

المنظمة المنطقة المنطق

لتاندالنساة ع*بَداُنجبارين أجمس*َ

# المناح المناسين

للمان السان المجت عَبِيرُ المِبِيَّارِ بن المُجمت

تعشیلیق الامامأحمرین انجسین بن أبی هسایشم

حَقَّقَهُ وَقَدَّمَ لَهُ الْكُرْورِعَبِدالكِرِيمِ عَبِيمًا نُ



الطبعة الثالثة

١٤١٧ هـ ١٩٩١ م

حقوق الطبع محفوظة

# بست لِمِللَّهُ ٱلرَّحْمُ الْحَكِيمِ

تصدر

الدكتور **الركتور***أحمُ***رفوا**دال*أجول أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة* 

۱ — ليس « شرح الأصول الخمسة » للقاضى عبد الجبار أول كتاب يخرج من عالم المخطوطات إلى ميدان المطبوعات بحيث ييسر لجمهور القراء الاطلاع عليه ؛ إذ سبق أن نشر له عدة أجزاء من موسوعته الكبرى المعروفة باسم « المغنى » ، والتي تبلغ أجزاؤها العشرين من الحجم الكبير . على أن كتب القاضى كانت كلها — فيا عدا كتابه المسمى تنزيه القرآن عن المطاعن — مجهولة ، تعرف أسماؤها ، ولكن الكتب نفسها كانت مفقودة ، لا يعلم كانها .

وقد عثر على « المغنى » فى البمن ، اكتشفته بعثة من شحصين هما الدكتور خليل نامى والأستاذ فؤاد سيد ، وصور هذا الكتاب إلى جانب كتب أخرى ، ثم شكلت لجنة لتحقيقه وإخراجه .

غير أن «شرح الأصول » يختلف حظه عن «المغنى » ، لأن دار الكتب المصرية كانت قد ظفرت بنسخة من «شرح الأصول » منذ زمن طويل . وفيا أعلم أن كثيرين رغبوا في القيام بتحقيق هـنا الكتاب ، وأن بعضهم شرع ينسخه تمهيداً لطبعه ، غير أن أحداً لم يستطع أن يمضى إلى نهاية الشوط . وأكبر الظن أن الذى صرف الباحثين عن إنجاز تلك المهمة هو سقم النسخة الخطية الموجودة بدار الكتب المصرية ، وصعوبة قراءتها وحل طلاسمها . فلما كشف عن نسخة أخرى من هذا الكتاب باستنبول ، أصبح من الميسور إخراج الكتاب محققاً على نسختين ، رغماً عن معموبة هذا العمل الذى يحتاج إلى تخصص الكتاب محققاً على نسختين ، رغماً عن معموبة هذا العمل الذى يحتاج إلى تخصص الكتاب محققاً على نسختين ، رغماً عن معموبة هذا العمل الذى يحتاج إلى تخصص

فى علم الكلام عامة وفى آراء المعتمزلة بخاصة ، وفى أسلوب القاضى عبد الجبار بوجه خاص .

ولما كان الأستاذ عبد الكريم عثمان مشتغلا بالفعل بالكلام والاعتزال والقاضي ، لأن رسالته التي أعدها للحصول على إجازة الدكتوراة تبحث ف القاضي عبد الجبار وآرائه الكلامية ومنزلته عند المعتزلة ، فلا جرم أنه أصلح من يتمكن من تحقيق هذه الرسالة الخطية .

#### \* \* \*

وللقاضى كتب كثيرة ، منها «المغنى» الذى أومأنا إليه ، ومنها غير «المغنى» ولكن مما لا نزاع فيه أن « شرح الأصول » أشهر كتب القاضى ، وأعظمها أثراً ، وأشيعها ذكراً. وقد كنت أسمع من أستاذى الكبير أحمد أمين فى مجالسه رغبته الشديدة فى إخراج هذا الكتاب ، الذى يكشف عن حقيقة آراء المعتزلة .

ومن المعروف أن الأصول التي يجتمع حولها سائر المعتزلة ، والتي لا يوصف المسكلم بأنه معتزلى إلا إذا قالبها واعتنقها ، وآمن بها ، ودافع عنها ، هى الحسة ، وهى التوحيد ، والعدل ، والوعد والوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين ، والأم بالمعروف والنهى عن المنكر . وقد ذكر القاضى هذه الأصول بالترتيب الذى ذكر ناه . ولم يكن الاجماع منعقداً على هذا الترتيب على هذا النحو ، ومما لاشك فيه أنه لم يكن كذلك منذ بدء ظهور المعتزلة ذلك أننا إذا أخذنا بالرواية التي تذهب إلى أن المعتزلة إنما نشأوا عندما انفصل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد عن حاقة الحسن البصرى بسبب قولها بأن من تكب الكبيرة ليس كافراً ولا مؤمناً ، بل في « منزلة بين المنزلتين » ، لاجرم كان هذا الأصل نعني المنزلة بين المنزلتين أول الأصول الحسة .

وقد نظر القاضى فى قضية الاعتزال ، رردد الأقاويل المختلفة التى تذكر فى ابتداء سبب نشأة الاعتزال ، ولم سمى المعتزلة كذلك ، وانتهى إلى رأى ذكره فى ابتداء هذا الكتاب ، من أن أصل الاعتزال هو على بن أبى طالب باعتبار أنه أول من بحث فى دقائق علم الكلام ، وأخذ عنه ابنه محمد بن الحنفية ، ثم ابنه أبوهاشم بن محمد بن الحنفية ، وعنه أخذ واصل بن عطاء . ولكن هذه الرواية تعوزها الأسانيد والأدلة التاريخية ، ولو أنها تفسر الصلة بين الشيعة والمعتزلة . والحق هذا يتنافى مع ما ذكره مؤلفو كتب الفرق مثل البغدادى والاسفراينى وغيرهم من أن عليا بن أبى طالب نهى عن الخوض فى أمر القدر ، وقال للسائل الذى سأله إنه طريق دقيق لاينبغى الخوض فيه . فكيف يتلاءم هذا الخبر مع ماذكره القاضى من أن عليا أول من بحث فى دقائق علم الكلام . وترجع من هذا الاستطراد إلى النظر فى المنزلة بين المنزلتين ، واعتبارها أول الأصول الخمسة .

ولم لا يكون ذلك كذلك ، وتعد المنزلة بين المنزلتين هي رأس علم الكلام ، والأصل الذي تدور حوله سائر الأصول الأخرى ؟ .

إن هذا ممكن ، بل هو أقرب إلى روح أصول الدين . ذلك أن المنزلة بين المنزلتين تبحث فى قضية الإيمان والكفر ، وهذه القضية هى لحمة الدين وسداه . وقد نزلت الشريعة على محمد عليه السلام لهداية الكفار إلى طريق الإيمان ، والتمتع بنعمة الإسلام . كان العرب مشركين ، إذ عبدوا الأوثان ، فأشركوا مع الله آلهة آخرين زعموا أنها تقربهم إلى الله زلني . ولذلك كفروا ، وينبغى لكى نعدهم من جملة المؤمنين أن يتبعوا ما جاء فى كتاب الله من وجوب « التوحيد » ، مصداقًا لقوله تعالى فى سورة الأخلاص : « قل هو الله أحد » إلى آخر السورة . فالتوحيد إذن فرع من ذلك الأصل أى الكفر والإيمان ، ومتى يكون المسلمؤمنًا أو كافراً أوفاسقًا بالمعنى الدى دهب إليه المعتزلة . والأغلب

أن المسلمين فى الصدر الأولكانوا يرجعون فى التوحيد إلى كتاب الله ، يؤمنون بوجوده ، ويوحدونه ، ويتأملون فى المخلوقات وعجيب صنعها ليستدلوا منها على وجود الخالق . وقد ظل هذا التيار القرآنى سائداً عند جماعة كبيرة من المسلمين ، وهم السلفيون أو أسحاب الحديث ، أو الحنابلة .

ولعل هذا يصل بنا إلى مشكلة كبيرة ، قيل إن علم الكلام نشأ عن النظر فيها ، وكانت مسرحاً لصراع دام بين المعتزلة وأصحاب الحديث ، وبالذات الإمام أحمد بن حنبل ، و نعنى بها مشكلة خلق القرآن ، أو بعبارتهم : القرآن كلام الله ، أقديم هو أم مخلوق ؟ وكان المعتزلة من أنصار القول بخلق القرآن ، ويعدون وهذا هو موضع الشاهد الذي نسوق من أجله هذه القصة — كل من يقول يقول بغير ذلك «كافراً » . وقد رفض الإمام ابن حنبل القول بخلق القرآن ، فعده المعتزلة كافراً ، عذبوه ، وضربوه بالسياط حتى خامت كنفه ، وألتى في فعده المعتزلة كافراً ، عذبوه ، وضربوه بالسياط حتى خامت كنفه ، وألتى في غياهب السجن ، وحرضوا الخليفة على قتله . إنها الفتنة المعروفة في التاريخ باسم غياهب السجن ، وأساسها الإيمان أو الكفر ، والقول بقدم القرآن أو خلقه فرع لذلك الأصل .

ولكن محور البحث الكلامى تغير ، فانتقل من المنزلة بين المنزلتين ، وأصبح يدور فى أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس على التوحيد إلى انتهى الأمر مهذا العلم كله أن يسمى باسم « علم التوحيد » منذ القرن السادس.

### \* \* \*

ويبدو أن هذا الأصل الرابع نفسه لم يكن أول الأصول ، بل العسله آخر الأصول ترتيباً تاريخياً . ذلك أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر جزء الأصول ترتيباً تاريخياً . ذلك أن بغيره يصبح الإسلام ديناً نظرياً ، وحبراً على التجزء من العقيدة الإسلامية ، بغيره يصبح الإسلام ديناً نظرياً ، وحبراً على التحري

ورق . وإنما الغرض من الدين هو العمل ، وقد قيل : لا خير في علم بغير عمل . والمقصود بالعمل ههذا العمل الصالح ، أو الخير بإطلاق . وقد جاء في محكم التنزيل ما نصه : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر »(١) وبعد ، فما الدين ؟ إنه مجموعة من الأواص والنواهي وما المسلم الحق؟ إنه الذي يستجيب الأوامر ويتبعها ، وينتهي عما نهيي الله عنه . وقد أمرنا الله بمعرفته ، وبتوحيده ، كما أمرنا بالتصديق بالزسل والأنبياء والبعث ، كما جاء في حديث الإيمان والإسلام ، من أن الإيمان هو أن [ تؤمن بالله ، وملائكته ، وزسله ، والبعث في اليوم الآخر ، والقدر خيره وشره ] . وأن الإسلام يجمع إلى تلك العقيدة الإيمانية الصلاة والزكاة والصوم ، نعني العبادات . وليس يكفي أن يكون الفرد الواحد مؤمنًا مسامًا نقيًا ورعًا ، ولكنه يميش في جماعة فاسدة فاسقة . لأن المقصود من العمران البشرى ، بل الإنسان على الحقيقة هو الفرد الذي يعد عضواً في جماعة ، ورقيه متوقف على رقى الجماعة ، لذلك يعطيهم من ذات نفسه ، ويدعوهم إلى الخير ، حتى يصابح حال المجتمع ، فيصلح حال الفرد تبعاً لذلك . أي أن صلاح الفرد مترتب على صلاح المجتمع ، وليس العكس . ولهذا السبب حث الله على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأتبع أوائل المسلمين هذه القاعدة ، فكانت أول الفرق الإسلامية هي الخوارج ، وهي فرقة تتشدد في الدين وتغالى فيه ، وتجعل الأمر بالمعروف على رأس مبادئها ، بصرف النظر عن قيمة هذه الفرقة وهل كانوا من ناحية الدين على صوب أم على خطأ .

فإذا أخذنا الدين على أنه سلوك متحقق في الأفراد، وليس عقيدة نظرية فقط، فلاجرم أن تكون قاعدة الأمر بالمعروف أول أصول الدين، وليست آخرها. وهذه وجهة من النظر حديرة بالاعتبار، نعني هل الدين، وعلى رأسه معرفة الله و توحيده و الاعتباد عليه، أمر نظري أم أنه سلوك عملي وعبادة.

إن ابن خلدون يحكى فى مقدمته عند عرض الفصل الخاص بعلم الكلام رأيه ، وهذا وهو أن معرفة الله لا تتم إلا من خلال العبادات وغلى رأسها الصلاة . وهذا الرأى فضلا عن أنه هو رأى الساف الصالح ، فإنه متأثر بالنزعة الصوفية التي أخذت تشتد منذ القرن الرابع الهجرى . ونحن نعلم أن المتكامين لا يأخذون الإلهام وهو طريق الصوفية من جملة الطرق الموصلة إلى الحق .

### \* \* \*

وثمة خلاف أيضاً من جهة التوحيد والعدل. فالقاضى عبد الجبار مستقر فى اعتبار التوحيد أسبق من العدل، وهذا السبق إنما جاء لأن التوحيد أولى وآثر وأحرى بالتقديم، لأن « قيمته » أعلى من « قيمة » العدل. والمقصود بالعدل، العدل الإلهى فى محاسبة العباد على أفعالم . ولذلك قال تعالى « وما ربك بظلام للعبيد » .

نعم ، هذا هو الخلاف الذي انتهى إليه علماء الكلام من معتزلة وأشاعرة منذ القرن الرابع ، كما ذكر نا منذ قليل ، ولكن الأمر لم يكن على هذا النحو في ابتداء ظهور الاعتزال ، إذ من المعروف تاريخياً أن واصل بن عطاء أخذ القول « بالقدر » من غيلان الدمشق ، مما يدل على أن مباحث القدر كانت هي السائدة الغالبة في القرن الأول ، ولم يكن مبحث التوحيد مقدماً .

والحق أن الكلام في القدر وبعبارة أخرى في حرية الإنسان ، كان شائماً منذ أيام الرسول عليه السلام . فقد ذهب جماعة إلى الرسول وسألوه عن صحة ما جاء في القرآن من أن فريقاً في الجنة وفريقاً آخر في النار ، ثم قالوا له : إذن فيم العمل يا رسول الله ؟ فأجاب : اعملوا فكل ميسر لما خلق له . واستمر الحال على ذلك زمان أبي بكر وعمر ، وكان المسلمون في شغل عن الجدال في الدين

والخوض في المباحث الكلامية بالفتوحات الكبرى. فلما انتهى غزو فارس والشام ومصر واستقرت الفتوحات، وتدفقت الأمسوال على عاصمة الخلافة، أخذ المسلمون مع الفراغ من جهة ، والتطلعات السياسية من جهة أخرى ، ينظرون في دقائق أصول الدين التي تعرف بالمباحث الكلامية ، وبدءوا بالتفكير في الإنسان أحرهو في أفعاله أم مجبر عايها ؟ فإذا كان حراً فهومسئول، وهو بمقتضى ذلك مستحق للوعد والوعيد ، أى للثواب والعقاب .

ومما يدل على أن مباحث القدر كانت أسبق عند المعتزلة من مباحث التوحيد ، أنهم سموا « بالقدرية » لقولم بقدرة الإنسان وهاجمهم خصومهم على هذا الأساس ، وسبوا المعتزلة لقولم بالقدر .

#### \* \* \*

ومع أن القاضى عبد الجبار ليس مبتكراً في علم الكلام ، بل سبقه أعلام شهده و نفسه لهم بالفضل ، من مثل العلاف ، والنظام ، والجاحظ ، والجبائيان ، وغيرهم ، إلا أنه قد استفاد ولا نزاع من ذلك التراث الفكرى الذى خافه معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد في أثناء القرون الثلاثة من الثانى إلى الرابع ، فهو يناقش ويحلل ، ويعرض آراء السابقين ، وقد يقبل حيناً بعضها وقد يرفض حيناً أخر بعضها الآخر ، وانتهى من المناقشة والعرض والتحايل والتمحيص إلى مذهب متكامل في علم الكلام يجتمع حول أصول خسة هى التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأم بالمعروف والنهى عن المنكر .

وهكذا لم شتات المباحث الكلامية بين دفتي كتاب واحد ، وعرضها على الجمهور عرضاً منسقاً مرتباً منسلسلا .

ولو ظهرالقاضى بهذا الكتاب قبلذلك بقرن من الزمان مثلا ، فأكبر الفان أن حظ مذهب الاعتزال كان قد ظفر بمصير آخر خلاف ما انتهى إليه فى العالم الإسلامى.

## بست لِرللهِ الرَّمْوِ الرَّمْوِ الرَّمْوِ الرَّمْوِ الرَّمْوِ الرَّمْوِ الرَّمْوِ الرَّمْوِ الرَّمْوِ الرَّمْو مولد التعناد :

هو قاضى القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله الهمذانى الأسد أبادى (١) ، لم تحدد كتب الطبقات والتراج تاريخ مولده ، إلا أن معظم الذين كتبوا عنه اتفقوا على أنه توفى سنة ١٥٤ (١٦) ، وأنه عمر طويلا حتى جاوز التسعين (٣) ، وعلى ذلك نستطيع أن نحدد تاريخ ولادته على وجه التقريب ما بين سنتى ٣٢٠ — ٣٢٥ ه . ولا ندرى كيف ذكر صاحب معجم المؤلفين أن ولادته كانت فى سنة ٣٥٩ ، ويظهر ،أنه نقل ذلك عن صاحب هدية

<sup>(</sup>۱) الهمذاني نسبة لمل همذان وهي مدين مشهورة بغراسان ، تغرج منها جاءة من العلماء والأنمة الحديثين [معجم البلدان لياقوت الحموى ٤ : ٩٨١ ، والأنساب ٢٩٠] والأسد أبادي نسبة لمل أسد أباد ، وهي بلدة كبيرة على معرل من همذان [ياقوت ١ : ٢٤٠ والسمماني ٣٦] ، ونسبه المهاوي صاحب طبقات الزيدية لملي استراباذ [٣:٢ص و و] وهي بلدة بخراسان [ياقوت ١ : ٢٤٢] ولم نجد لملا قليلا ممن نسبه هـذه النسبة من الأقدمين ، وقال السمماني [ ٢٤٢] أبو الحسن الرازي ، نسبة لملي الري التي عاش فيها أكثر حانه وتولى قضاء القضاء فها .

<sup>( )</sup> خالف ابن الأثير فقال مات سنة ٢١٤ [ الكامل ١ : ١١٩ ] ، وكذلك قال ابن شاكر الكشبى فى عيون التواريخ ، وقال البعض أنه توفى سنة ٢١٠ ، وسبب هذا الالتباس فيما نظن أن وفاته كانت فى أواخر سنة ١١٠ أى فى شهرذى القعدة . كما ذكر النهبى فى سير أعلام النبلاء ، والسبكى فى طبقات الثافعية ٣ : ٣١٩ . حتى أن السمانى أختلط عليه الأمرففال : توفى فى أول سنة ٤١٦ ، ثم عاد إلى القول بأنه توفى سنة ١٥.

<sup>(</sup>٣) قال ابن شهبة في طبقات الشافعية ، وطال عمره ، وقال ابن الأثير وأبو الفداء ٢ : • ٢٠ « وقد جاوز النسمين » وقال ابن شاكرالسكتبي : وقد زاد سنه على التسمين.

<sup>(</sup>٤) محمد وسَمَا كاله : معجم المؤلفين ٥ : ٧٨ ..

العارفين الذى ارتكب نفس الخطأ (۱) ، فتحديد مولده بسنة ٣٥٩ لا يتفق مع إجماع المؤرخين على طول عمر القاضى ، ولا مع ما يذكره القاضى فى أماليه من أنه روى الحديث عن أبى يوسف يعقوب بن مجمد النيسا بورى سنة ٣٣٩ ، وعن عبد الرحمن بن حمدان الجلاب مهمذان سنة ٣٤٠ .

وكان هذا الوزير الأديب معجباً بالقاضى ، نخوراً بوجوده فى ديوانه ، ومن مظاهر هذا الإعجاب أنه كتب له عهد القضاء بخط يده على ورق سمرقندى مطرز موشى ، وصفه السبكى وصفاً جميلا<sup>(٤)</sup> . وذكر أنه كان من جملة ما أهدى إلى نظام الملك<sup>(٥)</sup> . وكان الصاحب يصف أبا الحسن بأنه أفضل أهل الأرض وأعلمهم<sup>(٢)</sup> .

ويظهرأن قاضى القضاة كان معتراً بنفسه ، عارفاً لقدره ومكانته ، وقد حدث أن قدم الصاحب من سفر فخرج الناس لاستقباله وترجلوا له إلا القاضى فإنه لم

<sup>(</sup>۱) البفدادي . هدية العارفين ۱ : ٤٩٨ .

 <sup>(</sup>۲) استمرت هذه الدولة من الفرن الرابع لمل ما بعـــد الربع الأول من القرن الخامس الهجرى .

<sup>(</sup>٣) انظر رسائل الصَّاحب بن عباد [ متوفى سنة ٣٨٠ ]

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ٣ : ٣٠٠ ، وتاريخ الحضارة الإسلامية لآدم متر ٢١٠١:١

<sup>(</sup>٥) من أشهر وزراء الدولة السلجوقية وقد قتله أحد الباطنية سنة ٥٨٥ .

<sup>(</sup>٦) المنية والأمل لابن المرتضى ١١١ --- ١١٣

يفعل ذلك وقال له « أيها الصاحب أريد أن أترجل للخدمة ولكن العلم بأبى ذلك »(١).

وقد عرف أصحاب الحاجات منزلته عند رجال الدولة فقصدوه بغية التوسط له عند لقضائها ، وقد ذكر ابن شاكر الكتبى أن أحد طلابه رجاه أن يتوسط له عند الصاحب بشأن ضريبة مقدارها ٣٣٠ دينار فوصفها الصاحب عنه بعد أن أجابه القاضى على عدة مسائل فقهية وعقائدية اسبعقت عليه .

ونحن لا نعرف الكثير عن نشأة القاضى الأولى ولا عن أسرته . إلا أنه بدأ على ما نعلم فقيراً ، وصل من رقة حاله كما يذكر ابن شاكر الكثبى « أنه كان له زوجة وولد ، وابتاع ليلة من الليالى دهناً ليداوى به جرباً كان عليه . فلما أظلم الليل تفكر هل يطلى الجرب أو يشعل به السراج ولا تفوته مطالعة الكتب . فرحج عنده الإشعال للمطالعة » . ثم اغتنى بعد ذلك وبلغ من الغنى حداً كبيراً فاقتنى المال والعقار حتى أجمع المؤرخون على كثرة الأموال التي صادرها منه فحر الدولة بعد أن عزله عن القضاء .

بقى القاضى مدة طويلة فى منصبه طيلة حياة الصاحب ، ثم عزل بعد وفاته ، ويرى بعض المؤرخين أن سيب عزله ومصادرته تعود إلى نقمة فخر الدولة عليه لعقوقه للصاحب ، فقد رفض أن يصلى عليه لأنه لم يعلم له توبة عن الكبائرالتى ارتكبها(٢) . ولا نرى فى هذه الرواية إن صحت ما يدل على عقوق بقدرماترى فيها من الدليل على قوة تمسك القاضى بمبدأ الاعتزال الذى يقول بتخليد صاحب الكبيرة فى النار إذا لم يتب . ثم إننا لانرى فى ذلك سبباً جوهرياً لنقمة فخر الدولة ، إذ أن هذا الأمير لم يابث أن صادر أموال الصاحب بن عباد بعد وفاته الدولة ، إذ أن هذا الأمير لم يابث أن صادر أموال الصاحب بن عباد بعد وفاته

<sup>(</sup>١) التوحيدي، مثالب الوزيرين ٦٦-٦٦، ومحسن الأمين، أعيان الشيمة ٢٦٣٠١،

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا ابن الأثير ، وأبو مجاع ، وغيرها .

بقليل ، مع ما أدى له وللدولة من خدمات ، ويظهر أن ما أصاب القاضى كان بسبب قربه من الوزير الراحل . فقد إعتاد الأمراء والملوك فى ذلك الحين مثل تلك المصادرة التي كانت تشكل مدداً أساسياً من موارد صاحب السلطان . وقد عاد القاضى بعد عزله إلى التدريس فى مدينة الرى ولم ينقطع عنه ولا عن التأليف والكتابة طيلة حياته .

### منزلة القاضي في الفسكر الاسلامي :

كان أبو الحسن عبد الجبار واسع الأفق ، متنوع الثقافة وغزيرها ، اشتهر بأنه شيخ الاعتزال وإمامه فى زمانه وحق له ذلك ، فقد عمر طويلا ولم ينقطع عن التأليف والتدريس طيلة حياته . قال عنه الذهبى والسبكى إنه من غلاة المعتزلة ، ولا نجد فى القاضى غلواً إلا أن يكون معنى الغلو هو التمسك بالمبدأ والاستمرار عليه والدفاع عنه ، وكان صاحب حجة ومعرفة وإعتداد برأيه ، وكثيراً ما حاول الدفاع عن رجال الاعتزال بنقده لآراء بعض المتطرفين منهم ، أو التماس تأويلات لا تبعد كثيراً عن تأويلات أهل السنة ولعل للثقافة الفقهية أثرها الكبير فى هذا الموقف .

بدأ القاضى حياته العلمية فقيهاً على مذهب الإمام الشافعي"، ثم انصرف إلى الكلام بعد أن وجد على حد قوله قلة الاقبال عليه لأن صاحبه لا يجنى منه ثمرة دنيوية بينها كان الفقه يجذب كثيراً من طلاب الدنيا ...

ودرس القاضى أصول الفقه ودرسه وألف فيه كتاباً مطولة تشرح وتدرس (۱) كما درس التفسير وله فيه كتب عديدة منها تنزيه القرآن عن المطاعن ، ومتشابه القرآن (۲) وكان على دراية واسعة بالحديث فقد سمع من كبار الحدثين وانتقل

<sup>(</sup>۱) منهاكتاب العمد الذي ذكر أغلب من كتب عن القاضي أن تلميذه أبا [الحسين البصرى المتوفى سنة ٤٣٧ قد شرحه في كتابه المعتمد والصحيح أن شرح المعتمد كتاب آخر (۲) انظر ثبت كتب القاضي في مقدمتنا.

إليهم ليأخذ منهم الحديث ، وأملى فيه كتاباً هو نظام الفوائد وتقريب المراد للرائد . كما أنه لم يقصر في نقض الفاسفة اليونانية ومنطق أرسطو .

وعرف بالإضافة إلى ذلك بأنه مؤلف أفضل كتاب فى تثبيت دلائل النبوة. وهو بعنوان « تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد »(١).

ونستطيع أن نقول أن القاضى كان ماماً بشــــتى فروع الثقافة الإسلامية المعروفة أنداك. دراسة وتدريساً وتأليفاً ، كما أن أثره كان واضحاً على جميع من درس المقائد والتوحيد من بعده مؤيداً أو ناقداً.

### أساتذته وتلاميذه:

تتلهذ أبو الحسن على عدد من كبار رجال الفكر الإسلامي في عصره ، فقد درس علم الكلام على أبى اسعق إبراهيم بن عياش . وأبى عبد الله الحسين ابن على البصرى (٣٦٩) (٢) و نتبين منزلة هذين الرجلين في تاريخ الفكر الاعتزال عن إذا علمنا أن المعتزاة تضعيما في السلسلة التي تقول إنها توارثت الاعتزال عن طريقها ، و تصل إلى ابن الحنيفة ثم على بن أبى طالب و تنتهى عند الرسول عليه الصلاة والسلام . ( المنية والأمل. وطبقات القاضى وشرح العيون للحاكم) . وعبد الرحمن وسمع الحديث من إبراهيم بن سادة القطان ( المتوفى سنة ٣٤٥ ) وعبد الرحمن ابن حدان الجلاب (٣٤٦ ) ، وعبد الله بن حفر بن فارس (٣٤٦ ) والزبير ابن عبد الواحد الأسد أبادى (٣٤٧ هـ) وغيرهم كثيرون .

<sup>(</sup>۱) وقد حققنا هذا الـكتاب وهو الآن تحت الطبع ويقع مخطوطه في ٣١٤ ورقة ، ولا يعرف له الا نسخه واحدة هي نسخة شهيد على باستانبول وهي التي اعتمدنا عليها في التحقيق .

<sup>(</sup>٢) قال الدكتور أبو العلاعفيق لعل أبا عبدالله هذا هو أبو عبدالله محمد بن زيد الواسطى المتوفى ١٠٦ هـ ( أنظر المغنى ١٣ -- ١٥٥ هامش ٢) والصواب ما انبتناه . وذكر صاحب المنية والأمل ان وفامه كانت سنة ٣٦٧ غير أن الفاضى في طبقاته ٧٧ مـ مخطوط والحاكم أبو السعد في شرح عيون المسائل (٧٢ ب مخطوط) يذكر أنه توفى سنة ٣٦٩

وتتلمذ على القاضي طلاب نابهون منهم الإمام المؤمد بالله (أحمد بن الحسين الآملي )(١) ، وأبو رشيد سمعيد النبسابوري(٢) وأبو القاسم التنوخي(٣) ، والشريف المرتضى أبوالقاسم على بن الحسين الموسوى(؟) ، وأبو يوسف عبد السلام القزويني(٥) ، وأبوعبد الله الحسن بن على الصيمري(٦) ، وأبو الحسين محمد بن على البصري(٧) ، وأبو القاسم اسماعيل البستي(٨) ، وأبو حامد أحمد بن محمد (١) هو أحمد بن الحدين بن هارون بن محمــد الحسين الأملى . ولد بأمل سنة ٣٣٣ وبويم له بإمامة الزيدية سنة ٢٨٠ وتوفى سنة ٤١١ . انظرالقصد الحسن لابن عابس الصمدى ١٨٣ (بخطوط دار الكتب) وشرح عيون المسائل للعاكم أبي السعد ٧٧ - (مخطوط دار الكتب) وتراجم رجال الجنداري ؛ .

 (٢) قال صاحب المنبة « من أصحاب قاغي الفضاء وكان بندادى الذهب واختلف الى القاضى فدرس عليسه وقبل عنه أحسن قبول وصار من أصحابه » واليه انتهت الرياسة بعد. قاضى القضّاة . [ المثنية والأمل ١١٦ ] ، وانظر شرح العيون للحاكم ٢٢٩ ، وَمَطَلَّمُ البدورِ ـ لان أبي الرجال ( مخطوط دار الكتب ) ٣ : ٤ .

(٣) من علماء المعترلة تفلد القصّاء في عدة أواح منها الدائن والدينجان وقرميسين ، أ وتوفى سنة ٤٤٧ . أنظر فوات الوفيات ٢ : ١٣٨ وتاريخ بغداد ١٢ : ١١٥ ، وسجم الأدناء ١٤:١١٠.

- (٤) أُخَذُ عَنْ قَاضَى الفَضَاء عند اصرافه من الحج ، توفى سنة ٤٣٧ ، وهو لمامى يميل إلى الأرجاء ، ألف كتاب الأمالي ، وكتاب الثاني في النقض على ما أورده القاضي في ا المغنى حول الإمامة . أنظر المنية والأمل ١١٧ ، روضات الجنات للخوانسارى ٣٧٤ــ٣٧٠ .
- (ه) قال السبكي : أبو يوسف عبد السلام القزويني الفسر . وقيل لمنه كان زيدى المذهب وله تفسير كبير ( الطبقات ٣ : ٢٣٠ ) ، وقال السيوطي : شيخ المتزلة ونزيل بغداد . . جم التفسير الكبير الذى لم ير فى التفاسير أكبر منه ولا أجم الفوائد .. وهو فى ثلاثمائة مجلدة اختلف في وفاته فغال\السبكي وصاحب طبقات الزيدية ٣ : ٢ ، ٢ ، ٤ و لمنه توفي سـ ٤٨٨٠ وذكر السيوطي أن وفاته كان سنة ١٨٣ .
- (٦) وكان شيخ الحنفية بغداد ، درس على الفاضي . الذهبي سير أعلام النبلاء ١١:٤٥ ه وله مؤلفات عده توفى سنة ٤٣٦ .
- (٧) قال صاحب المدية والأمل : صاحب المعتمد في أصول الفقه أخذ عن الفاضي وله كنت. كثير. ( المذبة والأمل ١١٨ ) والحق أن كـتاب العمد كان أصلا لأكثر الـكتب التي حفظها المتأخرون في أصول الفقه . توفي سنة؟ ؟ ٣٠ وليس سنة ٤٣٧ كما ذكر ابن العماد (٣: ٢٥٩). انظر الحاكم أبو السمد ٧٩ س، وروضات الجنات ٦٨٨ .
- (٨) وكان شيعياً على مذهب الزيد؛ ، أخذ الكلام عن الفاضي وروى المذهب عن المؤيد والله ، يقول صاحب المنيسة والأمل ١١٧ والجنداري ٧ : ناظر أبا بكر الباقلاني فقطمه لأن القاضي ترفع عن مكالمته توفي سنة ١٢٠ ـ

النحار<sup>(۱)</sup> . وغيرهم كثيرون .

مؤلفات القاضي:

يجمع من أرخ للقاضى أنه كان كثير التآليف متنوعها ، يقول صاحب المنية والأمل « هو الذى فتق علم الكلام ونشر بروده ، ووضع فيه الكتب الجليلة التى باغت الشرق والغرب وضمنها من دقيق الكلام وجليله ما لا يتفق لأحد مثله حتى طبق الأرض بكتبه . وقال الحاكم (٢) « يقال إن له مائة ألف ورقة » .

وقال صاحب لسان الميزان (٣) « وأملى عدة أحاديث وصنف الكتب الكثيرة في التفسيروالكلام وحدث الأسنوى الأها « إن مؤلفاته انتهت إلى أربع مائة ألف ورقة منها الحيط اثنين وعشرين والمغنى ثلاثة عشر ومختصر الحسنى عشرة ، والأصول والعمد نيف وعشرون . . . الخ .

وقد وضع صاحب المنية والأمل قائمة طويلة بأسماء مؤلفاته ، وأشار بروكلان إلى تسع منها مع تحديد أماكن وجودها .

وَبِمَا أَن أَحداً لَم يقدم لنا حتى الآن ثبتاً بكتب القاضى عبد الجبار مع إزدياد الاهتمام بتراث هذا الرجل الغر فقد رأينا أن نستعرض ما عثرنا عليه منسوباً له من الكتب مع مكان وجودها إن كانت معروفة . وفيايلي قائمة بأسماء هذه الكتب :

<sup>(</sup>١) المنوفي سنة ٣٣، ، وقد أخذ عنه الحاكم أبو السعد صاحب شرح عيون المسائل.

<sup>(</sup>٢) والحاكم الذي يعنبه ابن المرتضى ليس هو « المحدث والمؤرخ المتهور محمد بن عبدالله الحاكم النسيانوري » المتوفى سنة ه ٤٠٤ وهمت سوزانا فنررمجمة كتاب المنية والأمل وغيرها ولمنها هو الحاكم أبو السعد المحسن بن كرامة الجشمى البيهق المتوفى سنة ع ٤٠ انظر ترجمة في مطلع البدور لأبي الرجال ٤: ٤١٤ وقد ذكر من كتبه كتاب شرح عيون المسائل ، وقد ظنت سوزانا وغيرها بمن التبس عليهم الأمم أن الحاكم النيسابوري هو الذي أضاف الطبقتين الأخير ثين على طبقات القاضى عبد الجبار في تاريخ نيسابور الضائم وأثبتت ذلك في مقدمتها للهنية والأمل ، والواقع أن الحاكم أبو السعد هالذي أضاف هاتين الطبقتين في كتابه شرح عيون المسائل وقد تفضل الأنح الصديق الأستاذ قؤاد السيد بإطلاعي على النسخة المصورة من هذا الكتاب ، وفيه الطبقتان المذكور ان .

<sup>(</sup>٣) لابن حجر ٣ : ٣٨٧ . (١) الطبقات ، مخطوط دار الكتب ٣٣ وظ

| ملاحظات                                                                  | موضوعه                | الصدر الذى أشار اليه                                                                                                                                  | الكتاب                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| • • • • • •                                                              | مواعظ                 | الحاكم أبو السمد فى شرح عبون المسائل<br>ورقة ٧٥ ب                                                                                                     | آداب القرآن                |
| كر المفهر سأنه على الأغاب القاضي.                                        | أصول فقه              | الفاتيكان رقم ١١٠٠                                                                                                                                    | الاختلاف فىأصولاالفقه      |
| • • • •                                                                  | فنه فی علوم<br>الفرآن | المنية والأمل لابن المرتضى ١٠٣ ،<br>الحاكم ٧٥ ب                                                                                                       | اختيارات الأدلة            |
|                                                                          | علم كازم              | المنية والأمل، والحاكم أبو السعد                                                                                                                      | الاعتماد                   |
| وتوجد لسخةمنه فى الفاتيكان<br>والمتحد البريطانى، واليمن                  | في الحديث             | ذكرته معظم المراجع : طبقات الزيدية<br>والعاتكان ١١٧٧، والمتحف العربطان٧٧ه                                                                             | الأمالى فى الحديث (١)      |
| وجد منه ندخة في شهيد<br>على بالمتذول وسيصدرقريباً<br>بعد أن أعددته للطبع | في السيرة<br>والمجرات | طبقات الهافعيةلابن الملقن ٣٣ط، الشذرات<br>لابن العهاد ٢٠٣:٣ ، طبقات ابن شهبة ١٦<br>ط ، اسان الميزان لابن حجر ٣ : ٣٨٦ ،<br>تاريخ بغداد للبغدادي ١ : ٩٨ | تثبيت دلائل النبوة         |
|                                                                          | علم كالام             | الحاكم ١٧٦                                                                                                                                            | التجريد                    |
| • • • •                                                                  | نفسير                 | مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية ٢١ ،<br>وامله هو الحيط فى التفسير الذى ذكره ابن<br>العربى فى العواصمكا سيأتى                                         | التفسير المكبير            |
| امله تركملة الجامع لابي<br>ماشم المبائن                                  | علم كلام              | ابن متوبة فى التذكرة ١١١ ب ،<br>والحاكم ٧ ب                                                                                                           | تكملة الجوامع              |
|                                                                          | علم كلام              | ذكره الحاكم أبو السعد وقال هومن كتب<br>تكملة المهايخ ، ولعله يقصداً نه تكملة شرح<br>الأصول الذي بدأ به شيخه أبو على بنخلاد                            | الفبرح                     |
| طبع عن النسخة المخطوطة<br>بدار الكتب سنة ١٣٢٩هـ                          | تفسی <i>ر</i>         | الحاكم ٧٠ ، هدية العارفين ١: ٩٩ ، الأودنى السبوطى طبقات المفسرين ١٦ ، الأودنى طبقات المفسرين ٢٠                                                       | تدريه القرآن<br>عن المطاعن |

<sup>(</sup>١) وذكر أيضًا باسم ﴿ نَظُمَ الْهُ إِنَّادُ وَتَنْرِيبُ الْمُرَادُ لِلْرَائِدِ ﴾

| ملاحظات             | موضوعه          | المصدر الذى أشار اليه                                       | الكتاب             |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
|                     | علم الجدل       | الماكم ١٧٦                                                  | الجدل              |
| أمله في الفقه       | ·               |                                                             | الج_ل .            |
|                     | علم كلام        |                                                             | الحسدود            |
|                     | علمكلام         | الحاكم ٧٥ ب، والمنية والأمل ١١٣                             | الحكنة والحسكم     |
|                     | علم كلام        | ۱۱۳ <b>،</b> ۲۷۰ ،                                          | الحاطر فى الـكلام  |
|                     | علم کلام        | و ۱۱۳ ، ۱۱۳ و الفاتبکان ۱۱۰۰                                | الحلاف بن الشيخين  |
|                     | y 3             |                                                             | جوابات سائل أورشيد |
|                     |                 | , , , , ,                                                   | الحلاف والوفاق     |
|                     | علم کلام        | الحاكم ٧٥ ب ، والمنية والأمل ١١٣                            | الحور زاميات       |
|                     |                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       | الدواعىوالصوارف    |
|                     | علم کلام        | الحاكم ٧٥ ب ، والمنية والأمل ١١٣                            | الرازيات (١)       |
|                     | •               | بن تيمية فى الرد على المنطقيين ،<br>عاجى خليفة ٣ : ٣ ه      |                    |
| لمله في علم الـكلام |                 | لا کر ۰۰۰ و ۲۰۰۰ ا                                          |                    |
|                     | علم كلام        | لماكم ٧٥ ب، المنية والأمل ١١٣ ،                             | شيرح الأصول ١      |
|                     | , (             | لهندری فی تراجم رجال ۲۲ ، بروکلمان<br>لحق ۲:۱: ۲            |                    |
|                     | <b>&gt;&gt;</b> | ن متویه اتند کره ۱ ۰ .<br>الحاکم ۷۰ ب ، المنیه والأمل ۱۱۳ . |                    |

<sup>(</sup>١) للقاضى كتب متمددة فى أجوبة مسائل وردت عليه من بلاد مختلفة فسمىالـكتاب باسم البلد الواردمنه .

| ملاحظات                                          | موضوعه           | المصدر الذي أثنار اليه                                                     | البكتاب                          |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                  | علم الكلام       | الحاكم ٧٥ ب ، المنية والأمل ١١٣                                            | شوح الجامعين                     |
| وورد باسم العقوء فى نفس<br>المرجم ولمله كتاب آخر | <b>&gt;</b>      | الما كم ٢٧ (                                                               | شرح العقود                       |
|                                                  |                  | الحاكم (٧٠ سـ ، المنية والأمل ١٣ (                                         | القالات                          |
| نسبة لل : بلدة طرم فزوين                         | • •              | ٧٥ - ١١٣ >                                                                 | الطرمبات                         |
| د د : المسكر                                     | <b>)</b> .       | ٠ ، ٧٠ ،                                                                   | المسكر يات                       |
| • • • •                                          | <b>,</b>         | , ,                                                                        | المقود                           |
| ذكره ان خلدون فى مقدمته<br>باسم المهد            | <b>,</b>         | < < ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                    | الممد                            |
|                                                  | <b>,</b> ,       | وهذا الـكتاب هو الأـاس اندى اقتبس                                          | فضل الاعتزال                     |
|                                                  |                  | منه العاكم أبو السمد باب رجال الاغترال                                     | وطفات المعرلة                    |
|                                                  |                  | من كفابه شرح عيون المسائل ، ثم أخذه                                        |                                  |
|                                                  |                  | عنه ابن المرتضى ، الذى طبع كتابه باسم<br>المنية والأمل أو طبقات الممترلة . |                                  |
|                                                  | علم كالام        | الحاكم أبوال.ده .ب ، والمنية والآمل١١٣                                     | الفمل والفاعل                    |
| • • • •                                          | <b>,</b>         | الحاكم أبو السعده ٧ ب،والمبيةوالأمل ١١٣                                    | الغاشا زيات                      |
|                                                  | » »              | الحاكم أبو السعد ٧٦                                                        | الكوفيات                         |
|                                                  | <b>* 3</b>       | الحاكم أبو السمد ١٧٥ ، والمنبآ والأمل١١٣                                   | مایجوز فیه التراید<br>ومالا یجوز |
|                                                  | <b>&gt; &gt;</b> | الحاكم ابو السعد ٧٥ ا،والمنيةوالأمل ١١٣                                    | المبسوط                          |
| ومنه نسخة خطيسة بدار<br>الكتب المصرية            | : تفسیر          | الحاكم أبو السمد ٥٧ ا والمنية والأمل ١١٣                                   | مقفابه القرآن                    |

| <b>ملاحظات</b>                                              | موضوعه                    | المصدر الذي أشار اليه                                                                                                        | السكتاب                                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| • • • •                                                     | في التفسير                | الحاكم ٥٧ ب ، وقال إنه في علوم الفرآن ولمله<br>نفس الكتاب الذي ذكر ابن العربي أنه اطلع<br>عليه . العواصم ٢٧                  | المحيط                                   |
| توجد منه نسخة كاملة فى<br>دار الكتب وفى براين<br>نسخة نافصة | علم کلام                  | الحاكم ه ۷ ب ، والمنيسة والأمل ۱۱۳ ،<br>الجنداری ۲۲، والموجود منه ما جمه تلميذه<br>ابن متويه باسم المجموع ،ن المحيط بالتكايف |                                          |
| • • • •                                                     | ,                         | أى فى غبـــة الإمام ، وهو ورقة واحدة<br>الفاتيكان ١٢٠٨                                                                       | . مسألة في النميبة                       |
|                                                             | <b>)</b> 1                | ادا کم ۷۰ ب                                                                                                                  | المسائل الواردة على<br>ابن الحسن         |
|                                                             | علم کلام                  | الحاكم ه ۷ ب                                                                                                                 | المسائل الواردة على<br>أبي على وابي هاشم |
|                                                             | <b>,</b>                  | ۰ ۹ ب                                                                                                                        | المسائل الواردة على<br>أبى القاسم        |
| • • • •                                                     | <b>,</b> ,                | الجنداری ۲۲ ، شرح الأصول ۲۳ ،                                                                                                | مختصر الحسٰى .                           |
| • • • •                                                     | <b>&gt;</b> · <b>&gt;</b> | الماكم ٧٠ ب                                                                                                                  | المصريات • •                             |
|                                                             | <b>3</b> 3                | الحاكم ٧٠ ب ، والمنية والأمل ، وهو أهم<br>كتب الفاضى الكلامية يقع في عشرين جزءاً<br>لم يوجد منها لملا أربعة عسر              | المغنى فى أصول الدين                     |
| • • • •                                                     | <b>,</b> ,                | الحاكم ١٧ الحاكم                                                                                                             | المقدمات .                               |
|                                                             | <b>, ,</b>                | 177 >                                                                                                                        | المكيات .                                |
|                                                             | <b>»</b> >                | الحاكم ٧٥ ب ، والمنية والأمل ١١٣ .                                                                                           | المنع والتمانع                           |
|                                                             | <b>* * *</b>              | ٠ ١١٣ ، ، ٢٠٠ >                                                                                                              | نصيحة المتفقه                            |
| ولنلميذهأ فى الحسين اليصرى<br>كتاب بهذا الإسم               |                           | ٠ ١١٣ ، ، ب٧٥ >                                                                                                              | تقس الإمامة                              |
|                                                             | <b>)</b>                  | ه ۷۰ ب د المغنی ۷                                                                                                            | تقمض اللمح                               |
|                                                             | م ول قه                   | ذكرت بعض المصادر أن النهايا غير العمد أ<br>وكلاهما في اصول الفقه                                                             | النهاية والعمد                           |
| • • • • •                                                   | علم كلام                  | العاكم ٧٥ ب، والمنية والأمل ١١٣ .                                                                                            | النيسابوريات                             |

### وصف المكتاب والنسخ التي اعتمدنا عليها في تحقيقه:

والكتاب الذي تقدمه للقراء هو « شرح الأصول الجمسة »: التوحيد ، والعدل ، والمنزلة بين المنزلتين ، والوعد والوعيد، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . وهي الأصول التي اتفق عليها المعتزلة (١) . واختلفوا في غيرها ، وقد أوصل الشهرستاني عدد فرقهم إلى اثنتي عشرة فرقة (٢) .

<sup>(</sup>١) قال الشهر ستاني في الملل والنجل (١: ٤١) : الاصرل معرفة الباري تعالى. بوحدانية وصفاتة ، ومسرفة الرسل بآياتهم وبنياتهم وبالجملة كل مسألة يتعين فيها الحق بين المتخاصمين فهي من الاصول . ومن المعلوم أن الدين إذا كان منقسما إلى معرف، وطاعه فإن المعرفة أصل والطاعة ف ع فمن تكلم في المعرفة والتوحيد كان أصولياً ومن تكلم في الطاعة والمبريدة كان فروعياً . فالأصول هي موضوع علم الكلام والف وع هي موضوع علم الفقة وقال بعض العقلاء كل ما هو معقول ويتوصل لماليه بالنظر والاستدلال فهو من الأصول. وكلما هو مظنون ويتوصل لمايه بالقياس والاجتهاد فهو من الفروع. ويؤكد المعتزلة أنهم تلقوا هذه الاصول عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويذكرون سندهم في ذلك ، وعن نثبت فيما يلي هــذا السندكما ذكر على أول ورقة من شرح الاصول تعليق الفرزادي . يقول أُخذ هذه الاصول من الفقية الإمام|لاوحد نجم الدين أحدٌ بن أبي الحسين الكني وهو ع الفقيه الإمام الأجل محمد بن أحمد الفرزاذي وهو عن عمــه الشيخ السعيد البارع اسماعيل بن على الفرزاذي وهو عن محمد بن مزدك وهو عن أبي محمد بن متوبة وهو عن الشيخ أبي رشيد النيــابوري وهو عن قضي القضاء عماد الدين عبد الجبار بن أحد رحمه الله وهو عن الشيخ المرشد أبي عبد الله البصرى وهو عن الشيخ أبي على بن خلاد وهو عن الشيخ أبي هاشم وهو عن أبيه الشيخ أبي على الجبائي وهو عن أبي يعقوب الشجام وهوعن. عثمان الطويل وهو عن الشيخ أبى الهذيل وهوعن واصــــل بن عطاء وهو عن أبي هاشم عجد بن الحنفية وهوعن أبيه أمير المؤمنين على عليه السلام وهو عن خير الأولين والأخرين. وخاتم النبين محمد المصطفى صلوات الله عليه وهو عن جبريل عليه السلام وهوعل الله تعالمه وليس لأحد من أرباب المذاهب مثل هذا الإسناد .

<sup>(</sup>۲) والقاضى من معترلة البصرة ، ومعلوم أن المعترلة توزعوا إلى م رستين كبيريتين مدرسة البصرة ومدرسة به اد . والميك قائمة بأشهر رجال المدرستين : معترلة البصرة : واصل بن عطاء ( توفى سنة ۱۳۱ ه ) ويدعى أتباعه بالواصلية ، عجرو بن عبيد ( ۱۲۳ ) ويدعى أتباعه بالمعرية ، أبو الهذيل العلاف ( ۲۲۰ ) الهذيلية ، لم براهيم النظام ( ۲۳۱ ) النظامية ، على الأسواري ( حوالي ۲۲۰ ) الأسوارية ، معمر بن عباد السلمي ( حوالي ۲۲۰ ) ...

ولم يكن بحث القاضى لهذه الأصول على هذا التصنيف في جميع كتبه فهوفى «المغنى » اعتمد على أصاين هم العدل والتوحيد وأدخل ما عداها فيهما ، وفى «مختصر الحسنى » ذكر أن الأصول أربعة وهى : العدل والتوحيد والنبوات والشرائع . ويظهر أن تصنيف المغنى مرجح لدى شراح كتب القاضى . فقد ذكر مانكديم: أن «الأولى ماذكره في المغنى من أن النبوات والشرائع داخلان في العدل لأنه كلام في أنه تعالى إذا علم أن صلاحنا في بعثة الرسل وأن نتعبد بالشريعة وجب أن يبعث ونتعبد ومن العدل أن لا يخل بما هو واجب عليه . وكذلك فالوعد والوعيد داخل في العدل لأنه كلام في أنه تعالى إذا وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب فلابد من أن يفعل ولا يخلف في وعده ولا في وعيده ، ومن العدل أن لا يخلف المنزلة بين المنزلتين وعيده ، ومن العدل أن لا يخلف في أن الله تعالى إذا علم أن صلاحنا في أن يتعبدنا بإجراء الأسماء والأحكام على المكافيين وجب أن يتعبدنا به ومن العدل أن لا يخلف في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فالأولى أن يقتصر على ما أورده في المغنى » .

وقد ورد ذكر هذا الكتاب في أماكن مختلفة من كتب المعتزلة وغيرهم ، و بأسماء متعددة . ذكره الحاكم أبوالسعد ، وابن المرتضى باسم : شرح الأصول

<sup>=</sup> المعرية ، هشام الفوطى (٢٤٦) الهشامية ، عاد بن سليمان العمرى (٢٥٠) عمرو بن بحر الجاحظ (٢٥٠) المباحظ (٢٥٠) الجاحفي ، أبو يعقوب الشعام (حوالى ٢٣٠) الشعامية ، أبو على الجائى (٢٢٠) البهشمية ، ومنهم أبو عبد الله البصرى شيخ القاضى ، وأبو اسحق بن عاش شيخ الفاضى أيضاً . معترلة بغ اد : بشر بن المعتمر (٢١٠) البشرية ، أبو موسى المردار (٢٢٦) ، جعفر بن حرب (٢٣٦) ، جعفر بن المبشر (٢٢٠) الجاملية ، أبو الحسين الحياط (١٩٠) الخياطية ، أبو القاسم بن محمد السكمي (٢١٠) الكمية ، محمد بن عبد الله الإسكاني (٢٤٠) الإسكانية ، أبو بكر الأخشيدي (٢٤٠) الأخشيد ق .

وشرح الأصول الخمسة ، والأصول. وذكره صادم الدين صاحب طبقات الزيدية ( مخطوط دار الكتب ) باسم الشرح في أكثر من موضع ص ٣٤٤ و ٣٨٩ و ٣٩٧ ... الخ . وأورده الجندارى في تراجم (٢٢) رجال باسم الأصول ، وذكر باسم شرح الأصول في مآثر الأبر ارلار جيف مخطوط دار الكتب في الصفحة ١٨١ ، وكذلك فعل صاحب الحدائق الدرية أحمد بن حميد (مخطوط دار الكتب ) في الصفحة ٢٠:٢ .

إلا أن عنوان الأصول أو شرح الأصول على ما يظهر كان شائعاً ولذلك بحد أن أكثرمن واحدمن المعتزلة نسب إليهم كتاب بهذا الاسم نذكر منهم على سبيل للثال: الإمام القاسم بن إبراهيم الرسى (وهومن أثمة الزيدية، ومتوفى سنة ٢٤٦ه) إذ توجد له رسالة صغيرة باسم « أصول العدل والتوحيد » ، ورسالة أخرى صغيرة أيضاً باسم « العدل والتوحيد و تغى التشبيه عن الواحد الحيد » وكلا الرسالتين من مصورات دار الكتب عن صنعاء . ومنهم أبو الهذيل العلاف ويظهر أنه أول من صنف كتاباً باسم الأصول الخمسة بين رجال الاعتزال . قال النسفى في بحر الكلام ٥٧ و ، مخطوط دار الكتب : خرج أبو الهذيل فصنف في كر الكلام ٥٧ و ، مخطوط دار الكتب : خرج أبو الهذيل فصنف من وبين مذهبهم وجمع علومهم وسمى ذلك الخمسة الأصول ، وكما وأوا رجلا قالوا له هل قرأت الأصول الخمسة فإن قال نع عرفوا أنه على مذهبهم ومنهم جعفر بن حرب الذى ذكر له صاحب المنية والأمل (ص٧٧) كتاباً باسم «كتاب الأصول الخمسة » .

ولأبى على بن خلاد كتاب باسم كتاب الأصول ، أو كتاب الشرح « شرح الأصول » (١) كما أن شرح الأصول نسبه إلى تلميذى القاضى: أبى محمد

<sup>. (</sup>١) النية والأمل ه ١٠ م الحدكم أبو السعد ٧٢ ..

اسماعيل بن على الفرز اذى ، وأحمد بن أبى هاشم الحسينى المعروف بمانكديم' 1) وششد يو .

وإذن لمن يكون هذا الكتاب الذى بين أيدينا ، هل هو شرح القاضى عبد الجبار لأصول القاسم الرسى كما ظن البعض ، أم إنه كتاب الأصول الخمسة لأبى الحذيل ، أو لجعفر بن حرب ونقل له القاضى وشرحه ، أم أنه لابن خلاد ، أو لتلميذى القاضى .

نعن نستبعد أن يكون هـذا الكتاب شرحاً لأصول العدل والتوحيد القاسم الرسى ، إذ ليس بين أيدينا مايدل على ذلك أو يشير إليه ، كما أن الرسائل الصغيرة التي هي بين أيدينا للقاسم لا تسمح لنا بمثل هذا الاحتمال ، ثم إن الحديث في الأصول الخمسة للمعتزلة وشروحها كان مألوفاً وشائماً ولاحاجة لتبرير تسمية « شرح الأصول » أن نعتمد أصولا معينة قام القاضي بشرحها .

وليس هو لجعفر بن حرب (المتوفى سنة ٢٣٦) ، فهو من معتزلة بغداد ، والقاضى من معتزلة البصرة ولو أن كتاب القاضى شرح أو تعليق أو اقتباس من كتاب أبى جعفر لعرفنا ذلك من مجرى المناقشات فى الكتاب وليس هنالك ما يدل على ذلك .

كا أنه لا يصح أن ينسب لتاميذيه أو لأحدها لأن النسخ الموجودة بين أيدينا تشير إلى أنهما عاقاه عن القاضى ، أى أنهما تاقياه منه فهوليس من تأليفهما وإنما هو من تأليف قاضى القضاة ، أملاه على طريقة الكلاميين في ذلك الحين

١١) أي : وجه النمر ؛ أنظر الجد اري تراجم رجل ٢ ) .

وكتبه عدد من تلاميذه ، وإن كنانجدأن التلميذين مانكديم والفرزاذى يخالفان شيخهما القاضى فى موضوع الإمامة فيكتبانه من وجهة نظر الزيدية بعد أن ينقلا رأى القاضى .

ونحن لانستبعد أن يكون جزء صغير منه قد بدى بإملاء ابن خلاد، ثم أملى القاضى تكملته ، ولا يبعد أن يكون قد أعاد إملاء ما قدمه ابن خلاد فيكون الكتاب كله أخيراً من إملائه وتصنيفه .

وسبب إيرادنا لهذا الاحتمال أن الحاكم أبا السعد ذكر في شرح العيون ( ٧٤ ب ) أثناء ترجمته للخالدي ما يلي : « وقدم أبو على بن خلاد البصرة وهو يملى شرح الأصول وفيها الخالدي — وهو يميل إلى الإرجاء — فسئل أن يقدم السكلام في الوعيد ففعل ، وتوفي ولم يتم الشرح ، ثم أملى قاضي القضاة التسكلة » . وكذلك ذكر صاحب المنية والأمل نقلا عن قاضي القضاة أثناء ترجمة ابن خلاد ما يلي : « وكان على إتمام كتابة الشرح ، فاتنق له المقام في البصرة وكان هناك الخالدي وهو أصل في الإرجاء فقدم الكلام في الوعيد ».

يضاف إلى ذلك أن الحاكم عد من كتب القاضى كتاباً باسم «تكملة الشرح» وأورده مع كثير تكملة المشايخ، ولا يبعد أنه قصد بذلك تكملة القاضى لشرح الأصول لابن خلاد الذى بدأه ولم يتمه . إلا أننا نجزم بأن شرح الأصول على الصورة التي بين أيدينا هوللقاضى لأنه ذكره في المغنى مع كتبه وقال إنه أتمه أثناء إملاء المغنى ما بين سنتى ٣٦٠ — ٣٨٠ ه . (أنظر المغنى ٢٠٤ : ٢٥٤).

وقد اعتمدنا على تعليق مانكديم لشرح الأصول، في نسختين رئيسيتين ها:
١ -- نسخة أحمد الثالت باستنبول وقد رمزنا إليها بالحرف ١، وتتكون من
١٩٧ ورقة ، وتاريخ نسخها سنة ٧٥٦ ه . وقد كتب عايها «كتاب شرح

الأصول الخمسة لقاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد علق عن السيد الإمام قوام الدين مانكديم أحمد بن أحمد بن الحسين بن أبى هاشم الحسيني ششديو رحمه الله »(١) و ناسخها هو قاسم بن محمد بن أحمد بن على ، وهي من مصورات معهد مخطوطات الجامعة العربية .

۲ — والنسخة الثانية هي نسخة صنعاء وهي من مصورات دار الكتب وتتكون من ١٥٣ ورقة بخط قديم وكتب عليه بعضهم «شرح الأصول الخسة للقاضي عبد الجباربن أحمد الأسد أبادي المتوفي سنة ٤١٥ المعتزلي، المؤلف السيد مانكديم وهو أحمد بن أبي هاشم الحسيني الرازي المعروف بششديو المتوفى سنة ٤٢٥». وهي من مكتبة الإمام عبد الله بن حمزة (٢)، وقدر مزنا لهابالحرف ص.

وقداعتمدنا النسخة الأولى كأساسالتحقيق لأنها مصححة وكاملة، وراجعنا

<sup>(</sup>۱) مانكديم هو أحد أسة الزيدية وقد خرج في الرى بعد وفاة الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني المتوفى سنة ١١١ ( ما كر الأبرار الزحيف ورقة ٧٩ ظ) وقال الجندارى ص٣: « الإمام المستظهر بالله ويعرف بما نكديم معناه وجه القمر لحسن وجهه من ذرية عمر الأشرف لا من ذرية زيد بن الحسين كما زعمه فاقط ، وهو لمام المتكلمين ورئيس المخلصين وعدتهم، عده في الأئمة المهدى (يتصد ابن المرتضى صاحب المنية) وأهمله آخرون ، أخذ على المزيد بالله وكان من أصحابه . وهو الذي صلى على المؤيد يوم مات توفي بالرى نيف وعصرون وأربعهائه » .

<sup>(</sup>۲) وهو أحد أئمة الزيدية وينقب بالإمام المنصور . ولد سنة ٦١ ، بآمل من همذان ، وبويم له في الجوف وصدنة، ودخل صنماء سنة ٦١٠، وتوفي سنة ٦١٤ ، وقد كان له الفضل السكبير في حفظ ترات الممتزلة ه فقد أرسل دعاته خارج البحين مثل جعفر بن أحمد بن عبد الدلام ٣٧٥ ، الذي عاد من العراق ومعه كتب كثيرة للممتزلة . والعلامة محمد بن منصور المرارى الذي أرسله الإمام في بلاد الجبلو الديام وكانت أكثرها ممتزلة وزيدية وعاد بمجموعة من السكتب حفظ أغلبها في حصن ظفارذي بين بالمين وهي الآن بمكتبة الجامم المسكبير بصنعاء ». أنظر مقالة المستاذ فؤاد سيد في مجلة معهد مخطوطات الجمعة العربية ١ : ١٩٦١ ولاستكل حياة الإمام المنصور أنظر : الحدائق الدرية : ١٣٣ ، وطبقات طري ية لصارم الدن ومآثر الأبرار الرجيف ٢٩٦ وكلها من مخطوطات دار الكتب .

عليها النسخة الثانية ، مع قدمها لأنها ناقصة ، ويغلب على الظن أن النسخة التي اعتمدنا عليها منقولة عن نسخة المين ثم روجعت وصححت فقد ذكر في آخرها « وكان تمامه بالمشهد المقدس المنصوري على ساكنه السلام . . » وهذا المشهد في ظفار ذي بين التي شهدت إمامة المنصور ، والمنصوري نسبة إلى الإمام المنصور كا رجعنا ، ثم عثرنا على ما يؤكد هذا في « التذكرة في علم الكلام » لابن متويه ، وهو مخطوط دار الكتب ، إذ يشير أيضاً إلى المشهد المقدس بظفار .

وقد حاولنا أن نثبت النص على الصورة التى نعتقد أنها الصواب وذلك مقارنة النسختين ، وإذا رأينا قراءة مخالفة لما فى النصين أثبتنا النص وأشرنا إلى مانظنه فى الهامش . وقد عمدنا إلى تقطيع الياء فجعاناها همزة مثل غايبة \_ غائبة وهكذا . . لسهولة اللفظ واعتياده .

وقد جرت العادة أن توضع بين أقواس الجمل الناقصة أو الزائدة على هذا النحو ( . . . . . . ) إلا أننا تسهيلا لانص رأينا أن نشير إلى الزيادة أو النقص بوضعه بين رقمين متشابهين على للنحو التالى(١) . . . . . . (١) وذلك حرصاً على استمرار الكلام وعدم انقطاعه .

### فصول السكتاب وأبوابه:

يبدأ شرح الأصول بمقدمة عن النظرووجوبه على المكلف، وذلك لأن معرفة الله ليست من المعارف الضرورية ولا تكون إلا بالاستدلال ومن هناكان النظر في الطرق المؤدية إلى معرفة الله واجباً، ويبدأ هسدذا الطريق بمعرفة الأجسام والأعراض لأنه سيؤدى بنا إلى أنها حادثة، وما دامت كذلك فهى تحتاج إلى محدث هو خالق الكائنات كلها وهو الله.

والطريقة التي يعتمدها القاضي لمعرفة حدوث الأحسام هي الدعاوي الأربع التي بدأها أبو الهذيل وتابعه فيهارجال الاعتزال وعلماء الكلام عمومًا، وتتلخص فيما يلى : ١ — إن في الأحسام معانى لا ينفك عنها كالاحتماع والافتراق والحركة

والسكون. ٧ — هذه المعانى محـدثة . ٣ — الجسم لا ينفك عنها ولا يتقدمها . ٤ — ولذلك وجب حموث الجسم أيضاً .

والمحدث لهذه الأجسام ليس هو العقل الأول أو الفعال ، أو النفس ، أو الطبيعة ، أو الصدفة ، بل هو الله .

ثم ينتقل البحث إلى ما يجب على المكلف معرفته من أصول الدين ، وذلك لأن معرفة الأصول عند القاضى إما إجمالية أو تفصيلية ، وكثير من المسائل يكفى فيها النظرة الإجمالية ، وخاصة بالنسبة لعامة المكلفين . وهكذا يميز القاضى في بحوث العقائد بين نوعين من الناس : العامة وهؤلاء لا يكلفون إلا بالمعرفة الإجمالية من الأصول ، والعلماء وهؤلاء وحدهم الذين يحق لهم البحث التفصيلي فيها فالمعرفة الإجمالية إذن كافية لترتيب التكليف على المكلفين ، أو بعبارة أخرى. إن المكلف لا يجب عليه أكثر من المعرفة الإجمالية .

ثم يعرض الأصــول الخمسة عرضاً سريعاً يتناسب مع هذه الفكرة مبيناً ما يجب على المكلف معرفته من كل أصل من الأصول الخمسة: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

ويعود بعد ذلك إلى تفصيل ما أجمله من أصول ويحتم الكتاب بفصل في التوبة تيمناً وتبركاً وتفاؤلاً بالخير والقبول. ويجب أن ننبه إلى ما سبق أن أشرنا إليه من أن مانكديم الذي علق على هذا الكتاب القاضي كتب بحث الإمامة من وجهة نظر الزيدية لأنه أحد أثمتهم. وإن كان قد أورد وجهة نظر القاضي كلها.

وتمتاز عبارة هــذا الكتاب بالوضوح والسهولة ، على عكس عبارة المغنى ، ولعل ذلك لأنه أملاه بعد بدئه فى المغنى ، وكان ياتهيه فى دروس يحضرها العامة والخاصة ، فأراد أن يبسط قواعد الاعتزال ويبسر تناولها ونشرها. وتبدو قيمة هذا الشرح فى أنه يحيط بأغلب المسائل الاعتقادية التى كانت

مدار البحث بين الكلاميين على اختلاف مشاربهم من معتزلة وأشعرية وكرامية ومجبرة إلى غير م. وهو ينصف خصومه حينا يعرض آراءهم بكل دقة ووضوح ثم يبدأ بالرد عايهم بهدو، وأدب وقلما نجد كلة نابية في مناقشته لأفكار الغير.

والقارئ لهذا الكتاب يستطيع أن يأخذ فكرة شاملة عن تطور بحوث الكلام وأصول الدين عند المسلمين حتى بداية القرن الخامس الهجرى ، لأن القاضى عبد الجبار بسبب أطلاعه على شتى المذاهب، وبفضل حياته المديدة المليئة بالمناقشات والمحاورات كان أقدر الناس على أن يقدم لنا هذه الصورة الكاملة .

ولا شك أن القاضى كان أحمد الأفذاذ الذين وقفوا في وجه المحاولات القوية التي كانت تبذل لتمييع الثقافة الإسلامية وإخفاء شخصيتها بالمؤثرات الأجنبية . ولئن كان فلاسفة الإسلام كابن سينا وابن رشم وابن طفيل وغيرهم قد أرخوا العنان لأنفسهم وتخلوا في كثير من الأمورعن التفكير المستقل والشخصية المتميزة أمام الغزو اليوناني الفاسني ، فإن علم الكلام بتي صامداً أمام هذا التيار، وإذا كان قد استفادمن الثقافات الأجنبية فإنما كانت هذه الاستفادة بمقدار إذ لم يتخل عن قواعده وأصوله لقد ظل القاضى طول حياته كالطود بمقدار إذ لم يتخل عن قواعده وأصوله لقد ظل القاضى طول حياته كالطود الراسخ يكافح مع المكافحين من علماء الكلام في منع طغيان هذه التيارات الدخيلة ، وذلك لما كان يحمله من ثقافة إسلامية وعربية ضخمة ، ولما كان يحرص عليه من الاحتكام دوماً إلى الفهم الإسلامي لمختاف القضايا الفكرية .

لذا فإننا نراه يرفض بشدة أن تكون الفاسفة اليـونانية موجهة الفكر الإسلامي ، أو أن تصبح قواعد منطق أرسطو هي الحاكمة لهذا التفكير . لكن هـذا السد المنيع لم يلبث أن أنهار بعد ذلك وأصبح

منطق أرسطو أمراً يرتفع فوق الشبهات ، واختاطت الفاسفة بعلم الكلام حتى . لم يعد بالإمكان أن نميز عند المتأخرين من علماء الكلام كالإيحى والجرجانى مثلاً بين الفاسفة والتوحيد .

ونحن نقدم هذا الكتاب للقراء وكانا ثقة في أنه سيخدم الفكر والثقافة الإسلامية العربية المعاصرة خدمة جليلة . . . إذ يكون بين أيدى القراء ولأول مرة بعد قرون طويلة كتاب مطبوع يعرض فكر الاعتزال بصورة متكاملة بقلم عالم فاصل من كبار رجالهم ، فقد عرفنا المعتزلة حتى الآن عن طريق خصومهم في الرأى والأشاعرة بوجه خاص . ونحن لا نزعم أن خصومهم كانوا متجنين عليهم حير نقلوا آراءهم فقد كان منهم المنصفون ، وعلى رأسهم أبو الحسن الأشعرى ، في مقالات الإسلاميين ، ولكننا نظن أن الاخلاص للحقيقة ، وإعطاء صورة دقيقة عن أى مذهب يجب أن يتامس أولا عنسد أصحاب هذا المذهب نفسه ، ولا نظن أن كتاب الانتصار لأبي الحسين الخياط الذي نشره الاستاذ نيبرج (سنة ١٣٤٤هـ-١٩٢٥م) يستطيع أن يسد هذا الغرض لأنه لا يقدم الاعتزال كنظرية متكاملة بقدر ما يعرض من الردود على المسائل التي أثارها ابن الراوندى المعتزلي الذي ارتد إلى الملحدة والرافضة ، والذي ألف ضده ابن الراوندي المعتزلي الذي ارتد إلى الملحدة والرافضة ، والذي ألف ضده كتاباً سماه « فضيحة المعتزلة » (١) معارضاً كتاب الجاحظ « فضياة المعتزلة » .

وأما كتاب المغنى الذى تقوم بطبعه « مؤسسة التأليف والترجمة والنشر» بوزارة الثقافة فى الجمهورية العربية المتحدة فإنه لا يغى بالغرض أيضاً لأن الموجود منه لا يتجاوز نصف الأصل إلا قليلا ، ولأن عبارته لا تساس قيادها للكثيرين ، بالإضافة إلى أن ضخامة حجمه لن تسمح لغير القلة من المختصين بالرجوع إليه .

<sup>(</sup>١) طبع في بيروت طبعة ثانية مع ترجمة فرنسية لألبيبر نادر ...

وأما ما يقال من كراهة تفصيل الحديث في التوحيد والعدل وغيرها من الأمور المتعلقة بأصول الدين فإن ذلك أمر انتهى منه المتقدمون من رجال الفكر الإسلامي بعد أن أشبعوه محناً ، وقد خاص أكثرهم إلى تجويز الخوض فيه واستحسانه بل وإيجابه وتقديمه على غيره من الدراسات في بعض الأحيان (۱). ولئن كان من أهم أسباب نشأة علم الكلام ، الدفاع عن العقيدة الإسلامية بعد أن فتح الله على المسلمين الدنيا فاختلطوا بالشعوب من كل لون وجنس وعقيدة ، اطلعوا على أديان ومحل لم يعرفوها في عزلتهم عن العالم ، فإز هذه الأسباب ما تزال قائمة لأنسا نعيش في عالم تقال فيه الكلمة هنا فتسمع في كل مكان ، والنوافذ فيه مفتحة على جميع الثقافات ، ولن يفيدنا أن نغلق نافذة هنا أو هناك ، وإنما بحب أن تكون لنا شخصينا الفكرية المستقلة الواضحة ولن يضرنا بعد ذلك أن نتلقي الأفكار من أي نوع كان .

وإذا كان الكتاب الذي بين أيدينا كتاباً في الاعتزال ، والمعتزلة صورة غير ناصعة في أذهان الكثيرين ، فإن وجود مثل هذه الصورة لا يكفي لإصدار حكم بدفن ثروة فكرية هائلة هي من تراثنا ومكونات شخصيتنا شئنا أم أيينا ، ولا يكفي ذلك أيضاً لأن نغمط حق طائفة نشيطة واعية من مفكري الإسلام وقفت بثبات وقوة أمام تيارات مختلفة كالثنوية التي هبت رياحها من فارس التي كان المسلمون يعيشون فيها ، وعقيدة التثايث وكانت تساكن المسلمين ، وأنصار الدهرية ، وأهل الطبائع ، وفرق الرافضة ، واليهود وغيرهم من أرباب الملل والنحل .

<sup>(</sup>۱) لن أعرض لتفصيل هذه الأقوال فى هذه الدراسة الناجلة ، ويكنى لتقريرها أن تذكر أن أكثر رجال الفكرالإسلامى تناولوا هذه المواضيم بالدراسة مستحسنين الجوض فيها روعلى رأسهم الأعلام السكبار الأثمة : الاشعرى والماتريدى ، والعزائى ، والرازى ، والنسنى .

والمتتبع لحياة كبار رجال الاعتزال يجدأن أحداً لا يجاريهم في هذا الميدان لأنهم كانوا يعتبرون العمل فيه واجبهم الأساسي ، وهكذا فقد دافعوا عن التوحيد أشد دفاع ورفضوا أن يتحول القول بوحدانية الله إلى نوع من التحسيم يعود بالمسلمين إلى وثنية جديدة . ودافعوا عن العدل الإلهي ، وأبوا أن يناصروا الباطل فيرمى الله بالحيف والظلم — تعالى عن ذلك — وأكدوا النبوة ومعجزاتها في أذهان الناس خشية أن تضعف تحت ضربات البراهمة وغيرهم . . وكان للقاضي عبد الجبار جهاد أفضل في كتابه « تثبيت دلائل النبوة » الذي أعددته للطبع وسيكون قريباً بين أيدى القراء إن شاء الله .

وإذا كانت بعض الانحرافات قدحصات فمامن أحد يدعى أن البشر معصومين عن الخطأ، وخاصة أن المعتدلين من المعتزلة والقاضى على رأسهم قد ردوا على كثير من الانحرافات وصوبوا كثيراً من الآراء ، علماً بأن مثل هذا الانحراف لم يكن قاصراً على رجال الاعتزال وحدهم فقد وجد عند غيرهم إنحرافات أكبر .

يضاف إلى ذلك أن الموضوعات التى تتناولها كتب العقائد والاعتزالية منها على وجه الخصوص متجددة لا تبلى ، فالتفكير فى ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله ، وفى الإنسان وموقفه من الخالق ومن نفسه ومن العالم. والتأمل فى العقل وقيمته وصلته بالعلم والمعرفة، والنظر فى التكليف و الجزاء والعقاب إلى غيرها من أمثال هذه الأمور ، أقول إن التفكير فى ذلك كله باق مستمر ومتجدد ما دام هنالك إنسان على وجه الأرض ، فالمسائل التى تثيرها هذه المواضيع لا يجب السكوت عنها ، وإيما ينبغى الرد عليها ، وليس معنى ذلك أن تكون مبذولة لكل إنسان لأنها بطبيعتها تختص بمرحلة عقلية متقدمة من حياة الأفراد و الجماعات ، وإدا كنا نقدم للقراء كتاباً للقاضى عبد الجبار من حياة الأفراد و الجماعات ، وإدا كنا نقدم للقراء كتاباً للقاضى عبد الجبار

هذا وحده هو الذي دعانا إلى وضع هذا الكتاب بين أيدى القراء راجين ثواب الله ورضاه ، وخدمة التراث الإسلامي .

وأجد لزاماً على أن أقدم جزيل شكرى إلى الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد الأهواني فقد كان لتشجيعه أكبر الأثر في شحد همتى للقيام بهذا العمل ، كالا يفو تني أن أشكر الصديقين الأستاذ فؤاد سيد « أمين مخطوطات دار الكتب المصرية » والأستاذ رشاد عبد المطلب « أمين مخطوطات الجامعة العربية » لما قدماه من مساعدة مشكورة في تيسير الاطلاع على مخطوطات هذا الكتاب .

والله نسأل أن يجنبنا الخطأ ويهدينا إلى سواء السبيل مَكَّ اللهِ نَسأل أن يجنبنا الخطأ ويهدينا إلى سواء السبيل مَكَّ القاهرة في { الموافق 10 ينابر ـــنة 1970 ميلادية

عبد الكريم عثمال

## كالبشج الإصوللجنسية

لفَاضِى لقَضَاة عبد المجتبار بن أحمت را لهن ذان الأسدأت ادى المنوفى مصلف من هجرت ق المنوفى مصلف من هجرت ق

عُلق عن السيرالإمام فوام الربست مانكريم أحمد بن الحسب هاشم الحسيني شديو «مسرولدزيربن الحسين الحسين ولدزيربن الحسين وحمة الله عليه

## بتمالتكا الحجزال يحتيانا

أول الواجبات: النظر المؤدى لملى معرفة الله تسالى (")بدأ قاضى القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد رحمه الله فى الشرح بسؤال الأصول الخمسة فقال ("): إن (٤) سأل سائل فقال: ما أول (٥) ما أوجب الله عليك ؟ فقل (٦): النظر المؤدى إلى معرفة الله تعالى لأنه تعالى لا يُعدَّر في ضرورة، ولا بالمشاهدة، فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر.

الواجب وحده وحقيقته ثم ثنى بذكر الواجب ، وحسده ، وحقيقته ، لأنه أراد أن ينهى الكلام إلى أن النظر (٧) فى طريق معرفة الله تعالى أول الواجبات . ولا يحسن أن نتكلم فى وصف لشىء أو حكم له ما لم نعلم ذلك الشىء .

معنى الواجب ( ما لذا لم يعفله القسادر عليسه استحق الذم على دنس الوجوه ) فقال: الواجب هو ما إذا لم يفعله القادر عليه استحق الذم على بعض الوجوه. وقوله على بعض الوجوه احتراز من الواجبات المخيرة التى لها بدل يقوم مقامها ويسدمسدها، كالكفارات الثلاث " ، فإنها أجمع واجبة على التخيير (١٠) ثم إذا أتى

<sup>(</sup>٢) حرفا الياء والميم ناقصان من ص .

<sup>(</sup>١) ناقص من أ

<sup>(</sup>٤) محذوفة من ص

<sup>(</sup>۳) ناقص من **س** 

<sup>(</sup>٦) فقال في ص

<sup>(</sup>ه) ناقس من س

<sup>(</sup>٧) يقول الإمام الجوني في الإرشاد ص ٣ : أول ما يجب على العاقل البالغ باستكال سن البلوغ أو الحسكم شرعاً ، القصد لملى النظر الصحيح المفضى لملى العلم بحدوث العالم .

<sup>(</sup>٨) ماقصة من ص

<sup>(</sup>٩) في نسخةُ الفرزاذي : من العتق والإطعام والكـوة .

<sup>(</sup>۱۰) التخير في س .

بواحدة منها وترك الباق لايستحق الذم مع أنه أخل بالواجب ، ولكن يستحق الذم عليه على بعض الوجوه ، وهو أن لايأتى بواحدة منها ، فلولا هذا الاحتراز لانتقض الحد ، ولا نقض مع اعتباره .

كيف يفسرعمل الملجأ فى ضـــوء تعريف الواجب

فإن قيل : هلا اعتبرتم في حد الواجب استحقاق المدح بفعله ؟

قلنا: إنما يعتبر في الحد ما به يتبين المحدود عن غيره ، والواجب(١) إنما يتبين عما ليس بواجب بما ذكرنا ، فيجب الاقتصار عليه .

فإن قيل: إن لم تعتبروا في حد الواجب استحقاق المدح بفعله انتقض بهرب الماجأ ، لأن الماجأ إلى الهرب لو مكث ولم يهرب لاستحق الذم بتركه الهرب مع أن الهرب غير واجب عليه ، إذ الوجوب والتكليف لايتصوران (٢) مع الإلجاء ، ولو اعتبرتم (٣) في الحد (٣) استحقاق المدح بفعله لم ينتقض بذلك لأنه ، وإن استحق الذم بترك الهرب ، لم يستحق المدح يفعله .

قيل له: إن من مكث ولم يهرب لا يكون مُسلَّجاً إلى الهرب ، لأنه لو كان ملجاً إلى الهرب ، لأنه لو كان ملجاً إلى الهرب لوقع منه الهرب (٤) لأن الملجاً هو من بلغ داعيه حداً لا يقابله داع آخر ، ويقع منه ما ألجىء إليه لا محالة . فإذا لم يكن ملجاً لم يمتنع وجوب الهرب عليه دفعاً للضرر عن نفسه ، فلذلك استحق الذم يترك الهرب وأنت الهرب عليه دفعاً للضرر عن نفسه ، فلذلك استحق الذم يترك الهرب وأنت (٥) أردت أن تصور المكلام (٥) في الملجاً فصورته في غيره .

سبب اعتماد هذا التعريف للواجب

فإن قيل: لم قلتم (٦) إن هذا هو حد الواجب؟

(٧)قيله: لأنه أوضحمن قولنا واجب، وينيىء عن فائدته ويحصر ٧١)معناه؟

| (۲) يتصور في ا    | (1) فالواجب في س |
|-------------------|------------------|
| (٤) ناقسةً من ﴿   | (٣) ناقصة من ۗ ا |
| (٦) لم قلتم في مو | (٥) ناقص من 🖟    |
| · •               | (٧) ناقس من (١   |

وهذا هو الغرض بالتحديد .

وإن (١)شئت قلت فى حد الواجب: هوماللإخلال به مدخل فى ١١ استحقاق الذم، أو للإخلال به تأثير فى (١٦ استحقاق الذم، وهذان الحدان كالأول فى الصحة إلا أنهما أوجز (٢٠ وأخصر ولهذا لا يردعليهما من الأسئلة ما يردعلى الأول:

(٣) و لما كان الواجب ما به ترك قبيح (٣) بين حقيقة القبيح فقال:

القبيح هو ما إذا فعله القادرعليه استحق الذم على بعض الوجوه، وقوله على بعض الوجوه احتراز من الصغيرة؛ فإنها قبيحة ومعذلك فإنه لا يستحق الذم عليها بكل وجه ولكن يستحق الذم عليها على بعض الوجوه، وهو أن لا يكون لفاعلها من الثواب قدرما يكون عقاب هذه الصغيرة مكفراً في جنبه، وكذلك فإنه احترازمن القيائح الواقعة من الصبيان والجانين والبهائم، فإنها على قبحها لا يستحق الذم عليها بكل وجه، ولحكن يستحق الذم عليها على بعض الوجوه، وهو أن تقع ممن يعلم قبحها، أو يتمكن من العلم بذلك، فلولا هذا الاحتراز لا نتقض الحد، ولا نقض مع اعتباره.

الفول الذي وضع الواجب وجوده قبيح

مفهوم القيح : ما لذافعله القادر

استحق الذمعليه

على بعض الوجوء ( احتزاراً من

الصنيرة والقبائح

الـــواردة من الصيان والحجانين

والبهائم)

وذكر فى الكتاب، أنكل ترك منع الواجب من وجوده فهو قبيح. وهذا صحيح لأن أحدنا إذاكان عنده وديعة فجاء صاحبها وطالبه بالرد فإنه يجب عليه الرد، فلولا أن هذا الردلا يتم (٤) إلا بالقيام واستلقى على قفاه، كان هذا الاستاقاء قبيحاً لأنه ترك منع الواجب من وجوده.

نوعا الواجب : 1 —موسم مخیر ب\_مدین مفیق واعلم أن الواجبات على ضربين : موسع فيه مخير ، ومعين مضيق ، فالواجب الخير هو ما إذا لم يفعله القادر عليه ، ولا ما <sup>1</sup> يقوم مقامه استحق

<sup>(1)</sup> ناقس من أ

<sup>(</sup>٣) ناقس من (١) يكون في س

<sup>(</sup>ه) ناقصة من (

الذم ، والواجب المضيق هو ما إذا لم يفعله القادر عليه بعينه استحق الذم ، ولسنا نعنى بهذا التعيين أن غيره مما لا يخالفه فى الصورة الايقوم مقامه بخلاف المخير ، وإلا فليس فى الواجبات علينا ما يتعين حتى لا يقوم غيره مقامه ، وإن وجد فيا يجب على الله تعالى . ولكل واحد منهما مثال فى العقل والشرع .

مثـــال الواجب المخير ، فى العقل

أمامثال الواجب المخير فى العقل فهو : كقضاء الدين ؛ فإن من عليه الدين بالخيار ، إن شاء قضى من كيس آخر إذا كان النقد واحداً .

مشـال الواجب الهخير، في الشرع

وأما مثاله فى الشرع ، فهو : كالصلاة فى الوقت فإن المكلف مخير إن شاء صلى وإن شاء عزم ، وكالكفارات الثلات فإنها أجمع واجبة على التخيير إن شاء (٢) أطعم ، وإن شاء كسى ، وإن شاء أعتق .

مشــال الواجب المضيق، في العقل

وأما مثال الواجب المضيق فى العقل فهو ، كرد الوديعة ، إذا جاء صاحبها وطالبه بالرد فإنه يجب عليه ردها بعينها ، ولا يقوم غيرها مقامها من قيمة أو بدل ؛ وإن كان يدخله التخير من وجه آخر ، فإنه مخير إن شاء ردها باليمين ، وإن شاء ردها باليسار .

مثمال الواجب للميق، فالشرع

وأما مثاله فى الشرع فهو ؛ كالصلة فى آخر الوقت ، فإنه يتمين عليه الصلاة ويجب أداؤها ولا يقوم غيرها مقامها من عزم أو غيره، وإن كان يدخله التخيير "" من وجه آخر ؛ فإنه مخير إن شاء صلى فى هذه البقعة وإن شاء صلى فى هذه البقعة ، بشرط استوائها فى الطهارة .

معسرفة الله من الواجبات المضيفة

مم (٤ قال رحمه الله تعسالي: إذا ثبت هذا فاعلم أن معرفة الله سبحانه تعالى

 <sup>(</sup>۱) الضرورة في (۲) ثم إن شاء في (۱) التخير في س
 (۱) التخير في س

من الواجبات المضيقة التي لا يسم الإخلال(١) بها ، ولا يقوم غيرها مقامهامن ظن أو غيره لأنه مما يقبح تركها ؛ وقد تقرر في العقل وجوب(٢) التحرزمن القبيح . فإذا كان لا يَمكن التحرز من هذا القبيح إلابالمعرفة ، وجب أن يقضى بوجوبها.

وهذه منه رحمه الله(٣) إشارة إلى مايقوله شيخنا أبوعلى(١)، من أن وجه وجوب معرفة الله تعـــالى قبح تركها . إلا أن ذلك إنما يستقيم إن لو لم يمكن الانفكاك عن القبيح إلا إلى المعرفة ، فحيننذ كان يجب أن يقضى بوجوبها . فأما ومن المكن أن ينفك المرء عن القبيح لا إلى المعرفة ، بأن لا يفعلها ، ولا يفعل مايضادها من الجهل وغيره ، فإن ما ذكره لا يستقيم. وأشبه ما يقوله في الصلاة أنه لا يجوز أن يجعـــل وجه وجوبها قبح تركها من الزنا وغيره ، لأن ذلك إنما كان يجب إن لو لم يمكن الإحتراز من الزنا إلا بالصلاة ، فأما ومن المكن انفكاك المكلف عن الأمرين جميمًا فإن ذلك غيرواجب، كذلك ههنا .

فإن قيل إذا كان عندكم أن الواجب لا يجب بإيجاب موجب ، فما معنى الرد على الاعتماد على ولهم الواجب قوله : ما أول ما أوجب الله عليك قيل له : معناه ما عرفك الله وجوبه . فإذن ، لا يجب يابحاب الصحيح في وجه وجوب المعرفة ما يقوله أبو هاشم من أنه (°) ما لطف(٦) في أداء الطاعات و اجتناب المقبحات العقلية على ماسيأتي شرحه من بعد إن شاء الله تعالى .

موجب

ولما ذكر رحمه الله في أول الكتاب ما ذكر ، بين حقيقة النظر .

حقيقية النظر وأنواعه

<sup>(</sup>٢) وجوب بمد ، في [ (١) الاختلال في ا

<sup>(</sup>٣) ناقصة من ص

<sup>(</sup>٤) هومحمد بن عبد الوهاب الجبائي من أكبر رجال الاعترال ، وصاحب إتجاء منفرد درس علىأ بي يعقوب النجام وغيره من متكلمي عصرة، و توفي سنة ٣٠٣ه. والقاضي يعتمد على آرائه وآراء ابنه أبي هاشم ولمن كان اعتماده على أبي هاشم أكبر .

<sup>(</sup>٦) ناقصة من س (ه) أنها في س

والأصل فيه ، أن النظر لفظة مشتركة بين معان كثيرة :

قد يذكر ويراد به تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئى التماساً لرؤية ، تقول العرب نظرت إلى الهلال فلم أره .

وقد يذكر ويراد به الانتظار ، قال الله تعالى « فنظرة الى ميسرة » أى انتظار ، وقال <sup>(٣)</sup> « فناظرة بم يرجع المرسلون » أى منتظرة ، وقال المثقب العبدى أو المهرق (٤):

فإن يك صدر هذا اليوم ولى فإن غـــداً لناظره قريب أى لنتظره .

وقال الفقعسى : فإن غداً للناظرين قريب. أي للمنتظرين .

وقد يذكر ويراد به العطف والرحمة ، قال الله تعالى : « ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة » أى لا يرحمهم ولا يثيبهم . ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم (من جر إزاره بطراً لا ينظر الله إليه يوم القيامة . أى لا يرحمه ) .

وقد يذكر وبراد به المقابلة ، تقول العرب دارى تنظر إلى دار فلان أى تقابلها ، وتقول إذا أخذت فى طريق كذا فنظر إليك الجبل أى قابلك فحذ عن ممينك أو عن شمالك .

الانتظار

النظر

المقابلة

العطف والرحمة

<sup>(</sup>٣) ناقصة من ١

 <sup>(</sup>٤) المثقب المبدى هو عائذ بن محصن ثعبلة وسمى بالمنقب لبيت قاله :
 رددن نحية وكنن أخرى وثقين الوصاوس للمبون
أما الممزق فهو أبن أخت المثقب ، وهو شأس بن نهار بن أسود وسمى الممزق ببيت قاله :

فإن كنت مأكولا فكن خير أكل ولالا فأدركني ولما أمرق أما الفقسي فنسبة لمل آل فقمس . والبيت لقران بن أجدع . انظر طبقات فحول الشعراء تحقيق الاستاذ محمود شاكر ٢٣٩ و ٢٣٢ . وانظر بحم الأمثال للميداني ص ٦٢

التفكر بالغدب

وقد يذكر ويراد به التفكر بالقلب ، قال الله تعالى : « افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت » ، أفلا يفكرون فى خلقها .

كيف ندير بيز أنواع النظر وإنما تتميز هذه الأنظار بعضها من بعض بما يقترن بها من القرائن ، وينضاف إليها من الشواهد .

على أن النظر إذا قيد بالعين لا يحتمل إلا تقايب الحدقة الصحيحة نحو المرئى التماساً لرؤيته ،كما أنه إذا قيد بالقلب لا يحتمل إلا التفكير .

أسمياء النظر بالقلب ثم إن النظر بالقلب له أساء ، من جماتها : التفكير ، والبحث ، والتأمل ، والتدبر ، والرؤية ، وغيرها .

أقــام النخر : أمور الدين وأمور الدنيا وهو على قسمين : أحدها ، النظر فى أمور الدنيا ، كالنظر فى العلاجات والتجارات ؛ والثانى النظر فى أمور الدين ، وذلك أيضاً على قسمين : أحدها النظر فى الشبه لتحل ، والثانى ، النظر فى الأدلة ليتوصل بها إلى المعرفة ، وهذا هو النظر المقصود بالباب .

ولما رأى رحمه الله تنوع النظر إلى هذه (١) الأنواع ، قيد فى أول الكتاب ولم يطلق ، فقال :

أول ما أوجب الله تعالى عليك ، النظرفي طريق معرفة الله تعالى .

معنی الفکر المعنی الذی یوجب کـــون المرا متفکر ا فإن قيل: وقد فسرتم النظر بالفكر في الفكر ؟ قيل له: الفكر هو المعنى الذي يوجب كون المرء متفكراً والواحد منا يجد هذه الصفة من نفسه ويفصل بين أن يكون متفكراً وأجلى الأمور ما يجده الإنسان من نفسه .

حقيقة المعرفة

ثم إنه رحمه الله بين حقيقة المعرفة .

<sup>(</sup>۱) بهذه في ا

هــذا التعريف أولىمنالتعريف الذى أورده فى العدد

والأصل فى ذلك ، أن المعرفة والدراية والعلم نظائر ، ومعناها : ما يقتضى سكون النفس ، وثلج الصدر ، وطمأ نينة القلب .

وهذا أولى مما أورده فى العمد (١) . أنه الاعتقاد الذى تسكن به النفس إلى أن معتقده على ما اعتقده عليه . لأن العلم إنما يتبين (٢) عما عداه بما ذكر ناه (٣) ، فيجب الاقتصار عليه ويحذف ما سواه .

و بعد ، فإن ما أورده في العمد فيه لفظ الاعتقاد ، والعلم لا يبين عما ليس بعلم بكونه اعتقاداً ، فإن غير العلم يشارك فيه وهو اعتقاد التقليد والتبخيت (٤) ، ولأن فيه لفظ المعتقد ، وفي العلوم ما لا معتقد له كالعلم بأن لا ثاني مع الله تعالى ، وأن لا بقاء ، ولأن (٥) العلم بالحد ينبغي أن يكون علماً بالمحدود ، لأنهما عبارتان تقعان على معنى واحد ، والمستفاد بأحدها (٦) هو المستفاد بالآخر (٧) ، فيجب فيمن علم أحدها أن يعلم الآخر ، ومعلوم أن في الناس من علم علماً وإن لم يعلمه اعتقاداً ، كأبي الهذيل وأصحابه .

معنى كوناانفس

العلم غير الاعتقاد

فإن قيل ما(٨) المراد بسكون النفس؟ قانا : التفرقة التي يجدها الواحد منا

<sup>(</sup>۱) هو كتاب في أصول الفقه للقاضى عبد الجار ذكره البعض باسم المهد ومنهم ابن خلدون ، والصحيح ما أثبتناه ، لم نعثر عليه موجوداً في فهارس السكتب ، ويوجد لأبي الحسين البصرى تلنيذ الفاضى كتاب بعنوان « المتمد » وأغلب من أشار لمايه من القدماء المحدثين يقولون هو شرح كتاب العمد للقاضى ، ولكنى وجدت أنه من تأليف أبي الحسين أما شرح العمد الذي يشير لمليه أبو الحسين فهو مفقود .

<sup>(</sup>٢) يين في ص (٣) ذكر نام بذلك في ص

<sup>(؛)</sup> البغت في أ والتبخيت من البغت والحظ

<sup>(</sup>٥) لأن في ا

<sup>(</sup>٧) في الآخر في **أ** (٨) وما في ص

من نفسه إذا رجع إليها ، بين أن يعتقد كون زيد فى الدار مشاهدة ، وبين أن يعتقد كون زيد فى الدار مشاهدة ، وبين أن يعتقد كونه فيها لخبر (١) واحد من أفناء الناس ؛ فإنه يجد فى إحدى الحالتين مزية وحالا لا يجدها فى الحالة الأخرى ، تلك المزية هى التى عبرنا عنها بسكون النفس .

مــــــلة السكون الحقيـــق بمعنى ســكون النفس فإن قيل: السكون إنما يستعمل حقيقة فى المعنى الذى يضاد الحركة ويعاقبها، فكيف يجوز تحديد العلم به(٢).

قانا: أقصى ما فى الباب أن يكون هذا تحديداً بالمجاز ، وذلك سائغ ، لأن الغرض بالحد دائماً (٣) إنما هو الكشف والإبانة عن حال المحدود ، فمتى حصل هذا الغرض بالمجاز صاركا لو حصل بالحقيقة ، وصار هذا كما نقوله فى النظام ، فإنه إنما يستعمل حقيقة من جوهرين ، ثم يحد به الكلام ، فيقال : الكلام ما انتظم من حرفين فصاعداً ، أو ماله نظام من الحروف المخصوصة ، لما (٤) الكشف به معنى الكلام ، وأنباً عن فائدته ، كذلك فى مسألتنا .

السكون يقصد منه المنى الحقيق إذ<sub>ا</sub> كان مطلقا وبعد فإن السكون إنما يكون <sup>()</sup> حقيقة فيا يضاد الحركة ويعاقبها إذا كان مطلقاً ، فأما إذا قيد بالنفس ، فإنه لا يحتمل إلا ما ذكرناه . وكما إذا قيد بالغضب ، فيقال سكن غضبه لم يحتمل إلا زواله وارتفاعه ؛ فصار هذا كالنظر ، فإنه يحتمل بإطلاقه ما لا يحتمله إذا قيد بالعين والقلب ، وكالإدراك ) ، فإنه يحتمل مطلقاً ما لا يحتمله مقيداً .

على أن المقصود من هذا كله أن نقف على الغرض المقصود بهذه العبارة

 <sup>(</sup>١) عبر في ص
 (١) عبر في ص
 (٢) ناقصة من ص
 (٥) يستعل في ص

إذا وقعت عليه ، فلا مشاقة فيها إن شئت عبرت عنه بسكون النفس ، أو ثلج الصدر (١) ، أو طمأنينة القلب ، أو انشراح الصدر .

معسنى الضرورة والمشاهده

ثم إنه رحمه الله سـأل نفسه فقال: إذا قاتم إن النظر في طريق معرفة الله تعالى أول الواجبات، لأنه تعالى لا يعرف ضرورة ولا بالمشاهدة، فما معنى الضرورة والمشاهدة؟

الضرورة سدها فى أمسل اللغة الإلجاء

وأجاب عنه: بأن الضرورة في أصل اللغة هي الإلجاء ، قال الله تعالى : « الا ما اضطررتم اليه (۲) » أي ما ألجئتم إليه ، وفي (۳) العرف ، إنما يستعمل فيا يحصل فينا لا من قبانا ، بشرط أن يكون جنسه داخلا تحت مقدورنا ، ولم يقل لون ولذلك (٤ يقال حركة ضرورية لما دخل جنسها تحت مقدورنا ، ولم يقل لون ضروري لما لم يدخل جنسه تحت مقدورنا ، هذا إذا كان مطاقاً .

وإذا أضيف إليه العلم فقيل علم ضروري ، فالمراد على ماذكره في الكتاب :
العلم الذي يحصل فينا لامن قبانا ، ولا يمكننا نفيه عن النفس بوجه من الوجوه .
وهذا إن أورده على طريق التحديد ، ففيه تكرار مستغنى عنه ، لأن العلم الذي يحصل (٥) فينا لا من قبلنا ، هو العلم الذي لا يمكن نفيه عن النفس بوجه من الوجوه ، هو الذي من الوجوه ، والعلم الذي لا يمكن نفيه عن النفس بوجه من الوجوه ، هو الذي يحصل فينا لا من قبلنا . فيجب أن نقتصر على أحد الشقين ليكون الحد تجنباً عن التكرار واللغو أو تحديد آخر .

اعستراش البعش وقبسول البعض اتحديد العسسلم الضرورى

وقد حد العلم الضروري بأنه :

العلم الذي لا يمكن العالم نفيه عن نفسه بشك ولا شبهة . وإن انفرد .

(١) الفؤاد في س

<sup>(</sup>۲) اگنسام ۱۱۹

<sup>(</sup>۴) و ، في من (٤) ولهذا في من

<sup>(</sup>ە) حصل ڧ سى،

وهذا الحد قد صححه بعضهم، واعترضه الباقون(١).

قول المؤيدين لحد العلم الضروري وعلى كل حال ، فقوله : وإن انفرد ، احتراز عن العلم المكتسب إذا قارنه العلم الضرورى ، فإنه والحال هذه لا يمكن نفيه عن النفس بشك ولا شبهة وإن كان مكتسباً ، لأن هذه القضية إنما وجبت فيه لمقارنة العلم الضرورى ، فلولا هذا الاحتراز لانتقض الحد ، ولانقض مع اعتباره .

قول المــارسين الحد ومن لم يعتمد هذا الحد ، جعل الاعتراض عليه أن النبى إنما يتصور في الجد ؟ في الباقيات ، والعلوم عندكم مما لايبقى ، فكيف صح ما ذكر تموه في الحد ؟ ويمكن أن يحاب عنه ، فيقسال : لسنا نعني بالنبي الذي ذكر ناه إلا أن أحدنا لا يمكنه أن يخرج نفسه عن استمرار كونه عالماً ، إلا بالنبي الذي (٢) يتصور في الباقيات (٢).

وربما يقال: قد ذكرتم فى الحد الشك ، والشك ليس بمعنى عندكم . وجوابه : أن لفظة الشك لو حدثت جاز ولم يخل بالحد ، وإذا ذكرت فلأن أكثر العلما، ذهبوا إلى أنه معنى .

وقد حد العلم الضرورى ، بأنه العلم الذى لا يمكن العالم به نفيه عن النفسُ بوجه من الوجوه ، وهذا صحيح .

ا اختلف المعرلة وغيرهم في تحديد معنى العلم ، ولمنقسامه إلى ضرورى ومكنسب ، وقا ، حضهم ومنهم : الجاحظ المعارف كلها ضرورية ، وتبدوفائدة هذا التقسيم من أن المعارف الضرورية عند القاضى لا تدخل تحت التسكليف بينما تدخل تحته العلوم المسكنة بية . والعلامة القارقة بين العلمين عند القاضى أن العلوم الضرورية يتعذر تفيها عن النفس بالشكوك والشبه . انظر الحيط بالتسكليف القاضى عبد الجبار وجم تلميذه ابن متوية ١٠٠٢: ١ أ و٢٠٤٠٥ المخطوط دار السكت المصرية .

<sup>(</sup>٢) لا يتصور إلا في الباقيات ، في س .

واتصل بهذا الكلام في أقسام العلوم الضرورية .

أفسام العساوم الفرورة:

الضرورية:
فينا مبدأ
فينا عن طريق
حساومايجرى

والأصل فى ذلك ، أن العلم الضرور ى ينقسم إلى ما يحصل فينا مبتدأ ، وهو كالعلم بأحوال أنفسنا من كوننا مريدين وكارهين ومشتهين ونافرين وظانين ومعتقدين وما شاكل ذلك ، وإلى ما يحصل فينا عن طريق ، أو ما يجرى الطريق .

فما يحصل فينا عن طريق ، فهو كالعلم بالمدركات فإن الإدراك طريق إليه . وما يحصل عما يجرى مجرى الطريق ، فهو كالعلم بالحال مع العلم بالدات ، فإن العلم بالدات أصل للعلم بالحال. ويجرى مجرى الطريق إلى العلم به ، والفرق بين ما يحصل فينا عن طريق وبين ما يحصل عما يجرى مجرى الطريق ، أن ما يحصل عن طريق يجوز أن يبقى مع عدم الطريق إليه ، وليس كذلك العلم الحاصل عما يجرى مجرى الطريق ، ولهذا يصح (١)من الله تعالى أن يخلق فينا(١) العلم بالمدركات من دون الإدراك ، ولم يصح أن يخلق فينا(٢) العلم بالحال من دون العمر بالمن أصلا فيه وجارياً مجرى الطريق إليه .

ثم الحاصل فينا مبتدأ ينقسم إلى : ما يعد في كال العقل (٣.

أقسام المسلم الضرورى الحاصـــل فينا مبتدأ : 1 \_ ما سد في كال المقل ٢ \_ ما لا يعد

في كمال العقل

<sup>(</sup>١) ما بن الرقين ورد في من على النحو التالي : أن يخلق الله تمالي فينا .

<sup>(</sup>٢) ناقصة من [

<sup>(</sup>٣) يقول القاضى في المحيط بالتسكلي ٢ : ٢٥٨ : ينقسم كال المقل الى ثلاثة أنواع :

١ -- العلم بأصول الأدلة ( المدركات ، تعلق الفعل بالفاعل ، أحوال أنفسنا ) .

٢ - العلم بما يعرف به المطلوب بالأدلة .

٣ - ما لايتم العلمان إلا به مثل : الاختيار والعادات ، وقبح القبيح وحسن الحسن.

وإلى ما لا يعد في كال العقل .

وأما لايعد في كمال العقل ، فهو كالعلم بأن زيداً هو الذى شاهدناه من قبل ، فإنه علم مبتدأ من جهة الله تعالى ، ثم لا يعد في كمال العقل ، ولذلك تختلف فيه أحوال العقلاء ، ففيهم من إذا شاهده أثبته ، وفيهم من إذا شاهده لم يثبته .

وأما المعروف في كال العقل ، فإنه ينقسم : إلى ما يستند إلى ضرب من الخبر (١) ، وإلى ما لا يستند إلى ذلك . فالذي لا يستند إلى الخبر (٢) كالعلم بأن الذات إما أن يكون موجوداً (٣) أو معدوماً (٤) ، والموجود إما قديم وإما محدث . والمستند إلى الخبر (٥) ، فهو كالعلم بتعلق الفعل بفاعله ، وما يتصل بذلك من أحكام الفعل من حسن وقبح وغيرها .

مىنى المناهد،
- إذا كات
مطلقة
- وإذا تيدت

وأما المشاهدة ، فهى الإدراك بهذه الحواس ، هذا فى الأصل ، وفى الأغلب إنما تستعمل فى الإدراك محاسة البصر ، هذا إذا كان مطاقاً ، فأما إذا أضيف إليه العلم فقيل : علم المشاهدة ، فالمراد به العلم المستند<sup>(1)</sup> إلى الإدراك بهاسة الحواس ، وفى الأغلب إنما يستعمل فى العلم المستند إلى الإدراك محاسة المحواس ، وفى الأغلب إنما يستعمل فى العلم المستند إلى الإدراك محاسة البصر فقط .

ثم إنه رحمه الله سأل نفسه فقال : إذا قلتم أن النظر فى طريق معرفة الله تعالى واجب لأنه تعالى لا يعلم ضرورة ولا بالمشاهدة ، فمن حقكم أن تثبثوا ذلك ليتم ما قلتم .

الأدلة على أنه مسالى لايعرف ضرورة ولا بالمشباهدة

والأصل فى ذلك أن الكلام فى أن الله تعالى لا يجوز أن يعرف مشاهدة ، فموضعه باب ننى الرؤية ، والذى يختص هذا الوضع الكلام فى أنه لا يجوز أن يعرف ضرورة .

والمشاهدة مكانها باب نني الرؤية

<sup>(</sup>۱) الحبرة في ص (۲) الحبرة في ص

<sup>(</sup>٢) موجودة في ( ع) معدومة في ( ع)

<sup>(</sup>ه) الحبرة في ص

وهذه مسألة خلاف بين الناس . فعندنا(١) ، أنه تعالى لا يعرف ضرورة فى دار الدنيا ، مع بقاء التكليف.

> مخالفته للجهاحظ والأسواري

مخالفته لأبى القاسم

وقد خالفنا في ذلك أصحاب المعارف ، كالجاحظ (٢) وأبي على الأسواري (٣) وقولنا في دار الدنيا مع بقاء التكليف ، هو ، لأن المحتضر وأهل الآخرة يعرفون الله تعالى ضرورة . وقد خالف فيه أبو القاسم البلخي وقال : إنه تعالى كما يعرف دلالة في دار الدنيا ، فكذلك في دار الآخرة لأن ما يعرف دلالة لا يعرف إلا دلالة ، كما أن ما يعرف ضرورة لا يعرف إلا ضرورة . وقد حكى عن بعض المتأخرين، أظنه المؤيد بالله(١٤) قدس الله روحه (٥)، أنه يجوز أن يكون من المكلفين من يعرف الله تعالى ضرورة في دار الدنيا مع بقاء التكليف ، كالأنبياء و الأولياء والصالحين .

> عودة إلى الأدلة عَــلى أن الله لايعرف ضرورة

والذي يدل على أن العلم بالله تعالى ليس بضروري وإنما هو اكتسابي ، ما قد ثبت أنه يقع بحسب نظر نا على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة ، فيجب أن يكون متولداً عن نظرنا ، وإذا كان كذلك فالنظر(٦) من فعلنا فيجب أن

<sup>(</sup>١) وعندنا في 1 .

<sup>(</sup>٢) هوعمرو بن بحر الجاحظ وكنيته أبو عثمان . نوفى سنة ٢٥٠ هـ وكان بالإضافة إلى شهرته في الأُدب ممتزلياً وصاحب آنجاه في الاعتزال إذ كان يقول بالمعارف الضرورية ، وسيأتي تفيصل أصحاب المعارف . انظر المنية والأمل ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن فائد . وكان شكيماً جدلا ، ذكره القاضي وصاحب المنية والحاكم أبو السعد في شرح عيون المسائل في الطبقة السادسة .

<sup>(</sup>٤) هو الإمام أحد بن الحسن بن هارون الحسني الآملي ، أخذ عن قاضي الضاة ، توفى سنة ٤١١ مرت ترجمته.انظر تراجم رجال للجنداري ص٤، والمنية والأمل ص١١٤٠.

<sup>(</sup>٥) محدوف من ص .

<sup>(</sup>٦) وانظر في س

تكون المعرفة أيضاً من فعانا ، لأن فاعل السبب ينيغى أن يكون فاعل(١) المسبب<sup>(٢)</sup> ، فإذا كان من فعانا لم يجز أن يكون ضرورياً ، لأن الضرورى هو ما يحصل فينا لا من قبانا .

ويدل على ذلك أيضاً، هوأنها تقع بحسب قصودا (٢) ودواعينا (٤)، وتنتنى بحسب كراهتنا وصوارفنا مع سلامة الأحوال إما محققاً وإما مقدراً فلولا أنها محتاجة إلينا ومتعلقة بنا وإلا لما وجبت فيها القضية ، وهذا أصل دليانا فى خلق الأفعال فإنا نقول بأن تصرفاتنا تقع بحسب قصودنا ودواعينا وتنتنى بحسب كراهتنا وصوارفنا مع سلامة الأحوال إما محققاً وإما مقدراً ، فلولا أنها محتاجة إلينا، ومتعلقة بنا ، وإلا لما وجبت فيها هذه القضية ، كافى تصرف الضرب (٥) واللون.

فإن قيل : على هذا الوجه الأول ، إن (٦) هذه الطريقة توجب عايم في اللون الحادث عند الضرب أن يكون من قبلكم لأنه يقع محسب ضربكم ، يقل إذا قل ، ، ويكثر إذا كثر . قيل له : ايس ذلك اللون محادث عند الضرب ، وإنما هو لون الدم انزعج بالضرب ، فلا يشبه (٧) مسألتنا .

فإن قيل: على الوجه الثانى ، يلزمكم أن يكون من العلم بمخبر الأخبار المتواترة من قبل المخبرين لأنه يقع بحسب قصدهم ودواعيهم ، قيل له: ليس كذلك ، ذلك (^) علم من جهة الله تعالى يخلقه فينا عند خبرهم على ما سنبينه (٩) في موضعه إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) فاعلا في ص (۲) للسبب في ص (۲) تصدنا في ص (۲) وداعينا في ص

<sup>(</sup>ه) النير في أ (٦) فإن في س

<sup>(</sup>٧) تشبه في أ . (٨) بل ذلك في ص

<sup>(</sup>٩) نينه في ١.

ومما يدل على أن العلم بالله تعالى (١) لا يجوز أن يكون ضرورياً ، هو أنه لوكان ضرورياً لوجب فى العادم له أن يكول معذوراً ، لأن ذلك عند الخصم موقوف على الله تعالى حتى إذا اختار (٢) الله تعالى (٢)كان وإلا فلا . وهذا يوجب فى الكفار كلهم أن يكونوا معذورين فى تركهم معرفة الله تعالى وغير ذلك من المعارف . وهذا الوجه معتمد عليه ؛ والخصم عند هذا الكلام إما أن يرتكب كون الكفار كلهم معذورين فى تركهم المعارف فيكفر بذلك . يرتكب كون الكفار كلهم معذورين فى تركهم المعارف فيكفر بذلك . أو يقول إنهم إنما لم يعذروا لأنهم جعدوا ما عرفوه ، وهذا الاعتقاد وإن مخاص به من الكفر إلا أنه أظهر فساداً من الأول لأن الجحود إنما يجوز على العدد الكبير والحجم الغفير فلا .

تنمة الأدلة على أنه تعالىلايعرف ضرورة

وقد استدل على أنه تعالى لا يعرف ضرورة بوجوه منها :

إنه تعالى لوكان العلم به ضرورياً لوجب أن لا يختلف العقلاء فيه كما في سائر الضروريات من سواد الليل وبياض النهار ، ومعلوم أنهم مختلفون فيه ، فمنهم من نفاه .

ومنها أنه لوكان كذلك لوجب أن لا يمكن نفيه عن النفس (٣)بشك أو شبهة (٣). والمعلوم خلافه ، ولهذا فإنك تجدكثيراً ممن برز في الإسلام واشتهر به . قد ارتد وكفر ونني عن نفسه العلم بالله تعالى ، كابن الراوندى(٤) وأبى عيسى الوراق(٥).

<sup>(</sup>۱) ناقصة من س

<sup>(</sup>٣) بشبهة أوشك في س

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحسين أحمد بن يحى ، ذكره الفاضى فى الطبقة الثامنة وقال لمنه تاب آخر عمره أله و قل عنه الحاكم أبوالسمد (وليس الحاكم النيسابورى كانقول فلرزمحفقة كتاب المنية والأمل) وابن المرتضى . كان معزلاً ثم خرج عليهم وألف كتاباً سماه فضيحة المعزلة رداً على كتاب الجاحظ فضيلة المعزلة . ورد عليه أبو الحسين الخياط بكتاب الانتصار .

<sup>(</sup>ه) هو أبو عيسي عمد بن هارون الوارق المتوفي سنة ٧٤٧ هـ.

إلا أن هذا مما لا يمكن الاعتماد عليه ، لأن لقائل أن يقول : ما أنكرتم أن هذه المعارف مع أن الكل ضرورية ، تنقسم إلى : ما يمكنكم نفيه عن النفس لأن ما يفعله الله تعالى منه أقل مما في مقدروكم من أضدادها، وإلى مالا يمكنكم دفعه عن النفس لأن ما يفعله الله تعالى منها أكثر مما في مقدروكم من أضدادها .

وصار الحال فيه كالحال فى الحركات الضرورية ، فكما أنها تنقسم : إلى ما يمكنكم دفعه لأن ما يفعله الله تعالى منها أقل مما فى مقدوركم من أضدادها ، وإلى مالا يمكنكم دفعه لأن ما يفعله الله تعالى منها أكثر مما فى مقدوركم من أضدادها ، كذلك فى مسألتنا.

ومنها،أنه لوكان العلم بالله تعالى ضرورياً لوجب أن يشترك العقلاء فيه، ومعلوم خلافه.

إلا أن لقائل أن يقول: لا تجب هذه القضية في سائر الضروريات وإنما تجب في بداية العقول، ولهذا فإن العلم بالصنائع والحرف ضرورى، ثم لم يشترك العقلاء فيه. وقد استدل رحمه الله على أنه تعالى (۱) لا يعرف (۱) ضرورة، بأن قال في الكتاب: لو كان العلم بالله تعالى ضرورياً لوجب أن يكون صفة للأمور في الكتاب: لو كان العلم بأن الحلفاء تحترق بالنار، وأن الزجاج يتكسر بالحديد، وكالعلم بأن الظلم قبيح والعدل حسن، ومعلوم خلافه.

إلا أن هذا مما لا يمكن الاعتماد عليه ، لأن لقائلأن يقول : أليس الله تعالى يعلم ضرورة فى دار الآخر ة، ويعرفه المحتضر وإن لم يكن صفة للأمور المشاهدة ، فهلا جاز ذلك فى دار الدنيا ؟

واتصل بهذا ، الكلام على أصحاب المعارف(٢) ، وأبي القاسم (١) البلخي

(١) لا يجوز أن يسرف ، في س . (٢) المشاهدات في ص .

(٣) يقصد الذين يقولون أن المعارف كلها ضرورية وعلى رأس هؤلاء الجاحظ . وملخس قولهم: أن المعارف كلها ضرورية طباع وليس شيء من ذلك من أفعال العباد وليس للعبد سوى الإرادة . أنظر الملل والنحل ١ : ٧٠ .

(٤) محذوفة من أ. وهوأ بوالفاسم عبدالله بن أحد محود البلغى الكعبى المتوفى سنة ١٣٩هـ، ذكره صاحب الدية والأمل في الطبقة الثامنة وقال هو من معارلة بنداد.

 أما أصحاب المعارف فقد تعاقبوا في ذلك بشبه:

منها، أنه لو لم يكن العلم بالله تعالى ضرورياً، وكان من فعانا، لكان يصح من الواحد منا أن يختار الجهل بدلا من العلم فى الحالة الثانية من النظر، لأن من حق القادر على الشيء أن يكون قادراً على جنس ضده إذا كان له ضد، والمعلوم أنه لا يمكن ذلك \* فايس إلا أن المعرفة ايست من فعانا وإذا لم تكن من فعانا كانت ضرورية على ما نقوله .

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن الواحد منا إنما لم(١) يمكنه إيقاع الجهلي واختياره بدلا من العلم في الحالة الثانية من النظر ، لأن العلم يحصل بسبب موجب ، والجهل يحصل باختياره ، وما يحصل بسبب (٢) موجب ، بالوجوب أولى مما يحصل باختيار الفاعاين ، وهذا مما (٣) لاشبهة فيه فهذا هو الوجه في ذلك لا ما ظنوه (٤) .

ومنها ، (°) أنهم قالوا: إن المكلف إذا لم يعرف فى نظره أنه نظر صحيح يؤدى (٦) إلى العلم ، فإنه يجب أن لا يدخل تحت تكليفه ، ولا يجوز له (٧) الاقدام عليه ، لأن الاقدام عليه كالاقدام على الجهل المطلق .

والأصل فى الجواب عن ذلك ، أنه (^^) لا يجب على المكلف أن يعلم فى نظره أنه مولد للعلم ومؤد إليه ، كما أنه لا يجب أن يعلم فيما يتصرف فيه من أحوال معاشه أنه يؤدى إلى المطلوب ، بل يكنى أن يعلم على الجلة فى نظره أنه حسن أو واجب . وقد تقرر عندهم ، أنه لو كان يؤدى إلى الجهل لكان،

<sup>(</sup>١) لا في ص (٢) لسبب في إ

<sup>(</sup>٣) أنما في ص

<sup>(</sup>٥) ومنها هو في س (٦) مؤد في ا

 <sup>(</sup>۷) ناقصة من س
 (۸) هو انه في ا

لا يحسن ولا يجب، فعلى هذا الوجه يجوز أن يدخل تحت تكليفه ولا يجب أن يعرف التفصيل الذي قالوه.

ومنها ،أنهم قالوا: إن المحكلف لوكان مكلفًا بالمعرفة لكان يجب أن يعلم صفتها ، لأن المكلف لا بد(١) أن يكون عالمًا بصفة ما كلفه ، والمعلوم أنه حال النظر لا يمكنه أن يعلم صفة المعرفة ، ولو وقعت المعرفة عند نظره لـكان لا تقع إلا حدساً واتفاقاً ، فلا يحسن تكليفه بها ، لأن التكليف بما لا يعلم كالتكليف بما لا يطاق في باب القبح .

والجواب عن ذلك ، أن المعرفة إذا اختفت بسبب أو طريق ، وعلم المكلف ذلك السبب وميزه عن غيره صار كما لو علم نفس المعرفة ، إذ المقصود أن يمكنه الاتيان بها ، وذلك ممكن إذا عرف سبب المعرفة كما يمكن إذا عرفها نفسها . وإذا كان كذلك فقد خرج العلم من باب الحدس والاتفاق . فهذا هو الكلام على أصحاب المعارف على حسب ما يحتمله هذا المجمل .

الـكلام على أ بر يتعلق بمعرفة الله

وأما الكلام على أبي القاسم الباخي، فالأصل فيه هو أن يعلم أنه بني مذهبه على أصل له وهو ، أن ما يعرف استدلالا ، لا بجوز أن يعرف إلا استدلالًا كما أن يما يعرف ضرورة لا يجوز أن يعرف إلا ضرورة .

ونحن قبل أن نستدل(٢) بإفساد هذه الطريقة نفسد مذهبه ابتداء، فنقول: إن خلافه لا يخلو إما أن يكون خلافًا في الصحة ، أو في الوجوب .

فإن كان خلافًا في الصحة ، فالكلام عايه هو أن نقول : قد ثبت أن العلم

القاسم البلخي فيما

من أجناس المقدورات فلا يخلو إما أن يدخل جنسه تحت مقدورنا أولا ، فإن لم يدخل جنسه تحت مقدورنا فيجب أن يكون القديم تعالى قادراً عليه وإلا خرج عن كونه مقدوراً أصلا ، فإن دخل جنسه تحت مقدورنا ، فالقديم تعالى بأن يكون قادراً عليه أولى ، لأن قدرته على الأجناس إن لم تزد على قدرتنا لا تنقص عنها. وبعد فإن الذي يحصر القدرات في الجنس والعدد إنما هو القدرة ، والقديم تعالى قادر لذاته ، فإذا كان العلم بالله تعالى (١) من المقدورات وجب أن يكون قادراً عليه ، وإذا ثبتت قدرته عليه صح أن يوجده فينا وإذا أوجده فينا

وإن كان خلافه في الوجوب فالكلام عليه هو أن نقول: إن أهل الآخرة لا يخلو حالهم من أمرين: إما أن يكونوا من أهل الجنة، أو من أهل النار. فإن كانوا من أهل الجنة فلا يحلو، إما أن يعرفوا الله تعالى، أو لا يعرفوه فإن كانوا من أهل الجنة فلا يحلو، إما أن يعرفوا الله تعالى، أو لا يعرفوه فإن لم يعرفوه لم يعرفوا استحقاق الثواب من جهته، وجوزوا انقطاع ما هم فيه من النعيم، وذلك يؤدى إلى التنغيص المنفى عنهم، وإن عرفوا الله تعالى فلا يخلو، إما أن يكونوا عرفوه اضطراراً أو اسدلالا، لا يجوز أن يعرفوه استدلالا، لأن النظر والاستدلال يتضمن المشقة ويؤدى إلى التنغيص والتكدير (٢) وها منفيان عنهم، فلم يبق إلا أن يعرفوه ضرورة على ما نقوله.

ومتى قالوا: إنهم يعرفونه بتذكر النظر والاستدلال فلا يتضمن المشقة ولا يؤدى إلى التنغيص، قانا: لا بد من أن تكون هذه المعرفة (٣) واقعة منهم

<sup>(</sup>١) ناقصة من أ

<sup>(</sup>٣) المعارف في س

باختيارهم ، ولوكان كذلك لوجب أن يختار أحدهم من العلوم ما يبلغ ثوابه ثواب بعض الأنبياء . والمعلوم خلافه .

هل يكون أهل الجنة ملجئين للى هذه المعرفة فإن قيل: هالا جاز أن يكونوا ماجئين إلى هذه المعارف ، فلا يستحقون (۱) بذلك مدحاً ولا ثواباً ؟ قانا : إن هذا سؤال لا يصح من الخصم ، لأن مذهبهم أنهم مكلفون فى دار الآخره ، والإلجاء مناف للتكليف . وهذه القسمة بعينها تعود فى أهل النار ، لأنك تقول : إن حالهم لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يعرفوا الله تعالى أولا فإن لم يعرفوه جوزا انقطاع ما هم فيه من العقاب وذلك يؤدى إلى الروح والراحة المنفيين عنهم ، فإن عرفوه فلا يخلو ؟ إما أن يعرفوه اضطراراً ، أو استدلالا ، لاجائز أن يعرفوه استدلالا ، لأنا إذا جعانا العلم بالله موقوفاً على اختيارهم للنظر والاستدلال جاز أن لا ينظروا أو لا يتفكروا ، فلا يحصل لهم العلم بالله تعالى فجوزوا انقطاع عقابهم ، وذلك يؤدمى إلى الروح والراحة ، وذلك لا يجوز عليهم .

وبعد أن يكون مجوزاً (٢) أن يجوز في حالة النظر ومن حقه أن يكون مجوزاً (٢) أن يجوز في حالة النظر وقبل العلم انقطاع عقابهم ، وذلك يقتضى أن لا يخلص عقابهم عن كل روح وراحة ، وذلك لا يجوز .

ومتى قالوا إنهم يعرفونه بتذكر النظر والاستدلال ، قانا : لم يسبق منهم نظر فيتذكروه ، لأن المعلوم من حال كثير من أهل النار أنهم ما نظروا ولا استدلوا فكيف نتصور منهم تذكر .

و بعد فإنا إذا جعانا ذلك موقوفاً على اختيارهم ، جاز أن يختار أحدهم من العلوم ما يبلغ ثوابه قدر ما يكفر عقاب معاصيه ، فيستحق الخروج من النار ، وهذا محال .

<sup>(</sup>١) يستحفوا في س .

<sup>(</sup>٢) في أكلة تميلا بعن مجوزاً ، وقد شطب عليها الناسخ .

وبعد ، فلو كانوا مكلفين بالنظر والاستدلال وبتحصيل المعرفة ، لكان لا بد من أن يكون لهم طريق إلى الانتفاع بالتكليف ولن يكون هكذا إلا وتقبل توبتهم إذا تابوا ، فكان يجب وقد علموا أنهم يتخلصون بالتوبة من النار أن لا يعدلوا عنها(١) ساعة واحدة ، وأن يتوبوا ويتخلصوا من النار، وهذا محال . فهذه جملة دالة على مثال ما يقوله أبو القاسم البلخى ابتداء .

تتمــة الرد على اعتراضأ بىالقاسم البلخى

فأما ما أورده من الشبهة من أن ما يعلم ضرورة لا يجوز إلا أن يعلم ضرورة ، فكذلك ما يعرف استدلالا لا يجسوز أن يعرف إلا استدلالا فغير مستقيم ، لأنه جمع بين أمرين من غير علة تجمعهما ، فلا يقبل . على أن فيا نعلم اضطراراً ما يجوز أن يعلم استدلالا ، ألا ترى أن العلم بكون زيد في الدار ، كا يحصل مشاهدة يحصل بخبر منبيء صادق ففسد ماظنه . فأما إذا علم ضرورة ، بل لأنه معلوم فقط . إنما لم يجز أن يعلم استدلالا ، لا لأنه معلوم ضرورة ، بل لأنه معلوم فقط . ولهذا فإنه لو علم استدلالا مرة لا يمكنه (٢) أن يعلم استدلالا مرة ثانية ، لوجه معقول وهو ، أن النظر والاستدلال قط لا يجامع القطع والبتات ، لاحتياجه معقول وهو ، أن النظر والاستدلال قط لا يجامع القطع والبتات ، لاحتياجه إلى التجويز والتمثيل . على أن العلم بالمشاهدات ، وغيره من الأمور التي قاس عليها ، من كال العقل والنظر والاستدلال لا يتأتى إلا ممن هو كامل العقل ، فلهذا لم يجز في هذه الأمور أن تعلم استدلالا ، وهذا غير ثابت في العلوم المكتسبة ، ففارق أحدها الآخر .

ثم إنه رحمه الله سأل نفسه فقال : كيف يصح قولكم أنه تعالى إذا لم يعرف ضرورة ولا بالمشاهدة ، وجب أن نعرفه بالنظر والاستدلال ، وفي الناس

الرد على من يقول لمن الله قديمرف تقلـداً من قال إنه يعرف تقليداً (١) . وأجاب: بأن التقليد هو قبول قول الغير من غير أن يطالبه بحجة وبينة حتى يجعله كالقلادة في عنقه ، وما هذا حاله لا يجوز أن يكون طريقاً للعلم ولهذا لم نذكره في الطرق المذكورة .

والذى يدل على ذلك هو أن المقلد لا يخلو إما أن يقلد أرباب المذاهب جملة ، أو لا يقلد واحداً منهم إذ لا معنى لتقليـــد بعضهم دون بعض لفقد المزية والاختصاص ، لا يجوز أن يقلد أرباب المذاهب جملة لأنه يؤدى إلى اجتماع الاعتقادات المتضادات ، فلم يبق إلا أن لا يقلد واحداً منهم ، ويعتمد على النظر والاستدلال .

الرد على للقـــول بتقليد الأزهدين فإن قالوا نقلد الأزهدين فلتقليدهم مزية على تقليد غيرهم ، قانا ؛ ليس الزهد والتقشف من أمارات الحق ، ولهذا فإنك تجد كثيراً من رهبانية النصارى قد بلغوا في الزهد الغاية مع كونهم على الباطل ، هذا وجه . ومن وجه آخر ، وهو أن يقال : ما من طائفة إلا وفيها زهاد وعباد ، فلا يخلو ، إما أن يقلد زهاد الطوائف أجمع أو لا يقلد واحداً منهم إذ لا معنى لتقليد بعضهم دون بعض ، لفقد المزية والاختصاص ؛ لا يجوز أن يقلد زهاد الطوائف أجمع لأن في هذا اجتماع الاعتقادات المتضادات ، فلم يبق إلا أن لا يقلد واحداً منهم ويعتمد على النظر والاستدلال .

الرد على القول بتقليد الأكثرين فإن قالوا نقلد الأكثرين فللكثرة مزية ، قانا : ليست الكثرة من أمارات

<sup>(</sup>٢) يتمول القاضى فى المننى ١٦: ٧٠ مخطوط دار الكتب: القول بالتقليد يزدى إلى جعد الضرورة . لأن تقليد من يتمول بقدم الأجسام ليس باولى من تقليد من يقول بحدوثها . فيجب لما أن يعتقد حاوثها أو قمها أو يتخرج عن كلا الاعتقادين ، وكلامما محال . ولا يصح التقليد للسكثرة ، ولا للصلاح .

الحق ، ولا القلة من علامات (۱) الباطل . ولهذا ذم الله الأكثرين بقوله : «واكثرهم للحق كارهون » (۲) « واكثرهم لايغلمون » (۲) ومدح الأقلين بقوله جل وعز (۳) : وقليل ما هم » « وما آمن معه الا قليل » « وقليل من عبادى الشكور » (٤). وقال الشاعر (٥) في القايل :

تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل

ولهذا فإن الحارث بن حوط لما قال لأمير المؤمنين على (٦) عليه السلام : أترى يا أمير المؤمنين أن أهل الشام مع كثرتهم على الباطل وأهل العراق مع قلتهم على الحق ، فقال له : يا جار إنه لملبوس عليك ، الحق لا يعرف بالرجال ، وإيما الرجال يعرفون بالحق ، اعرف الحق تعرف أهله قلوا أم كثروا ، واعرف الباطل تعرف أهله قلوا أم كثروا .

فإن قالوا أليس قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : عليكم بالسواد الأعظم ، فهذا يدل على أن تقليد الأكثرين أولى ، قلنا : إن صح هذا الخبر وثبت فالمراد به أن الأمة متى أجمعت على حكم شرعى يجب متابعتهم ولا يجوز مخالفتهم .

ومن جيد ما يعتمد عليه فى فساد التقليد هو ، أن المقلد لا يخلو إما أن يقلد العالم أو غير العالم ، لا يحل أن يقلد غير العالم ، فإذا قلد العالم فلا يخلو ذلك العالم إما أن يكون قد علم ما قد (٧) علمه تقليداً ، أو بطريقة أخرى ،

<sup>(</sup>۱) أمارات في س

 <sup>(</sup>۲) ما بين الفوسين ورد في ص على النحو التالى : وأكثرهم لا يمقلون ، و أكثرهم
 للحق كارهون ، الآية الأولى المائدة ١٠٣ ، والثانية الزخرف ٧٨

<sup>(</sup>٣) عز وجل في س

<sup>(</sup>٤) سورة س ٢٤ وهود ٤٠ وسبأ ١٣

<sup>(</sup>٥) أو الفائل ، ونائل هذا البيت هو السموءل .

<sup>(</sup>٦) ناقصة من أ . (٧) ناقصة من أ .

لا يجوز أن يكون قد علمه تقليداً ، لأن السكلام فيه كالسكلام في الأول فيؤدى إلى ما لا يتناهى من المقلدين ومقلدى المقلدين ، وهذا محال وإن علمه بطريقة أخرى ، فلا يخلو إما أن يعلمه اضطراراً أو استدلالا لا يجوز أن يعلمه اضطراراً لما تقدم من الوجوه لأنه كان يجب أن يشاركه فيه ، فلم يبق إلا أن يعلمه استدلالا على ما نقوله . وهذا يبين لك فساد التقليد .

ومما يعتمد عليه <sup>(۱)</sup> فى فساد التقايد وهو أجود أن <sup>(۲)</sup> المقلد لا يأمن خطأ من قلده فيما يقدم عليه من الاعتقاد وأن يكون جهلا قبيحاً ، والإقدام على ما لا يؤمن كونه جهلا قبيحاً بمنزلة الإقدام عليه مع القطع على ذلك .

شبهه الحلط بتقليد الرسول

فإن قيل: ألستم جوزتم الله تقليد الرسول فقد دخلتم فيما عبتم علينا، قانا: معاذ الله أن يكون ذلك تقليداً، لأن التقايد هو قبول قول الغير من غير أن يطالبه بحجة وبينة، ونحن إنما قبانا قوله لظهور العلم المعجز عليه.

تقليدالعامي للعالم

فإن قيل : ألستم جوزتم للعامى تقايد العالم ، قانا : إن ذلك ليس بتقليد ، فإنا إنما جوزنا له الرجوع إلى قول العالم لقوله تعالى : « فاسألوا اهل الدكر ن كنتم لا تعلمون » (٤) ولأن الأمة اتفقت على أن له الرجوع إليه ، فلا يكون تقليداً . وبعد فإنا إنما سوغنا له ذلك فى الفروع ، وفيا يكون طريقه الاجتهاد ، فلا يصح قياس الأصول عليه ، وعلى أنا لم نجوز للعامى أن يعتقد صدق ما يقوله العالم والقطع عليه وعلى أن خلافه كذب ، وإنما الذى سوغناه له أن يعمل بقوله فقط .

 <sup>(</sup>۱) ناقصة من (۲) هو أن في س

<sup>(</sup>٣) وردت المبارء على نحو آخر أيضاً هو أنم قد قلدتم الرسول الح

<sup>(</sup>٤) الأنياء ٧

الرد على شبهة أن الله لا يجب معرفته أصلا

> الدليل على أن معرفة الله واجبة

ثم إنه رحمه الله سأل نفسه فقال: كيف يصح قولكم إنه تعالى إذا لم يعرف من وجه آخر وفي الناس من قال إنه لا تجب معرفته أصلا. وأجاب عنه: بأنا إنما بينا ذلك على أن معرفة الله تعالى واجبة ، وسنبينه في هذا الفصل ، ثم قانا: الطريق إلى معرفة الله تعالى لا يخلو من أحد أمور ثلاثة ، وقد بطل اثنان منها ، فبقي الثالث ، وهذا صحيح .

ثم الدليل على أن معرفة الله تعالى واجبة هو أنها لطف (۱) في أداء الواجبات واجتناب المقبحات ، وما كان لطفاً كان واجباً (۲) لأنه جار مجرى دفع الضرر عن النفس وإنما قلنا إنها لطف ، لأن اللطف ليس بأكثر من أن يكون المرء عنده أقرب إلى أداء الواجبات وترك المقبحات ، على وجه لولاه لما كان بهذه المثانة ؛ ومعرفة الله تعالى بهذه الصفة . ألا ترى أن الانسان إذا عرف أن له صانعاً صنعه ومدبراً دبره إن أطاعه أثابه وإن عصاه عاقبه ، كان أقرب إلى أداء الواجبات ، وترك المقبحات . وإن كنا إذا حققنا قانا : كان أقرب إلى أداء الواجبات ، وترك المقبحات . وإن كنا إذا حققنا قانا : فاللطف هو العلم باستحقاق الثواب والعقاب لأنه الذي يثبت له حظ الدعاء والصرف ، إلا أن ذلك لما ترتب على العلم بالله ، عد العلم بالله تعالى في اللطف الم يتم اللطف إلا به .

وقد اختلف كلام قاضى القضاة فى هذا الباب (٣)؛ فمرة أشار إلى ماذكر ناه ، ومرة قال القضاة بل لاشىء من المعارف التى يوجبها على المرء ، إلا وله حظفى اللطف ،ألا ترىأنه لولم يعلم الله تعالى قادراً عالماً ، لم يكن علمه باستحقاق الثواب والعقاب من جهته لطفاً له .

<sup>(</sup>١) لطفت في [

<sup>(</sup>٢) ذلك لأن النطر هو المؤدى إلى العلم . انظر المغنى للقاصى عبد الجار ١٢ : ٥٥ مخطوط دار الكتب المصرية . (٣) الكتاب في ا

فهرس لما يذني فيه النظر

ثم إنه رحمه الله ألحق بهذا(١) كالفهرست لما يريد أن يذكره من بعد ، فقال: (٢) إذا لم يكن بد من النظر، فينبغي أن ينظر في هذه الحوادث من الأجسام وغيرها ويرى جواز التغير عليها فيعرف أنهـــا محدثة(٣)، ثم ينظر في حدوثها، فيحصل له العلم بأن لها محدثا قياساً على تصرفاتنا في الشاهد ، وهذا أول علم يحصل بالله تعالى على طريقة أبى الهذيل وهو الصحيح .

رأى أبي الهذيل: وجود المحدث

ثم ينظر في أن ذلك الحمدث لا يجوز أن يكون هو ولا مثله فيحصل له العلم بأن له(١) محدثًا مخالفًا لنا وهو اللهتبارك و (°) تعالى ، وهذا أول علم يحصل بالله تعالى<sup>(٦)</sup> بالنظر والاستدلال عند أبى على .

رأى أبى على وجود المحدث المخالف لنا

ثم ينظر فى صحة الفعل منه ، فيحصل له العلم بكونه قادراً .

١ ـــ أنه قادر

ثم ينظر في صحة الفعل منه على وجه الاحكام والاتساق، فيحصل لهالعلم(٧) بكونه عالمًا ، ثم ينظر في كونه قادراً أو عالمًا ، فيحصل له العلم بكونه حيًّا .

٢ \_ أنه عالم

تم ينظر في كونه حيا لا آفة به ، فيحصل له العلم بكونه سميعاً بصيراً مدركاً للمدركات.

٣ ــ أنه حى: سميع ، بصير ، مدرك .

ثم ينظر في كونه عالمًا وقادرًا ، فيحصل له العلم بكونه موجودًا .

ە ــ أنەموجود وقديم

ثم ينظر في أن الحوادث تنتهي إليه وهو لاينتهي إلى حد ، فيحصل له العلم بكو نه قديمًا .

(م ٥ - الأصول النسة)

<sup>(</sup>۱) بهذه الجلة ما هو ، فی س (٢) التنيرني س

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ناقصَ من ص

<sup>(</sup>٤) لما ق إ (٥) ما بين الفوسين نافس من س

<sup>(</sup>٦) عز وجل في س (٧) ناقصة من إ

ایس جسما
 ولا عسرضا
 ولا یجوز علیه
 ما یجوز علیهما

٧ ــ غني

۸ - لا یری
 ولا یبصر ولا
 یسرا بالحواس

۱۰ ــ واحــد لا ثانی له

١١ \_ أنه عادل

1 1 1

عودة للى أن سرفة فة واجبة ليدلل على أن النظر في طريق سرفة الله واجب

ثم ينظر فى كونه قديماً ، فيحصل له العلم بأنه ليس بجسم ولا عرض ولا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام والأعراض من المجاورة والحلول وغير ذلك من الصعودوالهبوط والارتغاع والانحدار والانتقال من مكان إلى مكان ولاتجوز (١) الزيادة ولا(٢) النقصان عليه .

ثم ينظر فى أنه لايجوز عليه الزيادة والنقصان فيحصل له العلم بأنه غنى لاتجوز عليه الحاجة ، إذ الحاجة إنما تجوز على من يجوز عليه الزيادة والنقصان. ثم ينظر فى أنه لا يجوزعليه ما يجوزعلى الأجسام من المجاورة والمقابلة والماسة والحلول ، فيحصل له العلم بأنه لايرى بالأبصار ولايدرك بشيء من الحواس .

ثم ينظر فى أنه لوكان معه ثان لتمانعا ، وهــــذا يؤدى إلى الضعف الذى لا يجوز إلا على الأجسام ، فيحصل له العلم بأنه واحد لاثانى له يشاركه فى القدم والإلهية ، فيكون قد حصل له العلم بكمال التوحيد .

فبهذه الطرق يحصل المرء لنفسه علوم التوحيد والعدل فهذه جملة أجملها<sup>(٤)</sup> رحمه الله ليفصلها<sup>(٥)</sup>من بعد ·

ثم إنه رحمه الله لما فرغ من المقدمة التي قدمها ، عاد إلى الكلام في أن معرفة الله (٦) معرفة الله (٦) واجب .

<sup>(</sup>۱) ناقصة من س

<sup>(</sup>٣) ناقصة من (1) أجله (

<sup>(</sup>ه) ليفسله من أ (٦) الله تبالي في من

النظر فى طريق معرفة الله ليس مقصوداً لذاته والأصل فى ذلك ، أن النظر فى طريق معرفة الله تعالى واجب(١) . ثم ليس هو المقصود فى نفسه ، وإنمــا المقصود منه المعرفة ، حتى لو أمكننا تحصيل المعرفة مدونه لــكان لا معنى لإنجابه .

مخالفة أصحــاب الممارف ومن قال بالإلهام أو ط<sub>ب</sub>م الحجل وقد خالفنا فى ذلك أصحاب المعارف إلا أنهم افترقوا ، فمنهم من قال : إن المعارف كلها تحصل إلهاماً وهؤلاء لا يوجبون النظر البتة ، ومنهم من قال : إن المعارف تحصل بطبع الحجل عند النظر ، فيوجبون النظر إليه . ولكن (٢) لا على هذا الوجه الذي أوجبنا . فبقى الحلاف بيننا وبينهم .

والأصل في هذا الباب أن يعلم أن وجوب كل نظر يندفع به الضرر عن نفسه مقرر في عقل كل عاقل ، ولا شبهة في ذلك وإنما يشتبه الحال في بعض الأنظار المفصلة هل هو بهذه الصفة أم لا .

ثم إذا أردنا أن نعلم وجوب بعض الأنظار المفصلة التي هذا حالها ، نلحقه بالحلة المقررة في العقل ، وصار الحال فيه كالحال في العلم بقبح الظلم على الجلة ، والعلم بأن هذا بعينه ظلم ، فكما (٢) أنا عند هذين العلمين نختار منهما (٤) علما ثالثاً بقبح الظلم المعين إلحاقاً بالجلة المقررة في العقل ، كذلك همنا . إذا ثبت هذا ، ومعلوم أن (٥) النظر في طريق معرفة الله تعالى مما يندفع به الضرر عن النفس ، ثبت وجوبه .

<sup>(</sup>۱) لمن لميجاب النظر هام عند القاضى لأنه أساس التسكليف، والنظر من فعل العبد عنده لأنه يكون مجسب دواعيه، وكذلك المعرفة، ووجودها من جهة العبد يصبح لأنه لاما نم يمنعه من فعلهما ... ويصبح أن يعرف منهما أو من أحدها ما يحسن معه أن يكلفوأنه تعمالي يصبح أن يكلفها العبد انظر المغنى 11 : 11 ويؤيد الجويني وجهة نظر القاضى في أن النظر هو الذي يفضى لملى العلم . انظر الارشاد للجويني س ٣

<sup>(</sup>٣) کا فی س

<sup>(</sup>٢) ناقصة من س

<sup>(</sup>٠) ناقصة من س

<sup>(</sup>٤) ناقصة من س

الفررالذ**ى يند**فع ما لنظر

فإن قال: وما ذلك الضرر الذى يندفع عن النفس بالنظر فى طريق معرفة الله تعالى(١) ، قيل له: هو(٢) الضرر الذى يخاف المرء(٣) عند تركه النظر(٤) فإن المكلف إذا بلغ كال العقل لا بد من أن يخاف من ترك النظر (٤) ضرراً لسبب من الأسباب .

فإن قال: وما أسباب الخوف؟ قانا: تختلف، فريما يكون اختلاطة بالناس وسماع اختلافهم في الأديان وتضليل بعضهم بعضاً، وتكفير بعضهم بعضاً، وقول كل واحد منهم للآخر إن الحق في جانبي، وأن ما أنت عليه باطل يؤدى إلى الهلاك، فعند هذا يخاف العاقل إن لم ينظر ولم يتفكر أن يقع في ورطة ومهلكة، وربما يكون سبب الخوف دعاء الدعاة وقصص القاصين وتخويف المخوفين، وربما يكون ذلك بخاطر (٥) من جهة الله تعالى أو من جهة بعض الملائكة، وربما يكون ذلك بخاطر (٥) من جهة الله تعالى أو من جهة مكتوباً: لا يأمن أن يكون لك صانع صنعك، ومدبر دبرك، إن أطعته أثابك، مكتوباً: لا يأمن أن يكون لك صانع صنعك، ومدبر دبرك، إن أطعته أثابك، وإن عصيته عاقبك. فعند هذه الأسباب أو عند بعضها لا بد من أن يخاف من ترك النظر ضرراً، حتى لو لم يخف البتة لم يكن مكلفاً ولا عاقلا؛ إذ الماقل إذا خوف بأمارة صحيحة خاف لا محالة. وقد تقرر في المقل أن دفع المناد أو غير معتاد، إذا كان المدفوع به دون المدفوع. فثبت وجوب النظر في طريق معرفة الله تعالى.

<sup>(</sup>١) ناقصة من س . (٣) ناقصة من س .

<sup>(</sup>٣) العبد في ص . (٤) ما بين الرقين ناقص من (٣)

<sup>(</sup>٥) بخاطره في س . (٦) أو ، فينظر .

فإن قيل ؛ ما انكرتم أن ضرر النظر أكبر من الضرر الذى يندفع به ؟ قلنا : لأن الضرر الذى يندفع بالنظر هو ضرر العقاب ولا شبهة فى أن ضرر النظر دونه .

هل يدفع الضرر بالتقليب أو الاضطرار أو المثاهدة ومتى قيل: إن ذلك الضرر يمكن دفعه عن النفس بالتقليد أو بأن يعرف الله تعالى اضطرراً أو مشاهدة فلا يحتاج إلى النظر والاستدلال ، قانا : قد تكلمنا على هاتين المسألتين وبينا فساد التقليد وأنه تعالى لا يجوز أن يعرف اضطرراً ولا بالمشاهدة .

ومتى قيل: إن ذلك الضرر مظنون فلا يجب دفعه ، قانا : لا فرق بين أن يكون الضرر مظنوناً أو معلوماً فى وجوب دفعه ، ألا ترى أنه لا فرق بين أن يكون الضرر مظنوناً أو معلوماً فى وجوب دفعه ، ألا ترى أنه لا فرق بين أن يخبر مخبر بذلك ، فإنه يلزمه للتجنب عن سلوك تلك الطريق فعلى هذا يجرى الكلام فى ذلك .

الربط بين الكلام فيأن النظر أول الواجبات وبين وجــوب النظر فضل: ثم أنه رحمه الله عطف على الجملة المتقدمة الغرض المقصود بالباب وهو الكلام فى أن النظر فى طريق معرفة الله تعالى أول الواجبات، ورتبه على الفصل الذى قبله لماكان ذلك كلام فى وجوب النظر، وهذا كلام فى أنه أول الواجبات.

ودل على ذلك بأنه قال: سائر الشرائع من قول وفعل لا تحسن إلابعد معرفة الله تعالى ، ومعرفة الله لا تحصل إلا بالنظر فيجب أن يكون النظر أول الواجبات ( ).

ونحن قبل إيراد الدلالة على ذلك نبين المراد بهذه العبارة فإن إطلاقها

<sup>(</sup>١) وأول من تال بإيجاب المعارف بالنقل قال ورود السمم هو جهم بن صفوان . انظر الملل والنحل ١: ١١٥، والانتحمار للخياط ١٨١، ٢٣٢.

يوهم أنه لا يجوز أن يكون فى الواجبات ما يجب على المرء حال توجه التكليف عليه كذلك ، فإن من دخل زرع الغير ثم توجه عليه التكليف (۱) يلزمه الحروج عنه (۱۱ كما يجب عليه النظر ؛ هذا بقابه ، وذلك بجارحته. وكذلك من كان عليه دين ، أو عنده وديعه ثم توجه عليه التكليف فإنه يلزمه الخروج عن عهده ، وذلك كما يلزمه النظر .

النظر فى طريق معرفـة الله من الواجبــات التى لا ينفــك عنها المـكلف يوجه من الوجوه

إذا ثبت هذا فاعلم أن المراد بقولنا إن النظر في طريق معرفة الله تعالى أول الواجبات أنهمن الواجبات التي لا ينفك المكلف عنه بوجه من الوجوه.

والدليل على ذلك ، أن سائر الواجبات إما أن تتأخر عن معرفة الله تعالى أو يجوز انفكاك المكلف عن وجوبه عليه . وكالامنا فيما لاينفك المكلف عنه بوجه من الوجوه .

وبيان ذلك أن الواجبات على ضربين : عقلى وشرعى ، فالعقليات نحو رد الوديعة وقضاء الدين وشكر النعمة فما من شيء منها إلا ويجوز انفكاك المكلف عنه محال من الأحوال ، وأما الشرعيات ، فالشرط فيها إيقاعها على وجه القربة والعبادة إلى الله تعالى ، وذلك لا يحسن إلا بعد معرفة الله تعالى .

فإن قيل كيف يصح قولكم أنه لايجوز أن ينفك عن وجوب شكر النعمة عليه ؟ قلنا : لأن النعمة لا يخلو أن تكون من قبل الله تعالى ؛ وشكر نعمة الله تعالى لاتجب إلابعد (٢) معرفته وتوحيده (٢) وعدله ، وأنه قصد بذلك الإحسان إليه ، وإما أن تكون من قبل الآدميين ؛ فالآدمى إما أن يكون أجنبياً ولاشك

<sup>(</sup>١) في ص على النحو التالى : لا يازمه الحروج عن عهده

<sup>(</sup>١) فى ص على النحو التالى : معرفته بتوحيده .

فى جواز انفكاكه عن وجوب شكر نعمة الأجنبى عليه ، وبقى أن يقال أنه لا يجوز أن ينفك عن وجوب شكر أبويه عليه ، وهذا فنير ممتنع أن يكون غرضهما بالمقاربة قضاء الوطر وتنفيذ الشهوة فلا يلزمه شكرها .

فإن قيل: أليس المكلف إذا علم قبح الظلم والكذب وغيرهما من القبائح يلزمه (١) الاجتناب عنهما فهلا جعاتموه أول الواجبات ؟ قانما : كلامنا فيما يلزم المكلف فعله والظلم والكذب وغيرهمامن القبائح ليس بهذه المرتبة ، فإن أحدنا يمكنه الاجتناب عن (٢) القبائح وإن لم يفعل فعلاً .

فإن قال: هذا لا يمكن ، لأن القادر بالقدرة لا ينفك عن الأخد والترك ، قانا: هذا أصل فاسد عندنا ، والدليل على ذلك ما ذكره شيخنا أبو اسحق ابن عياش (٣) ، وهو أن أحدنا لا يريد تصرفات الناس فى الأسواق ولايكرهها ، فقد خلا عن الشيء وعن ضده .

فإن قيل : إنه يُــعرض ، فلم يخل عن هذين الضدين إلاإلى ثالث هو الإعراض، قانا : الإعراض ليس بمعنى ، لأنه لا يعلم ضرورة ولا طريق إليه .

فإن قال: إن إليه طريقاً وهو كونه معرضاً ، قيل له: ليس للمعرض بكونه معرضاً ، وإلاكان يجد من نفسه ، كما يجد كونه مريداً أو كارهاً من نفسه ، وقد علم خلافه .

فإن قيل: هلا جملتم النظر في وجوب النظر أول الواجبات؟ قانا: إن المكلف إذا بلغ كمال العقل لابد أن يخاف من تركه النظر ضرراً لسبب من

سؤال: هلاجمالم النظر في وجوب النظـــر أول الواجبات؟والرد

<sup>(</sup>۱) لزمه في س ، (۲) من في 1 .

 <sup>(</sup>٣) قال الفاضى: وهو الذى درسنا عليه اولا ، وهو من الورع والزهد والعلم على
 حد عظيم . ذكره القاضى فى الطبقة العاشرة . انظر المدية والأمل ص ١٠٧ .

الأسباب، وعلم وجوبه عليه ضرورة أو بالرد إلى ماهومعلوم ضرورة فلا يحتاج إلى النظر والاستدلال، على أنا لم نعين النظر بل أطاقنا وقانا: النظر في طريق معرفة الله تعالى أول الواجبات، فلو كان النظر في وجوب النظر نظراً في طريق معرفة الله تعالى، جاز أن يكون أول الواجبات.

حلا يكون العلم علمة أول الواجبات

فإن قيل: هلا جعلتم العلم بالله تعالى أول الواجبات فإنه هو المقصود بالباب؟ قانما: إنه وإن كان كذلك إلا أنه يتأخر فى الحصول عن النظر ولا يحصل إلا به، فيجب أن يكون النظر أول الواجبات.

فإن قيل : يلزم على هذا أن يكون القصد إلى النظر واختياره أول الواجبات فإن النظر لا يحصل إلا به ، قانما : ليس كذلك لأن النظر مجرد الفعل ، ومجرد الفعل لا يحتاج إلى القصد والإرادة ، وحيث يقع مع القصد فالقصديقع تبعاً له .

وصار الحال فيه كالحال فى إرادة الأكل مع الأكل ، فكما أن الأكل لا يحتاج إلى الإرادة وحيث تقع معه إنما تقع تبعاً للأكل ، والمقصود هو الأكل ،كذاك همنا .

وكذلك فإن أحدنا لوكان على شفير الجنة والنار وهو عالم بما فى الجنة من المنافع وبما (١) فى النار من المضار وسلبه الله تمالى إرادة دخول الجنة وخاق فيه إرادة دخول النار ، فإنه يدخل الجنة لا محالة دون النار من غيرقصد وإرادة. فعلم أن مجرد الفعل لا يحتاج إلى القصد والإرادة .

يبين ما ذكرناه ويوضحه ، أن الواحد منا لوكاف بالنظر ومنع عن المقصود والإرادة ، لكان يحسن (٢) تكايفه بالنظر (٢) فلوكان النظر يحتاج إلى القصد

<sup>(</sup>١) وعالم بنا في ص .

والإرادة ، لكان تكليفه بالنظر تكليف ما لا يطاق ، وليس كذلك المعرفة لأن المعرفة محتاجة إلى النظر ، حتى لو منع عن النظر لما حسن تكليفه بالمعرفة ، لأن تكليفه بها تكليف ما لا يطاق .

هلایکونا لخوف الذی بحصل بیند ترك النظر أول الواجبات فإن قيل: هلا قلتم إن الخوف الذي يحصل عند ترك النظر أول الواجبات، قلنا: هذا خلف من السكلام وخطل من القول، لأن الخوف من شرائط التكليف، فضلا عن أن يكون التكليف، فضلا عن أن يكون أول الواجبات؟ فلولا) جاز هذا، لجاز أن يقال: إن كال العقل أول الواجبات، وإن كان من شرائط التكليف.

واعلم أن هذا الخوف إنما يكون من قبانا ، ولا يجوز أن يكون من قبل الله تعالى لأن المرجع به إلى ظن مخصوص ولا حكم للظن إلا إذا صدر من أمارة صحيحة ، والأمارة لا تجوز على الله تعالى لأنه عالم لذاته ، فلو وجد من جهته الظن والحال هذه ، لتنزل منزلة الظن السوداوى ، وذلك مستحيل عليه . يبين ذلك أن الظن لا يخلو إما أن يكون من قبيل الاعتقاد على ما قاله الشيخ أبو هاشم ، أو يكون جنساً برأسه على ما يقوله باقى الشيوخ . فإن كان من قبيل الاعتقاده على ما اعتقده غلى ما اعتقده على ما اعتقده على ، أو لا يكون كذلك . فإن كان معتقده على ما اعتقده عليه لم يكن ظناً وكان علماً وإن لم يكن كذلك كان جهلا قبيحاً ، والله تعالى منزه عنه . وإن كان جنساً برأسه ، فإنه لا ينفك عن التجويز الذى هو اعتقاد وإن كان جنساً برأسه ، فإنه لا ينفك عن التجويز الذى هو اعتقاد

مخصوص ، فحال ذلك الاعتقاد لا يخلو إما أن يكون معتقده على ما اعتقده عليه ، أو لايكون كذلك ، فإن كان معتقده على ما اعتقده عليه لم يكن ظناً بل يكون علماً ، وإن لم يكن كذلك كان جهلا قبيحاً والله تعالى منزه عن الجهل والقبيح .

فحصل من هذا أن الخوف لابد من أن يكون من فعانا ، ثم لا يمتنع مع ذلك أن يكون من شرائط التكليف .

فإن قيل: لوكان المرجع بالخوف إلى ما ذكرتموه من الظن المخصوص لكان لا يدخل فى المعلومات، والمعلوم (١) أن أحدنا يخاف الموت مع كونه مقطوعاً به، قيل له: إنا لا نخاف الموت، وإنما خوفنا من الوقت الذي يحدث فيه وينزل وذلك غير معلوم، فلذلك (٢) تحقق الخوف به.

فإن قيل: أليس الملائكة يخافون عذاب (٣) الله تعالى ، قال الله تعالى : « يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون » (٤) مع علمهم بأنهم لا يعذبون، قلنا: إنهم لا يخافون العذاب على الحقيقة ، وإنما خوفهم خوف توقى وحذر على ما قاله شيخنا أبو هاشم رحمه الله تعالى (٥) .

فإن قيل: هلا جاز أن تكون مشاهدة الأدلة والنظر فى أحوال القادرين أول الواجبات؟ قانا: المشاهدة بما لا يقف على اختيار المكاف، بل يحصل على طريقة الوجوب والمكلف إذا بلغ كال العقل لا بد من أن يشاهد الأدلة ويعرفها ٦) ضرورة فلا يحتاج إلى نظر فى ذلك ولا استدلال، فلو أنه

هـلا تكون مشـاهدة الأدلة والنظرفي أحوال الهادرين أول الواحيات

<sup>(</sup>۱) ومملوم في س (۲) ولذلك في س .

<sup>(</sup>٣) المذاب من الله في س

<sup>(</sup>٤) النحل ٥٠

 <sup>(</sup>٥) ناقصة من أ، وأبوهاهم هو عبد السلام الجبائى زعيم البهشمية من المتزلة متوفى
 سنة ٣٢١ ه . ذكره صاحب المنية فى الطبقة التاسعة من ٩٤ . والقاضى عبد الجبار من أنصاره ولن خالفه فى بعض الامور .

<sup>(</sup>٦) أو يعرفها في س.

محتاج إلى ذلك فإنا لم نقيد النظر بل أطلقنا وقلنا : النظر فى طريق معرفة الله تعالى أول الواجبات .

فحصل من هذه الجملة أن النظر في طريق معرفة الله تعالى أول<sup>(١)</sup> الواجبات العقلية على المدى تقدم .

الواجباتالشرعية **وأ**قسامها وأما الواجبات الشرعية فعلى ما ذكره رحمـه الله فى الكتاب قسمان : أحدها ما هو من باب الوصف والقول والعبارة ، والآخر ما هو خارج عن هذا الباب .

أما الأول: فهو كالإقرار بالشهادتين وما يجرى هذا الحجرى، والثانى: هو من باب الصلاة والصيام والحج وما شاكل ذلك. وكالا الوجهين متأخر عن معرفة الله تعالى.

أما الصلاة والصيام وغيرها من العبادات فالشرط فيها إبقاعها على وجه القربة والعبادة ، وذلك لا يحسن (٢) إلا بعد العلم بالله وتوحيده وعدله .

وأما الإقرار بالشهادتين فلاشك في أنه متأخر عن معرفة الله تعالى ، لأنا لو خلينا وقضية العقل ما كنا نوجب الإقرار بذلك إلا عند من لحقته تهمة في دينه فهو إذاً أمر شرعى ، والتكاليف الشرعية لاشك في تأخرها عن معرفة الله تعالى (٢) وتوحيده ، وعدله هذا وجه ومن وجه آخر ، إن الأمر بالشهادتين صورته ، «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله » وهذا قول يحتمل الصدق والكذب ، متردد بينهما ، فالمقر بهما لابد من أن يكون على بصيرة مما يقر به مجيث لا يجوز خلافه حتى يحسن منه ذلك وإلا قبح .

<sup>(</sup>١) في ص ، أول متقدم على جميع . (٢) يحصل في ا

<sup>(</sup>٣) ناقصة من س .

فقد بان بهذه الجملة مصداق ما قاله(۱) رحمه الله: أن سائر الشرائع من قول وفعل لا محسن إلا بعد معرفة الله تعالى وثبت أن معرفة الله تعالى لا تحصل إلا بالنظر فيجب أن يكون النظر أول الواجبات.

فضل ، اعلم أن سياق الكلام فى أن معرفة الله تعالى واجبة وأنها لا تحصل إلا بالنظر وأن النظر واجب وأنه أول الواجبات لما اقتضى أن تكون الدلالة بلفظ الوجوب وقد دل عليه بلفظ الحسن فقال : إن سائر الشرائع من قول وفعل لا يحسن إلا بعد معرفة الله تعالى ، اعتذر عند ذلك بوجهين اثنين : أحدها : أن الحسن لا ينفك عن الوجوب فى الواجبات الشرعية ، ولهذا إن الصلاة قبل الوقت كما لا تحب لا تحسن ، وكذلك المرحية ، ولهذا إن الصلاة قبل الوقت كما لا يحسن لا يحب ، وكذلك الحج صوم شهر رمضان قبل دخول الشهر كما لا يحسن فلا فرق بين أن يذ كر بلفظ (۲) الوجوب إذا كان الحال ما ذكر ناه .

إلا أن هذه الطريقة مما لا يطرد في جميع الواجبات الشرعية ، فإن الزكاة قبل دخول الحول تحسن وإن لم تجب ، وإن اعتذر عنه فالأولى أن يعتمد وجها آخر وهو ، أن الوجوب يتفرع على الحسن ، فلا يكون الواجب واجباً حتى يكون حسناً ، وإن جاز من العقل أن يكون حسناً وإن لم يجب، إذا ثبت هذا ، وقد يين رحمه الله أن سائر الشرائع من قول وفعل لا يحسن إلا بعد معرفة الله تعالى ، فبأن لا يحب أولى وأحق ، فهذا هو العذر الثانى .

الحـن لا ينفك عن الوجوب في الواجباتاالمرعية لملا في بمض الهاحيات

<sup>(</sup>١) قال في س

<sup>(</sup>٢) لفظ في س

<sup>(</sup>۲) لفظیق مس

ما أول ما أنهم الله على الإنبان فضل: ثم إنه رحمه الله سأل نفسه فقال: إن قيل ما أول ما أنعم الله عليك فقل: خاقه إياى حيًا لينفعني(١).

اعلم أنه لما كان ههنا واجبات لها أول وآخر ، وتبين أولها ، وكان لله تعالى علينا نعم لها أول وآخر ، أراد أن يتكلم فيها .

والأصل أن بين أولا حقيقة النعمة والمنعم وما يتصل بذلك .

تعريف النممة

اعلم ، أن النعمة هي كل منفعة حسنة واصلة إلى الغير إذا قصد فاعلما بها وجه الإحسان إليه .

ولابد من أن تكون منفعة ، لأنها لوكانت مضرة محضة لماكانت نعمة . وقولنا مضرة محضة احتراز عن (٢) الآلام والأسقام التي يوصلها الله تعالى إلى الحيوانات ، فإنها لماكانت في مقابلتها الأعراض الموفية عليها لا تكون مضاراً محضة .

ولا بد من أن تكون حسنة ، لأنها لوكانت قبيحة لما استحق عليها الشكر . والنعمة من حقها أن يستحق عليها الشكر . هذا هو الذي يقوله الشيخ أبو على (٣) .

وقد خالفه فيه أبو هاشم ، وجوز في النعمة أن تكون قبيحة ، واستدل

<sup>(</sup>۱) لمن الله سبحانه وتعالى عند المعترلة لا يخلق لملا لحسكمة ، ولذلك كان قوله : خلقه لمياى لينفعنى ، فجمل النفروجها التحكمة من الحلق ، وإلا كان خلقه لمياى عنا تعالى الله عن ذلك . والنعم عندهم نوعان: أحدها لا يقدر عليه إلا الله كالإحياء والإقدار وخلق الشهوة والمشتهى وكال العقل ، وثانيهما يقدر عليه غيرالله كما يقدرعليه الله وهو نوعان: فمنه ما يصل لملينا من جهة الله على الحقيقة كالإرث ، والآخر ما يكون في الحسكم كأنه من جهة الله كالهمات والصدقات والهدايا.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الوهاب الجائى، من زعماء مدرسة البصرة الاعترالية ، وأتباعه يلقبون بالجبائية ، توفى سنة ٣٠٣ هـ انظر المنية والامل ٨٠ .

على ذلك بأن قال: إن الله تعالى لو أثاب من لم يستحق الثواب فإنه يكون منعماً عليه مع أن ذلك قبيح. وإنما قلنا إنه قبيح لأنه لا ينفك عن التعظيم ، والابتداء به قبيح . ألا ترى أنه يقبح من أحدنا أن يعظم أجنبياً على الحد الذي يعظم والديه لا لوجه سوى ما ذكرناه من أن الابتداء بالتعظيم قبيح، وكذلك فإن أحدنا لوكان(١) ملك الغير جميع ما يملكه حتى يفقر نفسه لكان منعماً عليه بذلك مستحقاً للشكر من جهته وإن كان ما فعله قبيحاً لقوله عز وجل : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط (٢) » إلا أن لأبي على أن يقول إنى (٣) لا أسلم (٤) أن ذلك نعمة ، لأن من حق النعمة الشكر ، ولو استحق الشكر من المثاب فإنما يستحق لأن المثاب وصل إلى ذلك الثواب والنفع من جهته عز وجل ، وكذلك الكلام فيمن ملك الغير جميع ما يملكه أنه لا يستحق بذلك الذي فعله مدحاً ولا شكراً ، ولو استحق الشكر من جهته إنما يستحق لأنه وصل إلى ما وصل إليه من المنافع من جهته وهذا غير مستبعد ، لأنه ليس بجب في المنعم أن يكون قد فعل شيئًا فيستحق به الشكر لا محالة ، بل لا يمتنع استحقاقه للشكر وإن لم يكن منه ( ) فعل أصلا . ألا ترى أن من اكتسب في جنب الغير مالا يلزمه شكر ذلك الغير وإن لم يكن منه إليه فعل ينصرف هذا الشكر إليه . وكذلك فإن أحدنا إذا أمر، غلامه بأن يدفع دراهم إلى الغير ، يكون منعمًا عليه ، مستحقًا للشكر من جهته وإن لم يكن منه إليه فعل. وكذلك فمن لم يطالب(٦) غريمه بالدين كان منعماً عليه مستحقاً للشكر من جهته من غير فعل ينصرف إليه الشكر .

<sup>(</sup>٢) آل عمران ١٦١

<sup>(</sup>٤) نسالم في س

<sup>(</sup>٦) يطاله في س

<sup>(</sup>۱) ناقصه من ص

<sup>(</sup>٣) إنما في ص

<sup>(</sup>٥) منه إليه في ص

فعلم أن المنعم قد يكون منعماً عليه مستحقاً للشكر وإن لم يكن له فعل أصلا ، كما أن المخل بالواجب قد يكون مستحقاً للذم وإن لم يكن منه فعل .

واعتبرنا أن تكون واصلة إلى الغير لأنه لو أوصلها إلى نفسه لا تكون نعمة لأن من حق النعمة أن يستحق عليها الشكر ، ومن المستبعد أن يستحق الإنسار من نفسه لنفسه الشكر .

قصد الإحمان

واعتبرنا أن يكون فاعالها قصد بها الإحسان إليه ، لأنه لو لم يقصد بها منفعته وكان مقصده منفعة نفسه لم يكن منعماً (۱). ألا ترى أن البزاز إذا (۲) قدم إلى غيره تختا (۱) من بز ليختار منه ما شاء ويأخذ منه الثمن فإنه لا يكون منعماً عليه لما قصد بذلك نفع نفسه لا نفعه ، وكذلك فمن قطع الثياب القاخرة لجواريه وغلمانه ليربح عايهم إذا باعهم ، لم يكن بذلك منعماً عايهم ، لما كان غرضه بذلك نفع نفسه لا نفعهم وكذلك فمن أنفق على أولاده نفقة جميلة السرور نفسه لم يكن بذلك منعماً عايهم لما كان غرضه بذلك نفع نفسه ، وإن كان الغالب من حال الآباء أنهم إذا أنفقوا شيئاً على أولادهم كان (٤) غرضهم نفع الأولاد ومسرتهم وما يثبت لهم من السرور يكون على وجه المتبع ، فاذلك يحكم بكونهم منعمين عايهم ، وكذلك فمن استأجر أجيراً ووفر عليه الأجرة لم يكن بذلك منعماً عليه لما كان غرضه بذلك نفع نفسه ، ولا يلزم على هذا التكليف ، فيقال : كان يجب أن لا يكون الله تعالى منعماً به علينا ، لأجل أن النفع يستحيل عليه جل وعز فلا يمكن أن يكون غرضه بذلك نفع نفسه ، بذلك نفع نفسه ، وأنه لا بد من أن يكون قصد فاعلها بها وجه الاحسان إلى الغير .

<sup>(</sup>۲) لو فی س (۲) در در

<sup>(</sup>۱) منعما عليه فى س (۲) التخت وعاء تصان فيه النياب

<sup>(</sup>٤) فإن في س

معنى المنفعة

فإن قيل: قد فسرتم النعمة بالمنفعة ، فما معنى المنفعة ؟ قيل له: معناه اللذة والسرور أو ما يؤدى إليهما أو إلى أحدها .

أما اللذة (١) فكأن يحك جرب أحدنا الغير (١) ، أو يضع لقمة شهية في فمه ، أو يخاع عليه خلعه نفيسة ، فيكون قد أوصل إليه اللذة والسرور .

وأما ما يؤدى إليهما ، فكاأن يدفع إليه (٢) دراهم أو دنانير (٢) يشترى بها ما يشاء .

أو ما يؤدى إلى أحدها ، فكائن يدله على كنز فيكون قد نعل به ما يؤدى إلى السرور . ولهذه الجملة عددنا دفع الضرر فى النفع وإن لم يكن نفعاً بنفسه لما كان مؤدياً إليه فقانا : إن من استوهب إنسانا قدم للقتل وخلصهمنه كان منعاعليه بذلك نافعاً له . ولذلك حكمنا أيضاً بكون الحياة نفعاً وإن لم تكن نفعاً بنفسها لكونها أصلافى المنافع ومؤدية (٣) إليها . هذا حد النعمة .

وأما المنعم، فهو فاعل النعمة ، كالمكرم والمجمل والمحسن، فلا يزاد في (٤) تفسيره على هذا لأنه اسم مشتق من النعمة ، كا أن المكرم والححسن مشتق من الإكرام والإحسان ، والأسامى المشتقة لا يرجع في بيان فائدتها إلا إلى المشتق منه ، فلا يزاد في تفسير الضارب (٥) على أنه فاعل للضرب الذي اشتق منه ، وكذا القول في الشاتم والكاسر وغيرها من الأسامى المشتقة .

وإذا قد عرفت ذلك، فاعلم أن المنعم قد يكون منعماً بفعله النعمة ومباشرته لها وذلك بأن يطعم جائعا أو يكسو عاريا، أو بفعل ما يؤدى إلى ذلك . وقد يكون منعماً وإن لم يصدر منه فعل أصلا كأن لا يطالب غريمه بالدين،

معنى المنعم

<sup>(</sup>١) يحك أحدا جرب النير، في س (٢) دنانير أو دراهم في س

<sup>(</sup>٣) مودياً في 1

<sup>(</sup>٥) الفارب أيضاً في س

إما إبراء لذمته أو ترفيها عليه، ونظير ذلك في الغائب عفو الله عن العصاة ، وإن لم يعاقبهم فإنه (١) جل وعز (١١ لو عفا عنهم ولم يعاقبهم لكان منعماً عليهم بذلك، وإن لم يصدر منه فعل إليهم ، فصح (٢) وتقرر إذاً ما (٢) أردناه .

متي يستحق المنعم الشكر من المنعم عليه ثم سأل رحمه الله نفسه فقال : متى يستحق المنعم من المنعم عليه الشكر ، وأجاب : بإنه (٣) إنما يستحق الشكر من جهته إذا خلصت النعمة عن إساءة تقابلها أو توفى عليها وذلك ظاهر فإن من أعطى غيره ديناراً أو فرق عليه ثوباً يساوى هذا القدر أو كساه ثوباً ثم قتل له ولداً فإنه لا يستحق من عليه شكراً إلا أن هذا كلام فيما يمنع الشكر من الاستقرار فأما الاستحقاق فتابت حالة (١) النعمة ، اللهم إلا إذا جمع بين النعمة والإساءة فيننذ كما تمنع الإساءة من استقرار الشكر على النعمة ، تمنع من استحقاقه أيضاً .

حقيقة الشكر

ثم تكلم بعد ذلك فى حقيقة الشكر لما كان من حق النعمة أن يستحق الشكر، وكان الترتيب الصحيح فى ذلك أن يبين أولا حقيقة الشكر، ثم يترتب الكلام فى كيفية استحقاق المنعم له، لكنه كذا أورده فتبعناه.

وجملة القول فى ذلك أن الشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم ، مع ضرب من التعظيم ولا بد من اعتبار الوصفين جميعاً لأنه لو اعترف بنعمة المنعم ولم يعظم فقال : هذا ثوب كسانية فلان وسكت ولم يكن شاكراً ، ولو عظم من دون الاعتراف ، فقال : فعل الله لفلان كذا ولم يذكر النعمة ولا اعترف بها لم يكن شاكراً أيضاً ، وإنا يكون شاكراً إذا جمع بين الأمرين جميعاً فقال : هذا ثوب كسانية فلان جزاه الله عنى خيراً ، أو شكر له صنيعه وفعله .

 <sup>(</sup>۲) فصح إذاً في س
 (٤) حال في س

<sup>(</sup>۱) عز وجل ِفی س (۳) أنه فی س

ثم إن هذا الشكر والاعتراف قد يكون باللسان والمرجع به إلى ما ذكر ناه ولا يجب إلا إذا اتهم بكفران النعمة فأما أن يدينه يكل حال ، فلا .

وقد يكون بالقلب ، والمرجع به إلى العلم بنعمة المنعم والعزم على إظهار شكرها إذا لحقته تهمة في ذلك ، وهذا ممايجبدأ مُأولا يسقط إلاعند سهوأ وغفلة .

وكما أن الشكر قديكون بالسان ، وقد يكون بالقاب ، فقد يكون بضرب من الأفعال المخصوصة ، نحو هذه العبادات التي تتقرب بها إلى الله تعالى ، من صلاة وصيام وحج وجهاد ، فانها جارية مجرى الشكر لله تعالى على نعمه وأياديه إلا أن هذا الضرب من الشكر ليس يستحقه إلا الله تعالى لأنه إعايؤدى على نهاية ما يمكن من التذلل و الخضوع ، وذلك لا يستحق إلا على أصول النعم، والقادر على أصول النعم ليس إلا الله تعالى ، فلذلك اختص باستحقاق هذا الضرب من الشكر .

ثم إن المرء متى أتى بهذه العبادات ، وأدى هذا الشكر استحق من الله تعالى نفعاً آخر و نعمة أخرى بخلاف الشكر منا إذا شكر أحدنا فانه ليس يستحق من جهته شيئاً آخر . والسبب فى ذلك هو أن الله تعالى هو الذى جعل الشكر شاقاً علينا ، فلابد أن يكون فى مقابله (۱) ما يوفى عليه شكره ، وإلا كان ظلماً ، وكان بمنزلته أن يكلف أحدنا غيره عملا شاقاً ولم يوفر عليه أجراً ، فكا أن ذلك قبيح فى الشاهد لكونه ظلماً ، فكذلك فى الغائب . وليس كذلك سبيل أحدنا فانه لم مجعل الشكر شاقاً على الغير ، وإنما الله تعالى جعله بهذه الله علم والأجر العظيم .

ولهذا فانه تعالى لما أوجب علينا شكر الوالدين، فمن شكر (١) نعمهما البارئة الوالدة (١) فانه يستحق من الله تعالى نفعاً آحر ونعمة أخرى. فعلى هذا يجرى القول فى حقيقة النعمة، والمنعم وما يتصل بهما.

ونعود بعد هذه الجملة إلى الـكلام في أول نعمة أنعم الله تعالى بها علينا .

أول نعم الله علينا

فقد عاد رحمه الله تعالى إلى ذلك ، فيقول : إن أول نعمة أنعم الله تعالى بها على الحى خاقه إياه حياً لينفعه بذلك ، واعتبر نا خاقه اياه حياً لينفعه لأنه لو لم يخلقه لم يكن منعماً عليه كافى المعدوم (٢) ، ولو خاقه غير حى لم يكن منعماً عليه أيضاً كافى الجمادات ، ولو خلقه حيا لا لينفعه بل ليضره لم يكن منعماً عليه أيضاً كافى الكفار والفساق اذا أعادهم للنار فانه لا يكون منعما عليهم وان خاقهم أحياء ، لما لم يخلقهم لينفعهم بل ليضرهم ، فلابد من اعتبار هذه الوجوه الثلاثة: أحياء ، لما لم يكون غرضه به نفعه (٣) .

ولهذا قانا: ان المجبرة مع تمسكهم بالجبر لا يمكنهم أن يعرفوا أن لله تعالى نعمة على أحد؛ لا نعمة الدنيا، ولا نعمة الدين، لتجويزهم أن يكون الله تعالى خلق الخلق لا لغرض أصلا، لا لمنفعة ولا لمضرة، بل خلقهم عبثا، تعالى عن ذلك. وهذا يوجب عليهم أن لا يعرفوا الله تعالى الها تحق له العبادة، لأن

<sup>(</sup>۱) نفعهم فی ص ،

<sup>(</sup>٢) أثار قول المعرلة بالمدوم نقاشاً عنيفاً ، وقد ذكر الاسفرايني في التبصير في الدين أن المعترلة انفقوا جميعهم غير الصالحي أن المعدوم شيء أي أن الجوهر قبل وجوده جوهر . . وأضاف أن القول بشيئية المعدوم هو تصريح بقدم العالم ، والحق أن المعترلة لم يقصدوا ذلك. فالقول بقدم العالم فكره أرسطية كفر النزالي من يقول بها من فلاسفة الإسلام لأنها نوع من المعرك ، أما المعترلة فقد أرادوا من هذه الفكرة تأكيد تنزيه الله وأن كل شيء لنها الأشاعرة وجوده من الله فالمعدوم ليس له ماهية بذاته ولنها ظهر من العالم بإيجاد الله ، قدقال الأشاعرة أن المعدوم ليس له ماهية بذاته ولنها شهر من العالم بإيجاد الله ، قدقال الأشاعرة أن المعدوم ليس له ماهية بذاته ولنها .

<sup>ِ (</sup>٣) في الأصل ، نعمه البارية الوالدة .

العبادة هى النهاية فى الخشوع ، والغاية فىالشكر، والشّكر إنما يستحق على النعمة، فاذا لم يمكن القوم أن يعرفوا كونه منعماً أصلا ،كيف يمكنهم معرفة إلهيته(١) واستحقاقه للعبادة ، التي هى النهاية فى الشكر .

وهذا كله عارض في الكلام .

والغرض المقصود هو أن الحياة أولى نعمة أنعم الله تعالى بها على الحى والدليل على أن الحياة نعمة ، هو أنها مصححة للانتفاع بها ، حتى لايصح التنعم الابها ، وإلا لأجلها ، فيجب أن تكون نعمة . والنعمة قد تكون نعمه وإن لم تكن نفعا بنفسها اذا كانت مؤدية الى المنفعة أو مصححة لها على ما قد بيناه .

فان قيل: ليس بأن يدل تصحيحها للانتفاع على كونها نعمة ، أولى من أن يدل تصحيحها للاستضرار على كونها نقمة ، فكيف جعلتموها نعمة والحال هذه ، قيل له: ليس كذلك ، لأن ههنا مخصصاً يخصصها بأحد الوصفين دون الآخر ، وهوقصد الله تعالى (٢) بها النفع (٢)و (٣) ولهذا قلنا ان الله تعالى لـــا(٣) لم يقصد بخاق الحياة في الكفار والفساق اذا أعادهم للغار نفعهم لم يكن منعماً عليهم -

وادُ قد عرفت أن الحياة من النعم ، فالذى يدل على أنها أول (٤) نعمة أنعم الله تعالى بها عاينا ، هو أن سائر المنافع يترتب على الحياة ، إما فى وجودها ، أو فى صحة الانتفاع بها(٥) ، فيجب أن تكول أول نعمة على ما ذكرناه .

فان قيل: هلاكانت الجملة التي لا يصير الحي حياً الا بها أول نعمة أنعم الله تعالى بها علينا ، فان الحياة مترتبة في الوجود عايها ، قانا : ان<sup>(٦)</sup> الجملة مما

الردعلىمن يقول أن أول النم هى الجمالة التي بصير بها الحي حياً

 <sup>(</sup>١) الإلمية في ص
 (٣) ولهذا لما خلق لم يقصد ، في
 (٤) أولى في ص
 (٥) نائصة من ص

لا تأثير لها في صحة الانتفاع بها ، وإنما الحياة هي التي تؤثر في ذلك . وأيضاً فإن النعمة لابد من تميزها من المنعم عليه ، وهذه الجملة هي نفس المنعم عليها ، فلا يجوز أن تكون نعمة ، فضلا عن أن تكون أول نعمة .

الردعلىمن يقول لمن الشهوة أول النم فإن قيل: أو ليس المنافع مترتبة على الشهوة حتى لولالها لما صح الانتفاع البتة ، قانا: إنه وإن كان(١) كذلك ، إلا أن الشهوة تترتب على الحياة فى الوجود، حتى لولا الحياة لما صح وجودها ، فلذلك قلنا إن الحياة أول نعمة . ثم تكلم رحمه الله فى المنافع التى خاقها الله تعالى للحى ليعرضه لها .

وجملة القول فى ذلك ، أن المنافع التى خاقها الله تعالى للحى ليعرضه لها ثلاث (٢) : التفضل ، وهو النفع الذى لفاعله أن يوصله إلى الغير وله أن لا يوصله ؛ والعوض، وهو النفع المستحق لا على سبيل التعظيم والإجلال ؛ والثواب، وهو النفع المستحق على سبيل الإجلال والتعظيم .

المنافع : مستحقة أو غير مستحقة ولكأن تورد هذه القسمة على وجه يتردد بين النفي والإثبات وتتضمن معانى هذه الألفاظ فتقول: إن المنافع الواصلة إلى الغير إما أن تكون مستحقة أو لا، فإن لم تكن مستحقة فهو التفضل، وإلا (٣) إن كانت مستحقة فلا يخلو؛ إما أن تكون مستحقة لاعلى سبيل التعظيم والإجلال فهو العوض، وإن كانت مستحقة على سبيل الإجلال والتعظيم فهو الثواب. وأما (١) التفضل فما من حى خاقه الله تعالى إلا وقد تفضل عليه وأحسن إليه بضروب المنافع والإحسان، والموض يوصله الله تعالى إلى المكلف وغير المكلف، وأما الثواب فما لاحظ فيه لغير المكلف، والمكلف، فعلى هذا يجرى الكلام في هذا الفصل.

الثــواب يختص بالمــكان

<sup>(</sup>۱) كان ذلك في ص (۲) ثلاثة في أ (٣) ناقصة من ض (٤) أما في س

فصل: فإن (١) قيل: فما كمال نعم الله ، قانا: لا سبيل لنا إلى علم ١٢ ذلك مفصلا و إنما نعلم على سبيل الجملة أن جميع ما بنا من النعم ؛ أصولها و فروعها ، مبتدؤها ومنشؤها ٢٠ من قبل ١٤) الله تعالى ومن عنده . ولهذا قال تعالى : « وما بكم من نعمه فمن الله ». ولا يمكننا عدها على سبيل التفصيل نعمة فنعمة ، ولذلك (٥) قال جل وعز: « وان تعدوا تعمة الله لا تحصوها » بين أنه لا يمكن عد نعمه أجمع و إحصاؤها ، الآية .

فإن قيل: إذا لم يمكنكم معرفة نعم الله تعالى بأجمعها فكيف توجبون الشكر عليها؟ قانا: إنا لا نوجب الشكر عليها مفصلا، وإنما نقول إنه بجب شكره على سبيل الجلة.

فإن قيل: كيف يمكنكم شكر نعمه تعالى على سبيل الجلة مع أنه لا يمكن شكره إلا بنعمة متجددة ؟ قانا : إذا كنا شكرناه على سبيل الجلة فقد دخل فيه المستمرة والمتجددة جميعاً ولا يلزمنا شيء آخر سواه ، إذ لا يكلف الله تعالى ما ليس في الوسع ولا في الطاقة .

قصل: ثم ذكر رحمه الله بعد هذه الجملة « أنه تعالى خلق هذه المنافع لتتكامل نعمته ، وتظهر حكمته جل وعز ، فيحب على المكلف وقد عرضه الله تعالى بالتكليف إلى الدرجات العظيمة ، أن يبالغ في شكر نعمته ولا يكفرها ، ويتحدث بها ، ويذكرها ، ويجتهد في أداء عباداته التي هي كالشكر له ، ولا يقصر فيها ، وإذا كان لا يمكنه ذلك إلا (٢) بمعرفته جل وعز(١٦) بتوحيده وعدله ،

<sup>(</sup>٢) ناقصة من س

<sup>(</sup>٤) قبيل في س

<sup>(</sup>٦) بمعرفة الله تعالى فى ص

<sup>(</sup>١) لمن في س

<sup>(</sup>٢) سبها في س

<sup>(•)</sup> فلذلك في أ

وجب أن لا يقصر في معرقته ويحصلها (١) بما أمكنه تحصيلها ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به (٢)يكون واجبًا ٢) كوجوبه .

مناقشة حول قول أبي على بأن معرقة الله تترتب على الشكر وهذا منه رحمه الله إشارة إلى ما يقوله أبو على ، من أن وجه وجوب المعرفة وجوب شكر النعمة ، وليس كذلك . لأن شكر نعمة الله تعالى إنما يجب على المكلف ، إذا علم أنه خلق هذه المنافع ، وقصد بها وجه الإحسان ، ولا يعلم ذلك إلا بعد معرفة الله بتوحيده وعدله ، فلا يترتب وجوب معرفته جل وعز على وجوب شكر نعمته والحال هذه . وأشبه ذلك ما نقوله فيمن اجتاز بمصنعة من ماء وشرب منها ، فكما أنه لا يجب عليه معرفة بانيها ليشكر عليها ، بل إنه أن عرف أنه إنما بناها لينفع الناس ، وقصد ببنائها ذلك شكره و إلا فلاشيء عليه ، كذلك في مسألتنا إن عرف الله تعالى ، وعرف أنه خاقه وقصد بهذه المنافع نفعه شكره ، و إلا لم يلزمه شكره . فعلى هذا يجرى القول في هذا الفصل.

لمذا لزم النظـــر ففيم النظر فضل : فإن (٣)قيل : إذا لزمك النظرففيم تنظر ، لما بين رحمه الله وجوب النظر وأنه أول الواجبات ، وعطف عليه الكلام فى أول نعمة أنم الله تعالى بها علينا ، إذ (٤) أراد أن يبين الطريق الذى يتوصل بالنظر فيه إلى العلم بالله تعالى.

والأصل أن الطريق إلى العلم بالغير إذا لم يكن معاوماً ضرورة ، إنما هو الدلالة ، وهو الدليل سواء ، ومعناهما ما إذا نظر الناظر فيه أوصله إلى العلم بالغير إذا كان واضعه وضعه لهذا الوجه .

ولابد من اعتبار هذين الشرطين ؛ أما الأول فلابد منه ، ولهذا فإن سقوط الثاج فى وقته لما لم يمكن التوصل به إلى نبوة محمد براي لم لم لم إلى العلم بنبوته؛ نبوته، وقيل فى القرآن إنه دليل على ذلك لما أمكن التوصل به إلى العلم بنبوته؛

(٣) إن في س

<sup>(</sup>۱) فهو واجب فی س

<sup>(</sup>٤) ناقصة من س

<sup>(</sup>۱) وتمصيُّلها في س

وأما الشرط الثانى فلابد منه أيضاً ، ولهذا لا يقال فى أثر اللص أنه دلالة عليه وإن أمكن الاستدلال به على موضعه لما لم يصنعه لهذا الوجه ، بل استفرغ الوسع وبذل الجهد فى إخفاء نفسه .

أنــواع الدلالة وكون سرفة الله لا تنال لملا بالمقل

وإذ قله عرفت ذلك ، فاعلم: أن الدلالة أربعة ؛ حجة العقل ، والكتاب ، والسنة ، والإجماع . ومعرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل .

فإن قيل: ولم قصرتم الأدلة على هذه الأربعة ؟ ثم لم قاتم إن معرفة الله تعالى لا تنال إلا نحجة العقال ؟

قانا : أما الأول : فلأن الدليل هو ما إذا نظر الناظر فيه أوصاه إلى العلم بالغير ، وهذه حال هذه الأربعة دون ما عداها .

فإن قيل: أليس<sup>(١)</sup> القياس<sup>(٢)</sup> وخبر الواحد دلالة على الأحكام الشرعية عندكم فهالا عددتموه فيها ؟

قانا إنه يدخل تحت الإجماع أو <sup>(٣</sup> الكتاب أو <sup>(٤)</sup> السنة ،فلا يجب إفر اده بالذكر.

وأما الثانى: وهو الكلام فى أن معرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل، فلأن ما عداها فرع على معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله، فلو استدللنا بشىء منها على الله والحال هذه كنا مستدلين بفرع للشىء على أصله، وذلك لا يجوز.

بيان هذا ؛ أن الكتاب إنما ثبت حجة متى ثبت أنه كلام عدل حكيم لا يكذب ولا يجوز (٥)عليه الـكذب(٥) . وذلك فرع على معرفة الله تعالى

<sup>(</sup>١) أو ليس في س .

<sup>(</sup>۲) لا يذكر القاضى القياس كأصل من أصول العرف ، فقد صرح به فى أماكن مختلفة مخالفاً بذلك النظام ، والكنه يغلب عليه خبرالمدنه، وقد ذكر ذلك فى الحجيط ه : ١٠٤ سه. (٢) و ، فى ص

 <sup>(\*)</sup> ناقصة من † .

بتوحيده وعدله ؛ وأما السنة فلأنها إنما تكون حجة متى ثبت أنها سنة رسول عدل حكيم وكذا (١) الحال فى الإجماع ، لأنه إما أن يستند إلى الكتاب فى كونه حجة ، أو إلى السنة ، وكلاها فرعان على معرفة الله تعالى (٢) .

الظروف التي لإذا نظرالله تعالى فيها أوصلته لملى العلم بالله ثم إنه رحمه الله عاد إلى تعيين الكارم فى الطريقة التى إذا نظر الناظر فيها أوصله إلى العلم بالله تعالى .

والأصل(٢) فيه ، أن الله تعالى لا يعرف ضرورة ، وكل ذات لا تعرف ضرورة فالطريق إليها ١٤٠ لا يعدو أحد أمرين : إما أن يكون حكماً صادراً عنه ، أو فعلا واقعاً من قبله .

والأحكام إنماتصدرعن العالى ، والله تعالى ليس بعلة ، لأنه لو كان كذلك، ومعلوم أن المعلول لا ينفك عن علته ، أدى إلى وجوب ثان معه فيا لم يزل ، وسنبين في باب نني الثانى أنه لا قديم مع الله تعالى — إن شاء الله تعالى — وأيضاً فكان يجب أن يكون من قبيل هذه الأعراض والمعلوم خلافه ، ولأن الصفة الثابتة المستحقة فيا لم يزل واجبة ، والصفة بوجوبها تستغنى عن العلة على ماسنبينه في باب الصفات عند الكلام على الكلابية (٤) إن شاء الله تعالى . فثبت أنه لا يجوز أن يكون الطريق إليه حكماً من الأحكام .

أقسام الأفعال

و بقى أن الطريق إليه إنما هو الأفعال ، والأفعال على ضريين : إحدهما يدخل جنسه تحت مقدورنا .

<sup>(</sup>٢) ناقصة من س

<sup>(</sup>١) وكذاك في س

١٤) إليه في س

<sup>(</sup>٣) والأصل في **ا** (٥) : مال مد

<sup>(</sup>٥) نسبه لملى عبد الله بن سعيد ، ويقال عبد الله بن محمد أبو محمد بن كلاب القطان ، أحمد أئمة المتسكلمين ولمام أهل السنة في عصره ، جاراه الأشعرى في أكثر آرائه ، توفى بعد عام ٢٤٠ هـ ، اظر طبقات السبكي ٢ : ٥١ .

ما لايدخل تحت مقدور نا

وما لا يدخل جنسه تحت مقدورنا فثلاثة عشر نوعاً: الجواهر، والألوان، والطعوم، والروائح، والحرارة، والبرودة، والرطوبة والييوسة، والحياة، والقدرة، والشهوة، والنفرة، والفناء. وما من شيء منها إلا ويمكن الاستدلال به على الله تعالى ما عدا الفناء، فإن طريق معرفته السمع، وذلك يترتب على معرفة الله تعالى.

ما يدخسل تحت مقدورنا

وأما الضرب الذي يدخل جنسه نحت مقدورنا فعشرة أنواع: خمسة من أفعال الجوارح ، وخمسة من أفعال القلوب. فالخمسة التي هي من أفعال الجوارح هي: الأكوان، والاعتادات، والتأليفات ، والأصوات، والآلام. وأما الخمسة (1) التي هي من أفعال القلوب فهي: الاعتقادات ، والإرادات ، والكراهات ، والظنون ، والأنظار . ولا يمكن الاستدلال بها ولا بشيء منها على الله تعالى ، وذلك لأن من حق الدليل أن يكون بينه وبين المدلول تعلق ليكون بأن يدل عليه أولى من أن يدل على غيره ، وهذه الأفعال إذا صح صدورها عن أحدنا كما يصح من الله تعالى ، فايس بأن تدل عليه أولى من أن تدل على غيره ، إلا أن تكون واقعة على وجه لا يصح وقوعها على ذلك الوجه من القادرين بالقدرة ، فينثذ يمكن الاستدلال بها على الله تعالى .

الفعل الذي يستدل به على الله مع أنجنسه يقسع عمت مقدورنا

فإن قيل: وما ذلك الفعل الذي يمكن الاستدلال به على الله تعالى مع أن جنسه يدخل تحت مقدورنا ؟ قلنا: أفعال الله كثيرة من جملتها العقل ، لأنه (٢) يمكن الاستدلال به على الله تعالى مع أن جنسه وهو الاعتقادات يدخل في مقدورنا .. ووجه الاستدلال به أنه لا يخلو ؛ إما أن يكون من فعلنا فينا ، أو من فعل أمثالنا ..

لا يجوز أن يكون من فعلنا ؛ لأنه يقع أردنا أم كرهنا ، ومتى أردنا إيقاعه لم يقع، مع أن من حق القادر على الشيء إذا خلص داعيه إليه أن يقع لا محالة ؛ ولا يجوز أن يكون من فعل أمثالنا ، لأن القادر بالقدرة لا يفعل الفعل في الغير إلا باعتماد ، والاعتماد مما لا حظ له في توليد الاعتقاد ، لأنه لو كان كذلك لوجب إذا اعتمد أحدنا على صدر الغير أن يتغير حاله في الاعتقاد ، ومعلوم أنه لا يتغير .

وبعد ، فلوكان كذلك لم يكن بأن يولد الاعتقاد أولى من أن يولد ضده ، فكان يجب توليد الضدين . وأيضاً، فلوكان كذلك لوجب أن يحصل مالا يتناهى من الاعتقادات إذ لا اختصاص له بالبعض دون البعض ، والمعلوم خلافه .

ومن جماتها، (1) حركة المرتمش والعروق الضوراب، فإنه يمكن الاستدلال بها على الله تعالى مع أنه لا يدخل جنسها تحت مقدورنا . ووجه الاستدلال بها ، هو أنها لا تخلو ؛ إما أن تكون من فعلنا (٢) ، أو من فعل أمثالنا كما قد (٣) ذكرنا أن الفادر بالقدرة لايفعل الفعل في الغير (٤) إلا بالاعتماد، ونحن (٥) لانحس باعتماد معتمد علينا .

ومن جملتها ، الألم الزائد عند لسع الزنبور والعقرب ، ووجه الاستدلال به على الله تعالى ، هو أن مثل هذا القدر لو وجد من أقوى القادرين بالقدرة لكان لا يتولد منه مثل هذه الآلام ، فلابد من أن تكون من فعل فاعل مخالف لنا وهو الله تعالى .

ومتى شغب مشغب فقال: لم لا نجوز أن يوجد من فعل بعض القادرين بالقدرة أكوان تتولد منهامثل هذه الآلام ؟كان الجواب عنه أن يقال: إن القادر

<sup>(</sup>١) جلته في ص (٢) فعاننا فينا في ص

<sup>(</sup>٣) ناقصة من ص (٤) بالنير في إ

<sup>(</sup>٥) فنحن في س

بالقدرة لا يفعل الفعل في الغير إلا بالاعتماد ، وتحن لا نحس باعتماد معتمد علينا .

ومن جملتها ، الكلام الموجود فى الحصى والشجر ، فإن القادر بالضرورة لا يمكنه (١) أن يفعل الكلام إلا بهذه الآلة المخصوصة (٢) أو ما يتشكل بشكلها ، فعلى هذه الطريقة بجرى الكلام فى ذلك .

الاســـتدلال بالأعراض على الله

فإذ قد عرفت ذلك وأردت أن تستدل بالأعراض (٣) على الله تعالى ، فن حقك أن تثبتها أولا ، ثم تعلم حدوثها ، ثم تعلم أنها تحتاج إلى محدث وفاعل مخالف لنا وهو الله تعالى .

والأصل فيه أن الأعراض على ضربين : مدرك ، وغير مدرك .

فالمدركات سبعة أنواع: الألوان، والطعوم، والروائح، والحرارة، والبرودة، والآلام، والأصوات.

أثبات الأعراض

ومتى أردت أن تستدل بشىء منها ، فلا تحتاج إلى إثباتها على طريق الجلة فإنها مدركة ، وإنما تحتاج إلى إثباتها على طريقة التفصيل ؛ هل هى نفس المحل على ما يقوله نفاة الأعراض ، أو غيرها على ما نقوله . والذى يدل على أنها غير المحل هو ما قد ثبت أن الأجسام متماثلة ، ومعلوم أن الأسود يخالف الأبيض ، فلولا أن هذه المخالفة ترجع إلى معان فيه ، وإلا لم يجز ذلك هذا إذا كان مدركا .

<sup>(</sup>۱) لا يمكن في س (۲) و ، في س

<sup>(</sup>٣) الموجودات المحدثة منقسمة لمل جواهر وأعراض ، والجواهر من المقابلة الأعراض ومى محلها ، وأما الأعراض فإنها مايعرض للجواهر من الأحوال كالحركة، ولا يصبح بقاؤها .

والطريقة فيه، أن نعرض السكلام في واحد منها وهو الشهوة مثلا، فنقول: إن الواحد مناحصل مشتهياً مع جواز أن لا يحصل مشتهياً، والحال واحدة، والشرط واحد، فلا بد من مخصص له ولمسكانه حصل مشتهياً وإلا لم يكن بأن يحصل على هذه الصفة أولى من أن لا يحصل على خلافها، وليس ذلك الأمم إلا وجود معنى وهو الشهوة، وإنما قاننا بأن هذا هكذا لأنه لا يخلو؛ إما أن يكون ذاته، أو ما هو عليه في ذاته، أو غيره. لا يجوز أن يكون ذاته أو ما هو عليه في ذاته، أو كان كذلك لوجب أن يكون مشتهياً في حالة أو ما هو عليه في ذاته، لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون مشتهياً في حالة العدم، بل يكون مشتهياً أبداً وذلك مستحيل، وإن كان غيره فلا يخلو؛ إما أن يكون تأثيره على طريق (١) التصحيح، أو على طريق (١) الإنجاب. لا يجوز أن يكون تأثيره على طريق (١) التصحيح، لأن التأثير على هذا الوجه إنما يكون للفاعل وكونه مشتهياً لا يتعلق بالفاعل، فلم يبقى إلا أن يكون تأثيره على طريق (١) المعنى الذى نقوله.

وبهذه الطريقة نثبت ما عداها من الأعراض نحو الحياة والقدرة وغيرها .

إئرـــات حدوث الأعراض فضل : وأما حدوثها ، فالذى يدل عليه هو ما قد ثبت أنه(٦) يجوز عليها العدم والبطلان ، والقديم لا يجوز عليه العدم والبطلان .

وهذه الدلالة مبنية على أصلين : أحدها ، أن الأعراض يجوز عليها العدم ؛ والثانى ، أن القديم لا يجوز عليه العدم .

أما الدليل على أن الأعراض يجوز عابها العدم فهو ما ثبت أن الجتمع إذا افترق بطل اجتماعه، وأن الحجترك إذا سكن بطات حركته، وفي ذلك ما نريده.

 <sup>(</sup>۱) طریقة فی ا
 (۳) طریقة فی ا
 (۳) طریقة فی ا
 (۵) وهذا فی س

وأما الدليل على أن القديم لا يجوز عليه العدم ، فهو ما قد ثبت أن القديم قديم لنفسه ، والموصوف بصفة من صفات النفس لا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال .

اثبات أنهاتحتاج لحدث

: وإذ قد(١) عرفت حدوثها ، فالذي يدل على أنها تحتاج إلى محدث وفاعل، فهو ما قد ثبت أن تصرفاتنا في الشاهد محتاجة إلينا ومتعلقة بنا ، وإنما احتاجت إلينا لحدوثها ، فكل ما شاركها في الحدوث وجب أن يشاركها في الاحتياج إلى محدث وفاعل ، فعلى هذه الطريقة يجرى الكلام في ذلك .

فَصْلِ : فِي الاستدلال بالأجسام على الله تعالى .

والأصل فيه ، أن الاستدلال بالأجسام على الله تعالى أولى من الاستدلال يغيرها لوجوه:

أحدها ، أن الأجسام معلومة بالاضطرار على سبيل الجلة والتفصيل جميعًا ، وليس كذلك الأعراض.

والثانى ، هو أن العلم بكمال التوحيد لا يحصل ما لم يحصل العالم بحدوث الأحسام .

والثالث ، هو أن الاستدلال بالأجسام يتضمن إثبات الأعراض وحدوثها ، وليس كذلك الاستدلال بالأعراض.

وإذ قد عرفت ذلك وأردت أن تستدل بالأجسام على الله تعالى ، فمن حقك أن تعلم حدوثها ، وأن لها محدثًا مخالفًا لنا وهو الله تعالى .

حدوث الأجسام والطريق إلى معرفة حدوثها طرق ثلاثة :

أحدها ، أن نستدل بالأعراض على الله تعالى ، ونعرفه بتوحيده وعدله ،. ونعرف صحة السمع ، ثم نستدل بالسمع على حدوث الأجسام .

والثانى ، هو أن نستدل بالأعراض على الله تعالى ونعلم قدمه ، ثم نقول : لو كانت الأجسام قديمة لكانت مثلا لله تعالى لأن القدم صفة من صفات النفس ، والاشتراك في صفة من صفات النفس يوجب التماثل ولا مثل لله تعالى فيجب أن لا تكون قديمة ، وإذا لم تكن قديمة وجب أن تكون محدثة لأن الموجود يتردد بين هذين الوصفين ، وإذا لم يكن على أحدها ، كان على الآخر لا محالة .

أما الوجه الثالث ، فهو الدلالة المعتمدة ، وأول من استدل بهما شيخنا أبو الهذيل ، وتابعه باقى الشيوخ (١) . وتحريرها هو أن نقول : إن الأجسام لم تنفك من الحوادث ولم تتقدمها ، وما لم يخل من المحدث يتقدمه يجب أن يكون محدثًا مثله .

وهذه الدلالة مبنية على أربع دعاوى :

أحدها ، أن فى الأجسام معانى (٢) هى الاجتماع والافتراق والحركة والسكون. والثانية ، أن هذه المعانى محدثة . والثالثة ، أن الجسم لم ينفك عنها ولم يتقدمها . والرابعة ، أنها إذا لم ينفك عنها ولم يتقدمها وجب حدوثه مثلها .

<sup>(</sup>۱) حدوثها فى أ ، وقد أصبحت هذه الدعاوى الأربع الأساس لكل الأدلة على لمثبات كون الله صانعاً وخالقاً ، فقد أخذ بها معظم التسكلين على مختلف اتجاهاتهم .

<sup>(</sup>۲) معان في س .

فإن قيل: ولم سميتم هذه الوجوه دعاوى ؟ قلنا: لأن الدعوى كل خبر لا يعلم صحته وفساده إلا بدليل، وهذه حال كل واحدة من هذه الوجوه.

السكلام فىلمئبات ا**لأ**كوان

: الغرض به الكلام فى الدعوى الأولى من الدعاوى الأربع، وهو الكلام فى إثبات الأكوان التى هى الاجتماع والافتراق والحركة والسكون، والخلاف فيه مع الأصم (٣) وجماعة من الملحدة.

وتحرير الدلالة على ذلك، هو أن الجسم حصل مجتمعاً في حال كان يجوز أن يبقى مفترقاً ، والحال واحدة ، والشرط واحد ، فلا بد من أمر ومخصص له ولمكانه حصل مجتمعاً . وإلا لم يكن بأن يحصل على هذا الوجه أولى من خلافه وليس ذلك الأمر إلا وجود معنى .

<sup>(</sup>١) ناقصة من س (٢) وإنباني إ

 <sup>(</sup>٣) هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم ، قال صاحب المنية : كان من أفسح الناس وأفقههم وأورعهم خلا أنه كان يخطىء علماً عليه السلام في بعض أفعاله ويصوب ماوية في بعض أفعاله ، وذكر م القاضى في الطبقة السادسه من طبقات المعرلة .

فإن قيل: ومن أين أن هذا الجسم حسل مجتمعاً في حال كان يجوز أن يكون (١) مفترفاً ؟ قلنا : هذا الحكم معلوم ضرورة في الأجسام الحاضرة التي اختبرناها وسبرناها ، وأما في الأجسام الغائبة فيعلم بالرد إلى الأجسام الحاضرة . فنقول : إنما وجب ذلك في هذه الأجسام لتحيزها ، والتحيز ثابت في الأجسام الغائبة ، فيجب أن يكون هذا الحكم ثابتاً هنائ .

الرد عملي من اعممارض على دعوىالانطرار فإن قيل: كيف تصح دعوى الأضطرار فيه مع أنم استدالتم على ذلك بأدلة فقاتم : إن الجسم لو حصل مجتمعا مع الوجوب لاستغنى عن جامع بجمعه ، كما أن عدم الصوت في الحالة الثانية لما وجب عدمه استغنى عن معدم يعدمه ، وكذلك وجوب القديم تعالى لما كان واجباً استغنى عن موجد يوجده ، وللعلوم أنه لايستغنى عن جامع بجمعه . وكذلك فقد قاتم: إن الأجسام لو حصلت مجتمعة مع الوجوب لكان يجب أن يتأتى من أضعف القادرين منا الجمع بين جبلين بأن يصادف وقتاً يجب اجتماعهما فيه ، بل كان يجب أن يتعذر على أقوى القادرين منا التفريق بين ريشتين أو خردلتين بأن يصادف وقتاً على أقوى القادرين منا التفريق بين ريشتين أو خردلتين بأن يصادف وقتاً بجب اجتماعهما فيه ، بل كان ذلك منا على طريق يجب اجتماعهما فيه ، والمعلوم خلافه . قانا : إنما كان ذلك منا على طريق الاستظهار (۲) والتأكيد ، لا على طريق الاستظهار (۲) والتأكيد ، لا على طريق الاستذلال والاحتجاج .

فإن قيل: وما المراد بقولكم والحال واحدة والشرط واحد؟ قانا: المراد بالحال التحير، وبالشرط(٣) الوجود، وذلك ثابت في الحالتين جميعاً.

<sup>(</sup>٢) الاستنظار في أ

<sup>(</sup>١) يېتى فى ص

<sup>(</sup>٣) والمرط في س

فإن قيل: ولم قلتم إن الجسم إذا حصل مجتمعاً في حال ، كان يجوز أن يبقى مفترقاً والحال واحدة والشرط واحد فلا بد من أمر ثان ومخصص؟

قيل له: إنما قلنا: ذلك لأننا نعلم ذلك بأدبى تأمل. وطريقة التأمل هو: أن الجسم إذا جازت عليه صفتان ثم خرجت إحداها من الجواز إلى الوجوب، والأخرى من الجواز إلى الاستحالة، فلا بد من أمر ومخصص له ولمكانه خرجت إحداها من الجواز إلى الوجوب والأخرى من الجواز إلى الاستحالة، وإلا لم يكن بالن يحصل هكذا أولى من خلافه، وليس ذلك الأمر إلا وجود معنى على ما نقوله. وليس للخصم أن يطالب بعد ذلك بلم، لأنا قد أوردنا عليه طريقة النظر، فإن شاء أن يعلم فلينظر فيه.

فإن قبل: ولم قلتم إنذلك الأمر ليس إلا وجود معنى ؟قلنا: إنه لا يخلو ؟ إما أن يكون راجعاً إليه، أو إلى صفاته ، أو إلى غيره . لا يجوز أن يكون راجعاً إليه وإلى صفاته ، وإذا كان راجعاً إلى غيره فلا يخلو ؛ إما أن يكون تأثيره على طريقة التصحيح كتأثير الفاعل فيا يفعله ، أو يكون تأثيره على طريقة الوجوب. لا يجوز أن يكون تأثيره على طريق لا يجوز أن يكون تأثيره على طريق الوجوب فلا يخلو ؛ إما أن يكون معدوماً أو موجوداً ، ولا يجوز أن يكون معدوماً ، فلم يبق إلاأن يكون موجوداً على ما نقوله .

وهذه القسمة مترددة بين النفى والإثبات ، كذا أورده قاضى القضاة فى الحيط (١) وهى أولى من التقاسيم الأخرى التى أوردها المشايخ فى الكتب ، لأن القسمة إذا لم تتردد بين النفى والإثبات احتملت الزيادة ، وكان للخصم أن يشغب فيها .

<sup>(</sup>۱) الفاضى كتاب بسنوان « المحيط بالتسكليف» ، وقد أملاء على تلاميذ، وتعلم أحدهم وهو ابن منويه باسم «الحجموع من المحيط بالتسكليف» وتوجد منه نسخة في دارالسكتب المصرية بوحى لمحدى مصورات بمنة المين ، كما توجد منه نسخة ناقصه في مكتبة برلين .

واعلم أن التقسيم قد يورد ويكون الغرض به إبطال البعض وتصحيح البعض على ما ذكرناه في هذا الموضع، وقد يورد والغرض به إبطال الكل وذلك مثل ما نقوله في الدلالة على أن الله تعالى لا يجوز أن يكون عالماً بعلم ؛ وقد يورد والغرض به تصحيح الكل وذلك مثل ما نقوله في الموانع المعقولة عن الرؤية وأنها ستة.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الجسم مجتمعاً لذاته ، أو لما هو عليه في ذاته ؟ قانا: لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون مجتمعاً أبداً ولا يكون مفترقاً أصلا. ولأنه لو كان كذلك ، لوجب أو يكون كل جزء فيه مجتمعاً ، لأن صفة الذات ترجع إلى الآحاد والأفراد دون الجل . ولأنه لو كان كذلك ، لوجب إذا افترق أن يكون مفترقاً لذاته ، وأيضاً (١) فكان يؤدى إلى أن يكون مجتمعاً على قصدنا مفترقاً دفعة واحدة ، وذلك محال . ولأنه لو كان كذلك لحكان يجب أن لا يقف كونه مجتمعاً على قصدنا ودواعينا ، والمعلوم خلافه . ولأنه لو كان كذلك ، لوجب في الأجسام كلها أن تكون مجتمعة لأنها مماثلة ، والاشتراك في صفة من صفة الذات يوجب الاشتراك في سائر صفات الذات .

لم لايكون الجسم مجتمعاً لوحسود. فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الجسم مجتمعاً لوجوده ؟ قانا: لأنه لو كان كذلك ، (٢) لوجب أن يكون هو مجتمعاً ما دام موجوداً وأن لا يفترق أصلا وقد عرفنا خلافه ، ولأنه لو كان كذلك ، لوجب أن يكون كل جزء منه مجتمعاً لأن الوجوب ثابت فيه ، وقد علم خلافه . ولأنه لو كان كذلك لوجبإذا افترق أن يكون مفترقاً أيضاً لوجوده ، فيجب أن يكون مجتمعاً مفترقاً دفعة واحدة وهذا محال .

لم لایکون الجسم مجتمعاً لحدوثه ؟

فإن قيل: لم لا بجوز أن بكون الجسم مجتمعاً لحدوثه ؟ قانا : إن أردتم بالحدوث وجوده بعد أن لم يكن فقد أفسدناه من قبل، وإن أردتم به حالة الحدوث فالذى يفسده هو أنه لو كان كذلك لوجب أن لا يكون الجسم مجتمعاً فى حالة البقاء لفقد العلة فيه ، ولأنه كان كذاك لوجب أن يكون كل جزء منه مجتمعاً لثبوت العلة فيه وقد علمنا خلافه . و بعد فلو كان كذلك، (١١ لوجب أن لا يحصل (١) مفترقاً فى حالة الحدوث، والمعلوم خلافه . ولأنه لو كان كذلك لكان يجب إذا افترق أن يكون مفترقاً لحدوثه أيضاً، فكان يجب أن يكون الجسم مجتمعاً مفترقاً دفعة واحدة وهذا محال .

لم لایکونالجسم مجتمعاً علیوجه؟

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الجسم مجتمعاً لحدوثه على وجه ؛ قانا: لأنه لا وجه همنا معقول ، فيقال إن الجسم اجتمع لحدوثه على ذلك الوجه ، بخلاف ما نقوله في الحسن والقبح فإن لذلك وجوها معقولة ، نحو كونه ظاماً وكذباً وغيرها . ولأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون الجسم مجتمعاً في حالة البقاء، وللمعاوم خلافه .

لم لایکونالجسم مجتمعاً لعدمه ؟

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الجسم مجتمعاً لعدمه ؟ قلنا: لأن العدم يحيل كونه مجتمعاً ، وما أحال الحسكم لا يجوز أن يؤثر فيه . ولأنه لا يحصل مجتمعاً إلا بعد الوجود ، فكيف يكون عدمه مؤثراً فيه .

ا<sub>م</sub>لايكون مجتماً بالهاعل ؟

وإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الجسم مجتمعاً بالفاعل ؟ قانا: لأنه لو كان كذلك لوجب في الواحد منا وهو قادر على أن يجعل الجسم مجتمعاً من دون معنى أن يكون قادراً على إيجاد الجسم ، لأن من قدر على أن يجعل ذاتاً

<sup>( )</sup> لكان لا يجب أن يحصيا في من

من الدوات على صفة من الصفات من دون معنى ، قدر على إيجاد نفس تلك الذات .

دليله ؛ الكلام ، فإن أحدنا لما قدر أن يجعله أمراً ونهياً وخبراً ،قدر على المجادنفس الكلام . وعكسه كلام الغير ، فلما لم يقدر على جعله أمراً ونهياً وخبراً ، لم يقدر على إيجاد نفس الكلام . والمعلوم أن أحدنا لا يقدر على إيجاد الجسم فيجب أن لا يتعلق به كونه مجتمعاً .

فإن قيل كيف يصح رد ذلك إلى الكلام ، والكلام عندنا كسائر الأجسام في أنا لا نقدر عليه ؟ قلنا : إنا نعلم ضرورة أن الكاذب يستحق الذم والملامة من جهته على كذبه ، فلولا أنه وقع من جهته ومتعلق به وإلا لم يجز ذلك ، فصح ما قلناه .

دليل آخر وهو أن أحدنا لو قدر على أن يجعل الجسم مجتمعاً من دون معنى قدر على أن يجعل الجسم مجتمعاً من دون معنى قدر على أن يجعله على سائر صفاته التى يكون عليها بالفاعايين نحو كونه ، أسود وأبيض وأحمر وحلواً ومراً وغير ذلك ، كما فى الكلام فإنه لما كان قادراً على أن يحعله أمراً ونهياً، قدر أن يجعله على سائر أوصافه نحوكونه، خبراً واستخباراً أو عرضاً ويميناً وجحداً ونفياً وإثباتاً إلى غير ذلك ، والمعلوم خلافه.

دليل آخر، وهوأنه لوكان كذلك، لوجب فى كون أحدنا عالماً أن يتعلق بالفاعل لأن هاتين الصفتين مستحقتان على حد واحد، والصفتان متى استحقتا حد واحد، كان المؤثر فيهما من باب واحد.

فإن قال: هكذا نقول فدلوا على خلافه، قلنا: لوكان كون أحدنا عالماً متعلقاً بالفاعل، لوجب أن لا يجد الواحد منا هذه الصفة كأنها من ناحية صدره، لأن الفاعل إنما يفعل الجلة على هذه الصفة لا البعض.

دليل؛ آخر وهو أنه لوكان كذلك ، لوجب أن لا يتأتى من أحدنا الجمع بين الجسمين فى حالة البقاء، لأن ما يتعاقى بالفاعل يتبع حالة الحدوث ، كما فى الكلام فإنه لما تعلقت أوصافه بالفاعل تبع حالة الحدوث حتى لم يجز خلافه .

دليل آخر؛ وهو أنه لوكان كذلك ، لوجب أن يتأتى من الواحد منا إيقاف الجسم الثقيل في الجو دون قرار ولا علاقة بأن لا يجعله متحركاً ، والمعلوم خلافه ، فليس إلا أن كون الجسم مجتمعاً مما لا تعلق له بالفاعل .

لم/لایکوناجتماع الجسم لعدم معنی

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الجسم مجتمعاً لعدم معنى ؟ قانا: لأن المعنى المقدور لا اختصاص له ببعض الأجسام دون بعض ، فكان يحب أن تكون الأجسام كلها مجتمعة لعدم ذلك المعنى ، وأن لا يكون شيئاً مفترقاً البتة ، وقد عرف خلافه .

وبعد ، فإن كون الجسم مجتمعاً موقوف على قصدنا ودواعينا نفياً وإثباتاً فيجب أن يكون تأثيره فى نفس الصفة فيجب أن يكون تأثيره فى نفس الصفة أو فيا يؤثر فيه . لا يجوز أن يكون تأثيره فى نفس الصفة لما قد تقدم أن هذه الصفة لا تتعلق بالفاعل ، وإن كان تأثيره فيا يؤثر فيه ، فذلك المؤثر لا يجوز أن يكون معدوماً ، لأن الأعدام لا يتعلق بالفاعل ، فيجب أن يكون موجوداً على ما نقوله .

وبعد، فلوكان الجسم مجتمعاً لعدم الافتراق، ومفترقاً لعدم الاجتماع، لوجب إذاعدم المعينان عن الجسم، أن يكون مفترقاً مجتمعاً دفعة واحدة، وهذا محال. فإن قيل: نحن لا نقول بعدم المعنيين عن الجسم، بل نقول بوجود أحدها وعدم الآخر، قلنا: إنك قد أقررت بإثبات الأعراض فكفينا(١) مثونة المناظرة

<sup>(</sup>١) وكفينا في ا

على أنا نريك عدم المعنيين عن الجسم ، فنقول : إن زيداً لو جمع بين الجسمين فقد عدم عنه الاجتماع ، فني الحالة فقد عدم عنه الاجتماع ، فني الحالة الثالثة يجب أن يكون الجسم مجتمعاً مفترفاً في دفعة واحدة لعدم المعنيين جميعاً .

فإن قيل: إن الافتراق الأول يعود ، قلنا: العود على مقدورات العباد للا يصح ، فصح ما قلناه .

فإن قال: فإذا جاز في الجسم أن يكون مجتمعاً لوجود الاجتماع ومفترقاً (١) لوجود الافتراق ، ولا يلزم أن يكون الجسم مجتمعاً مفترقاً في حالة واحدة ، فهلا جاز أن يكون مجتمعاً مفترقاً دفعة واحدة ؟ قلنا : لأن هذين المعنيين يتضادان في الوجود ولا يتضادان في العدم ، فلا يمنع عدمهما وإن امتنع وجودها لأجل تضادها ، فافترقا .

فإن قال: لم لا يجوز أن يكون مجتمعاً لوجود الاجتماع ، ومفترقاً لعسدم الاحتماع ؟ قيل له: لأنه لو كان كذلك لوجب إذا وجد فيه الاجتماع من جهة زيد ، وعدم من جهة عمرو، أن يكون مجتمعاً مفترقاً دفعة واحدة ، وهذا محال.

دلالة أخرى وقد استدل لحسن الأمر والنهى على إثبات الأعراض ، (٢) فقيل قد ثبت أنه (٢) يحسن من الواحد منا أن يأمر الغير بأن يناوله الكوز فلا يخلو أن يكون أمراً بنفس الجسم (٣) أو بأمر زائد على الجسم (٣) . لا يجوز أن يكون أمراً بنفس الجسم ، لأن الجسم موجود ، والأمر بإ يجاد الموجود محال، فلم يبق إلا أن يكون أمراً بمعنى سوى الجسم ، وهو الذى نقوله .

فإن قيل : نحن لا نقول إنه أمر بنفس الجسم، ولابمعني سوى الجسم،

<sup>(</sup>١) منترقاً في الله في

<sup>(</sup>٢) أو بعني سوى الجسم في ص

بل نقول هو أمر بتحصيل الجسم على هذه الصفة(١) ، قلنا : قد دللنا على أن

هذه الصفة لاتتعلق بالفاعل، فهذه الجملة كافية في إثبات الأكو أن التي هي الاجتماع

نهایة انبـات الأكوان

الأعراض

والافتراق والحركة والسكون. الكلام فيحدوث مصار : والفرض دو ال

فصل: والغرض به الكلام فى الدعوى الثانية من الدعاوى الأربعة ، وهو الكلام فى حدوث الأعراض، والخلاف فيه مع أصحاب الكمون والظهور (٢) فإنهم ذهبوا إلى قدم الاجتماع والافتراق، وقالوا: إن الاجتماع متى ظهر كمن (٣) الافتراق، وإذا ظهر الافتراق قالوا (٤) كمن الاجتماع.

وتحرير الدلالة على ما نقوله فى ذلك ، هو أن العرض يجوز عليه العدم ، والقديم لا يجوز أن يمدم ، ولا يجوز أن يكون قديمًا؛ وإذا لم يكن قديمًا وجب أن يكون محدثًا ، لأن الموجود يتردد بين هذين الوصفين ، فإذا لم يكن على أحدام كان على الآخر لا محالة .

فهذه الدلالة مبنية على أصلين : أحدهما ، أن العرض يجوز عليه الدرم ؟ والثانى ، أن القديم لا يحوز عليه المدم .

أما الأول ، فالدليل عليه ، هو أن الجسم المجتمع إذا افترق فما كان فيه من الاجتماع لايحلو ؛ إما أن يكون باقياً فيه كما كان، أو زائلا عنه لا يجوز أن يكون باقياً فيه كما كان . وإذا كان زائلا فلا يخلو ؛ إما أن يكون زائلا بطريقة (٠)

<sup>(</sup>١) منة في [

<sup>(</sup>٣) والذى اشتهر من المترلة بهذا الاسم هم النظامية ، إذ أن الحاق عند النظام فعل واحد ، فافة خلق الدنيا جلة ، والموجودات خقت كلها دفعة واحدة ولكن بعضها يكون كامناً فى بعض ، وبعرود الزمن تخرج أنواع المادن والنات والإنسان من مكمنها ، انظر الملل والنحل ١ : ٦ ٥ ، وتاريخ الفلسفة فى الإسلام لدوبور ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) ظهر في ص (٤) ناقصة من س

<sup>(</sup>٥) بطيق أن (

الانتقال، أو بطريقة العدم . لا يجوز أن يكون زائلا بطريقة الانتقال لأن الانتقال محال على الأعراض، فلم يبق إلا أن يكون زائلا بطريقة العدم على مانقول.

فإن قيل: هذا كله ينبنى على أن الاجتماع كان حالا فيه ونحن لا نسلم ذلك بل نقول: إنه كان موجوداً لا في محل، قلنا: لو كان كذلك لم يختص ببعض الأجسام دون بعض ، فكان يجب أن تكون الأجسام كلها مجتمعة لوجود ذلك الاجتماع الموجود لا في محل، وأن لا يكون شيء منها مفترقاً البتة والمعلوم خلافه. ولأنه لوكان كذلك ، لوجب أن لا يحتاج الواحدمنا في الجمع بين الجسمين إلى أن يماسهما أو يماس ما يماسهما والمعلوم خلافه.

لم لا يسكون الاجتماع بانيساً فيه كاكان فإن قيل: لم لايجوز أن يكون الاجتماع باقياً فيه كما كان ؟ قلنا: لأنه لوكان كذلك لوجب فى الجسم أن يكون مجتمعاً لوجود الاجتماع الباقى ، ومفترقاً لوجود الافتراق الطارئ ، وهذا محال.

فإن قيل: لم قلتم ذلك؟ قلنا: لأن هذه الصفة إنما صدرت عن الاجتماع للم عليه في ذاته ، وما هو عليه في ذاته ثابت لأن ثباته من قبل.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون إيجاب الاجتماع لما يوجبه موقوقاً على شرط منفصل عنه ؟ قانا: لأن هذا الشرط غير معقول ولا طريق إليه ، و إثبات ما هذا حاله يفتح باب الجهالات .

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الشرط فيه هو أن لا يطرأ ضده ؟ قلنا: ليس بأن يقال هذا أولى من أن يقال هذا الشرط في إيجاب الافتراق لما يوجبه لا يصادف في محل له ضداً هو الاجتماع فلا يتميز الشرط من المشروط، وذلك لا يجوز.

ئم لا يسكون زائلا جلسريق الانتقال

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون زائلا بطريقة الانتقال ؟ قلنا: الانتقال لا يجوز على الأعراض.

فإن قيل: ولم قلتم ذلك؟ قيل له: لأن المرجع بالانتقال إلى تفريغ مكان وشغل مكان وهذا من خصائص الجواهر والأجسام ، ولأنه لا يخلو إما أن يكون منتقلا في حال كان يجب انتقاله فيها ، لأنه لا يمكن صرف هذا الوجود إلا إلى ذاته أو ما هو عليه في ذاته ، وهذا يوجب أن يكون منتقلا أبداً وأن لا يستقر فيه أصلا. ولا يجوز أن يكون منتقلا في حال كان يجوز أن لا ينتقل ، لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون منتقلا لمعنى للطريقة المذكورة في إثبات الأعراض . وحال ذلك المعنى لا يخلو ؛ إما أن يكون حالا فيه ، أو في غيره أو لا في محل . لا يجوز أن يكون موجوداً لا في محل لأن حاله مع هذا الحل أو لا في محل . لا يجوز أن يكون موجوداً لا في محل لأن حاله مع هذا الحل وهذا العرض كحاله مع سائر الحال وسائر الأعراض فيجب(١) أن ينتقل به سائر الحال لوجود ذلك المعنى لا في محل، والمعلوم خلافه . ولا يجوز أن يكون حالا في غيره ماثل هذه الطريقة .

فإن قيل: لم لا يحور أن يكون حالاً في نفس الاجتماع؟ قلنا: لأن الاجتماع عرض ، والعرض لا يحل العرض .

فإن قيل: لم قلتم ذلك؟ قلنا: لأن الحلول إن لم يعلق بالتحيز لا يعقل ، وكذلك اللون بأن يكون حالا والجوهر بأن يكون محلا أولى من خلافه وإن وجد كل واحدمنها بحنب الآخر ، لما كان الجوهر متحيزاً دون اللون

<sup>(</sup>١) فوجب في ا

وكان المرجع بالحلول إلى الوجود بجنب النير ، والنير (١) متحيز ، وقد ثبت أن الاحتماع ليس بمتحيز ، فلا يجوز أن يكون في نفس الاجتماع .

فإن قيل: لم قلتم ذلك؟ قلنا: لأنه لوكان كذلك لكان لا يخلو؛ إما أن يكون مجتمعاً أو مفترقاً ، فإن كان مجتمعاً كان كذلك بالاجتماع (٢) والكلام في ذلك الاجتماع كالكلام فيه فيتسلسل إلى ما لا نهاية له ، وكذلك الكلام إذا كان مفترقاً. فثبت بهذه الجملة أن الاعراض يجوز عليها العدم.

الدليل على أن القديم لا يجوز عليه العدم وأما الدليل علىأن القديم لا يجوز عليه العدم ، فهو أن القديم قديم لنفسه ، والموصوف بصفة من صفات النفس لا يجوز خروجه عنها بحال لمن الأحوال . وهذه الدلالة مينية على أصلين : أحدهما أن القديم قديم لنفسه ، والثانى أن الموصوف بصفة من صفات النفس لا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال . أما الذي يدل على أن القديم قديم لنفسه ، هو أنه لا يخلو ؟ إما أن يكون قديمًا لنفسه أو بالفاعل أو لمعنى ، لا يجوز أن يكون قديمًا بالفاعل ولا لمعنى ، فلم يبق إلا أن يكون قديمًا فل يكون قديمًا على ما نقوله .

وإن قيل: لم لا يجوز أن يكون قديمًا بالفاعل؟ قلنا: لأن من حق الفاعل أن يكون متقدمًا على فعله وما تقدمه غيره لا يجوز أن يكون قديمًا ، لأن القديم هو ما لا أول لوجوده .

لم لايكون القديم قديماً لمعن فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون قديماً لمعنى ؟ قلنا: لأن ذلك المعنى لا يخلو؟ إما أن يكون موجوداً أو معدوماً ، لا يجوز أن يكون معدوماً لأن العدم مقطعة الاختصاص ، ولأن الإبجاب إما أن يصدر عن الصفة المقتضاة عن صفة الذات وهى مشروطة بالوجود ، فلا يجوز أن يكون معدوماً وإذا كان موجوداً فلا يخلو؛ إما أن يكون قديمًا أو محدثًا ، لا يخوز أن يكون محدثًا لأن العلة لا تتراخى عن المعلول؛ ولا يجوز أن يكون قديمًا لأنه ليس بأن يكون القديم قديمًا لهذا المعنى أولى من أن يكون هذا المعنى قديمًا للقديم ، وهذا يؤدى إلى أن لا تتميز العلة من المعلل به (١) ومن شأن ما يجعله علة أن يجعله متميزًا عن المعلل (١) حتى لو لم (٢) يتميز دل على فساده .

وبعد ، فإن ذلك المعنى إذا شارك القديم فيما له احتاج إلى معنى وجب احتياجه إلى معنى آخر ، والسكلام فيه كالسكلام في الأول ، فيتسلسل إلى ما لا نهاية له .

الدليـــل على أن الموسوف بصفة منرسفات النفس لا يجوزخروجه عنها بحـــال من الأحوال

وأما الذى يدل على أن الموصوف بصفة من صفات الذات (٣) لا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال ، فهو أن الذات إنما يدخل في كونها ذاتاً معلومة لاختصاصها بصفة الذات ، فلو خرجت عن هذه الصفة لخرجت عن أن تكون ذاتاً معلومه أصلا ، ولأن صفة الذات مع الذات تجرى مجرى صفة العلة مع العلة ، فكذلك صفة الغلة تجب ما دامت العلة ، فكذلك صفة الذات تجب ما دامت العلة ، فكذلك صفة الذات تجب ما دامت العلة .

وأحدما يدل على أن القديم لا يجوز أن يعدم ، هو أن القديم باق والباق لا ينتفى إلا بضد (٤) أو ما يجرى مجرى الضد ، فيجب أن لا ينقضى القديم أصلا لأنه لا ضدله ولا ما يجرى مجرى الضد .

وهذه الدلالة تنبني على أصول: أحدها أن القديم باق ، والثاني أن الباقي

 <sup>(</sup>۱) ما بين الرقين ناقس من إ
 (۲) لم يكن في س
 (۳) النفس في إ

لا ينتنى إلا بضد أو ما بجرى مجرى الضد ، والثالث أن القديم لا ضد له ولا ما يجرى الصد(١) .

أما الذى يدل على أن القديم باق ، فهو أن الباق ليس إلا الموجود في حال الخبر عنه بالوجود ، وهذا حال القديم .

وأما الذى يدل على أن الباق لا ينتنى إلا بضد أو ما يجرى مجرى الضد، فهو أنه إذا انتنى فى حالكان يجوز أن يبقى، لم يكن بألا يبقى أحق منه بالبقاء إلا لأمر ، كطريقتنا فى إثبات الأعراض ، وليس ذلك الأمر إلا الضد أو ما يجرى مجراه .

وأما الذى يدل على أن القديم لا ضدله ، فهو أنه لو كان له ضد لكان لا بد من أن تكون صفته بالعكس من صفة القديم ، فيجب إذا كان القديم موجوداً لذاته وجب أن يكونضده معدوماً لذاته وذلك مستحيل ، لأن المعدوم ليس له بكونه معدوماً حال ، فضلا عن أن يكون للذات أو للغير .

وأما ما يجرى مجرى الضد ، فلأن ذلك يقتضى أن يحتاج القديم فى وجوده إلى شىء ولذلك الشىء ضد ، فيقال : إنه جار مجرى الضد له ، والقديم ليس يجوز احتياجه فى الوجود إلى شىء ، لأن ذلك يقدح فى قدمه .

وقد استدل على حدوث الأعراض بأن قيل: إنها تشتمل على المختلف والمتماثل والمتضاد، فلو كانت قديمة لما جاز ذلك لأن القدم صفة من صفات النفس، والاشتراك في صفة من صفات النفس يوجب التماثل.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المهاثل منها قديمة والباقي محدثة ؟ قلنا : لأن

<sup>(</sup>۱) مجراء في س

الطريقة في الجميع واحدة ، فلو جاز في بعضها لجاز في كلمها.

فإن قيل: ولم قلتم إن الاشتراك في صفة من صفات النفس يوجب الاشتراك في سائر صفات النفس ؟ قلنا: لأن ذلك لو لم يجب لكان لا يمتنع أن تشترك ذاتان في صفة ذاتية وتفترقان في صفة (١١ أخرى ذاتية (١١) فيكونان من حيث اشتركا في إحدى الصفتين مثلين، ومن حيث افترقا في إحدى الصفتين مختلفين، وذلك يوجب لو قدر طروء الضد عليهما لبقائهما من وجه ولا نتفائهما (٢) من وجه آخر، وذلك محال.

اســـتدلال من وجه آخر

وقد استدل على ذلك بوجه آخر ، فقيل (٣): إن هذه الصفات الصادرة عن هذه المعانى متجددة فيجب فى المؤثر فيها الموجب لها أن يكون متجدداً فإذا ثبت تجددها ثبت حدوثها ، لأنا لا نعنى بالحدوث أكثر من تجدد الوجود. إلا أن هذا لا يعم جميع الأعراض ، ولا بد على حدوث ما يوجب لحله حالا أو حكما ، ولا يلزم على هذا القديم وتأثيره فى هذه الحوادث ، لأنه إنما يؤثر على سبيل الاختيار ، وكلامنا فيما يؤثر على طريقة الإيجاب .

وأحدما يدل على ذلك ، هو أن هذه المعانى تحتاج فى وجودها إلى محال محدثة، وما يحتاج فى الوجود إلى المحدث حتى لا يوجد من دونه يجب حدوثه . وهذا ينبنى على أن العلم بحدوث الأجسام غير محتاج إلى العلم بحدوث الأعراض .

من الأدلة على حدوثالأكوان

وأحد ما يدل على حدوث الأكوان ، هو أنها لوكانت قديمة لوجب في الصفات الصادرة عنها أن تكون واجبة فيما لم يزل ، والصفة مني وجبت

 <sup>(</sup>۱) ذاتية أخرى في س
 (۲) ولاينفيهما في إ
 (٣) فقيل له في إ

استغنت بوجوبها عن العلة على ما سنبينه فى باب الصفات عند الكلام عن الكلام عن الكلابية إن شاء الله تعالى ، وهذا بقدح فى أصل إثباتها .

ومن وجه آخر ، وهو أن الطريق إلى إثبات الأكوان إنما هو تحدد هذه الصفات مع جواز أن لا تتجدد ، فلو ثبت فيما لم يزل لكانت الصفات الصادرة عنها واجبة فينسد علينا طريق العلم بها . فهذه جملة كافية في حدوث الأعراض .

الكلام فى أن الأحسام لا تخلو من الأكوان فصل ، والغرض به الكلام فى الدعوى الثالثة من الدعاوى الأربع، وهو الكلام فى أن الأجسام لا يجوز خلوها من الأكوان التى هى الاجماع والاقتراق والحركة والسكون .

الحسلاف مع أصحاب الهيولي والخلاف فيه مع اصحاب الهيولى ، وهم جماعة ذهبوا إلى أن الأعيان قديمة والتراكيب محدثة ، وعبروا عنها بعبارات هائلة نحو الاستقص والبسيط والطينة والعنصر والهيولى إلى غير ذلك .

والدليل على صحة مانقوله فى ذلك هوأن الجسم لو جاز خلوه عنهذه المعيانى لحاز خلوه عنها ألله المعالى على ما كان عليه من الخلو احترازاً عن اللون، فإنه وإن صح خلو الحسم منه لم يصح أن يخلو منه بعد وجوده فيه.

الجسم لا يخـــاو من الأكوان فإن قيل: وبأى علة جمعتم بين حالها الآن وبين حالها فيما مضى من الأيام ؟ قلنا: لأنه لم يتغير عليه إلا أمكنة (١) وأزمنه (٢) ، والأمكنة والأزمنه بما لاتأثير لهما(٣) فيما يصح على الجسم أو يجب أو يستحيل ، ألا ترى أن الجسم لما صح أن يكون مجتمعاً أو مفترقاً في كل لما صح أن يكون مجتمعاً أو مفترقاً في كل وقت وفي كل زمان ، ولما استحال أن يكون مجتمعاً مفترقاً دفعة الآن، استحال

<sup>(</sup>٢) الأزمنة في س

<sup>(</sup>١) الأمكنة في س

<sup>(</sup>٣) لما ق ا

أن يكون في كل وقت وفي كل زمن ، ولما وجب كونه مجتمعًا أو مفترقًا الآن وجب ذلك في كل زمن وفي كل مكان . فوجب لو جاز خلوه عنها في كل حال من الاحوال أن يجوز خلوه عنها الآن بأن يبق على ماكان عليه من الخلو، وهذا يوجب لو أخبرنا مخبر بأن في أقصى بلاد العالم جسما ليس بمجتمع ولامفترق ولا محترك ولا ساكن أن نصدقه ، والعلوم خلافه ، فثبت بهذا أن الجسم لايخلو عن الأكوان في وقت من الاوقات .

> الدلالة على أن الجسم لا يتعلومن الأكوان

وتحرير هذه الجمله هوأن الجسم لابد من(١)أن يكون متحيراً عند الوجود، ولا يكون متحيزاً إلا وهو كائن ، ولا يكون كائناً إلا بكون .

فإن قيل: لم قلتم إن الجسم يجب تحيزه عند الوجود؟ قلنا: لأن تحيزه لما هو عليه في ذاته بشرط<sup>(٢)</sup> الوجود .

فإن قيل: ولم قلتم ذلك ؟ قيل له : لا يخلو؛ إما أن يكون متحيزاً لما هو عليه في ذاته علىمانقوله، أو يكون متحيزاً لمعنى، أو بالفعل.لايجوز أن يكون متحيزاً لمعنى، لأن ذلك المعنى لا يوجب تحيزه إلا إذا اختص به، ولا يختص به إلا إذا حله، ولا يحله إلاوهو متحيز. ولولم يتحيز إلا إذا حله ذلكالمعنى لوقف كل واحد من الامرين على صاحبه وذلك محال . ولا يجوز أن يكون متحيزاً بالفاعل ، وإلا كان يصحمن الفاعل أن يوجد دات الجوهر ولا(٣) يجعله متحيزاً لانهذا هو الواجب فما يتعلق بالفاعل، ألا ترى أن الوجود لما تعلق بالفاعل وقف عليه، حتى أن شيئًا أوجده وأن شيئًا لم يوجده ، بل كان يصح منه أن يوجده فيجعله سواداً بدلًا من تحيزه، وأن يجمع بين هاتين الصفتين فيجعله سواداً متحيزاً، وذلك يقتضى أنه لو طرأ عليه ضد أن ينفيه من وجه دون وجه .

<sup>(</sup>١) ناقصة من س (٢) شرط في من (٣) فلا في إ

وأحد ما يدل على ذلك ، وهو أن كل جسمين إما أن يكون بينهما بون ومسافة أو لا يكون ، وإن لم يكن كانا مجتمعين . فقد صح أن الجسم لم ينفك من هذه المعانى .

وأحد ما يدل على ذلك ، هو أن الجسم لو خلا عن الاجتماع والافتراق لكان السابق إليه لايخلو ، إما الاجتماع ، أو الافتراق .

فإن قال : السابق إليه الاجتماع ، قلنا : فكيف يصح تجميع(١) مالم يكن مفترقاً من قبل؟

و إن قال: السابق إليه الافتراق، قلنا : كيف يصح تفريق مالم يكن مجتمعاً. من قبل ، فعلى هذه الطريقة يجرى الكلام فى ذلك .

فضل: والغرض به، الكلام فى الدعوى الرابعة من الدعاوى الاربع، وهو الكلام فى أن الجسم إذا لم ينفك عن هذه الحوادث التى هى الاجتماع والافتراق والحركة والسكون وجب أن يكون محدثاً مثلها.

والخلاف فيـــه معجماعة من الملحدة (٢) وابن الراوندي (١٣)

والدليل على صحة مانقوله ، هو أن الجسم إذا لم يخل من هذه الحوادث ولم يتقدمها ، وجب أن يكون حظه فى الوجود كحظها( ) وحظ هذه المعانى في الوجود أن تكون حادثة وكائنة بعد أن لم تكن، فوجب فى الجسم أن يكون

الجسم إذالمينفك عن الحوادث كان مثلها محدثاً

الخلافمىاللىعدة وابن الراوندى

الدليــــل على الحدوث

(١) جميع في ص (٢) مع الملحدة في إ

(٤) كخة هذه المعانى في س

(م. ٨ - الأصول الخسة)

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن يحيى بن لمسحق الراوندى كان ممتزلياً ثم خرج على المعتزلة وألف كتاب فضيعة المدترلة في تقضهم ، قال ابن المرتفي لمنه الحدوانسلخ عن الدين ، يبنها يقول القاضى عبد الجبار لمنه تأب في آخر حيانه . اختاب في وفاته، ويظهر أنها كانت في التصف الأخير من القرن الرام ، انظر المنية والأمل ٩٣ ، ومقدمة إنبرج لـ كمتاب الانتصار للخياط .

محدثًا أيضًا وكائنًا بعد أن لم يكن ، كالتوأمين إذا ولدا معــــاً وكان لاحدها عشر سنين فإنه يجب أن يكون للآخر أيضاً عشر سنين .

فإن قيل: أليس أن الجسم لم يخل من الأعراض ولا يجب أن يكون عرضاً ، فهلا جاز أن لا يخلو من المحدث ولا يجب أن يكون محدثاً مشله ؟ قلنا: ماذكرناه إنما يقتضى اشتراكها فى الوجودولا فى الجنس ، ألا ترىأن السواد والبياض إذا وجدا معاً فإنما يجب أن يكونا مشتركين فى الوجود حتى لوكان أحدها محدثاً لكان الآخر أيضاً محدثاً ، فأما أن يكون كل أحد منهما من جنس الآخر فلا ، وكذلك التوأمان ، إذا ولدا معاً وكان لأحدها عشر سنين، فإنما ينبغى أن يكون للآخر أيضاً (١) مثل هذه المدة، فأما اشتراكهما فى الجنس حتى إذا كان أحدها قرشياً يجب أن يكون قرشياً فلا ، بل لا يمتنع أن يكون أحدها من جنس وأحدهما من جنس آخر .

لا يكون الجسم محلا الحوادث وإن لم يكن محدثاً

فإن قيل: ما أنكرتم أن الجسم وإن لم يخل من الحوادث ولم ينفك عنها لم يجب أن يكون محدثاً مثلها ، بأن يكون قد حدث فيه حادث ، قبله حادث وقبل ذلك الحادث حادث ، إلى ما لا أول له ؟ : قلنا : هذه مناقضة ظاهرة ، لأن الحادث والمحدث سواء ، والمحدث لا بد له من محدث وفاعل ، والفاعل المحدث يجب أن يكون متقدماً على فعله ، وما تقدم غيره لا يجوز أن يكون مما لا أول لوجوده .

وقد أوردت هذه الطريقة على وجه آخر ، فقيل : لوكان الجسم قديمًا لوجب أن يكون متقدمًا على هذه المعانى المحدثة ، لأن من حق القديم أن يكون

<sup>(</sup>١) ناقصة من (

متقدماً على ما ليس بقديم ، كما أن من حق ما وجد منذ يومين أن يكون متقدماً على ما وجد منذ يومين أن يكون متقدماً على هذه على ما وجد منذ يوم ، وقد عرفنا أن الجسم (۱)لا يكون ( متقدماً على هذه الممانى ، فوجب أن يكون محدثاً لأن الموجود يتردد بين هذين الوضعين ، فإذا لم يكن على أحدها كان على الآخر لا محالة . فهذه جملة الكلام في هذا الفصل .

الشه التي تورد في قدم المسالم فضل ، فى الشبه . اعلم أن الشبه التى تورد فى قدم العالم(٢) وإن كثرت فهى منفصلة غير قادحة ، فإن عرفت الجواب عنها حسن ، وإن لم تعرف لم يقدح فى العلم بحدوث الأجسام .

تسلسل الفاعلين محسال فمن ذلك هو أنهم قالوا: لوكان العالم محدثاً لاحتاج إلى محدث وفاعل ، وفاعله إذا حصل فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا فلابد أن هنالك من معنى له ولمكانه صار فاعلا ، كطريقتكم في إثبات الأعراض ، وذلك المعنى إذا كان محدثاً يحتاج إلى آخر ، والكلام في محدثه كالكلام فيه ، فيتساسل إلى مالا(٣)نهاية له(٣)، وذلك محال .

والأصل فى الجواب عن ذلك ، هو أن الفاعل ليس له بكونه فاعلا حال ، بن المرجع به إلى أنه وجد من جهته ماكان قادراً عليه ، وليس يجب إذا وجد من جهته ماكان قادراً عليه أن يكون هنالك معنى حتى يحتاج ذلك المعنى إلى محدث ، ومحدثه إلى معنى آخر ، فيؤدى إلى ما يتناهى . ألا ترى أن أحدنا

<sup>(</sup>١) لا يجوز أن يكون في س .

<sup>(</sup>٢) قال بعنى فلاسفة الإسلام بقدم السالم مجارين بذلك لأرسطو ، وقد كفرهم الغزالى القولهم هذا في كتاب تهافت الفلاسفة ، أما المتسكلمون على اختلاف أنواعهم فقد رفضوا هذا القولم ودوا عليه ، (٣) يتناعي في س .

فى الشاهد يحصل فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا ، (١)ولا يجب أن يكون هناك(١) معنى ،كذلك فى مسألتنا .

> لوكان العالم محدثا كان ذلك لغاية أو حكمة وهي مرتبطة بوجود العالم فيكون الفاعل محدثاً

ومنها: هو أنهم قالوا: لوكان العالم محدثًا لوجب أن يكون له محدث وفاعل ، وفاعله لابد من أن يفعله لداع وغرض. وذلك الداعى لا يخلو ؛ إما أن داعى الحاجة أو داعى الحكمة ، لا يجوز أن يكون داعى الحاجة ، فلم يبق إلا أن يكون داعى الحكمة ، وداعى الحكمة هو علمه محسنه وانتفاع الغير به ، وذلك (۲) ثابت فيا لم يزل ، فوجب وجود العالم فيا لم يزل . وهذه شبهة أوردها بن (٤) زكريا المتطب الرازى (٥) .

والجواب عنه ، أن داعى الحكمة لا يوجب الفعل ، ألا ترى أن الواحد منا مع كونه عالماً بحسن الصدقة قد يتصدق فى وقت ، ويتصدق فى وقت بدرهم ، فما ذكره جهل .

استعالة وجــود العالم فيمالم يزل لو كان عــدثاً والمــواب عن ذلك

ومنها ، أنهم قالوا : لوكان العالم محدثاً لاستحال وجوده فيما لم يزل، فيجب أن يكون لاستحالته وجه . ثم لايخلو ؛ إما أن يكون راجعاً إلى المقدور أو إلى القادر ، لا يجوز أن يكون راجعاً إلى المقدور وإلا استحال وجوده فيما لم يزل ، ولا أن يكونراجعاً إلى الوجه أيضاً ، فيجبوجود العالم فيما لم يزل .

والأصلف الجواب عن ذلك ، أن هذاحكم لايعلل كما في غيره من المواضيع نحو الحلول وغيره .

وبعد، فلم لا يجوز أن يكون لأمر يرجع إلى المقدور، فإنه لو وجد الجسم

<sup>(</sup>۱) ولمن لم یکن هناك نی س ۰ (۲) وهذا نی س

<sup>(</sup>٤) أبو في س -

<sup>(</sup>ه) هو أبو بكر مجد بن فكويا الوازى ، كان معاصرًا القاضي ، وتوفى في أواخر القرق الرابع الهجزي وأوائل الحامس، وله فيهانري وسافزلمل بنداد وعمل في بهارستاكاتري وغيرة . أنظر طبقات الأطباء لان أبي أمبيعيم،

فحينا لم يزل انقلب جنسه وصار المحدث قديماً . وذلك محال ، أو لم لا يجوز أن يكون لأم يرجع إلى القادر ؟ فيقال : لو وجد الجسم فيما لم يزل ، قدح في كونه قادراً ، لأن من حق القادر أن يكون متقدماً على فعله ، ولو كان العالم موجوداً فيما لم يزل لم يصح هذا .

ومنها ، هو أنهم قالوا لوكان العالم محدثًا لوجب أن يكون القديم تعالى غير عالم بوجوده فيما لم يكن عالمًا ، وهذا يوجب أن يكون قد تغير حاله .

والأصل فى الجواب عنه أن العلم بالشيء أنه سيوجد علم بوجوده إذا وجد، ولهذا الكلام موضع هو أخص .

شبهة عوام الملحده ومنها، مايتعلق به عوام الملحدة، وهو أنهم يقولون: إنا لمنجددجاجة إلامن بيضة، ولا ينَّضة إلا من دجاجة ، فيجب أن يكون هكذا أبداً ، وهذا يؤذن بقدم العالم .

والأصل في الجواب عنه، أن هذا اعتماد على مجرد الوجود ، والاعتماد على مجرد الوجرد في مثل هذه المسائل لا يمكن ، كا لا يمكن الزنجي أن يقول إن جميع من في العالم أسود لأني لم أر إلا هكذا . يبين ذلك أن أرباب المذاهب جملة أثبتوا خلاف ما قد وجدوه ولم يعتمدوا على مجرد الوجود . ولهذا فإن الفلاسفة يقرلون : إن في هذا العالم مواضع لا ينبت فيها نبات ولا يعيش فيها حيوان ، وإنما تكون دائمة الظلمة أو الشمس ، مع أنهم لم يشاهدوا مثله .

على أنا نقول لهم: إن الحال فيها ذكرتموه لا يخلو؛ إما أن تُكون الدجاجة والبيضة قديمتين أو عدنتين أو أحدها قديمة والأخرى محدثة ، فإن كانتا

محدثتين فهو الذى نقوله ، وإن كانتا قديمتين لم يصح كون إحداها من الأخرى وكذلك (١) الكلام إذا جعل إحداها قديمة والأخرى محدثة .

الأجســام لأنها محدثة تحتاج لل محــدث هو الله

فضل: وإذا ثبت أن الأجسام محدثة فلابد لها من محــــدث وفاعل ، وفاعلها ليس إلا الله تعالى .

فإن قيل: لم قاتم إن الأجسام إذا كانت محدثة فلابد لهامن محدث وفاعل، ثم قلتم إن محدثها ليس إلا الله تعالى ؟ قانا:

أما الأول فالذى يدل عليه تصرفاتنا فى الشاهد فإنها محتاجة إلينا ومتعلقة بنا ، وإنما احتاجت إلينا لحدوثها، فكل ماشاركها فى الحدث وجب أن يشاركها فى الحدوث ، فيجب فى الاحتياج إلى محدث وفاعل ، والأجسام قد شاركتها فى الحدوث ، فيجب احتياجها إلى محدث وفاعل .

هـــل تــــكون تصرفاتناف.حاجة الى محدث

فإن قيل: ولم قلتم إن تصرفاتنا محتاجة إلينا، وما معنى هذا (٢) الاحتياج أولا، ثم لم (٣) قلتم إنما احتاجت إلينا لحدوثها، حتى يمكنكم أن أن تقيسوا الأجسام عليها بعلة الحدوث ؟

قيل له: إنما<sup>(٤)</sup> نعنى بالاحتياج أن لحالة من أحوالنا فيه تأثير ، والذى يدل على ذلك ، هو أنها تقع بحسب قصودنا ودواعينا<sup>(٥)</sup> وتنتنى بحسب كراهتنا وصوارفنا<sup>(١)</sup> مع سلامة الأحوال محققاً وإما مقدراً، فلولا أنها محتاجة إلينامتعلقة بنا وإلا كان لا يجب فيها هذه القضية ، كا في تصرف الغير ، وكما في اللون .

<sup>(</sup>۱) وكذا في إ

 <sup>(</sup>۲) ناقصة من س
 (٤) لما الخما في س

<sup>(</sup>٦) وصارفنا في س

<sup>(</sup>٣) ناقصه من (

<sup>(</sup>٥) ودواعينا في س

وأما الذي يدل على أنها إنما احتاجت إلينا لحدوثها ، فهو أن حدوثها هو الذي يقف على قصدنا ودواعينا نفيا وإثباتاً . وبعد فإنه لا يخلو ؛ إما أن تكور محتاجة لاستمرار وجودها ، أو لاستمرار عدمها ، أو لتجدد وجودها . لا يجوز أن تكون محتاجة إلينا لاستمرار عدمها لأبها قد كانت مستمرة العدم ولم تكن، ولا أن تكون محتاجة إلينا لاستمرار وجودها لأثها تبقى مستمرة الوجود وإن خرجنا عن كوننا أحياء فضلا عن كوننا قادرين ، فلم يبق إلا أن تكون محتاجة إلينا لاتحدد (١) وجودها وهو الحدوث ، فصح القياس .

فإن قيل كيف يصح قياس الجسم على العرض قانا: إذا اشتركا في علة الحكم لم يمتنع أن يكون حكم أحدها حكم الآخر ، وقد بينا أن الأجسام قد شاركت تصرفاتنا في علة الاحتياج إلى محدث وهو الحدوث ، فلم يمتنع قياس أحدهما على الآخر .

لم يكون فاعلما هو الله فأما الثانى (٢)، وهو الكلام فى أن فاعلها ليس إلا أن الله تعالى فلا يخلو ؛ إما أن تكون قدأ حدثت أن تكون قدأ حدثت نفسها ، أو أحدثها غيرها. لا يجوز أن تكون قدأ حدثت نفسها لأن من حق القادر على الشيء أن يكون متقدماً على فعله ، فلو كان الجسم هو الذي أحدث نفسه لزم أن يكون قادراً وهو معدوم ، وسنبين في باب الصفات أن المعدوم لا يجوز أن يكون قادراً إن شاء الله تعالى. وإن أحدثها غيرها فلا يخلو ؛ إما أن تكون من فعل أمثالنا من القادرين بالقدرة ، أو من فعل فاعل مخالف لنا . لا يجوز أن تكون من فعل أمثالنا من القادرين بالقدرة فعل فعل فاعل مخالف لنا . لا يجوز أن تكون من فعل أمثالنا من القادرين بالقدرة الله لوكان كذلك لصح منا أيضاً فعل الجسم ، وهذا يوجب أن يصح من الله احد منا أن يخلق لنفسه ما شاء من الأموال والبنين ، والمعلوم خلافه .

فإن قيل: لم قلتم ذلك ؟ قيل له: لأن القدرة وإن اختلفت مقدوراتها متجانسة ، حتى لا جنس يفعل بقدرة إلا ويصح أن يفعل مثله بقدرة أخرى على ما سنبينه مشروحاً في موضعه .

> لملايكون الجسم قد حدث بالطبع

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون الحسم قد حدث بالطبع<sup>(۱)</sup> ؟ قلنا : لأن الطبع غير معقول .

ثم إنا نقول لهم: وما تعنون بالطبع ، أتريدون (٢) به الفاعل المختار ، أم تريدون به معنى موجباً ؟ فإذا أردتم به الفاعل المختار فهو الذى نقوله ، وإن أردتم به المعنى الموجب فلا يخلو ؛ إما أن يكون معدوماً ، أو موجوداً . لا يجوز أن يكون معدوماً لأن المعدوم لاحظ له فى الإيجاب ، وإذا كان موجوداً فلا يخلو ؛ إما أن يكون تحدثاً لأنه يحتاج إلى يخلو ؛ إما أن يكون قديماً ، أو محدثاً . لا يجوز أن يكون محدثاً لأنه يحتاج إلى طبع آخر ، والـكلام فى ذلك الطبع كالـكلام فيه فيتسلسل لما لا يتناهى ، وذلك محال . ولا يجوز أن يكون قديماً ، لأنه لوكان كذلك للزم قدم العالم ، لأن حق المعلول أن لا يتراخى عن العلة ، وقد بينا أن العالم لا يجوز أن يكون قدماً .

فهذه جملة الكلام في هذا الفصل.

فصل ، إن قيل : أين أنتم عن القائلين بالنفس والعقل(٢) ، وعمن يقول

حسول الفائلين بالنفس والمقل والملة وأصحاب النجوم

<sup>(</sup>٢) تريدون في س

<sup>(</sup>١) للقاضى أبى بكر الباقلانى فى التمهيد فصل حيد فى الرد على أهل الطبائم . انظرالتمهيد للباقلانى من س ٢٠ — ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) يشيربذلك لملى فلاسفة الإسلام الذين نقلوا عن فلاسفة اليونان نظرية العقول والأفلاك والنفوس، فقالوا بانبئاق النقل الأول عن الله ، وانبئاق العقول والنفوس والعالم عنالعقل الأول على مراتب متدرجة .

بإثبات علة كنى بها عن البارى ، وكذلك فأين أنتم عن أصحاب النجوم الذين أضافوا هذه الحوادث إلى تأثيرات الكواكب(١) ؟

والأصل في الحواب عن ذلك ، أن القول بالنفس والعقل والعلة إشارة إلى ما لا يعقل ، لأن العقل في الشاهد يدل على فاعل مختار حتى صار كالحقيقة فيه فلا يتغير شاهداً (٢) وغائبا . ولو أنهم أرادوا بذلك الفاعل المختار فلا مشاحة بيننا وبينهم إلا في العبارة ، والمرجع فيها إلى أرباب الاسان وأهل اللغة ، ومعلوم أنهم لا يسمون الفاعل نفساً ولا عقلا ولا علة .

وأما أصحاب النجوم الذين (٣) أضافو اهذه الحوادث إلى تأثير ات الكواكب فقد أبعدوا ، وذلك لأن هذه النجوم ليست بأحياء فضلا عن أن تكون قادرة ، والفاعل المختار لا بد من أن يكون حياً قادراً . يبين ما ذكرناه ويوضحه ، أن الشمس على ما هي عليه من الحرارة لا يصح أن تكون حية ، لأن الحياة تحتاج إلى بنية مخصوصة هي اللحمية والدمية ، وهي مفقودة فيها .

وبعد ، فلوكانت الشمس قادرة لوجب وقوع الاختلاف في تصرفاتها ، فتطلع تارة من الشرق وتارة من الغرب، ومعلوم (٤) أنه لا اختلاف في حركاتها، بل هي على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة . على أنا نعلم من وحي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (٥) ومن دين الأمة ضرورة أنها مسخرة مدبرة غير حية ولاقادرة ، ففسد (٦) ما قالوه .

<sup>(</sup>١) الفاضى فى الرد على أصحاب النفوس والعفول والسكواكب بننى فكرة التوسط فى الحلق بن الله وبين العالم ، فالله عنده يخلق العالم بلا واسطة .

<sup>(</sup>٢) أو في س

<sup>(</sup>٤) والمعلوم في من

<sup>(</sup>٣) فإنهم في ص

<sup>(</sup>ە) ئىنسد ق

<sup>﴿</sup>٤) مَا بِنِ الرَّقِينِ نَاقِسَ مَنْ سَ

وبهد، فلوكانت قادرة لوجب أن تكون قادرة بقدرة، والقادر بالقدرة، لا يقدر على فعل الأجسام، إذ لو صح ذلك بما فيه من القدرة لصح من الواحد منا. ذلك لأن القدرة وإن اختلفت فمقدوراتها متجانسة، فيلزم أن يخلق لنفسه ما شاء من الأموال والبنين، والمعلوم خلافه.

والذى حملهم على ذلك وأداهم إليه ، هو أنهم ظنوا أن نماء الزرع وإدراك الثمار وغيرها(١) يتبع الشمس ويقع بحسبها ، وليس كذلك لأن الزرع قد ينمو والثمار قد تدرك مع غيوبة الشمس كما تنمو وتزداد مع طلوعها ، فكيف يصح تعليقه بها . وبعد فإن الزرع كما يختلف في الزيادة والنقصان بحسب الشمس ، فقد يختلف أيضا بحسب تعهد الزراع ، فليس بأن يضاف إلى الشمس أولى من أن يضاف إلى الزراع ، فلولا أن هؤلاء القوم استعموا واستصموا وإلا لما احتاجوا يضاف إلى الزراع ، فلولا أن هؤلاء القوم استعموا والعلة، فقد تم الكلام إلى إضافة هذه الحوادث إلى النفس والعقل والكواكب والعلة، فقد تم الكلام في جواب شبههم هذه .

فصل ، فيما يلزم الكلف معرفته من أصول الدين .

اعلم أن ما يلزم الكلف معرفته من أصول الدين أصلان اثنــــان على ماذكرهر حمه الله في المغني (٢) وهما: التوحيد، والعدل. وذكر في مختصر الحسني أن (٣) أصول الدين (٣) أربعة: التوحيد، والعدل، والنبوات، والشرائع ؟

ما يلزم المسكلف معرفته منأصول الدش

<sup>(</sup>١) ناقصة من س

<sup>(</sup>۲) المغنى فى أصول الدين هو أهم كتب القاضى عبد الجبار وأضخمها ، وقد تولت وزارة الثقافة فى الجمهوريه العربية المتحدة طبعه وصدرمنه حتى الآن عدد من الأجزاء . وهوفى عصرين مجلداً فقدستة منها . والأصول عندالمسكلمين هى معرفة الله بوحدانيته وصفانه ، ومعرفة الرسل بآياتهم ، وبالجملة كل مسألة يتمين فيها الحق بين المتخاصمين فهى من الأصول . والدين قسمان : أصل وفرع ، فالمعرفة أصل وهى موضوع أصول الدين ، والطاعة فرع وهى موضوع علم الفقه .

<sup>(</sup>٣) ذلك في 1 ، والكتاب المذكور أحدكتب الفاضي عبد الجبار .

وجعل ما عدا ذلك من الوعد والوعيد والأسماء والأحكام ، والأمم بالمعروف والنهى عن المنكر ، داخلا في الشرائع . وذكر في الكتاب أن ذلك خسة : التوحيد ، والعدل ، والوعد ، والمنزلة بين المنزلتين ، والأمم بالمعروف والمهى عن المنكر ، لظهور الخلاف بين الناس في كل واحد من هذه الأصول . والأولى ما ذكره في المغنى أن النبوات والشرائع داخلان في العدل ، لأنه كلام في أنه تعالى إذا علم أن صلاحنا في بعثة الرسل ، وأن نتعبد بالشريعة ، وجب أن يبعث ونتعبد ، ومن العدل أن لا يخل بما هو واجب عليه . وكذلك الوعد والوعيد داخل في العدل أن لا يخل بما هو واجب عليه . وكذلك الوعد وتوعد العصاة بالعقاب ، فلا بد من أن يفعل ولا يخلف في وعده ولا في وعيده، ومن العدل أن لا يخلف ولا يكذب ، وكذلك المنزلة بين المنزلتين داخل في باب العدل أن لا يخلف ولا يكذب ، وكذلك المنزلة بين المنزلتين داخل في باب العدل ، لأنه كلام في أن الله تعالى إذا علم أن صلاحنا في أن يتعبدنا بإجراء أسماء وأحكام على المكلفين وجب أن يتعبدنا به ، ومن العدل أن لا يخل بالواجب وكذا المكلام في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فالأولى أن يقتصر على ما أورده في المننى .

كيف تلزم هذه الأصسول جميع المكلفين ثم سأل رحمه الله نفسه فقال : كيف قلتم إن المكلف يلزمه معرفة هذه الأصول، وقد قلتم: إن من لا يسلك طريقة العلماء ليس يلزمه معرفه هذه الأصول أجمع ، وإنما يلزمه أن يعرف التوحيد والعسدل ؟ وأجاب : بأنه يلزمه معرفة التوحيد والعدل ؛ لأنه يخاف من تركه ضرراً ، ولأنه لطف له في أداء الواجبات واجتناب المقبحات . ويلزمه معرفة الأصول الأخر أيضا ؛ لأن علم بكال التوحيد، والعدل موقوف على ذلك . ألا ترى أن من جوز على الله تعالى في وعده ووعيده والعدل موقوف على ذلك . ألا ترى أن من جوز على الله تعالى في وعده ووعيده الخلف و (١) الاخلال بما يجب عليه من إزاحة علة المكلفين وغيره ، فإنه

<sup>(</sup>١) أو في س

لا يتكامل له العلم بالعدل، ولا فرق فىذلك بين من يسلك طريقة العلماء، وبين من الا يكون كذلك لأن العامى أيضا يلزمه معرفة هذه الأصول على سبيل الجملة، وإن لم يلزمه معرفتها على سبيل التفصيل، لأن من لم يعرف هذه الأصول لا على الجملة (١) ولا على التفصيل (٢) لم يتكامل علمه بالتوحيد والعدل.

ثم سأل رحمه الله نفسه فقال : ولم اقتصرتم على هذه الأصول الخمسة ؟ سبب الاقتصار وأجاب بأن قال : لاخلاف أن المخالفين (٣) لنا لا يعدو أحد هذه الأصول . الخمسة ألا ترى أن خلاف الملحدة والمعطلة (٤) والدهرية (٥) والمشبهة (٦) قد دخــــل في التوحيد ، وخلاف المجبرة (٧) بأسرهم دخل في باب العدل ، وخلاف المرجئة

وخلاف الإمامية دخل فى باب الأمر بالمعروف والنهى عن الفكر . ثم سأل رحمه الله نفسه على هذا ، فقال : هل عددتم فى هذه الجملة النبوات والإمامة ؟

دخل في باب الوعد والوعيد ، وخلاف الخوارج دخل تحت المنزلة بين المنزلين ،

وأجاب عنه: بأن الخلاف فى ذلك يدخل تحت هذه الأبواب، فلايجب أفراده بالذكر .

<sup>(</sup>١) جملة في ص

<sup>(</sup>٢) تفصيل في س

<sup>(</sup>٣)كذا في الأصل ، ولعلها المخالف

<sup>(</sup>٤) الذين بالغوا في نني الصفات حتى عطلوا الله عن القدرة .

<sup>(</sup>٥) السكلمة مأخوذة من الآية « وقالوا ما هي الآحياتنا الدنيا نموت و نحيا وما يهذكنا الا الدهر » (الجاثية ٢١) وتطلق كلة الدهرية على أولئك الذين أنكروا الاعتقاد بوجود الله وأنكروا خلق العالم والعناية الإلهية ٤ ولم يسلموا بما جاءت به الأديان الحقة ، وقالوا بقدم الدهر وأن المادة لا نفى . انظر الملل والنحل ٢٠١١، و دائرة المعارف الاسلامية ٢٣٧٠. و (٦) هم الذين وقعوا في التشبيه المحض والتجسيم الصريح حين فسروا بعض آيات القرآن

 <sup>(</sup>٦) ثم الدين وفعوا في النشبية المحض والتجسيم الصريح حين فسروا بعض آيات الفران دون تأويل فقالوا : إن لله يداً وقدماً ووجهاً ، وأن له جهه ينزل منها . انظر الملل والنحل
 ٢ : ٧٠ ، ودائرة المعارف الاسلامية ٥ : ٧٤٥ .

 <sup>(</sup>٧) الجبر هو ننى الفعل حقيقة عن العبد ولمضافته لملى الله تعالى أ، والجبرية على أنواع .
 الملل والنحل ١ : ٥٩ ، أما المرجئة فقد تركوا أمر مرتكب الكبيرة لله ، وأما الإمامية فقد قالوا بالنص على الامام . وكل هذا سيرد تفصيله فى الكتاب .

إلا أن هذا العذر ليس بواضح، فإن الخلاف فى الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين وغيرها ، مما يدخل فى العدل . ثم أفرده بالذكر ، فهسلا أفرد ما ذكرناه أيضاً بالذكر . والصحيح أنه يقتصر على ما أورده فى المغنى أو يزاد على الحس ويذكر بالغاً ما بلغ ، فعلى هذا يجرى السكلام فى ذلك .

فصل ، ثم إنه رحمه الله بين حكم من يخالفه في هذا الباب.

والأصل فيه ، أن المخالف في هذه الأصول ؛ ربما كفر ، وربما فسق ، وربما كان مخطئاً .

أما من خالف فى التوحيد ، ونغى عن الله تعـــالى مايجب إثباته ، وأثبت مايجب نفيه عنه ، فإنه يكون كافراً .

وأما من خالف فى العدل ، وأضاف إلى الله تعالى القبائح كلها ، من الظلم والكذب ، وإظهار المعجزات على الكذابين ، وتعذيب أطف ال المشركين بذنوب آبائهم ، والاخلال بالواجب ، فإنه يكفر أيضاً .

وأما من خالف فى الوعد والوعيد، وقال إنه تعالى ماوعد المطيعين بالثواب ولا توعد العاصين بالعقاب البتة ، فإنه يكون كافراً ، لأنه رد ماهو معلوم ضرورة من دين النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم . (١) والمراد لما هذا حاله يكون كافراً . وكذا(٢) لوقال : إنه تعالى وعد و توعد ولكن يجوز أن يخلف فى وعيده لأن الخلف فى الوعيد كرم ، فإنه يكون كافراً لإضافة القبيح إلى الله تعالى . فإن قال : إن الله تعالى وعد و توعد ، ولا يجوزان يخلف فى وعده ووعيده ، ولكن يجوز أن يكون فى عمومات الوعيد شرط أو استثناء لم يبينه الله تعالى ، فإنه يكون محفطاً .

بيان حكم مخالف في هذا الباب. الكفر أو الفسق أو الخطأ

المخالفون
 التوحيد

المخالفون
 المدل

٣ ألخالفون
 ف)الوعدوالوعيد

وأما من خالف فى المنزلة بين المنزلتين ، فقال : إن حكم صاحب الكبيرة حكم عبدة الأوثان والمجوس وغيرهم فإنه يكون كافراً ، لأنا نعلم خلافه من محمد دين النبى صلى الله عليه وآله والأمة ضرورة . فإن قال : حكمه حكم المؤمنين فى التعظيم والموالاة فى الله تعالى ، فإنه يكون فاسقاً ، لأنه خرق إجماعاً مصرحا به(١) ، على معنى أنه أنكر مايعلم ضرورة من دين الأمة . فإن قال: ليس حكمه حكم المؤمن ولا حكم الكافر ولكن أسميه مؤمناً ، فإنه يكون مخطئاً .

ه ــ المخالفون
 فالأمر بالمعروف
 والنهىءن المنكر

وأما من خالف فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر أصلا وقال: إن الله تعالى لم يكلف الامر بالمعروف والنهى عن المنكر أصلا، (٢) فإنه يكون كافراً، لانه رد ما هو معلوم ضرورة من دين النبى صلى الله عليه وآله ودين الامة . فإن قال : إن ذلك مما ورد به التكليف ولكنه مشروط بوجود الإمام ، فإنه يكون مخطئاً .

فهذه جملة مايلزم المكلف معرفته من أصول الدين. ونحن إذا قلنا إن المكلف يلزمه معرفة هذه الاصول ، فلسنا نعني أنه يجب معرفتها على حد يمكنه العبارة عنها والمناظره فيها (٣) ، وحل الشبه الواردة فيها ، إذ لو سمناه ذلك لأدى إلى تكليف ماليس في الإمكان ، ويخرج أكثر المكلفين من أن يكونوا مكلفين بمعرفة هذه الاصول ، فعلى هذا يجرى المكلام في ذلك .

لمذا عرفالمكلف الأمول لزممرفة الفقه والصرع

فضل ، ثم قال رحمه الله : أن المكلف إذا عرف هـذه الاصول ، يلزمه معرفة الفقه والشرع(٤) .

والاصل أن الفقه هو العلم بغرض الغير فيما يخاطب به ، ولهـــذا لايستعمل

<sup>(</sup>١) ناقعىة من س

<sup>(</sup>۲) ناةسة من إز(٤) ومى نى س

<sup>(</sup>٣) عليها في س

فى كل علم . فلا يقول أحدهم فقهت أن زيداً عندى ، وأن السهاء فوق ، وأن الارض تحتى. كالايقال فهمت وفطنت.

وأما فى الاصطلاح ، فهو العلم بأحكام الشرع وما يتصل بها من أسبابها ، وعللها وشروطها وطرقها

وهو<sup>(۱)</sup> على ضربين :

أحدها ، ما يجب على الكافة معرفته ، وذلك نحو العلم بوجوب الصلاة على الجلة ، ووجوب الزكاة والحج والجهاد في سبيل الله تعالى(٢) ، وما يجرى هذا المجرى .

والثانى ، يلزم الكافة معرفته ويكون من فروض الكفاية ، نحو العلم بالمسائل الدقيقة من أصول الفقه والفروع المتعلقة بها المتفرعة عنها ، فإن ذلك مما لا يجب على الأعيان ، وإنمسا هو من فروض الكفاية (٣) . إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين .

كيف يجب معرفة الفقه والشرعيات وفيها ما هوفرض كفاية ثم سأل رحمه الله نفسه على هذا ، فقال : كيف يصح قولكم إن المكلف إذا عرف هذه الأصول يلزمه معرفة الفقه والشرعيات ، وفى الشرعيات ما لا يجب العلم به ، وهو ما يكون من فروض الكفاية ؟ وأجاب : بأن أكثر الشرعيات مما يجب معرفته(۱) على الجلة . وبعد ، فإنما هو من فروض الكفاية بما يلزم الكافة ، إلا أنه إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين ، وقد تقدم هذا فيا قدمناه ، فهذه جملة ما أورده فى ذلك .

<sup>(</sup>٢) حتى أذا في ص

<sup>(</sup>١) ناقصة من س

<sup>(</sup>٣) مرفتها في س

فصل ، اعلم أنه رحمه الله بدأ من هذه الجملة بالتوحيد<sup>(١)</sup> .

والأصل فيه ، أن التوحيد في أصل اللغة عبارة عما به يصير الشيء واحداً ، كا أن التحريك عبارة عما به يصير الشيء متحركا ، والتسويد عبارة عما به يصير الشيء أسود. ثم يستعمل في الخبر عن كون الشيء واحداً لما لم يكن الخبرصدقاً إلا وهو واحد ، فصار ذلك كالإثبات ، فإنه في أصل اللغة عبارة عن الإيجاب ، يقال أثبت لهم في القرطاس ، أي أوجدته فيه . ثم يستعمل في الخبر عن وجود الشيء ، فيقال إن فلاناً يثبت الأعراض أي يخبر عن وجودها . لما لم يكن الخبر عنها صدقاً إلا وهي موجودة .

التوحيـــد في اصطلاحالمــكلمين

التوحيد

فأما فى اصطلاح المتكامين ، فهو العلم بأن الله تعالى و احد لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً على الحد الذى يستحقه والإقرار به . ولابد من اعتبار هذين الشرطين : العلم ، والإقرار جميعاً . لأنه لو علم ولم يقر، أوأقر ولم يعلم ، لم يكن موحداً .

وأما علوم التوحيد ، فلا مزيد على ما أورده فى السكتاب . غير أنا نورده على هذا الوجه ليكون أسهل للحفظ ، وأقرب إلى الضبط ، فنقول :

ما يازم الكف معرفته من علوم التوحيد هو ؛ أن يعلم القديم تعالى بما يستحق من الصفات؛ ثم يعلم كيفية استحقاقه لها، ويعلم ما يحب له فى كل وقت، ومايستحيل عليه من الصفات فى كلوقت ، ومايستحقه فى وقت دون وقت؛ (٢)

<sup>(</sup>١) طريقة الفاضى فى عرض الأصول هنا ، أنه يبدأ بذكر الحملة من كل أصل ، والمفرر الذك الحك مكلف ، ثم يعود الى تفصيل جملة الأصول بعد ذلك .

<sup>(</sup>٢) اتفق المعترلة والأشاعرة والماتريدية حول وحدة الذات الالهية ، واختلفوا في الصفات. فينما ينكر المعترلة الصفات الأزلية القديمة يثبتها الآخرون . يقول الأشعرى : لا معني للمالم حقيقة لملا أنه ذو علم ، ولا للقادر لملا أنه ذوقدرة، ولا للهريد لملا أنه ذو لمرادة ، كايرى ==

ثم يعلم أن من هذا حاله ، لا بد من أن يكون واحداً لا ثانى له يشاركه فيما يستحقه من الصفات نفياً وإثباتاً على الحد الذي يستحقه .

ما يستحقـــه من الصفات أما ما يستحقه من الصفات فهو (١) الصفة التي بها يخالف مخالفة ويوافق موافقة لوكان له موافق تعالى عن ذلك ؛ وكونه قادراً ، عالماً ، حياً ، سميعاً ، بصيراً ، مدركاً للمدركات ، موجوداً ، مريداً ، كارهاً . هذا (٢) عند أبي هاشم وأما أبو على ، فإنه لا يثبت تلك الصفة الذاتية .

كيفية استحقاقه لهذه الصفات فأما كيفية استحقاقه لهذه الصفات، فاعلم: أن تلك الصفة التي يقع بها الخلاف والوفاق يستحقها لذاته، وهذه الصفات الأربع التي هي كونه قادراً عالماً حياً موجوداً لما هو عايه في ذاته، وكونه مدركاً لكونه حياً بشرط وجود المدرك، وكونه مريداً وكارهاً (١٣) بالإرادة والكراهة المحدثتين الموجودتين لا في محل .

ولا خلاف في هذا بين الشيخين إلا في هذه الصفات الأربع ؛ فإن عند أبى على أنه يستحقها القديم تعالى لذاته ، وعند أبى هاشم يستحقها لما هو عليه في ذاته . وأما ما يجب له في كل حال فهو تلك الصفة الذاتية ، وهذه الصفات الأربع .

(٣) كارهاً في س

الأشرى أن هنالك تناقضاً لمذا أخدنا بقول المعرلة: قادر بداته وعالم بذاته ، لمذهل يكون المفهوم من الصفتين واحداً أوزائداً ، فإن كان واحداً فيجب أن يعلم بقادريته ويقدر بعالميته ، ويكون من علم الذات مطلقاً ، علم كونه عالماً قادراً ، وليس الأمركذلك ، ويضيف الأشاعرة لمن القول بالأحوال ، وهي أحوال أبي هائم وأنها صفات وراء الذات لاموجودة ولا معنوم ، أثبات بين النقيضين ، ويدر انقاضي من أنصار أبي هائم في الأحوال .

<sup>(</sup>۱) فهي في ص . (۲) وهذا في س .

<sup>(</sup>م ۹ --- الأصول الحسة إ

وأما ما يستحيل عليه في كل وقت ، فهو ما يضاد هذه الصفات ، نحو كو نه

ما يستحيل عليه من الصفات

عاجزاً جاهلا معدوماً .

ما يستحقسه فى وقت دون وقت

وأما ما يستحقه في وقت ومن وقت ، فنحوكونه مدركا فإن ذلك مشروط بوجود المدرك، ونحوكونه مريداً وكارهاً، فإن ذلك يستند إلى الارادة والكراهة الحادثتين الموجودتين لا في محل .

وأما الكلام في أن من هذه صفته فلابد من أن يكون واحداً ، فسنذكره في باب مفرد إن شاء الله تعالى ، وبه الثقة .

> قسسة أخرى المصفات القسديم

وقد قسم صفات القديم تعالى في الكتاب قسمة أخرى فقال:

إن صفات القديم جل وعز إما أن تكون من باب ما يختص به على وجه لا يشاركه فيه غيره ؛ نحو كونه قديراً وغنياً — إلا أن هذا لا يصح في المثال ، لأن المرجع بالقدم إلى استمرار الوجود ، والواحد منا يشارك القديم في الوجود ، وكونه غنياً ليس بصفة ، لأن المرجع به إلى نفي الحاجة عنه ، فالأولى أن يذكر في مسألة الصفه الذاتية التي يقع بها الخلاف والوفاق — .

وإما أن تكون من باب ما يشاركه غيره فى نفس الصفه ويخالفه فى كيفية استحقاقه لها ، نحوكونه قادراً عالماً (١) حياً موجوداً ، فإن أحدنا يستحق هذه الصفات كالقديم سبحانه ، إلا أن القديم تعالى (٢) سبحانه يستحقها لما هو عليه فى ذاته ، والواحد منا يستحقه لمعان محدثة .

<sup>(</sup>١) وعلماً في س

<sup>(</sup>٢) ناقصة من [

وإما أن تكون من باب ما يشاركه غيره في نفس الصفة وفي جهة الاستحقاق ، نحوكونه مدركاً ومريداً وكارهاً، فإن القديم تعالى مدرك لكونه حياً بشرط وجود المدرك ، وكذلك الواحد منا . وكذلك فهو مريد وكاره بالإرادة والكراهية ، وكذلك الواحد منا . إلا أن الفرق بينهما هو أن القديم تعالى حي لذاته فلا يحتاج إلى حاسة ، ومريد وكاره بإرادة وكراهة موجودتين لا في محل ، والواحد منا مريد وكاره لمعنين محدثين في قابه . فعلى هذا يجرى الكلام في هذا الفصل .

العدل

فضل ، والغرض به الكلام في العدل<sup>(١)</sup>:

المدل لغة

اعلم أن العدل ، مصدر عدل يعدل عدلا ، كما أن الضرب ، مصدر ضرب يضرب ضرباً ، والشتم ، مصدر شتم يشتم شتماً .

وقدُّ يذكر ويراد به الفعل ، ويذكر ويراد به الفاعل .

فإذا أريد به الفاعل فذلك على طريق المبالغة لأنه معدول به عما يجرى على الفاعلين ، وهو كقولهم للضارب ضرب ، وللصائم صوم ، وللراضى رضى ، وللمفطر فطر ، إلى غير ذلك . وله حد إذا استعمل في الفعل ، وحد إذا استعمل

<sup>(1)</sup> اختلف المعترلة والأشاعرة حول العدل ، فالمعترلة أرادوا لمنقاذ العدل الإلهى من الفلم ، بينها رأى الأشاعرة أن لا ظلم في الحقيقة لأن الله فاعل على الحقيقة ، ومعنى أن الله عدل عند المعترلة أنه ما يقتضيه العقل من الحكمة ، وهو لحصر الفعل على وجه الوجوب والمصلحة . أما الأشاعرة فيرون أن الله عدل بمعنى أنه متصرف في ملكه يفعل ما يشاء ويحكم ما يربد . وقد قصد المعترلة من نظريتهم في الله أن يترهوه عن الظلم فارتفعوا بالارادة الانسانية وجعلوها . مسئولة عن عملها ، ولمن كان الأشاعرة يرون في ذلك تضييقاً من قدرة الله ، ولذلك قالوا بنظرية الكسب ، وملخصها أنه لافاعل للأفعال الملا الله ، وأنه قدر كل شي، قبل خلقه ويقترن خلق المقال الالله ، مكسوبة من العبد .

فى الفاعل ، أما حقيقته إذا استعمل فى الفعل على ما قيل ، توفير حق الغير واستيفاء الحق منه. وقد قيل: فى حده، كل فعل حسن يفعله الفاعل لينفع به الغير أو ليضره . إلا أن هذا يو جب أن يكون خلق العالم عدلا من الله تعالى ليتضمن هذا المعنى، وليس كذلك، بل خلق العالم من الله تعالى تفضل . فالصحيح، الحد الأول، لأن هذه اللفظة لاتكاد تدخل إلا فيا يتعلق بالحقوق، وقولنا (١) ليضره احتراز عن العقاب ، لأن ذلك من الله تعالى عدل وإن كان إضراراً بالغير .

وأما إذا استعمل في الفاعل ، فهو فاعل هذه الأمور . هذا في أصل اللغه .

المدل في اصطلاح المتسكلمين

وأما فى الاصطلاح<sup>(٢)</sup>،فإذا قيل إنه تعالى عدل،فالمرادبهأن أفعاله كامها حسنة، وأنه لا يفعل القبيح ولا يخل بما هو واجب عايه .

فإن قيل: كيف يصح قول كم ان أفعاله كلها حسنة مع أنه هو الفاعل لهذه الصور القبيحة المنكرة ؟ والأصل في الجواب عنه ، أنا لا نعني أنه يحسن من جهة المرأى والمنظر حتى يستحليه كل واحد ، وإتما نريد أنه يحسن من جهة الحكمة ، وهذه الصور كلها حسنة من جهة الحكمة . ولا يمتنع أن يكون الفعل حسناً من جهه المرأى والمنظر ، قبيحاً من جهة الحكمة . كما أنه يكون حسناً من جهة الحكمة ، قبيحاً من جهه المرأى والمنظر . ألا ترى أن أحدنا (٣) لو مشى جهة الحكمة ، قبيحة من جهة المجلة ، قبيحة من جهة المحلة ، قبيحة من جهة المحلق من جهة المحلق من جهة المحلة ، قبيحة من جهة المحلق والمنظر .

<sup>(</sup>۱) وقوله فی ص (۲) الواحد منا فی ص

هذا(١) هو الـكلام في حقيقة العدل.

علوم المدل

وأمّا علوم العدل، فهو أن يعلم أن أفعال الله تعالى كلها حسنة ، وأنه لايفعل القبيح ، ولا يخـــل بما هو واجب عليه ، وأنه لا يكذب في خبره ، ولا يجور في حكمه ، ولا يعذب أطفال المشركين بذنوب آبائهم ، ولا يظهر المعجزة على الكذابين ، ولا يكلف العباد ما لا يطيقون ولا يعلمون ، بل يقدرهم (٢) على ما كلفهم ، ويعلمهم (٣) صفة ما كلفهم ، ويدلهم على ذلك ، ويبين لهم ، ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيى من حي عن بينة ، وأنه إذا كلف المكلف وأتى بما(٤) كلف على الوجه الذي كلف فإنه يثيبة لا محالة ، وأنه سبحانه إذا آلم وأسقم فإنما فعله لصلاحه ومنافعه ، وإلا كان مخلا بواجب ، وأن يعلم أنه تعالى أحسن نظراً بعباده منهم لانفسهم ، وفما يتعلق بالدين والتكليف ، ولا بد من هذا التقييد ، لأنه تعالى يعاقب العصاة ولو خيروا في ذلك (٥) لما نظراً منهم لأنفسهم وكذلك فإنه ربما يبقى المرء وإن علم من حاله أنه لو اخترمه لاستحق بما سبق منه الثواب وكان من أهل الجنة، ولو أبقاه لارتد وكفر وأبطل جميع ما اكتسبه من الآخر . ومعلوم أنه لو يخير بين التبقية والاخترام لاختار الاخترام دون التبقية ، فكيف يكون الله تعالى أحسن الخيراً لعباده منهم لأنفسهم والحال هذه ، فلا بد من التقييد الذي ذكرناه .

<sup>(</sup>٢) ناقص من أ

<sup>(</sup>٤) وأدى هو ١٠ ، في س

<sup>(</sup>١) فهذا في س

<sup>(</sup>٣) ويمرفهم في س

<sup>(</sup>ه) في دلك في س

موقف البنداد بين من إطلاق القول بأن الله أحسن فظراً للنفاس من أضهم

فإن قيل: وهل أطلق أحد ذلك؟ قانا: نم . البغداديون (١) من أصحابنا لما أوجبوا الأصلح على الله تعالى أطلقوا، وقالوا: إنه تعالى أحسن نظراً لعباده منهم لأنفسهم، وذلك عندنا باطل بما ذكرناه .

ومن علوم العدل أن نعلم أن جميع ما بنا من النعم فمن الله تعالى ، سواء كان من جهة الله تعالى أو جهة غيره . ودخوله فى العدل أنه تعالى كلفنا الشكر على جميع ما بنا من النعم ، فلولا أنها من فعله وإلا كان لا يكلفنا أن نشكره عليها أجمع ، لأن ذلك يكون قبيحاً .

الوعد والوعيد

فصل والغرض به الكلام في الوعد والوعيد<sup>(٢)</sup> .

وجملة ما يجب بيانه فى هـــــــذا الفصل حقيقة الوعد والوعيد، والخلف والحكذب، وما يتصل بذلك من علوم هذا الباب.

أما الوعد ، فهو كل (٣) خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير أو دفع ضرر عنه في المستقبل . ولا فرق بين أن يكون حسناً مستحقاً ، وبين أن لا يكون كذلك . ألا ترى أنه كما يقال إنه تعالى وعد المطيعين بالثواب ، فقد يقال وعدهم بالتفضل مع أنه غير مستحق .

<sup>(</sup>۱) اتفقت الممرّلة على الأصول الخسة ، واختلفت في بعض الأمور التفصيلية ، وأهم مدرستين للمعرّلة حما: مدرسة البصرة، ومنها : واصل ، والنظام، والجبائيان، والقاضى عبد الجبار · ومدوسة بنداد ، ومنها : بشر بن المعتمر ، وابو الحسين الحياط ، وأبو القاسم البلخي · انظر المقدمة ·

<sup>(</sup>۲) قال المعترلة إن الله صادق في وعده ووعيده ، وقد وعدا لهسنين بثالواب ، والماصين بالقاب ، والماصين بالقاب ، وهو لا يخلف وغده أو وعيده فرتسكب السكبيرة مخلد في النار ، ولابد من توبة المبد قبل موته ، وقال باق المتسكلمين أن الماصي الذي يموت دون توبة يترك أمره لله إن شاء عنه وإن شاء غفر له ،

<sup>(</sup>٣) فسكل في س

وكذلك يقال: فلان وعد فلاناً بضيافة فى وقت يتضيق عليه الصلاة مع أنه يكون قبيحاً ، وهكذا يقال إن أحدنا وعد غيره بتمليكه جميع ما يملكه حتى إنه يفقر نفسه مع أنه يكون قبيحاً ، لقوله تعالى « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا نبسطها كل البسط (٢)».

وأما الوعيد ، فهوكل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغير أو تفويت نفع عنه في المستقبل ، ولا فرق بين أن يكون حسناً مستحقاً ، وبين أن لا يكون كذلك ، ألا ترى أنه كما يقال : إن الله تعالى توعد العصاة بالعقاب ، قد يقال توعد السلطان الغير بإتلاف نفسه وهتك حرمه ونهب أمواله ، مع أنه لايستحق ولا يحسن .

ولا بد من اعتبار الاستقبال في الحدين جميعاً ، لأنه إن نفعه في الحال أو ضره مع القول ، لم يكن واعداً ولا متوعداً .

وأما الكذب، فهو كل خبر لوكان له مخبر لكان مخبره لا على ما هو به . وقولنا لوكان له مخبر، هوأن في الأخبار ما لا مخبر له أصلا، كالخبر بأن(٢) لا ثانى مع الله تعالى ولا بقاء، وغير ذلك .

وأما الخلف فهو أن يخبر أنه يفعل فعلا فى المستقبل ثم لا يفعله ، ثم أن الخلف ربما يكون كذباً بأن يخبر عن نفس الفعل ثم لا يفعله ، وربما لا يكون كذباً بأن يخبر عن عزمه على الفعل ثم لا يفعله . ولهذا فإنه لما استحال العزم على الله تمالى ، لم يكن الخلف فى حقه إلا كذباً تعالى الله عنه علواً كبيراً .

وأما علوم الوعد والوعيد ، فهو أنه يعلم أن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب

علوم الوعـــد والوعيد

<sup>(</sup>١) الاسراء ٢٩

<sup>(</sup>٢) بأنه في س

وتوعد العصاة بالعقاب، وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة، ولا يجوز عليه الخلف والكذب.

المخالف فی حدًا الباب

و المخالف في هذا الباب؛ أما أن يخالف في أصل الوعد و الوعيد ، وقال: (١) إن الله تعالى ما وعد ولا توعد ، وهـــذا على الحقيقة خلاف في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، لأنا نعلم من دينه ضرورة أنه وعد و توعد . أو يقول : إنه (٢) تعالى وعد و توعد و لكن يحوز أن يخلف في وعيده ، فالكلام عليه أن يقال : إن الخلف في حق الله تعالى كذب لما تقدم ، والكذب قبيح ، والله تعالى لا يفعل القبيح لعامه بقبحه ولغناه (٣) عنه ، وإلى هذا أشار تعالى بقوله « ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد (٤) » .

وبعد ، فلو جاز الخلف فى الوعيد لجاز فى الوعد ، لأن الطريق فى الموضعين واحدة . فإن قال فرق بينهما ؛ لأن الخلف فى الوعيد كرم ، وليس كذلك فى الوعد . قلنا : ليس كذلك ، لأن الكرم من المحسنات ، والكذب قبيح بكل وجة ، فكيف تجعله (٤) كرماً . أو يقول إن الله تعالى وعد و توعد ، ولا يجوز عليه الخلف والكذب ، ولكن يجوز أن يكون فى عمومات الوعيد شرط واستثناء لم يبينه الله تعالى . والكلام عليه ، أن يقال : إن الحكيم لا يجوز أن يخاطبنا بخطاب لا يريد به ظاهره ، ثم لا يبين مراده به ، لأن ذلك يجرى مجرى الإلغاز والتعمية ، وذلك لا يجوز على القديم تعالى .

و بعد ، فلو جاز فى عمومات الوعيد لجاز فى عمومات الوعد ، بل فى جميع الخطاب من الأوامر والنواهى ، والمعلوم خلافه. فإن قيل : فرق بينهما ؟ لأن

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل ، والعلما وينمول . (٢) لمن الله فيم ص

<sup>(</sup>٣) وبنناه في أ (٤) سررة ق ٢٩ (٥) يجلل في ص

أمرنا بموجبات الأمر والنهى وعلينا فى ذلك تكليف،وليس كذلك فى عمومات الوعيد تكليفاً الوعيد لأنه لا يتعلق بالتكليف. قلنا لهم: إن علينا فى محومات الوعيد تكليفاً كا فى غيره من الأوامر والنواهى ، ألا ترى أنا قد أمرنا أن نعتقد مخبراتها ولا نعتقد خلافها ، فلوكان فيها شرط أو استثناء لم ببينه الله تعالى جرى مجرى الإلغاز والتعمية على ما مر ، فهذه هى طريقة القول فى هذا الفصل .

المذلة بين المنزلتين

فصل ، والغرض به الكلام في المنزلة بين المنزلتين (١) .

والأصل فى ذلك ، أن هذه العبارة إنما نستعمل فى شىءبين شيئين ينجذب إلى كل واحد منهما بشبة ، هذا فى أصل اللغة .

وأما فى اصطلاح المتكلمين ، فهو العلم بأن لصاحب الكبيرة اسم بين الاسمين ، وحكم بين الحكمين ، على ما يجىء من بعد .

تعلق هذه السألة بالاصاء والاحتام وهذه المسألة تلقب بمسألة الأسماء والاحكام ، وقد اختلف الناس فيها .

فذهب الحوارج إلى أن صاحب الكبيرة كافر ، وذهبت المرجئة إلى أنه مؤمن ، وذهب الحسن البصرى (٢) إلى أنه ليس بمؤمن ولا كافر وإنما يكون منافقاً، وإلى هذا ذهب عمرو بن عبيد، وكان من أصحابه. وذهب واصل بن عطاء (٣)

<sup>(</sup>۱) كان هذا الأصل من أهم أسباب تسمية أهل الاعترال بهذا الاسم، وتذكر الروايات أن الحسن البصرى سئل عن مرتكب الكبيرة هل هو مؤمن أم هو كافر، فقام واصل وقرر أنه في منزلة بين منزلتين، أى بين الإيمان والتكفر. والخلاف مشهور في هذا الموضوع بين الخوارج الذين قالوا بتكفير مرتكب التكبيرة ، وبين مرجئة أهل السنة الذين قالوا لمنه مؤمن ، وقد توسط واصل في قوله بالمنزلة بين المنزلتين ، ويثير هذا الأصل مشاكل فقهية موجودة أحكامها في كتب الفقه .

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن أبى الحسن البصرى، ابوسميد ، أشهر من أن يعرف، ينسب له القاضى رسالة في المدل والتوحيد أرسلها المحمد الملك بن مروان ويضعه في الطبقة الثالثة من رجال الاعتبال (٣) هو شيخ المعرلة المدمهور ، يكنى بأ بى حذيفة ويلقب بالغزال ، قال المبرد : لم يكن غزالا ولكنه كان يلازم الغزالين ، وكان أحد الخطباء المشهورين استطاع أن يتجنب الراء في خطبه حتى لا تظهر لثفته لازم الحسن البصرى ثم اعتراه في مشكلة مر تكب الكبيرة ، ذكره القاضى والحاكم وان المرتفى في الطبقة الراجة .

إلى أن صاحب الكبيرة لا يكون مؤمنا ولا كافراً ولا منافقاً بل يكون فاسقاً، وهذا المذهب أخذه عن أبى هاشم ،عبد الله بن محمد بن الحنفية، (١) وكان من أصحابه. وقد جرت بين واصل بن عطاء وبين عمرو بن عبيد مناطرة في هذا، فرجع عمرو بن عبيد إلى مذهبه وترك حلقة الحسن واعتزل جانباً فسموه معتزليا(٢). وهذا أصل تلقيب أهل العدل بالمعتزلة.

سبب تسمية أهل العدل بالمعزلة

وأعلم أن هذه مسألة شرعية لا مجال للعقل فيها لانها كلام فى مقادير الثواب والعقاب، وهذا لا يعلم عقلا. وإنما المعلوم عقلا أنه إذا كان الثواب أكثر من العقاب فإن العقاب مكفر فى جنبه، وإن كان أقل منه فإنه يكون محبطاً فى جنب ذلك العقاب، وصار الحال فى ذلك كالحال فى الشاهد، فإن أحدنا لو أخذ غيره من قارعة الطريق ورباه وخوله وموله، ثم يكسر رأس قلم له، فإن هذه الإساءة تقع مكفرة فى جنب تلك النعم، وبالعكس من هذا لو أحسن إليه بأن يعطيه ديناراً و احداً ثم يقتل ولده، فإن تلك النعمة تكون محبطة فى جنب هذه الإساءة هذا هو الذى يعلم بالعقل.

فأما أن ثواب بعض الطاعات أكبر من ثواب البعض ، أو عقاب بعض المعاصى أعظم من بعض ، فإن ذلك مما لا مدخل للعقل فيه . بل لو خلينا وقضيه العقل ، لجوزنا أن يكون ثواب الإحسان إلى الغير بدرهم أعظم من ثواب الشهادتين ، وأن يكون عقاب شرب الخمر أعظم من عقاب استحلالها .

<sup>(</sup>١) قال صاحب المنية : وهو الذى أخذ عنه واصل وكان ممه فى المسكتب فأخذ عنه وعن أبيه . وهو من الطبقه الثالثة عند القاضى والمرتضى والحاكم .

 <sup>(</sup>۲) أغلب من بحث في الاعترال يروون هذه الحادثة عن واصل ، لملا أن القاضي عبد.
 الجيار يثبتها عن عمرو بن عبيد في أكثر من كتاب له . وعمرو بمن أصحاب واصل، وقد والله على رأيه في مرتكب السكيرة .

فحصل من هذه الجلة أن هذه المسألة بما لا سبيل للعقل فيها ، و إنما هي مسألة شرعية على ما قلناه .

وتحصيل الـكلام فيها ، هو أن نقول :

إن المكلف لا يخلو ؛ إما أن يكون من أهل الثواب ، أو يكون من أهل العقاب .

فإن كان من أهل الثواب ، فلا يخلو ؛ إما أن يكون مستحقاً للثواب العظيم ، أو مستحقاً لثواب غير ذلك . فإن (١) استحق الثواب العظيم ، فلا يخلو ؛ إما أن يكون من البشر ، أو لم يكن . فإن لم يكن من البشر سمى ملكا ومقرباً إلى غير ذلك من الأسماء ، وإن كان من البشر فإنه يسمى نبياً ورسولا ومصطفى ومختاراً أو مبعوثاً إلى غير ذلك . وإن استحق ثواباً دون ذلك ، فإنه يسمى مؤمناً براً تقياً صالحاً إلى ما أشبه ذلك .

و إن كان من أهل العقاب ، فلا يخلو ؛ إما أن يكون مستحقاً للعقاب العظيم، أو لعقاب دون ذلك . فإن استحق العقاب العظيم فإنه يسمى كافراً أو مشركا سواء كان ذلك من البشر أو لم يكن .

ثم أنواع الكفر تختلف ، فربما يكون تعطيلا(٢) ، وربما يكون تهوداً ، أو تمجساً ، أو تنصراً ، إلى غير ذلك . وإن استحق عقاباً دون ذلك ، فإنه يسمى فاسقاً ، فاجراً ، ملموناً ، إلى ما شاكله .

فحصل من هذه الجملة أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمناً ، ولا كافراً ،

ولا منافقاً ، بل يسمى فاسقاً . وكما لايسمى باسم هؤلاء فإنه لايجرى عليه أحكام هؤلاء ، بل له اسم بين الاسمين ، وحكم بين الحكين .

المخالف فی هذا الباب

والخالف في هذا الباب، لا يخلو ؛ إما أن يقول : إن صاحب الكبيرة منافق، وذلك لا وجه له ، لأن النفاق اسم لمن يبطن الكفر ويظهر الاسلام وليس هذا حال صاحب الكبيرة ، أو يقول إنه كافر على ما تقوله الخوارج .

والكلام عليه ، أن نقول: ماتعنى به ؟ أتريد أن حكمه حكم الكافر حتى لا يناكح ولا يورث ولا يدفن فى مقابر المسلمين ، أو تريد أنه يسمى كافراً وإن لم تجز عليه هذه الأحكام. فإن أردت به الأول ، فذلك ساقط ، لأنا نعلم ضرورة من دين الأمة أن صاحب الكبيرة لاتجرى عليه هذه الأحكام، فلا يمنع عن المناكحة والموارثة والدفن وغيرها . وإن أردت به (١) الثانى ، فذلك لا يصح أيضاً ، لأن الكفر صار بالشرع اسماً لمن يستحق إجراء هذه الأحكام عليه، فكيف يجوز إطلاقها على من لا يستحقها ؟ .

وإما أن يقول إن صاحب الكبيرة مؤمن على ما تقوله المرجئة. والكلام عليه أن نقول ما تريد (٢) به ؟ أتريد به أن حكمه حكم المؤمن في المدح والتعظيم والموالاة في الله تعالى ، أم تريد أنه يسمى مؤمناً . فإن اردت به الأول ، فذلك لا يصح، لأنه خرق إجماع مصرح ، فإنا نعلم من حال الصحابة وخاصة (٦) من حال على بن أبي طالب (٣) عليه السلام ، أنهم كانوا لا يعظمون صاحب الكبيرة ولا يوالونه في الله عز وجل بل يلعنونه ويستخفون به ، ولهذا فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول في قنوته : اللهم العن معاوية ابن أبي سفيان ، وعمرو عليه السلام كان يقول في قنوته : اللهم العن معاوية ابن أبي سفيان ، وعمرو

<sup>(</sup>۱) تاقصة من س (۲) يعني في س

<sup>(</sup>٢) حال من على في س

ابن العاص ، وأبا الأعور السلمى ، وأبا موسى الأشعرى . وإن أردت به (١) الثانى . فذلك لا يصح أيضاً، (٢) لأن قولنا مؤمن فى الشرع، اسم لمن يستحق هذه الأحكام المخصوصة ، فكيف بجرى على من لا يستحقها .

وأعلم أن هذا المذهب مأخوذ عن أمير المؤمنين عليه السلام خاصة ، وعن الصحابة التابعين عامة ، ولهذا قال أبو حنيفه (٣) : لولا سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في أهل البغى ما كنا نعرف(٤) أحكامهم فعلى هذا يجب أن نقول في هذا الباب .

الأمر بالمعروف والنهى عنالمنكر فضل ، والغرض به ،الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (°).

ونحن أولا نبين حقيقة الأمر ، والنهى ، والمعروف ، والمنكر .

أما الأمر ، فهو قول القائل لمن دونه فى الرتبة افعــــــل ، والنهى هو قول الأمر والنهى القائل لمن دؤنه لا تفعل .

وأما المعروف، فهو كل فعل عرف فاعله حسنه أو دل عليه، ولهذا لايقال المعروف في أفعال القديم تعالى (٦) معروف ، لما لم يعرف حسنها ولا دل عليه .

وأما المنكر ، فهو كل فعل عرف فاعله قبحه أو دل عليه ، ولو وقع من ُ المنكر الله تعالى القبيح لا يقال إنه منكر ، لما لم يعرف قبحه ولا دل عليه .

<sup>(</sup>١) ناقصة من أ (٢) ناقصة من أ

<sup>(</sup>٣) الامام المشهور . توفى سنة ١٥٠ هـ (٤) نعلم فى ص

<sup>(</sup>ه) اتفق أغلب مفكرى الاسلام ومتكلميهم على هذا الأصل، ويتلخس بأن المسلمين مأمورون بالجهاد ولمقامة الأحكام علىكل مخالف، والموضوع يتصل بالأخلاق أكثر من اتصاله بالدراسات النظرية. انظر النشار، نشأة الفكر القلسني في الاسلامس ٣٥٠.

<sup>(</sup>٦) ناقصة من س

لمسلاف حولالم پوجسوب الأمر بالمروفوالنهى عن المنسكر سمما وعقلا

وإذ قد عرفت هذه الجملة ، فاعلم : أنه لا خلاف فى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وإنما الحلاف فى أن ذلك هل يعلم عقلا أولا يعلم إلا سمعا . فذهب أبو على إلى أنه يعلم عقلا وسمعا ، وذهب أبو هاشم إلى أنه إمما(١) يعلم سمعا ، إلا فى موضع واحد ، وهو أن يشاهد واحدا يظلم غيره فيلحق قلبك بذلك مضض وحرد، فيلزمك النهى عنه دفعاً لتلك المضرة عن النفس .

الذى يدل على وجوبه من جهة السمع

والذى يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من جهة السمع الكتاب، والسنة، والاجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى «كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنسكر» (٢): فالله تعالى مدحنا على ذلك ، فاولا أنها من الحسنات الواجبات وإلا لم يفعل ذلك .

وأما السنة ، فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ، « ليس لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل » .

وأما الاجماع ، فلا إشكال فيه لأنهم اتفقوا على ذلك .

شـــرائط الأمر بالمروفوالنهى عن المنــكر

ثم إن للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر شرائط يجب بوجودها ، ويسقط بزوالها .

أولها ، هو أن يعلم أن المأمور به معروف ، وأن المنهى عنه منكر . لأنه لو لم يعلم ذلك لا يأمن أن يأمر بالمنكر وينهمى عن المعروف ، وذلك مما لا يجوز ، وغلبة الظن فى هذا الموضع لا تقوم مقام العلم .

ومنها ، هو<sup>(۱)</sup> أن يعلم أن المنكر حاضر ، كأن يرى آلات الشرب مهيأة والملاهى حاضرة والمعازف جامعه ، وغلبة الظن تقوم مقام العلم همهنا .

ومها ، هو أن يعلم أن ذلك لا يؤدى إلى مضرة أعظم منه ، فإنه لو علم او غلب فى ظنه أن مهيه عن شرب الحمر يؤدى إلى قتل جماعة من المسلمين أو إحراق محلة لم يجب ، وكما لا يجب لا يحسن .

ومنها ، هو أن يعلم أو يغلب فى ظنه أن لقوله فيه تأثير ، حتى لو لم يعلم ذلك ولم يغلب على ظنه لم يجب . وفى أن ذلك هل يحسن إذا لم يجب كلام . فقال بعضهم إنه يحسن لأنه بمنزلة استدعاء الغير إلى الدين ، وقال الآخرون يقبح لأنه عبث .

ومنها، هو أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يؤدى إلى مضرة فى ماله أو فى نفسه إلا أنه يختلف بحسب اختلاف الأشخاص. فإن كان المرء بحيث لا يؤثر فى حاله الشتم والضرب فإنه لا يكاد يسقط عنه ، وإن كان بمن يؤثر ذلك فى حاله ويحط مرتبته فإنه لا يجب ، وفى أن ذلك هل يحسن ، ينظر ؛ فإن كان الرجل بمن يكون فى تحمله لتلك المذلة إعزاز الدين حسن ، وإلا فلا . كان الرجل بمن يكون فى تحمله لتلك المذلة إعزاز الدين حسن ، وإلا فلا . وعلى هذا يجمل ما كان من الحسين بن على عليهما السلام، لما كان فى صبره على ما صبر إعزازاً لدين الله عز وجل، (٢) ولهذا (١) نباهى به سائر الأمم ، فنقول : ما صبر إعزازاً لدين الله عز وجل، (٢) ولهذا (١) إلا سبط واحد ، فلم يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى قتل فى ذلك .

<sup>(</sup>۱) ناقصة من أ (۲) وعلى هذا في ص

<sup>(</sup>٣) ناقصة من (

إذا تأمن ذلك والأسهل فلايجب تجــــاوزه الى الأصع.

واعلم أن المقصود بالأمر بالمعروف إيقاع المعروف ، وبالنهى عن المنكر زوال المنكر ، فإذا ارتفع (١) الغرض بالأمر السهل ، لم يجز العدول عنه إلى الأمر الصعب . وهذا بما يعلم عقلا وشرعاً ؛ أما عقلا فلأن الواحد منا إذا أمكنه تحصيل الغرض بالأمر السهل لايجوز العدول عنه إلى الأمر الصعب ، وأما الشرع فهو قوله تعالى : « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ، فأصلحوا يينهما . فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفى الى أمر الله (٢) ». فالله تعالى أمر بإصلاح ذات البين أولا ، ثم بعد ذلك بما يليه ، ثم بما يليه ، إلى أن انتهى إلى المقاتلة .

ثم إنه رحمه الله سأل نفسه فقال: إن المكلف إذا لم يجب عليه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لفقد هذه الشرائط فهل يبقى عليه تكليف آخر في هذا الباب أم لا؟ . وأجاب عنه: بأن ينظر في حاله ؛ فإن كان عفيها مستوراً محيث لا يظن أنه راض بما يجرى فلا شيء عليه ، وإن كان ممن نظن به الرضى بذلك فإنه يجب عليه إظهار الكراهة دفعاً للتهمة ، ولأن فيه لطفاً ومصلحة .

المنكرات على قسمين : 1\_ مايختس به ى\_ ما يتمـــداه

ثم ذكر رحمه الله أن المناكير على قسمين: أحدها ما يختص به والآخر مايتعداه. أما ما يختص به، فعلى قسمين أيضاً: أحدها يقع به الاعتداد، والثانى لايقع به الاعتداد، فهو كأن يكون أحدنا فى المال بيقع به الاعتداد، فهو كأن يكون أحدنا فى المال بمنزلة قارون ثم يغصب منه درهم واحد فإنه مما لا يجب النهى عنه عقلا ويحب شرعاً. وأما ما يقع به الاعتداد، فهو كأن يكون أحدنا فقيراً معسراً لا يكون له إلا درهم واحد ثم يغصب منه ذلك الدرهم، فإنه يجب النهى عنه عقلا وشرعاً، هذا إذا كان مما مختص به .

<sup>(</sup>١) وقع في س

<sup>(</sup>٢) الحَجرات ٩

وأما ما يتمداه ، فإنه يجب النهى عنه عقلا وشرعاً عند أبى على ، وعند أبى هاشم يجب شرعاً ولا يجب عقلا إلا فى موضع واحد على ما تقدم .

قسمه أخسرى المناكير: 1 ــ مايتغير حاله بالاكراه بالاكراه بالاكراه ثم إنه رحمه الله قسم المناكير أيضاً قسمين : أحدها يتغير حاله بالإكراه ، وهو الذى يكون ضرره عائداً عليه فقط ، والثانى لا يتغير حاله بالإكراه وهو الذى يتعدى ضرره إلى الغير .

أما ما يتغير حاله بالإكراه ، نحو أكل الميتة وشرب الخمر ، والتلفظ بكلمة الكفر ، فإن ذلك بجوز عند الإكراه ، إلا كلة الكفر فإنه لا بجوز له أن يعتقد مضمونه بل يجب أن ينوى، أنك أنت الذى تكرهني على قولى: الله ثالث ثلاثة مثلا .

وأما ما لا يتغير حاله بالإكراه ، فكقتل المسلم والقذف، فذلك لا يجوز ، اللهم إلا أن يكون في المال فحينئذ يجوز إتلاف مال الغير بشرط الضمان .

إذاسقطالوجوب فهل يبتىالحسن؟ ثم إنه رحمه الله سأل نفسه فقال: إذا سقط عن المكلف وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فهل يبقى الحسن أم لا؟ وأجاب عنه: بأنه ينظر في ذلك .

فإن سقطعنه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لفقد الشرط الأول، وهو العلم بأن ذلك منكر أو معروف ، فلا يجب النهى عنه (١) ، وكما لا يجب لا يحسن، لأنه لا يأمن أن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف .

وإن سقط عنه هذا التكليف لفقد الشرط الثانى، وهو العلم بحضور المنكر، فلا يجب، وكما لا يجب لا يحسن.

<sup>(</sup>١) ناقصة من أ

وإن سقط عنه لفقد الشرط الثالث ، وهو العلم بأن ذلك يؤدى إلى مضرة أعظم منه كقتل جماعة من المسلمين أو إحراق محلة من محالهم، فإنه كما يسقط عنه الوجوب لا يثبت الحسن أيضاً .

وإذا سقط عنه ذلك لفقد الشرط الرابع ، وهو العلم بأن لقوله فيه تأثيراً ، فإن ذلك مما قد اختلفوا فيه ؛ فقال بعضهم إنه يحسن ، لأنه بمنزلة استدعاء الغير إلى الاسلام(١)، وقال الآخرون إنه يكون عبثاً قبيحاً .

وإذا سقط ذلك<sup>(٢)</sup>عنه لفقد الشرط الخامس،وهو العلم بأن ذلك يؤدى إلى مضرة فى نفسه أو ماله ، فالـكلام فيه ما ذكرناه من قبل .

> المصروف على قسيين 1 ـــ واجب م ــ غيرواجب

ثم قال رحمه الله: إن المعروف على قسمين: أحدهما واجب، والآخر ليس بواجب. فالأمر بالواجب واجب، وبالنافلة نافلة. وهذا إنما أخذ عن أبي على ، لأن المشايخ من السلف أطلقوا القول فى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، إلى أن جاءشيخنا أبوعلى، وقسم المعروف إلى هذين القسمين، وجعل الأمر بالواجب واجبا، وبالنافلة نافلة، وهو الصحيح، لأن حال الأمر لا يزيد فى الوجوب والحسن على حال المأمور به. هذا فى المعروف.

المنكركله فى باب واحد فىأنه يمب النهى عنه

وأما المنكر، فكله من باب واحد فىأنه يجبالنهى عن جميعه عند استكمال الشرائط. وليس لقائل أن يقول إن من المناكير ما يكون صغيرة، فكيف يلزم النهى عنها، لأنه ما من صغيرة إلا ومجوزها كبيرة.

وبعد فإن النهى عن المنكر إنما وجب لصحته ، والقبح ثابت فى الصغيرة شأنه فى الكبيرة .

فإن قيل : كيف يمكنكم القول بأن المناكير كلها من باب واحد وقد علمنا أن في المناكير ما للاجتهاد فيه مجال ، ومنها ما ليس كذلك .

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن الاجتهاد إنما يدخل في أن ذلك الشيء منكر أم لا،فإما إذا ثبت كونه منكراً فلا مجال للاجتهاد في وجوب النهي عنه .

واعلم أن المناكير على ضربين : عقلية(١) وشرعية(٢) .

فالعقليات منها ، نحو الظلم والكذب وما يجرى مجراها ، والنهى عنها كلمها واجب ، لا يختلف الحال فيه محسب اختلاف المقدم عليه بعد التكليف .

والشرعيات على ضربين: (٣) أحدها، ما للاجتهاد فيه مجال، والآخر لا مجال للاجتهاد فيه . أما مالا مجال للاجتهاد في كونه منكراً كالسرقة والزنا وشرب الخمر وما يجرى هذا المجرى، والنهى عن كل ذلك واجب ولا يختلف الحال فيه محسب اختلاف المقدم عليه. وأما ماللاجتهاد فيه مجال، فكشرب المثاث (٤) فإنه منكر عند بعض العلماء وغير منكر عند البعض، وما هذا سبيله ينظر في حال المقدم عليه، فإن كان عنده أنه حلال جائز لم يجب النهى عنه، وإن كان عنده أنه ممالا يحل ولا يجوز وجب (٥) النهى عنه. فعلى هذا، لو رأى واحد من الشافعية حنفياً يشرب المثلث فإنه ليس له أن ينكر عليه وينهاه، وبالعكس من هذا لو رأى حنفي شفعوياً يشرب المثلث، فإنه يلزم نهيه والانكار عليه . وعلى الجلة ، فما هذا حاله لا يخرج عن كونه منكراً وإن اختلف محسب اختلاف المقدمين عليه .

<sup>(</sup>۱) عقلی فی س

<sup>(</sup>٣) قىلى فى س

<sup>(</sup>٤) المثلث في الأصل هو الشراب الذي طبخ حتى ذهب ثلثاء · انظر اللسان مادة ثلث .

<sup>(</sup>ه) يجب في س

كيف يقيال بوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكروف النها عن المنكروف يقل بوجو به الا مع إمام

ثم إنه رحمه الله سأل نفسه فقال: كيف يمكنكم أن تقولوا بوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وفي الناس من ذهب إلى أنه لا يجب إلا إذا كان هناك إمام مفترض الطاعة ؟ والأصل في الجواب عن ذلك ، أن المخالف فيه لا يخلو ؛ إما أن يقول : إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يجب لا قولا ولا فعلا إلا عند وجود الإمام المفترض الطاعة ، أو يقول : إنه إنما لا يجب فعلا ولكن يجب قولا، وكلا القولين فاسد لأن الدلالة التي دلت على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الكتاب والسنة والإجماع لم تفصل بين أن يكون هناك إمام وبين أن لا يكون .

الأمر بالمعروف والنهىعنالمنكر ضربان: أ\_ ما لا يقوم به لملا الأثمة ى \_ ما يقوم به كافة الناس

واعلم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على ضربين : أحدها ما لا يقوم به إلا الأئمة، والثانى ما يقوم به كافة الناس .

أما ما لايقوم به إلا الأئمة ؛ فذلك كإقامة الحدود ، وحفظ بيضة الإسلام ، وسد الثغور ، وتنفيذ الجيوش ، وتولية القضاة والأمراء ، وما أشبه ذلك .

وأما ما يقوم به غيرهم من أفناء (١) الناس ، فهو كشرب الخمر ، والسرقة والزنا ، وما أشبه ذلك ، ولكن إذا كان هناك إمام مفترض الطاعة فالرجوع إليه أولى .

وأعلم أن المقصود فى الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر ، هو أن لا يضيع المعروف ولا يقع المنكر . فإذا ارتفع هذا الفرض ببعض المكلفين سقط عن الباقين ، فالهذا (٢) قانا : إنه من فروض الكفايات، فه لي هذه الطريقة يجرى الكلام فى ذلك .

 <sup>(</sup>١) أننا، ، أى أخلاط ، يقال من أفنا، القبائل ، أى لا يدرى من أى قبيلة . اللسان مادة فنى .

<sup>(</sup>٢) والما في س

الاصل الأول التوحيب التوحيب

## الكلام في الصفات

## فصل ، والغرض به الـكلام في أن الله تعالى قادر

(1)

اعلم ، أن أول ما يعرف استدلالا من صفات القديم جل وعز إنما هوكونه قادراً ، وما عداه من الصفات يترتب عليه . لأن الدلالة التي دلت على أنه تعالى هو المحدث للعالم ، دلت على هذه الصفة التي هي كونه تعالى قادراً من غير واسطة . وليست كذلك باقى الصفات ، لأنا نحتاج فيها إلى واسطة أو واسطتين أو وسائط ، فلهذا (٢) قدمنا الكلام فيه .

الله قد صح منه الفعل ، وصعة الفعل ، وصعة الفعل على حمل المدل على حمل المدل على المدل المد

وتحرير الدلالة على ذلك ، هو أنه تعالى قد صح منه الفعل ، وصحة الفعل تدل على كونه قادراً .

فإن قيل: الدلالة هي صحة الفعل أو وقوعه ، قلنا: بل الدلالة هي صحة الفعل ، لأنه لو وقع لا على طريق الصحة بل على طريق<sup>(٣)</sup> الوجوب ، لم يدل على كونه قادراً. وهذه الدلالة مبنية على أصاين ؛ أحدها ، أنه تعالى قد صح منه الفعل ، والثانى ، أن صحة الفعل تدل<sup>(٤)</sup> على كونه قادراً.

أما الذي يدل على أنه تعالى قد صح منه الفعل ، فهو أنه قد وقع منه الفعل، وهو أجسام العالم وكثير من الأعراض ، ولو لم يصح لم يقع ، إذ الوقوع أمر زائد على الصحة .

وأما الذي يدل على أن صحة الفعل دلالة على (°) كونه قادراً ، فهو أنا نرى في الشاهد جملتين؛ إحداها (٦)، صحمنه الفعل كالواحد منا؛ والأخرى (٧) تعذر عليه

<sup>(</sup>١) عنوان [ الأصل الأول ] الوارد في الصفحة السابقة لمضافة مني . وضعته لتحقيق الانسجام في عناوين الأصول الخسة ، خاصة وأن الفاضي وضع هذا العنوان في جميع الأصول الأخرى .

<sup>(</sup>٢) ولهذا في من (٣) وجه في سن (٤) دلالة في س

<sup>(</sup>ه) الله من ( ١) أحدها في س (٧) والآخر في س

الفعل، كالمريض المدنف. فمن صحمنه الفعل فارق من تعذر عليه بأمرمن الأمور، وليس ذلك إلا صفة ترجع إلى الجلة وهى كونه قادراً. وهذا الحكم ثابت في الحكيم تعالى، فيجبأن يكون قادراً، لأن طرق الأدلة لا تختاف شاهداً غائباً.

شيات مردود

فإن قيل: قد وجدتم كثيراً من المفارقات ولا تعالمونه، فهلا ألحقتم هذه السألة بها ؟ قلنا : الأصل في المفارقات أن تعرض على وجوه التعليل، فإن قبلت التعليل تعالى ، وإن لم تقبل لم تعالى . وهذه المفارقة قد عرضناها على التعايل وقبلت ، فعالناها . على أن ههنا طريقة ملجئة إلى التعليل ، لأن هذين الحيين إذا صح من أحدها الفعل وتعذر على الآخر مع استوائهما في باقي الصفات ، فلابد من (١) أن يكون هناك أمر له ولمكانه صح من أحدها الفعل وتعذر على صاحبه ، وإلا لم يكن هو (٢) بصحة الفعل أولى منه بالتعذر ، ولا صاحبه بالتعذر أولى منه بالصحة ، وليس ذلك الأمر إلا صفة راجعة إلى الجملة وكونه قادراً .

فإن قال: قد وجدتم كثيراً من المفارقات التي لا تعلل بأمر راجع إلى الجلة نحو مفارقة المتحرك للساكن، والأبيض للأسود، فهلا ألحقتم هذه المسألة بذلك، فكيف عللتموها بأمر راجع إلى الجلة؟ قلنا: إن صحة الفعل حكم صدر عن الجلة، فكان ينبغي في المؤثر فيه أن يكون راجعاً إلى الجلة. وليس كذلك كونه متحركاً، لأنه حكم راجع (٢) إلى الأجزاء والأبعاض، فكان المؤثر فيه راجع (١) إلى الأجزاء والأبعاض، فكان المؤثر فيه راجعاً إلى الأجزاء والأبعاض.

يبين ذلك ، أن هذا (٤) الحسكم لو لم يصدر عن الجملة وكان راجماً إلى كل جزء ، لوجب في الجملة أن تسكون بمنزلة أحياء قادرين ضم بعضهم إلى بعض ،

<sup>(</sup>٢) هناك في س

<sup>(</sup>٤) ناقصة من (

<sup>(</sup>١) ناةصة من (

<sup>(</sup>٣) برجع نی س

فكان يجب أن لا يحصل منها الفعل بداع (١) واحد ، بلكان يجب إذا دعا أحدهم الداعى إلى (١) إيجاد الفعل (٢) ، أو صرف الآخر عنه الصارف ، أن يوجد وأن لا يوجد دفعة واحدة ، وذلك محال . ولوجب في كل جزء أن يأتى الفعل إذا ابتدأ ، حتى يصح الفعل بشحمة الأذن ابتداء ، والمعلوم خلافه . وليس لقائل أن يقول إنما لم يصح ذلك لفقد المفصل ، لما نبينه من بعد إن شاء الله تعالى .

فإن قيل: مأأنكرتم أن هذه المفارقة معللة بالطبع ؟ قلنا: أول ما في هذا، أن الطبع غير معقول لما بينا.

وبعد ، فإنه لا يخلو ؛ إما أن يريد به أمراً راجعاً إلى الجملة ، أو أمراً راجعاً ولا ثالث . فإن البعض ، أراد به الأول فهو الذى نقوله، وإن أراد به الثانى فقد أبطاناه ، وبهذه الطريقة أبطانا قول الكلابية، إن الفعل إنما<sup>(٣)</sup> يصح و يحصل <sup>(٣)</sup> بالقدرة لا بالقادر .

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إن صحة الفعل منا هو لزوال المنع في حقنا، وتعذره على المريض المدنف هو لحصول المنع في حقه ؟

قلنا: صحة الفعل حكم ثابت ، وزوال المنع يرجع إلى النفى ، ولا يجوز أن يعلل الثابت بالمنفى . وبعد فإن المنع إذا لم يكن بطريقة القيد والجنس ، كان بالضد أو ما يجرى مجرى الضد ، فكان يجب كا تعذر على المريض المدنف تحريك نفسه أو المشى لمكان ذلك المنع الذى هو الضد ، أن يتعذر علينا أيضاً تحريكه ، لأن حال الضد معه كحاله معنا ، والمعلوم خلاف ذلك . فيجب القضاء بأن هذه المفارقة معللة بأمر راجع إلى الجملة ، وهو الذى عبرنا عنه بكونه قادراً .

<sup>(</sup>٢) الإنجاد في س

<sup>(</sup>۱) بداعی فی (

<sup>(</sup>٣) يحصل ويصح في ص

فإن قيل : نقاب هذه المسألة عليكم ، فنقول : إن من تعذر عليه الفعل إنما تعذر عليه لأمر ، والذي صح منه إنما صح لزوال ذلك الأمر ، قانا : صحة الفعل حكم ثابت ، فلا يجوز أن يعلل بما يرجع إلى النفي . وبعد فلو كان كذلك لوجب في كل من زال عنه ذلك الأمر أن يصح منه ذلك الفعل بعينه ، وهذا يقتضي كون المقدور الواحد من قادرين ، وذلك محال .

فإن قيل: ما أنكرتم أن المريض المدنف إنما(١) تعذر عليه الفعل لرطوبات فاضلة ومواد انصبت إلى آلتي بطشه ومشيه ؟ قانا : إنما نفرض الـكلام في مريض غابت عليه اليبوسة وذبل ذبولا لا إلى حد ، فسقط ما أوردتموه .

فإن قيل: ما أنكرتم أن من صح الفعل منه إنما صح لأنه صحيح ، ومن تعذر عليه (٢) إنما تعذر لأنه مريض ؟ قلنا : ما تعنون بالصحة ؟ فإن أردتم صفة ترجع إلى الجلة لها ولمكانها صح الفعل، فلا خلاف بيننا و بينكم إلا في العبارة، وإن أردتم به التأليف المخصوص فذلك لا يجوز ، لأن التأليف حكم يرجع إلى الأجزاء والأبعاض ، وقد ذكر نا أن صحة الفعل حكم صدر عن الجملة ، فالمؤثر فيه ينبغي أن يكون راجعاً إلى الجلة .

فإن قيل: إنا نعني بالصحة اعتدالالمزاج ، قانا : وماتعنون باعتدالالمزاج ؟ فإن أردتم به صفة ترجع إلى الجملة فهو الذي نقوله ، وإن أردتم به (٣) اعتدال هذه الطبائع الأربع، التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة على ما يقوله الأطباء، فذلك فاسد ، لأنها عال متضادة ، والعال الكثيره المتضادة لا تجتمع على إيجاد حكم واحد ، فعلى هذا يجب أن تترتب هذه الجلة .

<sup>(</sup>٢) ئاقصة من [ (١) ناقصة من أ

<sup>(</sup>٣) ناقصة من س

ما يلزم المسكلف معرفته في هذا الباب ثم إنه رحمه الله أورد فى آخر الفصل ما يلزم المكلف معرفته فى هذا الباب(١) .

والأصل فى ذلك ، أن تعلم أنه تعالى كان قادراً فيما لم يزل ، ويكون قادراً فيما لا يزال ، ولا يجوز خروجه عنها لضعف أو عجز، وأنه قادر على جميع أجناس المقدورات ، ومن كل جنس على مالايتناهى ، وأنه لاينحصر مقدوره لافى الجنس ولا فى العدد .

الذى بدل على أنه تعالى كان قادراً فيما لم يزل وأما الذى يدل على أنه تعالى كان قادراً فيما لم يزل، فهو أنه لو لم يكن قادراً فيما لم يزل ، ثم حصل قادراً بعد أن لم يكن ، لوجب أن يكون قادراً بقدرة محدثه متجددة ، وسنبين فساده إن شاء الله تعالى(٢) .

فإن قيل: لم لا يجوز (٣) أن يكون الحال في كونه قادراً كالحال في كونه مدركاً ، فكما أنه حصل مدركاً بعد أن لم يكن ، ولا يجب أن يكون مدركاً بإدراك محنث ، كذلك في مسألتنا . قلنا : فرق بين الموضعين ، لأن كونه مدركاً يجب لكونه حياً بشرط متجدد وهو وجود اللدرك ، وليس كذلك كونه أقادراً ، فإنه غيرمشروط بشرط متجدد ، إذ الشرط فيه ليس إلا عذم للقدور ، وذلك مما لا يتجدد .

وأما الذى يدل على أنه تعالى يكون قادراً فيما لا يزال ، فهو أنه يستحق هذه الصفة لنفسه ، والموصوف بصفة من صفات النفس ، لا يحوز خروجه عنها محال من الأحوال .

<sup>(</sup>۱) يلاحظ أن القاضى حين يسرض لما يلزم المسكلف معرفته فى هذا الباب ، يحاول بقدر الإمكان أن يتجنب الحلافيات ، ولذلك فإنه لم يفصل فى معن كونه قادراً وهل ذلك لسكونه قادراً لذاته أم بقدرة لملى غير ذلك من أمور الحلاف ، وذلك لأنه بمير بين الحد الذى يستوى فيه المسكلة في المسكلة في المسكلة أو بين ما يتناوله أصحاب الحدل والسكلام .

<sup>(</sup>٣) ما أنكرتم في س

<sup>(</sup>٢) ناقصة من أ

<sup>(</sup>٤) في كونه في س

وأما الذى يدل على أنه عز وجل قادر على سائر أجناس المقدورات ، فهو أن أجناس المقدورات لا تخلو ؟ إما أن تدخل تحت مقدورنا ، أو لاتدخل تحت مقدورنا . فإن لم تدخل تحت مقدورنا وحب أن يختص القديم تعالى بها (١) وإلا خرجت عن كونها مقدورة ، وإن دخلت تحت مقدورنا فالله تعالى بأن يكون قادراً عليها أولى ، لأن حاله فى القدرة على الأجناس إن لم يزد على حالنا لم ينقص عنه .

وبعد ، فإن الذى يحصر المقدورات فى الجنس والعدد إنما هو القدرة ، والله تمالى يستحق هذه الصفة لذاته ، فعلى هذا يجبأن تعلم هذا الفصل .

فضل والغرض به السكلام في أن الله تعالى عالم .

الله عالم

صحة الفعل المحكم

وتحرير الدلالة على ذلك ، هو أنه قد صح منه الفعل المحكم ، وصحة الفعل المحكم دلالة كونه عالمًا . فإن قيل : وما الححكم من الأفعال؟ قاننا : كل فعل (٢) واقع من فاعل (٢) على وجه لايتأتى من سائر القادرين ، وفي الأكثر إنما يظهر ذلك في التأليف ، بأن يقع بعض الأفعال إثر بعض .

وهذه الدلالة مبنية على أصاين :

أحدهما، أنه تمالى (٣) قد صح منه الفعل المحكم.

والثانى ،أن صحة الفعل المحكم دلالة كونه عالمًا .

 <sup>(</sup>۱) ناقصة من أ
 (۲) ناقصة من س

أما الذي يدل على أنه تعالى قد صح منه الفعل الحكم ، فهو خاقه للحيوانات مع ما فيها من العجائب ، وإدارته للأفلاك وتركيب بعضها على بعض ، وتسخيره الرياح ، وتقديره الشتاء والصيف، وكل ذلك أظهر وأبلغ في الأحكام من الكتابة الحكمة(١) الحسنة والبيان العظيم .

فإن قيل: ما أنكرتم أن أحكام هذه الأفعال صحيحة (٢) من جهة بعض القادرين بالقدرة ، إذ الأصل فى ذلك التأليف مقدور لنا ؟ قانا: نفرض الكلام في أول حى خاقه الله تعالى فيسقط الاعتراض. على أنا نعلم الآن من جهة السمع ، أن هذه الأفعال المحكمة من جهة الله تعالى ومن قبله ، لايشاركه فيها غيره .

وأما الذي يدل على أن صحة الفعل المحكم دلالة كونه عالمًا ، فهو (٣) أنا وجدنا في الشاهد قادرين: أحدها ، قد صح منه الفعل الحكم كالكاتب ، والآخر تعذر عليه كالأمي . فمن صح منه ذلك فارق من تعذر عليه بأمر من الأمور ، وليس ذلك الأمر إلا صفة ترجع إلى الجلة وهي (٤) كونه عالمًا ، لأن الذي يشتبه الحال فيه ليس إلا كونه ظانًا ومعتقداً ، وذلك ممالا تأثير له في إحكام الفعل . ألا ترى أن أحدنا في أول ما يمارس الكتابة ويتعلمها قد يظنها ويعتقدها ثم لايتأتي منه إيقاعها على هذا الوجه المخصوص ، فصح بهذا أن صحة الفعل الحكم دلالة كونه عالمًا في الشاهد ، وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب ، لأن طرق الأدلة لا تختلف غائبًا وشاهداً . ويمكن أن نسأل عن هذه الفارقة وأنها لم عللت أولا ، ثم لم وجب تعليلها بأمر يرجع إلى الجلة ؟ والكلام عليه ماذكرناه في كونه قادراً ، فلا وجه لإعادته (٥) .

(٣) هو في أ

<sup>(</sup>١) ناقصة من أ (٢) صحيح في س

<sup>(</sup>٤) وهو في ا

<sup>(</sup>٥) للاعادة في س

ســؤال حــول اختلاف الغانب عن الشاهد

فإن قيل: ما أنكرتم أن صحة الفعل الحجكم في الشاهد إنما دل على كون فاعله عالمًا لمطابقة المواضعة والعادة السابقة ، وهذا غير ثابت في حق الله تعالى لأن أفعاله تحرى مجرى الابتداء ، إذ لا مواضعة بيننا وبينه ولاعادة ؟ قانا : هذا لايصح ، لأنا قد ذكر نا أن صحة الفعل الحكم إنما يدل على كون فاعله عالمًا من حيث صح على(١) أحدهما وتعذر على الآخر حتى لوصح الفعل الحسكم من جميع القادرين لم يدل على كومهم عالمين . ألا ترى أن(١) الكتابة الكثيرة كالكتابة اليسيرة ٢) في باب الإحكام . ثم إنه لم يدل على كون فاعلها عالماً ، لما لم يتعذر على سائر القادرين ودلت الكتابة الكثيرة على ذلك ، لما صحت من أحدهم وتعذرت على الباحثين ، على أن مشايخنا بينوا أن في افعال القديم تعالى ما يجرى الحال فيه على طريقة و احدة و و تيرة مستمرة ، فأشبه الكتابة الحكمة. ألا ترى أنه تعالى أجرى العادة بأن لايخلق هذه الحيوانات إلا من أجناسها ، حتى لا يخلق الجاد إلا من الجاد، والبقر إلا من البقر، والغنم إلا من الغنم، وكذلك هذه الثمار (٣) لا تخلق إلا من أشجار مخصوصة بحيث لايختلف الحال فيها ، وكذلك فلا تخلق هذه الشهوات الخصوصة إلا في الحيوانات المخصوصة ، وصار الحال في ذلك كالحال في المؤذن ، إذا أذن في أوقات مخصوصة ، لصلوات مخصوصة ، فكما أنه يدل على كونه عالماً بأوقات الصلاة ، كذلك في مسألتنا

فإن قيل: لوكان الفعل المحكم يدل على كون فاعله عالما ، لوحب فيما أيس بمحكم من الأفعال أن يدل على كو نه ايس بعالم، ومعلوم أن فى أفعال القديم مالا يظهر فيه الإحكام والاتساق ككثير من الصور القبيحة الناقصة ؟ قانما : إن ماليس بمحكم من الأفعال قد يوجد من العالم ، كما قد (٤) يوجد ممن ليس بعالم ،

<sup>(</sup>٢) الكتابة اليسيرة كالكتابة الكثيرة.

<sup>(</sup>٤) ناقصة من س

<sup>(</sup>۱) من فی س (۳) فلا فی س

فلا يصح ما ذكرتموه ، وليس يجب إذا وجد فى أفعال القديم مالا(١) يظهر فيهالإحكام والاتساق أن يدل على أنه ليس بعالم ، وإبما يدل على كونه قادراً فقط .

الغرض من خلد الصــور القبيح فإن قيل : إذا كان الله تعالى (٢) قادراً على أن يخلق هذه الصور في غاية الحسن والتمام ، فما الوجه في خاتمها ناقصة قبيحة ؟ قلنا : الغرض حكمي .

فإن قيل: وما ذلك الغرض؟ قانا: ليكون لطفاً لنا في أداء الواجبات. يبين ذلك ويوضحه ، إن الله تعالى إذا خاتمنا وأنعم علينا بضروب النعم وكلفنا الشكر عليها ، فلا بد من أن يفعل بنا ما نكون عنده أقرب إلى أداء الشكر عليها . فقد خلق هذه الصور غير تامة ليدعونا إلى الشكر على النعم ، إذ المعلوم أن أحدنا إذا رأى صورة ناقصة قبيحة فإنه يكون عند ذلك أقرب إلى أداء الشكر الواجب على تحسين صورته ، وإتمام خاتهه .

فإن قيل: فهل يوجد في الأفعال ما يدل على أن فاعله جاهل؟ قانا: لا ، لأن أقصى ما يقال في هذا الفعل، المخرمش(")،فذلك كما يقع من الجاهل قد يقع أيضا من العالم.

فإن قيل: فهل يوجد من الأفعال ما يدل على أن صاحبه ليس بعالم ؟ قانا نعم، فإنا إذا علمنا أن أحدنا قد خاص داعيه إلى إيجاد الفعل محكماً متسقاً، وكانت الموانع مرتفعة زائلة ثم لا يقع ، دل على أنه غير عالم به ، إذ لو علم به لأوقعه كل مريد .

<sup>(</sup>١) ليس في س (٢) ناقصة من أ

<sup>(</sup>٣) من خرمش ، وهو الافساد والتشريش . اللمان . مادة خرمش ٨ : ١٨٣ -

ما يلزم المسكاف معرفته في هــــذا ااباب

ثم إنه رحمه الله أورد في آخر الفصل ما يلزم المكلف معرفته في هذا الباب.

وجملة القول فى ذلك ، أنه يلزمه أن يعلم أنه تعالى كان عالما فيما لا يزال ، ولا يجوز خروجه عن هذه الصفة (١) بجهل أو سهو (١)، وأنه عالم بجميع المعلومات على الوجه (٢) الذى (٣) يصح أن تعلم عليها .

أما الذى يدل على أنه تعالى كان عالما فيا لم يزل ، فهو أنه لو لم يكن عالماً فيما لم يزل وحصل عالماً بعلم متجدد فيما لم يزل وحصل عالماً بعلم متجدد محدث ، وذلك فاسد لما نبينه من بعد إن شاء الله تعالى .

وأما الذى يدل على أنه جل وعز يكون عالمًا فيها لا يزال، هو أنه لا يستحق هذه الصفة لذاته ، والموصوف بصفة من صفات الذات لا يصح خروجه عنها محال من الأحوال .

وأما الذى يدل على أنه تعالى عالم بجميع المعلومات على الوجه (٤) الذى (١) يصح أن تعلم عليها، فهو أن المعلومات غير مقصورة على بعض العالمين دون بعض فما من معلوم يصح أن يعلمه عالم إلا يصحأن يعلمه سائر العالمين، فيجب فى القديم تعالى سحة أن يعلم جميع المعلومات على الوجوه التي يصح أن تعلم عليها ، وإذا صح وجب ، لأن صفة الذات متى صحت وجبت . فهذه جملة الكلام فى هذا الفصل .

فصل ، والفرض به السكلام في أنه تعالى حي ·

الله حي

<sup>(</sup>١) محال من الأحوال لجهل أو سهو ٤ في ص

<sup>(</sup>٢) الوجوء في من (٣) التي في من

<sup>(</sup>٤) إن لم يكن عالماً لـكان يجب . (٥) الوجو ، في س

<sup>(</sup>٦) التي في س

الدلالة : المـــالم القادر لا يكون إلا حــاً وتحرير الدلالة على ذلك ، هو (١) ما قد ثبت أن الله تعالى عالم قادر ، والعالم الفادر لا يكون إلا حيا . وبأى واحدة من الصفتين استدللت جاز ، إلا أنا جمعنا بينهما اقتداء بالشيوخ وتبركا بكلامهم .

وهذه الدلالة مبنية على أصلين :

أحدها ، أن الله تعالى عالم قادر .

والثانى أن العالم القادر لايكون إلا حيًّا .

أما الأول: فقد تقدم .

وأما الثانى ، فهو أنا نرى فى الشاهد ذاتين : إحدهما (٢) صح أن يقدرويه لم كالجاد ، فمن صح من كالواحد منا ، والآخر ، (٣) لا يصح (٢) أن يقدر ويعلم كالجاد ، فمن صح من ذلك فارق من لا يصح من الأمور ، وليس ذلك الأمر إلا صفة ترجع إلى الجلة وهى كونه حياً ، فإذا ثبت هذا فى الشاهد ، ثبت فى الغائب ؛ لأن طرق الدلالة لا تختلف شاهداً وغائباً .

فإن قيل: إنا نعلم هذا الحكم فى الشاهد اضطراراً (٥) فكيف دللتم عليه ؟ قانا: إنا نعلم ضرورة التفرقة بين الحى والجماد، فأما أن هذه التفرقة ترجع إلى صفة راجعة إلى الجملة فلا تعلم إلا بدليل، ولهذا فإن نفاة الأحوال يشاركون فى العلم بهذه التفرقة، ثم (٦) لا يثبتون الحال على مانقوله.

بحسول نفساة الأحوال فإن قيل: إن من صح أن يحيا فارق من لا يصح أن يحيا ، كما أن من صح أن يعلم ويقدر فارق من لا يصح ذلك فيه ، فلو أوجبتم في هذه المفارقة أن

(م ١١ -- الأصول الخسة)

 <sup>(</sup>۱) ناقصة من س
 (۳) يستحيل في س
 (۵) يستحيل في س
 (۵) بالاضطرار في س

تكون معللة بصفة ترجع إلى الجملة ، لوجب فى تلك المفارقة أيضاً مثله ، فإن أجبتم إلى ذلك، لزمكم فيمن اختص بتلك الصفة إذا مافارق من لايختص بها ، أن تكون تلك المفارقة لصفة أخرى راجعة إلى الجملة ، والسكلام فيها كالسكلام في هذه فيتساسل إلى مايتناهى ، وهذا محال .

والأصل فى الجواب عن ذلك ، أن الذى يجب فى مجرد المفارقة أن تكون معللة بأمر ما ، ثم أن ذلك الأمر ليس الاصفة ترجع إلى الجملة ، فإبما يعرف بنظر مستأنف . وقد نظرنا فى المفارقة بين من صح أن يعلم ويقدر وبين من لايصح ذلك فيه ، فوجدناها معلله بصفة راجعة إلى الجملة ، وليس كذلك المفارقة بين من صح أن يحيا وبين من لايصح ، فإن من المكن أن ترجع بها إلى الأمور التى تفتفر الحياة فى الوجود إليها ، من التأليف والرطوبة وغيرها .

الواحد منا حی وجسمفهلیکون الله کذلك ؟

فإن قيل: الواحد منا إذا كان عالماً قادراً كما يجب أن يكون حياً بجب أن يكون حياً بجب أن بكون جسماً ، فقولوا مثله في القديم تعالى . قلنا : هذا الذي ذكرتم (١) إنما وجب في الواحد منا لعلة ، تلك العلة مفقودة في القديم تعالى ، وهي (٢) أن أحد نا عالم بعلم ، وقادر بقدرة ، والعلم والقدرة يحتاجان (٣) إلى محل مخصوص ، والحل المخصوص لابد من أن يكون جسماً ، وليس كذلك القديم تعالى ، لأنه تعالى قادر لذاته ، فلا يجب إذا كان عالماً قادراً أن يكون جسماً ، وإن وجب كونه حياً .

فان قيل : فارضوا منا بمثل هذا الجواب، فنقول : الواحد منا إذا كان قادراً عالمًا إنما وجب أن يكون حياً ، لأنه عالم بعلم وقادر بقدرة ، والعلم

<sup>(</sup>۱) ذكرته في ا

<sup>(</sup>٣) محتاجان في س

<sup>(</sup>٢) وهو في س

والقدرة يحتاجان إلى محل فيه حياة ، وليس كذلك القديم تعالى لأنه عالم لذاته وقادر لذاته ، فلا يحتاج إلى الحياة ، ولا يجب أن يكون حياً .

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن العالم القادر إنما وجب أن يكون حيا في الشاهد(١) لتعلق بين هاتين الصفتين ، لا لما ذكرتموه . ألا ترى أن ما دخل في جملة الحلى دخل في جملة العالم القادر كاليد الصحيحة ، وما خرج عن جملة الحى خرج عن جملة العالم القادر كاليد المبانة (٢) ، ولهذا تقع الكتابة باليد الصحيحة ولا تصح باليد المبانة .

فإن قيل: إن الكتابة إنما تقع باليد الصحيحة لاتصالها بجملة الحى، وهذا غير ثابت في اليد المبانة، قلنا: لاتأثير للاتصال ولا للانفصال في ذلك، ألاترى أن الشعر والظفر مع اتصالهما بالحي لاتصح بهما الكتابة والفعل، فإذاً لاتأثير لكونه متصلاعلي ماقالوه.

على أنا نفرص الكلام فى اليد الشلاء، فنقول: إنها لما خرجت عن جملة الحى لم تتأت بها الكتابة، ولا شىء آخر لحروجها عن جملة الحى (٢). فإذا بأن ذلك إنما هو لعلاقة بين الصفتين، لا للاتصال وعدم الاتصال.

فإن قيل: فما أنكرتم أن العالم القادر في الشاهد إنما يجب كونه حياً ، لأنه عالم بعلم ، قادر بقدره ، والعلم والقدرة معينان يرجع حكمهما إلى الجملة ، والجملة لا تعتبر إلا بالحياة ، وليس كذلك القديم تعالى لأنه شيء واحد لا ثانى له فلا يحتاج إلى الحياة ، فلا يجب أن يكون حياً ؟ قانا : إنما قلنا إن العالم القادر في

<sup>(</sup>١) ناقصة من أ

<sup>(</sup>٢) المبانة من بان بمنى لبعد وانفصل ، يقال بانت المرأة من زوجها أى انفصلت عنه • انظر اللسان مادة بين . (٣) ناقصة من أ

الشاهد إنما وجب كونه حيًّا لتعلق بين هاتين الصفتين ، لا لما ذكرتموه .

فإن قيل : كونه عالمًا قادراً فرع على كونه حياً ، والاستدلال بكونه قادراً عالمًا عليه، استدلال بفرع الشيء على أصله ، قلنا : إنماكان يلزم لولم نعلم كونه عالمًا قادراً ما لم نعلم كونه حياً ، وليس كذلك ، فإن العلم لا يجب مطابقته للمعلوم في الترتيب، بل ربما يطابقه كما في كونه ملركا ، وربما لا يطابقه كما في كونه قادراً مع صحة الفعل ، وكما في كونه قادراً مع صحة الفعل ، وكما في كونه قادراً عياً مع كونه عالماً قادراً (١). يبين ذلك ويوضحه ، أن القديم تعالى وكونه قادراً أصل لحدوث العالم ، وحدوث العالم فرع على الله وعلى كونه قادراً ، ثم إنا نستدل بحدوث العالم على الله تعالى ، لا ذلك إلا أنه لا يجب في العلم أن يكون مطابقاً المعلوم في الترتيب .

فإن قيل: إن الواحد منا إذا كان حياً كما صح أن يكون عالماً قادراً ، بصح أن يكون مشتهياً و نافراً ، فجوزوا مثل ذلك في الغائب وإلا في الفرق ؟ قانا: الفرق أن كونه حياً إنما يصحح كونه مشتهياً و نافراً بشرط جواز الزيادة والنقصان عليه ، والزيادة والنقصان لا يجوزان (٢) على الله تعالى ، فلا يجب إذا كان حياً صحة أن يكون مشتهياً و نافراً . وليس كذلك في كونه قادراً وعالماً ، لأن كونه حياً إنما (٣) نصححهما لا بشرط ، ففارق أحدها الآخر ، وعالماً ، لأن كونه حياً إنما (٣) نصححهما لا بشرط ، ففارق أحدها الآخر ، وجرى ما ذكرته مجرى أن يقال : إذا كان الله تعالى حياً لزمه صحة أن يكون جاهلا ، لأن كونه حياً كما يصحح كونه عالماً يصحح كونه جاهلا ، فكما أن نونه حياً إنما يصحح كونه جاهلا ، فكما أن نونه حياً إنما يصحح كونه جاهلا بشرط أن لا يجب كونه عالماً ، فهذا الشرط مفقود في حق القديم تعالى ، كذلك في مسألتنا .

 <sup>(</sup>۱) حیاً عالماً قادراً
 (۳) ناقصة من مر

فإن قيل: هذا كله ينبني على أن كونه حياً صفة زائدة على كونه قادراً ، والمخالف لا يساعدكم عليه ، فبينوا ذلك وإلا كنتم مستدلين بالشيء على نفسه ، قيل له : إن الذي يعرف به اختلاف الصفتين لا يعدو أحد أمور ثلاثة ؛ إما الإدراك على مثل ما نقوله في السواد والبياض أنهما مختلفين لأن الإدراك يقتضي اختلافهما ، وإما الوجدان من النفس على مثل ما نقوله في كوننا مريدين وكارهين فإنا إنما نعرف اختلافهما بالوجدان من النفس ، وإما اختلاف الحكمين على مثل ما نقوله في كونه قادراً وعالماً فإنه لما كان من حكم كونه قادراً صحة الفعل ومن حكم كونه عالماً صحة الفعل على وجه الإحكام والاتساف وها مختلفان علمنا باختلافهما اختلاف الصفتين . إذا ثبت هذا ، ومعلوم أن حكم كونه قادراً صحة الفعل ، وحكم كونه حياً صحة الإدراك ، هذا ، ومعلوم أن حكم كونه قادراً صحة الفعل ، وحكم كونه حياً صحة الإدراك ، وها مختلفان ، وجب في الصفتين أيضاً أن تكونا مختلفتين ، ولا يمكن معرفة اختلافهما إلا بهذه الطريقة ، إذ الإدراك لا يتناولها ولا ها يوجدان من النفس .

فإن قيل: إن هذين الحكين على اختلافهما يرجعان إلى صفة واحدة وهى كونه قادراً ويستندان إليها ، كما أن صحة إدراك الجوهر بحاستين واحتمال الأعراض ومنعه مثله أن يحصل بحيث هو مستند إلى صفة واحدة وهى التحيز ، وإن كانت الأحكام مختلفة .

قانا: هذا غير صحيح وذلك لأن أحد الحكين بنبى، عن صفة مختلفة في الذوات وهي صحة الفعل ، والحكم الآخر ينبى، عن صفه متماثلة فيها وهي صحة الإدراك ، فلو كان المرجع بالحكين إلى صفة واحدة . لوجب في الصفة وهي واحدة أن تكون مختلفة متماثلة في الذوات ، وهذا لا يجوز .

يبين ماذكرناه ويوضحه ، أن ما صح فعله من زيد لا يصح إلا منه ، وليس كذلك ما يدركه زيد ، فإنه ما من مدرك إلا ويصح أن يدركه ، فكيف يصح في هذين الحكين أن يكونا راجمين إلى صفة واحدة .

وبعد ، فلوكان المرجع بالحكمين إلى صفة واحدة ، لوجب في كل من صح فيه الإدراك أن يصح منه الفعل والمعلوم خلافه ، (١)فإن(١) المريض المدنف مع أن إدراكه أقوى من إدراك الصحيح السليم ، (٢) قدلا (٢) يتأتى الفعل منه على الحد الذي يتأتى من الصحيح . وبعد فلوكان المرجع بالحكمين إلى صفة واحدة ، لوجب في كل عضو يصح به الإدراك أن يصح به الفعل ابتداء فيجب أن يتأتى الفعل من شحمة الأذن ابتداء ، ومعلوم خلافه .

فإن قيل: لا يصح ذلك لمنع وهو فقد الفصل ، قانا: إن ما تختص به الشحمة من الرخاوة والغضروف من الصلابة ، يجرى مجرى المفصل ، فكان يما أن يتأتى بها الفعل لوكان المنع ما ذكرتموه ، وقد عرف خلافه .

ما يلزم المسكلف معرفته في هــــذا الباب

ثم إنه رحمه الله أورد في آخر الفصل مايلزم المكلف معرفته في هذا الباب.

وجملة القول فى ذلك، أنه بجب أن يعلم أنه تعالى كان حياً فيا لم يزل، ويكون حياً فيا لا يزال، ولا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال؛ لابموت، ولا بما يجرى مجرى ذلك.

ولا تحتاج في هذا الباب إلا ما احتجت إليه في باب كونه قادراً ، نحو أن تعلم أنه قادر على جميع (٢) أجناس المقدورات من كل جنس إلى (٤) ما لايتناهى (٤)،

<sup>(</sup>۲) ۇلا فى س

<sup>(1)</sup> ما لا نهاية له في س

<sup>(</sup>۱) و ، في س

<sup>(</sup>۲) سائر فی ص

ولا إلى ما احتجت إليه في باب كونه عالمًا ، نحو أن يعلم كونه عالمًا جميع المعلومات على سائر الوجوه التي يصح أن يعلم كونه عليها ، لأن ذلك فرع التعلق وهذه الصفة غير متعلقة.

أما الذي يدل على أنه كان حيًّا فما لم يزل ، فهو أنه لو لم يكن حيًّا وحصل حيًّا بعد إذ لم يكن لوجب أن يكون حيًّا محياة محدثة ، وسنبطل القول فيه إن شاء الله تعالى(١) . وليس لقائل أن يقول أليس أنه(٢) تعالى حصل مدركاً بعدأن لم يكن (٣)، ولم يجب أن يكون مدركا بإدراك محدث ، فهلا جاز مثله في مسألتنا . لأنا قد أجبنا عن هذا في الفصل المتقدم .

وأما الذي يدل على أنه تعالى يكون حيًّا فما لايزال، فهو أنه يستحق هذه الصفة لذاته ، والموصوف بصفة من صفات الذات لا يجوز خروجه عنها محال من الأحوال ، أَفعلى هذا يجب القول في هذا الفصل .

## فضل ، والغرض بة السكلام في كونه تعالى سميعا بصيرا مدركا للمدركات

وقبل الشروع في هذه المسألة لابد أن نبين حقيقة السميع والبصير والسامع سانى السبع والبصير والسامع والمصر والمدرك

والمبصر والمدرك والفرق بينها .

أما السميع البصير ، فهو المختص بحال لكونه عليها يصح أن يسمع المسموع ويبصر البصر إذا وجدا.

وأما السامع والمبصر فهو أن يسمع المسموع ويبصر المبصر في الحال ،

<sup>(</sup>٢) أن الله ، في من

<sup>(</sup>١) ناقصة من (

<sup>(</sup>٣) بكن مدركا ، في س

وكذلك(١) المدرك. ولهذا قانا إن الله تعالى كان سميماً بصيراً فيها لم يزل ولم نقل إنه سامع مبصر فيها لم يزل لفقد المسموع والمبصر. وعلى هذا قول شيخنا أبى على أن السامع والمبصر متعد ، والسميع والبصير غير متعد .

إذا ثبت هذا فاعلم أن هذه مسألة خلاف بين الناس.

الحسلاف بين البعسريسين والبغدادين حول الإدراك

فعند شيوخنا البصريين أن الله تعالى سميع بصير مدرك المدركات ، وأن كونه مدركا صفة زائدة على كونه حياً ، وأما عند مشايخنا البغدادبين ، هو أنه تعالى مدركا صفة زائدة على معنى أنه عالم بها ، وليس له بكونه مدركاً صفة زائدة على كونه حياً . فعند هذا لابد من بيان أن المدرك له بكونه مدركاً صفة ، وأن هذه الصفة إنمايستحقها الواحد منا لكونه حياً بشرط صحة الحاسة وارتفاع الموانع .

أما الذى يدل على أن الله تعالى سميع بصير مدرك للمدركات ، هو أنه حي لا آفة به ، والموانع المعقولة مرتفعة ، فيجب أن يدرك المدركات .

وأما الذى يدل على أن المدرك له بكونه مدركاً صفة ، هو أن أحدنا يفصل بين حاله إذا كان مدركاً وبين حاله إذا لم (٢) يكن مدركاً (٢) ، وأجلى الأمور ما يجده الإنسان من نفسه . ولا يمكن أن يرجع بهذه التفرقة إلى كونه عُالماً حياً .

فإن قيل: ولم قاتم ذلك ؟ قيل له: لأن أحدنا لو غمض عينيه فإنه لا يدرك ما بين يديه مع كونه حياً ، فلولا أن كونه مدركاً أمر زائد عليه وإلا لم يجز ذلك . وبعد ، فإن كونه حياً بما لا يتعلق بالغير ، وكونه مدركاً متعلق بالغير ، فكيف يجوز أن يكون أحدها هو الآخر ؟ هذا هو الكلام فى أن كونه مدركاً لا يرجع إلى كونه حياً .

<sup>(</sup>۱) وكذا ، في س

وأما الكلام فى أنه صفة زائدة على كونه عالماً ، فهو أن الذى به يعرف تغاير الصفتين أن تثبت أحداها مع فقد الأخرى ، وهذا ثابت فى مسألتنا ؛ لأنه قد ثبت العلم مع فقد الإدراك ، وثبت الإدراك مع فقد العلم .

أما ثبوت العلم مع فقد الإدراك ، فهو أن أحدنا يعلم القديم تعالى ولايدركه، وكذلك فإنه يعلم الجوهر الواحد وكثيراً من الأعراص ولا يدركها ، وكذلك يعلم المعدومات ولا يدركها .

وأما ثبوت الإدراك مع فقد العلم ، فهو أن النائم قد يدرك قرص البق والبراغيث حتى يتأذى به ، وقد (١) يكون شيئًا لا يثبته ولا يعلمه ، وكذلك فإنه يدرك الحديث الذى بحضرته ولا يعلمه ، وكذلك فإنه يرى الشىء من بعيد فيظنه أسود فإذا هو أخضر .

يبين هذه الجُملة ، أن أحدنا لو أخبره نبى صادق أن الله تعالى أحدث جسمًا فإنه يعلم لا محالة ، ثم إذا إدركه وجد مزية وحالاً لم يكن يجدها في الحالة الأولى، وليست تلك المزية إلا ما قاناه .

فإن قيل: ولم (٢) قلتم إن سحة الإدراك هو لكونه حياً ؟ قيل له: لأن مادخل في جملة الحي صح الإدراك به كاليد الصحيحة ، وماخرج عن كونه حياً خرج عن سحة الإدراك به كاليد المبانة .

فإن قيل: إنما لم يصح الإدراك باليد المبانة (٣) لأنها منفصلة عنه ؛ قلنا ، إنا قد ذكر نا أنه مما لا تأثير للاتصال والانفصال في ذلك . على أنا نفرض الكلام

<sup>(</sup>٢) فلم ، فى ص

<sup>(</sup>۱) و ، فی س

<sup>(</sup>٣) القطوعة في س

فى اليد الشلاء ، فإنها متصلة مع أن الإدراك بها لا يصح ، وكذلك بالشعر والظفر مع اتصالها بالحى ولم يصح بهما الإدراك لما خرجا عن جملة الحى ، فصح وتقرر ما أردناه .

فإن قيل: قد بينتم أن صحة الإدراك إنما هو لكونه حياً ، فبينوا (١)أن المقتضى لذلك إنما هو كونه حياً بشرط(١) وجود المدرك ، حتى إذا ثبتت هذه الصفة في القديم تعالى ، وجب القضاء بكونه مدركاً للمدركات .

قيل له: الذي يدل على ذلك، أن أحدنا متى كان حياً والحالة صحيحة والموانع مرتفعة والمدرك موجود فلابد من أن يدركه لا محالة، ولن يكون هكذا إلا ولهذه الأمور تأثيراً لأن الحكم يدور عليها (٢) نفياً وإثباتاً (٢)، فلا يخلو؛ إما أن يكون الكل شرطاً والمؤثر غيرها، أو الكلمقتضى، أو بعضها شرط والباقى مقتضى.

لا جائز أن يقال: إن الـكل شرط والمؤثر غيرها، وإلا لزم فى الواحد منا مع صحة الحالة وارتفاع الموانع ووجود المدرك أن لا يدركه لعدم ذلك المؤثر والمعلوم خلافه. وبهذه الطريقة أبطانا القول بأن الإدراك معنى.

ولا أن يقال: إن الكل مقتضى ، لأن الأمور الكبيرة المختلفة لا يجوز إجتماعها على اقتضاء حكم وإيجابه ، فلم يبق إلا أن يقال: إن البعض شرط والباقى مقتض .

ولا يجوز أن يقال: إن صحة الحاسة هو المؤثر، لأنه ليس المرجع بها إلا إلى

<sup>(</sup>١) أنه متتفى كونه حيأ شرط ، في س

<sup>(</sup>٢) ناقصة من [

تأليف مخصوص، والتأليف لا حظ له فى إيجاب كون الحي مدركاً لأن هذه الصفة ترجع إلى الجلة ، وحكم التأليف مقصور على محله .

ولا أن يقال : إن المؤثرهو ارتفاع الموانع ، لأنه راجع إلى النفى وكونه مدركا أمر ثابت ، والأحكام الثابتة لا تعال بما يرجع إلى النفى .

ولا يجوزأن يقال أيضاً : إن المؤثر هو وجود المدرك ، لأنه لوكان كذلك (١) لجاز أن يدرك الحي منا المدرك و إن غمض عينيه ، والمعلوم خلافه .

ومتى قيل إن فتح الجفن شرط ، قانا : إن العلة لا يجوز أن تقف فى باب الإيجاب على شرط منفصل عنها ، وأيضاً فإن أحدنا قد يدرك السواد الحال فى محل منفصل عنه ، ولو كان علة فى كونه مدركاً لم يجز ذلك ، لأن من حق العلة أن تختص بالمعلول غاية الاختصاص ، وهذا السواد مما لا اختصاص له به ولا تعلق . وأيضاً فلو كان وجود المدرك علة فى كون الحى مدركا ، لوجب إذا أدرك السواد فى محل والبياض فى محل آخر ، أن يحصل على صفتين ضدين وذلك مستحيل .

فإن قال (٢): إنما لم يجب ذلك لتغاير بحالها، قلنا: الصفتان إذا تضادتا على الجلة فلا فرق فيما يوجبهما بين أن يكون فى محل واحد وبين أن يكون فى محال متغيرة، ألا ترى أن العلم والجهل لما تضادا على الجلة لم تقترن الحال بين أن يكون محلهما واحسداً وبين أن يكون محلهما متغايراً، لذلك فالإرادة والكراهة لممما كان تضادها على الجلة، لم يفترق الحال فيه بين أن يكون محلهما واحداً وبين أن يكون متغايراً، حتى أنه كما أنه لا يجوز أن يريد الشيء واحداً وبين أن يكون متغايراً، حتى أنه كما أنه لا يجوز أن يريد الشيء

<sup>(</sup>٢) قيل ، في س

ويكرهه بإرادة وكراهة موجودتين فى جزء من قلبه ،كذلك لا يجوز أن يكون مريداً وكارهاً لذلك الشيء الواحد بإرادة فى جزء من قلبه وكراهة فى جزء آخر(۱) من قلبه ، كذلك فى مسألتنا . فهذه جملة ما يحصل فى ذلك .

شه حول الإدراك وكونه صفة لله

واعلم ، أن المخالف أورد شبهاً فى هذا الباب •

من جملتها ، أن القديم لو حصل مدركا بعد أن لم يكن مدركا لوجب أن يكون مدركا بإدراك ، كما أن الجسم لما تحرك بعد أن لم يكن متحركا وجب أن يكون متحركا بحركة ، وذلك محال .

والجواب عنها ، أن الفرق بين الموضعين هو أن الجسم حصل متحركا مع الجواز ، وليس كذلك اللدرك فإنه لم يحصل مدركا مع الجواز ، بل حصل على المدركا مع الآخر .

ومنها ، هو أن قالوا : لو حصل القديم تعالى مدركا لوجب أن يكون قد تغير ، والتغير لا يجوز على القديم تعالى ، فايس إلا أنه غير مدرك.

والجواب، ما تمنون بالتغير ؟ أتريدون به (۲) أنه حصل على صفة بعد إذ لم يكن عليها ، أو تريدون أنه صار غير ما كان (۳) ، على ما تقوله العرب في المحل إذا وجد فيه بياض بعد أن كان أسود أنه تغير على معنى أنه صار غير ماكان ؟

فإن أردتم به الأول ، فذلك كلام لافائدة فيه ، وينزل منزلة قول القائل لو حصل القديم تعالى مدركا بعد أن لم يكن ، لحصل مدركا بعد أن لم يكن ، وذلك فاسد.

<sup>(</sup>۱) ناقصة من أ ساكا :

<sup>(</sup>٣) کما ، نی س

وإن أردتم به الثانى ، فمن أين أنه تعالى إذا حصل على صفة لم يكن عليها وجب أن يكون قد تغير وصار غير ما كان .

ثم يقال لهم ولم لا يجوز عليه هذا النوع من التغير ؟ فإن قالوا : لأن ذلك من سمات الحوادث ، قلنا : لانسلم ذلك فبينوه ، وإذا راموا بيانه لم يجدوا إليه سبيلا .

ومنها ، هو أنه تعالى لوكان مدركاً لوجب احتياجه إلى الحاسة ، وأن تختلف حواسه بجسب اختلاف المحسوسات ، حتى إن كان المدرك صوتاً احتاج إلى حاسة الندوق ، وكذلك الى حاسة السمع ، وإن كان المدرك طعماً احتاج إلى حاسة الذوق ، وكذلك الكلام في البواق كما في الواحد منا ، والمعلوم خلافه ، فيجب أن لا يكون مدركاً.

والجواب، أن أحدنا إنما يحتاج فى إدراك هذه المدركات إلى الحواس لأنه حى بحياة ، والحياة لا يصيح الادراك بها إلا بعد إستعال محلها فى الادراك ضرباً من الإستعال، والقديم تعالى حى لذاته ، ففارق أحدها الآخر.

ومنها ، هو أنهم (١) قالوا : لوكان الله تعالى مدركاً لوجب أن يسمى ذائقاً وشاماً ولامساً ، والمعلوم خلافه ، فيجب أن لايكون مدركاً .

والجواب: إن الشام ليس باسم للمدرك فقط ، وإنما هو اسم لمن يستجلب (٢) المشموم إلى الخيشوم طلباً لإدراكه ، وكذلك الذائق اسم لمن يجمع بين محل الطعم وبين لهاته (٣) طلباً للادراك به ، وكذلك الملامس فإنه اسم لمن يجمع بين محل حيانة وبين الملموس ، والقديم تعالى يدرك هـذه المدركات لا على هذا الحد ، فايس يجب أن تجرى عليه هذه الأسماء ، فصح ما قلناه .

<sup>(</sup>٢) استجلب ، فی س

<sup>(</sup>۱) أن ، في س ‹‹› خالگ، الت

<sup>(</sup>٣) فى الأصل ، لهواته

ما يلزم المسكلف معرفته في هسذا المان

ثم إنه رحمه الله أورد فى آخر هـــــذا الفصل ما يلزم الـــكلف معرفته فى هذا الباب .

وجملة القول فى ذلك، (١) أنه يجب أن يعلم أنه تعالى كان سميعاً بصيراً فيها لم يزل ، وسيكون سميعاً بصيراً فيها لا يزال ، ولا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال ، لأن المرجع بذلك ليس إلى إلا إلى كونه حياً لا آفة به ، وهـذا ثابت للقديم تعالى فى كل حال ، ويعلم أنه لم يكن سامعاً مبصراً (٢) فيها لم يزل ، ولا يكون سامعاً مبصراً (٣) فيها لا يزال لفقد المسموع والمبصر ، ويعلم أنه مدرك للمدركات الآن ، وهى موجودة .

> خلاف بينالقاضى وشيخه أبىالقاسم

وهـذه مسألة خلاف بيننا وبين شيخنا أبى القاسم بن سهلويه (١٠) الملقب بقاتل الاشعرى فى مسألة فانقطع وحم ومات.

فعندنا أنه تعالى مدرك للمدركات أجمع ألماً كان أو غيره ، وعنده أن الله تعالى مدرك للمدركات جملة (٥) ماعدا الألم واللذة .

والذى يدل على مانقوله، أن كونه تعالى مدركا لما يدركه ، إنما هو لكونه حياً لا آفة به ، وهذا حاله مع بعض المدركات كحاله مع سائرها ، فيجب أن يكون مدركا للجميع أولا يكون مدركا لشىء منها . فأما أن يكون مدركا لشىء منها دون شىء فلا .

<sup>(</sup>١) ناقصة من س (٢) يصبراً في إ

<sup>(</sup>٣) بصيراً في **ا** 

 <sup>(</sup>٤) قال صاحب المنية والأمل: من أهل العراق ، وكان يشار لمايه في جودة البيان وقوة النظر . س ١١١ والطبقة العاشرة . وذكره القاضى في طبقائه لوحة ٧٧ .

<sup>(</sup>٥) ناقصة من إ

وشبهته في هذا الباب ، شبهتان اثنتان :

إحداهما ، أن الألم (١) إنما يدرك (١) بمحل الحياة في محل الحياة ، وهذا يستحيل على القديم تعالى فيحب أن لايدركه .

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن الواحد منا إذا أدرك الألم بمحل الحياة في محل الحياة فلأنه حي بحياة ، وليس كذلك القديم تعالى لأنه حي لذاته فلا تجب فيه هذه القضية . وصار الحال في الألم كالحال في الحر والبرد ، فكما لايقال إنه تعالى لايدركهما لأنهما يدركان بمحل الحياة في غير محل الحياة وهذا يستحيل في القديم تعالى لما كانت هذه القضية إنما وجبت في الواحد منا لأنه حيى بحياة ، وليس كذلك القديم ، كذلك في مسألتنا .

والثانية ، هو أنه تعالى لوكان مدركا للألم واللذة لوجب أن يسمى ألما وماتذاً ، والمعلوم خلافه .

والجُواب عنه ، أن الواحد منا إنما يسمى ألما وملتذاً لأنه يدرك الألم مع النفرة واللذة مع الشهوة ، والشهوة والنفرة مستحيلتان (٢) على الله تعالى ، ففارق أحدهما الآخر .

## فضل ، والغرض به المكلام في كونه تعالى موجودا

حقيقة الموجود والمدوم وقبل أن ندل عليه لابد من أن نذكر حقيقة الموجود والمعدوم.

أما الموجود ، فعلى ماذكره شيخنا أبو عبد الله البصرى (٣) وشيوخنا البغداديون أنه الكائن الثابت ، وهذا لايصح ، لأن قولنا موجود أظهر

<sup>(</sup>۱) يدرك في ص (۲) مستحيلان في أ

<sup>(&</sup>quot;) هُو أَ وَعبد الله الحسين بن على البصرى المتوفى سنة ٣٦٧ أو ٣٦٩ ، أحد شيوخ مدرسة البصرة ، وشيخ القاضى عبد الجبار ، ومن كبار رجل الاعترال ويعتبر عندهم من أفراد السلمة الني يزعمون أنها تصل فكرة الاعترال بالرسول صلى الله عليه وسلم ، انظر المنية والأمل ص ١٠٥ والبداية والنهاية لابن كثير ٢١١ : ٣٢٩ .

منه ، ومن حق الحد أن يكون أظهر من المحدود . وبعد ، فإن الكائن إنما هو الثابت ، والثابت إنما هو الكائن ، فيكون فى الحد إذاً (١) تكرار مستغنى عنه . وبعد، فإن الكائن إنما يستعمل فى الجوهر الذى حصل فى حيز فكيف يصح تحديد الموجوديه .

وذكر قاضى القضاة فى حد الموجود، أنه المختص بصفة تظهر عندها الصفات والأحكام .

وهذا وأن كان كذلك إلا أن إيراده على طريقة التحديد لا يصح ، لأنه أشكل من قولنا موجود، ومن حق الحد أن يكون أظهر منه ، فالأولى أن لا يحد للوجود بحد ، لأن كل ما يذكر في حده فقولنا موجود أكشف منه وأوضح . فاوسئلنا عن حقيقة الموجود ، فالواجب أن نشير إلى هذه الموجودات .

وأما المعدومات، فعلى ما قاله شيخنا أيو عبد الله البصرى: أنه المنتفى الذى ليس بكائن لا ثابت .

وهذا لايصح ، لأن المنتفى إنما يستعمل (٢) فى المعدوم الذى وجد مرة ثم عدم أخرى ، فيخرج (٣) عن الحد كثير (٤) من المعدومات ، ومن حق الحد أن يكون جامعاً مانعاً لايخرج منه ماهو منه ، ولايدخل فيه ماليس منه . و بعد فان قول المنتفى ، هو قوله ليس بكائن ولاثابت ، فيكون تكر اراً لافائدة فيه ، فالأولى : أن يحد المعدوم بأنه المعلوم الذى ليس بموجود (٥) ، ولا يلزمنا على هذا

<sup>(</sup>۱) ناقصة من أ (۲) يصح ، في ص (۳) فتخرج في أ (٤) كثيراً في أ (٥) لا أن الأشاعرة كما ذكرنا سابقاً يقولون أن المعدوم ليس بشيء . يقول القاضي أبو بكر الباقلاني : من المعاوم معدوم لم يوجد قط ولا يصح أن يوجد وهو المحال المعتنم الذي ليس بشيء وهو القول المتناقش ، فهو ما لم بوجد قط ولا يصح أن يوحد أبداً ؛ ومنه معدوم لم يوجد قط ولا يوجد ، نحو ما علم الله أنه لا يمكون من مقدوراته ؛ ومنه معلوم معدوم في وقتنا هذا وسيوحد فيما بعد نحو الحسر والنشر ؛ ومعلوم آخر هو معدوم في وقتنا هذا ؛ ومنه كان موجوداً قبل ؛ ومعلوم آخر معنوم يمكن عندنا أن يكون وبمكن أن لا يكون . التمهيد ص ١٦ .

أن يكون ثانى القديم عز وجل والنفاء معدومين لأنهما ليس بمعلومين .

إذا ثبت هذا فاعلم أنا لا نحتاج إلى إقامة الدليل له على وجود هذه الموجودات، لأنا نشاهدها ونعلم وجودها بالاضطرار، وليس كذلك القديم تعالى فإنا لانشاهده عزوجل، فاحتجنا إلى إقامة الدليل عليه.

وتحرير الدلالة على ذلك ، أنه عالم قادر ، والعالم القادر لايكون إلا موجوداً .

وهذه الدلالة مبنية على أصابن ؛ أحدها ، أنه تعالى عالم قادر وقد تقدمه ؟ والثانى ، أن العالم القادر لا يكون إلا موجوداً فلا يمكن رده إلى الشاهد ، لأنا لو (١) قلنا : إن الواحد منا إذا كان عالماً قادراً لابد من أن يكون موجوداً فكذلك القديم تعالى ، كان لقائل أن يقول : إن الواحد منا إنما يجب أن يكون موجوداً لأنه عالم بعالم ، وقادر بقدرة ، والعلم والقدرة يحتاجان إلى محل مبنى مبنية مخصوصة ، والحل المبنى على هذا الوجه لابد من أن يكون موجوداً ، وليس كذلك القديم تعالى لأنه عالم لذاته ، وقادر لذاته ، فلا يجب وجوده وإن كان عالم قادراً .

فالأولى أن نسلك طريقة على غير هذه الطريقة فنقول: إن القادر له تعلق بالمقدور ، والعالم له تعلق بالمقدور ، والعالم له تعلق بالمقدور ، والعالم له تعلق بالمقدوماً لم يصح كونه قادراً ولا عالماً ، والمعلوم خلافه .

فإن قيل: وما المراد بقولكم إن القادر له تعلق بالمقدور، والعالم له تعلق

بالمعلوم؟ قلنا: المراد بذلك، أن القادر يصح منه إيجاد ماقدر عليه إن لم يكن منع، والعالم يصح منه إيجاد ماقدر عليه على وجه الإحكام والاتساق إذا لم يكن هناك تُمة منع.

فإن قيل: ولم قلتم: إن العدم يحيل التعلق؟ قلنا: لأنا قد علمنا أن الإرادة إذا وجدت تعلقت، وإذا عدمت زال نعلقها. وإنما زال تعلقها لعدمها، فكل ماشاركها في العدم وجب أن يشاركها في زوال التعلق.

فإن قيل: ولم قلتم إن الإرادة متى عدمت زال تعلقها ، ثم لم قاتم إن زوال تعلقها لعدمها ؟ قلنا : أما الذى يدل على أن الإرادة متى عدمت زال تعلقها ، هو أنه لو لم يزل لكان لايخلو ؛ إما أن تكون متعلقة بنفس ما كانت متعلقة به ، أو متعلقة بنسير ما كانت متعلقة به . لا يجوز أن تكون متعلقة به ، لأنه ما من مراد إلا ويجوز أن ينقضى ويمضى، والإرادة مما لا يجوز تعلقها بالماضى والمنقضى، ولا يجوز أن تكون متعلقة بنير ما كانت متعلقه به لأن فى ذلك انقلابها عما هى عليه فى ذاتها واتصافها بصفة تخالفها وهذا لا يجوز .

وأما الذى يدل على أن زوال تعلقهالعدمها ، فهو أنه (١) لا يخلو؛ إما أن يكون زوال تعلقها لعدمها على ما نقوله ، أو لتقضى مرادها ، أو لخروجها من أن توجب الصفة للمريد ، أو لخروجها عن الصفة المقتضاة عن صفة الذات ، أو لأن الوجود شرط فيه . لا يجوز أن يكون لتقضى مرادها لأن الإرادة قد تخرج عن التعلق وإن لم ينقض مرادها ، ألا ترى أن أحدنا إذا أراد قدوم زيد قد يبدو له ولما قدم زيد بعد ، ولا لخروجها من أن توجب الصفة للمريد لوجهين ؛ أحدها ،

<sup>(</sup>١) ناقصة من س

أن خروجها من أن توجب الصفة للمريد إنما هو لعدمها ، فقد عاد الأمر إلى ماقلناه ولكن بواسطة ، والثانى : أنه ليس بأن يقال إنما زال تعلقها لخروجها من أن توجب الصفة للمريد توجب الصفة للمريد ، أولى من أن يقال خروجها من أن توجب الصفة للمريد إنما هو لزوال تعلقها ، فلا تتميز العلة من المعال به . ولا يجوز أن يكون زوال تعلقها لحروجها عن الصفة المقتضاة عن صفة الذات ، لأنه لولا العدم لما خرجت الإرادة عن هذه الصفة ، فقد عاد الأمر إلى زوال تعلقها لعدمها ولكن بواسطة وبهذه الطريقة يبطل القسم الآخر وهو أن يكون زوال تعاقبا لعدمها ، لأن لوجود موجباً الوجود شرط فيه ، لأنه لو لم يكن العدم محيلا للتعلق لم يكن الوجود موجباً للتعلق فلم يبق إلا أن يكون زوال تعلقها لعدمها على مانقوله .

فإن قيل: إن زوال التعلق نفى ، والعدم نفى، وتعليــل النفى بالنفى محال. ألا ترى أنه لايقال إن الجسم إنما لم يكن متحركا لفقد الحركة .

والأصل فَى الجواب عن ذلك ، أن تعليل النفى بالنفى لا يجوز إذا كانت العلة موحبة ، فأما إذا كانت العلة (١) كاشفة فإنه يجوز . وعلى هذا يقال إنما لم يصح منه الفعل لأنه ليس بقادر .

فإن قيل: لوكان العدم محيلا للتعلق لوجب أن يكون الوجود موجباً للتعلق، وهذا يقتضى فى الموجودات كالها أن تكون متعلقة، ومعلوم خلافه، فإن السواد والحلاوة والطعم مما لا تعلق لها.

والأصل فى الجواب عن ذلك ، أنه ليس يجب فى أمر من الأمور إذا أحال حكمًا من الأحكام ، أن يكون نقيض ذلك الأمر يوجب ذلك الحكم . ألاترى

<sup>(</sup>١) ناقصة من أ

أن عدم الحميل يحيل حاول السواد فيـــه، وليس يجب فى وجوده أن يوجب حاول السواد فيه .

فإن قيل: إن هذه القضية إنما وجبت فى الإرادة لأنها علة والقديم تعالى ليسبعلة ، قلنا: مخالفة القديم تعالى للإرادة ليس بأكثر من مخالفة هذه المتعلقات بعضها لبعض ، وهذة المتعلقات مع اختلافها واختلاف أنواعها وأجناسها متفقة فى أنها متى وجدت تعلقت ، ومتى عدمت زال تعلقها فيجب مثله فى القديم تعالى .

وقد استدل قاضى القضاة على المسألة بأن قال : قد ثبت أنه تعالى قادر ، والقادر لا يصح منه الفعل إلا إذا كانموجوداً ، كما أن القدرة لا يصح الفعل بها إلا وهى موجودة ، وهذا إن لم يبن على ماذكرناه ، لم يصح الاعتماد عليه .

ثم أنه رحمه أورد فى آخر هــذا الفصل ما يلزم للــكلف معرفته فى هذا الباب .

ما يلزم المسكلف معرفته

وجملة القول فى ذلك هو أن تعلم أنه تعالى(١) كان موجوداً فيما لم يزل ، ويكون موجوداً فيما للايزال ، ولايجوز خروجه عنها بحال من الأحوال ولا تحتاج فى هذا الباب إلى مثل ما احتجت إليه فى باب كونه قادراً وعالماً ، لأن ذلك من فرع التعاق ، وصار الحال (٣)فى هذا ٢٠ كالحال فى كونه تعالى حيا .

أما الذى يدل على أنه تعالى كان موجوداً فيما لم يزل ، فهو أنه تعالى<sup>(1)</sup> لو لم يكن موجوداً فيما لم يزل وحصل كذلك بعد إذ لم يكن، لاحتاج إلى موجد يوجده ، وذلك محال .

<sup>(</sup>۱) ناقصة من أ (۲) موجود ، في من

 <sup>(</sup>۲) فيه ، في س
 (۲) فيه ، في س

وأما الذى يدل على أنه تعالى (١) يكون موجوداً فيما لا يزال ، فهو أنه يستحق هذه الصفة لذاته ، والموصوف بصفة من صفات الذات لا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال ، فهذه جملة الكلام فى هذا الفصل .

نضل ، والغرض به السكلام في كوله تعالى<sup>(٢)</sup> قديما .

وقبل الدلالة على ذلك ، فاعلم :

أن القديم فى أصل اللغة هو ما تقادم وجوده ، ولهذا يقال بناء قديم ، ورسم قديم ، وعلى هذا قوله تعالى « حتى عاد كالعرجون القديم » (٣) .

وأما فى اصطلاح المتكلمين ، فهو مالا أول لوجوده، والله تعالى هو الموجود الذى لا أول لوجوده ، ولذلك وصفناه بالقديم .

وتحرير الدلالة على ذلك ، هو أنه تعالى لو لم قديما لكان محدثاً ، لأن الموجود يتردد بين هذين الوصفين ، فإدا لم يكن على أحدها كان على الأخر لا محالة . فلو كان القديم تعالى محدثا لاحتاج إلى محدث ، وذلك المحدث إما أن يكون قديماً أو محدثاً ، فإن كان محدثاً كان الكلام فى محدثه كالكلام فيه ، فإما أن ينتهى إلى صانع قديم على ما نقوله ، أو يتساسل إلى ما لانهاية ولا انقطاع من المحدثين ومحدثى المحدثين ، وذلك يوجب أن لا (٤) يصح وجود (٤) شىء من هذه الحوادث ، وقد عرف خلافه .

فإن قيل ومن أين ذلك؟ قلنا: لأن ما وقف وجوده على وجود ما لاانقطاع له ولا تناهى لم يصح وجوده ، ويقتضى ما ذكرناه من استحالة حدوث شىء من هذه الحوادث . ألا ترى أن أحدنا لو قال لا آكل هذه التفاحه (٥)ما لم (٥)

<sup>(</sup>۱) ناقصة من أ (۲) يس ٢٩ (٤) يوجد في س (٠) حتى في س

آكل تفاحات لا تتناهى ، لم يصح أكله لهذه التفاحة قط ، لما وقف ذلك على وجود ما لا يتناهى . كذلك لو قال إنى لا أدخل هذه الدار حتى أدخل دوراً لا تتناهى ، فإنه لا يدخلها البتة لما ذكرناه ، فلما وجدت هذه الحوادث صح أنها مستترة إلى صانع قديم تنتهى إليه الحوادث على ما نقوله .

وقد قيل: إنه لو لم يكن صانع العالم قديمًا لكان محدثًا ، لأن الموجود إما قديم وإما محدثًا ، ولوكان محدثًا لم يصح منه فعل الجسم ، لأن المحدث لو قدر لم يقدر إلا بقدرة ، والقدرة لا يصح بها فعل الجسم ، فيجب أن يكون قديمًا .

وأما الذى يلزمك معرفته فى هـــــذا الباب ، فقد ذكرناه فى بابكونه موجوداً ، لأن المرجع<sup>(١)</sup> بالقدم ليس إلا إلى استمرار الوجود ، فعلى هذا يجرى الكلام فى هذا الفصل .

ما يازم معرفته ف هـــذا الياب

## فضل ، والغرض به السكلام في كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفات

والأصل في ذلك ، أن هذه مسألة خلاف بين أهل القبلة(٢) .

فمند شيخنا أبى على أنه تعالى يستحق هذه الصفات الأربع التي هي كونه قادراً عالماً حياً موجوداً لذاته .

وعند شيخنا أبي هاشم يستحقها لما هو عليه في ذاته .

مسألة خلاف بين أبى على وأبى هاشم والمسلاف وسليمان بن جرير والسكلاميسة والأشـــرى

<sup>(</sup>١) الرجوع ، في ص

<sup>(</sup>٢) سبق أن ذكرنا ،أن كيفية استحقاقه تعالى الصفات كان مدار خلاف بين المتسكلمين. ونشير هنا لملى أن الصفات، لما صفات ذات وهى التى يوصف بها الله ولا يوصف بأصدادها كالعلم والقدرة والحياة ، ولما صفات معنى وهى التى يوصف الله بها لمعنى ، ولما صفات أمال وهى التى يوصف الله بها لمعنى ، ولما صفات أدلية لله بينها أثبت يوصف الله بها و بأصدادها . وقد ذكرنا أن المعترلة أنكرت اثبات صفات أزلية لله بينها أثبت ذلك الأشاعرة . ثما خدالم المعترلة ، فقال بعضهم ؛ عالم بعلم هو ذاته ، وقال بعضهم ؛ هو عالم لذاته ، وقال أبو هائم عالم لما هو عليه فى ذاته . ولن نفصل فى هذا الموضوع لأن القاضى بو فه حقه من انتها المعال والمناقشة ، والذى دعا المعترلة الى هذه التأويلات ما ظنوه من أن لمثبات الصفات القديمة لله هو من باب نتنية القديم ، ويؤدى الى التجسيم والغشبيه .

وقال أبو الهذيل<sup>(۱)</sup>: إنه تعالى عالم بعلم هو هو ، وأراد به ما ذكره الشيخ أبو على ، إلا أنه لم تتلخص له العبارة . ألا ترى أن من يقول : إن الله تعالى عالم بعلم ، لا يقول : إن ذلك العلم هو ذاته تعالى <sup>(۲)</sup> .

فأما عند سليمان بن جرير وغيره من الصفاتية ، فإنه تعالى يستحق هذه الصفات (٣) لمعان لا توصف بالوجود ولا بالعدم ، ولا بالحدوث ولا بالقدم .

وعند هشام بن الحسكم(٤) ، أنه تعالى عالم بعلم محدث .

وعند الكلابية، أنه تعالى يستحق هذه الصفات لمعان أزلية ، وأراد بالأزلى القديم ، إلا أنه لما رأى المسلمين متفقين على أنه لا قديم مع (٥) الله تعالى(٥) لم يتجاسر على إطلاق القول بذلك .

شم نبغ الأشعرى، وأطلق القول بأنه تعالى يستحق هذه الصفات لمعان قديمة، لو قاحته وقلةٍ مبالاته بالاسلام والمسلمين .

وتحرير الدلالة (٦) على ما نقوله فى ذلك، هوأنه تعالى لو كان عالماً بعلم، لكان لا يخلو ؛ إما أن يكون معلوماً ، أو لا يكون معلوماً . فإن لم يكن معلوماً لم بجز إثباته ، لأن إثبات ما لا يعلم يفتح باب الجهات . وإن كان معلوماً فلا يخلو؛ إما أن يكون موجوداً أو معدوماً . لا يجوز أن يكون معدوماً . وإن كان موجوداً فلا يخلو ؛ إما أن يكون قديماً ، أو محدثاً ، والأقسام كلها باطلة ، فلم يبق إلا أن يكون عالماً لذاته على ما نقوله .

<sup>(</sup>١) من كبار رجال الاعترال ،وأحد شيوخ مدرسة البصرة توفى سنة ٤٣٥ ، وأتباعه يلقبون بالهذيلية ، ويعتبر أول من نظم قواعد الاعترال ووضع أصوله .

<sup>(</sup>٢) ناقصة من (٣) نافصة من (٢)

<sup>(:)</sup> المتوفى سنة ٢٧٩ وكان من غلاة الشيعة .

<sup>(</sup>ه) القديم ، في ص

فإن قيل: ما أنكرتم أن هذه المعانى صفات، والصفات لا توصف بالوجود ولا بالعدم، ولا بالحدوث ولا بالقدم.

قلنا: هذه مناقضة ظاهره من وجوه ؛ أحدهما ، أنك قد وصفتها بأمها معان بل سميتها علماً وقدرة وحياة ، والثانى ، بأنك وصفتها بأنها المراا توصف ، فقد نقضت كلامك من هذه الوجوه .

فإن قيل : هذه المعانى عندنا كالأصول عندكم ، فكما أن هذه القسمة لا تدخل في الأحوال عندكم ، فكذلك لا تدخل عندنا في هذه المعانى .

قاننا: إن هذه المعانى معلومة عندكم فتدخلها قسمة المعلومات، وليس كذلك الأحوال، فإنهاعندنا غير معلومة بانفرادها، وإنما الذات عليها تعلم، ففارق أحدها الآخر. والذى يدل على أن الأحوال لا تعلم، أنها لو علمت لتميزت عن غيرها بأحوال أخر، والحكلام في الأحوال تلك، كالحكلام فيها، يتساسل إلى ما لا يتناهى من الأحوال، وذلك محال. على أنهم إن عنيتم بالمعانى ما تريده بالحال فرحباً بالوقاق.

فإن قالوا: إن هذه المعانى صفات والصفة لا توصف ، إذ لو جاز أن توصف الصفة أدى إلى ما لا يتناهي من الصفات وصفات الصفات .

قلنًا: ليس يجب إذا جوزنا أن توصف الصفة ، أن يوجد ما لا يتناهى من الصفات وصفات الصفات ، إذ ايس وازم على الجواز ما يلزم على الوجوب . وصار الحال فيه كالحال في الحيز إذا قلنًا إنه يجوز الاخبار عنه ، فكما لا يلزمنا

<sup>(</sup>١) بألا ، في س

ما ذكرتموه فيه(١) ،كذلك ههنا. وهــــــذا لأن الجواز مخالف للوجوب، فلا يجوز إجراء أحدها مجرى الآخر.

فإن قيل: أبطلوا هذه الأقسام ليتم لكم ما ذكرتموه.

الدليسل على أنه لا يكون عالماً بعلم معدوم

قلنا: أما(٢) الذي يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون عالمًا بعلم معدوم ، فهو أنه لو جاز أن يكون كذلك لجاز مثله في الواحد منا ، ومعلوم خلافه .

وهذه طريقة مستقيمة يمكن تمشيتها ، ولا يمكن الاعتراض عليها بأن يقال: أليس الله تعالى مريداً بإرادة محدثة موجودة لا في محل ، ولا يجوز ذلك في الواحد منا ، فهلا جاز مثله في مسألتنا . لأن الفرق بينهما ظاهر ، وقد بين ذلك في غيرهذا الموضع .

والطريقة المرضية المعروفة فى هذا ، هو أن نقول : إن فى العدم جهلاكا أن فيه عاماً ، فلو جاز أن يكون الله تعالى عالماً بعلم معدوم ، لجاز أن يكون حاهلا بجهل معدوم ، وذلك يؤدى إلى أن يكون عالماً بالشىء جاهلا به دفعة واحدة ، وهذا محال .

ويمكن أن نسلك هذه الطريقة في كونه مريداً وكارهاً ، فنقول: إن العلم كراهة كما أن فيه إرادة ، فلو جاز أن يكون الله (٣) تعالى مريداً بارادة معدومة ، لجاز أن يكون كارهاً بكراهة معدومة ، وهذا يقتضى أن يكون مريداً للشيء كارها له دفعة واحدة ، وهذا محال .

وهذه الطريقة لا يمكن ساوكها فى القدرة والحياة، فلا نقول: إن فى العدم عِزاً كما إن فيه قدرة، ولا أن فى العدم سوتًا كما أن فيه حياة، لأن الموت

<sup>(</sup>۲) لمان منی س

<sup>(</sup>١) ناقصة من أ

<sup>(</sup>٣) ناتسة من ا

والعجز ليسا بمعنيين فيجب أن نسلك طريقة أخرى غير هذه الطريقة ، فنقول : إن القدرة لا يصح الفعل بها إلا بعد استعال محلها في الفعل أو في سببه ضرباً من الاستعال ، وكذلك الحياة لا يصح الإدراك بها إلا بعد استعال محلها في الإدراك ضرباً من الاستعال ، وذلك يتريب على وجودها في محل .

فهذا هوالكلام في أنه تعالى لايجوز أن يستحقهذه الصفات لمعان معدومة.

الدليل على أنه لا يستحق هذه الصفات لمسان محدثة

وأما الكلام في أنه تعالى لا يجوز أن يستحق هذه الصفات لممان محدثة ، فهو أن المحدث لابد له من محدث ، فلا يخلو أن يكون محدث هذه المعانى نفس القديم تعالى (۱) ، أو غيره من القادرين بالقدرة . لا يجوز أن يكون محدثها غيره من القادرين بالقدرة ، لأن القادر بالقدرة لا يصح منه إيجاد هذه المعانى . وأما العلم وإن صح منه إيجاده فإنما يصح منه إيجاده لنفسه لا لغيره ، لأن القادر بالقدرة لا يفعل الفعل في الغير إلا بالاعتماد ، والاعتماد نما لاحظ له في توليد العلم ، لأنه (۲) لو صح ذلك ، لوجب في الواحد منا إذا اعتمد على صدر غيره أن يوجد هناك العلم، ومعلوم خلافه . ولا يجوز أن يكون محدثها نفس القديم تعالى ، لأنه يجب أن يكون على هذه الصفات قبل وجود هذه المعانى ، فاو ترتب حصول هذه يكون على وجود هذه المعانى أن يقف كل واحد منهما على الآخر الصفات على وجود هذه المعانى أدى إلى أن يقف كل واحد منهما على الآخر فلا يحصلان وذلك محال .

وتفصيل هذه الجلة ، هو أن القديم تعالى لو كان قادراً بقدرة محدثة ، والمحدث لابد له من محدث ، لكان محدثها لا يخلو ؛ إما أن يكون نفس القديم تعالى ، أو غيره من القادرين بالقدرة . لا يجوز أن يكون غيره من القادرين

بالقدرة لأن القادر بالقدرة لا يصح منه إيجاد القدرة ، على أن وجود القادرين بالقدرة يترتب على قدرة القديم تعالى ، فلو ترتبت قدرة القديم تعالى على قدرتنا لوقف كل من الأمرين على صاحبه فلا<sup>(۱)</sup> يحصلان ولا واحد منهما . ولو كان محدثها نفس القديم تعالى<sup>(۱)</sup> لوجب أن يكون قادراً قبل وجود هذه القدرة حتى يصح منه إيجادها ، ولا تصح قدرته إلا بعد هذه القدره ، فيترتب كل واحد منهما عل الآخر .

وكذلك السكلام في كونه تعالى حيا بحياة محدثة ، والمحدث لابدله من محدث، لكان ذلك المحدث لا يخلو ؛ إما أن يكون نفس القديم تعالى ، أو غيره من القادرين بالقدرة لأن القادر بن بالقدرة لا يجوز أن يكون غيره من القادرين بالقدرة لأن القادر بالقدرة لا يصح منه إيجاد الحياة ، إذ لو صح ذلك منه لصح أن يتخذ لنفسه ماشاء من العبيد والأولاد ، والمعلوم خلافه . على أن كوننا أحياء يترتب على كونه تعالى حياً فوجب أن لا يحصلان ولا واحد منهما . وإذا كان محدثها القديم تمالى وجب أن يترتب كونه تعالى حياً على كونه قادراً ، مع أن من حق كونه قادراً ، مع أن من حق كونه قادراً أن يترتب عليه .

وهكذا <sup>(٣)</sup> الـكلام فى كونه موجوداً .

وكونه عالماً ، فقريب من هذا ، لأنه تعالى لوكان عالماً بعلم محدث ، والمحدث لابد من محدث ، لحكان لا يخلو ؛ إما أن يكون نفس القديم تعالى ، أو غيره من القادرين بالقدرة على ماقد مر فى نظائره ، ولا يجوز أن يكون نفس القديم تعالى لأنه لابد من أن يكون عالماً قبل وجود هذا العلم حتى يصح منه إيجاده ، وهذا

<sup>(</sup>٢) ناقصة من س

<sup>(</sup>١) ولا ، في ص

<sup>(</sup>٣) مكذا ، في س

يقتضى أن يقف كونه عالمًا على وجود هذا العلم من قبله ، ووجود العلم من قبله على كونه عالمًا ، فلا يحصلان ولا واحد منهما .

فإن قيل: ومن أين أنه تعالى لابد من (١) أن يكون عالمًا قبل وجود العلم ، حتى يصح منه إيجاده ؟

قلنا: لأن العلم يجرى مجرى الفعل الحمكم ، لأنه اعتقاد و اقع على وجـــه مخصوص (٢) ، فلا يتأتى إيقاعه على ذلك الوجه إلا ممن هو عالم به .

وهذه الدلالة مبنية على أصول ؛ أحدها أن العلم من قبيل الاعتقاد ، والثانى، أنه العتقاد والتعديد المعتقاد والتعديد المعتقاد واقع على ذلك الوجه المعن هو عالم به .

أما الأول، فقد خالفنا فيـه شيخنا أبو الهذيل، وقال: إن العلم جنس برأسه غير الاعتقاد.

قال أبو الهذيل مخالفاً القاضى : الملم غير الاعتقاد

والدليل على صحة ماذهبنا إليه ، هو أن العلم لو لم يكن من قبيل الاعتقاد لصح انفصال أحدها عن الآخر إذ لاعلاقة بينهما من وجه معقول ، فكان يصح أن يكون أحدها عالماً بالشيء ولا يكون معتقداً له ساكن النفس إليه ، أو يكون معتقداً له ما كن النفس إليه ولا يكون عالماً به ، والمعلوم خلافه . وبعد فإنه لا يخلو ؛ إما أن يكون من قبيل الاعتقاد على ما نقوله ، أو مخالفاً له ، أو ضداً . لا يجوز أن يكون مخالفاً له ، لأنه كان يجب إذا طرأ عليها الجهل أن لا ينفيهما ،

<sup>(</sup>١) ناقصة من س

<sup>(</sup>٢) القاضى يثبت العلم معنى من قبيل الاعتفاد ، بينها يثبته أبو الهذيل معنى غيره . انظر التذكرة لابن متويه ، مخطوط دار الكتب ٣٢٣ ب .

لأن الشيء الواحد لا يجو أن ينني شيئين مختلفين غير ضدين . ألا ترى أن السواد إذا طرأ على المحل وفيه بياض وحلاوة ، فإنه ينني البياض دون الحلاوة ولا يجوز أن يكون ضداً ، لأن الضدين لا يجوز احتمالهما معاً (١١) ، فلم يبق إلا أن يكون من قبيل الاعتقاد على ما نقوله .

وشبهته في هذا الباب ، شبهتان :

شــبهان لأبي الهذيل

إحداها(٢) ، هو أن العلم لو كان من قبيل الاعتقاد لوجب في كل اعتقاد أن يكون علماً ، ومعلوم أن اعتقاد التقليد والتبخيت ليس بعلم .

والأصل فى الجواب عن ذلك ، أنا لم نجعل مجرد الاعتقاد عاماً حتى يلزم ماذكرته ، و إنما جعلنا العلم اعتقاداً واقعاً على وجه مخصوص ، وليس كذلك اعتقاد التقليد والتبخيت فإنه غير واقع على ذلك الوجه ، فلا يصح ما أوردته .

والشبهة الثانية ، هوأن العلم لوكان من قبيل الاعتقاد لوجب فى كل عالم أن يسمى معتقداً ، ومعلوم أنه تعالى عالم ولا يسمى بذلك ، فايس إلا أن العلم جنس برأسه غير الاعتقاد على ما أقوله .

والجواب عن ذلك أن ،الذى ذكرته إنما وجب فى الواحد منا لأنه عالم بعلم هو اعتقاد محصوص ، فسمى (٣) معتقداً ، وليس كذلك القديم تعالى لأنه عالم لذاته فلا يجوز أن يسمى معتقداً .

والأولى أن يذكر في الجواب عنه ما ذكره الشيخ أبو عبد الله البصرى، وهو أنه تمالى حاصل(؛) على مثل صفة الواحد منا في كونه معتقداً، إلا أنه

<sup>(</sup>١) ناقصة من أ (٢) أحدمًا ، في س

<sup>(</sup>٣) نيسمي ، في س (٤) نائسة من (

لم يجز اجراء هـذا اللفط على الله تعالى ، لأنه يوهم أن هناك قلبـاً وضميراً أو عقلا .

وبعد ، فإن لفظ الاعتقاد مجاز فيما استعملنا ،ويشبه بعقد الخيط ، والمجازات لا يجوز أجراؤها على الله تعالى إلا بعد توقيف وإذن سمعى ، فلهذا يوصف القديم تعالى بذلك .

السكلام فى أن العسلم لمانها هو اعتقاد واقع على وجسه

وأما الكلام فى أن العلم إنما هو أعتقاد واقع على وجه ، وأنه لو قوعه على ذلك الوجه يصير علما ، فهو أنه لو لم يكن كذلك لـكانلا يخلو ؛ إما أن يكون علماً لجنسه وعينه ، أو لصفة جنسه ، أو لوجوده ، أو لعدمه ، أو لوجود معنى ، أو لحدوثه ، أو بالفاعل ، أو لوقوعه على وجه ما نقوله . لا يجوزأن يكون علماً لجنسه وعينه على ما قاله الشيخ أبو القاسم البلخى ، لأنه لوكان كذلك لوجب فى اعتقاد التقليد والتبخيت أن يكون علماً لتماثلهما واشتراكهما فى الجنس ، والمعلوم خلافه .

فإن قيل: ولم قلتم إنهما مثلان ؟ قلنا . لأن موجب أحدها مثل موجب الآخر ، والاشتراك في الموجب يقتضي التماثل .

فإن قيل : فلا جرم نقول : إن اعتقاد التقليد والتبخيت علم ؟ قانا : ذلك غير ممكن، لأن العلم يقتضى سكون النفس ، واعتقاد التقليد والتبخيت مما لايقتضى ذلك ، فكيف يجعل عاماً ؟ وبهذه الطريقة يبطل قول من قال : إنه علم لصفة جنسه ، أو لوجوده أو لحدوثه . وبعد ، فلو كان عاماً لحدوثه لكان يجب إذا قدرنا بقاء العلم أن ينقلب جهلا ، ومعلوم خلافه . ولا يجوز أن يكون عاماً لعدمه ، لأن العدم يحيل هذا الحكم ، وما أحال الحكم لا يجوز أن يكون عاماً ويوجبه . ولا يجوز أن يكون عاماً ويوجبه . ولا يجوز أن يكون عاماً ويوجبه . ولا يجوز أن يكون عاماً لوجود معنى أو لعدم معنى ، لأن أى معنى

وجد أو عدم فلا تأثير له فى ذلك . ويبين ماذكرناه أنه إذا نظر الناظر فإنه يحصل له العلم لا محالة سواء وجد ذلك المعنى أوعدم ، فلا تأثير له فى ذلك . ولا يجوز أن يكون علماً بالفاعل ، وإلا كان يصح منه أن يجعل اعتقاد التقليد والتبحيت علماً وقد عرف خلافه . وبعد ، فكان يجب صحة أن ينظر الناظر فى الدليل على الوجه الذى يدل ثم لا يحصل له العلم بأن لا يختاره ، والمعلوم خلافه . فلم بيق إلا أن يكون علماً لوقوعه على وجه على ما نقوله .

الو-وه التي يقم عديها الاعتقاد فيصيرعابا كثمرة شم(١) إن الوجوه التي يقع عليها الاعتقاد فيصير علماً كثيرة (٢).

أحدها ، هو أن يقع من الناظر في الدليل على الوجه الذي يدل ، فإن الاعتقاد يصير علماً لوقوعه على هذا الوجه .

والثانى ، هو أن يقع من متذكر النظر والاستدلال ، وذلك كالاعتقاد الواقع من المنتبه من رقدته .

والثالث ، هو أن يقع من العالم بالمعتقد ، وذلك كالاعتقادات الواقعة من جهة الله تعالى فينا ، فإن وقوعها من جهة العالم بمعتقدها وجه في كونها عاماً .

ولاخلاف في هذه الوجوه بين الشيخين .

وقد زاد شيخنا أبو عبد الله وجهين آخرين:

أحدها ، هو مايحصل عند إلحاق التفصيل بالجملة ، وذلك كأن يعلم أحدنا مثلا قبح الظلم على الجملة ، ثم يعلمه في شيء بعينه أنه ظلم ، فياحقه بتلك الجملة المقررة في عقله ، أن كل ظلم قبيح .

<sup>(</sup>١) في نسخة ص، أورد في بداية هذه الفقرة كلة ، فصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، فكثيرة ٠

والثانى تذكر العلم ، فإن الاعتقاد الواقع عنده يكون علماً لوقوعه على هذا الوجه .

وقد خُرْج على مذهب أبى هاشم وجه سادس ، فقيل : لو اعتقد أحدنا تقليداً أن زيداً فى الدار ، ثم بقى ذلك الاعتقاد إلى أن يشاهده (١) فيها ، فإن ذلك الاعتقاد ينقلب علماً لمقارنة هذا العلم الضرورى .

إلا أن هذا إنما يستقيم على قوله إذا جوز البقاء على الاعتقاد ، وذلك عندنا لا يجوز ، لأن هـذا يقتضى أن ينقلب الحسن قبيحاً والقبيح حسناً ، وذلك لا يجوز ، فهـذا هو الـكلام فى الوجوه التى يقع عليها الاعتقاد فيصير علماً .

الاعتقاد لا يتم لملا ممن هو عالم

وأما الكلام في أن الاعتقاد لا يقع إلا على هذه الوجود. ولا يتأتى إلا عن هو عالم ، فهو أنه لو لم يكن المرء عالمًا بالدليل على الوجه الذي يدل ، لم يولد نظره العلم ، ولا أمكنه اكتساب العلم ، هذا في الوجه الأول. وأما الوجه الثاني ، فكذلك لأنه لو لم يكتسب العلم بالنظر والاستدلال ، لم (٢) يمكن تذكر النظر والاستدلال على وجه يدعوه إلى فعل العلم .وكذلك الوجه الثالث ، فإنه لو لم يكن عالمًا بالمعتقد لم يكن الاعتقادالواقع منه عامًا .

وأما مازاده الشيخ أبو عبد الله البصرى فظاهر أيضاً ، لأنه لو لم يكن

عالمًا بقبح الظلم على الجملة لايمكنه إلحاق التفصيل بالجملة ، وهكذا الكلام فى في الوجه الثانى ، فإنه لو لم يكن عالمًا لم يمكنه تذكر العلم .

منكل هذا ثبت أمر اعتقاد واقع على وجه خصوص ووقوعه على هذا الوجه لا يمكن إلا ممن هو عالم

فحصل من هذه الجملة أن العلم اعتقاد واقع على وجه محصوص، وأن وقوعه على هذا الوجه مما لا يمكن إلا ممن هو عالم، إذا ثبت هذا ، فإذا كان القديم تعالى عالماً بعلم محدث، والمحدث لابد له من محدث، ومحدثه لابد من أن يكون هو الله تعالى ، لزم أن لا يصح وجود هذا العلم إلا إذا كان عالماً ، وأن لا يكون عالماً إلا إذا كان هذا العلم ، فيترتب كل واحد منهما على الآخر، وذاك محال.

فإن قيل: أليس أنه تعالى مريد بإرادة محدثة موجودة لا فى محل من قبله، ثم لا يجب أن يكون مريداً قبل الإرادة ، فهلا جاز أن يكون عالماً بعلم محدث ولا يجب أن يكون عالماً قبل وجود هذا العلم .

قلنا: فرقٍ بين الموضعين ، لأن الإرادة جنس الفعل ، فلا تحتاج إلى قصد وإرادة ، وليس كذلك العلم ، لأنه اعتقاد واقع على وجه مخصوص لا يتأتى على ذلك الوجه من جميع القادرين ، ففارق أحدها الآخر .

شـــبه المخالفين العقاية وللمخالف فى هذا الباب شبه من جملتها ، هو أنهم قالوا : لم يكن القديم تعالى عالماً بوجود العالم فيما لم يزل ، ثم حصل عالماً بذلك بعد إذ لم يكن عالماً به ، وهذا يوجب أن يكون عالماً بعلم محدث . وربما يغيرون العبارة فيقولون : إنه تعالى لم يكن عالماً فيما لم يزل بأنه فاعل ، وحصل عالماً (١) بعد إذ لم يكن ، فيجب أن يكون عالماً بعلم محدث على ما نقوله .

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن العلم بأن الشيء سيوجد علم بوجوده

(م ١٣ - الأصول الخسة )

(١) عالماً به ، في س

إذا وجد ، بدليل أنا لو قدرنا بقاء هذا العلم ، لكان لا يخلو ؛ إما أن يكون متعاقاً ، أو لم يكن متعاقاً . لا يجوز أن لا يكون متعاقاً ، لأن ذلك يقتضى انقلاب جنسه . وإذا تعلق فلا يخلو ؛ إما أن يكون متعاقاً بوجوده ، أو بأنه سيوجد . لا يحوز أن يكون متعاقاً بأنه سيوجد لأنه موجود ، والعلم لا يتعلق بالشيء إلا على ما هو به ، فلم يبق إلا أن يكون متعلقاً بوجوده على ما نقوله . فهذه شبهة عقاية والجواب عليها .

وأما شبههم من جهة السمع ، فقد تعاقوا بقوله تعالى « حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم » (١) وحتى إذا دخل على الفعل المضارع أفاد الاستقبال ، وهذا يدل على أنه تعالى حصل عالماً بعد إذ لم يكن عالماً ، وفي ذلك مانريده . وتعلقو أأيضاً بقوله تعالى (٢) «الآنخفف الله عنكم وعلم انفيكم ضعفا» (١٦) قالو ا(٤) فعلق التخفيف عنهم بهذا الوقت ثم عطف عليه العلم ، فيجب أن يكون عالماً بعلم محدث . وتعلقوا أيضاً بقوله تعالى « لننظر كيف تعملون » (٥) قالو ا : وهذا يدل على أنه تعالى (١) سيحصل عالماً بعد إذ لم يكن .

ولنا في الجواب عن هذا طريقان اثنان :

إحداها ، أن نقول إن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة مما لا يمكن ، لأن صحة السمع تنبنى على هـذه المسألة ، وكل مسألة تنبنى صحة السمع عليها ، فالاستدلال عليها يجرى مجرى الشيء على نفسه ، وذلك مما لا يجوز . وإنما قانا : إن صحة السمع موقوفة على هذه المسألة ، لأننا ما لم نعلم(٧) القديم تعالى عدلا

<sup>(</sup>۱) محمد ۳۱ من س

 <sup>(</sup>٣) الأنفال ٦٦

<sup>(</sup>٥) يونس ١٤، وفي الأصل، فننظر (٦) ناقصة من س

<sup>(</sup>٧) نعلم صعحة ، في مس

حكيماً لا يمكننا معرفة السمع ، وما لم نعلم أنه تعالى عالم بقبح القبائح (١) واستغنائه عنها لم(١) نعلم عدله ، وما لم نعلم كونه عالماً لذاته لم(١) نعلم علمه بقبح القبائح أجمع ، فقد ترتب السمع على هذه المسألة فلا يصح الاستدلال بالسمع عليها .

والطريقة الثانية ، هى (٣) أن يقال : إن العلم قد ورد بمعنى العالم و بمعنى المعلوم ، يقال جرى هذا بعلمى أى وأنا عالم به ، وكذلك فإنه يقال هذا علم أبى حنيفة وعلم الشافعى ، أى معلومهما. وإذا ثبت هذا فقوله تعالى «حتى نعلم المجاهد بن منكم» المراد به حتى يقع الجهاد المعلوم من حالكم . وقوله «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا » أى وقع الضعف المعلوم من حالكم وقوعه . وقوله «لننظر كيف تعملون » أى يقع العمل المعلوم وقوعه من حالكم (١٤) . فهذه جملة المكلام فى أنه لا يجوز أن يستحق هذه الصفات لمعان محدثة .

الكلام في أن الله لا يستحق هـذه الصفات المان قديمة

ثم إنه رَحمه الله عاد إلى الكلام في أنه تعالى لا يجوز أن يستحق هذه الصفات لمعان قديمة .

والأصل فى ذلك ، أنه تعالى لو كان يستحق هذه الصفات لمعان قديمة ، وقد ثبت أن القديم إنما يخالف مخالفه بكونه قديماً ، وثبت أن (٥) الصفة التى تقع بها المخالفة عند الافتراق بها تقع الماثلة عند الاتفاق ، وذلك يوجب أن تكون هذه المعانى مثلا لله تعالى ، حتى إذا كان القديم تعالى عالما لذاته ، قادراً لذاته ، وجب فى هذه المعانى مثله ، ولوجب أن يكون الله تعالى مثلا لهذه المعانى

<sup>(</sup>٢) لا ، في س

<sup>(</sup>١) قبلكم ،في س

<sup>(</sup>١) ومستغنياً به ، في س

<sup>(</sup>٣) ناقصة من 🕇

<sup>(</sup>٥) بأن ، في س

تعالى الله(۱) عن ذلك (۲)علواً كبيراً (۲) ، لأن الاشتراك في صفة من صفات الذات يوجب الاشتراك في سائر صفات الذات ، بلكان يجب أن يكون كل واحد مثلا لصاحبه ، وكان يلزمهم (۱۳ العلم بصفة الحياة والقدرة وغيرها ، حتى بقع الاستغناء بواحدة منها عن سائرها .

وهذه الدلالة مبنية على أصول :

أحدها ، أنه تعالى إنما يخالف مخالفه بكونه قديما

والثاني ، أن الصفة التي نقع بها تقع الماثلة عند الاتفاق

والثالث ، أن الاشتراك في صفة من صفات الذات يوجب الاشتراك في سائر صفات الذات .

فأما السكلام فى أنه تعالى إنما يخالف مخالفه بكونه قديماً ، فهو أن المخالفة ليس بأكثر من أن لاينوب غيره منابه فيما يرجع إلى ذاته ، وهذا المعنى ثابت فى الله تعالى . فلا يخلو ؛ إما أن يكون لجرد كونه ذاتاً ، أو لصفة من الصفات . لا يجوز أن تكون المخالفة واقعة بكونه ذاتاً فقط لأن غيره من الذوات يشاركه فى ذلك ، وإن (٤) كان بصفة من صفاته ، فلا يخلو ؛ إما أن يكون بصفات الأفعال والمعانى ، نحوكونه محسناً ومتفضلاور ازقاً ومريداً وكارها ، أو بصفة مستحقة (٥) للذات . لا يجوز أن تقع المخالفة بصفات الأفعال لأن المخالفة كانت ثابتة فيما لم يزل ولا هذه الصفات ، فلم يبق إلا أن تقع بصفة من صفات الذات . وصفات الذات كونه (١) قادراً عالماً حياً موجوداً . ثم لا يخلو ؛ إما أن تقع المخالفة بمجرد

<sup>(</sup>١) ناقصة من (٢) ناقصة من (١)

<sup>(</sup>٣) يكون ، في ا (٤) وإذا ، في س

<sup>(</sup>ه) يستحقيا ، في ص (٦) عالماً قادراً ، في ا

هذه الصفات أو بوجوبها . لا يجوز أن تقع بمجردها لأن أحدنا يشارك القديم في مجرد هذه الصفات ، فايس إلا أن تقع بوجوبها . ثم لا يخلو ؛ إما أن تقع بوجوب مجموع هذه الصفات ، أو بوجوب كل واحدة منها . لا يمكن أن يقال إنها تقع بوجوب مجموعها ، لأن المخالفة إنما تقع بالوجوب وهذا (١) ثابت في كل واحد منها ، فلم يبق إلا أن تقع بوجوب كل واحدة من هذه الصفات ومن جملتها كونه موجوداً ، فيجب أن تقع المخالفة بوجوبه ، وفي ذلك ما نريده لأن المرجع بالقدم ليس إلا إلى وجوب الوجود .

وأما الكلام فى أن الصفة التى تقع بها المخالفة عند الافتراق ، بها تقع المخالفة عند الافتراق ، بها تقع المخالفة عند الاتفاق ، فالذى يدل عليه السواد، فإنه لما خالف محالفة بكونه سواداً عند الافتراق ، ماثل (٢) مماثلة بتلك الصفة عند الاتفاق يبين . ذلك أنه لماخالف السواد البياض بكونه سواداً ، ماثل السواد مهذه الصفة ، فصح ما قاناه ،

وأما المكلام فى أن الاشتراك فى صفة من صفات الذات يوجب الاشتراك بسائر صفات الذات ، فقد ذكرناه فى باب حدوث الأعراض فلا وجه لإعادته.

وإذا ثبت هذا ، فالقديم تعالى لو استحق هذه الصفات لمعان قديمة ، لوجب أن تكون مثلا لله تعالى ، وهذا يوجب إذا كان العالم تعالى عالماً قادراً لذاته ، وجب أن تكون هذه المعانى أيضاً قادرة عالمة وذلك محال ، وأن تكون بعض هذه المعانى بصفة البعض ، وأن يقع الاستغناء بأحدها عن الباقى ، وذلك محال ، وما أدى إليه وجب أن يكون محالا .

<sup>(</sup>٢) مائل ، في س

فإن قبل كيف يصبح هذا الالزام، ولم يثبت لكم بعد أنه تعالى يستحق هذه الصفات لذاته، يوضح ذلك أن الاشتراك في صفة من صفات الذات وإن أوجب الاشتراك في سائر صفات الذات، لم يوجب الاشتراك في صفات المعانى. ألا ترى أن كل ما شارك الجوهر في كونه جوهراً فإيما يجب أن يشاركه في صفاته، الذاتية، نحوكونه متحيزاً، ولا يجوز أن يشاركه في صفات المعانى نحوكونه متحركا وساكنا، كذلك في مسألتنا.

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن لنا في هذا الباب مذهبين :

أحدها ، أن نقول إن الاشتراك في صفة من صفات الذات ، وإن لم يوجب الاشتراك في صفة صفات المعانى ، حتى الاشتراك في صفة صفات المعانى ، حتى ما من جوهر مثلا وإلا وكما يجب أن يكون متحيزاً ، يصح أن يكون متحركا وساكناً(١) ، فهلا جوزتم أن يكون العلم مما يصح أن يعلم ويقدر ويحيا .

والطريقة الثانية ، هو أنالم نقتصر على هـذا الشق ، بل ألزمنا كم الشق التانى فقلنا : لوكان كما ذكرتموه ، لوجب أن يكون القديم تعالى مثلا لهذه المعانى ، هذا يوجب أن يكون الله تعالى بصفة العلم والقدرة والحياة تعالى الله (٢ عن ذلك ، فيستغنى عن هذه المعانى فهاذا تنفصلون عنه .

فإن قيل :أليس من مذهبكم أنه تعالى لايستحق كونه قديمًا لذاته ، فكيف أوجبتم بالاشتراك فيه التماثل والاشتراك في سائر صفات الذات ؟

قامًا: لنا في هذه المسألة مذهبان:

<sup>(</sup>١) ساكناً ، في س (٢) ناتصة من س

أحدها أنه تعالى يستحق هذه الصفه لذاته ، وهو مذهب أبي على .

والثاني، أن هذه الصفة لله تعالى من مقتضى صفة ذاته، وهو مذهب أبي هاشم.

فعلى المذهب الأول لا كلام فيه ، وعلى المذهب الثانى فالصفة المقتضاة عن صفة الذات كصفة الذات ، فإنه بها يقع الحلاف والوفاق<sup>(۱)</sup> وأن بالاشتراك فيها يجب الاشتراك في سائر صفات تلك<sup>(۲)</sup> الذات .

ما بدل على أن الله لا مجوز أن يكون عالما سلم وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون عالمًا بعلم ، هو أن هذه الصفة واجبة لله تعالى ، والصفة متى وجبت استغنت بوجوبها عن العلة .

وهذه الدلالة مبنية على أصلين ؛ أحدها ، هوأن هذه الصفة واجبة لله تعالى؛ والثانى، أن الصفة متى وجبت بوجوبها(٣) عن العلة .

أما الذى يدل على أن هذه الصفة واجبة لله تعالى ، فهو أنها لو لم تكن واجبة لكانت جائزة ، وهذا يوجب أن يكون القديم تعالى عالماً بعلم محدث ، وقد أبطانا ذلك من قبل .

وأما الذي يدل على أن الصفة متى (٤) وجبت استغنت بوجوبها عن العلة فصفة العلة ؛ فإنها لما كانت واجبة استغنت بوجوبها عن العلة ، فكل ما شاركها في الوجوب وجب (٥) أن يشاركها في الاستغناء عن العلة .

فإن قيل: إنما استغنت عن العلة لا لوجوبها، بل لاستحالة قيام العلة بالعلة، قلنا: فكان يجب أن لا يستخيل التحيز بوجوبه عن علة ، لأنه لا يستخيل قيام الدلة بالمتحيز، وقد علم خلافه.

<sup>(</sup>١) أو الوفاق ، في س (٢) ناقصة من أ (١) أو الوفاق ، في س (٤) لذا ، في س

<sup>(</sup>۲) اقصة من أ (۵) عب ، في س

فإن قيل: هذا باطل بالصفه الصادرة عن الله نحو كونه متحركاً ، فإنها تجب ولا يستغنى عن العلة ، قانا: هذا لا يلزمنا لوجهين ؛ أحدهما ، أن الجسم حصل متحركاً مع الجواز لا مع الوجوب بخلاف مسألتنا ، والثانى ، أن الصفة الصادرة عن العلة لما وجبت لا جرم استغنت بوجوبها عن علة أخرى ، فقولوا مثل ذلك في مسألتنا .

وقد تورد هذه الطريقة على وجه آخر ، فيقال : لوكان الله تعالى عالمًا بعلم لحكان إليه طريق ، ولا طريق إلى ذلك . فإن قال : ومن أين أنه لا طريق إليه ؟ قانا : لأن الطريق إلى إثبات العلم وغيره من العال تجدد الصفة مع الجواز ، وهذه الصفة واجبة لله تعالى .

فإن قيل: ألستم قد عبتم على أبى القاسم البلخى اعتماده على هذه الطريقة في نغى الثانى ، فكيف اعتمد نحوها همنا ؟ قانا : لأن الثانى يجوز أن يثبت ولا يختار ما هو طريق إليه ، إذ الطريق إليه إنما هو فعله ، وفعله موقوف على اختياره وقصده ، بخلاف العلم لأنه علة موجبة لما هو طريق إليها ، فلا يجوز إثباته إلا وكان إليه طريق فافترقا .

ثم إنه رحمه الله فصل هذه الجلة التي أجماناها وتـكلم على كل واحدة بكلام يخصه .

تقصیل الحدیث علی کل سفة من سفات الله

وجملة القول في ذلك ، هو أنه تعالى لوكانحياً بحياة ، والحياة لا يصح

سمى لا عياة

الإدراك بها إلا بعد استعال محلها في الإدراك ضرباً من الاستعال ، لوجب أن يكون القديم تعالى جسماً ، وذلك محال .

قادر لا بقدرة

وكذلك الكلام في القدرة ، لأن القدرة لا يصح الفعل بها إلا بعد استعال محالها في الفعل أو في سببه ضرباً من الاستعال ، فيجب أن يكون الله تعالى جسماً محلا(١) للأعراض ، وذلك لا يجوز .

عالم لا بام

وأما العلم ، فقد يسلك فيه طريقان اثنان :

أحدها ، هو أنه تعالى لوكان عالماً بعلم لكان يجب فى علمه أن يكون مثلا لعلمنا ، وفى علمنا أن يكون مثلا لعلمه تعالى ، وهذا يوجب أن يكونا قديمين أو محدثين ، لأن المثلين لا يجوز افتراقهما فى قدم ولا حدوث ، وذلك محال .

وهذه الدلالة مبنية على أصلين ؛ أحدها ، هو أنه تعالى لو كان عالما بعلم لوجب في علمه أن يكون مثلا لعلمنا ، وفي علمنا أن يكون مثلا لعلمه تعالى ، والثانى، أن المثلين لايجوز افتراقهما فى قدم ولاحدوث .

أما الأول ، فالذى يدل عليه هو أنه تعالى إذا كان عالما بعام لابدف ذلك العالم من أن يكون متعاقما بما تعلق به عامنا وهذا يقتضى بماثامهما ، لأن العلمين إذا تعلقا بمتعلق واحد على أخص ما يمكن كانا مثاين ، بدليل أنه لو طرأ عليهما ضد لنفاها جميعا ، والشيء الواحد لا يجوز أن ينفي شيئين مختلفين غير صدين .

فإن قيل (٢): هذا إنماكان يجب إذا حصلا لعالم واحد ، فأما إذا تغاير العالمان فلا ، قانا : تغاير العالمين بهما لا يوجب افتراقهما إلا في كيفية الوجوب، والافتراق في ذلك والاتفاق فيه مما لا حظ له في اقتضاء الخلاف والوفاق ، ولهذا

صح وجود المختلفين في محل واحد ووجود المثاين متغايرين ، لأنه لاتنافي بينهما ، ولا ما يجرى مجرى التنافى .

وأما الذى يدل على أن المثاين لا يجوز افتراقهما فى قدم ولا حدوث ، هوما قد ثبت أن القدم مما يقع به الخلاف والوفاق ، والصفة التى يقع بها الخلاف والوفاق ، والصفة التى يقع بها الخلاف والوفاق ، لا يجوز اتفاق المختلفين ولا افتراق المثاين فيها ، فصح ما قلناه . وباق أنه تعالى لو كان عالماً بعلم لوجب فى علمه أن يكون مثلا لعلمنا ، وهذا يقتضى أن يكونا قديمين أو محدثين ، وذلك محال :

والطريقة الثانية ، هو أنه تعالى لوكان عالماً بعلم لكان لا يخلو ؛ إما أن يكون عالماً بعلم واحد ، أو بعلوم منحصرة ، أو بعلوم لا نهاية لها . لا يجوز أن يكون عالماً بعلوم لا تتناهى لأن وجود ما لا يتناهى محال ، ولا يجوز أن يكون عالماً بعلوم منحصرة لأن انحصار العلوم يوجب انحصار المعلومات ، ولا أن يكون عالماً بعلم واحد لأن العلم الواحد لا يجوز أن يتعلق بأزيد من متعلق واحد على طريق التفصيل ، فيجب أن لا يكون عالماً بعلم أصلا .

فإن قيل: ومن أين أن العلم الواحد لا يجوز أن يتعلق بأزيد من متعلق. واحد على طريق التفصيل؟ قلنا . لأنه لو جاز أن يتعدى فى التعلق من واحد إلى ما زاد عليه ولا حاصر ، لجاز أن يتعلق بما لا نهاية له وبالشيء على ماليس به كالاعتقاد ، وذلك محال .

وبعد فما من معلومين إلا ويصح أن يعلم أحدها ولا يعلم الآخر ، وهذا يدل على أن العلم الواحد لا يتعلق بأزيد من متعلق واحد على طريق التفصيل.

فإن قال : كيف يصح قولكم هذا ، ومعلوم أن من عرف الغرع عرف

الأصل لا محالة ، وكذلك فمن أدرك المدركات فإنه يجب أن يعلمها كلما ، حتى لا يجوز أن يعلم البعض دون البعض وهذا ينفى ما ذكرتموه ؟

قيل له : أما الأول، فلا يصح أن يعلم بعضها ولا يعلم البعض بأن يكون هناك لبس فلا يقدح ذلك فيما قاما ه.

وقد تعلق المخالف في هذا الباب بشبه ، وشبههم على ضربين : أحدها ما يستدلون به ابتداء على أنه تعالى عالم بعلم ، والثانى ما يريدون به إبطال كلامنا فى أنه تعالى عالم لذاته حتى يبقى لهم أنه تعالى عالم بعلم.

استدلال المخالف على أنه عالم بعلم

فن الضرب الأول قولم : قد ثبت أنه عالم فيجب أن يكون عالمًا بعلم لأن العالم من له العلم . يبين ذلك أنا لم نر في الشاهد عالمًا إلا بعلم ، فكذلك في الغائب ، وصار الحال فيه كالحال في الحركة ، فكما أنا لم نر في الشاهد محتركًا(١) إلا بحركة وجب مثله أن يكون في الغائب ، كذلك في مسألتنا .

وربماً قالوا: لما لم يجز أن يكون فى الشاهد أسود إلا بسواد، وجب مثله فى جميع المواضع، وكذلك فلما لم يكن الجسم فيابيننا إلابالطول والعرض والعمق وجب مثله فى الفائب، كذلك يجب فى كونه تعالى عالماً، وهذا يقتضى صحة ما قلناه.

وربما يردوون ذلك على وجه آخر، فيقولون: إن العلم علة في كون الذات عالمًا، والعلة يجب فيها الطرد والعكس، وهذا يوجب في كل عالم أن يكون عالمًا بعلم، وفي ذلك ما تريده. وصار الحال فيه كالحال في الحركة، فكما أنها لما كانت علة في كون الجسم متحركا، وجب فيها الطرد والعكس، حتى وجب في كل متحرك أن يكون متحركا بحركة، وأيضًا فإن السواد لما كان علة

<sup>(</sup>۱) متحركا ، في س

فى كون الأسود أسود، وجب فيه الطرد والعكس، حتى وجب فى كل أسود أن يكون أسود بسواد، كذلك فى مسألتنا.

وهكذا قالوا في الجسم والفاعل على ماتقدم .

والأصل في الجواب عن ذلك و هو أن بقال لهم : ما الدليل على أن أحدنا عالم بعلم حتى تقيموا عليه الغائب ؟

فإن قالوا : لاخلاف بيننا وبينكم فى ذلك فما وجه المنازعة ؟ قلنا: لنا فى هذه المنازعة غرض صحيح فدلوا عليه .

فإن قالوا: الدليل على ذلك هو أن أحدنا حصل عالماً مع جواز أن لا يحصل عالماً، والحال واحدة والشرط واحد، ولابد من أمرو مخصص له ولمكانه حصل عالماً وإلا لم يكن بأن يحصل عالماً على هذا الوجه أولى من خلافه، وليس ذلك الأمر إلا وجود معنى هو العلم.

قانا: هذه طريقة مرضية. إلا أن هذا غير ثابت في حق القديم تعالى ، لأنه تعالى حصل عائم مع الوجوب لا مع الجواز ، فلا يمكن قياس الغائب على انشاهد والحال هذه .

فإن قالوا: الدايل على ذلك هو أن العالم حقيقة من له ااملم ، قاننا : هذه شبهة مستقلة بنفسها في إثبات العالم لله تعالى ، فلولا فساد الدرم الأولى وإلا لما وقعت الحاجة إلى الانتقال إليها.

فإن قالوا: إن<sup>(۱)</sup> العالم مشتق من العلم ، وهذا يدل على أنه تعالى عالم بعلم. قلنا: هذه أيضاً شبهة مغررة يمكن أن تذكر فى إثبات العلم لله تعالى<sup>(۲)</sup> والانتقال عن شبهة ذكرتموها إليها يؤذن بفساد تلك الشبهة.

<sup>(</sup>۱) ناقصة من س

<sup>(</sup>٢) فى س ، عارة زائدة وهى [ فلولا فساد الشبهة الأولى ولال الما وقعت الحاجة لمل الانتقال البها ، فإن غالوا : الدليل على ذلك هو أن العلم حقيقة من له العلم . قلنا : هذه أيضاً شبهة مفردة يمكن أن تذكر في اثبات العلم لله تعالى] .

ثم نعود إلى الكلام على ما أورده من الشبه ، فنقول :

قول كم إنا لم نر فى الشاهد عالماً إلا بعلم فكذلك فى الغائب ، هو اعتماد على مجرد الوجود وذلك مما لا يصح فى مثل هذه المواضع . يبين ذلك أنكم كما لم تجدوا فى الشاهد عالماً إلا بعلم ، فكذلك لم تجدوه إلاجسماً ذا قلب، فاحكموا بنثله فى الغائب . وأما قياسهم ذلك على المتحرك فلا يصح ، لأن الفرق بينهما هو أنه ما من متحرك شاهداً كان أو غائباً إلا وقد حصل متحركاً مع الجواز ، فلم يكن بد من إثباب حركة ، وليس كذلك فى مسألتنا ، لأنه لا يمكن أن يقال ما من عالم إلا وقد حصل عالماً مع الجواز حتى يجب إثبات العلم ، فالفرق (١) بينهما ظاهر .

وأما ما ذكره فى الأسود فأبعد ، لأن الحال فى ذلك إنما يختلف من حيث أن المرجع بالأسود إلى محل حله السواد ، وكان السواد كالحقيقة فى ذلك ، والحفائق لا تختلف ، بخلاف مسألتنا ، فإن العلم ليس بحقيقة فى كونه عالماً .

وأما ما ذكروه في (٢) الفاعل فلا يصح أيضاً ، لأن الفاعل ليس له بكونه فاعلاحال ، حتى يقال إنه إنمايستحق تلك الحال لأمر دون أمر ، وليس كذلك في العالم فإن له بكونه عالماً حالا . على أن وقوع الحقيقة من جهة القادر ، كالحقيقة في كونه فاعلا ، فلذلك لم يختلف ، وكذا(٣) الكلام في الجسم .

وأما ما قالوه من أن العلم علة فى كون الذات عالماً ، والعلة بجب فيها الطرد والعكس ، وهذا يوجب فى كل عالم أن يكون عالماً بعلم ، وقياس ذلك على الحركة ، فإنها لما كانت علة فى كون الجسم متحركاً وجب فيها الطرد والعكس،

والفرق ، في س ، في س

<sup>(</sup>۲) وكذلك ، في س

حتى وجب فى كلمتحرك أن يكون متحركا بحركة ، قلنا: هذا الذى ذكر تموه (١) لا بصح ، لأن ذلك إنما وجب فى كون الجسم متحركاً ، لا لأن العلة يجب فيها الطرد والعكس ، بل لأنه ما من جسم إلا وقد حصل متحركاً مع جواز أن لا يحصل متحركاً ، والحال واحدة والشرط واحد ، فلابد من إثبات حركة ، وليس كذلك فى مسألتنا ، لأنه لا يمكن أن يقال ما من عالم إلا وقد حصل عالماً مع جواز أن لا يحصل كذلك ، لأن هذه الصفة واجبة لله تعالى ، ففارق أحدها الآخر .

فإن قالوا(٢): الذي يدل على ما ذكرناه ، السواد ، فإنه لماكان علة في كون الأسود أسوداً اطرد وانعكس، قلنا : هذا لايصح ، لأن ذلك إنما وجب لا لأن السواد علة ، والعلة تطرد وتنعكس ، بللأن المرجع بالأسود إلى محل حله السواد فلا يختلف شاهداً وغائباً . يبين ذلك ، أن الأسود ليس بكونه أسود حال حتى يعلل بوجود السواد فيه ، فيفسد ما أورده .

ومن هذا الضرب قولم : إن العالم لابد له من حقيقة ، فلا يخلو؛ إما أن تكون حقيقته ، من يصح منه إيقاع الفعل على وجه الأحكام والاتساق على ما ذكر تموه ، وذلك ليس بصحيح ، لأن أحدنا مع كونه عالماً بفعل الغير لا يصح منه إيقاعه على وجه الإحكام والاتساق (٣) . فلم يبق إلا أن تكون حقيقيته من له العلم على ما نقوله .

والأصل في الجواب عن ذلك ، هو أن يقال لهم : هذا توصل بالعبارات إلى المعانى ، وذلك مما لا بجوز لما سنبينه من بعد .

<sup>(</sup>۱) ذکرته ، فی أ (۲) قبل ، فی س

<sup>(</sup>٣) عبارة [ وذلك ليس بصحيح ، لأن أحدنًا مع كونه عَلَمًا بَعْمَل النهر لا يصح منه لميقاعه على وجه الإحكام والاتساق ] مكررة في 1 .

و بعد فما أنكرتم أن حقيقة العالم من يصح منه إيقاع الفعل محكما متسقاً إذا كان قادراً عليه ، فلا يلزم على هذا فعل الغير لأنه ليس بقادر عليه ، حتى. لو قدر عليه لأمكنه إيقاعه على وجه الإحكام والاتساق .

وبعد ،فلوكان حقيقة في العالم: لوجب فيمن علم أحدها أن يعلم الآخر في الحدو المحدود ، ومعلوم أن في الناس من يعلم العالم عالمًا وإن لم يعلم العلم ،كالأصم ونفاة الأعراض وغيرهم ، فإنهم علموا العالم عالمًا وإن لم يخطر بباللم العلم .

وعلى أنهم إذا فسروا العالم بمن له العلم ، والعلم مما يوجب كون الذات عالمًا ، فقد أحالوا أحد الجهولين إلى الآخر.

ومن هذا الضرب قولهم: قد ثبت أنه تعالى عالم ، والعالم مشتق من العلم ، فيجب أن يكون عالمًا بعلم . وصار هذا كالضارب ، فإنه لما كان مشتقًا من الضرب ، وجب في كل ضارب أن يكون ذا ضرب ، كذلك في مسألتنا .

قلنا: هذا توصل بالعبارات إلى المعانى وذلك على الواجب. يبين ذلك أن الشيء يعلم أولا ثم يعبر عنه بعبارة، وأنتم قد عكستم هذه القضية (١).

و بعد فلو لم يخلق الله تعالى العرب ، أو خاقهم خرساً ، أليس كان يلزمكم أن تعلموه عالماً بعلم ، فبأى شيء كنتم تستدلون على ذلك والحال ما قلناه ؟ .

وبعد، فلوكان العالم مشتقاً من العلم ، لوجب أن يسبق العلم بالمشتق منه على العلم بالمشتق ، كما في الضارب ، فإنه لماكان مشتقاً من الضرب سبق العلم بالمشتق منه على العلم بالمشتق ، حتى ما لم نعلم وقوع الضرب من قبله لم نعلم ضارباً ، فكان يجب مثل ذلك في مسألتنا .

<sup>(</sup>١) الصفة ، في س

والمعلوم أنهم لا يعرفون العلم معنى يوجب كون الذات عالماً ، وإنما يستعملون هذه اللفظة فى العالم مرة ، وفى المعلوم مرة أخرى . يقولون : جرى هذا بعلى ، أى وأنا عالم به . وربما يقولون هذا علم أبى حنيفة وعام الشافعى ، أى معلومهما ، فكيف يقال : إن قولنا عالم مشتق من العلم .

و بعد ، فإن هذه الطريقة توجب عليهم أن يثبتوا لله تعالى علوماً كثيرة ، لأن قولنا عالم إذا أفاد العلم من طريق الاشتقاق ، فقولنا أعلم لابد من أن يفيد زيادة العلوم والقوم لايقولون بذلك ، لأن عندهم أن الله تعالى عالم بعلم واحد .

ومنها ، هو أن قالوا إن أحدنا إذا علم القديم تعالى عالماً فلا يخلو ؛ إما أن يتعلق علم بذاته ، أو بمعنى سوى ذاته . لا يجوز أن يتعلق بذاته فقط ، لأن أحدنا يعلم ذاته تعالى وإن لم يعلم كونه عالماً ، فايس إلا أنه متعلق بمعنى سوى ذاته ، وهو (١) الذى نقوله .

والأصل في الجواب عن ذلك ؛ أن علمه هذا لا يتعلق بذاته تعالى فقط ، ولا بمعنى سوى ذاته ، وإنما يتعلق بذاته على الصفة ، كما نقوله في علم الواحد منا محدوث الأجسام ، لأنه لا يتعلق بذات الجسم ، فقد كان يعلم ذاته وإن لم يعلم كونه محدثاً ، ولا بمعنى سوى ذاته ، لاستحالة أن يكون المحدث محدثاً لمعنى ، لأن ذلك المهنى لوكان معدوماً والعدم بلا ابتداء ، فيازم قدم المحدث وكذلك إن كان قديماً ، وإن كان محدثاً فقد شارك الجسم فيما له ولأجله احتاج إلى هذا المعنى، فيجب أن يكون لمحدثاً لمعنى آخر فيتساسل.

فإن قيل : هـذا يبين أن له عز وجل بكونه عالماً حالاً وصفة ، ونحن لا نسلم ذلك فدلوا عليه ، قلنا : الدليل على ذلك ، هو ما قد ثبت أن أحدنا

<sup>(</sup>١) وهذا ، في [

يستحيل أن يكون عالماً بالشيء بعلم في جزء من قلبه ، وجاهلا بذلك الشيء بحمل في جزء آخر من قلبه ، فلولا أنهما يوجبان للحملة صفتين متصادتين وإلا لما استحال ذلك .

فإن قيل: استحالة اجماعهما لتضادها ، قلنا: تضادها لا يحلو إما أن يكون على الجملة ، أو على الحل . فإن كان على الجملة فهو الذى نقوله ، وإن كان على الحل فإيما يستحيل احماله إذا كان محله واحداً ، وهمنا قد تغاير بهما المحل فيجب صحة وحودها على الحد الذى ذكرناه ، فلما استحال ، تبينا أن ذلك من حيث يوجب كل واحد من المعنيين صفة معاكسة لما يوجبه الآحر على ما نقوله .

ومما يقولونه: إن صحة الفعل الحجكم دلالة العلم ، والأدلة لا تختلف.

وجوابنا، أنه حكم صادر عن الجملة فلا يدل على ما يختص البعض.

ومما يتعلقون به من هذا الضرب، قولم : إن العالم منا محتاج إلى العلم ، فلا يخلو ؛ إما أن يكون احتياجه إلى العلم لمجرد هذه الصفة ، أو لجوازها . لا يجوز أن يقال إن حاجته إلى العلم لجواز هذه الصفة لأن الجواز ثابت في الجاهل، فلم يبق إلا أن يكون احتياجه إلى ذلك لمجرد هذه الصفة ، ومجرد هذه الصفة ثابت في القديم تعالى ، فيجب أن يكون عالماً بعلم .

والأصل فى الجواب عن ذلك ، أن العالم منا يحتاج إلى العلم لا لمجرد هذه الصفة ولا لجوازها ، بل لتجددها مع جواز أن لا تتجدد ، وهذا غير ثابت فى القديم تعالى ، فلا يجب أن يكون عالًا بعلم .

ثم يقال لهم : إن الموجود منا يحتاج إلى موجود ، فلا يخلو ؛ إما أن يكون احتياجه إلى هذا الموجود لمجرد الصفة ، أو لجوازها . لا جائز أن يكون احتياجه إلى ذلك لجواز هذه الصفة لأن الجواز ثابت في المعدوم فلا يحتاج إلى الموجود ، إلى ذلك الحواز هذه الصفة لأن الجواز ثابت في المعدوم فلا يحتاج إلى الموجود ،

فلم يبق إلا أن يكون احتياجه إلى موجد يوجده لمجرد الوجود ، وهذا ثابت فى القديم تعالى فيجب أن يحتاج إلى موجد يوجده ، فكما أنهم يقولون إن الموجود منا لا يحتاج إلى موجد لمجرد هذه الصفة ولا لجوازها ، بل إنما يحتاج إلى ذلك لتجدد هذه الصفة مع جواز أن لا تتحدد ، وهذا غير ثابت فى القديم تعالى ، كذلك فى مسألتنا .

فهذا هو الكلام فيما استدلوا به ابتداء على أنه تعالىءالم بعلم، والجواب عنه.

وأما الضرب الثانى من شبههم، فنحو قولهم: أنه تعالى لوكان عالماً لذاته، لوجب أن تكون ذاته بصفة العلم، لأن العلم إنما يتبين عما ليس بعلم بإنجابه كون الذات عالماً، حتى لو لم يوجب ذلك لم يكن عاماً. وربما يغيرون العبارة فيقولون: إنه تعالى لوكان عالماً لمعنى ، لوجب فى ذلك المعنى أن يكون بصفة العلم، وكذلك إذا كان عالماً لذاته وجب فى ذاته أن تكون بصفة العلم، وفى ذلك ما نريده.

اللفرب الثاني من أنه تعالى على أنه تعالى عالم أنداته وقولهم لمنه عالم بعد عالم بعد عالم التعالم التعا

والأصل في الجواب عن ذلك ، أنهم إنما يوردون هذه الشبهة لاعتقادهم الملطأ فينا ، أنا سلكنا في قولنا أنه تعالى عالم لذاته طريقة التعليل ، وجعانا ذاته تعالى كالعلة في هذه الصفة ولا محتاج إلى شيء آخر ، وصار الحال في ذلك كالحال في قولنا في الجوهر أنه جوهر لذاته ،على معنى أنذاته كاف في ١١ حصول هذه الصفة (١) وأن به يقع الاستغناء عما عداه ، فكيف يصح كلامهم .

وأما قولم: إن العلم يتبين عما ليس بعلم بإنجابه كونه الذات عالماً ، حتى أنه لو لم يوجب خرج عن كونه عاماً فايس بأولى من أن يعكس فيقال: إنما أوجب كون العالم عالماً لكونه عاماً ، حتى أنه لو لم يكن عاماً لم يكن ليوجب هذه

<sup>(</sup>١) ذلك ، في أ

الصفة ، وهذا يقتضى أن لاتتميز العلة عن المعلل به ، ومن شأن مانجعله علة أن يكون متميزاً من المعلل به ، بل ماقلناه أولى لأن فى هذا اتباع الصفة للعلة ، وما ذكروه اتباع العلة للصفة وذلك عكس الواجب .

وأما ماقالوه من أنه لوكان عالمًا لمعنى لوجب فى ذلك المعنى أن يكون بصفة العلم ، فذلك المعلم ، فذلك جمع بين أمرين من غير علة تجمعهما فلا يقبل .

ثم يقال لهم: أليس أنه تعالى لوكان عالماً لمعنى لكان ذلك المعنى قد أوجب الحكم لنيره وكان علة فيه ولم يلزم ذلك إذا كان عالماً لذاته ، فكيف يصلح ماذكر تموه ، وهل هذا إلا كأن يقال: الجوهر لوكان جوهراً لمعنى ، لكان لابد لذلك المعنى من أن يكون على صفة من الصفات، لها لمكانها يوجب تلك الصفة ، فكذلك الآن وهو جوهر لذاته وجب فى ذاته أن يكون بصفة ذلك المعنى ، فكا أن ذلك خلف من المكلام كذلك في مسألتنا.

منشبهم السمية

وللمخالف في هذا الباب شبه من جهة السمع . قد تعلقوا بها قد ذكرناه ، و بعضها نذكره الآن .

ممن جملة مالم نذكره، تعلقهم بقوله الله سبحانه: « انزله بعلمه » (١) وقوله تعلله (٢) : « ولا يحيطون بشيء من علمه » (٣) وقوله تعالى: (١) «فلنقصن عليهم بعلم» وهذا يدل على أنه تعالى عالم بعلم .

ور بما يستدلون بالسمع على إثبات القدرة لله تعالى، فيقولون: وإنه تعالى قال: «والسماء بنيناها بايد (وإنا الرسلون) »(ه) أى بقوته، وقال: «هو اشد منهم قوة (١) »

<sup>(</sup>١) النساء ٦٦٦ (٢) ناقسة من أ

<sup>(</sup>٣) البقرة ٥٠٥ (٤) ناقصة من (

 <sup>(</sup>a) الأعراف ٧ (٦) ناقصة من ناقصة من أ ، والآية من الدرايات ٤٧

والأصل فى الجواب عن ذلك ، أن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة غير مكن ، لأن صحة السمع ينبنى على كونه عدلا حكيما ، وكونه حكيما ينبنى على أنه تمالى عالم لذاته ، فكيف يصح ذلك ؟

ثم يقال لهم : لاتعاق لكم بالظاهر لأن هذه الباءات إنما تدخل في الآلة كقولهم شيء برجلي ، وأجذب بيدى ، وكتبت بقلمي . وليس العلم بآلة فيما دخل فيه ، فلا يصح التعلق بظاهر الآية . وإذا عدلتم عن الظاهر فلستم بالتأويل أولى منا ، فنحمله على وجه آخر (١) يوافق الدلالة العقلية ،فنقول :قوله عز وجل

« انزلهبله» أى وهو عالم به ،وقوله تعالى (٢) « فلنقصن عليهم بعلم »أى و نحن علمون به ، وقوله تعالى (٣) « ولا يحيطون بشى من علمه » أى معلوماته ، والعلم قد يستعمل فى العالم مرة وفى المعلوم مرة أخرى ، يقال : جرى هذا بعلمى ، أى وأنا عالم به ، ويقال: هذا علم أى حنيفة وعلم الشافعى أى معلومها .

وأما ماذكروه في (٤) إثبات القدرة لله تعالى فلا يصح ، لما قد تقدم من أن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة غير ممكن .

ثم نقول: قوله تعالى « هماشد منهم قوة » (٥) لا يحوز حمله على ظاهره ، لأن الشدة والصلابة إنما تستعمل فى الأجسام والله تعالى ليس بجسم ، فيجب حمله على وجه يوافق دلاله المقل، فنقول: قوله : «هم اشد منهم قوة» المراد به وصف اقتداره وأنه أقدر القادرين .

<sup>(</sup>١) ناقسة من أ (٢) ناقسة من أ

<sup>(</sup>٣) ناقصة من أ (٤) س ، في س

<sup>(</sup>ه) غافر ۲۱

وبعد فلو صح لكم الاستدلال بالسمع على هذه المسألة ، لصح لنا أيضاً فنستدل بقوله تعالى « وفوق كل ذى علم عليم » . ووجه الاستدلال أنه تعالى لوكان ذا علم على ماذكر تموه ، لوجب أن يكون فوقه من هو أعلم منه ، لأن العليم إنما يستعمل فى مبالغة العالم ،وذلك محال ، فليس إلا أنه يستحيل أنه تعالى عالم بعلم ، فيحب أن يكون عالماً لذاته قادراً لذاته على ما نقوله .

فصل ، لما بين رحمه الله الكلام فيما يستحقه تعالى من الصفات ، وكيفية استحقاقه لها ، وفرغ من الكلام في ذلك ، تسكلم فيها يجب ان ينفي عنه

ننى الحاجة عنالله

نبدأ من ذلك بكونه غنيا ، لأن الغرض به ننى الحاجة عن القديم تعالى وجملة القول فى ذلك ، أن الغنى على ضربين : غنى على الإطلاق ، والآخر غنى (١) لاعلى الأطلاق . أما الغنى على الأطلاق ليس إلا الله تعالى ، وأما الذى ليس كذلك، فكالواحد منا لأنه لا يستغنى مطلقاً وإنما يستغنى بهذا عن ذلك وبشىء عن شىء .

الحاجة إنما تجوز غلى الأجســام وتحرير الدلالة على أنه تعالى غنى، هو أنه حى لاتجوز عليه الحاجة فيجب أن يكون غنياً ، وهذه الدلالة مبنية على أصلين: أحدها، هوأنه تعالى حى، وقد تقدم. والثانى، أنه لاتجوز عليه الحاجة. والذى يدل على ذلك (٢) أن الحاجة إنما تجوز على من جازت عليه من جازت عليه الشهوة والنفار إنما تجوز على من جازت عليه الزيادة والنقصان ، والزيادة والنقصان إنما تجوز على الأجسام ، والله تعالى ليس بجسم ، فيجب أن لاتجوز عليه الحاجة . وإذا لم تجز عليه الحاجة وجب كونه غنياً .

<sup>(</sup>١) ناقصة من س

فإن قيل : ولم قلتم ذلك ، وما دليلكم عليه ؟ .

أ بوهاشم والشهوة والنفار

قلنا: الدليل عليه ، ما ذكره شيخنا أبو هاشم أن أحدنا إذا أدرك ما تشتهيه النفس فإنه يزداد جسمه ويصح بدله عليه ، ولو أدرك ما تنفر طبيعته (۱) عنه فإنه يضره حتى يورثه الهزال والضعف ، وذلك دلالة دالة على أن الزيادة والنقصان من حكم الشهوة والنفار .

وقد اعترض هذه الطريقة شيخنا أبو اسحق بن عياش بأن قال: إن أحدنا قد يشتهى الطين والجبن أشد الشهوة ومع ذلك يضره غاية المضرة وينقص بدنه عليه ، وكذا الجماع فإنه تتعلق به الشهوة الشديدة ثم لا يوافقه ، وعلى هذا قال فيه الأطباء ما قالوه . وبالضد من ذلك ، إنه مع نفار طبعه عن الأدوية الكريهة المرة المنفرة (٢) وكراهته لها ، قد ينتفع بتناولها أشد الانتفاع وأظهره .

إلا أن أباهاشم يمكنه الاعتذارعن ذلك، فيقول: ليست شهوة الطينوالجبن بشهوة صادقة وإنما هي شهوة كاذبة ، وأما الأدوية فإنه لا يقع بها الانتفاع وصلاح البدن بل تضر نفسه وتورثه الضعف والهزال، ثم يصح بدنه على مايتناوله من الأطعمة الشهية اللذيذة بعد ذلك .

إلا أن الاعتماد على هذه الطريقة غير ممكن ، لأن الجسم إنما يزداد وينقص بالأطعمة والأدوية لمجرى العادة من الله تعالى ، فكيف يجعل ذلك من حكم الشهوة والنفار.

> تغلیب رأی أ پی اسعق

والطريقة المرضية المعتمدة فى ذلك ، ما ذكره شيخنا أبو اسحق بن عياش ، وهو أنه تعالى لو جازت عليه الشهوة لكان لا يخلو ؛ إما أن يكون مشتهياً لذاته ، أو لصفة من صفاته ، أو لمعنى ، أو لفاعل (٣) . والأقسام كلما باطلة ، فليس إلا أنه لا يكون مشتهياً أصلا .

<sup>(</sup>١) ينفر طبعه ، في ص (٢) المقرة ، في أ

<sup>(</sup>٣) بالفاعل ، و أ

فإن قالوا: لم لا يجوز أن يكون مشتهياً لذاته ؟ قلنا: لأنه لوكان كذلك لوجب أن يكون ملجأ إلى خلق المشتهيات وإلى أن يزيد فيها إلى ما لانهاية له ، لعلمه بأنه بنتفع بها ولا مضرة عليه في الحال ولا في المآل ، وصار الحال فيه تعالى كالحال في أحدنا إذا علم أن بحضرته بدرة ولا ضرر عليه في أخذها لافي الحال ولا في المآل ، فكما أنه يكون (۱) ملجأ إلى تناولها والانتفاع بها ، كذلك القديم تعالى عن ذلك علواً كبيراً ، وبهذه الطريقة يعلم أنه تعالى لا يجوز أن يكون مشتهياً لما هو عليه في ذاته ، ولا بالفاعل .

فإن قالوا: لم لا يجوز أن يكون مشهياً لمنى ؟ قلنا: لأن ذلك المعنى لايخلو ؛ إما أن يكون قديماً ، أو محدثاً . لايجوز أن يكون قديماً ، لأن القدم صفة من صفات النفس ، والاشتراك فيها يوجب التمائل ، وهذا يوجب فى ذلك المعني أن يكون مثلا لله تعالى ولا مثل له على ما بنينه إن شاء الله تعالى . وبعد ، فكان يجب أن يكون مشتهياً فيا لم يزل ، وذلك يقتضى أن يكون ملحأ إلى خلق المشتمى ، وفى ذلك لزوم قدم العالم وقد دللتا على حدوثه . ولا يجوز أن يكون محدثاً لأنه يجب أن يكون ملجأ إلى تحصيل ذلك المعنى وتحصيل المشتمى جميعاً ، وصار الحال فى ذلك كالحال فيمن يرى بدرة على خطا منه ، فإنه كا يكون ملجأ إلى تناولها ، يكون ماجأ إلى قطع تلك المسافة خطا منه ، فإنه كا يكون ملجأ إلى تناولها ، يكون ماجأ إلى قطع تلك المسافة التى بينه وبينها ، كذلك فى مسألتنا ، لو كان القديم تعالى مشتهياً بشهوة عدثة لكان يجب أن يكون ملجأ إلى تحصيل الشهوة والمشتمى، وذلالك محال .

وبهذه الطريقة نعلم أنه تعالى لايجوز أن يكون نافراً ، لأنه لوكان كذلك

<sup>(</sup>١) نقصة من ص

لكان ، إما أن يستحقه لذاته، وذلك يوجب أن يكون ماجاً إن أن لا يخاق شيئاً من المنفرات التي خلقها وقد عرف خلافه ، أو يستحقها لما هو عليه في ذاته أوبالفاعل ، وذلك أيضاً يوجب ماذكرناه ، وإما أن يستحقه لمعنى ، وذلك المعنى إما أن يكون قديماً وذلك يقتضى أن يكون مثلا لله تعال أو يكون محدثاً وذلك لا يصح لما ذكرناه في الشهوة .

ولما عرض في الكلام الإلجاء تكامنا عليه.

وجملة القول فى ذلك ،أن الإلجاء على ضربين : أحدهما يكون بطريقة المنع، والثانى بطريقة المنافع والمضار .

أما ما يكون بطريقة المنع ، فهو كأن يعلم أحدنا أنه إذا حاول استنزال الملك عن سريره ، أو الزنى بابنته بين يديه ، فإنه يمنع عن ذاك ويقتل دونه ، فإنه والحال هذه يكون ماجأ إلى أن لا يفعل ، وإما أن يكون ماجأ بطريقة المنافع والمضار ، فهو كان يعلم أحدنا أن تحت قدميه كنزاً ، فإنه يكون ماجأ إلى استخراجه والاثتفاع به .

ما يلزم سرفته -ن هذا الباب

الإلجاء

ثم إنه رحمه الله بين في آخر الفصل ما يلزم الم.كاف معرفته في هذا الباب.

وجملة ذلك أنه يجب أن يعلم أنه تعالى كان غنيًا فيما لم يزل ، ويكون غنيًا فيما لل يزال ، ولا يجوز خروجه عنها بحال سن الأحوال . والـكلام فى ذلك مثل الـكلام فى كونه حيًا ، لأن الرجع فى كونه غنيًا ايس إلا إلى كونه حيًا لا تجوز عايه الحاجة . فهذه طريقة القول فى هذا الفصل .

فضل ، والغرض به ، السكلام في انه تعالى لا يجوز أن يكون جسمة

ومما يجب نفيه عن الله تعالى كونه جسمًا(١) . وقبل الدلالة على ذلك وذكر الخلاف فيه ، نذكر حقيقة الجسم .

فاعلم أن الجسم، هو (٢) ما يكون طويلا عريضاً عميقاً ، ولا يحصل فيه الطول والعرض والعمق إلا إذا تركب من ثمانية أجزاء ، بأن محصل جزءان في قبالة (٣) الناظر ويسمى طولا وخطاً ، ويحصل جزاءن آخران عن يمنيه ويساره(٤) منضان(٥) إليهما ، فيحصل العرض ويسمى سطحاً أو صفحة ، ثم يحصل فوقها أربعة أجزاء مثلها فيحصل العمق ، وتسمى الثمانية أجزاء المركبة على هذا الوجه

جسماً . هذا هو حقيقة الجسم في اللغة . والذي يدل عليه ، أن أهل اللغة متى شاهدوا جسمين قد اشتركا في الطول والعرض والعمق ، وكان لأحدها مزية

وأكثر إن عُـدو اعديداً من الترب وأجسم من عاد جســوم رجالهم

على الآخر قالوا: هذا أجسم من ذلك ، يدل على هذا قول الفرزدق(٦):

وقال آخر<sup>(٧)</sup> :

بأن لنا ذروة الأجسم لقد عــــلم الحي من عام وأنا المصاليت<sup>(٨)</sup> يوم الوغى إذ ما العواوير لم تقدم

وقال يعقوب<sup>(٩)</sup> في إصلاح المنطق: تجسمت الأمر, إذا ركبت أجسمه.

حقيقة الجسم

<sup>(</sup>١) من أهم دواعي ظهورالاعترال الوقوف أمام من يقول بتجسيم الله ، وقد أتهم مقاتل ين سديمن الماصر لجهم بن صفوان بأنه أول من قال بهذه الفكرة متأثراً بالاسرائيليات ، لذلك نادى جهم بن صفوان بتنريه الله ونني الصفات ، وعنه انتقلت الفكرة إلى المعزلة .

<sup>(</sup>٢) ناقصة من أ (٣) مقابلة في س

<sup>(</sup>٥) متصلان ، في س (٤) أو يساره ، في 🕽

<sup>(</sup>٦) الديوان ١: ١٤ طبعة الصاوى ١٤٠٤ ، ١٩٣٦

<sup>﴿</sup>٧) هو عامر بن الطفل . لسان العرب ١٤ : ٣٦٦ الطبعه الأميرية ١٣٠٢

<sup>﴿</sup>٨) مصاليت ، في س

<sup>(</sup>٩) هو يعقوب من السكيت صاحب الألفاظ واصلاح المنطق . مترفى سنة ٢٤٣ ﻫـ

ولفظة أفعل إنما تستعمل فى شيئين اشتركا فى صفة من الصفات وكان لأحدها مزية على الآخر ، ولهذا يقال العسل أحلى من الدبس لما اشتركا فى الحلاوة وكان أحدهما أشد حلاوة من الآخر ، ولا يقال العسل أحلى من الحل لما لم يشتركا فى الحلاوة أصلا . فلولا أن الجسم عندهم هو العلويل العريض العميق وإلا لما استعملوا فيه (١) لفظة أفعل عند الزيادة فيه .

الحلاف في مذه المسألة : ١ ــ عن طريق المني ٢ ــ أو طريق العارة

ثم إن الخلاف في هذه المسألة لا يخلو ؛ إما أن يكون عن طريق المعنى كأن يقول : إن الله تعالى جسم على معنى أنه طويل عريض عميق ، وأنه يجوز عليه ما يجوز على الأجسام من الصعود والنزول<sup>(۲)</sup> والهبوط والحركة والسكون والانتقال من مكان إلى مكان ؛ وإما أن يكون عن طريق العبارة ، يجوز أن يقول : إن الله تعالى جسم ليس بطويل ولا عريض ولا عميق ، ولا يجوز عليه ما يجوز<sup>(۲)</sup> على الأجسام من الصعود والهبوط والحركة والسكون والانتقال من مكان إلى مكان ، ولكن أسميه جسماً لأنه قائم بنفسه .

فإن كان خلافه من هذا الوجه ، فالـكلام عليه ما ذكرناه من أن الجسم إنما<sup>(٣)</sup> يكون طويلا عريضاً عميقاً فلا يوصف به القديم تعالى .

وإن كان خلافه من طريق<sup>(ه)</sup> المعنى ، فالكلام عليه هو أنه تعالى لوكان جسما لكان محدثاً ، وقد ثبت قدمه لأن الأجسام كلها يستحيل انفكا كها من الحوادث التى هى الاجتماع والافتراق والحركة والسكون ، وما لم ينفك من المحدث يجب حدوثه لا محالة .

<sup>(</sup>۱) منه ، في أ (۲) ناقصة من س

<sup>(</sup>٣) جاز ، في س (٤) ناقصة من [

<sup>(</sup>٥) جهة ، في س

ويمكن إيراد هذه الجملة على وجه آخر ، فنقول: لو كان الله تعالى جسماً - ومعلوم أن الأجسام كلها متاثلة - لوجب أن يكون الله تعالى محدثاً مثل هذه الأجسام و(١) الأجسام قديمة مثل الله تعالى ، لأن المثاين لا يجوز افتراقهما فى قدم ولا حدوث ، وقد عرف خلافه .

فإن قيل: دلوا على أن الأجسام متاثلة ليتم ما ذكرتم. قيل له: الدليل على ذلك ، هو أن الأجسام لو لم تكن متاثلة لكانت مختلفة إذ لا واسطة بينهما ، فكان يجب افتراقهما في صفة الافتران في تلك الصفة يكشف عن الاختلاف ، ومعلوم أنها لا تفترق في صفة الافتراق فيها يكشف عن الاختلاف ، فيجب أن نقضى بتماثلها .

فإن قال: ولم قاتم ذلك ، وما أنكرتم أنها افترقت في صفة الافتراق فيها ينبىء عن الاختلاف . قلنا: لأن ما يجب لهذا الجوهر في كل حال ، يجب لسائر الجواهر في سائر الأحوال ، وما يجب لهذا بشرط ٢٠٠ يجب لسائرها كذلك ، وما يصح على هذا الجوهر يصح على سائرها ، وما يستحيل على هذا الجوهر يستحيل على الكل ، فصح أنها لم تفترق في صفة الافتراق فيها ينبى عن الاختلاف .

بيان ذلك ؛ أنه لما وجب كون الجوهرجوهراً في سائر الأحوال وجب ذلك في سائر في الجواهر كلها ، ولما وجب كونه متميزاً بشرط الوجود وجب ذلك في سائر الجواهر ، ولما صح كونه كائناً في هذه الجهة بدلا من كونه كائناً في الجهة التي هو فيها صح ذلك في (٢) كل جوهر (٣) ، ولما استحال في (٤)هذا الجوهر (١) أن يكون في هذه الجهة وفي غيرها دفعة واخدة استحال ذلك في كل جوهر ، فصح ما قلناه : من أن الجواهر لم تفترق في صفة الافتراق فيها يكشف عن الاختلاف .

<sup>(</sup>۱) أو ، في إ (٣) سائر الجواهر ، في س (٤) هذه الجواهر ، في س

فإن قيل: أليس أن بعض الأجسام أسود وبعضها أبيض ، فكيف يصح قول كم: إنها لم تفترق في صفة تنبيء عن الاختلاف ، وهل قضيتم باختلاف هذين الجسمين لافتراقهما في هذا الوجه ؟ قلنا: إن هذا الافتراق ليس براجع إلى الجسمين ، وإنما يرجع إلى ما محلهما · يبين ذلك أن الأسودليس له بكونه أسود حال ، (ا) ولا الأبيض (۱) بكونه أبيض حال ، وإنما المرجع بهما إلى حلول السواد في أحد المحلين ، والبياض في المحل الآخر ، وهذا مما لا تأثير له في اقتضاء الحلاف والوفاق . لولا هذا وإلا كان يجب إذا انتنى عن المحلين السواد والبياض أن يصير المحلان مما ثلان بعد أن كانا مختلفين ، وذلك مستحيل .

فإن قال: أليس أن بعض الأجسام تحتمل ما لا يحتمله البعض الآخر، فإن الحي يحتمل الحياة والجماد لا يحتملها، والقلب يحتمل الشهوة والعلم واليد لا تحتملهما(٢)، فكيف حكم بهاثلهما ؟

قيل له: إن الجسم يحتمل ما يحتمله لتحيزه ، والتحيز ثابت في سائر الأجسام فلا جرم ما من جسم إلا ويحتمل مثل ما يحتمله الآخر ، بل عين ما يحتمله الآخر على ما نقوله في التأليف .

فأما(٣) ما ذكرته في الجماد والحي ، فلأن الحياة تحتاج في الوجود إلى بنية مخصوصة مركبة من لحم ودم وليس كذلك الجماد ، لا لأن المحل لا يحتملهما .

وكذلك السكلام في العلم فإنه إنما لم يصح وجوده في اليد ، لاحتياجه في الوجود إلى بنية مثل بنية الله مثل بنية القلب ، أو الجاد مثل الحيى ، لصح وجود هذه المعانى فيها .

<sup>(</sup>۱) وللأبيض (۲) تحتملهما ، في **أ** (٣) وأما ، في س (٤) نبني ؛ في س

الله شیء لا کالأشیاء

فإن قيل : أليس عندكم أنه تعالى شيء لا كالأشياء ، وقادر لا كالقادرين ، وعالم لا كالعالمين ، فهلا جاز أن يكون جسماً لا كالأحسام ؟

قيل له: إن الشيء اسم يقع على ما يصح ما يعلم و يخبر عنه ، ويتناول المهائل والمختلف والمتضاد ، لهذا يقال في السواد والبياض أنهما شيئان متضادان . فإذا قلنا : إنه تعالى شيء لا كالأشياء فلا يتناقض كلامنا ، لأنا لم نثبت بأول كلامنا ما نفيناه بآخره . وكذا إذا قلنا : إنه تعالى قادر لا كالقادرين، وعالم لا كالعالمين فالمراد به أنه قادر لذاته ، وعلم لذاته ، وغيره قادر لمعنى وعالم لمعنى ، وليس كذلك ما ذكر تموه ، لأن الجسم هو ما يكون طويلا عريضاً عميقاً ، فإذا قاتم : إنه جسم فقد أثبتم له الطول والعرض والعمق ، ثم إذا قلتم : لا كالأجسام فكأنكم قلتم: ليس بطويل ولا عريض ولا عميق ، فقد نفيتم آخراً ما أثبتموه أولا ، وهذا هو حد (١) المناقضة ففارق أحدهم الآخر .

أحد ما يدل على أنه تعـــالى ليس جسماً وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون جسماً ، هو أنه تعالى لوكان جسماً لوجب أن يكون قادراً بقدرة ، والقادر بالقدرة لا يقدرعلى فعل الأجسام، فكان يجب أن لا يصح من الله تعالى فعل الأجسام ، وقد عرف خلافه .

وهذه الدلالة مبنية على أصلين : أحدها ، هو (٢) أنه تعالى لو كان جسماً لكان قادراً بقدرة : والثانى ، أن القادر بالقدرة لايصح منه فعل الجسم (٣) .

أما الذي يدل على أنه تعالى (٤) لو كان جسماً لوجب أن يكون قادراً بقدرة فهو أنه لو لم يكن قادراً بقدرة لوجب أن يكون قادراً للذات ، وصفة الذات

<sup>(</sup>۱) ناقصة من س (۲) ناقصة من أ (۳) الأجسام ، في ص (٤) ناقصة من ص

ترجع إلى الآحاد والأفراد دون الجمل، من حيث أنها هى(١) الصفة التى يقع بها الخلاف والوفاق، وذلك يرجع إلى كل جزء منه، فكان يجب أن يكون كل جزء منه قادراً، وأن يكون بمنزلة أحياء قادرين ضم بعضهم إلى بعض، كل جزء منه قادراً، وأن يكون بمنزلة أحياء قادرين ضم بعضهم إلى بعض، وهذا يقتضى أن لايحصل الفعل بداع واحد بل يحصل بدواع كثيرة مختلفة وأن يقع بينهم التمانع، والمعلوم خلاف ذلك.

وبهذه الطريقة يعلم أن الواحد منا لا يجوز أن يكون قادراً لذاته .

ويمكن سلوك طريقة أخرى فى الواحد منا ، فيقال (٢): إنه حصل قادراً مع جواز أن لا يحصل قادراً والحال واحدة والشرط واحد ، فلابد من أمر و مخصص له ولمكانه حصل قادراً وإلا لم يكن بأن يحصل على هذا الوجه أولى من خلافه، وليس ذلك الأمر إلا وجود معنى هو القدرة ، فهذا هو المكلام فى أنه تعالى لوكان جسماً لكان قادراً بقدرة .

وأما الكلام في أن القادر بالقدرة لا يقدر على فعل الأجسام ، فهو أنه لو صح منه بما فيه من القدرة فعل الأجسام ، لصح منا أيضاً بما فينا من القدرة، لأن القُدر وإن اختلفت فقدوراتها متجانسة ، حتى ما من قدرة يصح أن يفعل بها جنس إلا وغيرها من القدر يصح ذلك الجنس بها . فيلزم في الواحد منا أن يخلق لنفسه ما شاء من الأموال والأولاد ، والمعلوم خلاف ذلك .

ومما يدل على أن القادر بالقدرة لا يصح منه فعل الجسم ، هو أن القادر بالقدرة لا يصح منه الفعل إلا على وجه المباشرة أو التوليد ، ولا يصح فعل الجسم عل هذين الوجهين ، فليس إلا أنه لا يقدر على فعل الجسم أصلا .

<sup>(</sup>٢) فيقول ، في س

فإن قيل: ولم قلتم: إن القادر بالقدرة لا يقدر على الفعل إلا على هذين الوجهين؟

الوجو التي يصح أن يفعل عليها الفعـــل قلنا: لأن الوجوه التي يصح أن يفعل عليها الفعل لا تعدو وجوها ثلاثة: الاختراع، والمباشرة، والتوليد.

أما الاختراع ، فلا شكأن القادر بالقدرة لا يقدر عليه ، لأنه إيجاد فعل متعد عنه من غير سبب ، وهذا لا يتأتى من القادرين بالقدرة ، إن لو صح ذلك لصح من أحدنا أن يمنع غيره من التصرفات من غير أن يماسه،أو يماس ما ماسه، والمعلوم خلافه .

فإن قيل : لم لا يجوز أن يفعل الجسم على وجه المباشرة ؟

قلنا : لأن المباشرة هو أن يفعل الفعل مبتدأ بالقدرة في محلها ، فلو فعل الجسم بهذه الطريقة لزم حلول الجسم في الجسم ، وذلك محال .

فإن قال (١): لم لا يفعل الجسم بطريقة التوليد؟ قانا: التوليد على ضربين ، أحدها: أن يكون متعدياً عن محل القدرة ، والآخر لا يكون معتدياً . فإن لم يتعد عن محل القدرة لزم ما ذكرناه في المباشر ، وإن كان متعدياً عن محل القدرة فالذي يتعدى (٢) به الفعل عن محل القدرة ليس إلا الاعتماد ، والاعتماد مما لا خطر له في توليد الجسم .

فإن قال : ولم قلتم ذلك ؟ قلنا : لأن الاعتماد لو كان يولد الجسم لوجب إذا اعتمد أحدنا في سمت أن يملأها جواهر وأجساماً ، ومعلوم خلافه .

فإن قيل: إنه يحصل عن اعتماداته الأجسام، إلاأنها تتبدد وتتلاشي فلا ترى-

قلنا: فيجب على هذا أن أحدنا إذا أدخل يده فى زق وسد رأسه عليها، ثم يعتمد أن يمتلىء الزق فينتفخ كما لو نفخ فيه ، وقد عرف خلافه (١) .

فإن قيل: إن أحدنا يقدر على فعل الجسم ، غير أنه لا يتأتى منه لمنع ، وهو كون الجهات مشغولة بالجواهر ، فإن العالم ممتلى و (٢) جواهر . قانا: لو كان الأم كا ذكرتم (٣) لوجب أن يتعذر علينا التصرف البتة حتى لا يمكننا تحريك أيدينا ، والمعلوم خلاف ذلك فليس إلا أن في العالم خلاء على ما نقوله .

فإن قيل: ما أنكرتم أن أحدنا إنما<sup>(1)</sup> لايمكن فعل الجسم لمنع آخر؟ قلنا: لا منع إلا ويصح ارتفاعه ، فكان يجب صحة أن يفعل الجسم فى بعض الحالات لارتفاع ذلك المنع ، وقد عرف خلافه . فهذا هو الكلام على من خالف من جهة المعنى .

> . الحلاف في المسألة منطريق العبارة

وأما من خالف من جهة العبارة ، فقال : إنه تعالى جسم على معنى أنه قائم بذاته (٥) ، فقد مرمن الكلام عليه شطر، والذى نذكره همناهوأنهم يستعملون من هذه اللفظة لفظة أفعل ، ولفظة أفعل إنما تستعمل فيا يقبل التزايد ، وكونه قائما بذاته مما لا يقبل التزايد لأن المرجع به إلى أنه لايحتاج فى وجوده إلى غيره ، وهذا ننى ، والننى لا يصح دخول التزايد فيه ، وهذه طريقة معتمدة . والأولى من هذه الطريقة والأحسم للشغب أن نقول : إن الجسم هو الطويل العريض العميق ، ولا يجوز أن يسمى بذلك إلا من كان طويلاعريضاً عميقاً ، والله تعالى ليس كذلك ، فلا يجوز وصفه به . وللمخالف فى هذا الباب شبه من جهة السم والعقل (٥) السم والعقل (٥) .

الشبه : سمسية ، عقلية

| (٢) ملأى ، في ا  | (١) خلاف ذلك ، في س      |
|------------------|--------------------------|
| (1) بتفسه ، فی س | (٣) ذكرته ، في ا         |
|                  | ﴿ ﴿ ﴾ المقل والسم ، في ص |

أما شبههم من جهة العقل:

قالوا: قد ثبت أنه تعالى عالم قادر ، والعالم القادر لا يكون إلا جسما ، دليله الشاهد .وربما يغيرون العبارة فيقولون : إن من صح أن يعلم ويقدر مفارقة الجسم للعرض . والقديم تعالى ممن يصح أن يعلم ويقدر ، فيجب أن يكون جسما .

والأصل فى الجواب عن ذلك ، أن الواحد منا إذا كان عالماً قادراً بجب أن يكون جسما لعلة ، تلك العلة مفقودة فى حق القديم تعالى ، وهو أن أحدنا عالم بعلم وقادر بقدرة ، والعلم والقدرة يحتاجان فى الوجود إلى محل مبنى مبنية مخصوصة، والحل المبنى على هذا الوجه لا بد من أن يكون جسما ، وليس كذلك القديم تعالى لأنه عالم لذاته ، قادر لذاته ، فلا يجب إذا كان عالماً قادراً أن يكون جسما .

ثم يقال لهم: الواحد منا إذاكان عالماً قادراً كما يجب أن يكون جسما ، يجب أن يكون جسما ، يجب أن يكون ذا قلب وضمير ، وأن يكون مركباً من لحم ودم ، فقولوا مثله في القديم تعالى ، والقوم لا يقولون بذلك .

شبهة أخرى لهم فى المسألة ، وهو أنهم قالوا:المعقول إما الجسم وإما العرض والقديم تعالى يستحيل أن يكون عرضا ، فيجب أن يكون جسما.قلنا :ما تعنون بالمعقول ؟ فإن أردتم المعلوم ، ففيه وقع النزاع وهلا جاز أن يكون همنا ذات معلوم مخالف للأجسام والأعراض وهو القديم تعالى . وإن أردتم به ما يمكن اعتقاده ، فهو نفس التنازع فيه أيضاً . وهلا جاز أن يكون همنا ذات يمكن اعتقاده ولا يكون جسما ولا عرضاً وهو الله تعالى .

فإن قيل: إنا نعنى بالمعقول ما قد شوهد نظيره ، قلنا:وهلا جاز أن يكون (م قبل الحسول الحسة )

ههنا ذات لم يشاهد نظيره قط وهو الله تعالى . ثم يقال لهم ألستم قد أثبتم الحياة والقدرة وإن لم تشاهدوا نظيراً قط ، فهلا جاز مثله فى مسألتنا ؟ هذا هو الكلام فى شبههم من جهة العقل .

وأما شبههم من جهة السمع فكثيرة •

الثبه السمية

الرحنعلىالعرش استوى

منها: قوله تعالى « **الرحمن على العرش استوى** »<sup>(۱)</sup> قالوا الاستواء إنما هو القيام والانتصاب ، والانتصاب والقيام من صفات الأجسام ، فيجب أن يكون الله تعالى جسماً .

والأصل في الجواب عن ذلك أن يقال لهم : أولا إن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة غير بمكن ، لأن صحة السمع موقوفة (٢) عليها ، لأنا ما لم نعلم القديم تعالى عدلا حكيا لا نعلم صحة السمع ، وما لم نعلم أنه غنى لا تجوز عليه الحاجة لا نعلمه عدلا ، وما لم نعلم أنه ليس بحسم لا نعلمه غنياً ، فكيف يمكن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة ، وهل هذا الا استدلال بالفرع على الأصل ؟ وذلك محال من (٣) وجه آخر ، هو أنا ما لم نعلم به عالماً لذاته لا نعلمه عدلا ، والجسم يستحيل أن يكون عالماً لذاته . ثم يقال لهم : الاستواء همنا (٤) بمعنى الاستيلاء والغلبة ، وذلك مشهور في اللغة . قال الشاعر :

فلما علونا واستوینا علیهم ترکناهم صرعی لنسر وکاسر و وقال آخر<sup>(۱)</sup>:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق فالحمد للمهيمن الخلاق

(۱) سورة طه ه (۲) موقوف ، في من

(٣) ومن ۽ في س (٤) هنا ۽ في س

فإن قالوا: إنه تعالى<sup>(۱)</sup> مستول على العالم جملة، فما وجه تخصيص العرش بالذكر ؟ قلنا: لأنه أعظم ما خلق الله تعالى فلهذا اختصه بالذكر<sup>(۲)</sup>

وقد قيل : إن العرش ههنا بمعنى الملك ، وذلك ظاهر فى اللغة يقال : ثل عرش بنى فلان ، أى إذا<sup>(٣)</sup> زال ملكهم . وفيه يقول الشاعر :

إذا ما بنو مروان ثلث عروشهم وأودت كما أودت إياد وحمير وقد تعلقوا أيضاً بقوله تعالى « ولتصنع على عيني (٤) » قالوا : فأثبت لنفسه المين ، وذو المين لا يكون إلا جسماً .

ولنمش علىعيني

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن المراد بة لتقع الصنعة (٥) على عامى ، والعين قد تورد بمعنى العلم ، يقال جرى هذا بعيني أى جرى بعلمي (٦) . ولولا ما ذكرناه وإلا لزم أن يكون لله تعالى عيون كثيرة ، لأنه قال : «باعيننا» واللعلوم خلاف ذلك .

كل شيء هالك لالا وجهه وقد تعلقوا بقوله تعالى (٧) « كل شيء هالك الا وجهه » قالوا: فأثبت لنفسه الوجه ، وذو الوجه لا يكون إلا جسما .

وجوابنا عن هذا ، أن المراد به كل شيء هالك إلا ذاته أى نفسه ، والوجه بمعنى الذات مشهور فى اللغة ، يقال : وجه هذا الثوب جيد ، أى ذاته جيدة . وبعد ، فلو كان الأمر(^) على ما(^) ذكروه ، للزم أن (^) ينتنى كل شيء منه إلا الوجه (^) ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

لما خلقت بيدى

وقد تعلقوا أيضاً بقوله تمالى : « الما(١) خلقت بيدى استكبرت<sup>(٢)</sup> »... قالوا : فأثبت لففسه اليدين ، وهذا يدل على كونه جسماً .

والجواب عنه أن البدن همنا بمعنى القوة ، وذلك ظاهر فى اللغة ، يقال : مالى على هذا الأمر يد ، أى قوة. فإن قالوا فما وجه التشبيه إذاً ؟ قلنا : إن ذلك مستعمل فى اللغة ، قال الشاعر (٣) :

فقالا شفاك الله والله ما بنسا لما حملت منك الضلوع يدان على أمن عادتهم وضع المثنى كان (٣) المفرد، وعلى هذا قال الشاعر (٤): فإن بخلت سدوس بدرهميها فإن الريح طيبة قبول وقال أبو وهب، الوليد بن عقبة:

أرى الجزار يشحذ شفرتيه إذا هبت رياح أبى عقيل وإنما أراد شفرته ، ولكن ثنى .

بــــل بـــــداه مبسوطتان

وقد تعلقوا أيضاً بقوله تعالى « بل يداه مبسوطتان » قالوا : فأثبت لنفسه اليذ وذو<sup>(ه)</sup> اليد لايكون الا جسما .

والأصل فى الجواب عن ذلك ، أن اليد همنا بمعنى النعمة ، وذلك ظاهر فى اللغة ، يقال : لفلان على منة،أى منة و نعمة . فإن قيل فما معنى التثنية ؟ قلنا : قد أجبنا عن ذلك .

وقد تعلقوا أيضاً بقوله تعالى « ياحسرتا على ما فرطت فىجنب الله » قالوا : وذو الجنب لايكون إلا جسما .

یاحســرتا علی ما فرطت فی جنب الله

<sup>(</sup>١) ناقصة من س (٣) الشاعر هو عروة ن حزام . انظر ذيل الأمالي ١٩٩

 <sup>(</sup>٢) ناقصة من من (٤) الشاعر هوالأخطل! إنظر طبقات قول الشراء ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) أو ٤ متمام(٥) ناقصة من س

والجواب عنه؛ أن الجنب همنا بمعنى الطاعة، وذلك مشهور في اللغة ، وعلى هذا بقال: اكتسب(١) هذا الحال في جنب فلان ، أي في طاعته وخدمته .

والسميسوات مطويات بيمينه

وقد تعلقوا أيضاً بقوله تعالى « والسموات مطويات بيمينه » قالوا<sup>(٢)</sup> : وذو المين لايكون إلا جسما .

وجوابنا أن اليمين بمعنى القوة ، وهذا كثير ظاهر في اللغة ، وعلى هذا قال الشاعر (٢).

> إلى العلياء منقطع القرين , أيت عراية الأوسى يسمو تاقاها عرابة باليمين إذا ماراية رفعت لمجــد

وقد تعلقوا أيضاً بقوله تعالى « يوم يكشف عن ساق (٤)» قالوا وذوالساق بوم بكفف عن ساق لا مكون إلا جسما.

> والأصل في الجواب عن ذلك ، أنه لايقر لكم بالظاهر لأنه لم يضفالساق إلى نفسه ، فنقول : المراد به الشدة ، يبين ذلك أنه تعالى يصف هول يوم القيامة وشدته جريًا(٥) على عادة العرب ، فهو بمنزلة قولهم قامت العرب على ساقيها .

وقد تعلقوا بقوله تمالى «**وجا- ربك** <sup>(٦)</sup>» قالوا : فالله تعالى<sup>(٧)</sup> وصف نفسه وجاء ربك بالمجيء ، والحجيء لا يتصور إلا من الأحسام .

والأصل في الجواب عن ذلك ، أنه تعالى ذكر نفسه وأراد غيره حرياً على عادتهم في حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، كما قال عزوجل :

<sup>(1)</sup> كست ، في س

<sup>(</sup>٢) فقالوا في س ، وآية « والسموات » من الرمر ٦٧

<sup>(</sup>٣) هو الشماخ بن ضرار ، انظر الديوان ٩٦ -- ٩٧

<sup>(</sup>٤) القلم ٢٤

<sup>(</sup>ه) ناقصة من ا

<sup>(</sup>٦) الفجر ٢٢

<sup>(</sup>٧) سيحانه في س ، والآية « وجاء ربك » من الفجر ٢٢

«واسال القرية» (١) يمني أهل القرية. وقال في موضع آخر: «إلى ذاهب على ربي» (٢) أي إلى حيث أمرني ربي .

ما يلزم الـكان مد فته

ثم إن رحمه الله بين ما يلزم المكاف معرفته في هذا الباب.

وجملة القول فى ذلك ، أن الذى يلزمه أن يعلم ، أنه تعالى لم يكن جسما فيما لم يزل ، ولا يكون كذلك (٣) فيما لا يزال ، ولا يجوز أن يكون على هذه الصفة بحال من الأحوال .

والذى يدل على ذلك ، هو أن مادل على استحالة كونه جسما الآن ثابت في جميع الحالات فهذه طريقة في جميع الحالات فهذه طريقة القول في ذلك .

فصل، لما بين رحمه الله الـكلام في أنه تمالى(٥)لايجوز أن يكون جـما(٥) بين استحالة كونه عرضا ، ونحن نبين أولا حقيقة العرض .

حتيقسة العرض في اللغة

اعلم أن العرض في أصل اللغة هو ما يعرض في الوجود ولا يطول لبثه ســـواء كان جسما أو عرضاً ، ولهذا يقال للسحاب عارض ، قال الله تمالى : « هذا عارض معطرنا (1) » أى ممطرنا ، ولابد من هذا التقدير لأن صفة النكرة ، نكرة ، وقيــل : الدنيا عرض حاضر يأكل منه (٧) البر والفاجر ، هذا في أصل اللغة .

في الاصطلاح

وأما في الاصطلاح ، فهو ما يعرض في الوجود ولا يجب لبثة كابث الجواهر والأجسام ، وقولنا(^) ولا يجب لبثه كابث الجواهر والأجسام ،

| (۲) ۹۹ المنات      | (۱) يوسف ۸۲         |
|--------------------|---------------------|
| (٤) الأحوال ، في س | (۲) جساً ، في س     |
| (٦) الأحتاف ٢١     | (ه) ليس مجسم ، في س |
| 1 3 c lo (A)       | ٧١) منها ، في إ     |

احتراز عن الأعراض الباقية فإنها تبقى ، ولكن لاعلى حد بقاء الأجسام والجواهر لأنها تنتنى باضدادها ، والجواهر والأجسام باقية ثابتة .

وإذ قد عرفت هـذا ، فالذى يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون عرضاً هو أنه لو كان كذلك ، لـكان لا يخلو ؛ إما أن يكون شبيهاً بالأعراض جمـلة وذلك يقتضى كونه على صفات متضادة وذلك محال ، أو يكون شبيهاً ببعضها دون بعض وذلك يقتضى أن يكون القديم تعـالى محدثاً مثلها أو هى قديمة مثل الله تعالى ، وكلا القولين فاسد لأنا قد بينا قدم القديم وحدوث الأعراض .

وإن شئت قلت : الأعراض على ضربين : باق ، وغير باق . ولا يجوز أن يكون القديم تعالى من قبيل مالا يبقى لما قد مر من قبل ، ولا أن يكون من قبيل مايبقى لأنه مامن شىء منها إلا وهو مختص بحكم ، وذلك الحكم مستحيل على الله(١) تعالى .

وإن شئت ، قلت : الأعراض على ضربين : مدرك ، وغير مدرك . لا يجوز أن يكون القديم تعالى من قبيل المدركات لما سنبينه من بعد إن شاء الله تعالى ، ولا أن يكون من قبيل مالا يدرك لأنه مامن شيء منها إلا وهو مختص بحكم ، ذلك الحكم مستحيل على الله تعالى .

وإن شئت ، قلت: الأعراض على ضربين : علة ، والآخرليس بعلة ، والقديم تمالى لا يجوز أن يكون من قبيل العلل لما بيناه من قبل ، ولا أن يكون من القبيل الآخر، لأنه مامنشىء منها إلا وهو مختص بصفة ، تلك الصفة مستحيلة على الله (۲) تعالى .

<sup>(</sup>٢) القديم ، في س

وتحقيق ذاك، أن يقال: قد ثبت حدوث الأعراض جملة ، وصح أن الله تعالى قديم، فكيف يكون عرضاً ؟ وذكر السيد الإمام (١) أن (٢) أن هذا الجنس ليس معتمد .

ما يلزم المسكاف معرفته

ثم إنه رحمه الله أورد في آخر الفصل ما يلزم المسكلف معرفته في هذا الباب.
وجملة القول فيما (٢) يلزم ذلك ، أن يعلم أن الله تعالى لم يكن عرضاً فيما يزل ،
ولا يكون عرضاً فيما لا يزال ، ولا يجوز أن يكون على هـذه الصفة بحال من
الأحوال . والذي يدل على ذلك ، أن مادل على استحالة كونه عرضاً الآن
ثابت في جميع الأحوال ، ولا (٤) يجوز أن يكون عرضاً في وقت من الأوقات
فهذه طريقة القول فيه .

الأصل ، في نفى الرؤية (٥)

نن الرؤية

ومما يجب نفيه عن الله تعالى الرؤية .

وهذه مسألة خلاف بين الناس. وفي الحقيقة ، الخلاف في هذه المسألة إنما يتحقق بيننا وبين هؤلاء<sup>(٦)</sup> الأشمرية الذين لا يكيفون الرؤية ، فأما الحجسمة فهم

<sup>(</sup>۱) هو الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الأملى المتوفى سنة ٤١١ ه. كان من تلاميذ قاضى القضاة ، أنظر المقدمة (٢) بأن ، في س (٣) ما ، في أ

<sup>(</sup>ه) موضوع الرؤية من مواضيم الحلاف بين مفكرى الإسلام . ويتماق بمشكاة التجسيم وهل نئبت لله جهة ومكاناً ويداً ووجهاً فقد ذهبت الرافضة لملى أن ربهاجهم ذو هيئة وصورة يتحرك ويسكن ويزول وينتقل ، وقالت المديهة والسكر امية لمن الله جسم لا كالأحسام الحادثة ونسبوا لمليه اليه اليه والمينين والوجه نسبة حقيقية ، وكذلك نسبوا لمليه لملى أنه في جهة معينة ومى المرش ، ومن قال مثل هذا السكلام فإنه يجيز رؤية الله في كل آن . وقال الأشعرى مجواز رؤية الله وأثبت لله وجها ويداً وعينين لا تعرف كيفيتهما ورفض تأويل الآيات الواردة بهذا المنى ، بينها فعل ذلك الرازى لمذ فسر الوجه بالذات (لوامم البينات ٢٦٠) ، أما المدرلة فقد نفوا رؤية الله في الآخرة أو الدنيا . كا رفضوا أخذ الآيات الواردة في الوجه واليد والاستواء والجنب على مناها الغاهرى وأولوها . وهذا يتفق مع تعربهم الله عن كل معني من معاني النشيه أو التجسيم .

يسلمون أن الله تعالى لولم يكن جسما لما (١) صح أن يرى (١) ، ونحن نسلم لهم أن الله تعالى لو كان جسما لصح أن يرى ، والكلام معهم في هذه المسألة لنو .

يمسح الاستدلاا بالجمع والعقل فيه ويمكن أن نستدل على هذه المسألة بالعقل والسمع جيعاً ، لأن صحة السمع لاتقف عليها ، وكل مسألة لاتقف عليها صحة السمع فالاستدلال عليها بالسمع على كونه حياً ، لما لم تقف (٢) صحة السمع عليها ، يبين ذلك ، أن أحدنا يمكنه أن يعلم أن للعالم صانعاً حكيا ، وإن لم يخطر بباله أنه هل يرى أم لا ، ولهذا لم نكفر من خالفنا في هذه المسألة ، لما كان الجهل بأنه تعالى لايرى لايقتضى جهلا بذاته ولا بشى، من صفاته . ولهذا جوزنا في قوله تعالى « رب ادنى انظر اليك » (٣) أن يكون سؤال موسى عليه السلام سؤالا(٤) لنفسه ، لأن المرئى ليس له بكونه مرئياً حالة وصفة . وعلى هذا لم نجهل شيخنا أبا على بالأكوان حيث قال إنها مدركة بالبصر .

إذا ثبتت هذه الجملة فاعلم أنه رحمه الله بدأ بالاستدلال على هذه المسألة بقوله تعالى «لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الحبير » (٥) ووجه الدلالة في الآية ، هو ما قد ثبت من أن الأدراك إذا قرن بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية وثبت أنه تعالى نفي عن نفسه إدراك البصر ، ونجد في ذلك تمدحاً راجعاً إلى ذاته ، وما كان من نفيه تمدحاً راجعاً إلى ذاته كان إثباته نقصاً ، والنقائص غير جائزة على الله تعالى في حال من الأحوال .

فإن قيل: ولم قلتم إن الادراك إذا اقترن (٦) بالبصر لم يحتمل إلا الرؤية؟ قانا: لأن الرائى ليس بكونه رائياً حاله زائدة على كونه مدركاً ، لأنه لوكان

|                                         | •               |
|-----------------------------------------|-----------------|
| (٢) تـكن تقف . في س                     | (۱ ) رؤی ، فی ص |
| (٤) ناقصة من س                          | (٣) الأعراف ١٤٣ |
| 1 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i |                 |

أمراً زائداً عليه لصح انفصال أحدها عن الآخر إذ لا علاقة بينهما من وجه مفقول ، والمعلوم خلافه .

وبعد ، فإن الإدراك إذا أطلق يحتمل معانى كثيرة . فقد يذكر ويراد به البلوغ ، يقال: أدرك الغلام أى بلغ الحلم؛ وقد يذكر ويراد به النضج والإيناع ، يقال: أدرك الثمر إذا أينع؛ فأما إذا قيد بالبصر فلا يحتمل إلا الرؤية على ماذكرناه ، وصار الحال فيه كالحال في السكون فإنه إذا قرن (١) بالنفس لا يحتمل إلا العلم ، وإن احتمل بإطلاقه شيئاً آخر .

يبين ما ذكرناه ، أنه لا فرق بين قولهم أدركت ببصرى هذا الشخص وبين قولهم رأيت (٢) ببصرى هذا الشخص ، ورأيت ببصرى هذا الشخص ، أو أبصرت ببصرى هذا الشخص ، حتى لو قال أدركت ببصرى وما رأيت ، أو رأيت (٣) وما أدركت ، لعد مناقضاً . ومن علامات اتفاق اللفظين فى الفائدة ، أن يثبتا فى الاستمال معاً ويزولا معاً ، حتى لو أثبت بأحدها وننى بالآخر لتناقض الكلام ، وبهذه الطريقة نعلم اتفاق الجلوس والقمود فى الفائدة وغيرها من الأسامى .

فإن قيل : كيف يصح قولكم إن من علامات اتفاق اللفظتين في الغائدة أن يثبتا في الاستعال معاً ويزولا معاً ، ومعلوم أن الإرادة والحجبة واحدة ثم يستعمل (٥) أحدها حيث لا يستعمل الآخر ، فيقال : أحب جاريتي ولا يقال : أريدها ، قانا : كلامنا فيما إذا استعمل حقيقة ، وهذا فقد استعمل (١) مجازاً ،

<sup>(</sup>۱) قيد ، في س

<sup>(</sup>٣) ألست ، في ص

<sup>(</sup>٥) يستعمل ، في س

وحقيقته أحب الاستمتاع بها ، فلا جرم يجوز أن يقول : أريد الاستمتاع بها ، وصار الحال فيها ذكرناه كالحال في الغائط فإنه المكان المطمئن في الأصل ، ثم يتجوز به في الكتابة عن قضاء الحاجة ، ولا يستعمل بدله المكان المطمئن في الكتابة عن قضاء الحاجة لما كان ذلك الاستعمال على سبيل التوسع والحجاز لا على وجه الحقيقة ، كذلك ههنا .

فإن قيل: أليس أنهم يقولون: أدركت ببصرى حرارة الليل، فكيف يصح قولكم: أن الإدارك إذا قرن بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية ؟ قانا: ليس هذا من اللغة في شيء وإنما اخترعه ابن أبي بشر الأشعرى(١) ليصحح مذهبه به ، إذ لم يرد في كلامهم لا النظور ولا المنثور .

يبين ما ذكرناه ويوضحه ، أن هذه الباء إذا دخلت على الأسامى أفادت أنها آلة فيما دخلت فيه ، كقولهم مشيت برجلى وكتبت بقلمى . والبصر ليس بآلة في إدراك الحرارة إذ الخيشوم يشاركه فى ذلك ، فلو كان آلة فيه لم يجز ذلك . ألا ترى أن البصر لما كان آلة فى الرؤية لم يشاركه في ساركه في الله السمع وغيره من الحواس ، كذلك كان يجب مثله فى مسألتنا .

على أنا لم نقل: إن الإدراك إذا قرن بالبصر وقيد بالحرارة فإنه لا يفيد الا الرؤية ، حتى (٢) يكون هذا نقضاً لكلامنا ، وإعاقلنا: إنه إذ اقترن (٣) بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية ، فلا يتوجه هذا على ما قاناه .

فإن قيل : ولم قلتم إن هذه هذه الآية وردتمورد التمدح ؟ قلنا : لأنسياق الآية يقتضى ذلك ، وكذلك ما قبلها وما بمدها ، لأن جميعه في مدائح الله تعالى ،

<sup>(</sup>٢) فتي ، في أ

<sup>(</sup>١) يقمد الإمام الأشعرى

<sup>(</sup>٣) قرن ، في أ

وغير جائز من الحكيم أن يأتى بجملة مشتملة على المدح ثم يخلطها بما ليس بمدح البتة ، ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول أحدنا : فلان ورع تقى نقى الجيب مرضى الطريقة أسود يأكل الخبز يصلى بالليل ويصوم النهار ، لما لم يكن لكونه أسود يأكل الخبز تأثير فى المدح .

يبين ذلك ، أنه تعالى لما بين تميزه عما عداه من الأجناس بنفي الصاحبة والولد بين أنه يتميز عن غيره من الذوات بأن لا يُرى و يَرى . و بعد ، فإن الأمة اتفقوا على أن الآية واردة مورد التمدح فلا كلام فى ذلك ، و إنما الكلام فى جهة المدح .

الأقوال فى التمدح بعدم الرؤية

فنهم من قال: إن التمدح هو بأن القديم (۱) عز وجل (۱) لا يرى لا في الدنيا لا في الآخرة على ما نقوله ، ومنهم من قال إن التمدح (۲) هو بأن (۲) لا يرى في دار الدنيا ، ومنهم من قال إن التمدح هو بأن لا يرى بهذه الحواس وإن جاز أن يرى بحاسة أخرى . فصح أن الآية واردة مورد التمدح على ما ذكرناه ، ولا تمدح إلا من الجهة التي نقولها .

التمساح لا يقع لكونه لا يرى ولمانسا لانضمام شيء آخر هسو البينونة

فإن قيل: وأى مدح فى أنه لايرى القديم تعالى وقد شاركه فيه المعد، مات وكثير من الموجودات ؟ قانا: لم يقع التمدح بمجرد أن لايرى ، وإنما يقع التمدح بمكونه رائيًا ولا يرى ، ولا يمتنع فى الشيء أن لا يكون مدحاً ثم بانضام شيء آخر إليه يصير مدحاً ، وهكذا فلا مدح فى نفى الصاحبة والولد مجرداً ، ثم إذا انضم إليه كونه حياً لاآفة به صار مدحاً . وهكذا فلا مدح فى أنه لا أول له ، فإن المعدومات تشاركه فىذلك ، ثم يصير مدحاً بانضام شيء آخر إليه وهو كونه فادراً عالماً حياً سميماً بصيراً موجوداً ، كذلك فى مسألتنا .

و حاصل هذه الجلة ، أن التمدح إنما يقع لما تقع به البينونة بينه وبين غيره من الذوات، والبينونة لاتقع إلا بما نقوله، لأن الذوات على أقسام؛ منها ما يَرى ويرى كالواحد منا، ومنها مالايرى ولايرى كالمعدومات، ومنها مايرى ولايرى كالجماد ، ومنها مالا يُرى و يَرى كالقديم سبحانه (١) وتعالى . وعلى هذا الوجه صح التمدح بقوله : وهو يُـطعم ولا يطعـم .

فإن قيل: إن ما ليس بمدح إذا انضم إلى ماهو مدح ، كيف يصير مدحاً ؟ قيل له : لامانع من ذلك، فمعلوم أن قوله عزوجل ولاتاخذه سنة ولانوم، بمجرده ليس عدح ، ثم صار مدحاً لانضامه إلى قوله « الله الا اله الا هو الحي القيوم (٢)» ، وكذلك فقولنا في الله تعالى أنه موجود ليس بمدح، ثم إذا ضممنا إليب القول بأنه لا ابتــداء له صار مدحاً ونظائر ذلك أكثر من أن يذكر فالمنـكر له متجاهل .

فإن قيل: فلوجاز فيما ليس عدح أن يصير مدحاً بانضامه إلى غيره لكان لا يمتنع أن يصير الجهل مدحاً بانضامه إلى الشجاعة وقوة القلب، حتى يحسن أن يمدح الواحد(٣) الغير بأنه جاهل قوى القلب شجاع . قيل له : إن ما وضع للنقص من الأوصاف نحو قولنا ، جاهل وعاجز وما شاكلها ، لاتختلف فائدته ، ولا تتغير حاله لابالانضام ولا عدم الانضام، بل يفيــد النقص(٤) بكل حال سواء ضم إلى غيره أو لم يضم ، وليس كذلك سبيل ماليس بمدح ولا نقص ، فإن ذلك مما لا يمتنع أن يصير مدحاً بغيره على ماذكر ناه .

فإن قيل: فجوزوا أن يصير قولنا أسود مدحا ، بأن ينضم إليه قولنا عالم ،

<sup>(</sup>٢) القصة من س

<sup>(</sup>١) ناقصة من س

<sup>(</sup>٤) البقرة ٥٥٧

<sup>(</sup>٣) الذم ، في من

ومعلوم أن ذلك لا يجوز في قوله تعالى « لا تدركه الابصار » أن يصير مدحاً مدحا ، فكذلك لا يجوز في قوله تعالى « لا تدركه الابصار » أن يصير مدحاً بأن ينضم إليه قوله « وهو يدرك الابصار » قيل له: إنا لم نقل : إن ماليس بمدح إذا انضم إلى ماهو مدح صار مدحا على كل حال ، بل قلنا: إن ما ليس بمدح إذا انضم إلى ماهو مدح وحصل بمجموعهما البينونة صار مدحا ، ولم تحصل البينونة بانضمام قولنا أسود إلى قولنا عالم ، مخلاف مسألتنا ، لأنه حصل همنا بينونة على الوجه الذى ذكرناه .

فإن قيل: وما وجه البينونة ؟ قلنا : وجه البينونة هو أنه يرى ولا يرى .

فإن قيل: هلا جاز أن تكون جهة التمدح هو كونه قادراً على أن يمنمنا من رؤيته ؟ قانما: هذا تأويل بخلاف تأويل سائر المفسرين ، وما هذا سبيله من التأويلات يكون فاسداً . و بمد ، فإن هذا حمل خطاب الله تعالى على غير ما تقتضيه حقيقة اللغة و مجازها ، فلا يجوز .

يبين ذلك ، أن أحدنا إذا قال: فلان لا يرى ، فإنه لا يقتضى كونه قادراً على أن يمنع من رؤيته ، لا فى حقيقة اللغة ولا فى مجازها ، فكيف يصحما ذكر .

فإن قيل : ولم قلتم إن هذا المدح يرجع إلى الذات ؟

قانا: لأن المدح على قسمين ؛ أحدها ، يرجع إلى الذات والآخر ، يرجع إلى الفعل. وما يرجع إلى الذات فعلى قسمين ؛ أحدها، يرجع إلى الإثبات ، نحو قولنا قادر عالم حى سميع بصير . والثانى ، يرجع إلى النفى ، وذلك نحو قولنا لا يحتاج ولا يتحرك ولا يسكن . وأما ما يرجع إلى الفعل فعلى ضربين أيضاً ؛ أحدها ، يرجع إلى الإثبات ، نحو قولنا رازق ومحسن ومتفضل والثانى ، يرجع إلى النفى ، وذلك نحو قولنا لا يظلم ولا يكذب .

إذا ثبت هذا ، فالواجب أن ننظر فى قوله « لا تدركه الأبصار » من أى القبيلين هو . لا يجوز أن يكون هذا من قبيل ما يرجع إلى الفعل لأنه تعالى لم يفعل فعلا حتى لا يرى ، وليس يجب فى الشيء إذا لم يرى أن يحصل منه فعل حتى لا يرى فإن كثيراً من الأشياء لا ترى وإن لم تفعل أمراً من الأمور كلمدومات وككثير من الأعراض ، والشيء إذا لم يرى فإنما لم يرى لما هو عليه فى ذاته ، لا لأنه يفعل أمراً من الأمور ، وإذا كان الأمر كذلك صح أن هذا التمدح راجع إلى ذاته على ما نقوله .

فإن قيل: ولم قلتم: إن ماكان نفيه مدحاً راجعاً إلى ذاته كان إثباته نقصاً (١)، قيل له : لأنه لو لم يكن إثباته نقصاً لم يكن نفيه مدحاً . ألا ترى أن نفي السنة والنوم لما كان مدحاً كان إثباته نقصاً، حتى لوقال أحدنا: إنه تعالى ينام، كان هذا أيضاً نقصاً . وبعد ، فإنه تعالى إذا لم يرى فإيما لم يرى لما هو عليه فى ذاته ، فلو رئى وجب أن يكون قد خرج عما هو عليه فى ذاته ، فكان نقصاً .

فإن قيل وأى نقص فى أن يرى القديم تعالى، وما وجه النقص فيه ؟ قانا : لا يلزمنا أن نعلم ذلك مفصلا ، بل إذا علمنا على الجلة أنه تعالى يمدح بنفى الرؤية عن نفسه مدحاً راجعاً إلى ذاته ، وعلمنا أن ما كان نفيه مدحاً يرجع إلى الذات ٢ كان إثباته نقصاً ، كنى .

فإذا أردت التفصيل فلأن فيه انقلابه وخروجه عما هو عليه في ذاته .

فإن قيل: وما أنكرتم أن المراد بقوله تعالى «لا تدركه الابصار» أى لا تحيط به الأبصار؛ ونحن هكذا نقول. قلنا: الإحاطة ليس هو بمعنى الادراك لا فى حقيقة اللغة ولا فى مجازها، ألا ترى أنهم يقولون السور أحاط بالمدينة، ولا يقولون:

<sup>(</sup>١) وتقماً ، في ص (٢) ذاته ، في ص

أدركها أو (١) أدرك بها ، وكذلك يقولون : عين الميت أحاطت بالسكافور ولا يقولون أدركته . وبعد ، فإن هذا تأويل بخلاف تأويل المفسرين ، فلا يقبل . على أنه كما لا تحيط هو بالأبصار ، لأن المانع عن ذلك في الموضعين واحد فلا يجوز حمل الإدراك المذكور في الآية على الإحاطة لهذه الوجوه .

فإن قيل: لا تعلق لسكم بالظاهر، لأن الذى يقتضيه الظاهر هو أن الأبصار لا تراه، ونحن كذلك نقول. قيل له: إنه تعالى تمدح بنني الرؤية عن نفسه، فلا بد من أن يحمل على وجه يقع به البينونة بينه وبين غيره من الذوات حتى يدخل في باب التمدح. ولا تقع البينونة بينه وبين غيره من الذوات بهذا الذى قد ذكر تموه، لأن الأبصار كا لا تراه فكذلك لا ترى غيره.

وبعد ، فإن المراد بالأبصار المبصرون، إلا أنه تعالى علق الإدراك بما هو آلة فيه وعنى به الجلة . ألاترى أنهم يقولون: مشت رجلى ، وكتبت يدى ، وسمعت أذنى ، ويريدون الجلة . وعلى هذا المثل السائر ، يداك أوكتا وفوك نفخ .

ثم إن لتعليق الشيء بما هو آلة فيه فائدة ظاهرة ، لا تحصل تلك الفائدة إذا علقت بالجلة. بيان ذلك ، أنأ حدنا إذا قال كتبت، يحتمل أن يكون قد كتبه بنفسه ، ويحتمل أن يكون قد استكتب غيره ، وليس كذلك كتبت بيدى ، ومشيت رجلي ، فإنه لا يحتمل ذلك .

و بعد ، فإن هـذا تفسير بخلاف تأويل المفسرين ، فإن المفسرين من لدن الصحابة إلى يومنا هذا ، على أن المراد بالإبصار المبصرون ، إلا أنهم اختلفوا ؛

<sup>(</sup>۱) و ، نی س

فمن قائل إنه لا يدركه المبصرون فى دار الدنيا ، ومن قائل لا يدركه المبصرون فى حال من الأحوال ، وكل تأويل بخلاف تأويل المفسرين فهو كفتوى يكون بخلاف فتوى المفتين .

فإن قيل: لو كان المراد بقوله تعالى لا تدركه الأبصار ، المبصرون ، لوجب مثله فى قوله « وهو يدرك الأبصار » أن يكون المبصرين ، ليكون النفى مطابقاً للاثبات ، وهذا يقتضى أن يرى القديم نفسه لأنه من المبصرين ، وكل من قال إنه تعالى يرى نفسه قال إنه يراه غيره .

قيل له: إنه تعالى وإن كان مبصراً ، فإنما يرى ماتصح رؤيته، ونفسه يستحيل أن تُرى، لما قد بينا أنه يمدح بنني الرؤية مدحاً يرجع إلى ذاته ، وماكان نفيه نفياً راجعاً إلى ذاته فإن إثباته نقصاً . والنقص لا يجوز على الله تعالى .

وبعد ، فإن المراد بقوله « لا تدركه الابصار » المبصرون بالأبصار ، فيحب (١) أن يكون هذا هو المراد في قوله وهو يدرك الأبصار ، فيجب (١) أن يكون هذا هو المراد ليكون النفي مطابقاً للاثبات ، والله تعالى ليس من المبصرين بالأبصار ، فلا يلزم ما ذكرتموه .

وبعد ، فلا يجوز من الله تعالى أن يجمع بينه وبين غيره فى الخطاب ، بل يجيب أن يفرد بالذكر تأديباً لنا وتعليما للتعظيم . (٢) وعلى هذا (٢) فإن أمير المؤمنين عليه السلام لما سمع خطيباً يقول من أطاع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى ، قال (٣) ليس خطيب القوم أنت ، هلا قلت ومن يعصى الله ورسوله فقد غوى . فهمى عن الجمع بين الله ورسوله فى الذكر إعظاماً وإجلالا لله جل ذكره .

(۱) یجب ، نی ص

<sup>(</sup>۲) ولمذا ، في س

<sup>(</sup>٣) فقال له ، في س

<sup>(</sup>م ١٦ - الإصول الحسة)

بين المام والخاس فى مجال التدليل على رؤية الله أو مدمها

فإن قيل: قوله تمالى « لاتدركه الابصاروهو يدرك الابصار » عام فى دار الدنيا ودار الآخرة وقوله « وجوه يؤمثد ناضرة الى ربها ناظرة » (١) خاص فى دار الآخرة ، ومن حق العام أن يحمل على الخاص ، كما أن من حق المقيد (٢) أن يحمل على القيد .

وربما يستدلون بهذه الآية ابتداء على أنه تعالى يرى في دار الآخرة .

وجوابنا ، أن العام إنما يبنى على الخاص إذا أمكن تخصيصه ، وهذه الآية لاتحتمل التخصيص ، لأنه تعالى يمدح بنغى الرواية عن نفسه مدحاً راجعاً (٤) إلى ذاته ، وما كان نفيه مدحاً راجعاً (٤) إلى ذاته كان إثباته نقصاً ، والنقص لايجوز على الله تعالى على وجه . وبعد ، فإن هذه الآية إنما تخصص تلك الآية إذا أفادت أنه تعالى يرى فى حال من الحالات ، وليس فى الآية ما يقتضى ذلك ، لأن النظر ليس هو بمعنى الرؤية . هذا هو الجواب عنه إذا تعلقوا به على هذا الوجه .

فأما إذا استدلوا به ابتداء ، فالكلام عليه أن يقال لهم : ماوجه الاستدلال بالآية ؟ فإن قالوا: إنه تعالى بين أن الوجوه يوم القيامة تنظر ، إليه والنظر هو(٥) معنى الرؤية ، قانا : اسنا نسلم أن النظر ممنى الرؤية فما دليلكم عليه ؟ فلا يجدون إلى ذلك سبيلا .

ثم يقال لهم: كيف يعلم أن يكون النظر بمعنى الرؤية ، ومعلوم أبهـم يقولون: نظرت إلى الهلال فلم أره ، فلوكان أحدهما هو الآخر لتناقص الكلام، وتزل منزلة قول القائل: رأيت الهلال وما رأيت، وهذا (٦) مناقض فاسد.

(٢) المالق ، في س

<sup>(</sup>١) النيامة ٢٣

<sup>(</sup>٣) يرجع ، في ص

<sup>(</sup>ه) ناقسة من أ (٦) وذلك ، في س

وبعد ، فإنهم بجعلون الرؤية غاية للنظر فيقولون : نظرت حتى رأيت ، فلو كان أحدها هو الآخر ، لكان أحدها (١) بمنزلة أن بجعل الشيء غاية لنفسه وذلك لابجوز ، ولذلك لابصح ان يقال : رأيت حتى رأيت .

وبعد ، فإنهم يعقبون النظر بالرؤية فيقولون : نظرت فرأيت ، فلو كان أحدها هو الآخر ، لـكان فى ذلك تعقيب الشىء بنفسه وينزل منزلة قولك رأيت فرأيت ، وهذا لايسنقيم .

وبعد ، فإنهم ينوعون النظر فيقولون : نظرت نظر راض ، ونظرت نظر غضبان ، ونظرت نظر شزر (٢) وعلى هذا قال الشاعر :

نظروا إليك بأعين مزورة (١) نظر التيوس إلى شفار الجـــازر وقال آخر (٠):

تخبرنى العينان ما الصدر كاتم وماجن(٦) بالبغضاء والنظر الشرر

وأيضاً فإبهم يقولون فى تفسير الأقبل، وهو الأحول، وهو الذى إذا نظر الله كأنه ينظر إلى غيرك، فلوكان النظر هوالرؤية، لكان تقديره: هوالذى إذا رآك كأنه يرى غيرك، وهذا لا يستقيم.

وبعد ، فإنا نعلم ضرورة كون الجماعة ناظرين إلى الهلال ، ولا نعلم كونهم راثين له ضرورة ، ولهذا يصح أن نسأل عن ذلك ، فلو كان أحدها بمعنى الآخر لم يجز ذلك .

<sup>(</sup>۱) ناقصة من س (۲) سرور ، في س

<sup>(</sup>٣) محرة في **أ** 

<sup>(</sup>ه) نسبه اللَّمَان لسويد بن عمير . انظر اللَّمَان مادة جنن .

<sup>(</sup>٦) ولا جن ، في شَ 1

ويدل علىذلك أيضاً، قوله تعالى دو تراهم ينظرون اليك وهم لايبصرون، (۱) أثبت النظر و نفى الرؤية ، فلوكان أحدها بمعنى الآخر لتناقض الكلام ، وينزل منزله قول القائل يرونك ولا يرونك ، وهذا خلف من الكلام.

فإن قيل: إن ذلك مجاز لأنه ورد في شأن الأصنام ، قانا : إنه وإن كان كذلك ، إلا أن المجاز كالحقيقة في أنه لا يصح التناقض فيه .

وحاصل هذه الجلة ، أن النظر من الرؤية بمنزلة الإصغاء من السماع ، والذون من إدراك الطم ، والشم من إدراك الرائحة .

فإن قيل: النظر إذا أطلق يحتمل معانى كثيرة على ما ذكرتموه ، فأما إذا علق بالوجه فلا<sup>(٢)</sup> يحتمل إلا الرؤية ، كا أنه إذا علق بالقلب لا يحتمل إلا الفكر . وربما يقولون: إن النظر إذا علق بالوجه وعُسدى بإلى لم يحتمل إلا الرؤية .

## قلنا : ما ذكرتموه أولاً مما لا نسلمه ، فما دليلكم عليه ؟

فإن قالوا: الدليل عليه، هوأن الآلة التي يرى بها الشيء في الوجه، فيجب في النظر إذا علق به أن لا يحتمل إلا الرؤية، لآنه لو لم يكن كذلك لا يثبت لتمليقه به فائدة، قانما: لو وجب صحة ما ذكرتموه من حيث أن الآلة التي يرى بها الشيء في الوجه، لوجب صحة أن يقول القائل ذقت بوجهي ويريد به أدركت الطعم، لأن آلة الذوق في الوجه، وهكذا في قوله شممت بوجهي ، وقد عرف خلافه .

وأما ما قالوه من أن النظر إذا علق بالوجه وعدى بإلى لم يحتمل إلا الرؤية فسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى .

فإن قيل : النظر المذكور في الآية إذا لم يفد الرؤية فما تأويل الآية ؟

قيل له: قد قيل إن النظر المذكور ههنا بمعنى الانتظار ، فكأنه تعالى قال: وجوه يومئذ ناضره لثواب ربها منتظرة ، والنظر بمعنى الانتظار قد ورد قال تعالى « فنظرة الى مسيرة » (١) أى فانتظار ، وقال (٢) جل وعز (٢) فيا حكى عن بلقيس « فناظرة بم يرجع المرسلون » (٣) أى منتظرة .

وقال الشاعر:

وقال آخر :

وإن امرأ يرجو السبيل إلى الغنى بغيرك عن حد الغنى حد جابر تراه على قرب وإن بعد المدى بأعين آمال إليك نواظر وقال آخر (٥):

وجـــوه يوم بدر ناظــرات إلى الرحمن يأتى بالخــلاص وقال الخليل: إنمايقال أنظر إلى الله تمالى وإلى فلان من بين الخلائق، أى أنتظر خبره ثم خبر فلان .

فإن قيل: النظر إذا عدى بإلى كيف يجوز أن يكون بمعنى الانتظار ؟

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٨ ف س

<sup>(</sup>٢) المل ٢٠ (١) البيت ، في الأصل

<sup>(</sup>ه) هو ، حسان بن ثابت

قانا : كما قال (١) الله تعالى(١) « فنظرة الى ميسرة»، ذكر النظر وعداه بإلى وأراد به الانتظار ، كما يقول المرب على ما قاله الخليل :

إنى إليك لما وعدت لناظر نظر الفقسير إلى الغنى الموسر فإن قيل: النظر إذا علق بالوجه وعدى بإلى فكيف (٢) يراد به الانتظار؟ قانا: إن ذلك غير ممتنع وعلى هذا قول الشاعر:

وجـــوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتى بالخــلاص على أن إلى في الآية على ما قيل، هو حرف الجر ولاحرف البعدية، وإتمــا هو واحد الآلاء التي هي النعم، فـكأنه تعالىقال: وجوه يومئذ ناظرة آلاء ربها منتظرة، ونعمه مترقبة.

وقد أجاب شيخنا أبو عبد الله البصرى ، بأن النظر إذا كان بمعنى تقليب الحدقة الصحيحة يمدى بإلى ، فكذلك إذا كان الانتظار لا يمتع أن يمدى بإلى لأن الحجازات يسلك بها مسلك الحقائق ، وهذا إشارة إلى أن النظر بمعنى الانتظار مجاز وحقيقته تقليب الحدقه ، وليس كذلك ، لأن النظر لفظة مشتركة بين ممان كثيرة على ما مر .

وبعد ، فلو جاز أن يعلق النظر بالدين ويراد به الانتظار ، لجاز أن يعلق به الوجه أيضاً ويراد به الانتظار ، ومعلوم أنهم يعلقون النظر بالعين (٣) ويعدونه بإلى(٣) ويريدون به الانتظار .

وعلى هذا قال الشاعر:

تراه على قرب وإن بعد المدى بأعين آمال إليك نواظر

<sup>(</sup>٢) كيف ، في أ

 <sup>(</sup>۱) ناقمة من أ

<sup>(</sup>٣) ناقصة من س

على أن الوجة ههنا ليس بمقصود ، وإنما المقصود صاحب الوجه (<sup>1)</sup>قال الله تعالى (<sup>1)</sup> « **ووجوه يومئد باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة** » ومعلوم أن الوجوه لا تظن وإنما أصحاب الوجوه يظنون .

هذا هو التأويل الأول والكلام عليه .

وأما التأويل الثانى ، فهو أن النظر بمعنى تقليب الحدقة الصحيحة ، فكأنه تعالى قال « وجوه يومئد ناظرة » ذكر نفسه وأراد غيره ، كما قال فى موضع آخر « واسئل القرية » أى أهل القرية ، وقال « انى ذاهب الى ربى » أى إلى حيث أمرنى ربى ، وقال « وجاء ربك » أى وجاء أمر ربك ، وقال عنترة (٢) :

هلا سألت الخيـل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي أي أرباب الخيل، وقال آخر:

سل الربع أنى يمت أم مالك وهل عادة للربع أن يتكلما وكلا التأويلين (٤) مرويان عن أمير المؤمنين عليه السلام ، ومحن عبد الله بن عباس ، وجماعة من الصحابة والتابعين .

قالوا على التأويل: إن هذه الآية وردت فى شأن أهل الجنة فكيف يجوز أن يكون بمعنى الانتظار، لأن الانتظاريتضمن الغم والمشقة ، ويؤدى إلى التنغيص والتكدير ، حتى يقال فى المثل: الانتظاريورث الاصفرار ، والانتظار (٥) الموت الأحمر . وهذه الحالة غير جائزة على أهل الجنة .

<sup>(</sup>١) في قوله تمالى ، في س . والآية من سورة القيامة ٢٤

<sup>(</sup>٢) رهير ، في من . والصحيح أنه عنرة اظر ديوان عنرة س ٢٢١

<sup>(</sup>٣) التأويلان ، في ﴿ ﴿ ﴿ لَا نَتَعْالُو ۗ فَي الْمُ

وجوابنا أن الانتظار لا يقتضى تنغيص العيش على كل حال ، وإنما يوجب ذلك متى كان المنتظر لا يتعين وصول ما ينتظره إليه ، أو يكون فى جنس ولا يدرى متى يتخلص من ذلك وهل يتخلص أم لا ، فإنه والحال هذه يكون فى غمو حسرة ، فأما إذا تيةن وصوله فلايكون فى غم وحسرة ، خاصة إذا كان فى (١) حال انتظاره فى أرغد عيش وأهناه . ألا ترى أن من كان على مائدة وعليها ألوان الطعام اللذيذة يأكل منها ويلتذ بها ، وينتظر لوناً آخر ويتيقن وصوله إليه ، فإنه لا يكون فى تنغيص ولا تكدير ، بل يكون فى سرور متضاءف ، حتى لو قدم إليه الأطعمة كلها لتبرم بها . كذلك حال أهل الجنة لا يكونون فى غم و تنغيص إذا كانوا يتقينون وصولهم إلى ما ينتظرون على كل حال .

الأدلة المقلية

ولما فرغ رحمه الله من الاستدلال بالسمع على هذه المسألة استدل بالأدلة العقلية.

دلبـــل المفابلة الرؤية بالحاسة

وبدأ منها بدلالة المقابلة ، وتحريرها هو أن الواحد منا رائم بحاسة ، والرأنى بالحاسة لا يرى الشيء إلا إذا كان مقابلا أو حالا في المقابل أو في حكم المقابل ، ولا حالا في المقابل ، ولا في وقد ثبت أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مقابلا ، ولا حالا في المقابل ، ولا في حكم المقابل .

وهذه الدلالة مبنية على أصول: أحدها ، أن الواحد منا راء بالحاسة . والثانى ، أن الرائى بالحاسة لا يرى الشيء إلا إذا كان مقابلا أو حالا فى المقابل أو فى حكم المقابل . والثالث ، أن القديم تعالى لا يجوز أن يكون مقابلا ولا حالا فى المقابل .

أما الأول ، فالذي يدل عليه أن أحدنا متى كان(٢) له حاسة صحيحة ،

(١) ناقصة من [

والموانع مرتفعة ، والمدرك موجود ، يجب أن يرى ، ومتى لم يكن كذلك استحالة أن يرى ، فيجب أن يكون لصحة الحاسة فى ذلك تأثير ، لأن بهذه الطريقة يعلم تأثير المؤثرات من الأسباب والعلل والشروط .

وأما الكلام فى أن الرأتى بالحاسة لايرى الشىء إلا إذا كان مقابلا أو حالا فى المقابل أو فى حكم المقابل ، هو أن الشىء متى كان مقابلا للرأتى بالحاسة أو حالا فى المقابل أو فى حكم المقابل وجب أن يرى ، وإذا لم يكن مقابلا ولا حالا فى المقابل ولا فى حكم المقابل لم ير(١) ، فيجب أن تكون المقابلة أو ما فى حكم المرقة ، لأن بهذه الطريق يعلم تأثير الشرط.

وأما السكلام في أنه تعالى لا يجوز أن يكون مقابلاً ولا حالاً في المقابل ولا في حكم المقابل ، فهو أن المقابلة والحلول إنما تصح على الأجسام والأعراض والله تعالى ليس بجسم ولا عرض ، فلا يجوز أن يكون مقابلاً ولا حالاً في المقابل ولا في حكم المقابل .

فَإِن قيل : كيف يصح قولكم أن الواحد منا لا يرى الشيء إلا إذا كان مقابلاً أو حالاً في المقابل أو في حكم المقابل ، ومعلوم أنه لا يرى وجهه في المرآة (١)مع أنه (١) ليس بمقابل ولا حالاً في المقابل ولا في حكم المقابل ؟

قانا: إن وجهه في حكم المقابل، لأن الشعاع ينفصل من نقطته ويتصل بالمرآة فيصبر كالعين، ثم ينعكس إلى العكس، فيرى وجهه كأنه مقابل له . وعلى هذا لو جمع بين المرآتين لرأى قفاه، لأن الشعاع ينفصل من نقطة ويتصل بالمرآة المستقبلة، ثم ينعكس إلى المستديرة فيصير كالعين فترى قفاه .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، يرى

<sup>(</sup>٢) و ، في س

فإن قيل: أليس أن الله تعالى يرى الواحد منا ، وإن لم يكن مقابلا له ولا حالا فى المقابل ولا فى حكم المقابل فهلا جاز فى الواحد منا أن يرى الشىء وإن لم يكن مقابلا له ولا حالا فى المقابل ولا فى حكم المقابل ؟ قيل له: إنما وجبت هذه القضية فى القديم تعالى لأنه لا يجوز أن يكون رائيا بالحاسة ، والواحد منا راء بالحاسة (۱) ، فلا يعلم أن يرى إلا كذلك .

فإن قيل: إن هذه الدلالة تنبني على أن أحدنا يرى بالحاسة ونحن لا نسلم ذلك ، بل نقول (٢) إن أحدنا يرى مايراه برؤية خاقها الله تعالى في بصره . قانا : قد مر في كلامنا ما هو جو اب عن ذلك ، لأنا قد بينا أن (٣) الواحدمنا (٣) متى كانت حاستة صحيحة ، والمرئى بهذه الأوصاف وجب أن يراه ، ومتى لم يكن كذلك لم يصح أن يراه ، فدل على أنه إنما يرى ما يراه بالحاسة على ما نقوله . يبين ذلك أنه لو رأى ما يراه برؤية خلقها الله تعالى فيه ، لصح أن لا يخلقها مع هذه الأحوال كلها ، فلا يرى المرئى ، أو يراه مع فقد هذه الأمور ، وذلك مستحيل .

ويمكن إيراد هذه الدلالة على وجه آخر لا يلزمنا هذا السؤال ، فيقال : إن أحدنا إنما يرى الشيء عند شرطين : أحدها يرجع إلى الرأبي ، والآخر يرجع إلى المرئي . ما يرجع إلى الرأبي فهو صحة الحاسة ، وما يرجع إلى المرئي هو أن يكون مقابلا أو حالا أن يكون للمرئي مع الرائي حكم ، وذلك الحسكم هو أن يكون مقابلا أو حالا في المقابل أو في حكم المقابل . وإذا أوردته على هذا الوجه سقط عنك هذا السؤال . على أن هذا السؤال الذي أورده ينبني على أن الإدراك ممنى ، وسنبين السؤال .

<sup>(</sup>۲) إنها يرى أحدنا ، في س

<sup>(</sup>۱) بحاسة ، في ا

<sup>(</sup>٣) أحدنا ، في س

فإن قيل: ما أنكرتم أن أحدنا إنما لا يرى الشيء إلا إذا كان مقابلا له أو حالاً في المقابل أو في حكم المقابل، لأنه تعالى أجرى العادة بذلك، فلا يمتنع أن يختلف الحال فيه، فيرى القديم جل وعز في دار الآخرة.

قيل له: إن ما يكون بمجرى العادة يجوز اختلاف الحال فيه ، ألا ترى أن الحر والبرد والتلج والمطر لما كان بمجرى العادة اختلف محسب البلدان والأهوية ، فكان يجب مثله في مسألتنا لو كان ذلك بالعادة . فيجب صحة أن يرى الشيء أحدنا ، وإن لم يكن مقابلا له ولا حالا في المقابل ولا في حكم المقابل في بعض الحالات ، لاختلاف العادة ، بل كان يجب أن يرى الحجوب كا يرى المكشوف ، ويرى البعيد كا يرى القريب ، ويرى الرقيق كا يرى الكثيف . ومتى ارتكبوا هذا كله ، فالواجب أن يرى الحجوب كا يرى المكشوف ، ومعلوم خلافه .

فإن قيل: ما أنكرتم أن ذلك من باب ما تستمر العادة فيه ، كا في حصول الولد من ذكر وأنثى ، وكطلوع الشمس من مشرقها وغروبها مغربها ، وكحصول(۱) كل جنس من الحيوانات من جنسه ، وكتاب الزرع وما يجرى هذا الحجرى .

وجوابنا ، أنا لم توجب فيما طريقه العادة أن يختلف الحال على كل وجه ، بل إذا اختلفت من وجه واحدكنى ، وما من شىء من هذه الأشياء التي ذكرتها إلا والحال فيه مختلف على وجه . ألا ترى أن الولد قد يحصل لا من ذكر وأنى ، فإن آدم عليه السلام خلق لا من ذكر وأنى ، فإن آدم عليه السلام خلق لا من ذكر وأنى ، فإن آدم عليه السلام خلق لا من ذكر وأنى ، وعيسى عليه السلام خلق لا من ذكر ، وفيما بينا فما من

<sup>(</sup>١) حصول ، في أ

ولد إلا والحال فيه بخلاف الحال في غيره ، فواحد يولد تاماً ، والآخر يولد ناقصاً ، فكان يجب مثله في مسألتنا حتى يصدق من أخبرنا أنه شاهد ما ليس بمقابل له ولا حال في المقابل ولا في حكم المقابل،أوشاهد أقواماً يشاهدون الأشياء من دون أن تكون على هذا الوجهأو ما يجرى مجراه ، وقد علم خلافه .

فإن قيل : ما أنكرتم أن الواحد منا إنما لا يرى إلا ما كان مقابلا أو حالاً فى المقابل أو فى حكم المقابل ، لأمر يرجع إلى المرئى لا إلى الرائى ؟ قيل له : هذا الذى ذكرته لا يصح ، لأنه كان يجب فى القديم تعالى أن لايرى هذه المرئيات لفقد هذا الحكم فيه ، والمعلوم خلافه .

فإن قيل: إنا نرى القديم تمالى بلا كيف كا نعلمه بلا كيف، ولا يحتاج إلى أن يكون مقابلا أو حالا في المقابل أو في الحكم المقابل، قيل له: إن هذا قياس الرؤية على العلم من دون علة تجمعهما، فلا يصح. فإن للعلم أصلافي الشاهد والمرؤية أصلا، فيجب أن يرد كل واحد منهما إلى أصله. فالعلم من حقه أن يتعلق بالمعلوم على ما هو به، ولهذا يتعلق بالموجود والمعدوم والححدث والقديم، فإن كان معدوماً علم معدوماً، وإن كان موجوداً. وكذلك الكلام إذا كان محدثاً أو قديماً، وليس كذلك الرؤية، فإنها لا تتعلق إلا بالموجود، ولهذا لا يصح في المعدوم أن يرى.

فإن قيل: هلا جاز أن نرى القديم تعالى(١) بحاسة سادسة ، فلا يجوز أن يكون مقابلا ولا حالا في المقابل ولا في حكم القابل ، لأن تلك الحاسة بخلاف هذه الحواس ؟ قلنا : مخالفة تلك الحاسة لهذه الحواس ليس بأكبر من مخالفة هذه الحواس بعضها لبعض فإن فيها شهلا(٢) وزرقاً وملحاً ، ومعلوم أن هذه

<sup>(</sup>١) ناقصة من س

الحواس مع اختلافها واختلاف ُ بناها ، متفقة فى أن لا يرى الشيء بها إلا إذا كان مقابلاً أو حالاً فى المقابل أو فى حكم المقابل ، على أنه لا دلالة تدل على تلك الحاسة فلا يصح إثباتها . و بعد ، فلو جاز أن يرى القديم تعالى بحاسة سادسة ، لجاز أن يذاق بحاسة سابعة ، وأن يامس بحاسة ثامنة ، وأن يشم بحاسة تاسمة ، ويسمع بحاسة عاشرة ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

دلالة اللوانــع

وقد مر فى الكتاب ما هو إشارة إلى دلالة الموانع لأنه قال الشيء إنما يرى لما هو عليه في ذاته (١) في المانع من أن يرى ؟

وأجاب عنه بأن قال: ومالا يرى ينقسم إلى ما لايرى انع، وإلى ما لايرى لاستحاله رؤية عايه لا لمنع. لاستحالة الرؤية عايه . والقديم تعالى(٢) إنما لا يرى لاستحاله رؤية عايه لا لمنع.

فإن قال: ما فى هذه الدلالة إن أحدنا لا يرى الله عز وجل، فمن أين أنه ليس عرئى فى نفسه؟ قلنا: كل من قال: إن أحدنا لايرى القديم تعالى، قال إنه ليس عرئى فى نفسه.

لوجارت رؤيته لوجب أن تراه الآن وهــــذا غير حاصل دليل آخر ، وهو أن القديم تعالى ، لو جاز أن يرى في حال من الأحوال لوجب أن نراه الآن ، ومعلوم أنا لا نراه الآن . وتحرير هذه الدلالة ، هو أن الواحد مناحاصل على الصفة التي لو رأى المرئى (٣) لما رأى إلال كونه عليها، والقديم سبحانه (٤) وتعالى حاصل على الصفة التي لو رئى لما رئى إلا لكونه عليها، والموانع المعقولة مرتفعة ، فيجب أن نراه الآن ، فتى لم نره دل على استحالة كونه مرئيا.

<sup>(</sup>٢) ناقصة من [

<sup>(</sup>٤) تمالى، قى ض

<sup>(</sup>١) ناقصة من س

<sup>(</sup>٣) ناقصة من إ

وهذه الدلالة مبينة على أصاين: أحدها ، أن الواحد منا حاصل على الصفة التي لو رأى لما رأى إلا لكونه عليها ، والثانى أن القـــديم تعالى حاصل على الصفة التي لو رئى لما رئى إلا لكونه عليها .

أما الذي يدل على أن القديم تعالى حاصل على الصفة التي لو رئى لما رئى الإلكونه عليها ، هو أن الشيء إنما يرى على أخص ما تقتضيه صفة الذات ، والقديم تعالى على هذه الصفة بلا خلاف بيننا وبين من خالفنا في هذه المسألة ، لأته تعالى حاصل على ما هو عليه في ذاته وموجود ، ونحن نقول : إن الشيء إنما يرى لما هو عليه في ذاته ، وهم يقولون إنما يرى لوجوده ، والقديم تعالى حاصل على كل واحدة من هاتين الصفتين ، فإذاً لا شك أنه تعالى حاصل على الصفة التي لو رئى لما رئى إلا لكونه عليه المناه على المناه في إنه حاصل على الصفة التي رئى لما رئى إلا لكونه عليها ، ولا تتجدد له صفة في الآخرة يرى عليها ، فثبت ما قاناه . وأما الذي يدل على أن الواحد منا حاصل على التي لو رئى لما رئى إلا لكونه عليها ، هو أنه إنما الله ، والشيء الكونه حياً ، يرى عليها ، فثبت ما قاناه . وأما الذي يدل على أن الواحد منا حاصل على الصفة التي لو رئى لما رئى إلا لكونه عليها ، هو أنه إنما الله ، والشيء الكونه حياً ، بشرط صحة الحاسة وارتفاع الموانع وهذا ثابت .

فإن قيل: ولم قلتم ذلك ؟ قلنا : لأنه متى كان على هذه الصفة وجب أن يرى ، ومتى لم يكن كذلك استحال أن يرى، فيجب أن تكون رؤيته لما يراه لكونه حياً بشرط صحة الحاسة على ما نقوله، لأن بهذه الطريقة يعلم تأثير المؤثرات من الأسباب والعال والشروط .

فإن قيل: نحن لا نسلم ذلك ، بل نقول : إن الحي (٢)منا(٢) إذا كان

<sup>(</sup>٢) ناقصة من س

صحيح الحاسة إنما يرى الشيء لرؤية خاقها الله في بصره وإدراك يخلقه ، قانا : الادراك ليس بمعنى ، وليس بأس زائد على ما ذكرناه .

فإن قيل: ومن أين أن الادراك ليس بمعنى ؟ قلنا: لوكان معنى لوجب فى الواحد منا مع صحة الحاسة وارتفاع الموانع ووجود المدرك ، أن لابرى ما بين يديه فى بعض الحالات بأن لا يخلق الله له(١) الادراك ، وهذا يقتضى أن يكون بين أيدينا أجسام عظيمة كالفيلة والبعران و نحوها و نحن لا تراها لفقد الادراك وهذا يرفع الثقة بالمشاهدات ويلحق البصراء بالعميان وذلك محال ، وما أدى إليه وجب أن يكون محالا .

فإن قيل: إنا نقطع على أنه ليس بحضر تنا أحسام عظيمة ، فكيف بجوز أن تكون ولا تراها؟ قلنا: إن العلم بأنه ليس بحضر تناشى، يستند إلى طريق وهو العلم بأنه لوكان لرأيناه ، وقد سددتم هذه الطريقة على أنفسكم لتجويز كم أن يكون ولا ترونه ، فلا يمكنكم القطع على أنه ليس بحضر تكم شىء ، فيلزم ما ألزمناكم . يبين ذلك أن الأعمى لمافقد هذه الطريق (٢) ، وهو العلم بأنه لوكان رآه ، لم يمكنه القطع على أنه ليس بحضرته شيء من طريق الادراك ، وكذلك إذا جوزتم أن يكون ولا ترونه ، وجب أن يكون حالكم حال الأعمى .

فإن قيل: أليس الأعمى مع تجويزه أن يكون ولا يرى ، يمكنه القطع على أنه ليس بحضرته شيء بأن يامس فيجد ذلك الموضع خالياً ؟ قانا : كلامنا في علمين يستند أحدها إلى الآخر ، وكان الأول طريقاً إلى الثانى ، وهذا الذي ذكر تموه ليس كذلك فلا يصح . وهكذا الجواب إذا قيل ، ليس يمكنه القطع

<sup>(</sup>٢) الطريقة ، في [

على أنه ليس بحضرته شيء من طريق الخبر ، لأن كلامنا في العلم الذي يستند إلى الادراك .

فإن قيل: ألستم جوزتم أن يقاب الله الجبال ذهباً مع أنسكم قطعتم على أنه لم يفعل ، فهلا جاز مثله في مسألتنا ، فيجوز أن يكون بين أيدينا شيء ونحن (١) لا نراه ، ومع ذلك نقطع على أنه ليس بحضرتنا ؟ قيل له : إن بين الموضعين فرقاً ، لأن كلامنا في علمين يستند أحدها إلى الآخر ، والأول طريق إلى الثانى ، فقلنا : من أفسد على نفسه تلك الطريقة لم يحصل له العلم الثانى الحاصل عن الطريق وليس كذلك (٢) ما أردتموه ، لأن العلم بأنه تعالى لم يقاب الجبال ذهباً ضرورى خلقه (٣) الله تعالى فينا أبداً ، فلا يشبه ما ذكر ناه .

فإن قيل: ألستم جوزتم أن يقاب الله صورة زيد إلى صورة أخرى ثم قطعتم على أنه لم يفعل، فهلا جاز مثله فى مسألتنا. والجواب عنه مثل الجواب عما مضى، لأن كلامنا فى علمين أحدها طريق إلى الآخر. فقانا: من أفسد تلك الطريقة على نفسه، لا يحصل له العلم الذى يحصل من ذلك الطريق. والعلم بأن زيدا هو الذى شاهدناه (أن من قبل ، لا يستند إلى طريقة قد أفسدناه اعلى أنفسنا، فجاز أن نقطم على أنه هو.

فإن قيل : إن العلم بذلك يستند إلى طريق وهو الادراك ، وقد أفسدتم بتجويزكم على أنفسكم أن يقلب الله صورته فلا يمكنكم القطع على أنه هو ، قيل له : ليس الأمر على ما ظننته لأن هذا العلم لا يستند إلى الادراك ، إذ لوكان كذلك لوجب فيمن أدرك زيدا ثم شاهده بعد ذلك أن يثبته لا محالة والمعلوم

<sup>(</sup>٢) نيما ، في س

<sup>(</sup>t) شاهد ، فی س

<sup>(</sup>١) ناقصة من س

<sup>(</sup>٣) يخلفه ، في س

خلافه ، فإن فى الناس من يشاهد شخصاً مرة ، ثم إذا رآه ثانياً تبينه وتعرفه ، وفيهم من يشاهده مراراً ثم إذا رآه بعد ذلك لم يتبينه ولم يعرفه ، ولا(١) ذلك إلا لأن هذا العلم غير مستند إلى الادراك ، فصح ما قلناه .

فإن قيل: ما ألزمتمونا في الادراك لازم لكم في الشعاع ، لأن من الجائز عندكم أن يقلب الله شعاع أحدنا عن سمت المرئى ، ومع ذلك يمكنه القطع على أنه ليس بحضرته شيء ، كذلك في مسألتنا ، قلنا : إن من قلب الله تعالى (٢) شعاعه عن سمت المرئى لا تكون حاسته صحيحة ، بل يكون حاله وحال الأعمى سواء ، وكلامنا في الحي إذا كان صحيح الحاسة ، فلا يلزمنا ما ذكر بموه .

فإن قيل: إن العلم بأنه ليس بحضرتنا شيء علم يخلقه الله تعالى فينا ابتداء ، لا أنه يستند إلى طريق قد أفسدناد ، قاننا: ليس الأمر على ما ظنننته ، بل العلم بأنه ليس بحضرتنا شيء ، يستند إلى أنه لو كان لرأيناه ، وعلى هذا فان الأعمى لما فقد هذه الطريق لم يمكنه القطع على أنه ليس بحضرته شيء ، والمبصر لما حصل له هذا العلم أمكنه القطع على أنه ليس بحضرته شيء ، فعلمنا أن أحد العلمين يستند إلى الآخر ، والأول طريق إلى الثانى ، فمن أفسد على نفسه العلم الأول لا يحصل له العلم الثانى . فقد صح بهذه الجملة ووضح أن الإدراك ليس بمعنى ، (٣) وأن أحدنا (١٣) حاصل على الصفة التي لو رأى لما رأى إلا لكونه عليها ، والقديم تعالى حاصل على الصفة التي لو رئى لما رئى إلا لكونه عليها ، والموانع المعقولة مرتفعة .

ممني قولنا الموا مرتفعة فإن قيل : ولم قاتم إن الموانع المعقولة مرتفعة ؟ قلنا : لأن الموانع المعقولة من الرؤية ستة : الحجاب ، والرقة ، والكثافة ، والبصر المفرط ، وكون الرئى

<sup>(</sup>۱) لا ، في من (۳) وأن الواحد منا ، في س (م ۱۷ — الأسول الخسة)

فى غير جهة محاذاة الرأبى ، وكون محله ينقض هذه الأوصاف ، وشى. منها لا يجوز على الله تعالى بحال<sup>(۱)</sup> من الأحوال .

وإنما قلنا إن الحجاب منع ، لأن المرئى إذا كان محجوباً لا يمكن إدراكه ، ومتى كان مكشوفاً أمكن إدراكه (٢) . وهكذا (١٣) الكلام فى الرقة ، واللطافة والبعد المفرط ، وكون المرئى فى غير جهة محاذاة الرائى ، لأن المرئى إذا كان ببعض هذه الأوصاف لا يمكن أن يدرك ، وإن لم يكن كذلك أمكن أن يدرك . وهكذا إذا كان محل المرئى ببعض هذه الأوصاف لأن اللون متى كان فى محل محجوب أو رقيق أو لطيف أو بعيد ، أو كان محله فى غير جهة محاذاة الرائى لم يمكن إدراكه ، ومتى لم يكن كذلك أمكن ، وبهذه الطريقة يعرف المنع مما ليس بمنع .

فإن قيل كيف قلتم إن الحجاب منع عن الرؤية مع أنا نرى ماوراء الزجاج ؟ قلنا : لا يمكن إنكار أن الحجاب منع ، ومن أنكر هذا فقد أنكر العيان وجعد الضرورة ، وأما ما ذكرته في الزجاج فإنا نرى ما وراءه لأن فيه خللا على طريق الانعراج، ويختص بضرب من الصقالة والضياء فلا يحجب ماوراءه ، بل تحصل قاعدة الشعاع مع ماوراءه على وجه لاساتر بينهما وبينه ، ولا ما يجرى بل تحصل قاعدة الشعاع مع ماوراءه على وجه لاساتر بينهما وبينه ، ولا ما يجرى عجرى الساتر . وإنما قلنا: إن فيه خللا على طريق الانعراج ، لأنه إذا أملى ، دهنا وشد رأسه وترك في الشمس فإنه يذهب ما فيه من الدهن ، فلولا أن فيه خالا على ما قلناه ، وإلا لم يذهب . فلهذه العلة أمكن رؤية ما فيه ورؤية ما وراءه ، كا أمكن رؤية المكشوف.

<sup>(</sup>٢) ناقصة من س

<sup>(</sup>۱) فی حال ، فی ص

<sup>(</sup>٣) وهذا ، في س

فإن قيل: كيف قلتم إن الرقة منع عن الرؤية ، معأن المحتضر يرى الملك(١) ، والجن يرى يعضهم بعضاً ؟ قلنا : لأن الرقة لا تمنع بنفسها وإنما تمنع بغيرها وهو ضعف الشعاع وقلته، والمحتضر إنما يرى الملك لأن شعاعه أقوى وأكبر، وكذلك حال االجن .

فإن قيل : كيف قلتم إن اللطافة منع ، ومعلوم أن الجزء الواحد إذا انضم إليه غيره يدرك ؟ قلنا : الجزء الواحد إذا انضم إليه غيره خرج عن كونه لطيفاً بل هو كثيف ، فللكثافة تصح رؤيته .

فإن قيل : كيف قلتم إن البعد المفرط منع ؟ مع أنا نرى السهاء وما فيها من الكواكب ، نحو زحل وغيره من النجوم ؟ قلنا : إنا إنما نرى السهاء على بعد لأنها تختنى بجرم عظيم وضوء كثيف ، فلا جرم أن هذا القدر من البعد لا يثبت في حقه بعداً مفرطاً . وبعد فإن زحل ليس في (٢) الجرم والعظم بهذه المنزلة التي نراها ، لا ذلك إلا لبعده عنا .

فإن قيل : كيف قلتم إن كون المرئ في غير جهة محاذاة الرأبي منع ، ومعلوم أن أحدنا يرى وجهه في المرآة مع أنه في غير جهة محاذاة الرأبي ؟ قلنا : إنا قد أجبنا عن هذا من قبل وتكلمنا عليه .

الموانع ضربان: أحداها يمنع بنفسه والثماني يمنع بصرط واعلم أن الموانع على ضربين : أحدها يمنع بنفسه والثانى يمنع بشرط . ، أما المانع بنفسه ، فهو كالحجاب ، وكون المرئى فى غير جهة محاذاة الرأئى . وأما المانع بشرط ، (٣)فهو على (٣) قسمين : أحدها ما يمنع لأمر يرجع إلى

<sup>(</sup>٢) هو في ، في س

<sup>(</sup>١) الملائكة ، في س

<sup>(</sup>٣) نسلي ، في س

الرائى ، والثانى ما يمنع لأمر يرجع إلى المرنى . ما يرجع إلى الرأى فهو كالرقة واللطافة ، فإنه إنما يمنع لأمر يرجع إلى الرأى وهو ضعف الشعاع . وأما ما يرجع إلى المرئى ، فنحو البعد المفرط فإنه إنما لا يرى لبعده حتى لو قرب لرئى .

فصار الحال فى المنع عن الرؤية كالحال فى المنع عن الفعل ، فكما أن المنع عن الفعل على قسمين ؛ أحدها ، يمنع بنفسه وذلك كالقيد وما يجرى مجراه ؛ والآخر ، يمنع بشرط على ضربين؛ أحدها ، يرجع إلى الفاعل وذلك نحو قلة القُدر والضعف؛ والآخر يرجع إلى الفعل ، نحو كثرة الثقل فيه ، كذلك الموانع عن الرؤية .

فإن قيل : ما أنكرتم أنا إنما لا نرى القديم تعالى لمانع غير معقول ؟ قلنا : لأن إثبات ما لا يعقل يفتح باب الجهالات ، ويلزم عليه جواز أن يكون بحضر تنا أجسام عظيمة ونحن لا نراها لمانع غير معقول ، ويلزم مثل ذلك في المعدوم ، ومعلوم خلافة .

فإن قيل: ما أنكرتم أن المانع من (١) رؤية الله تعالى هو أنه تعالى لم يشأ أن يربنا نفسه ، ولو شاء لرأيناه ؟ قلنا : المشيئة إنما تدخل فيما يصح دون ما يستحيل ، وقد بينا أن الرؤية تستحيل عليه تعالى فلا يعلم ما ذكرتموه . وبعد ، فلو جاز ذلك فى القديم تعالى (٢) لجاز مثله فى المعدوم ، فيقال: إن المعدوم إنما لا يرى لأنه تعالى لا يشاء أن يريناه ولو شاء لرأيناه ، فكما أن ذلك خلف من الكلام ، كذلك ههنا .

فإن قال : ما أنكرتم أن هذه الأمور التي عددتموها ليست بموانع ؟

<sup>(</sup>١) عن ، في (

قلنا: إن (١) كان الأمر على ما ذكرته فقد ارتفع غرضنا ، لأن غرضنا بيان أن الموانع عن الرؤية مرتفعة ، وأنه تعالى لوكان مرئياً فى نفسه لوجب أن نراه الآن ، وهذا قد تم بما ذكرتموه ، على أنا قد بينا أن هذه الأمورموانع بما لا يمكن دفعه .

فإن قيل: ما أنكرتم أنا نرى القديم تعالى(٢) الآن؟ قلنا: لو رأيناه لعلمناه ضرورة ، لأن الرؤية طريق إلى العلم ، وهذا يوجب أن نجد كوننا عالمين به من أنفسنا ، وقد عرف خلافه .

فإن قيل أليس أنه تعالى حاصل على الصفة التي لو علم (٣) لما علم إلا لكونه عليها، والواحد منا حاصل على الصفة التي لوعلما علم إلا لكونه عليها، والموانع المعقولة عن العلم مرتفعة، ثم لا يجب في كل عاقل أن يعلم القديم تعالى، فهلا جاز مثله في مسألتنا، أن (٣) يكون القديم حاصلا على الصفة التي لورئى لمارئى إلا لكونه عليها، والواحد منا حاصل على الصفة التي لورئى لمارئى إلا لكونه عليها، ثم لا يجب أن نراه الآن.

قلنا: إن بين الموضعين فرقاً ، لأن المصحح في كونه عالماً غير الموجب له ، إذ المصحح له إنما هو كونه حياً ، والموجب له إنما<sup>(٥)</sup> هو العلم ، وليس كذلك في كونه مدركا ، لأن المصحح له هو كونه حياً ، وهو الموجب له أيضاً ، ففارق أحدها الآخر .

وللقوم شبه في هذا الباب :

من جملتها قوله تعالى « وجوه يومئد ناضرة الى ربها ناظرة »

شبه النوم في هذا الباب وجسوم يومئذ ناضرة لملي ربها ناخا م

<sup>(</sup>١) لو ، في ص (٢) ناقصة من ا

<sup>(</sup>٣) لمل هنا نقصاً ، فتكون العبار، على النحو التالى : أى أن يكون .

<sup>(</sup>٣) لو علم بها ، في ا

قالوا: بين الله تعالى أن الوجوه تنظر إليه يوم القيامة ، وهذا يدل على كونه مرئيًا على ما نقوله .

والأصل في الكلام عليهم أن تمنعهم من الاستدلال(١) بالسمع أصلا، لأن الاستدلال بالسمع ينبني على أنه تعالى عدل حكيم لا يظهر المعجز على الكذابين، والقوم لا يقولون بهذا، فلا يمكنهم الاستدلال بالسمع على شيء أصلا. وعلى(٢) أنا قد بينا أن النظر ليس هو الرؤية ، وتكلمنا عليه فلاوجه لإعادته .

رب أرنى أنظر **الك** 

ومما يتعلقون به قوله تعالى« **رب ارنى انظر اليك**» (٣) قالوا : فهذا سؤال ، فقد سأل موسى الله الرؤية ، فدل ذلك (٤) على أنها جائزة على الله تعالى ، فلو استحال ذلك لم يجز أن يسأله . قالوا : والذي يدل على أن السؤال سؤال موسى عليه السلام وجهان ، أحدهما هو أنه أضاف الرؤية إلى نفسه ، والثاني أنه تاب ، والتوبه لا تصح إلا من فعل نفسه .

حواف أفي العلاف

وقد أجاب شيخنا أبو الهذيل عن هذا: بأنالرؤ ية همنا بمعنى العلمولا اعتماد عليه ، لأن الرؤية إنما تكون بمعنى العلم متى تجردت ، فأما إذا قاربها النظر فلا تكون بمعنى العلم . فالأولى ما ذكره غيره من مشايخنا ، وهو أن السؤال لم يكن سؤال موسى وإنما كان سؤالا عن قومه. والذي(٥)يدل عليه قوله عز وجل لحِمد صلى الله عليه وآله « ويسالك اهل السكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سنالوا موسى اكثر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة »(٦)وقوله عز وجل « واذ قلتم يا موسى أن نؤمن لك حتى أرى الله جهرة »(٧) فصرح الله تعالى بأن القوم هم الذين حملوه على هذا السؤ ال .

<sup>(</sup>١) بالاستدل، في [

<sup>(</sup>٢) على ، في س (١٠) ناقصة من س

<sup>(</sup>٣) الأعراف ١٤٣

<sup>(</sup>٥) ناقصة من (

<sup>(</sup>٦) النساء ٥٥٢

<sup>(</sup>٧) البقرة ٥٥

ويدل عليه أيضا<sup>(١)</sup>قوله حاكياً عن موسى عليه السلام « اتهلكنا بما فعل السفهاء منا » (٢) فبين أن السؤال سؤال عن قومه ، وأن الذنب ذنبهم .

فإن قيل : لولا أن الرؤية غير مستحيلة على الله تعالى وإلا لما جاز أن يسأله ذلك لا عن نفسه ولا عن قومه ، كما لا يجوز أن يسأل الله عن الصاحبة والولد لما كانت مستحيلة عليه .

قلنا: (٣)فرق بينهما(٣): لأن مسألة الرؤية يمكن معرفتها بالسمع فجاز أن يطلب فيها دلالة سمعية ، مخلاف مسألة الصاحبة والولد .

وقيل: إنه علم أن الرؤية مستحيلة على الله ، ولكن سأله عن ذلك لأن الأمة لم يكن يقنعهم جوابه ، فسأله الله سبحانه ليرد من جهته جواباً يقنعهم .

فأما ما ذكره فى الصاحبة والولد فلا يصح، لأنه إنما لم يسأل لا لأن الصاحبة والولد مستحيل على الله تعالى والرؤية غير مستحيلة ، بل لأمهم لم يطلبوا منه ذلك ، حتى لو قدرنا أنهم طلبوا منه ذلك ، وعلم أنه لا يقنعهم جوابه لجاز أن يسأل الله تعالى ذلك ، ليرد من جهته جواباً يقنع .

وقد قيل: إن بين الموضعين فرقاً لأن إحدى المسألتين لا يمكن (٤)أن نستدل(٤) عليها بالسمع ، والأخرى يمكن ذلك فيها ، ففارق أحدهما الآخر .

وأما ما ذكروه من أن السؤال سؤال موسى (٥) عليه السلام (٥) ، لأنه أضاف سؤال (٦) الرؤية إلى نفسه بقوله : « رب ارنى انظر اليك ، فلا يصح،

<sup>(</sup>١) ناقصة من ( (٢) أفتهلكنا ، في الأصل ، والآية من الأعراف • • ١

<sup>(</sup>٣) بينهما قرق ، في س (٤) الاستدلال ، في س

<sup>(</sup>٥) ناقصة من س (٦) ناقصة من س

لأنه غير ممتنع أن يكون السؤال سؤال قومه ثم إنه يضيغه إلى نفسه ، وهذا ظاهر في الشاهد . ألا ترى أن الكثير منا إذا شفع لغيره في (١) حاجة ، ربما (٢) يقول : اقض حاجتي وأنجح طلبتي وما جرى هذا الحجرى ، فيضيفه إلى نفسه وإن كانت الحاجة حاجة غيره . وأما ما قالوه من أن السؤال سؤال موسى ، لأنه تاب عن ذلك ، والتوبة لا تصح إلا من فعل نفسه ، فلا يصح أيضاً ، لأن توبته هو ، لأنه سأل الله بحضرة القوم من غير إذن ، ولا يجوز من الأنبياء أن يكون يسألوا الله تعالى (٣) بحضرة الأمة من غير إذن سمى ، لأنه لا يمتنع أن يكون الصلاح أن لا يجابوا ، فيكون ذلك تنفيراً عن قبول قوله .

وأما الصاعقة فلم يكن ذلك عقوبة ، وإنما كان ذلك (٤) امتحاناً وابتلاء كما المتحن الله غيره من الأنبياء .

وهذه الآية حجة لنا عليهم من وجهين :

أحدها، هو (٥) أنه تعالى قال مجيباً لسؤاله « رب ارتى انظر اليك » قال (٦) لن ترانى ولن موضوعة للتأبيد، فقدننى أن يكون مرئياً البتة ، وهــــذا يدل على استحالة الرؤية عليه . فإن قالوا : أليس أنه تعالى قال حاكياً عن اليهود « ولن يتمنوه أبدا بما قدمت ايديهم » أى لا يتمنون الموت ، ثم قال حاكيب عنهم « يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكنون » فكيف يقال حاكيباً عنهم « يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكنون » فكيف يقال : إن لن موضوع للتأبيد ؟ قلنا : إن (٧) لن موضوعة للتأبيد ثم ليس يجب أن لا يصح استعاله إلا حقيقة ، بل لا يمتنع أن يستعمل مجازاً ، وصار الحال فيه كاخال في قولم أسد وخنزير وحمار ، فكا أن موضعها وحقيقتها وصار الحال فيه كاخال في قولم أسد وخنزير وحمار ، فكا أن موضعها وحقيقتها

(١) ناقصة من ص

<sup>(</sup>٢) ربما أن ، في س

<sup>(</sup>٣) ناقصة من ص (٤) ناقصة من ص

<sup>(</sup>٦) ناقصة من *س* 

<sup>(</sup>٥) ناقصة من س

<sup>(</sup>٧) ناقصة من ا

(۱) لحيوانات مخصوصة (۱) ثم تستعمل في غيرها على سبيل المجاز والتوسع ، واستمالهم في غيرها لا يقدح في حقيقتها (۲) ، كذلك ههنا .

والوجه الثانى من الاستدلال بهذه الآية ، هو أنه تعالى قال « لن ترائى ولسكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى» (٣) علق الرؤية باستقر الجبل. فلايخلو؛ إما أن يكون علقها (٤) باستقر اره بعد تحركه ، وتدكدكه، أو علقها به حال تحركه . لا يجوز أن تكون الرؤية علقها باستقر ار الجبل ، لأن الجبل قد استقر ولم ير موسى ربه ، فيجب أن يكون قد علق ذلك باستقر ار الجبل بحال تحركه ، دالا بذلك على أن الرؤية مستحيلة عليه ، كاستحالة استقر ار الجبل حال تحركه ، ويكون هذا بمنزلة قوله تعالى (٥) « ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجهل قسم الخياط ».

تميتهم يوم پلقو نه ســــلام فن كان يرجـــو لقاء ربه ومما يتعلقون به ، قوله تعالى « تحيتهم يوم يلقونه سلام »(٦) وقوله تعالى « فمن كان يرجو لقا وبه فليعمل عملا صالحا »(٧) إلى غير ذلك من الآيات التي ذكر فيها اللقاء .

والأصل في الجواب عن ذلك أن اللقاء ليس هو بمعنى الرؤية ، ولهذا اللقاء غير الرؤية استعمل أحدها حيث لا يستعمل الآخر ، ولهذا فإن الأعمى يقول: لقيت فلاناً

وجلست بين يديه وقرأت عليه ، ولا يقول رأيته . وكذلك فقد يسأل أحدهم غيره هل لقيت الملك ؟ فيقول: لا ، ولكن (^)رأيته على القصر . فلو كان أحدهما

<sup>(</sup>١) لحيوان مخصوص ، في ص (٢) حقيقة ، في ص

<sup>(</sup>٣) الأعراف ١٢٣ (٤) على الرؤية ، في ص

<sup>(</sup>٥) ناقصة من إوالآية من الأعراف ٤٠ (٦) الأحزاب ٤٤

<sup>(</sup>۷) السكهف ۱۱۰ (۸) ولسكني ، في س<sup>و</sup>

وأما قوله عز وجل « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا » أى ثواب ربه ، ذكر نفسه وأراد غيره . كا قال في موضع آخر « وانا ادعـوكم الى العزيز الغفار » « وقال انى ذاهب الى ربى » العزيز الغفار » « وقال انى ذاهب الى ربى » أى إلى حيث أرنى ربى . وكقوله « وجاء ربك » أى وجاء أمر ربك . وقوله أى إلى حيث أرنى ربى . وكقوله « وجاء ربك » أى وجاء أمر ربك . وقوله « واسال القرية » يعنى أهل القرية (٢) . ونظائر هذا أكثر من أن تحصى .

وبعد ، فلوكانت (٤) هذه الآية دالة (٤) على أن المؤمنين يرون الله تعالى ، لوجب فى قوله « فاعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم يلقونه » (٥) أن يدل على أن المنافقين أيضاً يرونه ، وهم ما لا يقولون بذلك . فليس إلا أن الرؤية مستحيلة على الله تعالى فى كل حال ، وأن لقاءه فى هذه الآية محمول على عقابه ، كما فى تلك الآية محمول على عقابه ، كما فى تلك الآية محمول على عقابه ، كما فى تلك الآية محمول على لقاء ثواب الله أو لقاء الملائكة .

وفى الحكاية أن قاضياً من القضاة استدل بقوله عز وجل «فمن كان يرجو لقاء ربه » على أنه تعالى يرى ؛ فاعترض عليه ملاح فقال : ليس اللقاء بمعنى الرؤية ، لأن أحدها يستعمل حيث لا يستعمل الآخر ، بل يثبت بأحدها وينتنى

<sup>(</sup>۱) الرعد ۲۳ (۲) غافر ۲۲

<sup>(</sup>٣) ناقصة من ( (٤) بهذه الآبة دلالة ، في ص

<sup>(</sup>٥) التوبة ٧٧

بالآخر ، ولا يتناقض الكلام ، وقال : لوكان اللقاء بمعنى الرؤية لم يحتلف الحال فيه بالمؤمنين والمنافقين . وقد قال الله تعالى « فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه » فيجبأن يدل على أن المنافقين يرونه. فقال له القاضى: من أين لكهذا ؟ فقال له : من رجل بالبصرة يقال له أبو على بن عبد الوهاب الجبائى ، فقال : لمن الله ذلك الرجل ، لقد (١) بث الاعتزال في الدنيا حتى سلط الملاحين على القضاة .

امهم عن ربهم يومنذ للحجو بوز ومما يتعلقون به ،قوله تعالى « كلا انهم عند بهم يومئد لمحجو بون » قالوا : بين الله (٢) تعالى أن الكفار يوم القيامة محجو بون عن رؤية الله، وهذا يدل على أن المؤمنين لا يحجبون ، وفي ذلك ما نقوله .

والأصل في جوابه ، أن هذا استدلال بدليل الخطاب ، وذلك لا يعتمد في فروع الفقه فكيف في أصول الدين . وبعد ، فليس في ظاهر الآية ما يدل على أن الكفار يوم القيامة محجوبون عن رؤية الله ، لأنه تعالى قال « كلا انهم عن ربهم (٣) يومئد العجوبون ) ولم يقل عن رؤية ربهم . ومتى قالوا : المراد بقوله عن ربهم، عن رؤية ربهم ، قلنا: ليس كذلك، بل لمراد عن ثواب ربهم، لأنكم إذا عدلتم عن الظاهر فلستم بالتأويل أولى منا ، فنحمله على وجه يوافق دلالة العقل .

ومما يتعلقون به، إجماع الصحابة على أنه تعالى يرى، وإجماعهم حجة ، فيحب الجاع السعابة القضاء بأنه تعالى يرى .

قلنا: لا يمكن إدعاء إجماع الصحابة على ذلك ، فقد روى عن عائشة أنها

<sup>(</sup>١) فقت، في س (٢) ناقصة من إ

<sup>(</sup>٣) ناقصة من س ، والآية من المطلففين ١٥

قالت لما سمعت قائلا بقول إن محمداً رأى ربه ، فقالت: لقد قف شعرى مماقلت، ثلاثاً من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله تعالى ، ثم تلت قوله تعالى « و (١) ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء »(٢).

وبعد، فمعلوم من حال أمير المؤمنين على عليه السلام وكبار (٣) الصحابة، أنهم كانوا ينفون الرؤية عن الله تعالى. وأنت إذا نظرت فى خطب أمير المؤمنين، وجدتها مشحونة بنفي الرؤية عن الله تعالى، (٤)فيبطل ما قالوا(٤).

أخبار مرويةعن الرســول

ومما يتعلقون به ، أخبار مروية عن النبى صلى الله عليه وآله ، وأكثرها يتضمن الخبر والتشبيه ، فيجب القطع على أنه صلى الله عليه وسلم (٥) لم يقله ، وإن قال فإنه (٦) قاله حكاية عن قوم ، والراوى حذف الحكاية ونقل الخبر .

ومن جملتها وهو أشف ما يتعلقون به ، ما يروى عن النبى صلى الله عليه أنه قال : « سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر»(٧) .

ولنا في الجواب عن هذا طرق ثلاثة :

فى الجواب ثلاثة طرق

أحدها؛ هو أن هذا الخبر يتضمن الجبر والتشبيه ، لأنا لا نرى القمر إلا مدوراً عالياً منوراً ، ومعلوم أنه لا يجوز أن يرى القديم تعالى على هذا الحد، فيجب أن نقطع على أنه كذب على النبى صلى الله عليه ، وأنه لم يقله ، وإن قاله فإنه قاله حكاية عن قوم كما ذكرنا .

<sup>(</sup>۱) ما ، في س (۲) الشورى ١٥

<sup>(</sup>٣) وأكابر، في س (٤) فبطل ما قالوه، في س

<sup>(</sup>٥) ناقصة من (٦) أنسأ ، في س

<sup>(</sup>۷) البخاری مواقیت ۱ ، ۲ ، أذان ۱۲۹ ، داود السنة ۱۹ ، الترمذی الجنة ۱۹ ، ابن حنبل ۳ ، ۱۹ ، ۲۷ ، ۲۷ ،

والطريقة الثانية ؛ هو أن هذا الخبر يروى عن قيس بن أبى حازم ، عن جرير بن عبد الله البحلى ، عن النبى صلى الله عليه (۱) وعلى آله (۱) . وقيس هذا مطعون فيه من وجهين : أحدها ؛ أنه كان يرى رأى الخوارج ؛ يروى أنه قال : منذ سممت علياً على منبر الكوفة يقول : انفروا إلى بقية الأحزاب بعنى أهل النهروان - دخل بغضه قلبى ، ومن دخل بغض أمير المؤمنين قلبه ، فأقل أحواله أن لا يعتمد (۲) على قوله (۲) ولا يحتج بخبره . والثانى ؛ قيل إنه خولط فى عقله آخر عمره ، والكتبة يكتبون عنه على عادتهم فى حال عدم التمييز ، ولا ندرى أن (۲) هذا الخبر رواه وهو صحيح المقل أو مختلط المقل ، ويحكى (٤) عنه أنه قال لبعض أصحابه : أعطنى درهماً أشترى به عصاً ، أضرب بويكى (٤) عنه أنه قال لبعض أصحابه : أعطنى درهماً أشترى به عصاً ، أضرب بويكان يضرب على الباب فكلا اصطفق (٥) الباب ضك، فلا يمكن الاحتجاج بقوله لأن هذا دلالة الجنون عليه .

وأما<sup>(٢)</sup> الطريقة الثالثة ؛ هو أن يقال : إن صح هذا الخبر وسلم ، فأكبر ما فيه أن يكون خبراً من أخبار الآحاد ، وخبر الواحد مما لا يقتضى العلم ، ومسألتنا طريقها<sup>(٧)</sup> القطع والثبات ، وإذا صحت هذه الجلة بطل ما يتعلقون<sup>(٨)</sup> به . ثم إن هذا الخبر معارض بأخبار رويت، منها ما روى أبو قلابة عن أبى ذر أنه قال : قلت للنبى : هل رأيت ربك ، فقال : نور هو ، أنى أراه<sup>(٩)</sup> أى ،

<sup>(</sup>٢) ناقصة من [

<sup>(</sup>٤) يحكى ، فى 🜓

<sup>(</sup>٦) و ، في ص

<sup>(</sup>۸) تعلقوا ، فی س

<sup>(</sup>١) ناقصة من (

<sup>(</sup>٣) ناقصة من س

<sup>·(·</sup>ه) طفطق ، في س

<sup>(</sup>۷) بما طریقه ، فی س

<sup>(</sup>٩٠) صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ٢٩١

أنور هو ؟ كيف أراه ؟ فحذف همرة الاستفهام جرياً على عادتهم في الاختصار ، وعلى هذا قال الشاعر (١) :

فوالله ما أدرى وإن كنت دارياً بسبع رميت الجمر أم بثمان وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه (٢) وعلى آله وسلم (٢) أنه قال : لن يرى الله أحد فى الدنيا (٣) ولا فى الآخرة (٣) . وقد قيل لعلى عليه السلام : هل رأيت ربك ؟ فقال : ما كنت لأعبد شيئاً لم أره . فقيل : كيف رأيت ؟ فقال ؛ لم تره الأبصار بمشاهدة العيان ، ولكن (٤) رأته القلوب بحقائق الإيمان ، موصوف بالدلالات ، معروف بالآيات ، هو الله الذى لا إله الإهو الحي القيوم .

ثم نتأوله نحن على وجه يوافق دلالة العقل ، فنقول : المراد به سترون ربكم يوم القيامة ، أى ستعلمون ربكم يوم القيامة كما تعلمون القمر ليلة البدر . وعلى هذا قال : لا تضامون فى رؤيته ، أى لاتشكون فى رؤيته فعقبه بالشك،ولوكان بمعنى رؤية البصر لم يحز ذلك . والرؤية بمعنى العلم مما نطق به القرآن ، وورد به الشعر . فقال الله تعالى « الم تر الى ربك كيف مد الظل » (٥) وقال : « اله تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » (٦) وقال : « او لم يرالدين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حى افلا تؤمنون » (٧) وفي الشعر :

رأیت الله إذ سمی نزاراً وأسکنهم (^) بمکة قاطنینا أی عامت الله تعالی (٩) .

 <sup>(</sup>۱) عمر بن أبى ربيعة ، الديوان ٥ ه ه (۲) ناقصة من (۳) ناقصة من (۳) ناقصة من (۳) ناقصة من (۳) الفيل ۱
 (۵) الفرقان ه٤ (۳) الأنبياء ۳۰ (۸) وأسكنكم ، في (۹) ناقصة من (۹)

وقال حاتم بن طي(١):

أماوى إن يصبح صداى بقفرة من الأر ترى أن ما أنفقت لم يك ضربى وأن يا أما وى ما يغنى الثراء عن الفتى إذاحشم أما وى إن المال غاد ورائح وباق من

من الأرض لا ماء لدى ولا خر وأن يدى مما بخلت به صفر إذاحشر جت يوماً وضاق بهاالصدر وباق من المال الأحاديث و الذكر (٢)

فإن (٣) قالم ا: النبي صلى الله عليه (٤) وآله (٤) إنما أورد هذا الخبر مورد البشارة لأصحابه ، وأى بشارة فى أن يعلموا الله تعالى فى دار الآخرة ، ومعلوم أنهم يعلمونه فى دار الدنيا ؟ قلنا : إنما بشرنا بالعلم الضرورى ، والعلم الضرورى لا يثبت إلا فى دار الآخرة . فإن قالوا : أى بشارة فى أن يعلم الله تعالى ضرورة ؟ قلنا : لأن لا يلزم مئونة النظر و تعب الفكر . فإن (٥) قال : فيجب على هذا أن يكون المنافقون والمؤمنون سواء ، لأمهم يعلمون (١) الله ضرورة كالمؤمنين . قلنا : إن المنافقين والكفار وإن علموا الله تعالى ضرورة ، وعلموا دوام وحال المؤمنين سواء ، لأن المؤمنين إذا عرفوا الله تعالى ضرورة ، وعلموا دوام ثوابهم ، ازدادوا فرحاً وسروراً ، ويكون عيشهم أهنأ وأرغد ، وليس كذلك حال المنافقين ، لأنهم إذا عرفوا الله تعالى ضرورة ، وعلموا دوام عقابهم ، ازدادوا غماً وحسرة ، وكانوا فى عقوبة وعذاب .

فإن قالوا: الرؤية إذا كانت بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين، نحو رأيت فلاناً فاصلا، ولا يجوز الاقتصار على أحد مفعوليه إلا إذا كان بمعنى المشاهد،

 <sup>(</sup>۱) الديوان ص ۳۹، والخطاب لزوجته ماوية (۲) ناقص من ص

<sup>(</sup>٣) اقصة من ص (٤) وعلى آله وسلم ، في س

<sup>(</sup>٥) ناقصه من ص (٦) يعرفون ، في من ...

قلنا: لا يمننع أن يكون الأصل ما ذكرتموه ، ثم يقتصر على أحد مفعوليه توسعاً ومجازاً ، كما أن همزة التعدية إذا دخلت (۱)في(۱) الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين ، يقتضى تعديه إلى ثلاثة مفعولين ، ثم قد يدخل على الفعل الذي هذا حاله ويقتصر على مفعولين ، ولهذا قال تعالى « ارنا مناسكنا » (۲) فأدخل (۳) الهمزة على الرؤية واقتصر على مفعولين على أن حال الرؤية إذا كانت بمعنى العمرة على الرؤية واقتصر على مفعولين على أن حال الرؤية إذا كانت بمعنى العمر بأكثر من معنى حال العلم ، ومعلوم أنهم يقتصرون في العلم على أحد مفعولين فيقولون أعلم ما في نفسك ، وله ذا قال تعالى : « تعلم ما في نفسى ولا اعلم ما في نفسك ، وله ذا الجواب ، فنقول : إن الرؤية في الخبر بمعنى المعرفة ، فلهذا جاز أن يقتصر على أحد مفعولين ؟ قلنا : فارض منا يمثل هذا الجواب ، فنقول : إن الرؤية في الخبر بمعنى المعرفة ، لأن المراد بقوله : سترون ربكم يوم القيامة ، أي ستعرفون ربكم يوم القيامة كا تعرفون القمر ليلة البدر ، فلا يجب أن يتعدى إلى مفعولين .

شبه المخالفين من جهة العقل ^

وللمخالف فى هذا الباب شبه من جهة العقل من جملتها ، قولهم : إن القديم تعالى (٤)عندكم راء ٤) لذاته فيجب أن يرى نفسه فيما لم يزل ، وإلا خرج عن كونه رائياً لذاته ، وكل من قال إنه يرى نفسه قال إنه يراه غيره .

قلنا: لنافى هذه المسألة طريقان: أحدها، هو أن يقول: إنا لا نسلم أنه (٥) راء لذاته، بل القديم تعالى إنما يرى الشيء لكونه حياً بشرط وجود المدرك، وكونه حياً من مقتضى صفة الذات، وكونه مدركاً من مقتضى صفة الذات، فكيف يصح أن يقال إنه عز وجل راء لذاته ؟

والطريقة الثانية ، هو أن نقول: هب أن الله(٦) تعالى راء لذاته ، أليس أنه

<sup>(</sup>١) ناقصة من ص (٢) البقرة ١٢٨

<sup>(</sup>٣) وأدخل في من (٤) راء عندكم ، نمي من

<sup>(</sup>۵) أن الله تمالى ، في ص

عز وجل لا يجب أن يرى المعدومات مع كونه رائيًا لذاته ؟ فإن قالوا : إنما لا يجب (١) أن يرى المعدومات(١) لأن الرؤية مستحيلة على المعدومات، قلنا : وكذلك القديم تعالى تستحيل عليه الرؤية ، فلا يجب(٢) أن يرى نفسه فيلا لم يزل.

قلنا: ليس الأمر على ماظننته ، بل الطريق إلى صحة العلة هو أن يثبت الحكم بثباتها ويزول بزوالها ، ولم يكن (٤) هنا كما تعليق الحكم عليه أولى ، وفي مسألتنا ما تعليق الحكم عليه ، فلا يصح ما ذكر تموه .

وبعد ، فإن هذا قياس الرائى على المرئى ، وأحدها مباين للآخر ، لأن الرائى إيما يصح أن يرى الشىء لكونه حياً بشرط صحة الحاسة ، والمرئى إيما يرى لكونه مرئياً فى نفسه بشرط أن يكون موجوداً فى الحال ، وليس كذلك القديم تعالى ، فلا يصح ما أور يموه . وهل هذا إلا كأن يقال : إن (٥) من كان حياً ، كا يجب أن يكون رائياً للشىء ، بحب أن يكون مرئياً ، فكما أن هذا خلف من الكلام ، كذلك هنا ، لأن المعلوم أن الشىء لا يرى لكونه حياً خلف من الكلام ، كذلك هنا ، لأن المعلوم أن الشىء لا يرى لكونه حياً

<sup>(</sup>۱) ناقصة من ص (۲) ناقصة من (۱

<sup>(</sup>٣) هنالك صور أخرى لهذه الجلة مذكورة في نسخة 1

<sup>(</sup>٤) وليس ، في س (٥) ناقصة من س

وإنما يرى لكونه على الصفة التى يتعلق بها الإدراك ، والرائى إنما يرى الشىء لكونه حياً . وبعد ، فما أنكرتم أن الواحد منا إنما يصح أن يرى نفسه لأنه مما تصح رؤية ، وليس كذلك القديم تعالى لأن الرؤية مستحيلة عليه ، ففارق أحدها الآخر .

ومما يتعلقون به أيضاً ، قولهم : قد ثبت أن القديم تعالى موجود ، فيجب أن كون مرئياً .

وجوابناً عن ذلك هو أن نقول: ولم قلم: إن من كان موجوداً بجب (۱) أن يكون مرئياً ؟ فإن قالوا: لأن (۲) مصحح الرؤية (۲) إنما هو الوجود ، بدليل أن الشيء متى كان موجوداً كان مرئياً ، ومتى لم يكن كذلك لم يكن مرئياً ، وبهذه الطريقة يعلم تأثير المؤثرات من المصحح وغير المصحح . قلنا: كيف يصح قول لم إن الشيء متى كان موجوداً يرى ، ومعلوم أن كثيراً من الموجودات لا ترى ، كالإرادات والكراهات وغير ذلك ؟ ثم نقول لهم : ولم قلم إنه إذا لم يكن موجوداً لم يصح أن يرى ، أو ليس عندكم أنه يجوز أن يرى المعدومات بأن يخلق الله تعالى الإدارك المتعلق بها ؟ ثم يقال لهم : كيف يصح قولكم بأن يخلق الله تعالى الإدارك المتعلق بها ؟ ثم يقال لهم : كيف يصح قولكم إن المصحح للرؤية إنما هو الوجود ، ومعلوم أن الشيء عندما تصح رؤيته كا للرؤية هى الوجود ، أولى من أن تجعل الصفة المصححة اللرؤية هى الوجود ، أولى من أن تجعل الصفة قلنا : لا يلزمنا بيانه على طريق غير هذه الصفة ؟ فإن قيل : وما تلك الصفة قلنا : لا يلزمنا بيانه على طريق الجدل ، غير أنا نتبرع فنقول : إن تلك الصفة إنما هو التحيز في الجوهر ، والميئة في الكون . فإن قالوا لو كان كذلك لأدى إلى اختلاف المصحح ،

<sup>(</sup>۱) فيجب ، في س

وذلك مما لا يجوز . ألا ترى أن كون أحدنا (١) حياً لما صحح كونه عالماً قادراً لم يختلف البتة ، حتى وجب فى كل عالم أن يكون حياً ، كذلك فى مسألتنا لو كان التحيز هو المصحح الرؤية فى الجوهر ، لوجب فى كل مرئى أن يكون متحيزاً ، والمعلوم خلافه . وجوابنا أنه لا يمتنع اختلاف المصحح ، ألا ترى أن المصحح لكون أحدنا عالماً قادراً حياً موجوداً ، إنما هو (١) كون القديم تعالى (٣) قادراً عالماً حياً . ثم ليس يجب أن يكون المصحح لهذه الصفات فيه تعالى ما ذكرناه ، بل المصحح لها ما هو عليه فى ذاته ، كذلك فى مسألتنا .

ومما يتعلقون به أيضاً ، (٤) قولهم : إن إثبات الرؤية لله تعمالى لاتؤدى إلى حدوثه ، ولا إلى حدوث معنى فيه ، ولا إلى تشبيهه بخلقه ، ولا إلى تجويره فى حكمه ، ولا إلى تكذيبه فى خبره ، فيجب أن تثبت الرؤية لله تعالى ويقمال إنه مرئى .

وهذه شبهة مسترقة من شيخنا أبى على ، فإنه قال فى كتاب « من يكفر ومن لايكفر » أن إثبات الرؤية لله تعالى على مايقوله هؤلاء الأشعرية لايكون كفراً لأنه لا يؤدى إلى حدوثه ولا إلى حدوث معنى فيه وعد هذه الأمور ، فظن القوم لجهلهم أن هذا يدلهم على إثبات الرؤية .

<sup>(</sup>٢) ناقصة من إ

<sup>(</sup>٤) ناقصة س (

<sup>(</sup>۱) الواحد ، في س(۳) ناقصة من س

وبعد ، فإن إثبات جبريل عليه السلام فى السماء السابعة لا يؤدى إلى حدوث القديم تعالى (١) ، ولا إلى حدوث معنى فيه ، ولا إلى تشبيهه مخلقه ، ولا إلى تشبيهه مخلقه ، ولا إلى تشبيه فى فبره . ثم لا يجب أن يقال : إن جبريل فى السماء السابعة ، وكذلك فإن إثبات بلدة عظيمة بين الرى وأصفهان أعظم منهما لا يؤدى إلى ذلك (٢) ففسدت (٣) هذه الطريقة .

ثم يقال لهم: إن إثبات الرؤية يؤدى إلى حدوثه ، وإلى حدوث معنى فيه، وإلى تشبيهه بخلقه ، وإلى تجويره فى حكمه ، وإلى تكذيبه فى خبره ، لأن الشىء إنما يرى إذا كان مقابلا ، أوحالا فى المقابل ، وهذه من صفات الأجسام فيجب أن يكون القديم تعالى جسما ، وإذا كان جسما يجب أن يكون محدثًا ، لأن الأجسام لا تخلو من المعانى المحدثة فيؤدى إلى حدوثه ، وكذلك إذا كان جسما تجوز عليه الحاجة ، وتجور (١) عليه الزيادة والنقصان ، وإذا جازت (٥) عليه الحاجة جاز أن يجوز فى حكمه ، ويكذب فى خبره ، تعالى عن ذلك . فإذا كان إثبات الرؤية لله تعالى يؤدى إلى كل هذه المحالات ، فيجب أن ينفى عنه على مانقوله .

اعلم أن من خالفنا في هذه المسألة لا يخلو حاله من أحد أمرين ؛ أما أن يحقق الرؤية فيقول: إن الله(٦) تعالى يرى(٧) مقابلا لنا أو حالا في المقابل أو في حكم المقابل، أو لا يحقق فيقول: إنه تعالى يرى بلا كيف. فمن ذهب إلى المذهب الأول فإنه يكون كافراً لأنه جاهل بالله تعالى، والجهل بالله كفر. والدليل على ذلك إجماع الأمة، وإجماع الأمة حجة. ومن قال إنه تعالى(٧) يرى

<sup>(</sup>۲) ناقصة من ا

<sup>(</sup>٤) فتجوز ، في س

<sup>(</sup>٦) لمنه ، في س

<sup>(</sup>٨) ناقصة من إ

<sup>(</sup>١) ناقصة من أ

<sup>(</sup>٣) يفسد ، في ا

<sup>(</sup>ه) حاز ، في س

<sup>(</sup>٧) ناقصة من س

بلاكيف فلا يكفر ، لأن التكفير إنما يعرف شرعاً ، ولا دلالة من (١) جهة (١) الشرع يدل على ذلك ، والذى ألزمهم فى الكتاب هو أنه تعالى لو جاز أن يرى لجاز أن يلمس ويشم ، خاصة على مذهبهم أن رؤية الله تعالى من أعظم الثواب ، فيجب أن يكون القديم تعالى مشتهى (٢) معشوقا ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً ، فهذه جملة الكلام فى هذا الفصل .

## فضل ، في تفي الثاني

والغرض به ، الـكلام فى أن الله تعالى و احد لا ثانى له يشاركه فيما يستحقه من الصفات نفياً وإثباتاً على الحد الذي يستحقه .

وقبل الشروع في المسألة لا بد من أن نبين حقيقة الواحد .

اعلم أن الواحد قد يستعمل في الشيء ويراد به أنه لا يتجزأ ولا يتبعض على مثل ما نقوله في الجزء المنفرد أنه جزء واحد، وفي جزء من السوادوالبياض أنه واحد. وقد يستعمل ويراد به أنه يختص بصفة لا يشاركه فيها غيره، كا يقال فلان واحد في زمانه. وغرضنا إذا وصفنا الله تعالى بأنه واحد إنما هو القسم الثانى لأن مقصودنا مدح الله تعالى بذلك، ولا مدح في أن "ا لا يتجزأ ولا يتبعض، وإن كان كذلك، لأن غيره يشاركه فيه .

إذا ثبت هذا فالمخالف فى المسألة لا يخلو ؛ إما أن يقول : إن مع الله قديمًا ثانيًا يشاركه فى صفاته ، ولا قائل بهذا يقول(٤) ، وإن كان الإشكال فى إبطاله كالإشكال فى إبطال المذهب الثانى ، بل أكثر . أو يقول : إن مع الله تعالى

<sup>(</sup>٢) مشهيا ، في ا

<sup>(</sup>۱) فی ، فی س (۳) أنه ، فی س

<sup>(</sup>٤) القول ، في س

قديماً ثانياً يشاركه فى بعض صفاته ، والقائل بهذا المذهب الديصانية ، والمانوية ، والمجوس · وسنفصل الكلام عليهم إن شاء الله تعالى وبه الثقة .

ونحن نورد دلالة تعم كلا المذهبين بالافساد ، فنقول : لوكان سع الله تعالى قديم ثان لوجب أن يكون مثلا له لأن القدم صفة من صفات النفس، والاشتراك في سائر صفات النفس . وإذا كان كذلك ، فيها يوجب التماثل والاشتراك في سائر صفات النفس . وإذا كان كذلك ، والقديم تعالى قادراً لذاته وجبأن يكون الثانى أيضاً قادراً لذاته ، فيجب صحة وقوع التمانع بينهما ، لأن من حق القادر على الشيء أن يكون قادراً على جنس ضده إذا كان له ضد ، ومن حقه أيضاً أن يحصل مقدوره إذا حصل داعيه إليه ولا منع وذلك يوجب ماذكرناه . إذا ثبت هذا ، فلو قُدر وقوع التمانع بينهما ، بأن بريد أحدهم انحريك جسمه والآخر يريد (۱) تسكينه لكان لا يخلو ؟ إما أن يحصل مراده او ذلك يقدح في كون الواحد الذي يثبت بالدلالة قادراً لذاته ، أو يحصل مراده أو دلك يقدح في كون الواحد الذي يثبت بالدلالة قادراً لذاته ، أو يحصل مراده فهو المانوع . وفا المنوع متناهي المقدور قادر بقدرة والقادر بالقدرة لا يكون إلا جسما ، وخالق المالم لا يجوزان يكون جسما.

وهذه الدلالة مبنية على أصول: منها أن القديم قديم لنفسه، ومنها أن الاشتراك في صفة صفات الذات يوجب التماثل والاشتراك في سائر الصفات، ومنها أن من حق كل قادرين صحة وقوع التمانع بينهما، ومنها أن من حق القادر على الشيء إذا دعاه الداعي أن يحصل لامحالة، حتى لولم يحصل لخرج عن كونه قادراً، ومنها أن من حق القادر على الشيء أن يكون قادراً على جنس

<sup>(</sup>١) ناقصة من (

ضده إذا كان له ضد، ومنها أن من لم يحصل مراده يكون ممنوعاً متناهى المقدور، ومنها أن القادر ومنها أن القادر ومنها أن متناهى المقدور لابد من (١) أن يكون قادراً بقدرة، ومنها أن القادر المعدرة لابد من أن يكون جسما.

أما الكلام فى أن القديم قديم لنفسه ، وأن الاشتراك فيها يوجب التماثل فقد تقدم .

وأما الكلام فى أن من حق كل قادرين صحة وقوع التمانع بينهما ، فهو لأن من حق القادر على الشيء أن يكون قادراً على جنس صده إذا كان له ضد، وإذا قدر عليه صح وقوع التمانع بينهما على ماذكرنا .

فإن قيل : وما التمانع ؟ قانا : هو أن يفعل كل واحد من القادرين ما يمنع .

وأما الكلام فى أن من حق القادر على الشيء إذا دعاه الداعى إليه أن يحصل لا محالة فظاهر ، لأن الواحد منا إذا كان جائماً وبين يديه طعام شهى لذيذ، وكان له داع إلى أكله لابد من أن يأ كله حتى لولم يأكله لخرج عن كونه قادراً.

وأما الكلام فى أن من لم يحصل مراده فإن يكون ممنوعاً فظاهر لا إشكال فيه ، لأنه لو لم يكن ممنوعاً لحصل مراده ، فلما لم يحصل دل على أنه ممنوع .

وأما الكلام في أن المنوع متناهى القدور ، فهو أنه لو لم يكن كذلك لحصل مراده ، فلما لم يحصل مراده دل على أن مقدوره قد تناهى . ألا ترى أن

<sup>(</sup>١) ناقصة من ص

أحدنا إذا حاول حمل الثقيل فلا بد من أن تكون قدرته زائدة على ثقله حتى يمكنه رفعه ، ومتى لم يمكن رفعه علم أن مقدوره قد تناهى.

وأما الكلام فى أن متناهى المقدور قادر بقدرة ، فهو أن الذى يحصر المقدورات فى الجنس والعدد إنما هو القدرة ، فإذا تناهى مقدوره دل على أنه قادر بقدرة .

وأما الكلام في أن القادر بالقدرة لابد من أن يكون جسما ، فهو أن القدرة لايصح الفعل بها إلا بعد استمال محلها في الفعل أو في سببه ضرباً من الاستعال ، ألا ترى أنه لا يمكننا رفع الثقيل بما في أيدينا من القدرة (١) إلا بعد أن نستعملها في الفعل أو في سببه نوعاً من الاستعال ، فإذا كان كذلك وجب أن يكون جسما .

وأما الكلام في أن خالق العالم لايجوز أن يكون جسما فقد تقدم .

فإن قيل ، ما أنكرتم أن مقدورها واحد ، لأنهما قادران للذات فلا يعلم وقوع التمانع ؟ وصار (٢) الحال فيــه كالحال فى الواحد منا مع نفسه ، فكما أنه لا يصح وقوع التمانع بينه وبين نفسه لما كان مقدورها واحداً ، كذلك هنا (٣).

ولنا في الجواب عن ذلك طرق :

أحدها، ماسلكها شيخنا أبو إسحق بن عياش، وتحريرها، هو أن منحق كل قادرين أن يكون مقدورها متغايراً، سواء كانا قادرين للذات أو لمعنى لأن الذى دل على استحالة مقدور ىقادرين، لم يفصل بين أن يكونا قادرين للذات أولمعنى دل على استحالة مقدور ىقادرين، لم يفصل بين أن يكونا قادرين للذات أولمعنى

طريقة أبىاسعق ابن عياش

<sup>(</sup>٢) فصار ، في سَ

<sup>(</sup>٣) فِي مسألنا ، في س

وما دل على صحة وقوع التمانع بين القادرين ، لم يفصل بين أن تكون هـــذه الصفة مستحقة للذات أو لمعنى .

بيان ذلك ، أن من حق القادر على الشيء إذا دعاه الداعى إلى فعل ، أن يحصل لا محالة ، وفى ذلك صحة ما نقوله ، وكان يقول : إن هذه الصفة لا تقع فى الذوات إلا محتلفة ، كما أن القدرة لا تقع إلا مختلفة . إلا أن الاعتماد على هذه الطريقة لا يصح لأن هذا ينقض الأصل الذى مهدناه من قبل، وهو أن الاشتراك فى صفة من صفات الذات يوجب الاشتراك فى سائر صفات الذات ، فكان يجب إذا قدر أحدها على شيء لذاته ، أن يكون الآخر قادراً على ذلك الشيء .

ما ذکرہ قاضی القضاۃ

والطريقة الثانية ، ما ذكره قاضى القضاة . وتحريرها ، هو أنا نعلم صحة التمانع بين كل قادرين وإن لم نعلم تغاير مقدورها ، ولهذا فإن نفاة الأعراض يعرفون صحة التمانع ، وإن لم يخطر ببالهم تغاير المقدوران ولا تماثلها ، إلا أن لقائل أن يقول : إنا ما لم نعلم تغاير المقدورين لا نعلم صحة التمانع ، وأما ما ذكرتموه في نفاة الأعراض فليس يصح (١) ، لأن نفاة الأعراض يعرفون تغاير المقدورات على سبيل الجلة وإن لم يعلموا على سبيل التفصيل .

استحالة المقدور الواحســد بين قادرين والطريقة الثالثة ، وهو (٢) أن المقدور الواحد بين القادرين محال ، وإثبات الثانى يؤدى إليه ، فيجب أن يكون محالا ، لأن ما يؤدى إلى (٢) المحال يكون عالا مثله. وهذه الطريقة سهلة من طريق العلم ، مشكلة من طريق الجدل ، لأن للخصم أن يقول هذا انتقال من دلالة التمانع إلى دلالة أخرى ، ويمكن أن يقال إن (٤) هذا ليس بانتقال ، وإيما هو استعانة ببعض ما يذكر في دليل آخر ودفعاً

<sup>(</sup>۲) هو ، في 🕈

<sup>(</sup>٤) ناقصة من ص

<sup>(</sup>١) يعتجح ، في س

<sup>(</sup>٣) ناقصة من [

لسؤال السائل ببين ذلك إنا لم نعتمد على هذا القدر ، بل قانا : لو كان مع الله قديم آخر لكان مثلا له ، فكان يجب أن يكون قادراً كهُـو ، ومن حق كل قادرين صحة التمانع بينهما • ثم لما أورد علينا هذا السؤال أسقطناه بقولنا : إن المقدور الواحد بين القادرين محال فلا يكون انتقالاً .

والأحسم للشنب، هوأن نحرر دلالة التمانع تحريراً آخر فنقول: لو كان مع الله تعالى قديم آخر لوجب أن يكون قادراً مثله، فلا يخلو ؛ إما أن يكون مقدورها واحداً لأن واحداً ، أو يكون مقدورها متغايراً ، لا يجوز أن يكون مقدورهما واحداً لأن المقدور الواحد بين القادرين محال ، فيجب أن يكون مقدورهما متغايراً وإذا تغاير مقدورهما وجب صحة التمانع بينهما، فيؤدى إلى تلك الوجوه التي ذكرناها .

فإن قيل: قد بنيتم صحة وقوع التمانع بينهما (١) على أختلافهما في الإرادة، وهما لا يختلفان في ذلك ، لأن الإرادة الموجودة لا في محل كما توجب الصفة لهذا ، توجب الصفة لذاك ، إذلا اختصاص لها بأحدهما دون الآخر .

قلنا: إن من حكم (٢) كل حيين صحة اختلافهما في الإرادة ، سواء كانا مريدين بإرادة موجودة لا في محل ، أولم يكونا كذلك . وإثبات الثاني يقتضي فساد هذا الأصل فيجب فساده . وايس لقائل أن يقول : هذا انتقال من دلالة التمانع إلى غيرها ، لأن هذا استعانة ببعض ما تذكره في دليل آخر دفعاً لسؤال السائل على ما تقدم ، وذلك لا يعد انتقالا .

على أنا لم نبن صحة وقوع التمانع بينهما على اختلافهما فى الإرادة ، وإنما بنيناه على صحة اختلافها فى الداعى ، وما من قادرين إلا ويصح اختلافها فى الداعى . ألا ترى أن النائمين قد يتمانعان فى تجاذب كساء مع فقد الإرادة .

<sup>(</sup>١) ناقصة من ص

مجــرد الفعـــل لا يحتــاج الى القصاد مالادادة وبعد ، فإن التمانع ليس بأكثر من أن يفعل أحدهما ضد ما يفعله الآخر ، وهذا يصح في مجرد الفعل ، ومجرد الفعل لا يحتاج إلى القصد والإرادة ، ولهذا فإن من وقف على شفير الجنة والنار ، وعلم مافى الجنة من المنافع ، وما فى النار ، من المضار ، وسلب عنه إرادة دحول الجنة ، وخلق فيه إرادة دخول النار ، فإنه يدخل الجنة لا محالة مع فقد الإرادة .

فإن قيل: ما أنكرتم أنهما حكيان لا يتمانعان ؟ قانا: إنا لم نبن الدلالة على وقوع التمانع بينهما ، وكيف وفى ذلك إثبات ما نروم نفيه . وإبما بنينا على تقدير التمانع بينهما ، والتقدير (١) كالتحقيق ههنا(١)، وصار الحال فى ذلك كالحال فى تقدير الاصطلاح بين زيد والأسد وإن علمنا أنهما لا يتصارعان البتة ، في تقدير الاصطلاح بين زيد والأسد وإن علمنا أنهما لا يتصارعان البتة ، في أنا إذا (١) قدرنا بينهما الاصطراع أمكننا أن نعلم كون أحدهما غالباً وكون الآخر مغلوباً ، ونعلم أن من غلب فهو الممنوع ، والممنوع ضعيف متناهى المقدور وكذلك في مسألتنا .

واعلم أن التقدير ربما يقوم مقام التحقيق وذلك مثل ما نحن فيه ، وربما لا يقوم مقامه ، وذلك كتقدير وقوع الظلم من جهة الله تعالى فإنه لا يقوم مقام الوقوع ، إذ لو وقع من الله تعالى الظلم حقيقة لدل على الجهل والحاجة ، وليس كذلك إذا هو قدر وقوعه من قلبه ، فالوجه فى ذلك أن يحال السؤال ويقال : خطأ قول من بقول: إنه يدل على الجهل والحاجة ، وخطأ قول من يقول إنه لا يدل عليه ، فهذه هى الدلالة العقلية .

فأما دلالة السمع (٢ فأكثر من أن تذكر، نحو قوله جل وعر « لااله الاهو » الدلاة السمية

<sup>(</sup>١) يَكَانِفُ عَمَا يَكَشَفُ عَنْهُ النَّحَقِّيقُ مَ فَي صَ

<sup>(</sup>٢) متى ، في س (٣) وأما لدلالة السمعية ، في س

وأشباهه ، وكذلك فمعلوم ضرورة من دين النبى عليه السلام ، فعلى هذا يجرى الكلام في هذا يجرى الكلام في هذا الفصل .(١)

هل یکون سمالله ثان پشـــارکه فی بعض صـــــفاته لاکلها

، اعلم أنا قد ذكرنا أنه لا خلاف فى أنه ليس مع الله تعالى(٢) ثان يشاركه فى جميع صفاته ، وإنما الخلاف فى أنه هل يجوز أن يكون مع الله ثان يشاركه فى بعض صفاته دون البعض .

والخالف فى ذلك هم الثنوية (٣). ثم اختلفوا ؛ فمنهم من أثبت إلهين: النور والظلمة وقال (٤) بكونهما حيين وهم المانوية ، ومنهم من أثبت إلهين النور والظلمة ، وقال : (٥) النورحى والظلمة موات وهم الديصانية ولا خلاف بين هؤلاء وبين المانوية فى قدمهما وأن العالم ممتزج منهما ، وأن جهة النور العلو وجهة الظلمة السفل ، ومنهم من قال بإثبات ثالث مع النور والظلمة لأنهم لما رأوا أن العالم ممتزج منهما قالوا: لا بد من مازج يمزجه فأثبتوا الثالث وهم المرقيونية . وأما المجوس فهم طائفة من الثنوية أيضاً ، إلا أنهم يغيرون

<sup>(</sup>۱) تعلیق فی نسخة د ، من معتمد بن الملاحمی علی نفی القدیم الثانی ، قال : لو کان لله ثان لوجب أن يشارکه فی جمیع صفاته و من جملتها العدل والحسكمة ، لذا کان گذلك لم يجز أر يرسل ولا أحدها رسولا كاذباً ، وقد ثبت أن نبينا محمداً وكل جمیع الأنبياء اتفقوا علی الأخبار بأنه لا لله لملا الله واحد ودعوا لمل ذلك ، فلو كان ثم ثان لسكان ذلك كذباً ، وذلك لا يجوز من الحسكيم ــ أعنى لمرسال السكذبة ــ وهو دليل حيد علی ننی الثانی .

<sup>(</sup>٢) نقصة من إ

<sup>(</sup>٣) قال الثنوية بأصلين أزليين هما النور والطلمة ، والمانويه أصحاب مانى بن فاتك ، قال الشهرستانى: لمن الحكيم مانى زعم أن العالم مركب من أصلين قديمين؛ أحدها نور، والآخر ظلمة. [ الملل والنحل ١: ٢٨٨ ] أما المرة ونية فقد أثبتواقديمين متضادين أحدها النور والآخر الفلمة ، كما أثبتوا أصلا ثالثاً هو العدل الجامع وهو سبب المزاج [ الملل والنحل ١ : ١٩٥ ] والحجوس أثبتوا أصلين ، إلا أن أحدها قديم أزلى هو النور ، والآخر محدث هو الظلمة [ الملل والنحل ١ : ١٨٢ ] وقد أثبت الديصانية أصلين نوراً وظلمة أحدها يفعل الحير قصداً واختياراً وهو النور ، والآخر \_الظلام\_ يفعل الشر طبعاً واضطراراً [ المللوالنحل ١٩٤١] وقد أثبت الديصانية أصلين فوراً وظلمة أحدها يفعل الحير قصداً واختياراً وهو النور ، والآخر \_الظلام\_ يفعل الشر طبعاً واضطراراً [ المللوالنحل ، في من (٥) وقالوا ، في أ

العبارة ، فيسمون النور يزدان والظلمة أهرمن .ثم اختلفوا ؛ فمهم من قال بقدمها ، ومهم من قال بقدم يزدان وحدوت أهرمن . ثم اختلفوا في كيفية حدوثه ؛ فمهم من قال إنه حدث من عفونات الأرض ، ومهم من قال لا بل حدث من فكر ته الردية ، فإن (١) يزدان لما استوى له الأمر واستتب، فكر (٢) في نفسه (٢) فقال : لو كان مضاد ينازعني كيف يكون حالي معه ؟ فتولد من فكرته الردية هذه (٣) أهرمن ، فقال له: (٤) أنا منازعك ومخاصمك ، وكادا يقتتلان فسفر هناك ملك فاصطلحا إلى أجل معلوم . وعندهم ، أنه إذا جاء ذلك الوقت (٥) يغلب حينئذ يزدان أهرمن ويقتله ، ويصفو له العالم أ.

وعند هؤلاء الفرق الأربع، أن النور مطبوع على الخير لا يقدر على خلافه، وأن الظلمة مطبوعة على الشر لا يقدر إلا عليه. والذى أداهم إلى هذا المذهب، أنهم اعتقدوا أن الآلام كلها قبيحة لكونها آلاماً ، والملاذ كلها حسنة لكونها ملاذاً ، وأن الفاعل الواحد يستحيل أن يكون فاعلا للحسن والقبيح ، فأثبتوا لذلك(1) فاعلين: يفعل أحدها الحسن بطبعه ، والآخر القبيح بطبعه .

الدلالة على فساد مذهبهم دلالة الكمانع

ودلالة التمانع ، كما تدل على فساد القول بأن مع الله تعالى ثانياً يشاركه في جميع صفاته ، تدل على فساد مذهب (٧) هؤلاء (٨) أيضاً .

النور **والظلسة** جسم**ان مح**دثان وأحدما يدل على فساد مذهبهم أيضاً ، هو أن النور جسم رقيق مضى ، ، والظلمة جسم رقيق غير مضى ، ، والأجسام لاتخلو عن الحوادث ولا تنفك عنها ، وما لم ينفك عن الحوادث وجب حدوثه مثلها ، فكيف يجوز أن يكونا قد عين .

| (٢) ناقصة من س | (۱) وأن ، في س           |
|----------------|--------------------------|
| (٤) ناقصة من ص | (٣) هذا ، في س           |
| (٦) ناقصة من س | (ه) الوقت المعلوم ، في س |
| (۸) ناقصة من س | (٧) الذهب، في س          |

لذاته، ومن يكون كذلك إلا والحير والشر مقدوران لكل واحد مهما ،

وهذا يوجب أن يقع الاستغناء بأحدها عن الآخر .

وأحد ما يدل على ذلك ، هو أنهما إذا كانا قديمين وكان أحدها قادراً

لوكانا قــديمين لوجب الاستنناء بأحــداها عن الآخر

> يبطل حسن الأمر والنهي

وأحد ما يدل على ذلك ، هو أنه لو كان الأمر على ما قالوه لوجب أن يبطل حسن الأمر والنهى والمدح والذم لأن الأمر لا يخـــلو ؛ إما أن يكون أمراً بالخير ، أو أمراً بالشر . فإن كان أمراً بالخير فلا يخلو إما أن يكون أمراً للنور أو للظامة ، لا يجوز أن يكون أمراً للظامة لأنها غير قادرة عليه ، ولا يجوز أن يكون أمراً للنور لأنه لا يمكنه الانفكاك عنه ، والأمر بما هذا حاله ، بمنزلة إمرة المرمى به من شاهق بالنزول ، فكما أن ذلك قبيح لما لم يمكنه الانفكاك من ذلك ، كذلك ههنا . ، إن كان أمراً بالشر فلا يخلو ؛ إما أن يكون أمراً للنور أو للظامة (١) ، والمكلام فيه كالمكلام في الأول .

وهذه القسمة تعود فى النهى وفى المدح وفى الذم . فهذا هو الـكلام على المانوية من الثنوية .

تخصيص في الرد على الديمانية

وهكذا الكلام على الديصانية يكون (٢) ، غير أنا نخصهم بوجه آخر فنقول: إن الظلمة إذا كانت فاعلة للشر لا بد من (٣) أن تكون قادرة ، وإذا (١٠) كانت قادرة لا بد أن تكون حية ، فكيف يصح قولكم: إنها موات ؟

كـــلام يخـــص المرقيونية

وأما المرقيونية فالـكلام عليهم مثل الـكلام على أولئك(٥) ، ووجه آخر

<sup>(</sup>١) الظلمة ، في ص (٢) ناقصة من ص

<sup>(</sup>٣) ناقصة من ص (٤) فإذا ، في س

<sup>(</sup>ە) ھۇلاء ، فى س

يخصهم ، وذلك الوجه هو أن نقول : إن هذا الثالث إذا كان قديمًا وجب أن يكون مثلا لهما ، لأن القدم صفة من صفات النفس ، والاشتراك فيها(١) يوجب التماثل ، وهذا يوجب أن يكون مثلا للنور والظلمة جميعًا ، فإذا كان أحدهما قادراً على الحير وجب أن يكون الآخر أيضاً قادراً عليه، ووجب أيضاً أن يكون الثالث قادراً عليه ، وهذا يؤذن بوقوع الاستغناء به عنهما .

الكلامعلىالمحوس

وأما الكلام على المجوس الذين يقولون بحدوث أهرمن ، فهو (٢)أن يقال (٢) لهم: إن يزدان إذا جاز أن يخلق ماهو أصل لكل شر ، فهلا جاز أن يخلق الشر (٣) بنفسه من دون واسطة ، وليس يمكنهم أن يقلبوا ذلك علينا فيقولوا : أليس الله عندكم خلق الشيطان وهو أصل لكل شر ، فلم لا يجوز أن يخلق الشر بنفسه . لأنا لم نقل : إن الشيطان موجب للشر وأنه مطبوع عليه ، بل هو قادر على الخير قدرته على الشر ، إن شاء اختار هذا وإن شاء اختار ذلك (١٤) ، فلا يلزمنا ما ألزمنا كم . وإن لزم هذا فإنما يلزم إخوانكم المجبرة ، اختار ذلك لا يقدر إلا على الكفر ، وهذا هو أحد وجوه المضاهاة بين مذهب المجبرة وبين مذهب المجوس لأمهم يقولون : النور مطبوع على الخير ولا يقدر على الشر البتة ، والظامة مطبوعة على الشر ولا تقدر إلا عليه . وهذا مذهب المجبرة وبين مذهب المجوس لأمهم يقولون : النور مطبوع على الخير ولا يقدر القوم بعينه .

ين الحـــوس والمجبرة

> ووجه آحر من المضاهاة بين المذهبين ، هو أنهم يقولون : إن مزاج العالم حصل بفاعلين بالنور والظلمة ، وأنه حسن من جهة النور، قبيح من جهة الظلمة .

<sup>(</sup>٢) أنا نقول ، في س

<sup>(</sup>٤) ذاك ، في س

<sup>(</sup>١) فيه ، في ص

<sup>(</sup>٣) ما هوشر ، في ص

وهذا هو مذهب القوم لأنهم يقولون: إن الكفر حاصل بفاعلين بالله تعالى وبالعبد، وهو حسن من جهة الله قبيح من جهة العبد.

ووجه آخر من المضاهاة ، هو أن المجوس يستحسنون الأمر بما لا يقدر عليه ، والنهى (١) عما لا يمكن الانفكاك عنه . فإنهم ربحا يصعدون ببقرة إلى موضع عال ، ويشدون قوائمها ثم يدهدونها من هناك إلى أسفل ، ثم يقولون : انزلى ولا تنزلى، ثم إذا سقطت وماتت بأكلونها ويقولون : إنها يزدان كشت (٢) . وهذا هو (٣) بعينه مذهب القوم لأنهم يقولون : إن الله تعالى أمر الكافر بالإيمان ، وهو لا يقدر عليه ، ونهاه عن الكفر وهو لا يمكنه الانفكاك عنه . ووجه آخر من المضاهاة ، هو أنهم يقولون: إن نكاح الأم والبنات بقضاء الله تعالى وقدره ، كا أن المجبرة يقولون فيه وفى جميع المقبحات ، أنها بقضاء الله وقدره . بل حالم أسوأ من حال المجوس، لأن المجوس اعتقدوا أن نكاح البنات والأمهات حسن ، ثم أضافوه إلى الله تعالى ، والمجبرة اعتقدت فيه القبح البنات والأمهات حسن ، ثم أضافوه إلى الله تعالى ، والمجبرة اعتقدت فيه القبح ثم أضافته إلى الله تعالى .

وقد ذكر وجوه فى المضاهاة بين مذهب<sup>(٤)</sup> المجبرة ومذهب المجوس تركناها كراهية الإطالة. وإذ قد تقررذلك صح دخولهم تحت قول النبى صلى الله عليه وآله « القدرية مجوس هذه الأمة» (٥) وسنعود إلى هذه الجملة إن شاء الله تعالى . فهذا هو السكلام على الثنوية من المانوية والديصانية والمرقيونية والمجوس .

وشبههم في هذا الباب ، هو أن قالوا: إن الآلام قبيحة كلها ، والملاذ حسنة كلها،والفاعل الواحد لا يجوز أن يكون موصوفاً بالخير والشر جميعاً .

<sup>(</sup>١) بما ، في ص (٢) عارة فارسية بمعنى : قتيلة الله

<sup>(</sup>٣) ناقصة من ص (٤) هذه ، في

<sup>(</sup>٥) روى هذاالحديث على وجوه مختلفة. ضعفها أكثر رجال الحديث ومفكري الاسلام .

وجوابنا ، أنا لا نسلم أن الآلام قبيحة كلها . وأن الملاذ حسنة كلها ، بل فيها ما يقبح وفيها ما يحسن ، لأنها إنما تقبح (١١) وتحسن (١١) لوقوعها على وجه ، ولهذا نستحسن بعقولنا تحمل المشاق في الاسفار طلباً للعلوم والأرباح وأن نفتصد ونحتجم ، ونستقبح بعقولنا الانتفاع بالأشياء المفصوبة.

اللذة والألم من حنس واحد وبعد ، ، فلم لا يجوز فى الفاعل الواحد أن يكون موصوفاً بالخير والشر ؟ فإن قالوا : لأنهما متضادان ، قلنا : ومن أين أن الألم واللذة يتضادان ونحن لا نسلم ذلك بل هما من جنس واحد . وبعد فإن لم يجز فى الفاعل الواحد أن يكون موصوفاً بهذين دفعة واحدة ، يجوز أن يوصف بهما على وقتين، فهلا جاز فى الفاعل الواحد أن يفعل الألم فى وقت واللذة فى وقت آخر ، فلا تحتاج إلى فاعلين .

سائل سألهامشامخ المعتزلة لحصومهم وقد سألهم مشايخنا رحمهم الله مسائل لا محيص لهم عنها .

منها ، هو أنا لو قدرنا أن يكون همنا رجلان دفعا إلى ظلمة شديدة ، ضاع من أحدهما بدرة واستتر الآخر من العدو ، فإن هذه الظلمة محسنة (٢) إلى من ستتر من العدو، ومسيئة (٣) إلى منضاع منه البدرة . وكذلك إذا طلعت الشمس فإن هذا النور محسن إلى من ضاع هذه البدرة منه ، مسىء إلى من استتر عن العدو . وفي هذا فساد مذهبهم .

وهذا السؤال إبما أورده شيخنا أبو الهذيل على بعض الثنوية فأسلم . ومن ذلك أخذ أبو الطيب قوله (٤) :

<sup>(</sup>۱) تحس وتقبله ، فی ص (۲) محسن ، فی ص

<sup>(</sup>٣) سيي، ، في س

<sup>(</sup>٤) شرح الديوان للبرقوق ١ : ٢٠٢ والأبيات في مدح كافور الأخشيدى -

<sup>(</sup>م ١٩ -- الاصول الحسة )

فكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أب المانوية تكذب وقاكردى الأعداء (١) يسرى اليهم (١) وزادك فيه ذو الدلال المحجب

ومن هذه الأسئلة ، أن أحدنا يعلم أنه كاذب ، فمن الذى يعلم ذلك ؟ فإن قالوا : النور ، فقد وصفوه بخصلة من خصال الشر وهو الكذب ، وإن قالوا : الظلم ، فقد وصفوه بخصلة من خصال الخير وهو العلم . ولا يملكهم أن يقولوا : إن العالم أحدها والكاذب الآخر ، لأن كلا منا(٢) في شخص واحد.

ومنها، أن أحدنا يسىء ثم يعتذر فهن المسىء ومن المعتذر ؟ فإن قالوا: الظامة، النور، فقد وصفوه بخصلة من خصال الشر وهو (٢) الإساءة، وإن قالوا: الظامة، فقد وصفوه (٤) بخصلة من خصال الخير وهو الاعتذار، فإن قالوا: الظامة، تسىء والنور يعتذر، قانا: الاعتذار من غير الاساءة قبيح، وهذا يقتضى وصف النور بخصلة من خصال الشر. فإن قالوا: الاعتذار من غير صاحب الإساءة لا يقبح، ولهذا (٥) فإن الوالد يعتذر من إساءة ولده، والراكب يعتذر من رفس دابته، قلنا: الوالد يعتذر من إساءة نفسه حيث ترك تأديب ولده، وكذلك الراكب إنما يعتذر من إساءة نفسه حيث لم يجر فرسه في السمت الذي يكون أبعد من الرفس.

ومنها، أن أحدنا يغصب ثم يرد ، فمن الغاصب ومن الراد ؟ فإن قالوا : النور ، قلنا قد وصفتموه بخصلة من خصال الشر وهو الغصب ، وإن قالوا : الظلمة ، قلنا : قد وصفتموه بخصلة من خصال الخير وهو (٦)رد المغصوب(٦)

<sup>(</sup>٢) كلاها ، في س

<sup>(</sup>٤) وصفوها ، في س

<sup>(</sup>٦) الرد للمنصوب ، في س

<sup>(</sup>۱) تسرى عليهم ، في ص

<sup>(</sup>٣) وهي ۽ في س

<sup>(</sup>٥) ناقصة من ص

ومتى قالوا: أليس قال تعالى فى كتابكم «الله نور السهوات والارض» (١) وهذا هو مرادنا ، قانا : لا تعلق لكم بكتاب الله تعالى ، لأن الاستدلال بكتابه ينبنى على القول بتوحيده وعدله وأنتم لا تقولون بدلك . ثم إن المراد (٢) بقول الله (٢) تعالى « الله نور السموات والأرض » أى منصور السموات والأرض ، فذكر الفعل وأراد به الفاعل وهذا كثير فى كلامهم . ألا (٣) ترى أنهم (٣) يقولون : رجل صوم وعدل ورضى . والذى يؤكد هذا أنه أضاف النور إلى نفسه فقال : « مثل نوره » وهذا يقتضى أن يكون النور غيره ولن يكون ذلك كذلك إلا وما قاناه على ما قلناه .

## فصل ، في المكلام على النصاري

اعلم أن مذهب النصارى لا يكاد يتحصل على ما ذكره النو مختى (أنه) في كتاب « الآراء والديانات » ، وكنى بالمذهب فساداً أن يصعب على العلماء ضبطه ، خاصة على مثل هذا الرجل . فقد كان المشار اليه في معرفة المذاهب ، والسكلام منهم يقع في موضعين :

أحدهما ، ف<sup>(°)</sup> التثليث ، فإمهم يقولون: إنه تعالى جوهر واحد ، وثلاثة التثليث أقانيم : أقنوم الأب ، يعنون به ذات البارى عز اسمه ؛ وأقنوم الابن ، أى الكلمة ، وأقنوم روح القدس ، أى الحياة . وربما يغيرون العبارة فيقولون : إنه ثلاثة أقانيم ذات جوهر واحد .

<sup>(</sup>۱) النور ۳۵ (۲) بقوله ، في س

<sup>(</sup>٣) تراهم ، في س

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ابن النيبختي ، والنوبختي هو صاحب فرق الشيعة ٠

<sup>(</sup>ه) ناقصة من [

الأعماد

رأى اليعقــوبية والنسطورية في الاتحاد

شرح التثليث والردعليه

اتحدىالمسيح فحصل للمسيح طبيعتان: طبيعة ناسوتية ، وأخرى<sup>(٢)</sup> لاهويتة . ثم اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : إنه إذاً اتحد به ذاتاً حتى صار ذاتا هما ذاتاً

والموضع الثاني.في(١) الآتحاد . فقد اتفقوا على القول به ، وقالو أ : إنه تعالى

واحدة ، وهم اليعقوبية (٣) · وقال ، الباقون : وهم النسطورية لا بل اتحدا مشيئة ، على معنى أن مشيئتهما صارت واحدة ، حتى لا يريد أحدهما إلا مايريده الآخر . ونحن نفسد كلامهم في الموضعين جميعاً بعون الله تعالى .

أما(٤) الكلام عليهم في التثليث فهو أن يقال : إن قولكم أنه تعالى جوهر واحد ثلاثة أقانيم مناقضة ظاهرة ، لأن قولنا في الشيء أنه واحد ، يقتضي أنه فيالوجه الذي صار واحداً لا يتجزأ ولا يتبعض ، وقولنا ثلاثة يقتضي أنه متجزىء ، وإذا قلتم : إنه واحد ثلاثة أقانيم كان في التناقص بمنزلة أن يقال فى الشيء: إنه موجود معدوم، أوقديم محدث.

وعلى أنه تعالى ليس بجوهر ، إذ لو كان جوهراً لكان محدثاً وقد ثبت قدمه ، ففسد قولهم إنه جوهر واحد ثلاثة أقانيم .

و بعد ، فلو جاز في الله تعالى أن يقال إنه جوهر واحد ، ثلاثة أقانيم لجاز أن يقال: إنه قادر واحد ، ثلاثة قادرين ، وعالم واحد ثلاثة عالمين ، وحي واحد ثلاثة أحياء . ومتى قالوا كيف بكون قادراً واحد ، ثلاثة قادرين ؟ وعالم واحد ثلاثة عالمين ؟ قلنا : كا يكون شيء واحدًا ثلاثة أشياء ، فليس بعد أحدهما في العقل إلا كبعد الآخر ، فقد ظهر تناقص ما يقولونه في ذلك .

<sup>(</sup>۱) ناقصة من س (۲) طبیعة ، فی س

<sup>(</sup>٣) اليعقوبية ، نسبة لمل يعقوب ، وقد قال اليعقوبية بالأقانيم الثلاثة ، وقالوا انقابت الكلمة لحاً ودماً فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر مجسده بل هو هو [الملل والنحل ١٧٦] والنسطورية لسبة لنسطور ، وقد قالوا لمن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة ( الوجود والعلم والحياة ) وليــت زائدة على الذات [ الملل والنجل ١ : ١٧٥ ] ٠ ﴿ ٤ ﴾ وأما ، في سُ

فإن قيل: ألستم تقولون: إنسان واحد وإن كان ذا أجزاء وأبعاض، ودار واحد وإن اشتملت على بيوت وأروقة، وعشرة واحدة وإن اشتملت على آحاد كثيرة ثم لا يتناقض كلامكم، فهلا جاز أن نقول: جوهر واحد ثلاثة أقانيم ولا يتناقض كلامنا أيضاً؟

قيل له: ولا سواء ، لأن هذه الأسماء كلها<sup>(۱)</sup> من أسماء الجمل . فالغرض بقولنا إنسان واحد أنه واحد من جملة الناس لأنه شيء واحد ، وكذلك إذا قلما دار واحدة وعشرة واحدة ، نخلاف ماتقولونه <sup>(۲)</sup> في القديم تعالى فإنكم تجعلونه شيئاً واحداً في الحقيقة ، ثلاثة أشياء في الحقيقة ، فيلزمكم التناقض من الوجه الذي ذكرنا .

ثم يقال لهم : ما تعنون بهذه الأقانيم ؟

فإن قالوا: نعنى بأقنوم الأب ذات البارى ، قلنا : هب أنكم رجعتم بهذا الأقنوم إلى ذات الله تعالى على بعد هذه العبارة وفسادها ، فإلى (٣)ماذا(٣) ترجعون بالأقنومين الآخرين ؟

فإن قالوا: نرجع بهما إلى صفتين يستحقهما القديم تعالى وهو كونه متكلما حياً ، قلنا: إن الحي وإن كان له بكونه حياً حال ، فليس له بكونه متكلما حال وإنما المرجع به إلى أنه فاعل للسكلام على ما هو مبين في موضعه .

على أن الذات لا تتعدد بتعدد أوصافه ، فإن الجوهر الواحد وإن كان

<sup>(</sup>۱) ناقصة من س (۲) تقولون ، في س

<sup>(</sup>٣) ما ، في س

موصوفًا بكونه جوهرًا ومتحيزًا وموجودًا وكائنًا في جهة ، فإنه لا يتعدد بتعدد هذه الأوصاف ولا يخرج عن كونه واحدًا ، فكيف أوجبتم تعدد الله لتعدد أوصافه ، ولم جعلتموه واحد أو ثلاثة ؟

وبعد ، فإن هذه الطريقة توجب عليكم أن تزيدوا في عدد الأقانيم بعدد صفاته (۱) جل وعز<sup>(۱)</sup> وأن تثبتوا له أقنوماً بكونه قادراً ، وأقنوماً بكونه علماً ، (۲) وآخر<sup>(۲)</sup> بكونه مدركا ، ورابعاً وخامساً بكونه مريداً وكارهاً حتى يبلغ عدد الأقانيم ثمانية أو تسعة ، وقد عرف فساده .

هذا إن رجعوا بالأقانيم إلى الصفات . وإن قالوا : إنا إنما ترجع بها إلى معان قديمة هى الحياة والكلمة ، فقد (٣) فسدت مقالتهم بدلالة التمانع ، وبما أوردنا على الكُلابية .

النميارى والـكــلايية

واعلم، أن أقرب ما يحمل عليه كلام النصارى هو هذا الوجه، وعلى هذا جعل شيوخنا رحمهم الله هذا الوضع وجهاً من المضاهاة بين الكلابية وبين القوم.

فقد ُحكى أن أبا مجالد<sup>(٤)</sup> وكان من شيوخ العدل ، اجتمع مع ابن كلاب يوماً من الأيام فقال له : ما تقـــول فى رجل قال لك بالفارسية : تومردى<sup>(٥)</sup> وقال الآخر : أنت رجل ، هل اختلفا فى وصفك إلا من جهة

<sup>(</sup>١) عز وجل ، في س

<sup>(</sup>٣) ناقصة من س

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن الحسين البغدادى من أفقه الناس وأعلمهم بالحديث كان ، من أصحاب الجنفرين وأخذ عنه أبو الحسن الحياط ، ذكره القاضى والحاكم وابن المرتضى في الطبقة الثامنة.

<sup>(</sup> ٥ ) كلة فأرسية معناها : رجل

العبارة ؟ فقال : لا ، فقال : فكذا سبيلك مع النصارى ، لأنهم يقولون إنه تعالى جوهر واحد ثلاثة أقانيم ؛ يعنون بها الحياة الأزلية ، ومتكلم بكلام أزلى ، فليس بينكم خلاف إلا من جهة العبارة .

ردود عسل التصاری یؤدی لاسفاء الأقانم عن بعضها ويقال لهؤلاء النصارى: يلزمكم أن تقتصروا على أفنوم واحد، لأجل أن هذه الأقانيم إذا اشتركت فى القدم (١) فلا بد من تماثلها، ولابد من أن يسد بعضها مسد البعض فيما يرجع إلى ذاتها، وذلك يوجب أن يقع الاستغناء بأحدها عن الباقى ، حتى يقال: إنه تعالى جوهر واحد وأقنوم واحد على ما نقوله للكلابية أنه يلزمكم أن تقتصروا على إثبات معنى من هذه المعانى، وأن لا تثبتوا سواه، لأنه (٢) يقع الاستغناء عن الجميع لمشاركته إياها فى القدم. فعلى هذا يجرى الكلام فى التثليث.

معنى الأتحاد

وأما الكلام في الاتحاد، فالأصل فيه أن نبين حقيقته أولا.

اعلم أنّ الاتحاد في اللغة افتعال من الوحدة ، لأنهم متى اعتقدوا في الشيئين أنهما صاراشيئاً واحداً يقولون: إنهما اتحدا . والشيئان (٣) وإن استحال أن يصيرا شيئاً واحداً ، إلا أنهم إذا اعتقدوا صحته لم يكونوا مخطئين في التسمية ، وإنما خطؤهم في المعنى على مثل ما نقوله في تسميتهم للأصنام آلهة ، وهذا لأن الأسامى تتبع اعتقادهم (٤) .

النساطرة : اتحاد للصيئة اليعقوبية : اتحاد الغات وإذ قد عرفت ذلك ، فاعلم أنهم وإن اتفقوا فى الأنحاد اختلفوا فى كيفيته ، فنهم من قال بالاتحاد من جهة المشيئة وهم النسطورية ، ومنهم من قال إنه من جهة الذات وهم اليعقوبية .

<sup>(</sup>٣) لأن به ، في س

<sup>(</sup>٤) اعتقاداتهم ، في س

<sup>(</sup>١) الديم ، في س

<sup>(</sup>٣) ناقصة من 🖡

التعلمة والأتماد

ونحن نبدأ بالكلام على النساطرة فنقول: قولكم أنه تعالى اتحد بالمسيح من حيث المشيئة ، لا يخلو ؛ إما أن تريدوا به أنه تعالى مريد بإرادة المسيح ، وأن المسيح يريد بإرادة الله تعالى الموجودة لا في محل ، أو تريدوا به أنهما لا يختلفان في الإرادة ، بل لا يريد أحدها إلا ما يريده صاحبه ، وأى هذه الوجوه أردتم فهو فاسد .

أما الأول ؛ فلأنه تعالى لو جاز أن يريد بإرادة المسيح مع أنها موجودة فى قلبه لجاز أن يريد بإرادة موجودة فى قلب غيره من الأنبياء ، وذلك يخرج المسيح من أن يتبين (١) له مزية الاتحاد والنبوة .

وبعد ، فلو جاز أن يريد بإرادة فى المسيح لجاز أن يكر. بكراهة فى إبراهيم عليه السلام ، لأن بعد أحدها فى العقل كبعد الآخر ، وذلك يقتضى أن يكون حاصلا على صفات متضادة ، وذلك مستحيل .

وأما الثانى ، فلأن الإرادة لا توجب للغير حالا إلا إذا اختصت به غاية الاختصاص ، والاختصاص بالمسيح هو بطريقة الحلول ، حتى يستحيل أن يريد بإرادة فى قلب غيره ، لا لوجه (٢)سوى أنها(٢) لم تحله ، فكيف يريد بالإرادة الموجودة لا فى محل ولا اختصاص لها به .

وأما الثالث ، فلأن القديم تعالى قد يريد ما لا يعلم المسيح ولا يعتقده ولا يظنه ولا يخطر بباله أصلا ، وكذلك المسيح ، يريد ما لا يريده الله تعالى. كالأكل والشرب وغيرها من المباحات ، ففسد كلام النسطورية إذا قالوا بالاتحادمن جهة المشيئة .

وأما اليعقوبية ، فالكلام عليهم إذا قالوا بالأتحاد من جهة الذات ، هو

الميعتوميتوالاتماد

أن يقال لهم : لا يخلو الغرض بذلك من أحد وجوه ثلاثة : فإما أن يراد<sup>(1)</sup> يه أن ذات الله تعالى وذات المسيح صارا ذاتاً واحده ، أو يراد<sup>(۲)</sup> به أنهما تجاورا ، فحصل بينهما الاتحاد من طريق المجاورة ، أو يراد به أنه تعالى حل بالمسيح ، فأتحد به على هذا السبيل .

## والأقسام كاما باطلة .

أما الأول ، فلأن الشيئين لو صارا شيئًا واحداً للزم خروج الذات عن صفتها الذاتية ، أو<sup>(٣)</sup> حصول الذات الواحدة على صفتين مختلفتين للنفس وذلك مستحيل .

وأما الثانى ، فلأن المجاورة إنما تصح على الجواهر لأجل أنها من أحكام التحيز ، ألا ترى أن العرض والمعدوم لما استحال عليهما التحيز استحال عليهما المجاورة؛ فكذلك سبيل القديم تعالى (٤) ، لأن التحيز مستحيل عليه. وعلى أن المجاورة لا تقتضى الاتحاد ، فإن الجوهرين على تجاورها لا يخرجان (٥) عن أن يكونا جوهرين ، ولا يصيران جوهراً واحداً .

وأما الحلول ، فالمرجع به إلى الوجود بجنب<sup>(٦)</sup> الغير ، والغير متحيز ، والله تعالى يستحيل ذلك عليه لأنه يترتب على الحدوث ، ويقتضى أن يكون من قبيل هذه الأعراض وذلك محال .

وقد(٧) ثبت فساد ما يقوله النصارى في الاتحاد والتثليث حميعًا .

<sup>(</sup>۱) بريدوا ، في س (۲) بريدوا ، في س

 <sup>(</sup>۲) و ، في س
 (۲) ناقسة من س

 <sup>(</sup>ه) يغرجا ، ف ا
 (٦) محسب ، ف س

<sup>(</sup>٧) فقد ، في ش

والذي أداهم إلى القول بالاتحاد ، هو أنهم رأوا أنه ظهر على عيسي عليه السلام من المعجزات ما لا يصح دخوله تحت مقدورالقُـدرَ : نحو إحياء الموتى ، وإبراء الأكمه والأبرص، وغير ذلك؛ فظنوا أنه لا بد من أن يكون قد تغير وخرج (١)عن طبيعته الناسوتية (١)إلى طبيعة اللاهوتية ، وذلك يوجب عليهم أن يقولوا بأنه تعالى متحد بالأنبياء كلهم ، كإبراهيم وموسى وغيرهما عليهم السلام ، فقد ظهرت عليهم الأعلام المعجزة التئ لا يدخل جنسها تحت مقدور القادرين بالقدرة ، والقوم لا يقولون بذلك ، فيجب أن لا يقولوا في المسيح أيضاً . ولولا عمى قلوبهم وجهلهم بأحوال المعجزات، وإلا (٢) لعلموا أنها من جهة اللهِ تعالى يظهرها عليهم ليصدقهم بها . فعلى هذا يجرى الكلام في مسائل التوحيد .

<sup>(</sup> ۱ ) من طبيعة الناسوت ، في س ( ۲ ) زياة في النسختين

الأصل الثاني العرابي ا

## الفصل الثاني في العدل

وأما الأصلالثاني من الأصول الجمسة (١)، وهو الكلام في العدل، وهو كلام يرجع إلى أفعال القديم تعالى جل وعز ، وما يجوز عليه وما لا يجوز ، فلذلك أوجبنا تأخير الكلام في العدل على الكلام في التوحيد .

حقيقة المدل

اعلم أنَّ العدل مصدر عدَّل يعدِل عدَّلا ؛ ثم قد يذكر ويراد به الغعل ، وقد يذكر ويراد به الفاعل .

فإذا وصف به الفعل ، فالمراد به كل فعل حسن يفعله الفاعل لينفع به غيره أو ليضره ؛ إلا أن هذا يقتضى أن يكون خلق العالم من الله تعالى عدلا ، لأن هذا المعنى فيه . وليس كذلك ، فالأولى أن نقول : هو توفير حق الغير ، واستيفاء الحق منه .

فأما إذا وصف به الفاعل ، فعلى طريق المبالغة ، كقولهم : للصائم صوم ، وللراضى رضا ، وللمنور نور ، إلى غير ذلك . ونحن إذا وصفنا القديم تعالى بأنه عدل حكيم ؛ فالمراد به أنه لا يفعل القبيح أو لا يختاره ، ولا يخل بما هو واجب عليه ، وأن أفعاله كلما حسنة . وقد خالفنا فى ذلك الحجيرة وأصافت إلى الله تعالى كل قبيح .

<sup>(</sup>١) الحس ، في الأصل . وقد عنون القاضي لهذا البحث باسمالفصل الثاني، وقد رأينا جرياً على عنوان الأصل الأول الذي وضعناء في أول أمحاث التوحيد أن نستبدل كلة الفصل بالأصل وذلك في الصفحة السابقة .

وتحرير الدلالة على ذلك ؛ هوأنه تعالى عالم بقبح القبيح ، ومستغن عنه ، عالم باستغنائه عنه ، ومن كان هذه حالة لا يختار القبيح بوجه من الوجوه .

وهذه الدلالة تنبني على أن الله تعالى عالم بقبح القبيح ، وأنه مستغن عنه، وعلم باستغنائه عنه ، وأن من هذه حالة لا يختار القبيح بوجه من الوجوه .

أما الذي يدل على أنه تعالى عالم بقبح القبيح فقد من ، لأنا قد ذكر نا أنه تعالى عالم لذاته ، ومن حق العالم لذاته أن يعلم جميع (١) للعلومات على الوجوه التي يصح أن يعلم المعلوم عليه قبح التي يصح أن يعلم المعلوم عليه قبح القبائح ، فيجب أن يكون القديم تعالى عالماً به .

وأما الذى يدل على أنه تعالى مستغن عن القبيح ، فقد تقدم أيضا ، لأنا قد بينا أنه غنى لا تجوز عليه الحاجة أصلا .

وأما الذى يدل على أنه تعالى عالم باستغنائه عن القبيح فقد دخل أيضا فى ضمن ما تقدم .

وأما الذى يدل علىأن من كان هذا حالة لايختار القبيح بوجه من الوجوه ، هو أنا نعلم ضرورة فى الشاهد أن أحدنا إذا كان عالماً بقبح القبيح ، مستغنيا عنه عالماً باستغنائه عنه ، فإنه لا يختار القبيح البتة . وإنما لا يختاره لعلمه بقبحه وبغناه عنه ، حتى لو انخرم شرط من هذه الشروط لجاز أن يختاره . وعلى هذا تجد هؤلاء الظلمة يغتصبون (٢) أموال الناس ، إما لأنهم لا يعرفون قبح الاغتصاب أو (٣) لاعتقادهم أنهم سيحوجون إليه فى المستقبل . يبين ما ذكرناه ويوضحه ،

<sup>(</sup>۱) مجميع ، في س (۳) و ، في أ

أن أحدنا لو خُر بين الصدق والكذب وكان النفع في أحدها كالنفع في الآخر، وقيل له: إن كذبت أعطيناك درها وإن صدقت أعطيناك درها، وهو عالم يقبح الكذب مستغن<sup>(1)</sup> عنه عالم باستغنائه عنه فإنه قط لا يختار الكذب على الصدق. لا ذلك إلا لعلمه بقبحه وبغناه عنه. وهذه العلة بعينها قائمة في حق القديم تعالى فيجب أن لا يختاره البتة، لأن طرق الأدلة لا تختلف شاهداً وغائباً.

فإن قيل: ومن أين أن العلة فى ذلك ما ذكرتموه حتى تقيسوا الغائب على الشاهد؟ قلنا: لأن العلة ليست بأكثر من أن يثبت الحكم بثباتها، ويزول بروالها، وليس هناك ما تعليق الحكم عليه(٢) أولى.

فإن قيل: ومن أين أن ما جعلتموه علة مما يقف عليه الحسكم، وأنه ليس همنا ما تعليق الحسكم به أولى ؟ قيل له: لأن الواحد منا إذا حصل فيه هذه الشروط فإنه لا يختار القبيح وإن عدم أى ما عدم ، ومتى انخرم شرط من هذه الشروط جاز أن يختاره وإن وجد أى ما وجد ، فصح أن هذا الحسكم موقوف عليه ، وليس ههنا(٣) ما تعليق الحسكم به أولى .

فإن قالوا: إن هذا بناء على أن الواحد منامخير في تصرفاته ونحن لانسلم ذلك ، فإن من مذهبنا أنه مجبر عليه في هذه الأفعال ، وأنها مخلوقة فيه . قلنا : إنا لم نبن الدلالة على مذهبكم الفاسد ، وإنما بنيناه على الدلالة .

وبعد ، فإنا لا نتكلم في هذه السألة مع من ينازع في أصل تلك السألة ،

<sup>(</sup>۱) وستغن ، في ص

<sup>(</sup>٣) هنا ، في س

لأن هذه المسألة من فروعات تلك المسألة ، ولا يحسن أن نتكلم فى فرع من الفروع ولما نقرر أصله ، كما لا يحسن أن نكالم اليهود فى المسح على الخفين ، ولا المجسمة فى نفى الرؤية ولما نثبت (١) أنه تعالى ليس بجسم ولما نثبت (١) نبوة محمد صلى الله عليه وآله .

وبعد ، فلا خلاف بيننا وبينكم في أن هذه التصرفات محتاجة إلىنا ومتعلقة بنا ، وأنا مختارون فيها . وإنما الخلاف في وجهة التعلق أكسب أو حدوث ؟ فعندنا أن جهة التعلق إنما هو الحدوث ، وعندكم أنجهة التعلق إنما هو الكسب فلا حاحة الهنازعة .

وبعد ، فلو كان الأمر على ما ذكرتموه ، لوجب صحة أن يخلق الله تعالى في أحدنا وهو عالم بقبح القبيح ــ مستغن عنه عالم باستغنائه عنه ــ ذلك ، حتى يقع منه الكذب دون الصدق في الصورة التي ذكرناها ، والمعلوم خلافه .

فإن قيل: هذه الدلالة تبنى على أن أحدنا غنى ، ونحن لا نسلم<sup>(٣)</sup> ذلك ، فكيف يكون غنيًا وهو أبدًا في أشد الحاجة .

قلنا: إنا لم نبن الدلالة على أن أحدنا (٤) غنى على الإطلاق ، وإنما قلنا: متى استغنى بالحسن عن القبيح ، لا يختار القبيح أصلا . وإذا وجب ذلك فيه مع أنه ليس بغنى على الإطلاق ، وإنما استغناؤه بشىء عن شىء ، فالقديم تعالى وهو أغنى الأغنياء أولى بذلك وأحق .

فإن قيل : كيف عللتم الحكم الواحد بعلل كثيرة ، ولو جاز ذلك همهنا لجاز في الحركة مع المتحرك ، والشهوة على المشتهى ؟

<sup>(</sup>۲) ثبت ، فی س

<sup>(</sup>٤) الواحد منا ، في ص

<sup>(</sup>١) ثبت ، في ص

<sup>(</sup>٣) نىلىم ، فى س

وجوابنا ، أن ذلك إنما لا يجوز إذا كانت العلة موجبة ، فأما إذا كانت كاشفة فإنه يجوز . ولهذا فإنا عللنا الظلم بكونه ضرراً لا نفع فيه ولا دفع ضرر ولا استحقاق ولا الظن لأحد الوجهين المتقدمين .

فإن قالوا: قولكم ، أن الواحد منا لو خير بين الصدق والكذب وكان النفع في أحدها كالنفع في الآخر فإنه لا يختار الكذب على الصدق لأنه يستغنى بالصدق عن الكذب ، ليس بأولى من أن يعكس عليكم فيقال : بل يستغنى بالكذب عن الصدق ، قيل له : لو كان ذلك (١) كذلك ، لكان يجب أن يختار أحدنا الكذب على الصدق في بعض الحالات مع وجود هذه الشرائع ، ومعلوم خلاف ذلك .

وقد أورد رحمه الله فى الكتاب المثال الذى ذكره شيخنا أبو على ، وهو أنه يعلم ضرورة أن أحدنا لا يشوء نفسه كأن يعلق العظام فى رقبته ويركب القصب ويعدو فى الأسواق ، لاذلك إلا لعلمه بقبحه وبغناه عنه .

إلا أن للخصم أن يشغب فيه فيقول: إنه إنما لم يفعل ذلك لأنه يستضر به غاية الاستضرار ، حتى لولاه لجاز أن يختاره .

فالأولى في المثال ما ذكره شيخنا أبو هاشم : وهو أن أحدنا إذا كان عالمًا بقبح الكذب وحسن الصدق ، وقيل له (٢) إن كذبت أعطيناك درهمًا وإن صدقت أعطيناك درهمًا (٢) ، فإنه لا يختار الكذب على الصدق ، لا(٣) ذلك إلا لعلمه بقبحه وغناه عنه .

<sup>(</sup>١) ناقصة من [

<sup>(</sup>٢) إن صدقت أعطيناك درهماً وإن كذبت أعطيناك درهماً ، في س

فإن قيل: إن هذا ينبنى على أن الصدق والكذب يتساويان ، فكيف يصح ذلك وأحـــدها يستحق عليه المدح والثواب والآخر يستحق عليه الذم والعقاب ؟

قيل له :أما ما ذكر تموه في الصدق فلايصح ؛ لأنه يجوزأن يكون في الصدق ما لا يستحق عليه المدح والثواب ، ولهذا فإن أحدنا لوجلس طول بهاره يقول السهاء فوق والأرض تحتى فإنه لا يستحق المدح والثواب إن لم يستحق الذم والعقاب . وعلى أنه يحوز أن يكون في الصدق ما يستحق عليه الذم واللعنة ، كأن يتضمن الدلالة على نبي وقد توارى عن عدوه .

وأما ما ذكرته من الكذب ، فهو وإن كان كذلك ، إلا أنه لا يجوز أن أن يكون المرء بمن لا يبالى بالمدح ولا يحفل بالذم . هذا فى الذم ، وأما العقاب فإن من الجائز أن يكون المرء ملحداً زنديقاً ، لا يقر بالله تعالى ولاباليوم الآخر، ولا يعتقد العقاب والثواب ، ومع ذلك فلو عسلم قبح القبح واستغنى (١) عنه لم يختره أصلا .

وقد أجاب عن ذلك شيخنا أبوعبد الله البصرى جواباً أدق من هذا فقال: إن أحدنا لو خير بين الصدق والكذب وقيل له: إن صدقت أعطيناك درهما وإن كذبت أعطيناك درهماً ودرهما آخر في مقابلة ما يستحقه من الذم على الكذب، فإنه لا يختار ذلك أيضاً لا ذلك إلا لعلمه بقبيحه وبغناه عنه

فإن قيل : كيف يمكنكم قياس الغائب على الشاهد ، ومعلوم أن أحدنا

<sup>(</sup>۱) واستغنائه ، في س

كما لا يختار القبيح إلا لجهله بقبحه وحاجته (١) إلى ذلك ، كذلك لا يختار الحسن إلا لجر منفعة أو دفع مضرة ، فقولوا مثله فى الغائب . ولئن فرقتم بين الموضعين فى تلك المسألة ، فافرقوا بينهما فى هذه المسألة .

ولنا في الجواب عن ذلك طريقان :

إحداها(٢) طريقة جدلية ، وهي أن نقول : إن ما ذكرتموه من النفع غير ما استدللنا به وبمعزل عما أوردناه ، فلا يلزمنا الجواب عن طريق الجدل .

والثانية طريقة علمية ، وهى أن نقول تبرعاً ، إن أحدنا كما يختار الحسن لما ذكرتموه من النفع ودفع الضرر ، فقد يختار الحسنه ولكونه إحساناً . والذى يدل على ذلك وجوه : منها ماذكره شيخنا أبو هاشم ، وهو أن أحدنا لوخير بين الصدق والكذب وكان النفع فى أحدهما كالنفع فى الآخر ، فإنه يختار الصدق على الكذب ، لاذلك إلالحسنه وكونه إحساناً ، وإلافالنفع فيهما سواء . ومنها ما ذكره شيخنا أبو الهدذيل ، واستدل به أبو اسحق بن عياش ، وغيره من مشايخنا ، وهو قولم قد ثبت أن الله (٣) تعالى فاعل للحسن وعالم به ، فلا يخلو ؛ إما أن يفعله لاحتياجه إليه وذلك مستحيل عليه ، أو يفعله لحسنه وكونه (٤) إحساناً على ما نقوله . وهذا لأن العالم لما يفعله لا يفعل إلا لهذبن الوجهين ، فإذا بطل أحد الوجهين نفى الآخر .

وقد ذكر قاضي القضاة أن أحدنا لو لم يفعل الحسن إلا لجر (٥) منفعة الحسن العسن الحسن الألفية

 <sup>(</sup>۲) أحدهما ي في ص
 (٤) ولكونه ، في ص

<sup>(</sup>١) واحتياجه ، في س

<sup>(</sup>٣) القديم ، في س

<sup>(</sup>٥) لکونه جر ۽ في س

أو دفع مضرة لوجب أن لا يوجد في عالم الله تعالى منع على غيره ، لأن المنعم إنها بكون منعماً إذا قصدبالمنفعة وجه الإحسان إلى الغير ، حتى لو لم يكن كذلك لم يكن منعماً ، وعلى هذا فإن البزاز إذا قدم الثياب الفاخرة إلى المشترين ليأخذ في مقابلها الذهب فإنه لا يكون منعماً عليه لما كان غرضه به نفع نفسه لا نفع المشترى ، وقد قيل : إن كل عاقل يستحسن بكال عقله إرشاد الضال ، وأن يقول للأعمى وقد أشرف على بئر يكاد يتردى فيه : يمنة أو (١) يسرة لا ذاك إلا لحسنه وكونه إحساناً فقط ،

فإن قيل: ما أنكرتم أنه إنما يفعله رجل للثواب ، أو طلباً للمدح ، أو هرباًمن النوم ؟ قيل له : إنا نفرض الكلام فى رجل قاسى القلب ، جافى (٢) الفؤاد ، لا يبالى بهلاك الثقلين ، ولا يحتفل بالمدح والذم ، ملحد زنديق ، لا يؤمن بالله واليوم الآخر ، ولا يقر بالثواب والعقاب ، ومعلوم أنه والحال هذه يستحسن بكال عقله إرشاد الضال وأن يقول للأعمى والحال ما ذكرناه : يمينة أو يسرة ، ولا وجه لذلك إلا حسنه وكونه إحساناً .

وقد سلك شيخنا أبو عبد الله البصرى طريقة أخرى ، وهى أن كل عاقل ، يستحسن بكمال عقله التفرقة بين المحسن والمسىء . وإنما تفرق بينهما الحسنة ، وإلا فلا نفع فى ذلك ولا دفع ضرر .

وقد اعترض عليه فقيل: إن هذه تفرقة ضرورية ، فكيف أضفته إلينا؟

وأجاب عن ذلك : بأن التفرقة إنما تكون ضرورية متى عرف المحسن والسيء ضرورة ، فأما إذا لم نعرفهما فغير ممتنع أن نعرم ونوطن أنفسنا على التفرقة بينهما .

وهذا أيضاً غير واضح ؛ فإن التفرقة بين المحسن والمسىء على الجملة ضرورية ،(١) والعزم وتوطيد النفس على معنى الخير محال ، فإذن لا تستقيم هذه الدلالة إلا أن نعرض الكلام في التفرقة بينهما على سبيل التفصيل ، فحينئذ ربما يسلم ويستقيم .

وقد أورد قاضى القصاة فى الكتاب هذا السؤال على نفسه وأجاب عنه ببعض ما مر، ، وألحق به ما لم يمر .

فمن ذلك ، هو أن قال: إن الواحد منا إنما لا يختار الحسن إلا لجر منفعة أو دفع مضرة ، لأنه يلحقه بذلك مشقة ، فلا جرم لا يختاره إلا إذا استجر به نفعاً أو دفع به ضرراً ، والقديم تعالى يستحيل عليه المشقة ، فجاز أن يختار الحسن لحسنه وكونه إحساناً على ما نقوله ، وكل ما يفعله الله تعالى إنما يفعله لحسنه وكونه إحساناً إلا العقاب ، فإنه إنما يفعله لحسنه فقط . ومن همنا أشبه العقاب في أفعال الله تعالى المباح وإن لم يسم بذلك ، لأنه تعالى لم يسعرف حاله ولا دل عليه ، وإنما يوصف العقل بأنه مباح متى كان هذا سبيله .

فإن قيل : قولكم إنه تعالى لا يختار القبيح لعلمه بقبحه وبنناه عنه ينبنى على أنه يقبح من الله تعالى فعل من الأفعال ، ونحن لا نساعدكم على ذلك .

قيل له: إن القبيح إنما يقبح لوقوعه على وجه ، فمتى وقع على ذلك الوجه وجب قبحه سواء وقع من الله تعالى ، أو من الواحد منا . وهذه مسألة كبيرة اختلف الناس فيها .

فعندنا أن القبيح إنما يقبح لوقوعه على وجه محوكونه ظلمًا ، وعند

<sup>(</sup>۱) ضرورة ، في **[** ّ

أبى قاسم البلخى أن القبيح إنما يقبح لوقوعه بصفته وعينه ، وإلى هذا ذهب بعض المجبرة ، وعند بعضهم أن القبيح إنما يقبح الرأى ، أو لكوننا (۱) مملوكين مربوبين (۱) محدثين إلى أمثال هذا ، والحسن إنما يحسن للأمر . ونحن قبل الاشتغال بإفساد (۲) هذه (۳) المذاهب نصحح (۱) ما نقوله .

فالذى يدل على ذلك هو أنا نعلم أن الظلم قبيح ، وإيما(٥) قبح (٦) لكونه ظلماً ، بدليل أنا متى عرفناه ظلماً عرفنا قبحه وإن لم نعرف أمراً آخر ، ومتى لم نعرف كونه ظلماً لم نعرف قبحه وإن عرفنا ما عرفنا . فبان أن الظلم إيما قبح لوقوعه على وجه وهو كونه ظلماً ، هذا لأن العلم بالقبح فرع على العلم بوجه القبح إما على جملة أو تفصيل ، فيجب متى وقع على ذلك الوجه أن بكون قبيحاً ، سواء وقع من الله تعالى أو من العباد ، لأن الحال فيه كالحال في الحركة وإيجابها كون الجسم متحركا ، فكما لا يختلف ذلك محسب اختلاف الفاعلين وإيجابها كون الجسم متحركا ، فكما لا يختلف ذلك محسب اختلاف الفاعلين الحاكات علة ، كذلك في مسألتنا .

فإن قيل: لم لا يقبح القبيح (٧) بصفته وعينه (٧) على ما يقوله شيخكم أبو القاسم البلخى ؟ قيل له: لأن الفعل الواحد يجوز أن يقع قبيحاً مرة ، بأن يقع على وجه مسبباً وأخرى بأن يقع على خلاف ذلك الوجه ، ألا ترى أن دخول الدار مع أنه شيء واحد لا يمتنع أن يقبح مرة ، بأن يكون لا عن إذن ، وكذلك فالسجدة الواحدة لا يمتنع أن تحسن أخرى بأن يكون عن إذن ، وكذلك فالسجدة الواحدة لا يمتنع أن تحسن بأن تكون سجدة لله تعالى ، وتقبح بأن تكون سجدة للشيطان ، فقسد ما قاله أبو القاسم .

<sup>(</sup>۱) مربوبین مملوکین ، فی س (۲) ناقصة من س (۳) مهذه ، فی س (٤) نسح ، فی ا

<sup>(</sup>ه) فَإِنَمَا ، فِي مِنِ (٦) يَقْبِح ، فِي مَن

<sup>(</sup>٧) لمينه وصفته ، في ص

فإن قيل: ما أنكرتم أن القبيح إنما يقبح للنهى ، أو لكوننا مربوبين محدثين على ما يقوله هؤلاء المجبرة ؟ قلنا: إنه لو كان كذلك لوجب إذا نهى الله تعالى عن العدل والإنصاف أن يكون قبيحاً ومتى أمر بالظلم والكذب أن يكون حسناً لأن العلة فيهما واحدة (١) ، والمعلوم خلافه .

و بعد فلو حسن الفعل للأمر، وقبح للنهى ، لكان يجب كما لا يقبح من الله تعالى فعل لفقد النهى أن لا يحسن منه فعل أيضاً لفقد الأمر.

وبعد فلوكان كذلك ، لوجب فيمن لايعرف النهى والناهى ، أن لايعرف قبح الظلم والكذب ، لأن العلم بالقبح يتفرع على العلم بوجه القبح ، إما على جملة أو تفصيل . ومعلوم أن الملحدة يعرفون قبح الظلم ، وإن لم يعرفوا النهى والناهى .

فإن قيل : إنهم لا يعرفون قبح الظلم ، وإنما يمتقدونه .

قيل له: لو أمكن أن يقال ذلك همنا ، لأمكن أن يقال إنهم لا يعرفون الفرق بين السواد والبياض لأن سكون النفس فى أحدها كسكون النفس فى الآخر ، وقد عرف خلافه .

وبعد: فلوكان كذلك ، لوجب إذا أسر أحدنا بالظلم والكذب أن يكون حسناً ، وإذا نهى عن العدل والإنصاف أن يكون قبيحاً ، وأن لا يفترق الحال بين أن يكون من قبل (٢) الله تعالى ، لأن العلل في إيجابها الحبكم لا تختلف بحسب اختلاف العاملين ، ألا ترى أن الحركة لما كانت علية في كون الذات متحركا (٣) لم تفترق الحال بين أن تكون

<sup>(</sup>۲) جهت، نی س

<sup>(</sup>١) ثابتة ، في س

<sup>(</sup>٣) محتركاً ، في س

من قبل الله تعالى وبين أن تكون من قبل غير الله تعالى ، كذلك همهنا ـ وقد عرف خلافه .

وبعد ، فلوكان كذلك ، لوجب فى الشيء الواحد أن يكون حسناً قبيحاً دفعة واحدة ، بأن يأمر به بعضهم وينهى عنه الآخرون ، والمعلوم خلافه . فهذا إذا جعلوا العلة النهى .

فأما إذا جعلوا العلة في قبح القبيح كوننا مملوكين مربوبين محدثين ، كان الكلام عليهم أن حالنا مع الظلم والكذب وغيرها من القبائح كحالنا مع العدل والإنصاف ، فيجب أن يكون العدل قبيحاً لكوننا مملوكين مربوبين محدثين ، والمعلوم خلافه .

و بعد ، فلوكان كذلك ، لوجب فيمن لا يعرف كوننا مملوكين مربو بين محدثين (١) أن لا يعرف قبح الظلم والكذب ، ومعلوم أن هؤلاء الدهرية يعرفون قبح الظلم ، وإن لم يعرفوا كوننا (٢) مملوكين مربوبين (٢) محدثين .

فإن قيل : قولكم إن القبيح إنما يقبح لوقوعه على وجه ، ومتى وقع على ذلك الوجه قبح من أى فاعل كان ، لا يصح لأن الإماتة بالهدم والغرق وغيره من الوجوه ، يحسن من الله تعالى ويقبح منا ، وكذلك فإيلام الأطفال والبهائم يحسن منه ويقبح منا فبطل ما ذكر تموه .

قيله: إنما يحسن من الله تعالى الإمانة و الإيلام لعلة ، تلك العلة مفقودة في حقنا ، وهي من (٣) جهة الله (٣) تعالى تتضمن الاعتبار و اللطف و يضمن الله تعالى (٤) في مقابلها (٩)

<sup>(</sup>١) ناقصة من س

<sup>(</sup>٣) جهته ، فی س

<sup>(</sup>٥) مقابلته ، في س

 <sup>(</sup>۲) مربوبین مملوکین ، فی س
 (٤) ناقصة من إ

من الأعواض ما يوفى عليها ، حتى لو خير أحدنا بين الألم مع تلك الأعواض وبين الصحة لاختار الألم ليصل إلى تلك الأعواض ، وليس كذلك الواحد منا فإنه لا يعرف المصلحة من المفسدة ، حتى يقال إن الإماتة والإيلام من جهته يتضمن اللطف والمصلحة ولا يضمن أيضاً في مقابلها الأعواض الموفية عليها ، ففارق حالنا حال القديم تعالى ؛ حتى لو قدرنا وقوع ذلك من الله تعالى على الوجه الذي يقع من الله تعالى لحسن .

فضل : والغرض به الكلام في أنه تعالى موصوف بالقدرة على ما لو فعلة الحكان قبيعا (٢) .

أبو المستذيل وأكثر المستزلة ولاسهاالصريين على هذا الرأى والخلاف فيه مع النظام وأبى على الأسوارى والجاحظ؛ فإنهم ذهبوا إلى أنه (٣) تعالى غير موصوف بالقدرة على فعل ما لو فعله لكان قبيحاً، وإلى هذا ذهبت الحجرة؛ فإن من مذهبهم، أن الله تعالى غير موصوف بالقدرة على التفرد بالقبيح، وإن قدر على أن يجعله كسبا للعبد. إلا أن حالم بخلاف حال (٤) النظام وطبقته لأنهم ناقضوا من حيث أصاقوا إلى الله تعالى كل قبيح، والنظام لم يناقض.

والدبيل على صحة ما نقوله ، هو ما قد ثبت أنه تعالى قادر على أن يخلق

<sup>(</sup>١) من أحدنا ، في س

<sup>(</sup>٢) هذا البحث ناشى، عن مواضيح متمددة فى القدرة الإلهية وهل بقدرالله على الظلم والجور أو لا يقدر. فقد قال :أ بو الهذيل: يقدر على الظلم ولكنه لم يفسل ذلك لحكمته ، وقال النظام: لا يقدر على الظلم ولا على أن يترك الأصلح لما ليس يأصلح ، ذلك لأن الظلم لا يقم لملا من ذى آفة أو من جاهل ، أما القاضى فيقول بقدرة الله على ذلك وينسب للمجبرة أنهم ينفون ذلك عنه. (١) أن الله ، في س

فينا العلم الضرورى ، فيجب أن يكون قادراً على أن يخلق بدله الجهل ، لأن من حق القادر على الشيء أن يكون قادراً على جنس ضده إذا كان له ضد ، والجهل قبيح .

وإن شئت فرضت السكلام فى أهل الجنة فتقول: إنه تعالى قادر على خلق الشهوة فيهم ، فيجب أن يكون قادراً على أن يخلق فيهم النفرة ، لأن من حق القادر على الشيء أن يكون قادراً على جنس ضده إذا كان له ضد ، ومعلوم أنه تعالى لو خلق فيهم النفرة لسكان قبيعاً .

وإن شئت فرضت (١) المكلام في فعل يجوز أن يقع فيكون قبيحاً، ويقع فيكون حسناً، فتقول: إذا قدر على إيقاعه على أحد الوجهين، فيجب قدرته على أن يوقعه على الوجه الآخر، لأن القدرة إنما تتعلق بالإيجاد والإحداث دون وجوه الافعال. يبين ذلك، أن أحدنا كما يقدر على (١) أن يقول زيد في الدار وهو فيها يقدر على أن يقول ذلك وليس هو فيها. وكذلك الحال في القديم تعالى إذا قدر على الصدق وجب قدرته على الكذب، لأنهما شيء واحد لا يختلفان إلا بحسب اختلاف المخبر عنه، وذلك مما لا يوجب تغير القدرة عليه. وكذلك إذا قدر على إحياء الميت عقب دعوى المدعى النبوة وهو صادق، وجب قدرته على الدعى النبوة وهو صادق، وجب قدرته على المدعى النبوة وهو

وقد ألزمهم مشايخنا رحمهم الله على هذا المذهب أن يكون أضعف القادرين منا أقوى من الله ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . قالوا : بيان هذا ، أن الطفل الذى لا يقدر على أن يحمل منا (٣) ، يقدر على أن يزج الغير وهو واقف على

<sup>(</sup>۱) صورت ، في س

<sup>(</sup>٣) معيار قديم كان يقال به أو يوزن .

شفير الغار فيوقعه فيها وإن لم يســــتحق ذلك ، والقديم تعالى غير قادر عليه عندهم لأن ذلك قبيح ، فيجب فساد قولم .

قالوا : لوكان الله تعالى قادراً على القبيح لوجب أن يوقعه .

الردعليمن يقول لمِنِ اللهُ لو قدر على القبيح لوجب

قلنا : ليس يجب في كل من قدر على الشر أن يوقعه لا محالة ، ألا ترى أن أحديًا مع قدرته على القيام ربما يكون قاعداً ، ومع قدرته على الكلام ربما يَكُونَ سَاكَتًا ، فَكَيْفَ أُوجِبُتُمْ فِي القَّادِرُ عَلَى الشِّيءَ أَنْ يُوقِعُهُ بَكُلُّ وَجِهُ ؟ وكذلك فالقديم تعالى قادر على أن يقيم القيامة الآن ، ثم إذا لم تقم لم يقدح في كونه قادراً.

وقالو ١(١): لوكان القديم تعالى قادراً على القبيحلوجب صحة أن يوقعه ، قلنا: ما تريدون بالصحة ؟ فإن أردتم يجب أن يوقعه فقد أجبنا عن ذلك ، وإن أردتم أنه بجب أن يكون قادراً عليه فذلك مجاب إليه .

فإن قالوا: إذا كان القديم تعالى قادراً على القبيح فما الذي أمنكم من أن يوقعه ؟ قلنا : دلالة العدل، وهو علمه بقبح القبيح واستغناؤه عنه هو الذي أمننا من ذلك، فصح ما قلناه ، وصح أنه تعالى موصوف بالقدرة على ما لو فعله لكان قبيحاً .

مناك أدلة من الكتاب على هذا وإنكانت الأدلة المحمة سدتهنا

وفي كتاب الله تعالى ، ما يمكن أن يستدل به على أنه تعالى موصوف على ما لو فعله لكان قبيحاً ، وان كان الاستدلال بالسمع على هذه السألة يبعد.

يرجع إلى الفعل حيت قال: • وما ربك بظلام للعبيد ، (٢) ، وقال: • ان الله لا يظلم مثقال ذرة » (٣) . وقال : • ولا يظلم ربك احدا » (٤) . ولا يحسن

<sup>(</sup>٢) فملت ٢٤

<sup>(</sup>١) فقالوا ، في س (٣) النساء · ٤

<sup>(</sup>٤) الكهن ٢٩

أن يتمدح بنني الظلم عن نفسه ، وهو غير قادر عليه (١) ، كما أنه لا يحسن من العنين أن يتمدح بتركه افتضاض الأبكار ، لما لم يكن قادراً على ذلك ، وكما أنه (١، لا يحسن من الزمن المقعد مدح نفسه بتركه تسلق الحيطان والهجوم على دور الجيران لما لم يكن قادراً عليه ، كذلك همنا ، إذا لم يكن القديم تعالى قادراً على القبيح ، وجب أن لا يحسن منه أن يتمدح بترك الظلم .

فإن قيل: أليس أنه تعالى تمدح بنني السنة والنوم والصاحبة والولد عن نفسه مع أنه غير قادر عليه ؟ قلنا: فرق بين الموضعين ، فإن أحدهما مدح يرجع إلى ذاته ، والآخر مدح يرجع إلى فعل من أفعاله ، وهما مختلفان في هذا الباب . (٣) ألا ترى(٣) أنه لا يحسن من الزين أن يتمدح بترك التسلق على ما ذكر ناه لما لم يقدر عليه ويحسن منه أن يتمدح بنني الخرس عن نفسه ، وإن لم يقدر على ذلك ، لما كان أحد المدحين راجعاً إلى ذاته والآخر راجعاً إلى الفعل ، كذلك في مسألتنا .

فصل: وقد أورد مشايخنا وجوهاً من الإلزام على القول بأنه تعالى يفعل القبيح، ويمكن أن يستدل ببعضها (٤) على أنه لا يفعل القبيح.

فن ذلك ما (٥) قد ثبت فى مقدور القديم تعالى من الحسن ما يستغنى به عن القبيح ، فيجب أن لا يختار القبيح ، لأن من استغنى بالحسن عن القبيح ، لا يختار القبيح بحال .

وهذه الدلالة مبنية على أنه تعالى مستغن بالحسن عن القبيح ، وأن من كان هذا حاله فإنه لا يختار القبيح .

<sup>(</sup>١) ناقصة من ص

<sup>(</sup>٣) اللا ، في ص (٤) برمضها أبدأ ، في ص

<sup>(</sup>٥) ما هِو ، فِي س

فى مقدور القديم أن يستغنى عن القبيح أما الذي يدل على الأصل الأول ، فهو ما قد ثبت أن الله تعالى قادر لذاته ، ومن حق القادر لذاته أن يكون قادراً على سائر أجناس القدورات ومن كل جنس على ما لا يتناهى ، وهذا يوجب أن يكون فى مقدوره من الحسن ما يستغنى به عن القبيح ، إذ الحاجة إنما تتعلق بالضروب والأجناس دون الأعيان ، ألا لرى أن من احتاج إلى حلاوة ، لا تختص حاجته بحلاوة معينة لا يقوم غيره مقامها .

المستغنى عن القبيح بالحسن لا يغمل القبيح وأما الكلام في أن المستغنى بالحسن عن القبيح لا يختار القبيح فظاهر ؟ لأنا نعلم في الشاهد ضرورة أن أحدنا إذا استغنى باقتضاء دينه عن غصب مال الغير فإنه قط لا يغصب مال الغير ؟ لا ذلك إلا لاستغنائه بالحسن عن القبيح.

وأوضح فى المثال من هذا ، هو من استغنى بماء الفرات عن اغتصاب شربة من ماء الغير بأن يكون على الشط فإنه قط لا يغصب تلك الشربة من غيره ، ولا وجه له إلا استغناؤه بالحسن على القبيح على ما ذكرناه . وهذه العلة بعينها قائمة فى القديم تعالى ، فوجب أن لا يختار القبيح .

وهذه الدلالة غير الدلالة الأولى ، لأنها كانت مبنية على استحالة الحاجة عليه وهذه غير مبنيه عليها ، ولذلك قلنا : إن المجسمة يمكنهم الاستدلال على كونه عدلا حكيماً بهذه الطريقة مع تجويزهم الحاجة عليه تعالى ، وجعلنا حال المجبرة أسوأمن حالم ، لأنهم سدواعلى أنفسهم طريقة العلم بعدل الله تعالى وحكمته.

ومما أورده مشايخنا في هذا الباب ، هو أن قالوا : لو فعل الله القبيح لكان يجب أن يكون جاهلا أو محتاجاً ، والجهل أو الحاجة لا يحوز ان عليه تعالى ، فيجب أن لا يختار القبيح بوجه من الوجوه .

ومما ألزمهم مشايخنا رحمهم الله ، هو أنه تعالى لو جاز أن يكون فاعلا لبعض القبائح لوجب أن يكون فاعلا لسائرها ، لأن الحال فى الجميع واحدة وهذا يوجب تجويز الظلم والكذب عليه حتى لا تقع الثقة بشىء من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده ، وحتى يجوز أن يعاقب الأنبياء بذنوب الفراعدة ويثيب الفراعنة بطاعات الأنبياء والأبرار ، لأن أكبر ما فى هذه الأمود أن يكون قبيحاً والقوم قد جوزوا عليه كل قبيح ، ومن جوز هذا لزم أن لا يقول (١) بربويته ولا أن يعبده ، وفى ذلك من الفساد والكفر ما لاخفاء به .

وربما يورد هذا الإلزم على وجه آخر ، فيقال : لا يخلو حال القديم إذا جاز أن يفعل القبيح من أحد أمرين : إما أن يفعله ويقبح منه فعله ، أو يفعله و يحسن منه.

فإن قيل: بالأول لزمه (٢) ما ذكرناه من الوجوه ، وإن قيل (٣) بالثانى لزم أيضاً تجويز هذه القبائح وتحسن منه ، ومن بلغ فى التجاهل إلى هذا الحد فهو عن حد الاسلام خارج.

ولما(٤) ألزمهم مشايخنا تجويز الكذب على الله تعالى، افترقوا فريقين (٥) :

فنهم من جوزه ، وهو العطوى من أصحاب الأشعرى ، ولقد مر على القياس, واحتج عليهم بأن قال : ألستم قد جوزتم على الله تعالى الظلم والقبائح ، فكيف لا يجوز عليه الكذب ، وليس الكذب بأعظم من الظلم وغيره من القبائح ؟ وأوضح ذلك بمثال فقال : إن أحدنا لو قال لصبى ادخل البيت ففيه رمان موضوع لأجلك ، وليس فى البيت ذلك ، فإن هذا ايس بأعظم من أن يقلع سناً من أسنانه أو يقطعه إرباً إرباً ، وقد جوزتم على الله هذا ، فجوزوا الكذب عليه أيضاً .

<sup>(</sup>۲) لزم ، فی س

<sup>(</sup>٤) وما ۽ في س

<sup>(</sup>١) يقر، في مس

<sup>(</sup>٣) قال ، في ا

<sup>(</sup>ه) ناقصة من س

ومنهم من لم يجوزه ، ثم افترقوا فى علته ؛ فمنهم من قال : إنا لم بجوز على الله تعالى الكذب لأنه يدل على الجهل والحاجة ، أو لأنه قبيح ، والله تعالى غير موصوف بالقدرة على التفرد بالقبيح ، وهم النجارية (١١) .

الكلام عسلى النجارية ومنهم من قال: لا يجوز عليه الكذب، لأنه صادق لذاته. والكلام على النجارية في الوجه الأول، هوأنه إذا جاز أن يفعل القديم تعالى سائر القبائح ولا يدل على الجهل والحاجة، فما أنكرتم أن يفعل الكذب أيضاً ولا يدل على الجهل والحاجة. وأما الكلام على من اعتل بالوجه الثاني فقد مضى، لأنا قد بينا قدرته على ما لو فعله لكان قبيحاً.

وأما الكلام على من قال إنه تعالى صادق لذاته ، فعو أن يقال : مادليلكم على أنه تعالى صادق لذاته ؟ فإن قالوا الدليل على ذلك أنه تعالى (٢) أخبر عن أشياء وكان كما أخبر . قانا لهم : وما تلك الأشياء التى ذكرها ؟ فإن قالوا : إخباره عن خلقه (٣) السموات والأرضين حيث قال « وما خلقنا السموات والأرضين الا باخق » قلنا لهم : ما أنكرتم أنه لم يرد بذلك السموات والأرضين الحلوقة ، وإنما أراد بذلك السموات والأرضين التى لم يخلقها بعد ، إفيكون فيكون كاذباً فيه تعالى عن ذلك .

وبعد ، فايس للصادق بكونه صادقًا حال ، وإنما المرجع بذلك إلى أنه فاعل للصدق ، والقوم إذا جعلوه صادقًا لذاته فكأنهم قد نفوا عنه الصدق أصلا . وبعد ، فلو كان صادقًا لذاته لكانت هذه الصفة ترجع إليه ، فما الذي

<sup>(</sup>۱) هم أصحاب الحسين بن محمد النجار المتوفى سنة ۲۳۰ ، وأكثر معترلة الرى وماحولها على مذهبه . قالوا بخلق الأفسال ، و نقى الصفات، والكسب، و نفى الرؤية ، ا نظر الملل والنجل ١٠١١. (٢) خلق ، في ص

يمنع أن يخبر بشيء ولا يكون كما أخبر عنه ، فإن هذا يرجع إلى الفعل لا إلى الذات، ولسنا نلزمكم أكثر من تجويز هذا . ثم يقال لهم : أليس الله تعالى آمراً اذاته عندكم ثم لايمتنع أن يكون آمراً ببعض الأشياء ناهياً عن البعض ، فهلا جاز أن يكون صادقًا لذاته وإن كان لا يمنع أن يكون صادقًا في بعض الأشياء وكاذبًا في البعض ؟ (١) .

ومما ألزمهم به(٢) مشايخنا هو أنه(٣) لو جاز أن يفعل بعض القبائح لجاز أن يفعل سائرها ، وهذا يوجب عليهم جواز (٤) أن يثيب الفراعنة بطاعات الأنبياء، ويعاقب الأنبياء بذنوب الفراعنة ، فلا يحسن من العباد عبادته .

وعند هذا الإلزام تحزبوا حزبين وافترقوا فريقين :

فمنهم من قال: لا يجوز هذا لأنه قبيح والله تعالى غير موصوف بالقدرة على التفرد بالقبح ، وهم النجارية . وقد تقدم الـكلام عليهم ، وذكرنا أنه لا معنى لقولهم أنه غير موصوف بالقدرة على التفرد بالقبيح مع أن سائرالقبائح واقعة من قبله على سائر وجوهها ، لأنه لو تفرد به لكان لا يزيد حاله على هذه الحال.

وبعد ، فكان يلزمهم تجويز أن يجعل الله ذلك كسباً لبعض الربانية فيعذبهم بذنوب الفراعنة ، ومن بلغ إلى هذا الحد في التجاهل فقد انسلخ من الدين.

ومنهم من قال: إنا لوخلينا وقضية العقل لكنانجوزذلك على(٥) الله تعالى

<sup>(</sup>٢) ناقصة من ص (١) بعضها ، في مس (٣) ناقصة من (

<sup>(</sup>٤) ناقصة من (

<sup>(</sup>٥) من ، في س

إلا أن السمع منع منه . وجوابنا (١)عن هذا(١) أن هذا مكابرة ، لأنه لا ظلم أفض من معاقبة الغير بذنب الغير ، وقد تقرر قبحه في عقل كل عاقل .

ثم يقال لهم: وكيف (٢) الثقة بالسمع ؟ وما الذي أمنكم من أن يكون كاذباً في ما أخبر به في كتابه ، وذكره على لسان رسوله ؟ يبين ما ذكرناه ، أن أبليس لو بعث إلينا رسولا أو كتب كتاباً يقول فيه أجيبوني وأطيعوني فأني لا أضلكم عن سواء السبيل ، وأهديكم إلى الصراط المستقيم ، فإنا لا نثق بقوله ولا نعتمد خبره (٤) لتجويزنا كل قبيح عليه . كذلك كان يجب أن لا تقع لهم الثقة بالله (١) تعالى عندهم ، فإن حاله تعالى الله (١) عن ذلك أسوأ حالاً (٧) من إبليس .

ومما ألزمهم مشايخنا ، تجويزاً أن يبعث الله تعالى رسولا كاذباً إلى الناس ويظهر المعجز على يديه ليدعوهم إلى الضلال والكفر ، لأن ذلك ليس بأعظمن توليه الاضلال بنفسه .

فمند(^) هذا الإلزام افترقوا فرقتين :

فنهم من قال: إنما لم نجز<sup>(٩)</sup> ذلك لأنه قبيح والله تعالى غير موصوف بالقدرة على التفرد بالقبح، وهم النجارية. والكلام عليهم قد مر، ونعيد شطراً منه فنقول: أوليس تقع في العالم الأكاذيب ولاتقع إلامتولدة عن الاعتمادات،

| (۲) فسکیف ، فی ص   | (١) ناقصة من س         |
|--------------------|------------------------|
| (٤) يخبره ، في ص   | (٣) اخشونی ، فی س      |
| (٦) ناقصة من ص     | (ه) بَكلام الله ، في س |
| (٨) وعند ، في س    | (٧) ناقصة من (         |
| (م ۲۰ الاصول الحسة | (۹) نیجوز ، فی س       |

(

وعندكم أن المتولد (١) لا يتملق (٢) بالعبد أصلل لا اكتسابًا (١) ولا إحدثًا فقد تفرد الله تعالى بها ، فكيف تقولون إنه غير موصوف بالقدرة على التفرد بالقبيح ؟

وأيضاً فإنه (٤) قادر على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص عند دعوى المدعى النبوة وهو صادق ، فيجب أن يكون قادراً على ذلك وهو كاذب ، لأن القدرة على ذلك مما لا يتغير بكذب المدعى (٥) ولا بصدقه (٥) .

يبين ذلك ويوضحه ، أن الذى يخرج المقدور عن كونه مقدوراً وجوه محصورة : منها ما يرجع إلى ما تحتاج إليه القدرة كعدم البنية ، ومنها ما يرجع إلى الفاعل وهو عدم القدرة ، ومنها ما يرجع إلى نفس المقدور وذلك وجوه ستة : وجوده ، أو وجود سببه ، أو (١) حضور وقته (١) ، أو حضور سببه ، أو تقضيه ، أو تقضى وقت سببه ، وشى ، من هذه الوجوه غير حاصل في مسألتنا ، فيجب أن لا تتغير قدرة القديم تعللى على ذلك بكذب المدعى وصدقه ،

ثم يقال لهم : هب أنه تعالى غير موصوف بالقدرة على التفرد بالقبيح ، أو ليس أنه تعالى قادر على أن يجعله كسبًا لهـذا المدعى (٧)فيلزم منه (٧) ما فررتم منه .

ومنهم من قال: إنما لم يجز ذلك لأن المعجز موضوع التصديق (^) . وجوابنا أنا لا نسلم ذلك ، بل المعجز إنما يدل على صدق من ظهر عليه

المتولدات ، في س
 المتولدات ، في س
 كسباً ، في س
 وصدقه ، في س
 وسدقه ، في س
 ويلزم عليه ، في س
 ويلزم عليه ، في س

بشرط أن يكون المظهر له عدلا حكيماً ، فأما إذا لم يكن عدلا حكيماً فلا · وقد أضفتم إلى الله تعالى سائر القبائح فكيف يمكنكم القول بذلك ؟

ثم يقال لهم: وما دليل على أن المعجز دلالة التصديق؟ فإن قالوا: لأن الله تعالى قادر على أن يخلق فينا العلم الضرورى بصدق المدعى فيجب أن يكون قادراً على أن يعرفنا صدقه استدلالا، قلنا: ولم وجب ذلك؟ فإن قالوا: لأنه تعالى لما قدر على أن يعرفناه استدلالا، قلنا، ولم جمعتم بين الأمرين، وهل هذا إلا جمع الأمرين من غير علة جامعة؟ ثم يقال لهم: أليس أنه تعالى قدر على أن يعرفنا وجود أنفسنا اضطراراً ولم (٢) يقدر على أن يعرفناه [٣] استدلالا، فهلا جاز مثله في مسألتنا؟ فإن قالوا: إن كلامنا في الغير، قلنا: هذا قرار بمجرد دفع الإلتزام، وما هذا سبيله من الاحترازات فإنها مما لا يقبل، وصار الحال فيه كالحال في ما إذا قلنا للمجسمة لوكان القديم تعالى جسماً لوجب أن يكون محدثاً، فتقول المجسمة إنما بجب أن يكون محدثاً إذا كان الكلام في الشاهد فأما في الغائب فلا، فكما أنا نقول محمد المحدران الحتراز لمجرد دفع الالزام فلا يقبل، كذلك في مسألتنا.

وبعد ، فإنه تعالى قادر على أن يعرفنا الألم اضطراراً ولم يقدرعلى أن يعرفناه استدلالا، فهلا جاز مثله في مسألتنا ؟ فلا يجدون له جواباً .

فضل ، في خلق الافعال

والغرضبه، الكلام في أن أفعال العبادغير مخلوقة فيهم وأنهم (١) المحدثون لها٠

<sup>(</sup>۱) جِم بِين ، في س (۲) وأن لم ، في س (۳) يعرفنا ، في س (٤) وأنهم م ، في س

والخلاف فى ذلك مع الحجبرة :

الحلاف مع المجبرة

حقيقة الفعل

فإن منهم من ذهب إلى أن هذه الأفعال مخلوقة لله تعالى فينا لاتعلق لهابنا أصلا، لا اكتسابا (١) ولا إحداثاً وإنما نحن كالظروف لها ، وهم الجهمية أصحاب جهم بن صفوان (٢) .

ومنهم من ذهب إلى أن لها بنا تعلقاً من جهة الكسب<sup>(٣)</sup> وإن كانت مخلوقة فينا من جهة الله تعالى •

ثم اختلفوا ؛ فمنهم من سوى فى هذه القضية بين المباشر والمتولد وهو ضرار بن عمرو ، ومنهم من قال : إن المباشر خلق الله تعالى فينا متعلق بنا من حيث (٤) الكسب ، وأما المتولد فإن الله تعالى منفرد بخلقه .

وقبل الشروع فى المسألة نذكر حقيقة الفعل م

فالفعل على ما ذكره فى الكتاب ، هو ما يحصل من قادر من الحوادث وهذا يوهم أن الفاعل بجب أن يكون قادراً حال وقوع الفعل لا محالة وليس كذلك ، فإن الرامى ربما يرمى ويموت قبل الإصابة . فالأولى أن يقال فى حقيقة الفعل : هو ما وجد وكان الغير قادراً عليه. فلا يتوجه عليه الاعتراض الذى وجهناه على الأول .

ثم إن بين المحدَّث وبين الفعل فرقًا ، وهو أن الحدث يعلم محدثًا وإن

<sup>(</sup>١)كسباً ، في س

<sup>(</sup>٢) قتل سنة ١٢٨ هـ. وأهم آرائه الفول بنني الصفات ، وأن أفعالنا مقدورة لله .

<sup>(</sup>٣) حاول الأشاعرة بمذهب الكسب أن يثبتوا قدم العلم الإلهى وأنه يعلم بصيغة الفعل لا بصيغة المعلق لا بصيغة الأمر فقرروا أن الله خالق الفعل وأن الإنسان يكسب فعله من هذا الحلني ، إذ يقارن قصده الانسان وعزمه قدرة الله وخلقه للفعل.

<sup>(</sup>٤) جهة ، في س

لم يُحلم أن له محدثاً ، وليس كذلك الفعل ؛ فإنه إذا علم فعلا علم أن له فاعلا ما وإن لم يعلمه بعينه .

ولهذا عاب قاضى القضاة على الأشعرى فى نقض اللمع استدلاله على أن للعالم صانعاً بقوله : قد ثبت أن العالم صنعفلا بدله من صانع ، فقال : إن العلم بأن العالم صنع يتضمن العلم بأن له صانعاً ، فكيف يصح هذا الاستدلال ؟

فحصل من (١)هذه الجملة ، أنه إذا علم الفعل فعلا يعلم أن له فاعلا ما على الجملة ، و إنما يقع الحكلام بعد ذلك في تعيين الفاعل .

وإذا أردت أن تعلم الفاعل بعينه ، فلك فيه طريقان : أحدها ، أن تختبر حاله ، فإن وجدت الفعل يقع بحسب قصده ودواعيه ، وينتفي بحسب كراهته وصارفه ، حكمت بأنه فعل له على الخصوص . والطريقة الثانية ، هو أن تعلم أن هذا المقدور لا يجوز أن يكون مقدوراً (٢) للقادر بالقدرة ، فيجب أن يكون مقدوراً للقادر لذاته (٣) وهو الله تعالى .

ثم إنه رحمه الله تعالى لما ذكر فى حقيقة الفاعل (٤) القادر ، سأل نفسه على ذلك فقال : كيف يصح ذلك وفى الناس من ذهب إلى أن الفعل إنما يقع بطبع المحل ، أو بقوة له غالبة ، على ما ذكر عن الأوائل من المتفلسفين ؟

والجواب عن ذلك أن الطبع غير معقول ، وقد تقدم ذلك . ثم يقال لهم : ما تريدون بالطبع ؟ فإن أردتم به الفاعل المختار ، فهو الذى نقوله ، ولكن العبارة فاسدة ، لأن العرب لا تسمى الفاعل المختار طبعاً . وإن أردتم به أمراً

<sup>(</sup>٢) ناقصة من ص

<sup>(</sup>٤) القمل ، في س

<sup>(</sup>۱) عن ، في س (٣) للذات ، في س

موجبًا ، فإنا قد ذكرنا أن الفعل إنما يصدر عن الجلة ، فالمؤثر فيه لا بد من<sup>(١)</sup> أن يكون راجعًا إلى الجلة .

ثم إنه رحمه الله لما ذكر حقيقة الفعل، ورأى أن الأفعال فيها ما يستحق عليه المدح والثواب، وفيها ما لا يستحق عليه الذم والعقاب، وفيها ما لا يستحق عليه واحد منهما، تكلم في أقسام الأفعال.

أقسام الأفعال

وجملة الكلام في ذلك أن الفعل ينقسم (٢) إلى : ما له صفة زائدة على حدوثه وصفة جنسه ، وإلى ما ليس له صفة زائدة على ذلك . ما لا صفة له زائدة على حدوثه وصفة جنسه ، فهو كالحركة اليسيرة والكلام السيير ، وذلك إنمايقع من الساهى ولا مدح فيه . وما له صفة زائدة على حدوثه وصفة جنسه ، فهو فعل العالم بما يفعله .

وذكر فى الكتاب، أن العالم بما يفعله ، الميز بينه وبين غيره ، لا يخلو فعله من أحد وجهين : إما أن يكون له فعله ، أو لا يكون له فعله ، ولم يعتبر فى ذلك زاول الإلجاء ، واقتصر على اعتبار زوال الشهوة .

والأولى أن يمتبر زوال الإلجاء أيضاً .

فالقسمة الصحيحة فى ذلك أن يقال: إن فعل العالم بما يفعله المميز بينه وبين غيره إذا لم يكن ملجأ لا يخلو من أمرين: إما أن يكون له فعله ، أو لا . فإن كان له فعله فهو الحسن ، وهو ما لفاعله أن يفعله ولا يستحق عليه ذماً . وإن لم يكن له فعله <sup>(٣)</sup> ، فهو القبيح ، وحده وحقيقته قد تقدم .

القبح

الحسن

ثم إن الحسن ينقسم قسمين: فإما أن تكون له صفة زائدة على حسنه ،

<sup>(</sup>١) ناقصة من إ

<sup>(</sup>٢) منقسم ۽ في (

<sup>(</sup>٣) لفاعل ، في س

وأما أن لايكون كذلك. فالأول هوالذى يستحق عليه المدح، والثانى هوالذى لا يستحق بفعله المدح ويسمى مباحاً ، وحدُّه: ما عرف فاعله حسنه أو دل عليه، ولهذا لا توصف أفعال القديم تعالى بالمباح، وإن وجد فيها ما صورته صورة المباح كالعقاب.

وأما مايستحق عليه المدح فعلى قسمين: إما أن يستحق بفعله المدح ولايستحق الذم بأن لا يفعل ، وذلك كالنوافل وغيرها ؛ وإما أن يستحق المدح بفعله والذم بأن لا يفعل ، وذلك كالواجبات . وقد تقدم حدود هذه الألفاظ .

ثم إن الواجبات تنقسم: ففيها ما له بدل وهو الواجب المخير ،وفيها ما لابدل الواجبات له وهو الواجب المضيق . وقد تقدم ذلك في صدر الكتاب .

وتنقسم قسمة أخرى : إلى ما يتعدى ؛ وذلك نحو رد الوديعة وشكر النعمة (١) من العقليات ، ومن الشرعيات كالركاة (٢) وماشا كل ذلك ؛ وإلى مالا يتعدى ، وذلك نحو النظر والمعرفة من العقليــــات ، ومن الشرعيات كالصلاة والصيام وغيرها (٢) .

وتنقسم قسمة أخرى إلى : عقلى ، وشرعى . فالعقلى هو ما استفيد وجوبه بالشرع ، وذلك نحو الصلاة والصيام والحج وما جرى هذا المجرى .

وتنقسم الواجبات إلى : ما له سبب موجب ، وإلى ما ليسكذلك . وهذه القسمة تتأتى فى العقليات والشرعيات جميعًا .

فمثال الأول من العقليات فهو : كحفظ الوديعة ، فإن لها، عنها موجباً إ

<sup>(</sup>۲) الزكاة ، في س (٤) لها ، في س

<sup>(</sup>۱) المنعم ، فی س (۳) ونحوها ، فی س

(۱) وهو التكفل (۱) به ، وقضاء الدين ، فإن الاستقراض سبب وجوبه ، وشكر المنعم فإن لوجوبه سبباً وهو النعمة .ومن الشرعيات ، كالكفارات ، فإن لها سبباً موجباً وهو اليمين أو الحنث على اختلاف فى ذلك بين الفقهاء ؛ وهذا فى كفارة اليمين ، وأما فى (۲) كفارة الظهار فسببها الظهار ، وفى كفارة القتل سببها القتل .

ومثال الثانى من العقليات : الإنصاف ، فإنه لا سبب له موجب ، ومثاله من (٣) الشرعيات الصلاة والصيام .

ثم ينقسم ما له سبب من الواجبات إلى : ما يكون سبب وجوبه من جهتنا ، وإلى ما يكون سبب وجوبه من جهة الغير .

فالأول ، ككفارة (٤) اليمين ، فإن سببه إما الحنث أو اليمين ، وأى ذلك كان فهو من فعلنا .

والثانى ، كالدية فى قتل الخطأ ، فإن سبب وجوبه القتل ، وهو من جهة الغير . ويمكن أن يعد فى هذا القسم : النظر فى طريق معرفة الله تعالى لأن سبب وجوبه ربما يكون دعاء داع (٥)، وقصة قاص ، وتخويف مخوف ؛ ويمكن عده فى القسم الأول أيضاً لأن سبب وجوبه ربما يكون نظراً فى كتاب ، أو تنبيها من ذى قبل . وعلى الحقيقة فهذا المثال معدود فى القسم الأول ، لأن سبب وجوب النظر إنما هو الخوف من تركه ضرراً ، وذلك (٦) أبداً يكون (١) من فعانا ، ومرة يكون من فعانا ، ومرة يكون من فعانا ، ومرة يكون من فعل غيرنا .

<sup>(</sup>١) هذا التكفل، في س (٣) ناقصة من س

<sup>(</sup>٣) نی ، نی ص (٤) هو کفارة ، نی †

<sup>(</sup>٥) داعي ، في الأصل (٦) يكون أبدأ ، في س

وتنقسم الواجبات : ففيها<sup>(۱)</sup> ما يضاف إلى أسبابها ، وفيها ما يضاف إلى أوقاتها .

فالأول ، كالكفارات ، فإنه يقال كفارة اليمين وكفارة الظهار .

والثانى ،كالصلاة ، فإنه يقال صلاة الظهر وصلاة العصر . والفرق بين . الإضافتين ، أن أحدهما إضافة إلى سبب موجب ، والآخر (٢) إلى ما لايوجب .

واعلم أن الأفعال الشرعية قد توصف بالصحة وقد توصف بالفساد، والمراد به يختلف بحسب اختلاف مواضعه، فإذا وصفت (٣) به العقود، نحوالبيوعات (٤) والأنكحة ، فيقال إنها صحيحة أو فاسدة ، فالمراد به أنه أستوفى شرائطه على ما اقتضاه الشرع فأوجبله (٥) الملك حتى يجوز له التصرف و يحل (٢) له الاستمتاع، أو لم تستوف على ما اقتضاه الشرع فلم يفد الملك ولا يحل له الاستمتاع . و إذا استعمل في الصلاة فالمراد به أنه يلزمه فيها الاعادة أو لا يلزم ذلك فيها . و إذا استعمل ذلك (٧) في الشهادة فقيل شهادة صحيحة أو فاسدة ، فالمراد به أن القاضى يلزمه الحكم بها أو لا يلزمه ذلك ، ولا يراد بذلك كونها صادقة أو كاذبة ، لأنها قد تكون صادقة ولا تكون صحيحة ، كشهادة العبد عند الفقهاء، وشهادة الأب لابئه ، فلا يلزم الحاكم الحكم بها ، وقد تكون كاذبة ثم توصف بالصحة ، إذا لزم الحاكم أن يحكم بها . و إذا استعمل في خبر الواحد ، فيقال إنه صحيح أو فاسد ، فالمراد به أنه نقل على وجه يلزم (٨) العمل به ، أو لم ينقل على هذا الوجه فلايلزم (٩) العمل به ، ولا يفيد (١١) في ذلك (١١) كونه صدقاً وكذباً ؛ لأنه الوجه فلايلزم (٩) العمل به ، ولا يفيد (١١) في ذلك (١٠) كونه صدقاً وكذباً ؛ لأنه

| (۲) والأخرى ، في س         | (۱) فرنها ، فی ص     |
|----------------------------|----------------------|
| (٤) البياعات ، في الأصل. ه | (٣) وصفُ ۽ في س      |
| (٦) ناقصة من ص             | (ه) حل ، فی <b>ا</b> |
| (٨) ناقصة من ص             | (٧) يانزمه ، في س    |
| (۱۰) یلزمه ، فی ص          | (٩) بذلك ، في س      |

قد يوصف بالصحة و إن كان كذباً إذا لزم العمل به ، ويوصف بالفساد إذا لرم العمل به و إن كان صدقاً في نفسه . هذا هو القسم الأول .

وأما القسم الثانى فهو من أقسام القبيح .

أنسام النبيح

وجملة القول فى ذلك ، أن أقسام القبيح تنقسم إلى : ما يكون صغيرا ، و إلى ما يكون كفرا ، و إلى ما يكون كبيرا . وما يكون كبيرا ينقسم إلى : ما يكون كفرا ، و إلى ما شرك يكون كفرا ، والكلام فى حقيقة هذه الألفاظ وحدودها يعود فى باب الوعيد إن شاء الله تعالى .

ثم إن القبائح تنقسم إلى : ما يتغير حاله بالإكراه ، و إلى ما لا يتغير حاله بالإكراه .

فالأول ، هوكل ما يتعدى عنه إلى غيره ، وذلك كإظهار كلة الكفر ، فإن ذلك قبيح ولا إكراه . ثم إذا أكره عليه يجوز (٣) له أن يقول ذلك ، لا على الاعتقاد له والتدين به ، بل على أنكم كلفتمونى إظهاره والقول به ، أو على أن النصارى يقولونه .

والثابى من هذين القسمين ، هو ما يتعدى ضرره إلى الغير ، وذلك نحو قتل الغير وما شاكل ذلك ، فإن ما هذا سبيله لا يتغير بالإكراه ، بل يلزم المكره أن يضع مع نفسه أن عقاب الله تعالى أعظم من عقاب هذا المكره ، فلو أقدمت على ما يكرهني عليه استحققت عقوبة أشد من هذا .

وتنقسم القبأئح أيضاً إلى : ما لا يمكنه الانفكاك عنه إلا بأن لا يفعله، و إلى

<sup>(</sup>١) لم يكن ، في س (٢) يكون فسقاً ، في س

<sup>(</sup>٣) نافصة من س

ما يمكنه الانفكاك عنه بأن يفعله على وجه آخر مخالف له . فالأول(١) كالجهل، فإن الانفكاك منه لا يمكن إلا بأن لا يفعله ، والثانى كالخبرالكذب ، فإنه يمكنه الانفكاك عنه بأن يوقعه على وجه الصدق ، وكالسجدة ، فإنه يمكن الانفكاك منه بأن يوقعه سجدة للرحن ولا يوقعه سجدة للشيطان .

بيان الطريق الى إزالة العقوبة ثم إنه رحمه الله ، لما رأى أن من حكم القبيح استحقاق الذم والعقاب عليه وأنه لا بد من أن يكون للمكلف طريق إلى إزالة العقو بة عن نفسه ، بين الطريق إلى ذلك على ضرب من الإجمال فقال : إن الطريق إلى ذلك على ضرب من الإجمال فقال : إن الطريق إلى ذلك : إما التو بة أو كثرة الطاعات .

والتو بة ، هو أن يندم على ما فعله من القبيح لقبحه ، و يعزم على أن لا يعود إلى أمثاله فى القبح . ثم إن هذا القدر كاف إذا كان القبيح بينه و بين الله تعالى، وأما إذا كان بينه و بين الآدميين بأن يكون أساءة إلى الغير ، فالواجب أن ينظر : فإن كان قتلا ، يلزمه أن يندم عليه و يعزم على أن لا يعود إلى أمثاله فى القبح و يسلم نفسه إلى ولى المقتول . و إن كان غصباً ، يرد المغصوب بعينه إن كان باقياً ، و إلا فقيمته إن كان من ذوات القيمة ، أو مثله إن كان من ذوات القيمة ، أو مثله إن كان من ذوات الأمثال (٢) ، ثم إذا تاب عن ذلك لا يستحق بعده الذم والعقاب .

و إنما قلنا : إن التو بة على الحد الذى ذكرناه تزيل العقاب، لأن نظير التوبة من الشاهد إنما هو الاعتذار ، ومعلوم أن أحدنا لو أساء إلى غيره ثم اعتذر اليه اعتذاراً صحيحاً فإنه لا يستحق بعد ذلك الذم على الإساءة ، فكذك في مسألتنا .

<sup>(</sup>٢) المثل ، في س

وأما كثرة الطاعات، فإنها مما لا يؤثر في إزالة العقاب المستحق على الكبيرة والأعمار هذه الأعمار على ما سيجيء في باب الوعيد إن شاء الله تعالى ، ولكنها تؤثر في إزالة العقوبة المستحقة على الصغيرة، لأن نظير كثرة الطاعات من الشاهد كثرة الاحسان إلى الغير ، ومعلوم أن أحدنا لو أحسن إلى غيره ضروبا من الإحسان ثم كسر له رأس قلم فإن هذه الإساءة تقع (١) مكفرة في جنب ماله من الإحسان لديه ، وبالعكس من هذا فإنه لو قتل واحداً من أعزته فإنه يحبط جميع ماله قبله من الإحسان .

عــودة الى أن أفعال المبادعدثة شهم

و إذ قد فرغنا من بيان أقسام الفعل وما يتصل به ، نعود إلى الدلالة على أن أفعال العباد غير مخلوفة فيهم ، وأنهم هم الححدثون لها .

والذي يدل على ذلك ، أن نفصل بين المحسن والمسيء ، و بين حسن الوجه وقبيحه ، فنحمد المحسن على إحسانه و نذم المسيء على إساءته ، ولا تجوز هذه الطريقة في حسن الوجه وقبيحه ، ولا في طول القامة وقصرها ، حتى لا يحسن منا أن نقول للطويل لمطالت قامتك ، ولا للقصير لم قصرت ؟ كما يحسن أن نقول للظالم لم ظالت؟ وللكاذب لم كذبت؟ فلولا أن أحدها (٢) متعلق بنا وموجود (٢) من جهتنا بخلاف الآخر ، و إلا لما وجب هذا الفصل ، ولكان الحال في طول القامة وقصرها كالحال في الظلم والكذب ، وقد عرف فساده .

فإن (٣) قالوا: لا يمكنكم أن تستدلوا بهذه الطريقة على أن هذه الأمثال متعلقة بكم ، فإنكم تحمدون الله تعالى على الايمان، وإن كان الايمان من فعلكم

<sup>(</sup>١) ناقصة من (

<sup>(</sup>۲) متملق بنا وموجود ، فی ا

<sup>(</sup>٣) ناقصة من س

ومتعلق بكم، وكذلك فإنكم تذمون أحدناعلى الإماتة والغرق والحرق وغير ذلك مع أن شيئًا من ذلك لا يتعلق به .

قلنا: أما الأول فليس على ما تظنونه ، لأنا لا تحمد الله تعالى على الإيمان نفسه ، وإنا تحمده على مقدماته من الإقدار والتمكين وإزاحة العلة بأنواع الألطاف ، وذلك موجود من قبله ومتعلق به فلا يلزم ، ولهذا قال بعض أصحابنا حين أورد بعضهم (١) هذا السؤال عليه بحضرة بعض الأكابر فقال : فإنا لا تحمد الله تعالى على ذلك وإنما الله يحمدنا عليه ، فانقطع السائل . فقال المسئول : شنعت المسألة فسهلت .

وأما ما ذكرته ثانياً فليس كذلك أيضاً ، لأنا لا نذم أحدنا على الإماتة والغرق والحرق ، وإنما ذممناه على مقدمات ذلك ؛ ألا ترى أن من وضع صبياً تحت برد ليموت (٢) فإن ذمنا إياه ليس على الإماتة وإنما هو على إلقائه أو وضعه تحت البرد ، وكذلك من ألتى صبياً في تنور ليجرقه الله تعالى ، فإنا لا نذمه على الإحراق الموجود من قبل الله تعالى ، وإنما نذمه على تقريبه من جهة (٣) النار وإلقائه فيها ؟ نفسد ما ظننته ، وصح الاستدلال بهذه الطريقة .

فإن قال : ما أنكرتم أن الفصل بين الإحسان والإساءة ، وبين حسن الوجه وقبيحه ، راجع إلى أن أحدها متعلق بنا من جهة الكسب بخلاف الآخر ، لا إلى ما قلتموه ؟ قيل له : إن مذهبكم في الكسب لا يعقل ، ولو عقل فإنه متعلق بالله تعالى فلا يبقى للفعل جهة تضاف إلينا ، فكيف يصح ما ذكرتموه ؟ فصح أن على هذا المذهب لا يتصور استحقاق المدح والذم ، ويلزم أن يكون

<sup>(</sup>٢) للموت ، في س

<sup>(</sup>١) ناقصة من ص

<sup>(</sup>٣) ناقصة من س

الظلم والكدب وغيرها من الأفعال ، كطول القامة وقصرها فى أنه لا يصح استحقاق المدح والذم عليها البتة ، وذلك يوجب قبح بعثة الأنبياء وبطلان الشرائع أصلا .

وكما يلزم القوم على هذا المذهب أن لا يفرق بين المحسن والمسى، وأن يرتفع المدح والذم والثواب والعقاب، ويلزمهم قبح بعثة الأنبياء، ويلزمهم أيضاً أن يكون هوفاعل القبائح، لأنه إذا كان خالقاً لأفعال العباد وفيها القبائح لزم ما ذكرناه، وذلك يوجب أن لا تقع لهم ثقة البتة (١) بكتاب الله تعالى (٢)، وأن يجوزوا أن يبعث إليهم رسولا كاذباً ويظهر المعجز عليه، ليصلهم عن سواء السبيل، ويدعوهم إلى الكفر، ويصرفهم عن الإسلام؛ لأنه إذا جاز أن يفعل سأثرها، إذ لافرق بين بعضها وبين البعض في القبائح جاز أن يفعل سأثرها، إذ لافرق بين بعضها وبين البعض في القبح.

ومتى قيل (٣): إن ذلك قبيح، والله تعالى غير موصوف بالقدرة على التفرد بالقبيح، قانا: قد أجبنا عن هذا، ويدنا أن الله تعالى موصوف بالقدرة على مالو فعله لـكان قبيحاً ؛ وذلك أنه لو لم يقدر على التفرد بذلك تقديراً ، فإنه يقدر على أن يجعله كسباً لبعض العباد، فيلزم ما ذكرناه.

وكا أن هذا لازم لهم ، فكذلك يلزمهم أن لا يثبت لرسل الله تعالى حجة على الكفرة ، لأن للكافر أن يقول إن كنت رسولا فلا أقل من أن تكون رسالتك موافقة لمراد الرسل ، فكيف تدعونا إلى الإسلام ، ومن أرسلك إلينا أراد منا الكفر وخاقه فينا ، وجعلنا بحيث لا يمكننا الانفكاك عنه ؟

<sup>(</sup>۱) ناقصة من س

<sup>(</sup>۴) قال ، في س

ويلزم (۱) انقطاع الرسل من وجه آخر ، وهو أن يقال لهم : إلى ماذاتدعونا إليه ؟ فإن كنتم (۲) تدعونا إلى ماخلقه الله تعالى فينا ، فإن ذلك مما لا فائدة فيه ، وإن كنتم (۳) تدعونا إلى ما لم يخلقه الله تعالى فينا ، فذلك عما لا نطيقه ولا نتمكن منه .

ويلزمهم التسوية بين الرسول وبين إبليس ، لأن الرسول يدعوهم إلى خلاف ما أراده الله تعالى منهم (٤) ، كما أن إبليس يدعوهم إلى ذلك . بل يلزمهم أن يكون حال الرسول أسوأ من حال إبليس ، لأن إبليس إنما يدعوهم إلى خلافه ، وكل مذهب يقتضى ذلك ويؤدى إليه فكافيك به فساداً .

ويلزمهم أيضاً قبح الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، لأن الأمر لا يخلو: إما أن يكون أمراً بالواقع ، وذلك قبيح ويجرى فى القبح مجرى أمر المرمى من شاهق بالنزول . ×

وإن كان أمراً بما لا يقع ، فإن المأمور غير قادر عليه عندهم لقولهم بالقدرة. الموجبة ، فيكون الأمر به أمراً بما لا يطاق ، وتكليف ما لا يطاق قبيح .

وهكذا الكلام في النهى عن المنكر ، لأنه إن (٥) كان نهياً عن الواقع ، فإن ذلك قبيح (٦) ولا (٦) فائدة فيه ، وإن كان نهياً عما لم يقع ، فإن ذلك نهى عما لم يقدر عليه وذلك قبيح أيضاً ، ويجرى في القبيح مجرى نهى الزمن عن العدو (٧) × .

<sup>(</sup>١) ويازمهم ، فى س (٢)و (٣) كنت فى الأصل

<sup>(</sup>٤) يهم ، في س (٥) إذا ، في س (٦) لا ، في س

<sup>(</sup>٧) ما بين لمشارتى الضرب 💢 . . . . 💥 فيه نقديم وتأخير في س

فإن قيل: الاستدلال بحسن المدح والذم والأمر والنهى على أنا محدثون لتصرفاتنا استدلال بفرع الشيء على أصله ، لأنا ما لم نعلم أن أحدنا محدث لتصرفه لم نعلم حسن مدحه وذمه وأمره ونهيه .

قيل له: إنا نعلم حسن الأمر والنهى والمدح والذم على الجملة ضرورة ، وإن لم نعلم كونه محدثاً على التفصيل ، فلايكون الاستدلال بذلك عليه استدلالاً بفرع الشيء على أصله ؛ كما أنا لما أمكننا أن نعلم كون الذات قادراً (١) عالماً (١) وإن لم نعلم كونه حياً ، أمكننا الاستدلال بدلك على كونه حياً ، ولا نكون مستدلين بفرع الشيء على أصله ، وإن لم يكن الذات عالماً وقادراً ما لم يكن حياً ، كذلك في مسألتنا .

ويلزم (٢) أيضاً قبح مجاهدة أهل الروم وغيرهم من الكفار ، لأن للكفرة أن يقولوا (٣) لماذا(٣) تجاهدونا ؟ فإن كان جهادكم إيانا على ما لا يريده الله تعالى منا ولا يحبه فالجهاد لهم أولى وأوجب ، وإن كان الجهاد لنا على ما خاق فينا وجعلنا بحيث لا يمكننا مفارقته والانفكاك عنه فذلك جهاد لا معنى له ، ولو وجب هذا الجهاد والحال (٤) ما ذكرناه (٤) لكان إنما يجب لله .

طريقة أخرى في أن أفعال العباد غير محلوقة فيهم وأنهم المحدثون لها .

وتحريرها هو أن هذه التصرفات بجب وقوعها بحسب (٥)قصودنا ودواعينا (٥) ويجب انتفاؤها بحسب كراهتنا وصارفنا مع سلامة الأحوال إما محققاً وإما مقدراً ، فلولا أنها محتاجة إلينا ومتعلقة بنا وإلا لما وجب ذلك فيها ، لأن هذه (٦) الطريقة تثبت احتياج الشيء إلى غيره ، كما يعلم احتياج

طريقة أخرى فى أن أفعــال العباد غير مخلوقة فيهم

<sup>(</sup>۲) وبلزمهم ، في س

<sup>(</sup>٤) هذه ، في س

<sup>(</sup>٦) بهذه ، في س

<sup>(</sup>١) عالماً قادراً ، في ص

<sup>(</sup>٣) على مأذا ، في س

<sup>(</sup>٥) قصدنا ودواعينا ، في س

المتحرك إلى الحركة ، والساكن إلى السكون ؛ وهي هذه الدلالة المعتمدة ، وما تقدم كان على طريق الإلزام .

وقولنا فى هذه التصرفات أنه يجب وجودها محسب قصدنا ودواعينا<sup>(۱)</sup> ، ويجب انتفاؤها عند كراهتنا وصارفنا ، فالمراد به طريقة الاستمرار ، لا ما نقوله فى كون الجسم متحركا وأنه يجب عند وجود الحركة . وقولنا مع سلامة الأحوال ، فالمراد به خلوص الدواعى وزوال الموانع . وقولنا إما محققاً ، فالمراد به فعل العالم لما يفعله ، فإنه (۲) يجب وجوده محسب قصده وداعيه تحقيقاً (۲) . وقولنا وإما (۳) مقدراً ، فالمراد به فعل الساهى (٤) ، فإن فعله وإن لم يقع محسب قصده محققاً ، فهو واقع محسبه مقدراً ، فإنا لو قدرنا أن يكون له داع لكان لا يقع فعله إلا موقوفاً عليه ومحسبه .

إذا ثبت هذا ، فالذى يدل على أن هذه التصرفات يجب وقوعها بحسب قصدنا وداعينا هو ، أن أحدنا إذا دعاه الداعى إلى القيام ، حصل منه القيام على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة ، بحيث لا يختلف الحال فيه . وكذلك فلو دعاه الداعى إلى الأكل بأن يكون جائعاً وبين يديه ما يشتهيه ، فإنه يقع منه الأكل على كل وجه ، ولا يختلف الحال فى ذلك . وهذه أمارة كونه موقوفاً على دواعينا ويقع بحسبها . وكا (٥)أنها تقع (٥) بحسب دواعينا وتقف (١) على قصودنا أيضاً ، وعلى آلاتنا ، وعلى الأسباب الموجودة من قبلنا ، ألا ترى أن قوله : محمد رسول الله ، لا تنصر فى إلى محمد بن عبد الله من قبلنا ، ألا ترى أن قوله : محمد رسول الله ، لا تنصر فى إلى محمد بن عبد الله

<sup>(</sup>٢) يفم بحسب القصد وداعيه محققاً ، في س

<sup>(</sup>٤) السَّامَى والنائم ، في س

<sup>(</sup>٦) ويقف ، في س

<sup>(</sup>۱) أو ، فى س (٣) ناقصة من س

<sup>(</sup>٥) أنه يقع ، في س

ر٧) يقف ، في س

<sup>(</sup>م ۲۲ - الاسول الجية)

دون غيره من المحمدين ولا يكون خبراً عنه إلا بقصده ، وكذلك الكتابة(١) لا تحصل منه إلا إذا علمها ، ولا يكفى ذلك حتى يكون مستكملا للآلات التى تحتاج الكتابة إليها نحو القلم وغيره ، وأيضاً فإن الألم يقع بحسب الضرب الموجود من جهته ، يقل بقلته ويكثر بكثرته ، فصح عاجة هذه التصرفات إلينا وتعلقها بنا على الحد الذي ادعيناه .

فإن قال (٢): لا يمكن الاستدلال بهذه الطريقة على أن هذه التصرفات واقعة من جهتنا ، لأن فعل الملجأ يقع محسب قصد الملجى، وداعيه ، ثم لا يدل عندكم على أنه فعله . وكذلك فسير الدابة في الجهة التي تسير فيها تابع لقصد الراكب وموقوف عليه . كذلك فنعيم أهل الجنة تابع لاختيارهم وموقوف على قصودهم . وأيضاً فإن اللون الحادث عند الضرب موقوف على الضرب ، يقل بقلته ويكثر بكثرته . وهكذا ؛ فبياض (٣) القبتيطي (٤) يقع محسب الضرب من جهتنا ، وسواد الحبر يقف على أحوال خليط الزاج بالعفص ، وأيضاً فإن الحرارة الحادثة عند حك إحدى الراحتين بالأخرى موقوف على الحك ، يقل بقلته ويكثر بكثرته ، ثم لم يدل شيء من ذلك على أنه واقع من جهتنا ومتعلق بنا ،

قيل له: أما فعل اللجأ ، فإنه يقع بحسب قصده وداعيه ، غير أن داعمه مطابق لداعى الملجىء فلا يصح ما ذكر تموه ، وكذا الكلام في الدابة ، ولهذا فلو قصد الراكب أن يسيرها (٥) في وجه الأسد لما سارت ، فصح أن سيرها (١)

<sup>(</sup>١) الكتابة الحينة ، في مر (٢) قيل ، في س

 <sup>(</sup>٣) ياض ، في ( ) القبيطى نوع من الحلوى . انظر لسان العرب وتاج العروس.

<sup>(</sup>ە) ئسىر، ئى س

تابع لقصدها (۱) و داعيه (۲) ، دون قصد الراكب و داعيه . وأما معم أهل الجنة فتملق بالله تعالى وموقوف على قصده و داعيه دون قصودهم و دواعيهم ، لولا ذلك وإلا كان يجب إذا دعى بعضهم الداعى إلى أن يبلغ ثوابه ثواب بعض الأنبياء أن يحصل ذلك ، ومعلوم خلافه . وأما ما ذكرته فى اللون فحال ، لأن ذلك اللون ليس بحادث ، وإنما هو لون الدم الذي كان فيه فانزعج بالضرب ، لولا ذلك وإلا كان يجب أن يحصل هذا اللون فى الجاد عند الضرب ، لأن السبب حاصل و المحل محتمل ، ولا منع معلوم خلافه .

فإن قيل: أليس لا يجب في الضرب أن يولد الألم في الجماد وإن كان مولداً له في الجماد وإن كان مولداً له في الحي ، فهلا جاز مثله في اللون ؟ قلنا: إنما لم يصح ذلك في الألم ، لأن الضرب إنما بشرط انتفاء الصحة ، وهذا إنما يتأتى في بدن الحي دون الجماد، وليس كذلك في اللون ، فظهر الفرق بينهما .

وهكذا الكلام في بياض القبيطي ، فإن ذلك اللون ليس محادث بلهو لون كان فيه فظهر (٣) بالضرب ، ولهذا يستعان في ذلك ببياض البيض ، لولا ذلك وإلا يجب إذا صب الماء في الطنجير وضرب (٤)أن يبيض (٤) لأن السبب حاصل ، والحل محتمل ولا منع ، والمعلوم (٥) خلافه .

وكذا ما قالوه فى خلطالزاج بالعفس ، لأن ما ظهر (٦)من السوادكانكامناً فيها فظهر بالخلط ، لولا ذلك و إلا كان تشيع (٧)هذه القضية فى كل ما يعين بخلط أحدها بالآخر .

<sup>(</sup>١) لقصده ، في س

<sup>(</sup>٣) وظهر ، في س

<sup>(</sup>ه) وتعلوم ۽ في س

<sup>(</sup>٧) تشيم ، في س

<sup>(</sup>۲) و داعیه ، فی س

<sup>(</sup>٤) أبيش ، في س

<sup>(</sup>٦) يظهر ۽ في س

وكذا الجواب عماذكروه فى الحرارة وحصولها عند حك إحدى الراحتين بالأخرى ، فإنها حرارة كانت فيه فظهرت عند الحك ؛ لولا ذلك وإلا كان يجب متى حككنا الجليد بعضه ببعض أن يحدث(١) هناك حرارة ، لحصول السبب وزوال الموانع .

فصح بهذه الجملة أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم ، وأنهم هم (٢) المحدثون لها على ما ذكرناه ، فعلى هذا يجرى الكلام في هذا .

فإن قيل: ما أنكرتم أن هذه التصرفات يخلقها الله تعالى فيكم مطابقاً لقصودكم ودواعيكم بمجرى العادة ، لا أنها متعلقة بكم تعلق الغمل بفاعله . قيل له: إن كل اعتراض لايثبت إلا بعد ثبات ما اعترض به عليه فهو فاسد ، لأنه إن صح ذلك المذهب المعترض عليه فالاعتراض عليه فاسد ، وإن لم يصح فالاعتراض لا يثبت أصلا ، وهذا الاعتراض من ذلك القبيل ، لأنا مالم نعلم المحدث في الشاهد ، لا يمكننا أن نعلم المحدث في الغائب ، فإن الطريق إلى إثبات المحدث في الغائب ، هو أن هذه التصرفات محتاجة إلينا ومتعلقة بنا في الاحتياج إلى محدث وفاعل ، وإنما احتاجت إلينا لحدوثها ، فكل ما شاركها في الحدوث وجب(٣) أن يشاركها في الاحتياج إلى محدث وفاعل .

فإن قيل: جوزوا قبل النظر فى الدلالة على إثبات الصانع: أن يكون فى الغائب محدث يحدث هذه التصرفات فيكم عند قصودكم ودواعيكم لحجرى العادة. قيل له: إن ذلك تجويز<sup>(2)</sup> لما لا يعقل، إذ المعقول من المحدث هو من يعم العمل منه بحسب قصده ودواعيه <sup>(6)</sup> وينتنى بحسب كراهته وصارفه ؛ وعندهم أن

<sup>(</sup>١) يحصل ، في ص (٢) ناقصة من (١

<sup>(</sup>٣) يجب، في س

<sup>(</sup>ه دواعیه ، فی 🛘

هذا المعنى يثبت فى أحدنا ولا يكون محدثا ، وإذا كان ذلك (١) كذلك فقد أخرجوه عن كونه معقولا فكيف يجوزوه (٢) فى الغائب . وعلى أنا إذا علمنا بالدليل أن أحدنا محدث لتصرفاته نقول : من قال : جوزوا أن يكون فى الغائب محدث أحدثها فيكم لا إنكم أنتم الححدثون لها ، يجرى مجرى أن يقال : جوزوا خلاف ما علمتموه ، وذلك خلف من القول .

وبعد ، فلو كان حدوث هذه التصرفات عند قصودنا ودواعينا بمجرى المادة لوجب صحة أن يختلف الحالفيه ، كا في الحر والبرد ، فإنه لما كان طريقة العادة اختلف بحسب البلدان ، وهكذا سائر ما طريقة العادة (\*) ، نحو الاحراق وما يجرى مجراه . وعلى هذا يقال (٤) في الحيونات (٤) إن في الحيوانات (٥) حيوانا(٢) يقال له السمندل ، يدخل النار ويتمرغ فيها فلا تؤذيه ولايحترق بها ، وحتى أنه يتخذ من وبره منديل غر ، فكلما توسخ يلتى في النار فيعود أنظف ما يكون ويمكن(٧) . وهكذا فإنه يقال أن بكرمان خشبة لا تحترقها النار ، كذلك في مسألتنا ، لو كان حدوث هذه التصرفات عند قصودنا بمجرى العادة لجاز أن يختلف الحال(٨) فيها حتى يصدق قول من قال : إنه شاهد في بعض البلاد الغائبة عنا من كان يقع منه فعله عند صارفه ، وينتني عند داعيه ، ويمكنه نقل المغيف منها إذا عاد إلى قوته ، ويتآتى منه الكتابة البديعة ولما تعلمها ولا علمها ، فلما تعلمها لم يتأت منه ذلك ، ومن صدق هذا الخبر فهو متجاهل أو غير عاقل .

<sup>(</sup>۲) نجوزه ، نبي س

<sup>(</sup>٤) ناقصة من س

<sup>🕺 (</sup>٦) حيوان ۽ في ص

<sup>(</sup> ٨ ) البادة ، في س

<sup>(</sup>١) ناقصة من س

<sup>(</sup>۲) العادات ، في س

<sup>(</sup>٥) الحوان ، في س

<sup>(</sup>٧) ناقعة من س

فإن قيل: قولكم إن أحدنا محدث لتصرفه لأن تصرفه يقع بحسب قصده وداعيه باطل بالساهي، فإنه محدث وإن لم تقع تصرفاته بحسب قصده ودواعيه.

وجوابنا ، أن هذا الذي أوردتموه عكس الدلالة ، والأدلة لايعتبر فيها العكس، وإنما يعتبر فيها الطرد والمنافضة ، وذلك هو أن يرينا شيئاً وقع بحسب قصودنا ودواعينا ثم لم يتعلق بنا تعلق العقل بفاعله ، فإما أن يرينا محدثًا لم يقم فعله بحسب داعيه ، فإن هـــــذا عكس ما دللنا به في المسألة ، وذلك لا يقدح في كلامنا ، لأنه لا يمتنع في حكمين مثلين أن يكونا معلومين مختلفين. وعلى هذا نعرف حدوث الأجسام بدلالة ، وهو استحالة انفكاكها عن(١) الحوادث ، وحدوث الأعراض بدلالة أخرى وهو جواز العدم عليها . ونحن وإن لم يمكننا أن نعلم بهذه الطريقة أن الساهي محدث، فإن ذلك يمكن بطريق أخرى. على (٢) أن في هذه الدلالة ماهو احتزاز عنالساهي،لأنا قلنا هذه التصرفات تقع بحسب قصودنا ودواعينا(٣)وتنتني بحسب كراهتنا وصارفنا مع سلامة الأحوال إمامحققاً وإما مقدراً ، ومعلوم أن تصرفات (٤) الساهي وإن لم تقع محسب قصده محققاً ، فقد تقع بحسب قصده مقدراً ، لأنا لوقدرنا أن للساهي قصداً ، لكان لابد في تصرفه منأن يكون واقعاً بحسب قصده . ثم الذي يدل على أنه محدث كالعالم، هو ما قد ثبت أن فعله يقع بحسب قدرة يقل بقلتها(٥) ويكثر بكثرتها ، وعلى هذا لوكان في منهي رجله كوز يمكنه أن يحركه ، ولو كان بدل الكوز حجر عظیم لم<sup>(۱)</sup> یمکنه نقله ولا تحریکه ·

<sup>(</sup>۱) من ، في أ (٢) وعلى ، في أ

<sup>(</sup>٣) آهدنا ودواعينا ، في س (٤) تصرف ، في س

<sup>(</sup>٥) يقليلها ، في ص

وأيضاً فمعلوم أن النائم وهو بالرسى مثلا يعتقد أنه ببغداد ، وهذا الاعتقاد جهل قبيح فلا يخلو ؛ إما أن يكون من قبل الله تعالى ، أو من (١)قبل غيره (١). لا يجوز أن يكون من جهة الله تعالى لأنه قبيح ، والله تعالى لا يقبل القبيح ، ولا يجوز أن يكون من جهة غيره ، لأن الغير إنما يعدى الفعل عن محل القدرة بالاعتماد ، والاعتماد لاحظ له في توليد الاعتقاد ، فليس إلا أن يكون من جهته على ما قاناه .

فإن قيل: قد بينتم أن هذه التصرفات متعلقة بنا ومحتاجة إلينا ، فبينوا أن جمة الحاجة إما هو الحدوث ليتم لكم ما ذكرتموه ، قانا : الذى يدل عليه أن الذى يقف كونه على أحوالنا نفياً وإثباتاً إنما هو الحدوث ، فيجب أن تكون جمة الحاجة إنما هو الحدوث على ماذكرناه .

وبعد ، فإن حاجتها إلينسا لآنخلو ؛ إما أن تكون لاستمرار القدم (٢) ، أو لتجدد الوجود (٤) . لا يجوز أن تكون محتاجة إلينا لاستمرار العدم ، لأتهاكانت مستمرة العدم (٥) وإن (٥) لم تكن؛ ولا يجوز أن تكون محتاجة إلينا لاستمرار الوجود ، لأنا نخرج عن كوننا(١) قادرين وهي مستمرة الوجود ؛ فلم يبق إلا أن تكون محتاجة إليسنا لتجدد الوجود على مانقوله .

فإن قيل: لم لا مجوز أن تكون محتاجة إلينا ومتعلقة بنا من جهة الكسب؟ قلنا: إن الكسب غير معقول، وما لا يعقل لا مجوز أن مجعل جهة الحاجة (٧).

<sup>(</sup>١) جهة ، في ص

<sup>(</sup>٤) وجودها ، في س

<sup>(</sup>٦) أن تنكون ، في س

<sup>(</sup>٢) عدمها ، في س

<sup>(</sup>ە)ويقى س

<sup>(</sup>٧) للحاجة ، في س

وبعد ، فإن الذى دلكم على أن هــــذه التصرفات متعلقة بنا من جهة الكسب، ليس إلا وجوب وقوعها بحسب قصدنا ودواعينا ، ووجوب انتفائها بحسب كراهتنا وصارفنا ، وهذا ثابت في الحدوث فهلا جعلتموها محتاجة إلينا من هذا الوجه ؟

فإن قيل<sup>(۱)</sup>: ما أنكرتم أنها متعلقة بنا من جهة الحلول ؟ قلنا: لو كان كذلك لكان بجب أن لا نفرق بين اللون وبين هذه التصرفات، لأن الحلول ثابت فيه ، والمعلوم خلافه . فصح أن الحاجة (۲) إلينا إنما هو للحدوث ، على ما ذكرناه .

> أحد ما يدل على عــدم خلق الله لأفدال المباد أن العاقل لا يشسوه تمسه ولا يريد من غيره ذلك

وأحد ما يدل على أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم ، هو ما قد ثبت من أن العاقل في الشاهد لا يشوه نفسه ، كأنه يعلق العظام في رقبته ، ويركب القصب ويعدو في الاسواق . فكما لايفعل ذلك ولا يتولاه ، فلا يتولى (٣) غيره أيضاً ولا يريده منه . وإما لايفعل ذلك ولا يختاره لعلمه بقبحه ولفناه عنه . وإذا وجب ذلك في الواحد منا ، فلأن يجب في حق القديم تعالى وهو أحكم الحاكين أولى وأحرى . وعلى مذهبهما نه تعالى شوه نفسه وسو عالثناء عليه ، وأراد منهم كل ذلك ، تعالى عما يقولون .

فإن قيل: إن هذه الأشياء تقبح منا فأما من الله تعالى فلا ، وصار الحال فيه كالحال في الشرعيات ، فسكما أن فيها ما يقبح من بعضنا ويحسن من البعض كالصلاة فإنها تقبح من الحائض وتحسن من الطاهر ، كذلك في مسألتنا .

<sup>(</sup>۱) قال ، في س

<sup>(</sup>۲) احتیاجه . فی س

<sup>(</sup>٣) يولى ، في إ

قانا: إنما وجب ذلك فى الشرعيات، لأن الوجه فى حسنها وقبحها كونها مصالح ومفاسد، والمصالح والمفاسد تختلف بحسب اختلاف الأشخاص والأوقات، وليس كذلك فى العقليات، لأن الوجه فى حسنها وقبحها وجوء تختصها، فمتى وجد ذلك الوجه وجب قبحه أو حسنه، سواء كان ١١ من الله تعالى أو من الواحد منا.

أحــد ما يدل غلى أنالة لا يخسق افعال العباد أن فيها غلماً وجورا وحـــذا لا يصح على الله وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقاً لأفعال العباد ، هو أن في أفعال العباد ، هو أن في أفعال العباد ما هو ظلم وجور ، فلوكان الله تعالى خالقاً لها لوجب أن يكون ظالماً جائراً ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

وُنحن قبل أن نحقق هذا الكلام عن الخصم نبين حقيقة الظلم .

اعلم، أن الظلم كل ضرر لانفع فيه ولادفع ضرر ، ولا استحقاق ، ولا الظن للوجهين المتقدمين . ولا يكون في الحسكم كأنه من جهة المضرور به ، ولا يكون في الحسكم كأنه من جهة غير فاعل الضرر .

ولا بد من اعتبار هذه الشرائط: من أن لا يكون فيه نفع ولا دفع ضرر، لامعلوماً ولامظنوناً ولا استحقاقاً (٢) ، لأن أحدنا لوكلف الأجيرالعمل بالأجرة لا يكون ظالما لماكان في مقابلته من النفع ما يوازيه ، وكذلك فإن من شرط إذن الصبى دفعاً للضرر عنه لا يكون ظلماً لتضمنه دفع الضرر عنه ، وكذلك فإن ذم المسىء والمرتكب للقبيح لا يكون ظلما لأنه مستحق .

وقولنا: ولا الظن لأحد الوجهين المتقدمين ، فمن أجل أنه لا فرق بين أن

 <sup>(</sup>۱) وقع ، في ص
 (۲) التحقاق ، في الأصل

يكون النفع ودفع الضرر معلوماً (١)وبين أن يكون مظنوناً(١)، ألا ترى أنه يحسن من أحدنا أن يكلف ولده الاختلاف إلى المكتب وإن شق ذلك عليه ولا يكون ذلك المناه خلما ، لما كان في مقابلته نفع مظنون أو دفع ضرر مظنون ، فصح أنه لا بد من اعتبار أن يكون الفعل ضرراً لا نفع فيه ، ولادفع ضرر ، ولا استحقاق ، ولا الظن لأحد الوجهين المتقدمين حتى يكون ظلماً .

وكا لا بد من اعتبار ذلك ، فلا بد من أن لا يكون فى الحسكم كأنه من جهة المضرور به ، لأنه لوكان كذلك لم يكن ظلماً . ألا ترى أن من حاول مال غيره أو ذمه فأتى عليه ، فقتله (٣) دفعاً ، لم يكن ظالماً له ، لما كان ذلك الضرر كأنه حل به من قبله .

وكالا بد من اعتبار هذا الشرط ، فلا بد من أن لا(٤) يكون في الحكم كأنه من جهة غير فاعل الضرر ، لأنه لوكان بهذه الصفة لم يكن ظلما ألا ترى أنه تعالى لو أحرق صبياً ألتي به في النار ، أو أماته وقدوضع تحت البرد لايكون ظالمًا(٥)له ، لما كان هذا الاحراق وهذه الإماتة في هذا الحكم كأنه من جهة غير الله تعالى .

ولو قلت (٦): إن الشرط الثانى ، وهو أن لا يكون فى الحسكم كأنه من جهة المضرور به داخل فيها تقدم ، لأن المدفوع مستحق لأن يدفع بما أمكن . وهكذا فلو جعله داخلا تحت الشرط الأخير لصح أيضاً ، لأن الإتيان عليه وقتله فى الحسكم كأنه من جهة غير فاعل الضرر . فهذا هو الكلام فى حد وحقيقة الظلم .

<sup>(</sup>١) مظنوناً وبن أن يكون معلوماً • في س (٢) ناقصة سل ا

<sup>(</sup>٣) ناقصة من س

<sup>(</sup>٥) ظلماً ، في س (٦) قلا ، في س

والذى يدل على ما ذكرنا ، هو أنهم متى عرفوا الضرر على الوجوه التى بيناها سموه ظاماً ، ومتى لم يعرفوه على هذا الوجه لم يسموه ظلماً .

وعلى هذا فإنهم لما اعتقدوا حصول هذا الضرر على هذا الوجه من الحيّـة بدخولها جحر الفأرة وإخراجها ١) منه ، قالوا : أظلم من حية .

هذا هو حقيقة الظلم ، وإذا استعمل في غير ذلك فهو على سبيل (٢) المجاز ، وعلى هذا يقال للسحاب إذا مطرت في غير حينها أنها ظلمت ، تشبيها بالظلم على الحقيقة . إلا أنه ليس يجب إذا استعمل لفظ من الألفاظ في بعض المواضع مجازاً أن يستعمل (٣) في سائر المواضع فيقال : ظلمت الربح أو النار ، كما قالوا ذلك في السحاب ، لأن من حق الحجاز أن يُقر حيث ورد .

وقد يذكر له حدود(٤) ولايصح شيء منها .

من جملتها ، قولهم : إن الظلم هو ماليس لفاعله أن يفعله ، وهذا لايصح ، لأن العلم بالحد ينبغى أن يكون علماً بالمحدود ، لا أن يكون تابعاً له ، وفى هذا الموضع مالم يعلم ظلما ، لا يعلم أنه ليس لفاعله فعله .

وبهذه الطريقة عبنا على أبى على تحديده الواجب بما به ترك قبيح، فقلنا: إنا مالم نعلم وجوبه لا يمكننا أن نعلم قبح تركه ، فكيف حددت الواجب به ، وفيا ذكرت ترتب (٥) العلم بالحد على العلم بالمحدود ، وذلك مما لا يصح .

وبعد ، فإن القبائح كلها اشتركت في أنه (١) ليس لفاعلها فعلها ، ثم ليس يجب أن يكون الكل ظلما ، فإن الكذب والعبث وغيرها مما لايسمى بذلك.

حدود الظلم غير صحيحة

الظام ما ليس الفاعله أن يفعله

<sup>(</sup>۲) طریق ، فی س

<sup>(</sup>٤) فلا،، في ص

<sup>(</sup>٦) أن ، في س

<sup>(</sup>۱) خروجها ، في س

<sup>(</sup>٣) يستعمل ذلك ، في ص

<sup>(</sup>٥) يترنب ، في س

الظلم هو ومنسبح الفیء فی غسیر موضعه

وقيل في حده: هو وضع الشيء في غير موضعه وهذا أبعد من الأول؛ لأنه لوكان كذلك لوجب إذا وضع أحدنا منديله على ركبته (١) أو عظم أجنبياً على الحد الذي يعظم والده أن يكون ظالماً ، لأنه وضع الشيء في غير موضعه، إذا جعل البذرة (٢) في المحبرة أن يكون ظالماً ، لأنه وضع الشيء في غير موضعه، وقد عرف خلافه . فيجب أن تكون حقيقة الظلم ما ذكرناه ؛ إما لأنه موضوع له أصلا ، أو لأن بكثرة الاستعال فيه صار حقيقة ، كالغائط في قضاء الحاجة .

عودة إلى محقيق الأدلة على القوم

ثم إنه رحمه الله عاد إلى تحقيق هذا الإلزام(٣) على القوم .

والاصل فيه ، أن هذا الإلزام إلزام العبارة دون المعنى ، لأن المعنى بما قد ذهب إليه القوم ، وإنما امتنعوا من إجراء هذه العبارة على الله تعالى ، لما رأوا أن الأمة بأسرهم اتفقوا على أن (٤) من أطلق هذه اللفظة على الله تعالى فقد كفر ، وهؤلاء القوم إذا اعتقدوا فى الله (٥) تعالى أنه فاعل للظلم ولما هو أفحش منه فقد كفروا ، سواء أجروا هذه اللفظة على الله تعالى أو لم يجروا .

يبين ما ذكرناه ويوضحه ، أن إطلاق هذه العبارة إنما صاركفراً لتضمنه إضافة الظلم إلى الله تعالى لا لمجرد العبارة ؛ وعلى هذا فإنه لوكان الظالم فى بعض اللغات اسماً للعادل ، فوصف المتكلم بتلك اللغة إلهه بالظلم. فقال : يا ظالم ياظالم ، يريد به يا عادل يا حكيم ، فإنه لا يكفر .

وربما وجه هذا الإلزام على وجه آخر فقال : لوكان الله تعالى فاعلا للظلم

(٢) البذرة، في س

<sup>(</sup>۱) رکبتیه ، فی ص

<sup>(</sup>٤) ناقصة من ص

<sup>(</sup>٣) هذه الدلالة ، في أ

<sup>(</sup>ه) القديم ، في ص

لوجب أن يقال: إن الظلم منه ومن عنده ، وهذا لا يرتكبه القوم .

وربما ألزمهم وجها آخر فقال: لوكان الله تعالى فاعلا للظلم لوجب أن ترجع إليه أحكام الظلم من الذم والاستخفاف وما يتعلق بذلك ، تعالى الله عن ذلك . وهذا جيد ، إلا أنه لا يختص الظلم بل يضم جميع القبائح من الكذب والعبث وغيرها ، فصح أن هذا الإلزام يعود إلى العبارة على ما ذكرناه .

إذا ثبت هذا ، وأردت أن تلزمهم إطلاق هذه العبارة على الله تعالى ، فلك فيه طريقان اثنان :

أحدهما، أن تقول: قد ثبت أن قولنا فاعل للظلم وقولنا ظالم واحد، بدليل أنه لافرق بين أن يقول القائل فلان فاعل للظلم، وبين أن يقول إنه (١) ظالم محتى لوقال فلان ظالم وليس بفاعل للظلم وليس بظالم، لتناقض الكلام، وهذه إمارة اتفاق اللفظين في المعنى، فإن بهذه الطريقة يعرف أن معنى والجلوس والقعود (٢) واحد، وكذلك (٣) الكلام في كل لفظين متفقين في المعنى.

فإن قيل : كيف يصح قولكم إنهما متفقان فى المعنى ، ومعلوم أن قولنا ظالم اشتق من فعل الظلم ؟ قلنا : إنا طالم اشتق من من فعل الظلم ؟ قلنا : إنا ما ادعينا اتفاقهما فى الاشتقاق و إنما قلنا : إنهما متفقان فى المعنى ، ولا يمتنع فى اللفظين اتفاقهما فى المعنى و اختلافهما فى الاشتقاق ، ولهذا فان القعود و الجلوس معناها و احد ، ثم القعود مشتق من قعد ، و الجلوس مشتق من جلس .

<sup>(</sup>٢) الفعود والجلوس ، في س

<sup>(</sup>۱) فلأن ، في ص

<sup>(</sup>٣) وهكذا ، في س

والوجه الثانى فى ذلك هو أن نقول: إن أهل اللغة لما اعتقدوا فى الواحد منا أنه أضر بالغير الضرر الذى ذكرناه ، سموه ظالمًا ، ومتى لم يعتقدوا ذلك فيه لم يسموه به . كا أنهم لما اعتقدوا تعلق الضرب والشتم بالواحد منا تعلق الفعل بفاعله سموه (١ اضاربًا وشاتمًا ١١٠) ؛ فكما أن الضرب والشتم اسم لمن فعل الضرب والشتم ، فكذلك الظالم يجب أن يكون اسمًا لمن فعل الظلم .

فإن قيل: إلهم أخطئوا في الاعتقاد. قلنا: هب أنهم أخطئوا في الاعتقاد، أليسوا قد أصابوا في هذه التسمية ؟ وهذا القدر كاف. وصار ذلك كتسمية الأصنام آلهة لاعتقادهم أنها تستحق العبادة ، فكما أن خطأهم في الاعتقاد لم يمنع من إصابتهم في التسمية ، كذلك همنا .

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الظالم اسماً لمن حله الظلم؟ قلنا: لوكان كذلك لوجب لو تفرد الله تعالى (٢) لو تفرد بالظلم لكان ظالماً .

وبعد، فإن الظالم لو كان اسماً لمن حله الظلم لوجب أن ترجع أحكامه إلى محله، فيذم اللسان إذا شتم، والرجل إذا ركلت، واليد إذا لطمت، ومعلوم. خلافه. وصار هذا كما تقوله الكلابية إذ جعلوا التكلم اسماً لمن حله الكلام، وكان يجب أن يكون اللسان هو القاذف، لأنه هو (١٣ الذي حله القذف، وأن يكون هو الرسول أيضاً، لأنه الرسالة والبلاغة إنما تحصلا له به، ويحلانه وهذا يوجب أن يجلد (٤) ويستخف (٥) به للقذف، ويعظم ويبجل للرسالة كوهذا محال .

<sup>(</sup>١) شانباً وضارباً ، في س (٢) ناقصة من ص

<sup>(</sup>٣) ناقصة من **ا** (٤) نجلده ، في **ا** 

<sup>(</sup>٥) نستخف ، في ا

وبعد ، فإن حقيقة الظلم : كل ضرر لا نفع فيه ولا دفع ضرر ، ولا استحقاق ، ولا الظن لأحد الوجهين المتقدمين ، ولا يكون فى الحسكم كأنه من جهة المضرور ، ولا يكون كأنه من جهة غير فاعل الضرر، وهذا إنما يحل المظلوم دون غيره ، فيجب أن يكون هو الظالم .

وبعد ، فلو جاز أن يقال إن الظالم اسم لمن حله الظلم لجاز مثله فى العادل ، فيوجب أن لا يوصف الله تعالى بأنه عادل ، كما لا يوصف بأنه ظالم .

فإن قيل: ما أنكرتم أن الظالم اسم لمن ُحِمَـل الظلم ظلماً له؟ قلنا<sup>(۱)</sup>: لوكان كذلك ، لوجب إذا تفرد الله تعالى بالظلم أن لا يكون ظالماً لأنه لم يجعل الظلم ظلماً له ، وعندكم أنه تعالى لو تفرد بالظلم لكان ظالماً .

وبعد ، فإن الظلم لو كان بِجِعْل الجاعل ، لوجب أن يجعله ظلماً لهذا دون ذاك ، أو ذاك دون هذا ، وصار الحال فيه كالحال في كون الكلام أمراً ونهياً وخبراً ، فإنه لما تعلق بالفاعل ، صح من الفاعل أن يوجده فيجعله أمراً ، وأن يوجده فيجعله نهياً ، وأن يوجده فيجعله أمراً ، لهذا دون ذلك ، وقد عرف خلافه .

وبعد فلوكان كذلك ، لوجب فى من لا يعلم أن الظالم هو من ُجعل الظلم ظلمًا له : أن لا يعلمه ظالمًا ، ومعلوم أن العرب يعلمون الظالم ظالمًا وإن لم يعلموا أن الظلم جعل ظلمًا له .

وبعد ، فإنا نقول لهم : ما تريدون بقولكم إن الظالم هو من ُجعل الظلم ظلماً له ؟ أتريدون به(٢) أن الظلم خلق فيه ؟ أو تريدون أنه جعل كسباً له ؟

<sup>(</sup>٢) ناقصة من ص

فإن أردتم به أنه جعل كسباً له (۱) ، فذلك مما لا يعقل على ما سيجيء من بعد إن شاء الله تعالى ، وإن أردتم به أنه خلق فيه ، فهو نفس مذهبكم الذى نروم إفساده (۲) بهذه الدلالة فلا يصح الاعتراض به عليها ؛ وهذا أصل كبير : إن كل دلالة نصبت لإفساد مذهب من المذاهب ، فالاعتراض على تلك الدلالة بنفى ذلك المذهب لا يصح ، فيحب أن يراعى هذا (۱) الأصل ومحافظ عليه .

وبعد ، فلو كان الظالم اسماً لمن ُجعل الظلم ظلماً له ، لوجب أن يكون الرازق اسماً لمن جعل العدل عدلا له ، الرازق اسماً لمن جعل العدل عدلا له ، وكذلك الكلام في الحسن ، والمنعم ، والمتفضل ، وما يجرى هذا المجرى ؛ لأنه لا فرق بين الموضعين . ولو ارتُكب ، قانا : فكان يجب أن لا يوصف القديم تعالى بشيء من هذه الأسماء ، وقد عرف خلافه .

فإن قيل: ما أنكرتم أن الظالم اسم لمن تفرد بالظلم ، والله تعالى غير منفرد بالظلم ، فلا يجب أن يسمى ظالماً . قلنا : لو كان كذلك لوجب أن لا يكون (٤) في عالم الله تعالى ظالم ، لأن العباد غير منفردين بالظلم .

وبعد ، فلو وجب هذا فى الظالم ، لوجب أيضاً فى العادل ، والخالق ، والرازق ، ولو ارتكبوا ذلك ، قلنا : فيجب على هذا أن لا يوصف القديم تعالى بشىء من هذه (٥) الأوصاف ، والمعلوم خلاف ذلك .

و بعد، فإن العرب متى اعتقدوا أن الظلم تعلق بأحدنا تعلق الفعل بفاعله سموه ظالمًا وإن لم يعرفوا تفرده به ، ومتى لم يعتقدوا ذلك لم يسموه به. يبين ذلك، أنهم شاهدوا

<sup>(</sup>٢) فساده ، في ص

<sup>(</sup>٤) يوجد ، في س

<sup>(</sup>١) ناقصة من(٣) ذلك ، في س

<sup>(</sup>٥) ناقصة من س

جماعة اشتركت فى قتل مسلم سموهم ظلمة ، وكل واحد منهم ظالمًا (١) ، ولم(٢) يعتقدوا تفردهم بالظلم بل عرفوا الاشتراك ، ففسد ما ظنوه .

وبعد ، فإن الله تعالى لو تفرد بالظلم لما زاد حاله على حاله الآن ، وقد تعلق به سائر الظلامات على سائر وجوهها وحقائقها .

لم لايكون الظالم اسماً لمن لم يجعل الظلم كسباً لغيره فإن قيل: ما أنكرتم أن الظالم اسم لمن لم يجعل الظلم كسباً لغيره، والله (٣) تعالى جعل الظلم كسباً لنا فلا يجب أن يسمى ظالماً. قانا: إن هذا السؤال مع ركا كته (٤) يدل على عمى قلب السائل، لأن فحوى هذا الكلام، (٥)أن الظالم (٥)أسم لمن جعل الظلم كسباً لنفسه، وهذا يوجب أن لا يكون أحدنا ظالماً ، لأنه لم يجعل الظلم كسباً لنفسه، وإنما تجعل ذلك كسباً له.

وبعد ، فإن قولنا ظالم إثبات، وأنه لم يجمل الظلم كسبًا لغيره ننى ، ولايجوز أن يرجع بالإثبات إلى النفى ، كما فى العادل والرازق .

وبعد ، فلو جاز أن يكون الظالم اسماً لمن لم يجعل الظلم كسباً لغيره ، لجاز أن يكون العادل اسماً لمن لم يجعل العدل كسباً لغيره ، وكذا السكلام فى الحسن ، والمنعم ، والمتفضل ، والمعلوم خلافه .

وأيضاً ، فإن أهل اللغة لم يعلموا أن (١) الكسب على الوجه الذى تقولونه أصلا ، فكيف يقال إن الظالم عندهم اسم لمن لم يجعل الظلم كسباً لغيره ، فإن قيل : إنهم كما لم يعلموا الكسب لم يعلموا أيضاً الحدوث فيجب أن لا يكون أحدنا محدثاً لتصرفاته ، قلنا : إن العرب وإن لم يعلموا صفة

<sup>(</sup>٢) وان لم ، في س

<sup>(</sup>٤) رکته ، لی س

<sup>(</sup>٦) ناقصة من ص

<sup>(</sup>م ٢٣ — الأصول الحسنة )

<sup>(</sup>١) ظالم ، في الأصل

<sup>(</sup>٣) فالله · في من

<sup>(</sup>ه. ناقصة من س

المحدث على الحد الذى نقوله ، فقد (١) علموا الفرق بين ما يقف على قصدنا ودواعينا ويثبت لأحوالنا فيه تأثير ، وبين ما لا يقف على قصدنا ودواعينا ولا يثبت لشىء من أحوالنا فيه تأثير .

فإن قيل: أليس أنه تعالى يخلق الحركة (٢) ولا يكون (٢) متحركا ، ويخلق الولد ولا يكون والداً ؛ فهلا جاز أن يخلق الظلم ولا يكون ظالماً ؟ قلنا : هذا لا يصح ، لأنه ما من فعل من الأفعال يفعله القديم تعالى إلا وقد اشتق له منه اسم ، إلا أفعالا معدودة منع (٣) السمع من أن يشتق لله تعالى من ذلك اسم ، محو الفقه والفضل والحراسة والطب إلى ما شاكل ذلك ، ولولا السمع لكنا بجذه الأفعال أيضاً .

وأما ما ذكرته من الحركة والمتحرك فجهالة مفرطة ، لأن (\*) المتحرك ليس هو اسم لن فعل الحركة وإنما هو اسم لمن حلته الحركة ، والفاعل الحركة إنما يسمى عركاً ، فلا جرم يجوز أن يسمى الله تعالى به . وما ذكرت من أمر الوالد فأبعد ، لأنه اسم لمن خُلق الولد من مائه ، أو (٦) وُلد الولد على فراشه ، وليس هو اسم لفاعل الولد ، وإنما الذي يشتق لفاعل الولد من هذا الاسم إنما هو المولد ، وذلك إنما لا يجرى على الله تعالى لإيهامه الخطأ ، وهو أنه من جنس الأسباب ، لولاه وإلا كنا نجوز أن يسمى القديم جل وعز به .

ثم إنه رحمه الله(٧) احتج بآيات من القرآن على أنه تعالى لايجوز أن يكون خالقاً لأفعال العباد ، وذلك لم يورده على طريقة الاستدلال والاحتجاج ، فإن

آيات من القرآن تدل على أن الله لا يخلق أفعال العاد

<sup>(</sup>٢) وإن لم يكل ، في س

<sup>(</sup>٤) القديم ، في س

<sup>(</sup>٦) أو لن ، في س

<sup>(</sup>١) ناقصة من س

<sup>(</sup>٣) لمنم ، في س

<sup>(</sup>۵) فإن ، في س

<sup>(</sup>٧) ناقصة من س

الاستدلال بالسمع على هذه المسألة متعذر ، لأنا ما لم نعلم القديم تعالى ، وأنه عدل حكيم لا يظهر المعجز على الكذابين ، لا يمكننا الاستدلال بالقرآن ، وصحة هذه المسائل كلها مبنية على هذه المسألة . ولأن إثبات المحدث في الغائب ينبني على إثبات المحدث في الشاهد ، إذ (١) الطريق إلى ذلك ليس إلا أن يقال : قد ثبت أن هذه التصرفات محتاجة إلينا ومتعلقة بنا ، وإنما احتاجت إلينا لحدوثها، فكل ما شاركها في الحدوث وجب أن يشاركها في الاحتياج إلى محدث وفاعل، وهذه الأجسام كلها محدثة فلا بد لها من محدث وفاعل ، وفاعلها نيس إلا الله تعالى فكيف يستدل بالسمع على هذه المسألة والحال ما ذكرناه ؟ فوضح بهذه الجلة أنه رحمه الله تعالى (٢) لم يورد هذه الآيات على وجه الاستدلال والاحتجاج وإنما أوردها على أن أدلة الكتاب موافقة لأدلة العقل ومقررة له .

ما تری فی خلق الرحن م**ن تفاوت**  فما يدل على ذلك من جهة السمع قوله تعالى: ما ترى في خلق الله من تفاوت ، من جهة نفى الله التفاوت عن خلقه . فلا يخلو : إما أن يكون المراد بالتفاوت : من جهة الخلقة ، أو من جهة الحكمة . لا يجوز أن يكون المراد به التفاوت من جهة الخلقة لأن فى خلقة المخلوقات من التفاوت ما لا يخفى ، فليس إلا أن المراد به (٤) التفاوت من جهة الحكمة على ما قلناه : إذا ثبت هذا لم يصح فى أفعال العباد أن تكون من جهة الله تعالى لاشتمالها على التفاوت وغيره .

فإن قال (٥): ما أنكرتم أن التفاوت من جهة الخلقة على ما ذكره فى آخر الآية حيث قال : « هل ترى من فطور » ؟ قلنا : هذا الذى ذكرته لا يصح ، لأن تخصيص آخر الآية لا يقدح فى عموم أولها ، ألا ترى أن قوله تعالى :

<sup>(1)</sup> لذا ، في س (۲) ناقسة من (1) الله ٣ (١) الله ، في س (١) الله ، في س (٥) قبل ، في س

• والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ، (١) عام فى المطلقات ألبوائن منها والرجعيات ، ثم تخصيص قوله : • وبعولتهن احق بردهن ، لا يقدح فى عموم الأول . كذلك فى مسألتنا .

وبعد ، فإنه تعالى تمدح بنفى التفاوت عن خلقه ، ولا مدح فى (٢) نفى أن (٢) لا يكون فى خلقه فطور وانشقاق .

فإن قيل: لو أمكن الاستدلال بهذه الآية على أنه تعالى لايجوز أن يكون خالقاً لأفعال العباد لأن فيها التفاوت وقد نفى التفاوت عن خلقه ، أمكن أيضاً أن يستدل بها على أن طاعات العباد كلها من جهة الله تعالى فلا تفاوت فيها .

قلنا : هذا الاستدلال بدليل الخطاب ، وذلك مما لا يعتبر في فروع الفقه ، فكيف يعتبر في أصول الدين ؟ يبين ذلك ، أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن ما عداه بخلافه ؛ ألا ترى أن قائلا لو قال : فلان لا يظلم ولا يكذب ، فإنما يقتضى هذا الكلام أنه لا يختار ما هو الظلم والكذب ، وليس فيه أنما هو خارج عن هذين النوعين فإنه هو الفاعل له ، كذلك في مسألتنا ، ليس يجب(٣) إذا نفى الله تعالى التفاوت عن خلقه أن يضاف إليه كل ما لا تفاوت فيه ، بل الواجب أن ينفى عنه جميع ما يتفاوت ، ويكون ما لا تفاوت فيه موقوفاً (٤) على الدلالة ، فإن دل على أنه هو الفاعل له قيل به ، فإن لم يدل ، بل دل على خلافه لم يقل به ، وفي مسألتنا قامت دلالة على أن هذه التصرفات من الطاعات وغيرها متعلقة بنا لوقوعها بحسب قصدنا وداعينا ، فيجب أن تكون فعلا لنا واقعاً من جهتنا على ما قلناه .

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٢٨

 <sup>(</sup>۲) قبیل ، فی س
 (٤) ناقصة من س

<sup>(</sup>٣) نانصة من س

الذي أحسن كل شيء خلفه دليل آخر منجهة السمع قوله تعالى: • الذي احسن كل شي خلقه ، (١)، وقد قرىء « خَــَلْـقه » ، وكلا القراءتين تدل على أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم (۲) .

ووجه الاستدلال به أنه لا يخلو؛ إما أن يكون المراد به ، أن جميع ما فعله<sup>(٣)</sup> الله تعالى فهو إحسان ، أو المراد به أن جميعه حسن . لا يجوز أن يكون المراد به الإحسان ، لأن في أفعاله تعالى ما لا يكون إحسانًا كالعقاب ؛ فليس إلا أن المراد به الحسن على ما نقوله .

إذا ثبت هذا ، ومعلوم أن أفعال العباد تشتمل على الحسن والقبيح ، فلا يجوز أن تكون مضافة إلى الله تعالى .

فإن قال(٤): لم لا بجوز أن يكون المراد بقوله تعالى « أحسن » أي «علم» كما يقال : فلان يحسن اللغة والنحو والتصريف والطب وغير ذلك . قلنا : هذا لا يصح ، لأن أحسن بمعنى علم لم يجىء وإن جاء مضارعه ، وليس يمتنع أن يستعمل مضارع مالم يستعمل ماضيه . وعلى هذا استعملوا مضارع نحو : وذر، و ودع . فقالوا: يذر ويدع ، ولم يستعملوا ماضيه؛ فلم يقولوا: أوزر ولا أودع . وصار هذا في بابه كاستعالهم الماضي من دون استعال المضارع ، نحو قولم : عسى وليس ، فحسب .

وبعد ، فإن الذي يسبق إلى أفهام السامعين من قوله أحسن ، ليس إلا الحسن على ما ندعيه ، فيجب أن يحمل عليه ، لأن كلام الله تعالى مهما أمكن حمله على ظاهره لا يعدل عنه إلى غيره.

<sup>(</sup>٢) مئيم ، في س

<sup>(</sup>١) السجدة ٧ (٣) خلفه ، في س

<sup>(1)</sup> ووردت ، قبل

وقد قال قاضى القضاة رحمه الله: إن قوله: أحسن كل شيء، يتنزل فى العربية منزلة قوله: أحسن فى كل شيء العمربية منزلة قوله: أحسن فى كل شيء لكان لا يحمل إلا على الحسن، فكذلك اذا كان هكذا.

قال: والذى يدل على أن فائدة العبارة واحدة ، هو أنك لو قلت أحسن كذا وماأحسن فيه لتناقض الكلام، وهذا هوعَـلَـم الاتفاق بين اللفظين على ما ذكرناه فى غير موضع

منع الله الذي أحمن كل شيء

ومما يستدل به أيضاً قوله تعالى « صنع الله الذي اتقن كل شي " » (١). بيسن الله تعالى أن أفعاله كلها متقنة ، والاتقان يتضمن الاحكام والحسن جميعاً ؛ حتى لوكان محكما ولا يكون حسنا لكان لا يوصف بالاتقان. ألا ترى أن أحدنا لو تكام بكلام فصيح يشتمل على الفحش والخنا ، فإنه وأن وصف بالإحكام لا يوصف بالاتقان .

اذا ثبت هذا ، ومعلوم أن فى أفعال العباد ما يشتمل على النهود والتنصر والتمجس ، وليس شيء من ذلك متقناً (٢) ، فلا يجوز أن يكون الله تعالى خالقاً لها.

فإن قال: ما أنكرتم أن هذه الأشياء متقنة لتضمنها الدلالة على (٣) أن الله (٣) تعالى جعلها متناقضة فاسدة ؟ .

قلنا : ان ذلك لا يصح من وجوه :

<sup>(</sup>٣) أنه، في س

أحدها ، أن هذه الأشياء التي هى التهود والتنصر والتمجس وغير ذلك، كلما مخلوقة فيكم من جهة الله تعالى على سائر الوجوه عندكم ، فكيف يقال (١) إن الله (١) تعالى جعاما على وجه ولم يجعلما على وجه ؟

ومنها ، أن التناقض والفساد مما لاتأثير لجعل الجاعل فيه ، فكيف يصح قولكم أن الله تعالى جعله (٢) متناقضاً ؟ يبيّن ذلك ، أنه لوكان لجعل الجاعل تأثير في تناقض الشيء وفساده ، لكان لا يمتنع أن يجعل الظلم متناقضا فاسداً في بعض الحالات ، والعدل في بعضها ، وذلك محال .

وأيضاً ، فايس يكنى فى كون الفعل متقناً أن يكون دلالة (٣) على أمر من الأمور بل لا بد أن يكون حسناً ، ألا ترى أن الكلام الفصيح الذى يشتمل على الفحش والخنا لا يوصف بالإتقان مع تضمنه الدلالة على أن فاعله قادر عالم ، ففسد ما قالوه .

ثم إن رحمه الله ، ذكر : أن جميع القرآن يشهد على ماقلناه (٤) ويؤذن بفساد مذهبهم ، لأن حميع القرآن أو أكثره يتضمن المدح والذم والوعد والوعيد والثواب والعقاب ، فلو كانت هذه التصرفات من جهة الله تعالى مخلوقة في العباد ، لكان لا يحسن المدح ولا الذم ولا الثواب ولا العقاب ، لأن مدح الغير وذمه على فعل لا يتعلق به لا يحسن .

فإن قيل: ما أنكرتم أن هذه التصرفات متعلقة بنا من جهة الكسب ؟ قلنا: إن الكسب غير معقول ، وما لا يعقل لا يجوز أن يكون جهة الحاجة .

<sup>(</sup>۱) لانه ، في ص 💮 (۲) ووردت ، جملها

<sup>(</sup>٣) دالة ، في س (٤) ذكرناه ، في س

وبعد ، فإن الكسب عندكم يجب مع الصحة ، وما يجب<sup>(١)</sup> عند الصحة لا يجوز أن ينصرف إليه المدح والذم ويستحق عليه الثواب والعقاب .

> وما منع النـــاس أن يؤمنوا

ومن جملتها ، قوله تعالى « وما منع الناس أن يؤمنوا اذ جامهم الهدى » (٢) فلو كان الإيمان من جهة الله تعالى وموقوفاً على اختياره ، حتى إن خلق كان ، وإن لم يخلق لم يكن ، لكان لا يكون لهذا الكلام معنى ؛ لأن للمكلف أن يقول : الذى منعنى منه أنك لم تخلقه فى ، وخلقت (٣) فى (٣) ضده الذى هو الكفر ، وصار الحال فيه كالحال فى أحدنا إذا شد يدى غلامه إلى رجليه ، ويطرحه فى مقر بيت مظلم ، ويغاقى عليه الأبواب (٤) ، ويقول : يا شقى لم لا تخرج من هذا البيت ، وما منعك منه ؟ فكما أن هذا سخف منه ، كذلك فى مسألتنا.

كيف تكفرون بالله وكنترأمواناً فأحسياً كم ثم يستكم مم يحييكم

ومن ذلك أيضاً، قوله تعالى « كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم » (٥) أورد ذلك متعجباً (١) مهم في الكفر، مع ماله عز وجل عليه من النعم . ولوكان كا قالوه لم يكن للاستعجاب موضع ولكان بمنزلة قوله كيف تَسو دون، وقد أنعمت عليكم وفعلت وصنعت، فكا أن ذلك ممالا وجه له لما لم يكن الاسوداد متعلقاً بهم وموقوفاً على اختيارهم ، كذلك في مسألتنا .

على أن مع هذا المذهب لايثبت لله تعالى نعمة على الكفار ، لانعمة الدين ولا نعمة الدين أما نعمة الدين فلا إشكال فيه ؛ لأنه قد خاق فيهم الكفر ، والقدرة الموجبة له ، وسابهم الإيمان وقدرته وإرادته ، وجعامهم من الأشقياء ، فكيف يثبت له عليهم نعمة. وأما نعمة الدنيا ؛ فلأن هذه

<sup>(</sup>۱) وجب ، في س

<sup>(</sup>٢) الإسراء £٩ ٤١) أم ، في س

<sup>(</sup>٣) ناقصة من س

<sup>(</sup>٦) تأفصة من أ

<sup>(</sup>٠) مستعجباً ، في 1

المنافع وإن كانت تصل اليهم في الحال ، فإنها من حيث توصلهم إلى النار الأبد، والعقاب السرمد ، بمنزلة الخبيص المسموم الذي يؤدي إلى الهلاك ، فكما أن من قدمه إلى غيره لا يكون منعماً بذلك (١) عليه ، كذلك في هذا الموضع. وأيضاً فلا بد من أن يكون غرض الموصل النفع <sup>(٢)</sup> إلى الغير نَـفَـعَـه ، حتى يكون منعماً عليه ، وعلى مذهبهم لا يعلم أن غرض القديم تعالى بذلك نفع الكافر ، بل من المجوز أن يكون ذلك لكي يكون أدخل في إصلاله وإغوائه، فمتى تثبت لله والحال هذه نعمة على الكفار بل على المؤمن أيضاً ؟

جزاء بما كانوا يعمـاون

ومن ذلك ، قوله « جزاء بما كانوا يعملون » (٢) وقوله « جزاء بما كانوا يكسبون »(٤) وقوله « هل جزاء الاحسان الا الاحسان »(٥) فاولا أنا نعمل ونصنع ، وإلا كان هذا الكلام كذبًا ، وكان الجزاء على ما يخلقه فينا قبيحًا .

وماذا عليهم لو آمنوابالة واليوم الآخر

ومن ذلك ، قوله تعالى « وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر »(٦) وقوله «وما لسكم لا تؤمنون بالله »(٧) فلولا أن الإيمان موقوف على اختيارنا وإلا كان لايستقيم هذا الكلام، ويجرى مجرى أن (٨) يقول لهم: ما لهم لايسو دّون ، وماذا عليهم لو اسودوا ؟ وذلك مما لا يجوز . وكان للخصم(٩) أن يقول : أنت الذي منعتني عن الإيمان بأشد منع ، لم تخلقه في وخلقت في ضده الذي هو الكفر .

فالممعن التذكرة

ومن ذلك،قوله تبارك وتقدسوتعالى «ف**ما لهم عن التذكرة معرضين**»<sup>(١٠)</sup>

(١) ناقصة من (

<sup>(</sup>٢) النَّهُم ، في أ (٣) الأحقاف ١٤ ، والفرقان ١٥.، والواقعة ٢٤ ، والسجدة ٣٢ (٤) في الأصل يصنعون ، والآية من التوبة ٨٢ ، ٩ ٩ (٥) الرحمن ٦٠ (٦) النساء ٧٩ ...

<sup>(</sup>۸) من ، في س (۷) الحديد ۸ (۱۰) المدثر ٤٩ (٩) ووردت ، للمخامم

وذلك إنما يصح إذا لم يكن الإعراض من قبله ، فأما إذا كان هو الذى منعهم عن التذكرة وخلق فيهم الإعراض عنه ، فلا وجه لهذا التوبيخ والسؤال .

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

ومن ذلك ، قوله « فهن شا فليؤمن ومن شا فليكفر »(١) فقد فوض الأمر في ذلك إلى اختيارنا . فلولا أن الكفر والإيمان متعلقان بنا ومحتاجان إلينا ، وإلا كان لا معنى لهذا الكلام ولتنزل منزلة قوله : من شا فليسود ، ومن شا فليبيض ، فكما أن ذلك سخف لأن الاسوداد والابياض غير متعلقين بنا ، كذلك في مسألتنا .

هو الذىخلقكم فمنكم كافسر ومنكم مؤمن

ومن جملة ذلك ، قوله تعالى وتقدس : هو الذي خاقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن »(٢) أورد الآية على وجه التوبيخ ، وذلك لا يحسن إلا بعد احتياج الكفر والإيمان الينا وتعلقهما بنا ، وإلا كان ذلك بمنزلة أن يوبخ أحدنا على طول قامته وقصرها ، فيقال : قد أنعمنا عليك وصنعنا بك وفعلنا ، فقصرت قامتكأو طالت .

وما خلفنا السماء والأرض ومــــا بينهما باطلا

ومن ذلك ، قوله تعالى وتنزه : « وما خلقنا السما والارض وما بينهما باطلا » (٣) نفى الله تعالى أن يكون فى خلقه باطل ، فلولا أن هذه القبائح وغيرها من التصرفات من جهتنا ومتعلقة بنا ، وإلا كان يجب أن تكون الأباطيل كلها من قبله (٤) فيكون مبطلا كاذبا تعالى عما يقولون علوا كبيرا .

وما خلقت الجن والأنـس لملا فيمبدون

<sup>(</sup>۱) الكهف ۲۹ (۲) التنان ۲

<sup>(</sup>٣) سورة ص ٢٧ (٤) جهة ، في ص

<sup>(</sup>ه) الداريات ٦٠

لأن هذه (۱) اللام لام الغرض ، الذى يسميه أهل اللغة : لام كى ، بدليل أنهم لا يفصلون بين قول القائل دخلت بفـــداد لطلب العلم ، وبين قوله دخلت وغرضى طلب العلم . ويدل أيضاً على أن هذه الأفعال محدثة من جهتنا ومتعلقة بنا ، وإلا كان لا معنى لهذا الـكلام .

الـكـــلام فى الــكـــب ثم إنه رحمه الله . تكلم في الكسب وما يتصل بذلك .

فقد علم عقلا وسمعاً فساد ما تقوله المجبرة المدبرة (٢) الذين ينسبون أفعال المباد إلى الله تعالى .

وجملة القول فى ذلك ، أن تصرفاتنا محتاجة إلينا ومتعلقة بنا لحدوثها .

وعند جهم بن صفوان<sup>(٣)</sup> أنها لا تتعلق بنا ، ويقول إنما نحن كالظروف لها حتى إن خلق فيناكان ، وإن لم يخلق لم يكن .

وعند ضرار بن عمرو<sup>(٤)</sup> أنها متعلقة بنا ومحتاجة إلينا ، ولكن جهة الحاجة إنما هو الكسب ؛ وقد شارك جهماً فى المذهب ، وزاد عليه فى الإحالة ؛ لأن ما ذكره جهم على فساده معقول ، وما ذكره هو غير معقول أصلا .

فأما المتخلفون من المجبرة ، فقد قسموا التصرفات قسمين : فجعلوا أحد القسمين متعلقً بنا وهو المباشر ، والقسم الآخر غير متعلق بنا وهو المتولد . فشاركوا الأولين في المذهب ، وزادوا عليهم في الإحالة ، حيث فصلوا بين المباشر والمتولد ، مع أنه لا سبيل إلى الفصل بينهما .

<sup>(</sup>١) هذا ۽ في س (٢) القصة من س

<sup>(</sup>٣) المانوفي سنة ١٢٨ هـ . وهو من الجبرية الحالصة [ الملل والنجل ٢ : ٦٠ ] .

<sup>(</sup>٤) من رجال منتصف القرن الثالث ، وهوضرار بن عمرو المبنى ، قال القاضى في طبقاته ورقة ١٣ : كان يختلف إلى واصل ثم صار مجبراً وعنه نشأ هذا المذهب

ونحن قبل الاشتغال بإفساد هذا المذهب نبين حقيقة الكسب .

حقيقة الكس

اعلم، أن الكسب<sup>(۱)</sup> كل فعل يُستجلب به نفع، أو يُستدفع به ضرر. يدلك على ذلك ، هو أن العرب إذا اعتقدوا فى فعل أنه يستجلب به نفع أو يستدفع به ضرر سموه كسباً، ولهذا سموا هذه الحرف مكاسب، والمتحرف بها كاسباً، والجوارح من الطير كواسب.

ومتى قيل إن هذه حقيقة الكسب من طريق العربية ، وليس الكلام إلا في الكسب الاصطلاحي ، قلنا : الاصطلاح على ما لا يعقل غير ممكن ، لأن الشيء يعقل معناه أولا ، ثم إن لم يوجد له اسم في اللغة يصطلح عليه ؛ فأما والمعنى لم يثبت بعد ولم يعقل فلا وجه للاصطلاح عليه . وأيضاً فلا بد من أن يكون للاصطلاح شبه بأصل الوضع ، وما يقوله مخالفونا لإشبه له بأصل الوضع . إذا ثبت هذا ، عدنا (٢) إلى الكلام على (٢) إفساد (٣) هذه المذاهب .

فأما مذهب جهم ، فقد دخل فساده تحت ما تقدم .

وأما الكلام على القائلين بالكسب ، فالأصل فيه أن تعلم أن فساد المذهب قد يكون بأحد طريقين :

<sup>(</sup>۱) الحق أن نظرية الكسب لم تبق على شكلها الذى قال به أبو الحسن الأشعرى ، ولم نما لحقها بعض التغيير ، حتى اقترب مناصرو الأشاعرة من المعترلة . فقد بدأ الأشعرى بالقول بأن القدرة الحادثة التي هى قدرة العبد لا أثر لها فى لم يجاد الفعل ، وانتهى الجويني لملى أن لمثبات قدره لا أثر لها بوجه هو كننى القدرة أصلا ٠٠٠ فلابد لمذن من نسبة فعل العبد لملى قدرته حقيقة لا على وجه الإحداث والحلق ، فإن الحلق يشعر باستقلال لم يجاده من العدم والإنسان كما يحس من نفسه الاقتدار يحسمن نفسه أيضاً عدم الاستقلال لم يستند وجوده الملى المقدور والقدرة يستند وجوده الملى سبب آخر حتى ينتهى لملى مسبب الأسباب الذى هو الحالق للأسباب و مسبباتها. وقد على صاحب الملل على هذا الرأى بقوله : وهذا اتجاه أخذه عن الحسكاء النابهين وأفرده في بعض السكلام ، (٣) فساد ، في من س

أحدها: بأن تُربين فساده بالدلالة .

والثانى: بأن تبين أنه غير معقول فى نفسه . وإذا ثبت أنه غير معقول فى نفسه كفيت نفسك مئونة الكلام عليه ، لأن الكلام على ما لا يعقل لا يمكن . وهذه الطريقة هى التى سلكناها فى فساد القول بالطبع والقول بالتثليث . فقلنا للطبيعيين : إن مذهبكم فى الطبع غير معقول ، وقلنا للنصارى : إن اعتقاد واحد (١) ثلاثة بما لا يمكن ، ومذهبكم فى ذلك بما لا يمقل ، والكلام عليه بما لا وجه له ، و بهذه الطريقة يفسد القول بالكسب ، فإن ذلك غير معقول كا عددناه من المذاهب .

والذى يبين لك صحه ما نقوله ، أنه لو كان معقولا لكان يجب أن يعقله مخالفوا المجبرة فى ذلك ، من الزيدية ، والمعتزلة ، والخوارج ، والإمامية ، والمعلوم أنهم لا يعقلونه . فلولا أنه غير معقول فى نفسه ، وإلا كان يجب أن يعقله هؤلاء ، فإن دواعيهم متوفرة ، وحرصهم شديد فى البحث عن هذا للعنى ، فلما لم يوجد فى واحد من هذه الطوائف على اختلاف مذاهبهم ، وتنائى ديارهم ، وتباعد أوطانهم ، وطول مجادلتهم فى هذه المسألة ، من ادعى أنه عقل هذا المعنى أو ظنه أو توهمه ، دل(٢) على أن ذلك مما لا يمكن اعتقاده والإخبار عنه البتة .

فلو قالوا: إنهم عقلوا هذا المعنى واعتقدوه ، غير أنهم لعجزهم عن الكلام عليه وإبطاله كتموه وجحدوه وادعوا أننا لا نهتدى إليه ولا نعقله .

قلنا: إن هذه الطريقة إنما تجوز على العدد اليسير بطريق التواطؤ ، فأما

<sup>(</sup>١) واحداً ، في الأصل

<sup>(</sup>۲) دل ذاك ، في س

على العــــدد الكثير والجم الففير ، فإن ذلك مما لا يتصور خاصة وبعض هؤلاء المخبرين من الشرق ، والبعض من الغرب .

وأحد ما يدل على أن الكسب غير معقول ، هو أنه لوكان معقولا ، لوجب كما عقله أهل اللغة وعبروا عنه ، أن يعقله غيرهم من أرباب اللغات وأن يضعوا له عبارة تنبىء عن معناه ، لأنه لا يجوز في معنى عقلوه أن يخلوه عن (١) لفظة تنبىء عنه ، فلما لم يوجد في شيء من اللغات ما يفيد هذه الفائدة البتة ، دل على أنه غير معقول .

وهذه طريقة ذكرها شيخنا أبو هاشم . ولا ينقلب ذلك عليه في الحال<sup>(۲)</sup>، لأنه لم يثبت الحال معقولة بمجردها ، وإنما جعل الذات على الحال معقولا ، فلا جرم ما من أحد من أرباب اللسان إلا وقد وضعوا للموصوف اسماً ، وله اسماً ، وفصلوا بين كل واحد منهما بعبارة .

على أن ما ذكره شيخنا أبو هاشم لا يمكن معرفته إلا بدليل دقيق ، ولا يمتنع أن يعرفه بعضهم ولا يعرفه الباقون ، وليس كذلك الكسب ، لأنه لوكان معقولا لعقله العوام والخواص جميعاً ، ولوضعوا له عبارة تنبىء عنه لشدة الحاجة إليه .

ثم إنا نقول لهم : عقّاونا معنى الكسبوخبّرونا عنه، فإن اشتغاوا بالتحديد، قلنا : الشيء يعقل أولا ثم يحد، لأن التحديد ليس إلا تفصيل لفظ مشكل بلفظ واضح، فكيف توصلتم إلى معناه بطريق التحديد.

<sup>(</sup>١) من أ في [

<sup>(</sup>٢) يقد ما أثبته أبو هاشم من الأحوال كبديل عن الصفات .

ثم يقال لهم : وما هوالذى حددتم به الكسب ؟ فإن قالوا : ما وقع بقدرة : محدثة ، قلنا : ما تعنون بقولكم ما وقع بقدرة محدثة ؟ فإن أردتم به ماحدث فهو الذى نقوله ، وإن أردتم به ما وقع كسبًا فعن الكسب سألناكم فكيف تفسرونه بنفسه ، وهل هذا إلا إحالة بالجهول على (١) الجهول ؟

وأيضاً ، فإن قولكم ماقع بقدرة محدثة ، ينبنى على إثبات القدرة ، وإثبات القدرة ، وإثبات القدرة يترتب على كون الواحد منا قادراً ، وذلك ينبنى على كونه فاعلا ، ومن مذهبكم أنه لا فاعل في الشاهد .

وأيضاً ، فإن هذا يقتضىأن يكون للفاعل وقدرته فيه تأثير ، وذلك خلاف ماذهبتم إليه ؛ لأن عندكم أن هذا الفعل يتعلق بالله تعالى ، إن شاء أبصره مع القدرة ، و إن شاء أبصره ولا قدرة .

وأيضاً ؛ فلوجاز أن يقال : هذه الأفعال كسب لنا مع أنها متعلقة بالله تعالى على سائر وجوهها ، (٢) لجاز فى القـــدرة مثله (٢) . فيقال : إنها كسب لنا وإن لم تتعلق بنا البته . فإن قالوا : إن الكسب ماوقع وكانت القدرة قدرة عليه على ما يقوله بعضهم ، فإن ماذكر ناه فى (٣) الحد الأول يعود همنا فلا معنى لإعادته (٤).

ونقول أيضاً: وعلى أى وجه تكون القدرة قدرة عليه ؟ فإن قالوا على وجه الإحداث ، فقد تركوا مذهبهم ونقضوا غرضهم ، وإن قالوا (٥)على وجه الكسب ، وهُ فقد فسروا الكسب بنفسه .

<sup>(</sup>٢) لجاز مثله في القدرة ، في ص

<sup>(</sup>٤) الإعادہ، فی س

<sup>(</sup>١) إلى ، في ا

<sup>(</sup>٣) على ، في س

<sup>(</sup>٥) بالكسب ، في س

فإن قالوا : الكسب هو ماوقع باختيار الفاعل، فإن ماذكر ناه من الوجوه الثلاثة على الحد الأول والثاني يعود ههنا ، ويختص هذا الحد وجهان آخران أو أكثر. أحدهما ، أن هذا يوجب فيما يقعمن الساهي أن لا يكون كسبًا له ، وقد عرف خلافه . والثاني ، أنهذا يقتضيأن المتولد كسب(١) لنا كالمباشر (٢)، لأنه يقع باختيار الفاعل كما أن المباشر يقع باختياره، ألا ترى أنَّ الكتابة والبناء يقمان باختيار الفاعل لهما مع أنهما من التولدات .

وأيضًا ، فإن هذا يوهم أن الاختيار متعلق بالفاعل ، لأنكم أضفتموه إليه ، وعندكم أن الاختيار كالمختار في أنه لايتعلق بالفاعل .

وأيضاً ، فإن عندكم أنه لافاعل في الشاهد ، فكيف حددتم الكسب به ؟ ومتى قلتم: إنا نعني به الكسب(٣) ، فقد فسرتم الشيء بنفسه ، وذلك مما لايخني فساده .

فإن قالوا(٤): قدوجدنا تفرقة بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية، وعلمنا تعلق إحداها بنا دون الثانية ، فجعلنا الكسب عبارة عن هذه التفرقة .

قلنا كيف يمكنكم ذلك مع أن كلتي الحركتين موجودتان من جهة الله تعالى ؟ ولئن ثبتت هذه التفرقة ، فإنما تثبت على مذهبنا ، إذا جعلنا إحدى الحركتين متعلقة بنا من طريق الحدوث دون الطريق الأخرى .

وبعد، فإذا كان كل واحدة من الحركةين متعلقة بالله تعـالي، فليس إحداهما بأن تجمل كسباً لنا أولى من الأخرى ، فـكان يجب أن يجمل كل

<sup>(</sup>١) كساً ، في الأصل (٢) الماشرة ، في س (٣) المكس ، في س

<sup>(</sup>٤) فقالوا ، في س

واحدة منهما كسباً لنا ، أو يقضى بأن شيئاً من ذلك لا يتعلق بنا لا من جهة الكسب ولا من غيره .

وبعد، فإن هذه التفرقة ثابتة في المتولدات ثباتها في المباشر، فكان يجب أن يجعل المتولدات كسباً لنا، والمعلوم خلافه.

وبعد ، فإن دل هذا على أن إحدى الحركتين متعلقة بنا من جهة الكسب، ليدلّـن (١) أيضاً على أنها متعلقه بنا من جهة الحدوث ، وإلا فما الفرق ؟

فإن قالوا: إنا نعنى بالكسب وقوع هذه الحركات ، قياماً مرة ، وقعوداً أخرى ، هذا (٢) من أفعال من الجوارح ؛ ومن أفعال القلوب ، فوقوع الاعتقاد علماً مرة ، وجهلا أخرى .

قانا: إن الوقوع إن لم يفسر بالحدوث فلا<sup>(٢)</sup> بد من أن يفسر بالكسب، فيكون تفسير الشيء بنفسه ، وذلك مما لا يجوز .

وبعد ، فإن القيام والقعود راجع إلى جملة أفعال ، والكسب فمن حقه أن يرجع به إلى كل جزء من الفعل ، فكيف يصح ماذكرتموه ؟

وقد قال مشايخنا رحمهم الله : إن الكسب لوكان معقولا لكان يجب أن نسمى القديم تعالى مكتسبا ، والمعلوم خلافه .

ووجه هذا الالزام وجهان :

أحدهما ، أن الله تعالى قادر لذاته ، ومن حق القادر لذاته أن يكون قادراً على جميع أجناس المقدورات ، وعلى جميع الوجوه التي يصح أن يقدر عليها ، ومن

<sup>. (</sup>۲) فهذا ، في س

<sup>(</sup>١) ليدلنا ، في من

<sup>(</sup>م ۲۶ - الاصول الخمنة )

<sup>(</sup>٣) لم يكن ، في س

الوجوه التي يقدر عليها الكسب، فيجبأن يكون تعالى قادراً عليه، فإذا قدر عليه وفعله وجب أن يسمى مكتسباً على ما ذكرناه.

والوجه الثانى ، هو أن هذه التصرفات عند القوم متعلقة بالله تعالى على سائر صفاتها ووجوهها ، ومن وجوه الأفعال الكسب ، فيجب تعلقه به من هذا الوجه ، وفي ذلك ما تريده .

فإن قالوا: ليس يجب أن يكون الله تعالى مكتسباً ، لأن الكسب هو ما يقع مقدرة محدثة .

قلنا: قد تكلمنا على هذا بما لا فائدة فى إعادته فلا معنى لنتطويل. فإن قالوا: إن المكتسب اسم لمن يفعل بآلة ، والقديم تعالى لم يفعله بآلة فلا يجوز أن أن يسمى مكتسباً .

قلنا: إن الاسم الذي يشتق للفاعل من فعله يجب أن يجرى عليه سواء فعله بآلة أو (١) لم يفعله (١) ، ألا ترى أن المتكلم لما كان اسماً لفاعل الحكلام ، أجرى على كل من فعل الحكلام (٢) ، سواء فعله بآلة أو بغير آلة ، ولهذا يسمى القديم تعلل متكلما .

وهكذا الكلام فى قولنا فاعل ، فإنه لما كان اسماً مشتقاً من قولنا فَعَـل ، أجرى على كل من فعل فعلا ، سواء فعله بآلة أو لم يفعله بآلة .

فصح بهذه الجملة أن الكسب غير معقول . ولو ثبت معقولا لكان لايصح أن يكون جهة في استحقاق المدح والذم والثواب والعقاب أيضاً ، لأن عندهم أنه يجب عند وجود القدرة عليه ، حتى لا يجوز انفكاك أحدنا عنه بوجه من

الوجوه، وما هذا سبيله لا يجوز أن يكون جهة ينصرف إليه المدح والذم، ويستحق عليه الثواب والعقاب ، لأن هذا كسبيل (١ أمر المرمى به من شاهق بالنزول ، فكما أنه لا يستحق على النزول المدح ولا الذم ولا الثواب ولا العقاب لما لم يمكنه الانفكاك منه ، كذلك في مسألتنا بل ما ذكرناه أولى ، لأن المرمى من شاهق ربما يتشبث بمكان ويتعلق به فلا ينزل ، وليس كذلك من وجدت (٢)فيه القدرة على الكسب ، فإنه لا بد من أن يكتسب على وجه لا يمكنه الانفكاك عنه البتة .

على أن الكسب لو كان معقولا على الحد الذى قالوه ، لكان لا يمتنع من من أن تكون هذه التصرفات متعلقة بنا من طريق الحدوث على الحد الذى نقوله ، خاصة وما يدل عندهم على أن هذه التصرفات كسب لنا ، يدل على أنها تتعلق من جهة الحدوث .

ثم إنه رحمه الله عاد بعد هذه الجلة إلى (٣) إثبات الكلام في (٣) حقيقة الكسب وما يتعلق به . ونحن قد تكلمنا على ذلك ، وبينا أن الكسب عبارة عن فعل واقع على وجه ، وهو أن يستجلب به نفعاً أو يستدفع به ضرراً ، كما أن الخلق عبارة عن خلق واقع (٤) مقدر (٥) نوعاً من التقدير ، وهو أن يكون مطابقاً للصلاح لا يزاد ولا ينقص عنه ، فلا معنى للاطالة ، بالإعادة .

وللقوم شبه في هذا الباب ، يرومون بها إثبات الكسب مرة ، وإفساد شبه النوم

(۱) سبيل ، في س (۲) حدث ، في س

(٣) ناقصة من ( ( ع ع في س

(ە) مقدراً ، فى س

مذهبنا أخرى ، ونحن نذكر من ذلك ما هـو أشف وأروج وإلى الجواب أحوج.

فن ذلك ، قولهم : إن ههناحركة اختيارية واضطرارية ، فلوكانت إحداها متعلقة بنا من طريق الحدوث ، لوجب مثله فى الأخرى لأن الحدوث ثابت فيهما، وقد عرف خلافه ، فليس إلا أنها متعلقة بنا من طريق الكسب .

وربما يؤكدون هذا فيقولون: إن الحدوث فى الذوات متماثل، فلو تعلق حدوث الحركة بنا، والحدوث ثابت فى الجوهر واللون، لوجب تعلقهما بنا، والمعلوم خلافه.

وجوابنا عن ذلك: أول ما في هذا أن ذلك لايستقيم على أصلكم فإن من مذهبكم أن كل واحدة من هاتين الحركتين موجودتان من جهة الله تعالى وموقوفتان على اختياره حتى إن اختارهما كانتا، وإن لم يخترهما لم تكونا. فكيف سميتم إحدهما اضطرارية والأخرى اكتسابية واختيارية ؟ وهل هذا إلا تسمية لامعنى تحتها ولافائدة فيها.

وبعد ، فإن إثبات حركة اضطرارية ينبنى على إثبات محدث في الغائب ، وإثبات المحدث في الغائب يترتب على إثبات محدث في الشاهد ، لأن الطريق الذي يتوصل به إلى ذلك ليس إلا أن يقاس الغائب على الشاهد فيقال : إن هذه التصرفات محتاجة إلينا ومتعلقة بنا ، وإنما احتاجت إلينا لحدوثها ، فكل ماشاركها في الحدوث وجب أن يشاركها في الاحتياج إلى محدث وفاعل ، فالأجسام قد شاركتها في الحدوث ، فيجب أن تشاركها في الحاجة إلى محدث ، وعدثها لا يجوز أن يكون الواحد منا ولا مثله ، فيجب أن يكون لها فاعل

مخالف لنا وهو الله تعالى فأنتم قد سددتم على أنفسكم هـذه الطريقة ، فكيف يمكنكم إثبات الحركة الاضطرارية والاستدلال بها على إثبات الكسب .

ثم إنا (١) نعود إلى ما يختص بهذا الموضع فنقول: الاشتراك في الحدوث لا يقتضى الاشتراك في الحاجة إلى محدث معين، وإيما الذي يقتضيه، الاشتراك في الحاجة إلى محدث ما غير معين. ثم الكلام في تعيين المحدث يقف على الدلالة، فإن قامت دلالة على أن محدث ذلك الفعل الواحد منا قيل به، وإن قامت على أن محدثه غيرنا قضى به، فكيف يصح ما ذكر تموه ؟ يبين ذلك، قامت على أن محدثه غيرنا قضى به، فكيف يصح ما ذكر تموه ؟ يبين ذلك، أن الحال فيها كالحال في الحكم المستند إلى العلة، فكما لا يجب بالاشتراك في الحكم الاشتراك في الحاجة إلى تلك العلة بعينها، وإيما يجب الاحتياج إلى علة (٢) ماغير معينة، كذلك في مسألتنا.

وأما قولهم إن الحدوث فى الذوات منائل ، فكلام لامعنى له ؛ لأن الممائل والاختلاف إنما يصحان على الذوات دون الصفات ، فكيف يصح وصف المحدوث به (٣). على أن ما يتعلق بنا هو ذات الحركة على وجه الحدوث . وإنما كان يجب ذلك ، لو ثبت فى الذوات كلها من الجواهر والألوان أنها تقف على قصدنا ودواعينا لا الحدوث ، فلا بجب إذا تعلق بنا ذات أن تتعلق بنا سأئر الذوات كالحركة . فأما إذا لم تثبت هذه الطريقة إلا فى بعض الذوات دون بعض (٤) فإنه لا يجب أن تتعلق كلها بنا .

ثم يقال لهم: أليس أن وجه الكسب ثابت في هذه التصرفات على حد واحد ولم يجب في القادر على بعضها أن يكون قادراً على سأترها ، فهلا جاز مثله في مسألتنا ؟

<sup>(</sup>۱) ناقصة من (۲) ناقصة من سي (۳) بذاك ، في س (٤) المض ، في س

ومما يتعلقون به في هذا الباب ، قولهم: لو تعلقت هذه التصرفات بنا من جهة الحدوث لوجب تعلقها بنا على سائر صفاتها التي هي كونها شيئاً وعرضاً وحسناً وقبيحاً ، ومعلوم خلافه .

والجواب عنه ، أن يقال لهم: أليس أنها تتعلق بنا من جهة الكسب ثم لا يجب تعلقها بنا من هذه الوجوه التي ذكرتها ، فهلا جاز مثله في مسألتنا ؟ ثم يقال لهم: ولم جمعتم بين بعض هذه الوجوه وبين البعض ، وما أنكرتم أن الفعل إنما يصح تعلقه بنا من جهة الحدوث لأنه لا يجب مع الصحة ، وليس كذلك الوجوه (١) التي ذكر تموها ؛ فإن كونه شيئاً يجب عند الصحة ، وكذلك كونه حسناً وقبيحاً . على أن هذه الأمور ليست من الصفات في شيء ، لأن الشيء ليس له بكونه عرضا ولا بكونه حسنا أو قبيحا حال ، فلس الحدوث ؛ ففسد ماقالوه .

ومما يتعلقون به ، قولهم : لو قدر الواحد منا على إيجاد هــــده التصرفات وإخراجها من العدم إلى الوجود لوجب قدرته على إعادتها ، بدليل أنه تعالى لما قدر على الإبجاد قدر على الإعادة .

وجوابنا من أين ثبت لكم أنه تعالى إنما قدر على الإعادة لقدرته على الإيجاد، وهل هذا إلا دعوى مجردة ؟ ثم نقول لهم (٢): إن فى مقدور القديم تعالى مالا يصح إعادته أيضا، وهو المفعول بسبب والأجناس التي لاتبقى، كالصوت وغيره.

فإن قالوا: إنا لانجوز ذلكولانسلمه قلنا: لم نبن كلامنا على تسليمكم حتى يضرنا عدمه ، وإنما بنيناه على الدلالة .

فإن قالوا: وما الذي يدل على أن المفعول بسبب (٣)وما لا يبقى من الأخبار

<sup>(</sup>١) هذه الوجوه ، في س (٢) نانصه من س

<sup>(</sup>٣) بسبب هو ، في س

ما لا يصح إعادتها ؟ قلنا : أما مالا يبقى : لوصح إعادته (١) لا نقلب باقياً ، لأنه إذا صح عليه الوجود وقتين مع تخال العدم بينهما ، فكذلك من غير تخال العدم بينهما لأن وجوده لا يمنع من وجوده فيصير (٢) باقياً بعد ما كان مما لا يبقى ، وفي ذلك خروج مما هو عليه في ذاته . وأما المفعول بسبب ، فلو أعيد ابتداء للزم أن يكون له بالحدوث وجهان : فيحصل على أحد الوجهين بقادر ، وعلى الآخر بقادر آخر . وإذا أعيد بسبب: فإما أن يعاد بذلك السبب ومن حقه أن يكون له في كل حال سبب غير ماكان ، فيجب أن يكون قد تعدى من واحد إلى مازاد عليه ولا حاصر ، فيؤدى إلى مالانهاية له . وإما أن يعاد بسبب غيره ، وذلك يقتضى احتاع سببين على توليد مسبب واحد ، فيؤدى إلى مقدور بين قادرين وهذا مما لا يجوز .

وممايتعلقون به ، قولهم: قد ثبت أنه تعالى قادر لذاته ، ومن حق القادر لذاته أن يكون قادراً على سائر أجناس<sup>(٣)</sup> المقدورات ، ومن جملة المقدورات أفعال العباد ، فيجب أن يكون قادراً عليها ، وفى ذلك ما نريده .

الجواب ، قلنا : لم وجب ذلك ومن أين ثبت ؟ فإن قالوا : الدليل على ذلك العلم ، فإنه تعالى لما كان عالماً لذاته كان عالماً مجميع المعلومات فكذلك في القدرة ، قلنا : هذا جمع بين أمرين من غير علة تجمعهما فلا يقبل .

ثم يقال لهم : ما أنكرتم أن العلة في العلم هو أن المعلومات غير مقصورة على بعض العالمين دون بعض ، فما من معلوم يصح أن يعلمه زيد إلا ويصح أن يعلمه عمرو وغيره من العالمين ، (٤) فإذا كان (٤) كذلك فالقديم تعالى إذا صح

<sup>(</sup>۲) فیجب أن يصیر ، فی ص(٤) ولذا كانت ، فی أ

<sup>(</sup>١) أن يعاد ، في س

<sup>(</sup>۲) ناقصة من س

أن يعلمه وجب أن نعلمه ، لأن صفة الذات متى سحت وجبت ؛ وليس كذلك المقدورات ، فإنها مقصورة على بعض القادرين دون بعض ، حتى لا يصح في مقدور زيد أن يقدر عليه غيره ، ففارق أحدها الآخر . على أن هذا لازم لمم في الكسب ، لأنه تعالى إذا كان قادراً لذاته وجبقدرته على سأئر المقدورات، ومن المقدورات الكسب ، فيجب أن يكون قادراً عليه ، وذلك يوجب كونه مكتسباً .

فإن قالوا: لا يجب أن يسمى القديم تعالى مكتسباً ، لأن الكسب اسم لمن يفعل الكسب بآلة ، والقديم تعالى لم يفعله بآلة .

قلنا: قد (١) ذكرنا أن الذي يستحقه الفاعل من الاسم يجب أن يجرى عليه ، سواء فعله بآلة أو لم يفعله بآلة ، فلا يصح ما ذكر تموه . وبعد ، فإن مجرد الكسب مما لا يحتاج إلى آلة ، وأكثر مافيه أنه لا يوجد إلا في محل القدرة ، وليس إذا لم يوجد إلا في محل القدرة مما يجب (١) أن يكون واقعاً بآلة ، لولا ذلك وإلا كان يجب أن تكون الحياة آلة في العلم، فإنه لا يصح وجود العلم إلا في محل فيه حياة ، ولكان يجب في الجسم أن يكون آلة للأكوان، فإنها لا يصح وجودها إلا في محل، وهذا يوجب على مرتكبه القول بأنه تعالى فاعل بآلة ، وقد عرف فساده .

ونما يتعاقمون به ، قولهم : قد ثبت أن الله تعالى قادر على أن يقدر نا على هذه التصرفات ، فيجب أن يكون عايها أقدر ؛ كما أنه لما كان قادراً على أن يعلمنا هذه الأمور ، كان بها أعلم .

الجواب، قلنا: بأية علة جمعتم بينهما ؟ فلا يجدون إلى ذلك سبيلا .

<sup>(</sup>١) لمنا قد ، في س

<sup>(</sup>٢)كذا في الاسل ، واسلها : يوجب .

ثم يقال لهم : ليس إذا قدر القادر على مقدور أن يكون قادراً على غيره من المقدورات ، وليس فى قدرته تعالى على إقدار نا على هذه التصرفات سوى كونه هادراً على خلق القدرة فينا ، فمن أين يجب إذا قدر على القدرة أن يكون قادراً على تصرفاتنا ؟ هذا مما لا يجب .

فأما ما ذكروه (١) في العلم ، فإنما وجب أن يكون تعالى أعلم بسائر المعلومات منا لأنه عالم لذاته ؛ والمعلومات غير مقصورة على بعض العالمين دون بعض ، فيجب في العالم للذات أن يعلمها على الوجوه التي يصح أن تعلم عليها وإلا قدح في كونه علمًا لذاته ، وليس كذلك (٢) في القدرة ، لما قد ذكرنا أن المقدورات مقصورة على بعض القادرين دون بعض . على أن هذا لازم لهم في الكسب ، فيقال : أليس أنه تعالى يقدر على إقدارنا على الكسب وإن لم يقدر على الاكتساب ، فهلا جاز مثله في الحدوث ؟ ومتى قالوا إنه تعالى قادر على الاكتساب ، غير أنه لا يوصف به لأن هذا الوصف إنما يجرى على من على الكسبه بآلة ، قلنا : قد فرغنا من الكلام على هذا ، فلا معنى للتطويل .

ثم يقال لهم: أليس أنه (٣) تعالى قادر على أن يخلق فى الكافر إرادة الإيمان ولم يقدر على أن يخلق فى مسألتنا ؟ وهذا الكلام للنجارية والأشعرية جميعاً ؛ لأن عند أحد الفريقين وهم النجارية ، أنه تعالى مريد لذا ته (٤) ولا يقدر أن يريد تعالى من الكافر خلاف (٥) ما أراده فى الأزل لاستحالة خروجه عن صفته الذاتية ، وعند الفرقة الثانية وهم الأشعرية ، أنه تعالى

(١) ذكرتموه ، في س

<sup>(</sup>٢) ساقطة من س

<sup>(</sup>٤) فلإ ، في س

ر(۲) الله ، في **س** 

<sup>(</sup>۵) ﴿لا ، في س

مريد بإرادة قديمة ولا يقدر على أن يريد من الكافر خلاف ما أراده منه فها لم يزل .

ومما يتماقون به أيضاً ، قولهم : لو كان الواحد منا محدثاً لتصرفاته لوجب أن يكون عالماً بتفاصيل ما أحدثه ، كالقديم تعالى، فإنه لما كان محدثاً لأفعاله (١) قادراً علما كان عالماً بتفاصيلها .

قلنا: فرق بين الوضعين ، لأنه تعالى غالم لذاته ، ومن حق العالم لذاته أن يكون عالمًا مجميع المعلومات على الوجوه (٢) التي يصح أن تعلم عليها ، وليس كذلك الواحد منا فإنه عالم بعلم ، ففارق أحدها الآخر .

ثم يقال لهم : أليس أن أحدنا يقدر على الاكتساب ولا يجب أن يكون على الله بتفاصيل ما اكتسبه ، فهلا جاز مثله فى الحدوث ، فيكون قادراً على الإحداث ، وإن لم يعلم بتفاصيل ما أحدثه .

وبعد ، فلو خلق الله تعالى فينا العلم بتفاصيل ما أحدثه لوجب كون أحدنا محدثاً له وخلق هذا العالم لا يستحيل ، فوجب(٣) أن لا يستحيل كونه محدثاً .

ومما يتعلقون به ، قولم: لو كان الواحد منا محدثاً لتصرفاته لوجب صحة أن يحصل في الثانى مثل ما أحدثه في الأول ، ومعلوم خلافه ؛ فإن من كتب حرفاً مهة لا يمكنه أن يكتب مثل ذلك الحرف مرة أخرى .

والجواب<sup>(٤)</sup>، قلنا: ولم وجب ذلك؟ فإن قالوا: الذى يدل عليه القديم تعالى، فإنه لما كان محدثًا صح منه أن يحدث فى الثانى مثل ما أحدثه فى الأول ، قلنا: ولم جمعتهم بيننا و بين القديم ؟ فلا يجدون إليه سبيلا .

<sup>(</sup>١) أفياله ، في س

<sup>(1)</sup> الوجه ، ، في ( (غ) الجواب ، في س

<sup>(</sup>٣) فيجب ، في س

ثم نقول لهم : إن فى أفعالنا ما تتأتى فيه هذه الطريقة ، ألا ترى أن أحدنا إذا قال مرة باء ، يمكنه أن يقول مثله مرات . وأظهر من هذا الارادة ؛ فإنه إذا أراد قدوم زيد مرة يمكنه أن يريد قدومه ثانيا وثالثا ، والإرادتان مثلان لتعلقهما بمتعلق واحد على أخص ما يمكنه ، ففسد ما ظنوه .

وبعد، فإن أحدنا إذا كان حاذقًا بالكتابة عالمًا بالحط ماهرًا فيه، فإنه يمكنه أن يكتب ثانيًا مثل ماكتب<sup>(۱)</sup>أولا محيث لايقع الفصل بينهما عندالادر الته فيجب أن يكون محدثًا لها .

ثم يقال لهم: إن دل هذا على شيء فإنما يدل على فقد العلم أو على عدم الآلة لا على فقد القدرة على الأحداث (٢) ، فكيف يصح ما قالوه ؟ وقد قال مشايخنا البغداديون: إنه إنما لا يمكنه الخط في الثاني مثل ما كتبه أولا لعدم الآلة ، لأن القلم كان في الأول جديداً وفي الثاني كلاً (٣).

على أن هذا لازم لهم فى الكسب، فيقال: كان يجب أن قدر أحدنا على الاكتساب، أن يقدر فى الثانى على اكتساب مثل ما اكتسبه أولا، فإذا لم يجب ذلك همنا كذلك فى مسألتنا.

وممايتعلقون به أيضاً ، قولهم: إن الواحد منا لوكان محدثاً لتصرفاته لوجب أن يسمى خالقاً لهما والأمة قد اتفقت (٤) على أن لا خالق إلا الله ، وقد نطق به الكتاب أيضاً . قال الله تعالى: « هل من خالق غير الله »(٥) وقال : « أم جعلوا لله شركا، خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم »(٦) الآية.

<sup>(</sup>۱) كتبه ، في من (۲) الحدوث ، في أ (٣) كل ، في من (٤) أجمت ، في من (٥) فأطر ٣ (٦) الرعد ١٦

والأصل فى الجواب عن ذلك ، أنا لو خلينا وقضية اللغة ، لأجرينا هـذا اللفظ على الواحد مناكما نجريه على الله تعالى لأن الخلق ليس بأكثر من التقدير، ولهذا يقال ، خلقت الآديم هل لحى منه مطهرة أم لا . وقال زهير :

ولأنت تفريري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لايفري(١)

وقيل للحجاج: إنك إذا وعدت وفيت ، وإذا خلقت فريت ، أى إذا قدرت قطعت .

وأظهر من هذا كله قوله تعالى : « واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذنى فتنفخ فيها فتكون طيرا باذنى» وقوله تعالى : « فتبارك الله أحسن الخالفين » (٢) ، فلولا أن هذا الاسم مما يجوز إجراؤه على غيره وإلالتنزل ذلك منزلة قوله : فتبارك الله أحسن الآلهة ، ومعلوم خلافه .

في الامطلاح

وأما في الاصطلاح فإنما لم يجز أن نجرى هذا اللفظ على الواحد منا ، لأنه عبارة عمن يكون فعله مطابقاً للمصلحة وليس كذلك أفعالنا ، فإن فيها مايوافق المصلحة وفيها ما يخالفها ، فلهذا لم يجز إجراء هذه اللفظة على الواحد منا لا لشيء آخر . وأما قوله تعالى : « هل من خالق غير الله » فليس فيه ما ظنوه لأن فائدة الكلام معقودة (٢) بآخره ، وقدقال تعالى : « هل من خالق غير الله يرزقكم » (٤)، ونحن لا نثبت خالقاً غير الله يرزق ، وقوله تعالى : « ام جعلوا لله شركاء خلقوا تحفيه » (٩) الآية. فإنها مما لا يصح التعلق بظاهرها لأنها نفى التساوى ، وما هذا

<sup>(</sup>۱) يقول الشيباني في شرح ديوان زهير، ص ٩٤: الحالق: الذي يقدر ويهيى، للقطع، والذي يقدرالأديم ويهيئه لأن يقطعه ويحرزه ثم يفريه أي يشقه كاقدر. وهذا مثل ضربه لحزمه.

<sup>(</sup>۴) مىئود ، فى س

<sup>(</sup>٣) المائدة ١١٠

<sup>(</sup>۵) الرعد ١٦

<sup>(</sup>٤) فاطر ٣

مبيله من الآيات فهى مجملة لا يصح التعلق بظاهرها ، إذ لا شيئين إلا وهما متساويان في بعض الوجوه .

وبهذه الطريقة منع قاضى القضاة الشافعية من التعلق بظاهر قوله « لايستوى اصحاب النار واصحاب الجنة » (١) على أن الزين لايقتل بالكافر. قال: لأن الآية واردة في نفى التساوى بينهما.

ولا ندرى ماللراد بذلك، ولأى (٢) وجه نفى ذلك؟ ولعله أراد عدم التساوى من جهة الفوز، وعلى هذاقال: « اصحاب الجنة هم الفائزون »، كذلك في هذا الموضع.

ثم نقول: إن المراد، أن خلق أحدنا لا يشبه خلق الله تعالى ، فإن خلقه جل وعز يشتمل على الأجسام والأعراض ، وليس كذلك خلقنا فإنا لانقدر إلا على هذه التصرفات التي هي القيام والقعود وما جرى مجراها .

والقوم يتمسكون بآيات من القرآن ويستدلون بها على أن أفعال العباد موجودة من جهة الله تعالى .

والجواب عنها<sup>(٣)</sup> من طريق الجملة أن نقول: لا يمكنكم الاستدلال بالسمع على هذه المسألة، لأن صحة السمع تنبنى على كو نه تعالى عدلاً حكما لا يظهر المعجز على الله تعالى فكيف تقع لكم الثقة على الله تعالى فكيف تقع لكم الثقة بكلامه ؟ وهلا جوزتم أن يكون كذباً ؟

وأيضاً ، فإن إثبات المحدث<sup>(٥)</sup> فى الغائب ينبنى على إثبات المحدث فى الشاهد والقوم قد منعوا من ذاك ، فكيف يمكنهم<sup>(١)</sup> الاستدلال بكلام من لم يعلموه بعد ؟

<sup>(</sup>۱) الحصر ۲۰ من أي ، في س

<sup>(</sup>٤) نقد ، ڧ (

<sup>(</sup>٦) يمكنكم ، في س

<sup>(</sup>٣) على ، في س

<sup>(</sup>ه) محنث ، في س

فهذه طريقة القوم<sup>(۱)</sup> والجواب<sup>(۲)</sup> عن ذلك على وجه الجملة . ثم إنا نذكرها<sup>(۳)</sup> آية فآية ، ونتكلم عليها

أتمبدون ما تتحون والله خلفكم وما ما ملون

فن جملة ما يتمسكون به قوله تعالى « اتعبدون ما تنعتون والله خلقسكم وما تمملون »(١).

والجواب عن ذلك (\*) ، أنا لو استدللنا بهذه الآية على مذهبنا لكنا أسعد حالا منكم ، لأن القديم تعالى أضاف إليهم العبادة والنحت ، فقال : أتعبدون ما تنحتون؟ وذمهم على ذلك ، فلولا أنها متعلقة بهم وإلا لما حسن إضافته إليهم وذمهم على ذلك (٦).

وبعد، فالأصل في كلام الحكيم أن لا يحمل إلا على وجه لو أظهره لكان لائقاً بالحكمة، ومعلوم أنه لو قال: أتعبدون ما تنحتون وأنا(٧) الذى خلقت فيكم عبادته ونحته لكان لا يليق هذا الكلام بحكمته، فلا بجوز حمل هذا على ظاهره، وبجب أن يحمل على وجه يوافق الأدلة العقلية، فيقال: إن المراد بقوله: وما تعملون، أى وما تعملون فيه، وذلك كثير جاء فى اللغة وفي كتاب الله تعالى، قال الله عز وجل « يعملون له ما يشماء من محاريب » (٨) فإنه لا تتعلق بهم الحاريب لكونها أجساماً ، والمراد به العمل فى المحاريب (٩). وكذلك قوله تعالى « فاذا هى تلقف ما يافكون» (١٠) الآية ... يعنى العصا ، أى ما يأفكون فيه مسألتنا .

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ص (۲) الجواب ، فى ص

<sup>(</sup>٣) نتبع ، في ص (٤) الصافات ٩٦

<sup>(</sup>٥) هذاء في س (٦) عليه ، في س

<sup>(</sup>٧) فأنا ، في س (٨) سأ ١٣

<sup>(</sup>٩) الجُلَّة: فإنه...المحاريب، ساقطة من س (١٠) الأعراف ١١٧

وبمايتعلقون به،قوله تعالى « الله خالق كل شى • وهو على كل شى • وكيل ، (١)، الله خالق كل شى • وكيل ، (١)، الله خالق كل شى • قالوا : وهذا نص صريح فى موضع التنازع والخلاف .

وجوابنا ، أن هذا الظاهر متروك بالاتفاق ، لأنه تعالى من الأشياء ولم يخلق نفسه فلا يمكن التعلق بظاهر هذه الآية ، وعلى أن هذه الآية وردت مورد التمدح ، ولامدح بأن يكون الله تعالى خالقاً لأفعال العباد وفيها الكفر والإلحاد والظلم ، فلايحسن التعلق بظاهره . فإذا عدلتم عن الظاهر فأخذتم بالتأويل، فلستم بالتأويل أولى منا ، فنتأوله على وجه يو افق الدليل العقلى ، فنقول : إن المراد به ، الله خالق كل شيء، أي معظم الأشياء ، والكل يذكر ويراد ماذكر نا(٢)؛ قال الله نقلى في قصة بلقيس «واوتيت من كل شيء» (٣) مع أنها لم تؤت كثيراً من الأشياء .

لمن ربكم الذي خلق السمسوات والأرض وما بينهمسا ومما يتعلقون به ، قوله تعالى « إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما » (٤) قالوا: وأعمال العبادفيا بين السموات والأرض (٥) فيجب أن تكون من خلق الله تعالى .

والجواب إن البين يستعمل حقيقة فى الفصل والوصل<sup>(1)</sup>: وأى ذلك كان فغير متصور فى أفعال العباد . على أن الأمر لوكان على ما ظنوه لوجب أت تكون هذه الأفعال كلها مخلوقة فى العباد فى ستة أيام ، وقد عرف خلافه .

ثم يقال لهم : الآية وردت مورد التمدح ، ولا مدح فى(٧) أن يكون الله تعالى(٨) خالقاً لأفعال(٩) العباد مع اشتالها على القبيح والحسن . يبين ذلك

(٩) لأعمال ، في س

 <sup>(</sup>۱) الزمر ٦٢
 (۲) الزمر ٦٢
 (۳) الخمراف ٤٥
 (۵) الأرضين ، في الرصل ، في س
 (٧) ساقطة من س

أنه إذا كان ينفى عن خلقه اللعب بقوله « وما خلقنا السموات والارض وما بينهما لا عبين » (١) فلأن ينفى عنه أفمال العباد وما فيها من فضيحة وشنيعة أولى .

وبعد، فإن الخلق في التعارف إنما يجرى على فعل وقع مطابقاً للمصلحة، ومعلوم أن أفعال العباد ليست كذلك فكيف تجعل مخلوقة.

لمن ربك نسال لما يريد

وربمايتعالمون بقوله تعالى« ا**ن ربك فعال لما يريد» (٢)**قالوا: ففي أفعال <sup>(٣)</sup>العباد ما يريده الله تعالى، فيجب أن يكون فاعلا لها .

وجوابنا ، أن هذا كلام (٤) يقتضى كونه فاعلا لما يريده في الحال الذي يريده ، وهذا يوجب عليه قدم العالم ، لاعتقادكم أنه تعالى مريد لذاته أو بإرادة قديمة . ومتى قلتم إنه تعالى إنما أراد فيا لم يزل أن يخلق العالم قلنا : ذلك ننى ، والإرادة لاتتعلق بالنفى على ما نبنيه من بعد . وإن قلتم : إنه تعالى أراد فيا لم يزل أن يخلق العالم فيا لا يزال فلا يلزم قدم العالم قيل لهم : ولم لم يرد خلقه في الحال وهو مريد لذاته ، والمراد من فعله ، فيلزمهم قدم العالم على كل حال . ثم إننا نتأول الآية على وجه يوافق الدلالة العقلية ، فنقول : كل حال . ثم إننا نتأول الآية على وجه يوافق الدلالة العقلية ، فنقول : للراد به (٥) أنه فاعل (١) لما يريد من فعل نفسه ، ولا يجوز غير هذا ؛ لأن الآية وردت مورد الامتداح ، ولا مدح في أن يكون فاعلا (٧) لأقعال العباد وفيها القبائح والمناكير . فهذه جملة الكلام في ذلك .

<sup>(</sup>۱) الأنبياء ١٦ (٣) هود ١٠٧

<sup>(</sup>١) أعمال ، في س

<sup>(</sup>١) لمن المراد ، في ص

<sup>(</sup>٧) فعالاً ، في س

ما أمساب من مصيبة فىالأرض ولا فى أتمسكم لملا فى كتاب منقبل أن نبرأها ويما يتملقون به قوله تعالى « مااصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل نبراها » (١). قالوافني هذه الآية دلالة على أن جميع المصائب من جهة الله تعالى على ما نقوله ، وجوابنا أن الكتابة (٢) في قوله « من قبل ان (٣) فبراها » راجعة إلى الأنفس لا إلى المصائب لأنها أقرب المذكورين ، والكتابة (٤) إنما ترجع إلى أقرب مذكور (٥). فبين تعالى أنه قبل خلق الأنفس كان (٦) عالماً عايصير أمهم إليه وتصيبهم من المصائب مكتوبا في اللوح المحفوظ ، فلا تعلق لكم بها ، وبعد فلو رجعت الكتابة إلى المصائب لكان لابد من أن يكون المراد به ما يصيبنا من الآلام والانتقام من حهة الله تعالى ، فقد تمدح بالآية ولا تمدح بالقبائح (٧) في موضع من المواضع .

ومما يتعلقون به ، قوله تعالى « واختلاف السنتكم والوانسكم (^) »؛ ولا تعلق لحم أيضا به ، فإن المراد بذلك الآلات ومجارى السكلام ومجارى هذه الحروف، لا الحروف والأصوات . يزيده وضوحاً أنه تعالى تمدح بذلك ، وليس (^) فى كون هذه الحروف فعلا له ما يدل على المدح إن لم يدل على الجهل والحاجة .

وتمما يتعلقون به ، قوله جل وعز « واسروا قولسكم أو اجهروا به إنه عليم بدات الصدور ، ألا يعلم منخلق وهو اللطيف الخبير» (١٠). والجوابأن المرادبه أنه الخالق للصدور ، بدليل أن الآية وردت مورد التوبيخ والذم ولا ذم (١١) على سر أو جهر لم يتعلق بنا .

 <sup>(</sup>١) التفان ١١
 (٢) النها ، في س
 (٣) من قبل أن ، محذوفة من س ، والآية من سورة الحديد ٢٢
 (٤) السكمايات ، في س
 (٥) المذكورين ، في إ
 (٦) أنه كان في إ
 (٨) الروم ٢٢
 (١) الملك ١٢ و ١٤

<sup>(</sup>م ٢٥ - الاسول الخسة)

يبين ذلك أن هذا الكلام إذا لم يحمل على ماقلناه يجرى مجرى أن يقول: وأسروا قولكم أو اجهروا به فإنى عليم بما أنا فاعله ، وهذا لايستقيم .

ومما يتعلقون به ، قوله « ربنا واجعلنا مسلمين لك » (١) قالوا : وفى ذلك مايدل على أن الإسلام من قبله تعالى ، وكل من قال بأن الإسلام من قبل الله تعالى قال بذلك فى جميع الأفعال . وجوابنا أنا لانسلم أن الإسلام من قبل الله تعالى ، وكيف يكون من قبله وقد مدح عليه وذم على خلافه ، ورغب فى الثواب بفعله والعقاب بتركه ؟ وأيضا فإنه موقوف على أحوالنا ، ألا ترى أنه يقع بحسب قصدنا ودواعينا وينتنى بحسب كراهتنا وصوارفنا فكيف يكون من جهته ؟ فإذاً لابد من أن يؤول ذلك ويقال : إن المراد به ، اللهم الطف لنا ووفق حتى نستسلم لك ونؤمن بك :

ومما يتعلقون به، قوله تعالى « وجعلما فقلوب الدين ا تبعوه رافة ورحمة » (٣) بيّن تعالى أن الرأفة من قبله . وجوابنا أنه نهى فى بعض المواضع عن الرأفة فقال « ولا تأخدكم بهما رافة فى دين الله » (٤) ولو كان من قبله لم يجز النهى عنه فيجب أن يؤول الجعل همنا فيقال: إن المراد الحكم همنا (٩) والالطاف فلا يبقى لهم متمسك .

وممايتعلقون به قوله،عزوجل (وانه هو اضحت وابسكى» (٦) ، قالوا: بيسن أن الصحك والبكاء من جهته جل وعز ، ومن قال بذلك لم يفصل بينه وبين غيره من الأفعال . وجو ابنا أن الضحك تفتح في العينين وتقلص في الشفتين

<sup>(</sup>۱) البقرة ۱۲۸ (۲) جهة ، في س

<sup>(</sup>٣) الحديد ٢٧

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ص (٦) النجم ٤٣

مع سرور يلحق القلب ، وذلك قسمان : قسم لا يمكن (١) الانفكاك منه وذلك من جهتنا وذلك من جهتنا وموقوف على اختيارنا.

فأما البكاء فهو نزول العبرة عند لوعة تحدث في القلب وحزن ، وذلك أبداً يكون موقوف على اختيار البارى ، ولهذا فإن أحدنا يجتهد كل الجهد لينزل (٢ العبرة فلا تجيبه ، وربما يغلب عليه فلا يمكنه المنع منه . وإذا كان هذا هكذا فقد أجبنا القوم على ما أرادوه ، ولكن لم يلزم مثله في سائر الأفعال ، لأن الطريقة فيها مختلفة . يبين ذلك ويوضحه ، أن العلماء وإن اختلفوا في الأمم هل يقتضى أم لا يقتضيه لم يختلفوا في أن الخبر لا يقتضى التكرار ، فنحن إذا جوزنا أن يضحكنا (٣) ويبكينا مرة ، لم يلزمنا تجويزه على طريق الدوام والتأبيد ، فعلى هذه الجماة يجب أخذ الكلام في هذه الآيات التي يتعلقون بها .

والأصل فيهاأجمع ، ما قدمناه من منعهم من الاستدلال بالسمع أصلا وخاصة في هذه المسألة .

وأما المتولدات ففيها نوع آخر من الاختلاف غير ما قدمناه (٤).

فنى الناس من علقها بالطبع<sup>(٥)</sup> على ما قاله أبو عثمان الجاحظ فى أفعال الجوارح والمعرفة ، ولم يجعل الواقع<sup>(٣)</sup> عند الاختيار<sup>(١)</sup> سوى الارادة دون الحركات وما شاكلها .

وفيهم من قال: إن هـذه الحوادث التي تحدث في الجمادات فإنها تحصل فيها بطبع المحل، وهو النظام، وإليه ذهب معمر.

الاختــلاف فى المتولدات من علقها بالطبع والرد عليه

<sup>(</sup>۱) يمكننا ، في س (۲) لنرول ، في س

<sup>(</sup>٣) يَفْسَعَكُنَا اللهُ ، في ص (٤) تقدم ، في س

<sup>(</sup>٥) بالطباع ، في ص

فأما ثمامه بن الأشرس ، فإنه جعل هذه الحوادث ما عدا الإرادة حدثا لا محدث له .

ولعل شبهة الجميع واحدة (١) ، فإنهم لما رأوا أن ما يتعلق بالفاعل أو يضاف إليه فلابد أن يكون للاختيار فيه مدخل، ورأوا وجوب وقوع المراد عند حدوث الإرادة ، ووجوب وقوع المسبب عند حصول سببه ، فأخرجوه عن التعلق بالفاعل أصلا . ثم افترقوا : فمنهم من علقه بالطباع ، ومنهم من جعله حدثاً لا محدث له . ولو أنهم أنعموا النظر لعلموا أن المتولدات مما للاختيار فيه مدخل ، فيقع مرة بأن يختار الفاعل ماهو كالواسطة فيه ، ولا يقع أخرى بأن لا يختار الفاعل ما هو كالواسطة فيه ، ولا يقع أخرى بأن

يزيد ذلك توضيحاً (٢)، أن السبب لا يمتنع حصوله ثم لا يحصل المسبب ، بأن يعرض عارض فيمنعه من التوليد ، ومتى وجب حصوله (٣) عند حصول السبب وزوال الموانع فإن حاله كحال المبتدأ عند تكامل الدواعى، فإنه يحصل لا محاله ، فمن أبن الفرق بينهما ؟

وبعد، فإن المتولد إذا كان مما يثبت لأحوالنا فيه تأثير حتى يقف على قصدنا ودواعينا ويثبت فيه المدح والذم كما في المبتدأ سواء فما وجه الفرق ؟ وكيف يعلق (٤) المراد بالطبع والإرادة باختيار الفاعل مع أن الحالة فيهما على سواء . فإما أن يعلقا جميعاً بالطبع ، أو يضافا إلى الفاعل . فأما أن يجعل أحدها واقعاً بالطبع ، والآخر باختيار الفاعل فلا .

<sup>(</sup>۲) وضوحاً ، فی س(٤) یتعلن ، فی س

 <sup>(</sup>١) شبهة واحدة في (٣)
 (٣) وقوعه ، في س

وبعد ففى تعليق هذه الحوادث بالطبع تعليق لها بما لا يعقل على ما أبطلنا به قول أصحاب الطبائع (١) ، وإن كانوا عند التحقيق أدخل فى العذر من هؤلاء، لأنهم حين نفوا الصانع لم يكن لهم بد من أن يعلقوا ذلك بأمر موجب ، فأما هؤلاء فقد أثبتوا الفاعل المختار ، فما عذرهم فى تعليق هذه الأمور بالطبع .

على أن هذا يوجب عليهم أن لا تقع لهم الثقة بالنبوات لتجويزهم حصول المعجزات بطبع المحل ، ويوجب عليهم القول: بأن هذه الأعراض التى هى أصول النعم من الحياة والقدرة والشهوة كلها حاصلة بطبع المحل ، وفي ذلك إخراج القديم تعالى عن أن يكون مستحقاً للعبادة ، بل يلزمهم إضافة هذه القبائح التى تشتمل عليها المتولدات إلى الله ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

منجعل المتولد**ات** حدثاً لامحدث له وأما من جعل هذه الحوادث حدثاً لا محدث له فقد أبعد ، فيلزمه (٢) القول بذلك في جميع الحوادث ، لأنه لا فرق بين بعضها والبعض في الاحتياج إلى محدث وفاعل ، ولئن راعى الجواز واعتبره ، فإن ذلك ثابت في المتولدات ثباته في المبتدأ (٣) ، لما قد بينا أنه لا يمتنع حصول السبب ولا يولد، بأن يعرض له عارض فيمنعه من التوليد ، فإن (٤) المسبب يقع مع الجواز كالمبتدأ سواء ، ولئن جاز إخراج المسبب عن التعلق بالفاعل لوجوب حصوله عند وجود السبب وزوال الموانع ، لوجب إخراج المبتدأ أيضاً عن تعلقه بالفاعل لوجوب وقوعه عند توفر الدواعي وتكاملها ، وإلا فما الفرق ؟ وبهذه الطريقة نجيب عن قوله إذا قال : كما لا يجوز أن نعلق معلول العلة بالفاعل لوجو به عند وجود العلة ، كذلك في مسألتنا ، فإنا قد ذكر نا(٥) أن وجود المسبب لا يجب عند حصول السبب ،

<sup>(</sup>۲) و دارمه ، فی س

<sup>(</sup>٤) فإذا ، في س

<sup>(</sup>١) الطبع ، في س

<sup>(</sup>٣) البدأ ، في أ

<sup>(</sup>ە) بىنا ، فى س

فإنه لا يمتنع (١) أن يعرض عارض فيمنعه من التوليد ، وليس كذلك معاول العلة فإنه كبب عند وجود العلة ، حتى يستحيل مع وجودها أن لايثبت ، ففارق أحدها الآخر .

يبين ذلك ، أن ذات السبب ذات منفصلة عن السبب ، حادثة كهو . فكم أن السبب يضاف إلى الفاعل فكذلك المسبب ، فيجب أن تستوى الحوادث في كونها مضافة إلى الفاعل ، وإن كانت تختلف كيفية الإضافة، ففيها ما يتعلق به بلا واسطة كالمبتدأ ، وفيها مالا يتعلق به إلا بواسطة وهوالمتولد . فهذا (٢) تمام السكلام في المتولدات ، وهذا آخر الفصل (٣).

## فصل في الاستطاعة (٤)

وهو الكلام في أن القدرة متقدمة لمقدورها غير مقارنة له .

ووجه اتصاله بباب العدل ، أنه يلزم على القول بمقارنتها للمقدور تكليف ما لا يطاق ، وذلك قبيح ، ومن العدل أن لا يفعل القبيح .

فإذا عرفت هذا ، فاعلم أن المقدورات على ضربين : مبتدأ كالإرادة ، ومتولد كالصوت .

المقدورات نوعان ۱ــمبتدأ كالارادة ۲ــ متولدكالصوت

<sup>(</sup>١) يىنى ، فى 1

<sup>(</sup>٢) وهذا هو ، في س (٣) في س ، الفصل بخبر الجزء الأول

<sup>(</sup>٤) والاستطاعة عندالممترلة هي القدرة على الفعل ، وعلى ضده قبل الفعل ، فإذا وجد الفعل لم يكل الإنسان حاجة لمليها «الإنسان قادرأن يغمل في الأول ، وهو يفعل في الأول ، والفعل واقم في الثاني لأن الوقت الأول وقت فعل » ٢٢ انظر الأشمري المقالات ٢٣:٢٠ . وقال الممترلة بأن القدرة متقدمة لمقدورها أي أنها تلازم الباعث ، وخالف البغداديون فقالوا بجواز مقارنة المقدور للقدرة وتقدمه عليها .

فالمبتدأ يجب أن تكون القدرة متقدمة عليه بوقت ، ثم فى الثانى يصح منه فعله. والمتولد على ضربين : أحدها يتراخى عن سلبه كالإصابة مع الرمى ، والثانى لا يتراخى كالمجاورة مع التأليف .

أما مالايتراخي عن سببه فإن حاله كحال المبتدأ ، والمتراخي عن سببه فإنه لا يمنع أن تتقدمه القدرة بأوقات ، وإن كان لا يجب أن يتقدم سببه إلا بوقت.

إذا ثبت هذا ، فالمكلام فى أن القدرة بجب تقدمها على مقدورها(١) أولا يجب، وذلك يترتب على إثباتها أولاً ، لأن المكلام فى حكم الشىء يتفرع على إثباته.

طرق اشات القدرة

فالطريق إلى إثبات القدرة طرق: أحدها، ما قدمناه فى إثبات الأعراض. وتحريره فى هذا الموضع أن نقول: إن الواحد منا حصل قادراً مع جواز أن لا يحصل قادراً والحال واحدة والشرط واحد، فلابد من أمر ومخصص له ولكانه حصل على هذه الصفة، وإلا لم يكن بأن يحصل عليها أولى من خلافه، وليس ذلك إلا وجود معنى هو القدرة.

والثانى ، هو أن نقول: إن همنا عضوين ، يصح الفعل بأحدها ابتداته ، ولا يصح بالآخر ، فلولا أن لأحدها مزية على الآخر بأمر من الأمور ، وإلا لم يكن هو بصحة الفعل به أولى من صاحبه (٢) ، وليس ذلك الأمر إلا القدرة .

والثالث هو أن نقول: إن ههنا قادرين ، يصح من أحدها الفعل أكثر عما يصح من الآخر مع استوائهما في كونه قادرين ، فلولا أنه مختص بأمر زائد على ما يختص به الآخر ، وإلا لم يكن هو بهذه المزية أولى من صاحبه ، وليس ذلك الأمر إلا زيادة القدرة على ما نقوله .

<sup>(</sup>٢) الآخر ، في س

عالمة البندادين

وقد خالفنا بذلك مشايخنا البغداديون ، وقالوا : إنما يصح من القادر الفعل لكان الصحة لا لما ظننتموه .

وقد بينا الكلام عليهم في باب الصفات ، وذكرنا أن الصحة إما أن يراد بها التأليف من جهة (١) الالتئام ، أو اعتدال المزاج ، أو زاول الأمراض والأسقام ، وشيء من ذلك مما لا يؤثر في وقوع الفعل ولا في صحته لأن الفعل إنما يصدر عن الجملة ، فالمؤثر فيه لابد من أن يكون (٢) راجعاً إلى الجملة ، وهذه الأمور كلها راجعة إلى المحل .

وأيضاً ، فإن اعتدال المزاج يرجع إلى أمور متضادة ، فكيف تؤثر في حكم واحد ؟ وأما زوال الأسقام فإنه نني ، فكيف يعلق به هذا الحكم ؟ وبعد ، فقد يقع في زاول الأسقام الاشتراك ، فكان يوجب(٣) الاشتراك فيه الاشتراك في القدرة على ذلك المقدور ، فليس إلا أن يقال إن صحة الفعل ووقوعه إنما هو لكونه قادراً ، وكونه قادراً لا يصح إلا بالقدرة ، فثبتت القدرة بهذه الطريقة.

شبهة البغدادين في ذلك ، هو أن أحدنا إذا كان صحيح البدن يصح منه الفعل ، ومتى لم يكن صحيح البدن لم يصح ، فيجب أن تكون صحة الفعل مستندة

وإنما وجب ما ذكروه فى الواحد منا لأنه قادر بقدرة ، والقدرة محتاجة فى وجودها إلى محل منبنى بنية مخصوصة ، وهذه البنية إنما ثبتت عند ثبات الصحة دون زوالها فلا يجب لهذه العلة أن تستند صحة الفعل إليها . لولاذلك وإلاكان

إلى الفعل .

<sup>(</sup>١) على وجه ، في س (٢) يكون أمراً ، في س

<sup>(</sup>٣) يجب ، في س

يجب إسنادها إلى كونه حيا ، فإنه ما لم يكن حياً لم (١) يصح منه الفعل ، لأن كونه قادراً يترتب عليه ، فكما أن هذا لا يجب كذلك في مثلنا(٢) .

اختلاف الأسماء الدالة على القدرة والمنى واحـــد وأعلم أن الأسماء تختلف عليها ، فتسمى قوة واستطاعة وطاقة ، وإن كانت الطاقة إنما تستعمل فيما يوصل إليها ، ولهذا لا يقال إنه تعالى مطيق لاستحالة المشقة عليه .

وعلامة اتفاق هذه الألفاظ في للعني ، أنك لو أثبت ببعضها ونفيت بالبعض لتناقض الكلام .

لقسادر حالتان سـ حالة يصبح منسها الفسل وأخرى لا يصبح ثم إن القادر له حالتان : حالة يصح منه إيجاد ما قدر (٣) عليه ، وحالة لا يصح ذلك ؛ والأسماء تختلف عليه بحسب اختلاف هاتين الحالتين ، فني الحالة الأولى يسمى مطلقاً مخلّى ، وفي الثانية يسمى ممنوعاً .

مم إن المنوع لايكون ممنوعاً إلا بمنع ، والمنع هو ما يتعذر على القادر لمكانه الفعل على وجه لولاه لما تعذر وحالته تلك ، ثم إنه لا يخلو ؛ إما أن يكون بطريقة القيد والحبس ، وذلك كأن يحبس أحدنا ويقيد فلا يتأتى منه المشى ، وإما أن يكون بالضد أو ما يجرى مجراه (٤) . أما يكون بطريقة القيد ، فيجوز أن يحاول أحدنا تحريك جسم وغيره يحاول تسكينه ، فيحدث (٥) فيه من التسكينات (٦) ما يزيد على ما فى مقدوره من الحركات ، فإنه يكون والحال هذه التسكينات (٦) ما يزيد على ما فى مقدوره من الحركات ، فإنه يكون والحال هذه منوعاً من تحريكه بطريقة القيد ، وأما المنع بما يجرى مجرى الصد ، فهو كأن يمتنع على الكاتب الكتابة لفقد الآلة من القلم والقرطاس ، فعند هذه الأمور يكون القادر ممنوعاً ، وعند ارتفاعها يكون مطاقاً ومخلى .

<sup>(</sup>٢) مسألتنا ، في س

<sup>(</sup>٤) مجرى الضد ، في ص

<sup>(</sup>٦) السكنات ، في أ

<sup>(</sup>۱) لا ، في س

<sup>(</sup>٣) يقدر ، في ص

<sup>(</sup>٥) يحدث ، في س

حقيقة الجسواز والصحة والتوهم

ثم أنه رحمه الله. أخذ يتكلم فى حقيقة الجوازوالصحة والتوهم ، لما رأى أن المجبرة يتعلقون بهذه الألفاظ ، دفعاً لإلزامنا إياهم أن يكون حال الكافر أسوأ من حال العاجز، فيقولون : إن الكافر يصح منه الإيمان أو يجوز أو يتوهم وليس كذلك العاجز ، فبيتن معانى هذه الألفاظ ، ليعلم أنه لا فرج لهم فيها .

سنى الجواز

وجملة القول فى ذلك ، أن الجواز فى الأصل إنما هو الشك ، يقال : فلان مجوز أى شاك .

الشك ، الصعة الإمكان،الوقوع موقع الصعيع ، الإباحة

نم يستعمل بمعنى الصحة ، فيقال : يجوز منه الفعل ، أى يصح ؛ و يستعمل بمعنى الامكان نحو قولنا : المحل يجوز أن يبيض ويجوز أن يسود ، أى يمكن ؛ وربما يستعمل ويراد به أنه وقع موقع الصحة (١١) ، محو ما يقوله الفقهاء : يجوز التوضؤ بالماء المغصوب وتجوز الصلاة فى الدار المغصوبة ، أى لا يلزم فيها الإعادة بلوقع (٢) موقع الصحيح ؛ وربمايراد به الإباحة ، كما يقال : يجوز للمضطر أن يتناول الميتة ، أى يباح له ذلك .

فهذه هي الوجوه التي يستعمل فيها الجواز ، وحقيقته ما ذكرناه أولا .

ثم ليس يجب إذا استعمل بمعنى الصحة فى موضع أن يستعمل فى سائر المواضع حتى يصح أن يقال: يجوز من الله تعالى الظلم على معنى أنه يصح، لأن المجازات مما لا يقاس عليها ، ولهذا لايقاس غير العربة من الدابة والحصيرة عليها فى جواز السؤال.

وبعد ، فإن الأصل أن كل لفظ يحتمل معنيين : يصح أحدها على الله

تمالى ولا يصح الآخر عليه ، فإنه لا يجوز لنا أن نجريه على الله تمالى ، وإن جاز له تمالى <sup>(۱)</sup> أن يجريه على نفسه ، لأنه <sup>(۲)</sup> قد ثبتت حكمته .

معنى الصحة : نفى الاستحالة ، انتظـار الوقوع وأما الصحة : فقد تذكر ويراد بها نفى الاستحالة ، نحو ما يقال : يصح من القادر الفعل ، أى لا يستحيل ؛ وقد تذكر ويراد بها أنه مما ينتظر وقوعه كا يقال أنه كان يصح من الله تعالى خلق العالم فيما لم يزل ، أى ينتظر وقوعه منه عز وجل .

معنى التوهم : انظن المحصوس، ( وهــو غير الاعتقاد ) وأما التوهم: فالمرجع به إلى ظن محصوص. والظن ، فهو المعنى الذى إذا وجد فى أحدنا أوجب كونه ظاناً ، والواحد منا يفصل بين كونه ظاناً وبين غيره من الصفات ، نحو كونه مريداً أو كارها أو ما يجرى (٢) مجراها.

اختلاف الشيخين أبىعلىوأبىما م وقد اختلف الشيخان في ذلك ؛ فعند شيخنا أبي على أنه جنس برأسه سوى الاعتقاد وهو الصحيح ، وعند الشيخ أبي هاشم المرجع به إلى اعتقاد مخصوص.

( التــوهم غير الاعتقاد أبوعلى) ( التوهم اعتقاد مخصوس أبوهاشم والذى يدل على فساد مذهبه ، أنه لوكان من قبيل الاعتقاد (٤) لكان لا يحسن من الله تعالى أن يتعبدنا بشىء من الظنون ، ومعلوم أنه قد تعبدنا بكثير من الظنون نحو الاجتهادات فى جهة القبلة وغير ذلك . وإيما قلنا هذا هكذا ، لأنه ما من اعتقاد يفعله الواحد منا إلا ويجوز أن يكون معتقده على ما هو به ويجوز خلافه ، والتكليف بما هذا حاله قبيح .

عودة إلى المقصود وهسو تقسيدم القدرة لمقدورها

وبعد هذه الجملة بعود إلى المقصود بالباب ، وهو الكلام في تقدم القدرة لمقدورها .

(١) محذوفة من [

<sup>(</sup>٢) لأنه لما ، في ص

<sup>(</sup>٣) ومَا يَجِرَى ، في ص ﴿ (٤) الْاعْتَقَادَاتَ ، في ص

مند المسترلة القدرة متقدمة وعند المجسرة القدرة مقسار نة للمقدور

وجملة ذلك ، أن من مذهبنا أن القدرة متقدمه لمقدورها ، وعند الجبرة أنها مقارنة له . ولعلم مبنوا ذلك على أن أحدنا لا يجوز أن يكون محدثا لتصرفه ، وأنهم لما أثبتوا الله تعالى محدثاً على الحقيقة ،قالوا : إن (١) قدرته متقدمة لمقدورها غير مقارنة له .

ونحن إذا دللنا على فساد مذهبهم دخل تحت ذلك صحة ماذهبنا إليه ، لأنها إذا لم تكن مقارنة لمقدورها (٢) لم يكن بد من أن تكون متقدمة له .

والذى يدل على فسادمذهبهم ، هو أنه لوكانت القدرة مقارنة لمقدورها (٣) لوجب أن يكون تكليف الكافر بالإيمان تكليفاً لما لا يطاق ، إذ لو أطاقه لوقع منه ، فلما لم يقع منه دل على أنه غير قادر عليه ، وتكليف ما لا يطاق قبيح ، والله تعالى لا يفعل القبيح (٤) .

وإن شئت بنيت هذه الدلالة على أصل آخر ، فتقول : إن القدرة صالحة للضدين ، فلوكانت مقارنة لهما لوجب بوجودها وجود الضدين ، فيجب فى الكافر وقد كلف الإيمان أن يكون كافراً مؤمناً دفعة واحدة ، وذلك محال .

ومتى قالوا: ومن أين أن القدرة صالحة للصدين؟ قلنا: من حيث أنها لو لم تكن صالحة للصدين، لوجب أن يكون تكليف الكافر بالإيمان تكليفاً لما لا يطاق، وذلك قبيح، والله تعالى لا يفعل القبيح.

<sup>(</sup>۱) بأن ، في ص (۲) للمقدور ، في س

<sup>(</sup>٣**)** للمقدور ، في س

<sup>(</sup>٤) حول مشكلة التكليف نما لا يطاق اختلف علماء الإسلام، فمنهم من قال مجوازه كالأشاعرة، ومنهم من أنكره و نفاه عن الله كالمعرلة، والماتريدية يميلون لملى رأى رجال الاعترال. انظر نظم الفرائد لشيخ زاده ٣٣. وقال الباقلاني: لمن أردت بعدم الطاقة عدم القدرة على الفدل فذلك جائز، وأن أردت بعدم الطاقة وجود ضدهما من المعجز فلا مجوز ذلك لأن المعجز يخرج عن الشيء وضده ولا وجه لتكليف من هذا سبيله، وعدم القدرة على الشيء لا يوجب ذلك، المحمد للباقلاني ٢٩٤.

فإن قيل: لا يلزم أن يكون تكليف الكافر بالإيمان تكليفاً (١) لما لايطاق لأن فيه القدرة ، قيل له: إن ما فيه من القدرة لا يخلو ؛ إما أن تكون قدرة على الايمان ، أو على غير الايمان . فإن كانت قدرة عليه وجب حصوله لأنها موجبة عندكم ، وإن كانت قدرة على غيره فإن وجود تلك القدرة وعدمها سواء ، أو يكون سبيله سبيل اللون إذا وجد فيه ، فكما أن ذلك لا يوجب حسن التكليف، كذلك (٢) هذا .

فإن ارتكبوا تكليف ما لا يطاف ، كان فى ذلك خروج عن الاسلام وانسلاخ عن الدين ، لأن الأمة من لدن النبي صلى الله عليه إلى اليوم الذي وقع فيه الخلاف لم يجوزوا ذلك على الله تعالى . فإن قالوا : إنما لا يجوز عليه لما اعتقدوا فيه القبح ولم يثبت قبح هذا التكليف ، قلنا : إن المنع من قبح ما هذا سبيله مما لا وجه له ، فإن كل عاقل يعلم بكال عقله أن تكليف الأعمى بنقط المصحف على جهة الصواب وتكليف الزمن بالمشي قبيح ، اللهم إلا إذا كان الكلام في وجه قبحه فينازع الخصم في ذلك ويقول : لا أسلم إنه إنما قبح لكونه تكليفاً لما لا يطاق . والذي يدل على أن هذا هو الوجه في قبحه لا غيره ، هو أنه متى علمناه على هذه الصفة علمنا قبحه وإن لم نعلم شيئاً آخر ، ومتى لم نعلمه على هذه الصفة لم نعلم قبحه وإن علمنا ما علمنا . فبان أنه إنما يقبح لكونه تكليفاً لما لا يطاق .

واعلم أن المجبرة على فرقتين :

فرقة تقول: إن القدرة مقارنة لمقدورها غير صالحة للضدين، والكلام عليهم ما تقدم .

الحجرة على فرقتين ١ ــ الفـــدرة مقــارنة وغـــير مالحة للفـــدين ٢ ــ القــــدرة مقــارنة وصالحة للضدين

الأدلة على عـــدم جواز مقـــارنة القدرة لقدورها، سواءكانت قادرة على الضدين أو غير قادرة

وفرقة تقول: إن القدرة مقارنة لمقدورها صالحة للصدين ، وهذا إنما أخذوه عن ابن الراوندى ، ظناً منهم أنه ينجيهم عن ارتكاب القول بتكليف ما لايطاق . ولا فرج لهم عن ذلك أيضا ، لأن القدرة إذا كانت مقارنة لمقدورها صالحة للضدين ، يجب(١) أن يوجد من الكافر الكفر والإيمان معاً ، أو يكون تكليفه بالإيمان تكليفه بالإيمان تكليفاً عما لا يطاق ، وأى القولين كان فهو فاسد .

وبعد ، فإن قولهم إن القدرة مقارنة لقدورها صالحة للضدين متناقض ، لأنا إذا قلنا إن القدرة صالحة للضدين فإنما نعنى به أنه يصح من القادر أيهما شاء ، وذلك يقتضى تقدمها ، وهذا مع القول بأن القدرة مقارنة لمقدورها مما لا يتأتى ، فَتنَاقض .

وبعد ، فلوكانت القدرة صالحة للضدين على ما ذكروه ، لـكان لا يكون أحد الضدين بالوقوع أولى من صاحبه إلا بأس ومخصص ، وليس ههنا أسر. يمكن الإشارة إليه ، فيجب القول باجتماع الضدين ، وذلك محال .

فإن قال : كما لا يلزمكم على القول بأن القدرة صالحة للضدين أن يجتمع الضدان ، كذلك لا يلزمنا .

قلنا : إنكم جعلتم القدرة موجبة لمقدورها مقارنة له فيلزمكم ذلك ولا يلزمنا لأنا جعلناها متقدمة لمقدورها صالحة للضدين ، ففسد كالامكم بهذا .

فإن قالوا: إن همهنا مخصصاً وهو الاختيار . قلنا: الاختيار كالمختار في أنه لا يمكن أن يقع إلا بقدرة ، وتلك القدرة أيضاً صالحة للضدين فتحتاج إلى

<sup>(</sup>١) ناقصة من س

أمر آخر له ولمسكانه يكون ذلك الاختيار بالوقوع أولى مما يضاده ، والسكلام فى هذا فيتساسل بما لا يتناهى من الاختيار ، واختيار الاختيار ، أو ينتهى إلى اختيار ضرورى ؛ وذلك يوجب كون الواحد منا فى بعض الحالات مدفوعاً إلى اختيار ضرورى ، والمعلوم أنه لا يوجد فى شىء من الحالات كونه على هذا الوصف .

وبعد ، فإن الساهى قد عدم منه الاختيار ، فيجب أن يوجد منه الضدان وقد عرف فساده .

وبعد ، فإن قدرة الاختيار منفصلة عن قدرة المختار ، فكان يجب أن يحصل أحدها مع فقد الآخر (١١ ، وهذا يؤدى إلى اجتماع الضدين في بعض الحالات على ما ذكرناه .

وبعد . فإن الكافر إذا وجد فيه اختيار الكفر وهو موجب للكفر عندهم كان(٢) يجب أن يكون تكليفه بالإيمان تكليفاً لما لا يطاق ، وذلك قبيح .

فإن قيل: إن الكافر كما يصح منه اختيار الكفر يصح (٢) منه اختيار الإيمان مع أن فيه الإيمان . قلنا : كيف يصح منه ذلك ؟ أيصح منه اختيار الإيمان مع أن فيه اختيار الكفر الموجب له (٤) ، أو يصح منه ذلك بشرط أن لا يكون كان فيه الكفر واختياره والقدرة الموجبة له ؟

فإن قيل بالأول ، فني ذلك اجتماع المتضادات وذلك مما لا وجه له ،

<sup>(</sup>۱) الأخرى ، في أ (۲) فسكان ، في س (٣) فيصح ، في أ (٤) و ، في س

وإن قيل بالثانى ، كان ذلك تجويز البدل عن الموجود الحاصل ، وذلك محال على ما سنذكره من بعد إن شاء الله .

وهذا إنما ألزمناهم ، لأن مذهبهم أن الاختيار كالقدرة في باب الإيجاب .

انقسام المجبرة قسمين: \_ ليس ذلك تكليفاً بمالايطاق \_ ومنهم من جوز تكليفه بما لا يطاق

ثم الحجيرة لما ألزمت على القول بأن القدرة مقارنة لمقدورها موجبة له أن يكون تكليف الكافر بالإيمان تكليفاً لما لا يطاق افترقوا فرقتين :

فنهم من قال إن ذلك ليس بتكليف لما لا يطاق.

ومنهم من جوز<sup>(۱)</sup> أن يكلف الله تعالى العبد ما لا يطيقه . وقال : إنه ليس فى العقل قبحه ، وإنما المانع منه السمع . وفى هؤلاء من جوز ذلك على الله تعالى ، واستدل بقوله تعالى : « انبئونى باسماء هؤلاء ، <sup>(۲)</sup>قال إن الله تعالى كلفهم الإنباء مع أنهم لا يقدرون عليه ، وهو ابن أبى بشر<sup>(۱)</sup> المخذول وأصحابه .

والكلام عليهم هو أن نقول: كل عاقل يعلم بكال عقله قبح تكليف الزمن بالمشى و تكليف الأعمى بنقط المصاحف على وجه الصواب، والدافع له مكابرجاحد للضروريات، ومن هذا سبيله فإنه لا يناظر، وعلى هذا فإن النظام لما ناظره مجبر وانتهى (٢) بهما الكلام إلى أن قال له المجبرى: ما الدليل على قبح التكليف لما لا يطاق ؟ سكت النظام وقال: إن الكلام إذا بلغ إلى هذا الحد وجب أن نضرب عنه رأساً.

فإذاً لا كلام في ذلك ، وإنما الـكلام في وجه قبحه .

فعندنا ، أنه إنما يقبح لكونه تكليفًا لما لا يطاق ، بدليل أنا متى عرفناه

لاكلام فى تقسيح السكليف لما يطاق ، ولمنسا السكلام فى وجه قعسه

 <sup>(</sup>۲) فانتهى ، في س
 (۳) يقصد أبا الحسن الأشعرى

 <sup>(</sup>١) يجوز ، في أ
 (٢) البقرة ٣١

على هذه الصفة عرفنا قبحه وإن لم نعلم (١) شيئاً آخر ، ومتى لم نعرفه على هذه الصفة لم نعرف قبحه وإن عرفنا ماعرفنا . وأما قوله تعالى : • انبثونى باسما هؤلا ، فإيما قال ذلك تعريفاً لهم بالعجز عن الإنباء لا أن ذلك تكليفاً ، وعلى هذا لو كان تكليفاً لكان تكليفاً لما لا يُعلم ، وذلك بما لا يجوزه القوم وإن أجازوا تكليف ما لا يطاق .

ومن العجب أن هذا المخذول كان يستدل بالسمع على المسائل ، وعلى هذه المسألة خاصة ، مع تجويزه (٢) سأئر القبائع من الكذب وإظهار المعجز على الكذابين وغير ذلك على الله تعالى ، مع أن كلام الله تعالى إنما يكون حجة إذا ثبث أنه لا يكذب ، فأما والكذب جائز عليه فكيف تقع الثقة بقوله ، وما الأمان له من أن هذا الذي يقع الاحتجاج به من (٣) الكذب الصراح ليس بالكذب (٤) ؟

ثم إن قاضى القضاة عارضه بقوله تعالى: « لا يكلف الله نفسا الاوسعها ( \* )» و إنما أورد هذه الآية على طريق الاستدلال و إنما أورد هذه الآية على طريق الاستدلال والاحتجاج ؛ لأنا قد ذكرنا أن كل مسألة تقف صحة السمع عليها ، فالاستدلال بالسمع على تلك المسألة لا يصح .

فإن قالوا: لو قبح تكليف مالا يطاق لحسن تكليف ما يطاق. قلنا: لا يمتنع أن يقبح ذلك ، وينقسم هذا كالكذب يقبح والصدق ينقسم ، وكإرادة القبيح تقبح وإرادة الحسن تنقسم. هذا هو الكلام على الأشعرية -

<sup>(</sup>٤) ليس بالكذب ، ناقصة من س

<sup>(</sup> م ٢٦ - الأمول الحسة )

<sup>(</sup>۱) نىرف ، ق س

<sup>(</sup>٣) من با*ب ۽* في س

<sup>(</sup>٥)سورة "ابقرة ٢٨٦

الــكلام عـــلى النجارية

وأما الكلام على النجارية (١) فنقول: إن تكايف الكافر بالإيمان تكليف ما لا يطاق ، لأن الطاقة والقدرة سواء ، وهو لا يقدر إلا على الكفر لأنه لم يقع منه إلا الكفر ، فليس فيه إلا قدرة الكفر ، فيلزم أن يكون تكليفه بالإيمان تكليفاً لما لايطاق ، وذلك قبيح ، والله تعالى لا يفعل القبيح .

فإن قالوا: إن هذا إنما يلزم إذا لم يصح منه الإيمان أو لم يُجوز أو لم يستوهم، فأما إذا صح منه الإيمان وجُوزوتُوهم فلا. قانا: إن شيئًا من ذلك مما لا يمكن أن يفعل به الإيمان، وإنما الإيمان يفعل بالقدرة عليه، والكافر فقد عدمها.

وبعد ، فهذه الألفاظ من توابع القدرة ولا تستعمل إلا حيث تستعمل القدرة ، فكيف يصح ماقالوه ؟

طريقة أخرى في الكلام عليهم ، وهو أن نقول: إن الكافر إذا لم يقدر على الإيمان كان تكليفه به كتكليف العاجز في القبح ، فإن قالوا: إنا وإياكم اتفقنا على حسن تكليف الكافر بالإيمان فما غرضكم في هذه المنازعة؟ قلنا: إن غرضنا في ذلك أن تتبينوا فساد مذهبكم لتتركوه، وصار الحال في ذلك (٢) كالحال في إلزامنا المجسمة أنه تعالى لوكان جسما لوجب أن يكون محدثاً ، وقد ثبت قدمه ، فكا أنه ليس للمجسم أن يقول: إنا وإياكم أجمعنا على قدم القديم فما وجه هذا الإلزام؟ لأنا نقول لهم: إنما ألزمناكم لكى تتركوا مذهبكم الفاسد إلى مذهبنا ، كذلك هنا .

<sup>11)</sup> النجارية هم أتباع أبى الحسن النجار المصرى ، أو الحسين بن محمد النجار . الشهرستانى النجارية هم أتباع أبى الحسن النجار المصرى ، أو الحسين بن محمد النجار وبنى الرؤية فى المبينة واعتبرهم الشهرستانى من الجبرية ، ومن فرقهم : البرغوثية، والمستدركة وأغلبهم فى الرى . مختصر الفرق بين الفرق ١٢٦ .

ومما يبين لك أن تكليف المكافر بالإيمان كتكليف العاجز فى القبح، هو أنهما قد (۱) اشتركا فى تعذر الإيمان عليهما، ومعلوم أن تكليف العاجز بالإيمان إيما يقبح لتعذره عليه، فالكافر إذا شاركه فى ذلك وجب أن يقبح تكليفه أيضاً لأن افتراقهما من وجه آخر لا يمنع من (۲) اتفاقهما فى هذا الوجه بيين ذلك ، أن الإيمان إيما يفعل بالقدرة ؛ وليس فى الكافر قدرة على الإيمان يبين ذلك ، أن الإيمان إيما يفعل بالقدرة ؛ وليس فى الكافر قدرة على الإيمان كا فى العاجز، فوجب استواؤها فى قبح التكليف. فإن قالوا : إن يينهما فرقا ، فإن العاجز فيه ضد الإيمان مخلاف الكافر ، قيل لهم : إذا كان إيما لايصح الإيمان من العاجز لأنه ليس فيه القدرة عليه بل فيه ضدها ، والكافر إذا شاركه فى أن لا قدرة له على الإيمان وجب أن لايمس تكليفه أيضاً . يبين ذلك ويوضحه (۲) ، أنه إذا لم يحسن تكليف العاجز لأن فيه ضداً واحداً (١) ، فلأن الكفر والقدرة الموجبة للإرادة الموجبة للكفر أولى وأحق .

فإن (٤) قالوا: إن الكافر يصح منه الإيمــان ويجوز ويتوهم ، مخلاف العاجز . قلنا : إذا لم يصح الايمان بشيء من هـذه الأشياء على ماذكرناه ، فقد استويا على أن التجويز بما تقدم إنما هو الشك، والتوهم على مامر ظن مخصوص، والصحة إنما تستعمل في نفي الاستحالة ، وشيء من ذلك فنير ثابت في الكافر ، إذ لاشك في أنه لا يمكنه الإيمان ولا يظن ، وينفي عنه استحالة وقوع الإيمـان مع مافيه من الكفر والقدرة الموجبة له والقدرة الموجبة للإرادة الموجبة له .

ثم يقال لهم : ماتعنون بقولكم: إنه يصح منه الإيمان أو يجوز أو يتوهم ؟ فإن

<sup>(</sup>۱) ساقطة من س (۲) في ، في إ (۳) ساقطة من س (٤) ضد واحد ، في الأصل (٤) ساقطة من س

أردتم به أنه يصح منه (١) مع ثبوت هذه الأضداد فيه فقد (٢)أحلتم ، لما فى ذلك من اجتماع المتضادات فيه ، و إن أردتم به أنه يصح منه ذلك بشرط أن لايكون كان فيه الكفر والقدرة الموجبة له، وكان بدله الإيمان والقدرة الموجبة للايمان ، فإن ذلك تجويز البدل عن الموجود ، وتعليق وجود الشيء بانتفاء أمر قد (٣) ثبت ، وذلك محال .

على أن هذه الطريقة ثابتة فى العاجز، فيقال: صح منه الإيمان بشرط أن لا يكون كان فيه العجز وكان بدله القدرة ، فكيف يقع الفرق بينهما والحال هذه ؟ قالوا: الكافر مطلق مخلّى ، بخلاف العاجز فإنه ممنوع ، قلنا . أول مافى هذا ، أن الإيمان لا يفعل بالإطلاق والتخلية وإعما يفعل بالقدرة ، وهو لم يعط القدرة .

ثم يقال لهم: ما تريدون بقولكم إن الكافر مطلق مخلّى ؟ فإن أردتم به أنه مطلق مع ثبوت هذه الأضداد فيه فذلك لا يصح لاستحالة اجتماع الضدين فيه ، وإن أردتم به أنه مطلق بشرط أن لا يكون كان فيه هذه الأضداد وكان بدلها الإطلاق والتخلية ، فذلك تجويز البدل عن الموجود وتعليق وجود الشيء بانتفاء أمر آخر قد وجد . على أن الإطلاق والتخلية إنما يوصف به القادر إذا لم يكن ممنوعاً ، ألا ترى أنه لا يقال في الزمن أنه مطلق مخلى بينه و بين المشيء وكذلك لا يقال في القصوص الجناح أنه مطلق مخلى بينه و بين الطيران ، والكافر غير قادر على الإيمان فكيف يوصف بالإطلاق والتخلية ؟

وأما المنوع فإنه يستعمل فيمن يكون قادراً ثم يتعذر عليه الفعل لأمر من

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ا

<sup>(</sup>۱) ساقطة من س

<sup>(</sup>٣) ساقطة منس

الأمور على وجه لولاه لصح منه ذلك الفعل وحالته تلك، والعاجز غير قادر على الإيمان البتة ، فكيف يصح وصفه بالمنع ؟

وبعد ، فلو كان العاجز ممنوعاً لأن فيه ضداً واحداً ، فبأن يكون الكافر ممنوعاً وفيه أربعة أضداد وهي : الكفر والقدرة الموجبة له وإرادة الكفر والقدرة الموجبة لها، أولى وأوجب .

فرق آخسر بين الـكافر والداجز فرق آخر، الكافرلو شاء لآمن وليس كذلك العاجز. قانا: الإيمان لا يفعل بالمشيئة وإنما يفعل بالقدرة ، والكافر لم يعط القدرة كالعاجز سواء . وأيضاً فايس بأن يقال: الكافر لو شاء لآمن، أولى من أن يعكس (١) فيقال: بل لو آمن لشاء إذ لاتأثير للمشيئة والاختيار فيه ، وإنما يقع الإيمان بالقدرة الموجبة عندهم . ثم يقال لهم : ما تريدون بقولكم إن الكافر لو شاء لآمن ، فإن أردتم به أنه لو شاء لآمن مع الكفر وقدرة الكفر وإرادة الكفر والقدرة الموجبة لإرادة الكفر ، فذلك لا يصح لاجتماع المتضادات . وإن أردتم به أنه لو شاء لآمن بشرط أن لا يكون كان فيه هذه الأشياء ، وكان بدلها أضدادها ، فذلك تجويز البدل عن الموجود ، وتعليق وجود الشيء بانتفاء أم قد وجد على ما م في نظائره ، فلا يصح .

وبعد ، فإن هذه العبارة إنما تستعمل فى القادر على الشيء ، حتى لا يقال فى الزمن لو شاء لسعى ، ولا فى مقصوص الجناح لو شاء لطار، لفقد القدرة فيهما، والكافر غير قادر على الايمان ، فكيف يصح أن يقال لو شاء لآمن !

وأيضاً ، فإن الكافر إذا لم يقدر لا على الإيمان ولا على مشيئة الإيمان ،

السَكس، في س

فقولكم : إنه لو شاء لآمن ، يجرى مجرى أن يقال لو قدر على المشيئة لقدر على الايمان ، وهذا لا يغنى ولا يقع (١) به الفرق بينه وبين العاجز .

وأيضاً ،فإن هذا ثابت في العاجز، لأنه من المكن أن يقال : لو شاء لآمن ، بشرط أن لا يكون كان فيه العجز وكان بدله القدرة ، فكيف يقع الفرق !

وأيضاً ، فإن قدرة الايمان منفصلة عن قدرة مشيئة الايمان ، فجوزوا أن يخلق في الكافر قدرة مشيئة الايمان ، ولا يخلق فيه قدرة الايمان . فلا يمكن أن يقال لو شاء لآمن .

ثم إنه رحمه الله ، أجمل هذه الجملة التي فصلناها وقال: إن الايمان لا يفعل بالجواز ، ولا بالصحة ، ولا بالتوهم ، ولا بالاطلاق ، ولا بالتخلية ، ولا بالمشيئة، ولا بكونه (٢) غير ممنوع ، وإنما يفعل بالقدرة ، والكافر لم يعط القدرة ، فيكون تكليف والحال هذه تكليفًا لما لايطاق ، وينزل منزلة تكليف العاجز ، وقد تقرر في عقل كل عاقل قبح تكليف من هذا حاله ، ففسد ما قالوه .

فرق آخر ، قالوا : إن الكافر تارك للإيمان مشعول بضده ، فكأنه قد أتى في فقد الايمان من جهته ، وليس كذلك العاجز .

والأصل في الجواب عن ذلك أن التارك إنما يستعمل في من لم يفعل ما يقدر (٣) عليه في الحال التي يقدر عليه ، ولهذا لا يقال في الز من (٤) : إنه تارك العدو ، ولا للمقصوص الجناح : إنه تارك العليران، لما لم يقدرا عليه ؛ وأيضاً ، فلا يقال : إن أحدنا تارك على الأجسام والألوان لما لم يقدر عليها .

<sup>(</sup>۱) ينفع ، في س (۲) يكون ، في س (٣) قدر ، في س (٤) من زمن ، في (

إذا ثبت هذا ، وعندهم أن الكافر غير قادر على الايمان أصلا ولا يمكنه الانفكاك من الكفر ، فكيف يوصف بأنه تارك له ؟

وأما الشغل، فإنما يستعمل حقيقة في الظروف والأواني، يقال: هـــــذا الجواب مشغول بالحنطة عن الشعير والآنية مشغولة باللبن عن العسل.

ثم يستعمل في القادر على الشيء إذا شغل(١) بأحد الفعلين عن الآخر تشبيهاً بذلك، فيقال: إنه مشغول بالكتابة عن الصياغة، وبالصلاة عن الأكل، لما لم يمكنه الجمع بينهما.

وإذا كان لا تجرى هذه العبارة إلا على القادر ، وعندكم أن الكافر غير قادر على الإيمان ، فكيف يصح وصفه بذلك ؟

وأما قولم : إن الكافر أتى فى فقد الإيمان من جهة نفسه (٢) بخلاف العاجز فلا يصح ، لأنه إذا لم يقدر الكافر على الايمان ، فسواء أتى فى ذلك من قبل نفسه أو من قبل غيره فإنه لا يحسن تكليفه به ، ألا ترى أن من عدم الرجل لم يحسن تكليفه بالقيام ، سواء أتى فى فقد الرجل من جهته أو من جهة غيره .

وأيضاً ،فلو جاز أن يقال في الكافر: إنه قد (٣) أتى في فقد الايمان من جهته مع أنه غير قادر عليه فلا يتعلق به ، لجاز أن يقال في الرومى: إنه قد أتى في فقد السواد من جهته ، ولجاز أن يقال في الزنجى: إنه قد (٤) أتى في فقد البياض من جهته ، والمعلوم خلافه ؛ وأيضاً ،فلو جاز أن يقال في الكافر مع أنه لا يقدر على الإيمان أنه قد (٥) أتى في فقد الإيمان من جهته ، لجاز مثله في العاجز.

<sup>(</sup>١) اشتغل ، في ص (٢) ذاته ، في ص

<sup>(</sup>٣) ناقصة من ص

<sup>(</sup>٥) ناقصة من س

ثم إنه رحمه الله ، حرر ما ذكرناه على وجه آخر فقال: إن الفعل إذا احتاج في وقوعه إلى أمر من الأمور فإن التكليف به مع عدم ذلك الأمر قبيح ، ومثل ذلك بالزكاة ، قال: فكما أن التكليف بها مع فقد المال يقبح ، كذلك يجب في التكليف بالإيمان مع فقد القدرة عليه أن يكون قبيحاً .

إلا أن هذا المثال شرعى ، والشرعيات إنما تثبت بعد ثبات هذه المسألة ، فالأولى أن نورد فى مثاله قضاء الدين فنقول: إنه كما يحتاج إلى المال يحتاج إلى القدرة ، فكما أن التكليف به مع فقد المال يقبح ، كذلك مع فقد القدرة .

وإن شئت فرضت الكلام فى الفعل الحجكم ، فتقول: إن الفعل الحجكم كا يحتاج فى وقوعه إلى العلم يحتاج إلى القدرة ، فكما أن التكليف به مع فقد العلم يقبح ، فكذلك مع فقد القدرة .

وإن شئت ذكرت النظر والاستدلال فقلت : كما أن ذلك محتاج إلى كال العقل ، العقل فإنه محتاج إلى القدرة ، فكما أنه (١) يقبح التكليف مع زوال العقل ، وكذلك مع عدم القدرة ، وإن شئت ذكرت الآلة فتقول : إن الفعل كما يحتاج إلى الآلة فكذلك يحتاج إلى القدرة ، فكما أن التكليف به (٢) مع فقد الآلة يقبح ، فكذلك مع فقد القدرة

ثم إن قاضي القضاة أورد على نفسه سؤ الين ،فقال :

إذا جاز أن يكلف الله تعالى الضميف بل العاجز بل المعدوم عندكم مع أنهم غير قادرين عليه ، فلأن يجوز أن يكلف الكافر مع عدم القدرة أولى .

والثانى ، هو أن الفعل كما يحتاج إلى القدرة فإنه (١) يحتاج إلى الآلة ، ثم إن الآلات بعضها متقدمة وبعضها مقارنة ، فلم لا يجوز أن يكون فى القدرة أيضاً ما يتقدم وفيها ما يقارن ، حتى تكون قدرتنا مقارنة لمقدورها ، وقدرة القديم تعالى متقدمة لها .

و نحن نجيب عن هـذا السؤال الثانى أولاً ، لأنه أليق أبما نحن فيه ، ثم نعطف عليه الجواب عن الأول ، فنقول :

أتسام الآلات

إن الآلات تنقسم:

فمنها ما يجب تقدمها ولا يجب مقارنتها وذلك كلما يكون وصلة إلى الفعل ، نحو القوس وما يجرى مجراها ، فإنها لابد أن تكون متقدمة على الإصابة حتى يصح استمالها فيها ، ولهذا يصح أن تنكسر ولما وقعت الإصابة بعد .

ومنها ما يجب تقدمها ومقارنتها جميعاً ، وذلك كلا يكون محلا للفعل وما يجرى مجراها ، نحو اللسان ، فإنه بجب تقدمه حتى يكون معيناً على الكلام ، وبجب مقارنته حتى يكون محلا . وأما ما (٢) يجرى مجراه فكالسكين فإنه بجب تقدمه حتى يحصل به الذبح ، وبجب مقارنته لأن الذبح إنما يحصل بأن يتخلل السكين في المحل المفرى .

ومنها ما يجب مقارنتها ولا يجوز (٣) فيها التقدم ، وذلك كصلابة الأرض في التصرف فإنها ينبغي أن تكون ثابتة في الحال ولا يجب تقدمها .

فهذه قسمة الآلات .

 <sup>(</sup>١) فهو ، في من
 (٣) عبب ، في أ

أفسام المسأنى : القدرة ، العلم ، الإرادة

فكما أن الآلات تنقسم هذه القسمة ، فكذلك المعانى التي يحتاج الفعل في الوقوع إليها من القدرة والعلم والارادة تنقسم :

فهها(۱) ما يجب تقدمها ، ومنها(۲) ما يجب مقارنتها ، ومنها<sup>(۱)</sup> ما يجب فيه كلا الأمرين .

إذا ثبت هذا ، فلنا أن ننظر أن القدرة من أى هذه الأقسام هى ، فنظر نا فإذا هى من قسمة ما يجب تقدمها ، لأنها كالوصلة ، الفعل ، كالقوس فإنها إنما وجب تقدمها على الإصابة لما كانت وصلة إليه ،وإدا كان ذلك كذلك فقد فسد ما قالوه وصح الجواب عنه هذا هو الجواب عن السؤال الثانى .

وأما الجواب عن السؤال الأول فعلى طريق الجلة ، هو أن نقول :

إن القديم لم يكلف المعدوم ولا الضعيف ولا العاجز أن يأتى بالفعل وهو على هذه الأحوال ، وإنما كلفه الفعل بعد الإيجاد والإحياء والإقدار والتمكين وإزاحة العلة باللطف وغيره ، ففسد ظنكم .

وتفصيل هذه الجملة ، هو أن أوامر الله تعالى تنقسم إلى ما يكون أمراً على الاطلاق، وإلى مايكون أمراً بشرط. فالمأمور (٤) بالشيء على الاطلاق يلزمه ذلك الفعل في الحال ؛ فأما المأمور به بشرط فإن ذلك الفعل إنما يلزمه إذا حصل ذلك الشرط ، والشرط في مثانا أن يوجد ويحصل على صفة المكلفين .

فعلى هذا نقول : إن الموجودين في زمن الرسول كانوا مكلفين بهذه العبارات في الحال ، حتى كان يلزمهم التكفل بحفظة إلى أن يؤدوه إلى من

<sup>(</sup>٢) وفيها ، في س

<sup>(</sup>٤) والمأمور ، في سُ

<sup>(</sup>١) ففيها ، في س

<sup>(</sup>٣) وفيها ، في س

بعدهم ، ثم كذلك فى كل عصر ، وأما الذين لم يوجدوا فى الحال فلا تـكليف عليهم بشىء من ذلك إلا إذا أوجدوا وصاروا بصفة المـكلفين .

والغرض بقولنا: إن الخطاب متناول لهم والتكليف مجمعهم والموجودين في الحال جميعاً ، أنه ليس يجب تكرار (١) الخطاب بهذه العبارات من جهة الله تمائى ولا من رسله في سائر الأعصار وحالا بعد حال ، بل الخطاب الأول كاف ، ويكون السامعون له في الحال يلزمهم أداؤه إلى من بعدهم ؛ وإذا كان هذا هو الغرض ، لم يصح ما ظنوه من أنا جعلنا العاجز والضعيف والمعدوم مكلفاً بالفعل وهو عاجز ضعيف معدوم ، بل إنما يكونون مكلفين إذا وجدوا واستكلوا شر ائط التكليف ، ولا شبهة في حسن التكليف على هذا الحد . والمتكلوا شر أنط التكليف ، ولا شبهة في حسن التكليف على هذا الحد . في الحال بإعطاء ما يحتاج إليه من السلم وغيره ، وإنما يقبح تكليفه الصعود مع عدم التمكين وإعطاء السلم وغيره ، لو كلفه به في الحال على ما يقوله القوم في الكافر ، ففارق حال هؤلاء حال الكافر ، فإن عندهم أنه مكلف القوم في الحال بالا يمان و تحصيله ، مع أنه لا قدره له عليه ولا له طاقة به ، بل لا يمكنه في الحال بالا يمان و تحصيله ، مع أنه لا قدره له عليه ولا له طاقة به ، بل لا يمكنه الانفكاك عن (٢) ضده الذي هو الكفر ، فأشبه تكليفه تكليف الزمن بالمشي على الزمانة ، و تكليف الأعمى بنقط المصحف على جهة الصواب بالمشي على الزمانة ، و تكليف الأعمى بنقط المصحف على جهة الصواب بالمشي .

ثم إنه رحمه الله أجاب عن السؤال الثانى ، فقال : إن الآلات تنقسم إلى ما يجب تقدمها كالقوس وما يجرى مجراها ، وإلى ما يجب مقارنتها كصلابة الأرض وغيرها ، وإلى ما يجب فيه كلا الأمرين كاللسان في الكلام والسكين

<sup>(</sup>۱) أن يتكرر ، في س

فى الذبح وما شاكل ذلك ، وكما أن هذه الآلات تنقسم هذه القسمة ، فَكَذَلْكُ(١) المعانى التي يحتاج الفعل فى الوقوع إليها تنقسم إلى ما يجب فيها التقدم ، وإلى ما يجب فيها المقارنة ، وإلى ما يجب فيه كلا الأمرين .

إذا ثبت هذا ، وثبت احتياج الفعل إلى القدرة ، وجب أن تلحق القدرة عما هو كالوصلة إلى الفعل من الآلات نحو القوس (٢) وغيرها ؛ ومعلوم أن ما هذا سبيله يجب فيها التقدم . والذي يبين لك أن القدرة كالوصلة إلى الفعل ، هو أن الفعل إنما محتاج إلى القدرة لخروجه من العدم إلى الوجود ، وإذا كان محتاجاً إليها في هذا الوجه وجب ما ذكرناه ؛ والذي يدل على أن الفعل إنما محتاجاً إليها القدرة لخروجه عن (٣) العدم إلى الوجود ، هو أنه لا يخلو؛ إما يكون محتاجاً إليها لهذا الوجه ، أو لغيره : لا يجوز أن يكون محتاجاً إليها لفير هذا الوجه لأن احتياج الفعل إلى القدرة ظاهر ، فلا يخلو ؛ إما أن يكون محتاجاً إليها في حالة الوجود والحدوث ، أو في حالة العدم . لا يجوز أن يكون محتاجاً إليها في حالة الوجود والحدوث ، أو في حالة العدم . لا يجوز أن يكون محتاجاً إليها في حالة الوجود لأن حالة الوجود حالة الاستغناء عنها ، فليس إلا محتاج إليها في حالة العدم على ما نقوله .

فإن قيل : ولم قلتم : إن حالة الوجود وحالة الاستغناء ؟ قلنا : لأن الفعل لو لم يستغن عن القدرة في خالة الجدوث لم يستغن أيضاً في حالة البقاء ، والمعلوم خلافه .

فإن قيل ولم جمعتم بينهما ؟ قلنا : لأن الذى أوجب احتياجه إلى القدرة في إحدى الحالتين ثابت في الحالة الأخرى ومع ثبات ذلك الوجه لم يجز

<sup>(</sup>۱) فكذلك ، في ص (۲) كالقوس ، في ص

<sup>(</sup>۴) من ، في من

الافتراق في الحاجة بحسب اختلاف حالتي الحدوث والبقاء ، لأن كل حكم ثبت للذات في حالة الحدوث لعلة من العلل يجب ثباته في حالة البقاء لمكان تلك العلة ؛ ألا ترى أن الجوهر لما وجب أن يكون متحيزاً في حالة الحدوث لكونه مقتضي من صفة الذات وجب ذلك أيضاً في حالة البقاء ، ولما صح أن يكون كائنا في هذه الجهة بدلا من هذه لتحيزه في حالة الحدوث صح ذلك في حالة البقاء ، ولما استحال أن يكون مجتمعاً مفترقاً في حالة الحدوث لاستحالة اجتماع البقاء ، ولما استحال ذلك في حالة البقاء أيضاً ؟ فصح بما قاناه : أن الفعل لو احتاج إلى القدرة في حالة الجدوث لوجب احتياجه إلى القدرة في حالة البقاء ، والمعلوم خلافه .

فإن قيل: كيف يصح هذا وعندكم أن الفعل يحسن فى حالة الحدوث ولا يحسن فى حالة البقاء؟ قلنك : إنما كان ذلك كذلك لأن الفعل إنما يحسن لوقوعه على وجه وذلك تابع للحدوث، فصح ماقلناه. وهكذا الجواب إذا قالوا: أليس المنع يكون منعاً فى حالة الحدوث ولا يكون كذلك فى حالة البقاء، لأنه إنما يكون منعاً لتعلقه بالفاعل ولذلك اختص حالة الحدوث، عنلاف الفعل عندهم فإنه إنما يتعلق (١) بالقدرة لوجوده، وذلك فى حالة البقاء كهو، في (١) حالة الحدوث.

وأحد ما يدل على أن القدرة لا تتعلق بالموجود ، هو أنه لو تعلقت قدرتنا بالموجود ، لوجب أن تتعلق أيضاً قدرة الله تعالى به، فكان يجب صحة أن يوجد أحدنا وهو بالرى فى الحالة الثانية بالصين ، ومعلوم خلافه .

<sup>. (</sup>۲) على ، في س

وأيضاً ، فلو كانت قدرتنا(١)تتعلق بالموجود لوجب مثله في قدرة الله تعالى، وذلك يوجب قدم العالم أو أن يكون القديم قادراً بقدرة محدثة ، وأى ذلك. كان فهو محال؛ وهذا لأن قدرته إن ثبتت جل وعز قديمة ؟ في ما لم يزل وهي لا تتعلق إلا بالموجود ، وجب وجود العالم في ما لم يزل ، وفي ذلك قدمه . وإن لم تثبت قدرته في ما لم يرل ، وجب كونه قادراً بقدرة محدثة على ما ذكرناه .

فإن قيل:ولم قلتم: إن هذه القضية لو وجبت في قدرتنا لوجبت في قدرة الله تعالى ؟ قيل له : لأن ما كان في حكم الصفة ، لايختلف الحال فيه بحسب اختلاف الموصوفين بها ؛ ألا ترى أن علمنا لما كان من حقه'٢) أن يتعلق بالشيء على ما هو به ، كان علم الله تعالى بهذه المنزلة .

فإن قال: إنما وجبت هذه القضية في الشاهد لأن صفتنا بالقدرة مستندة إلى معنى وليس كذلك سبيل القديم فإنه قادر لذاته ، قلنا: إن ما كان في (٣) حكم الصفة لا يختلف الحال فيه سواء استندت إلى علة أو لم تستند إلى علة ، فإذا كانت القدرة لاتتعلق إلا<sup>(٤)</sup> بالموجود ، فكذلك كونه قادراً إذا ثبت أن هذا من حكم الصفة في الشاهد ، وكدلك في الغائب .

> صـور ذكرها مشايخ القاضي

وقد ذكر مشايخنا لهذه المشكلة صوراً يظهر الكلام عندها ، فقالوا : من قدر على أن يطلق امرأته لا يخلو ؛ إما أن يكون قادراً على ذلك قبل وقوع الطلاق ، أو حال وقوع الطلاق . فإن قدر على ذلك قبل وقوع الطلاق فهو الذي نقوله ، وإن قدر عليه حال الوقوع (٥) فالطلاق واقع ولا يحتاج إلى القدرة ـ وربما قالوا: من قدر على إلقاء العصا من يده فلا يخلو؛ إما أن يقدر عليه

<sup>(</sup>۲) حکمه ، نی (

<sup>(</sup>٤) ساقطة من س

<sup>(</sup>١) قدرتنا أيضاً ، في [ (٣) من ، في إ

<sup>(</sup> ٤ ) في حال ، في ص

قبل وقوع الإلقاء ، أو حالة الوقوع . فإن قدر قبل الإلقاء فهو الذى نقوله ، وإن قدر عليه حال(١) الإلقاء فالعصا ملقاة فلا يحتاج إلى القدرة.

وربما قالوا: القادر على أن ينتقل من الشمس إلى الظل لا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يقدر عليه قبل الانتقال أوحالة الانتقال. فإن قدر عليه قبل الانتقال فهو الذى نقوله ، وإن قدر عليه حالة الانتقال فالانتقال قد وقع فلا(٢) حاجة به إلى القدرة.

فصح بهذه الوجوه أن القدرة على مذهبهم إنما توجد حالة الاستفناء عنها ، فأما في حال الحاجة إليها فهي مفقودة .

فإن قالوا: إنما يقدر على هذه الأمور حالة استحقاقه الأسماء المشتقة منها، فكما أنه لا يسمى مطلقاً ولا ملقياً إلا حال وقوع الطلاق والالقاء، وكذلك لا يقدر عليها إلا في هذه الحالة ؟ قلنا: إن هذا تكرار وتعليق الشيء بنفسه مخلاف ما يضاف، فالقدرة غير الالقاء والطلاق.

وأحد ما يدل على أن القدرة لا مجوز أن تكون مقارنة لمقدورها ، هو أنه لو وجب ذلك في الشاهد لوجب في الغائب أيضاً ، وذلك يقتضي إما قدم المالم ، أو أن يكون القديم قادراً بقدرة محدثة ، وأي (٣) ذلك كان فهو فاسد وقد مضي ما في هذه الدلالة .

القـــدرة متعلقة بالمتماثلوالمختلف والمتضاد واعلم، أن القدرة عندنا متعاقة (٤) بالمماثل والمختلف والمتضاد، ولا يفترق الحال في ذلك بين قدرة القوى والضعيف، وإنما يفترفان من حيث أن أحدها

(١) حالة ، في س

<sup>(</sup>۲) ولا ، في س

<sup>(</sup>٣) وأى من ، في س (٤) تتعلق ، في س

يمكنه أن يفعل في كل جزء من الثقيل الذى يريد رفعه بعدد ما فيه من الاعتماد وجزءاً آخر زئداً على ذلك ، وليس كذلك الآخر .

إذا ثبت هذه القصية ، فالقدرة إنما تتعلق والوقت واحد والمحل واحد بجزء واحد من المتاثل ، ولا تتعلق بأزيد من ذلك ؛ إذ لو تعدت في التعلق عنه إلى ما زاد عليه ولا حاصر ، لوجب تعلقها بما لا يتناهى كالاعتقاد ، وذلك يوجب صحة أن يمانع أحدنا القديم جل وعز ، وأن يرتفع التفاضل بين القادرين ، وقد عرفت (۱) فساده . فأما وقد اختلفت هذه الشرائط فإنه يصح أن يتعلق بأزيد من جزء واحد من المتاثل (۲) ، وعلى هذا يصح أن يؤلف بين أجزاء كثيرة دفعة واحدة ، على أن ما فيها من التأليف متماثل ؛ هذا في المماثلات .

فأما في المختلفات ؛ فإنه لا يجب أن نعتبر ما اعتبرناه في المماثلات من الشرائط ، فإنه يصح أن نفعل بالقدرة الواحدة جملة من المختلفات في المحل الواحد في وقت واحد ألا ترى أنه يقدر على أن يريد قدوم زيد، وعمرو، وبكر ، وخالد، مع أن هذه الإرادات كلها مختلفة لتغاير متعلقاتها .

وأما فى المتصادات؛ فإن القدرة متعلقة (٣) بها ، ولكن لا يصح من القادر الجمع بين الصدين فى محل واحد ، وإنما يوجد أحدها بدلا من الآخر . ولا يمكن المنع من تعلق القدرة بهما وإلا كان يجب صحة أن يتحرك أحدنا عنه وإن كان لا يمكنه التحرك يسرة ، حتى يتأتى منه أن يقطع من هذه الجهة مسافة ولا يمكنه أن يتحرك فى تلك الجهة أصلا ، ومعلوم خلافه .

<sup>(</sup>٢) في المها ثلات ، في من

<sup>(</sup>١) عرف ، في س

<sup>(</sup>٣) تتعلق ، في س

ومتى قيل إن القدرة على الحركة (١) فى هذه الجهة غير القدرة على الحركة فى الجهة الأخرى . قلنا : فيجب أن لا يصح منه إيجاد إحدى الحركتين بدلا من الأخرى . ألا ترى أن الفعلين إذا احتاج كل واحد منهما إلى الآلة ، فإنه لا يمكنه أن يفعل بإحدى الآلتين كل واحد من الفعلين على طريقة البدل؟ كذلك فى مثلنا .

وبعد ، فلو لم تعلق القدرة بالضدين لوجب في الواحد منا إذا قدر على الضدين أن يكون حاصلا على صفتين ضدين ، ولو ارتكبوا ذلك في الواحد منا قيل لهم : فكان يجب في القديم تعالى وهو قادر على الضدين أن يكون حاصلا على صفتين صدين ، ومتى قالوا : إنما وجب ذلك في الشاهد لأن إحدى القدرتين تضاد القدرة الثانية وليس كذلك في القديم تعالى لأنه قادر لذاته ، قيل لهم :إن الصفتين إذا تضادتا لم يفترق الحال بين أن تكونا مستحقتين للنفس وبين أن تكونا مستحقتين للنفس وبين أن يكون كذلك لمعنى ، في بيترق الحال بين أن يكون صفته واحدة كا يفترق الحال بين أن يكون كذلك لمعنى ، في الواحد منا كذلك همنا ، وهذا(٢) لأن تضاد الصفتين لأمر يرجع إليهما في الواحد منا كذلك همنا ، وهذا(٢) لأن تضاد الصفتين لأمر يرجع إليهما لا إلى ما يوجبهما ، كذلك همنا .

فصل : واتصل بهذه الجلة الكلام في البدل عن الموجود .

ووجه اتصال هذا بما قبله ، أنا لما ألزمنا المجبرة على القول بالقدرة الموجبه أن يكون تكليف الكافر كتكليف العاجز ، قالوا : إن الكافر يصح منه الإيمان بشرط أن لا يكون كان فيه الكفر وكان بدله الإيمان بخلاف ، العاجز

<sup>(</sup>١) ساقطة من س

<sup>(</sup>٢) وهذا هو ، في الأصل

فجوز وا البدل عن الموجود ، وذلك لايجوز عندنا ؛ إذ لو جاز تجويز البدل عن الموجود لجاز مثله فى صفات الأجناس ، وكان يجوز فى الجوهر أن يكون سواداً (١) بشرط أن لا يكون كان جوهراً وكان بدله سواداً (٢) ، بل فى صفات القديم تعالى ،فيقال: إنه جل وعز يجوز أن يكون عاجزاً بشرط ألا يكون كان قادراً وكان بدله عاجزاً ، ويجوز أن يكون جاهلا بشرط أن لا يكون كان عالماً وكان بدله على صفة أخرى مضادة له ؛ ومن بلغ فى التجاهل إلى هذا الحد فقد ارتكب عظها .

وأيضاً ،فلو جاز البدل عن الموجود جازالبدل عن الماضى، فيقال: أكلت الآن بدل الأكل الواقع بالأمس ، والمعلوم خلافه . ويبين هذه الجملة ،أن البدل كالشرط فى أن لا يدخل إلا فى المستقبل المنتظر ، فأما فى الواقع الموجود فلا يصح(٣) ، فكيف ما قالوه ؟

لذاجازأن يكلف الله السكافــر الإيمان مع علمه أنه لا يؤمن بالايم ولا يقبح ذلك من جهة الله فهلا جاز أن يسكلفه

مع العلم بآنه

لأيقدر عليه ولا

يتبح منه

ثم إنه رحمه الله سأل نفسه فقال: إذا جاز أن يكلف الله الكافر بالايمان مع علمه أنه لا يؤمن ، ولا يقبح منه ، فهلا جاز أن يكلفه مع العلم بأنه لا يقدر عليه ، ولا يقبح منه .

والمجبرة يتعلقون بهذه الشبهة على هذا الوجه ؛ وربما يوردونه على وجه آخر، فيقولون : إن القدرة على خلاف المعلوم محال ، وأنتم فقد جوزتم التكليف به ، فكيف منعتم من أن يكلف الله تعالى الكافر وإن لم يقدر عليه ؟

والأصل في الجواب عن الأول ، هو أن نقول : إن بين الموضمين فرقًا ،

 <sup>(</sup>۱) أسود ، في س
 (۳) أسود ، في س
 (۳) ساقطة من س

لأن تكليف الكافر مع العلم بأنه لا يؤمن إنما يحسن ، لأن الله تعالى أقدره على الايمان ، وأزاح علته (١) ، وقوى دواعيه ، ومكنه من ذلك ، وفعل به كل ما يحتاج إليه فى التكليف ، ثم إنه اختار الكفر لسوء اختياره لنفسه. وليس كذلك من المعلوم من حاله أنه لا يقدر على الايمان ، لأن تكليفه بالايمان تكليف بما لا يطيقه ولا يقدر عليه ولا يمكنه الانفكاك من ضده الذى هو الكفر ، ففارق أحدها الآخر .

وأما الجواب عن الثانى ،فهو أن من حق القادر على الشيء أن يكون قادراً على جنس ضده إذا كان له ضد ، فالكافر (٢) إذا قدر على الكفر وجب أن يكون قادراً على الايمان ، ومعلوم أنه تعالى لم يعلم من حاله الصدين جميعاً ، وإنما علم أحدهما دون الآخر ، ففسد إذاً قولهم إن القدرة على خلاف المعلوم مما لا يثبت .

وبعد ، فلو كان كذلك ، لوجب أن يكون القديم تعالى غير قادر على أن يقيم القيامة الآن لعلمه أنه لا يقيمها ، ومعلوم خلافه .

وعند هذا الالزام افترقوا فمنهم من ارتكب ذلك وقال: إنه تمالى لايقدر، ومنهم من لم يرتكب ،فزعم (٣) أنه قادر على ذلك .

فمن لم يرتكب ذلك ، لم يمكنه القول بأن القدرة على خلاف المعاوم محال، لأنه لا فرق فى هذه القضية بيننا وبين الله تعالى .

ومن ارتكب ذلك ، يلزمه القول أن يكون الله تعالى غير قادر على خلق.

<sup>(</sup>٢) والكافر ، في س

<sup>(</sup>١) قوته ، في س

<sup>(</sup>٣) وزعم ، ق س

البياض في الزنجى بدلا من السواد، والسواد في الرومى بدلا من البياض، وذلك يوجب أن لا يكون القديم تعالى مخيراً في أفعاله، وقد علمنا خلاف ذلك.

قالوا: القدرة على خلاف المعلوم قدرة على تجهيل الله تعالى . قلنا: إن الجهل هو ما به يصير الذات جاهلا ، والذات إنما يصير جاهلا بالجهل ، والايمان ليس من الجهل في شيء ، فكيف يصح قولهم: إن الكافر لوكان قادراً على الإيمان لوجب أن يكون قادراً على تجهيل الله تعالى .

ثم يقال لهم : يلزمكم على هذا القول إذا أقدر الله الكافر على الايمان أن يكون قد أقدره على تجهيل نفسه ، وإذا أمره بالايمان ورغبه فيه ووعده بالثواب الجزيل عليه أن يكون قد أمره بتجهيل نفسه ورغبه فيه ، وذلك كفر من مرتكبه .

ويلزمهم أيضاً ،أن يكون قد بعث الله الرسل إلى الكفرة ليجهلوه ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

قالوا: لو قدر الكافر على خلاف ما علمه الله تعالى من حاله لصح وقوعه منه لأن هذا هو الواجب فى القادر على الشيء، ولو صح وقوعه منه لوجب وقوعه فى بعض الحالات، وذلك يوجب كون القديم تعالى جاهلا.

قيل له : لم وجب إذا صح منه خلاف المعلوم أن يقع فى بعض الحالات ، أليس أحدنا مع قدرته على السفر لا يسافر البتة ، بل يقيم طول عمره ؟

فإن قال: لو قدر نا(١) أن يقع منه خلاف ما علمه الله تعالى ولا يمكنكم

<sup>(</sup>١) قدر ، في س

المنع من هذا التقدير للزم أن يصير جاهلا وأن يكون قد تنير حاله فى كونه عالماً ، لأنه كان يعلم أن هذا الفعل لا يوجد ، والآن فلا بد من أن يعلم وجوده، وهذان الاعتقادان متضادان .

وجوابنا ،أن هذا التقدير محال ، فلا جرم أن (١) الجواب عنه أيضاً محال . فنقول : خطأ قول من يقول : فنقول : خطأ قول من يقول : لا يدل على ذلك ، وهذا أولى بما يقوله مشايخنا البغداديون : أنه تعالى (٢) يعلم وجود الايمان منه ، لأن هذا والحال هذه تجويز البدل على صفات الله تعالى ، وذلك شر بما تجوزه النجارية (٣) ، فالأولى ما قلناه .

وصار الحال فى ذلك ، كالحال فيما إذا دلت الدلالة على أنه تعالى عدل حكيم لا يفعل القبيح ، ودلت الدلالة أيضاً على أن الظلم يدل على جهل فاعله ، ثم يقدر فيقال : لو وقع من جهة الله تعالى الظلم ، هل يدل على جهله وحاجته أم لا يدل ؟ فكما أنا نحيل السؤال ولا نجيبه (٤) بلا ولا بنعم ، بل نقول خطأ قول من يقول : إنه يدل على جهله وحاجته ، وخطأ قول من يقول : لا يدل ، كذلك في مثلنا (٥) .

ويمكن أن يكون لذلك مثال فى الشاهد فيقال: لو أخبرنا صادق بأن هذا البيت لا يدخله قرشى فإنا نعلم ذلك ، فلو قال قائل: لو قدرنا أن يدخله قرشى ، أفتعلمون أنه لا يدخله قرشى أم لا تعلمون ذلك ؟ قلنا: إن هذا التقدير محال فنحيل السؤال عنه ، ولا نجيب بلا ولا بنعم ، بل نقول: خطأ من يقول: نعلم أنه لا يدخله ، كذلك فى مسألتنا .

(۱) ناقصة من س

<sup>(</sup>۲) ناقصة من س

<sup>(</sup>٤) تجيبهم ، في ص

<sup>(</sup>٣) يجوز النجارية ، ڧ س

<sup>(</sup>٥) سألتنا ، ڧ ص

منجملتها ، هو أنهم قالوا : إن الفعل كما يحتاج عند الصحة إلى أمر ، يجب أن يحتاج عند الوقوع إلى أمر . كما أن كون الجوهر متحركاً لما احتاج إلى أمر عند الصحة وهو الحيز ، وجب احتياجه عند الوجوب إلى أمر وهو الحركة.

والأصل فى الجواب عن ذلك ، أن هذا جمع بين أمرين من غير علة تجمعهما، فلا يصح .

ثم يقال لهم: لو وجب ما ذكرتموه فى الواحد منا ، لوجب مثله فى القديم تعالى ، والمعلوم أنه تعالى لا يحتاح فى إيقاع الفعل إلى أمر زائد على ما يحتاج إليه فى صحة الفعل . فإن قالوا : إنه يحتاج إلى أمر زائد وهو الإرادة ، قلنا : لو كان كذلك لوجب قدم العالم ، لأنه تعالى مريد لذاته عندكم أو بإرادة قديمة ، فيلزم قدم العالم . فإن قالوا : إنه تعالى يريد فيا لم يزل أن لا يخلق العالم ، قلنا : أن لا يخلق نفى ، والإرادة لا تتعلق بالنفى على ما سيجى ، فى موضعه إن شاء الله تعالى . وبعد لو صح تعلق الإرادة بالنفى لصح تعلقها بالإثبات ، فكان يصح أن يريد خلق العالم فيا لم يزل ، وإذا صح ، وجب قدم العالم .

ثم يقال لهم: هلا جاز فيما أثر فى الصحة أن يكون هو الذى أثر فى الوقوع وهو كونه قادراً ، فلا يحتاج إلى أمر زائد . وكيف يجوز خلافه وذلك يقدح فى كون الواحد منا متحيزاً فى أفعاله ، ويوجب(١) بطلان المدح والذم ، وذلك محال .

وأحد ما يتعلقون به في هذا الباب، هو أنهم قالوا : إنا نجد تفرقة بين الحركة

<sup>(</sup>١) ڤوجب، في من 🗼

الاختيارية والحركة الاضطرارية ، ولا يمكن أن ترجع بهذه التفرقة إلا إلى أن أحدهما قد فارقته القدرة ، بخلاف الأخرى .

وجوابنا: أن هذه الطريقة لاتستقيم على أصولكم على ماسبق القول فيه . ثم يقا ل لهم: ما أنكرتم أن هذه التفرقة راجعة إلى أن أحدها قد تقدمتها المقدرة بخلاف الأخرى . ولا يجوز غير هذا ، لأن فى خلافه إخراج الواحد منا عن التحير فى الأفعال ، وإبطال استحقاق المدح والذم على مابيناه من قبل

وبهذا نجيب إذا قالوا: إنا نجد تفرقة بين الفعل الذى يستحق عليه المدح والذم، وبين الفعل الذى لا يستحق عليه ذلك ولا يمكن أن نرجع بهذه التفرقة إلا إلى أن أحدها قد فارقته القدرة، والآخر لم تفارقه القدرة؛ فإنا نقول لمم: إن هذه التفرقة مع أنها لاتثبت على قولكم أن سائر الأفعال متعلقة بالقديم تعالى على سأئر وجوهها وحقائقها، يمكن أن نرجع بها إلى أن أحدها متعلق بالواحد منا لتقدم قدرته عليه دون الآخر، ففسد ماذكرتموه (١).

ومما يتعلقون به ، قولهم : إن عند عدم القدرة يستحيل وقوع الفعل فيجب عند وجودها أن يكون واجباً ، لأن الاستحالة والوجوب في طرفي نقيض

والأصل في الجواب، أن نقيض الاستحالة إما هو الصحة لا الوجوب. ألا ترى أن عند عدم الحل يستحيل حلول السواد فيه، ثم إن عند وجود الحل لا يجب، وكذلك فإن عند عدم الذات يستحيل فيها التعلق، وعند وجوده لا يجب، فإن في الذات مالا يتعلق. وكذلك فلو قدرنا أن يكون القديم تعالى غير قادر يستحيل عليه (٢) الفعل، ثم إذا كان قادراً لا يحب منه الفعل، وكذلك في مسألتنا.

<sup>(</sup>۱) ذ کروه ، ف س

وأحد ما يتعلقون به ، قولهم : لوجاز الفعـــــل بقدرة متقدمة لجاز بالقدرة المعدومة ، بل كان يجوز في حالة العجز ، ومعلوم خلافه .

والأصل في الجواب عن ذلك ، ماتريدون بقولكم : إنه لوجاز الفعل بقدرة متقدمة لجاز بالقدرة المعدومة؟ (١) فإن أردتم بهأن الفعل يصح (١) بقدرة لم تكن موجودة قط، فإن ذلك لا يجب ، وإن أردتم به أنه يصح بقدرة كانت موجودة ثم عدمت ، فإن ذلك بما نرتكبه و نلتزمه فلا مانع لهذا الإلزام ، وهذا ظاهر في أفعالنا ، المباشر منها والمتولد .

أما فى المباشر ، فلأن الفعل إنما يحتاج إلى القدرة لخروجه من العدم إلى الوجود ، فلو لم تتقدمه ، بل توجد فى حالة وقوع الفعل ، فإنه لا يحتاح إليها بل يستغنى عنها .

وأما فى المتولدات فأظهر ، ألا ترى أن الرامى ربما يرمى ويخرج عن كونه قادراً قبل الإصابة ، بل عن كونه حياً .

وأما قولهم : بل كان يصح فى حالة العجز ؛ فإن أرادوا به أنه كان يصح فى العجز ولما تقدمته فى العجز ولما تقدمته القدرة فإن ذلك مما لايجب ، وإن أرادوا به وقد تقدمته قدرة فإنا نجوزه؛ ألا ترى أن الرامى قد يرمى ويعجز قبل مصادفة السهم رميته ، فبطل كلامهم .

وأحد ما يتعلقون به ، قولهم : لو جاز أن تكون القدرة متقدمة لمقدورها في وقت واحد لجاز أن تكون متقدمة في أوقات(٢) كثيرة ، وهذا يقتضي

<sup>(</sup>۱) فإن اردم أن يفعل ، في س

<sup>(</sup>٢) بأوقات ، في س

أن ينفك الواحد منا من الأخذ والترك ويوجب أن يكلف ويخترم ، وإن لم يستحق مدحاً ولاذماً ولا ثوباً ولا عقاباً بأن لا يفعل بما فيه من القدرة شيئاً ؛ وذلك يوجب أن يعيده الله تعالى في عرصات يوم القيامة ولا شيء له ولا عليه ، وهذا خرق الاجماع وترك الكتاب ، فقد قال تعالى: «فريق في الجنة وفريق في السعير » (1)

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن لنا في هذا الباب مذهبين :

أحدها مذهب أبى على ، وهو أنه لا يجوز خلو القادر بالقدرة من الأخذ والترك إلا عند مانع ؛ ومذهبه مفارق لمذهب هؤلاء المجبرة ، فإنهم لايجوزون ذلك البتة من حيث اعتقدوا أنها موجبة .

والثانى مذهب أبى هاشم ، وهو أنه يجوز خلو القادر بالقدرة (٢) من الأخذ والترك ، وهو الصحيح الذى اخترناه .

فعلى المذهب الأول لايلزم ما ذكروه ، وعلى هذا المذهب لايلزم أيضًا .

إلا أنه عند شيخنا أبى هاشم: أن لا يفعل، جهة في استحقاق النواب والعقاب كا أن الفعل جهة لذلك؛ ألا ترى أن أحدنا لو لم يرد الوديعة مع التمكن من ذلك فإنا نعلم استحقاقه للذم وإن لم نعلم (٣) شيئاً آخر ، ولو لم يطالب (٤) الغريم (٩) بالدين فإنا نعلم استحقاقه للمدح (٦) وإن لم يفعل شيئاً آخر . يبين ذلك ويوضحه ، أنامتى نعلم ذلك من حاله جوزنا أن يستحق الذم وأن لا يستحق ، فوجب أن يكون استحقاقه للذم ، وإن لم نعلم شيئاً آخر ؛ ومتى لم نعلم ذلك من حاله جوزنا أن

 <sup>(</sup>۱) الشورى ٧ (۲) عن ، ف ص (۳) يغمل ، ف ص

<sup>(</sup>٤) يطالبه ، في س (۵) غريمه ، في س

<sup>(</sup>٦) المدح والثواب ، ف س

يستحق الذم ، وأن لا يستحق ، فوجب أن يكون استحقاقه للذم مصروفًا إلى أنه لم يفعل ما وجب عليه على ما نقوله ، وهكذا الكلام فى استحقاق المديح ، فبطل ما أوردوه وسقط تعلقهم .

شبهة أخرى لهم فى المسألة: وهى أنهم قالوا: الفعل كما يحتاج إلى القدرة فقد يحتاج إلى الآلات يجب فيها المقارنة ، فكذلك القدرة .

وقد مر ماهو جواب هذا ، فإنا قد بينا أن الآلات تنقسم : إلى ما يجب تقدمها ، وهو كل مايكون وصلة إلى الفعل ، نحو القوس وغيرها ؛ وإلى مايجب مقارنتها ، وهو كل مايتمخض محلا ، نحو صلابة الأرض وما شاكل ذلك ؟ وإلى ما يجب فيه كلا الأمرين ، وذلك كل مايكون وصلة إلى الفعل ، ويكون مع ذلك محلا ، نحو اللسان في الكلام والسكين في الذبح .

ويينا أن القدرة إن ردت إلى شيء فإنما يجب ردها إلى ماهو كالوصلة إلى الفعل، فإنها إنمــــا يحتاج إليها لإخراج الفعل(١) من العدم إلى الوجود، فسقط كلامهم.

وأحد ما يقولونه، إن القول بتقدم القدرة لقدورها يوجب انقطاع الرغبات عند الله تعالى ، وذلك بخلاف ماعليه المسلمون ، لأن رغبات المسلمين لاتنقطع ، بل تكون ممتدة (٢) نحو البارى .

وجوابنا: إنماكان يلزم ما ذكرتموه إن لولم يجزانتفاء القدرة بعد وجودها، فأما ومن الجوز انتفاؤها بأدنى تعب ، لفقد ما تحتاج فى الوجود إليه فلا .

<sup>(</sup>۱) متجدده ، في س

وبعد، فإذا لم يلزم على القول بتقدم اليد والرجل على البطش والمشى، انقطاع رغبة من له هاتان الآلتان عن الله تعالى ، فكذلك(١) في القدرة .

والعجب من هؤلاء أنهم يوردون علينا مثل هذا الكلام ، ومن مذهبهم أن الطريق منسدة إلى تخليص المكلف نفسه من عقاب الأبد والفوز بالنعيم السرمدى (٢) ، لأنه إذا عصب الكفر بناصيته في الأزل وجرى العلم بذلك ، كيف يمكنه إخراج نفسه عنه ، وكيف ينفك عنه ؟ فأى رغبة تثبت إلى الله تعالى والحال هذه ؟ ولولا فرط جهلهم وقلة عقولهم (٢) ، وإلا فما وجه الميل إلى التشيع لمثل هذا الكلام .

وأحد ما يتعلقون به ، هو أن من حق الدلالة أن تكون مقارنة للمدلول ، ألا ترى أن صحة الفعل لما كانت دلالة على كونه قادراً وجب فيها المقارنة ، وكذلك القدرة يجب أن تقارن مقدورها .

والأصل فى الجواب عن ذلك، أن هذه الشبهة مع ركتها مبنية على (عُ)أصل لا يصح، وهو أن من حق الدلالة أن تكون مقارنة للمدلول عليه ، وليس كذلك، فإن المعجز دلالة على النبوة ، ثم لابد من أن يتقدمه (٥) المدلول ، إذ لو لم يتقدمه لكان فى ذلك ظهور المعجز على من ليس بصادق فى دعواه . إن المعجز لابد من أن يكون عقب دعوى المدعى للنبوة ، ولا بد من أن يكون نبياً حتى يدعيه، وإلا كان كاذباً فى الدعوى .

وأما قولهم فى الفعل، فلا يصح؛ لأن الفعل إنما يدل على أن فاعله كان قادراً، فقد تقدم المدلول وتبعته الدلالة، فكيف أوجبوا فى ذلك المقارنة؟ ثمم يقال لهم:

<sup>(</sup>۲) السرمد ، ق س

<sup>(</sup>۱) كذلك ، ق *س* (۲) ال

<sup>(</sup>٤) عن ، نی س

<sup>(</sup>٣) عقلهم ، في س

<sup>(</sup>ه) يتقدم ، في س

ومن أين وجب إذا كانت هذه الطريقة واجبة فى الدلالة أن تكون واجبة فى الدلالة أن تكون واجبة فى القدرة أيضاً ؟ وهل هذا إلا فرط الجهل الذى لادواء له .

وأحد ما يتعلقون به ، قولهم : إن القدرة لوكانت صالحة للضدين لكان لا يكون أحدها بالوقوع أولى من صاحبه (١) إلا بأمر ومخصص؛ كافى الجوهر، فإنه لما صح أن يكون كائنا فى غيرها، فإنه لما صح أن يكون كائنا فى غيرها، ثم لم يختص ببعض الجهات دون بعض إلا بأمر ومخصص وهو الكون، فكان يجب مثله فى مسألتنا.

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن هدذا إنما كان يلزم إن لوكان تأثير القدرة على سبيل الإبجاد ، فأما و تأثيرها فيا تؤثر فيه على طريق الصحة والاختيار ، فلا يمتنع أن يختار أحد الضدين دون الآخر ، وإن لم يكن هناك أمر زائد على كونه قادراً .ألا ترى أنه إذا قرب (٢) إليه طبق وعليه جملة من الرطب فإنه يتناول من ذلك بعضها (٣) دون البعض، معأن الذي له ولاجله تناول هذا ثابت في الباقى ، ثم لا يطلب لذلك أمر زائد على كونه قادراً ، كذلك في مسألتنا ؛ وهكذا (٤) فلو تُخير بين دينارين وها في الجودة والرداءة على سواء في مسألتنا ؛ وهكذا (١ على كونه قادراً ، فا في مسألتنا ؛ وهكذا أد يقال : إنه لا بد هنا أمر زائد على كونه قادراً ، فا في مسألتنا .

وأما قياس ذلك على الجوهر وكونه كاننا فلا يصح ، إذ<sup>(٥)</sup> الدلالة قد دلت على أن التحيز غير كاف فى اختصاصه ببعض الجهات دون البعض ، لأنه

<sup>(</sup>١) الآخر ، في (٢) قدم ، في في

<sup>(</sup>٣) بعضاً ، في س (٤) لو ، في س

<sup>(</sup>٥) لأن ، في س

ليس بأن يختص بهذه الجمه لتحيزه أولى من أن يختص بالجمه الأخرى، إذ لايفعل في تأثيره سوى طريقة الإيجاب، وليس كذلك كونه قادرًا ، فإن تأثيره في الفعل على طريق الصحة ، ففارق أحدها الآخر .

وأحد ما يتعلقون به ، قولهم : إن القدرة لو استحال الفعل بها فى الحال ، لكان لا يخلو ؛ إما أن تكونهذه الاستحالة راجعة إلى القدرة أو إلى المقدور ، وأى ذلك كان فهو ثابت فى الحالة الثانية ، فإما أن يقال : إنه يستحيل الفعل بها على كل حال ، أو يقال : بمقارنتها للمقسدور وصحة الفعل بها فى الحال ، على ما نقوله .

والأصل فى الجواب عن ذلك ، أنا نعلمهذا الحسكم ولا نعاله ، لأنا بأى ثىء علاناه فسد ، وليس يجب فى الأحكام كلها أن تكون معللة ، بل الأصل فيه أن يعرض على وجوه التعليل ، فإن قبل التعليل علل ، وإن لم يقبل لم يعلل .

ثم يقال لهم: ليس في هذا إلا استحالة الفعل بالقدرة في الحال، وليس يجب إذا استحال الفعل بها في الحال أن يستحيل أيضاً في المستقبل، فإنك تعلم أن الاعتماد يستحيل أن يولد في الحال ثم يصح توليده في الثاني، وكذلك فالنظر (۱) يستحيل أن يولد العلم في الحال ويصح منه (۳) في الثاني.

ثم يقال لهم: أليس أنه تعالى يستحيل (٤) أن يكون فاعلا فيا لم يزل ؟ فلا يخلو؛ إما أن يكون (٩) ذلك لأمر يرجع إلى القدرة ، أو لأمر يرجع إلى القدور، وأى ذلك كان فهو ثابت فيا لا يزال ، فيجب استحالة الفعل منه فيا لا يزال ؛ فيجب أنه لا بد من أن يقول إن هذا حكم لا يعلل ، وكذلك نقول نحن .

<sup>(</sup>۱) النظر ، ق ص (۲) مستحيل ، ق أ (۲) مستحيل ، ق أ (٣) داك ، ق أ (٤) مستحيل ، ق أ

<sup>(</sup>ه) یکون، فی س

وأحد ما يتعاقون به ، قولم : إن المتعاقات بالأغيار على اختلافها واختلاف أجناسها مشتركة فى أنها لا تتعاق بالضدين ، والقدرة من جملة المعانى المتعاقات بالأغيار فيجب أن لا تتعاق بالضدين ، وكل من قال بأنها لا تتعلق بالضدين قال بأنها مقارنة المقدور على ما نقوله . والأصل فى الجواب عن ذلك ، أن هذا باطل بالعجز ، فإنه من المتعلقات بالأغيار ، وعندكم أنه يتعلق بالضدين ، حتى إن العجز عن الشيء عجز عن ضده ، ومن ههنا استدل بعض مشايخنا على أن القدرة صالحة الضدين متقدمة المقدور ، فقال : قد ثبت أن العجز عن الشيء عجز عن ضده ، فيجب مثله فى القدرة لأنهما ضدان ، ومن حق الضدين الشيء عجز عن ضده ، فيجب مثله فى القدرة لأنهما ضدان ، ومن حق الضدين أن يتعلق أحدهما على المكس من الشيء أخدهما على المكس من المنان لا يمتنع أن يطرأ أحدهما على الآخر فينفيه من وجه دون وجه ، فذلك محال . وإذا صح كونها صالحة المضدين ، وجب تقدمها المقدور والإلزم وذلك محال . وإذا صح كونها صالحة المضدين ، وجب تقدمها المقدور والإلزم وجود الضدين جميعاً .

ثم يقال لهم: وكيف أجريتم المتعلقات بالأغيار مجرى واحداً مع أن الشهوة والعلم يشتركان في البعلق ، ثم إن من حق الشهوة أن لا تتعلق إلا بالمدركات مخلاف العلم والإرادة ، فإنهما يتعلقان بالمدركات وقد لا يتعلقان بذلك .

وأحد ما يتعلقون به ، قولهم : إن القدرة عون على الفعل ، فكان يجب أن تكون مقارنة له . قلنا : لا (١) نسلم أن القدرة بمجردها عون ، وإبما العون هو التمكين من الفعل وإرادة الفعل ، حتى لو يمكن غيره من قتل آدمى بأن

<sup>(</sup>١) أنا لاء في س

يدفع إليه سكيناً ولا يريد منه قتله(١) ، وإنما دفع إليه ذلك لأن يذبح به بقرة ، فإنه متى قبل آدمياً لم نقل: إنه أعانه على قبله لما لم يرد منه قبله (٢) فلا يصح ما ذكرتموه . وإذ<sup>(٣)</sup> قد صح أن العون ليس هو مجرد القدرة ، لم يمكن قياس أحدها على الآخر. وفي شبههم كثرة، وأكثرها يرجع إلى بعض ما تقدم فاقتصرنا بها .

فضل ، في أنه تعالى لايجوز أن يكون مريداً للمعاصى (٤) .

واتصال هذا الفصل بباب العدل ظاهر ، فإن الإرادة فعل من الأفعال ، ومتى تعلقت بالقبيح فتجب لا محاله ، وكونه تعالى عدلا يقتضى أن تنغى عنه هذه الإرادة.

> وقبل البيان(٥) في المسألة نبين حقيقة: الارادة، والكراهة، والمريد، والـكاره. ثم نتكلم على(٦) إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وفي كيفية استحقاقه لها . ثم نتكلم من بعد، فيما يجوز أن يريده الله وما لابجوز .

> فالإرادة هو مايوجب كون الذات مريداً ، والكراهة مايوجب كونة كارهاً. والواحد منا إذا رجع إلى نفسه فصل بين أن يكون على هذه الصفة

الإرادة فعسل

<sup>(</sup>١) أن يقتله ، في س (٢) ساقطة من ص

<sup>(</sup>٣) وإذا ، في س

<sup>(</sup>٤) سبق أن أشرنا لملى هذا الموضوع أكثر من مرة ، وأساس المتكلة أن المعرفة ينظرون إلى الأمر من ناحية تنريه الله عن كل قبيح ويقيسون القبائح والظلم بما نعلمه في حياتنا ومعاملاتنا ، بينما ينظر الأشاعرة إلى تمظيم الله وعدم الاقرار بأن يَكُون في ملكه ما لا يريد لأن ذلك انتقاس من لمرادته وقدرته ، ولمل هذا يتوضح من المناقشة التي أوردها السبكي في طبقاته بين أبي أسحق الاسفرايني و بين القاضي عبد الجبار، حيث قال القاضي: سبحان الذي تمرُّه عن الفحشاء ، وأجاب الاسفرايني : سبحان الذي لا يجرى في ملسكه الا ما يشا. .

<sup>(</sup>٦) عن ، في أ (٥) الـكلام ، في س

وبين أن يكون على غيرها من الصفات ، وأجلى الأمور مايجده الانسان من نفسه .

فإن قيل: قد دخلتم فيما عبتم على الكُلاّ بية حيث قالت في حد العلم: هو ما يوجب كونه عالماً .

قيل له: فرق بيننا وبينهم ، فإنهم فسروا العلم بما يوجب كون الذات علماً ، والعالم بمن له العلم ، فأحالوا بأحد المجهولين على الاخر ؛ وليس كذلك ما ذكرنا ، فإنا فسرنا الإرادة بما يوجب كون الذات مريداً ، ثم لما سئلنا عن حقيقة المريد أحلناه إلى نفسه ، فقارق حالنا حالمم .

هذا هو حقيقة الإرادة والكراهة .

وأما المريد، فقد قيل فى حده: هو المختص بصفة لكونه عليها يصح منه الفعل على وجه دون وجه. وهذا (۱) وإن كان كذلك، إلا أن إيراده على طريق التحديد لايصح، لأن قولنا مريد أظهر منه، ومن حق الحد أن يكون أظهر من المحدود، ولهذا لم يحد الموجود بشىء، لأن كل مايذكر فى حقيقته فقولنا موجود أظهر منه ؛ فيجب إذن أن لانحد المريد أصلا، لأن أى مايذكر فى حده فقولنا مريد أظهر منه، وهكذا الكلام فى الكاره.

وإذ قد علم ذلك فاعلم ، أن أحدنا إنما يريد مايريده لمعنى هو (٢) الإرادة .

والطريق إلى إثبات الإرادة نحو الطريق إلى إثبات الأكوان على مامر في إثبات الأعراض. وتحريرها ههنا ، هو أن الواحد منا حصل مريداً مع جواز أن لا يحصل مريداً والحال واحسدة والشرط واحد ، فلا بد من أمر ومخصص (٢) له ولمكانه حصل على هذه الصفة ، وإلا لم يكن بأن يحصل عليها

<sup>(</sup>٢) وهو ، في س

<sup>(</sup>١) هذا ، في س

<sup>(</sup>۲) ساقطة من س

أولى من خلافه ، وليس ذلك الأمر إلا وجود معنى وهو الإرادة . والكلام فى أنه لابد ههنا من معنى قد سلف ، وإنما الذى يجب أن نذكره (١) ههنا أن ذلك الأمر ليس إلا الإرادة والكراهة .

الارادتوالـكرامة: لا يرجنان اله الشهوة والنفــار

والذي يشتبه الحال فيه من المعاني فيقال: إن المرجع بالإرادة إنما هو الشهوة فيجب أن نميز بين الجنسين ؛ والذي يقع به هذا التمييز، هو أن أحدنا قد يريد مالايشتهيه ككثير من الأدوية الكريهة ، ولهذا قالوا: من محن الدنيا أن الله تعالى جعل الداء في اللوزينج ، والشفاء في الاهليلج ، وقد يشتهي مالا يريده كالزنا وشرب الخر وكالماء البارد في الحر الشديد وهو صائم ؛ فصح أنه لايمكن أن يرجع بالارادة إلى الشهوة ، وكما لا يمكن ذلك فكذلك لايمكن أن يرجع بالكراهة إلى النفار ، فإن الحي قد يكره مالاينفر طبعه عنه وهو الزنا وشرب الخر ، وقد ينفر طبعه عمالا يكرهه وهو الدواء الكريه ، فإذن الزنا وشرب الخر ، وقد ينفر طبعه عمالا يكرهه وهو الدواء الكريه ، فإذن الأيمكن أن يرجع بهما إلى الشهوة والنفار ولا يشتبه الحال فيا عداها ، فلصتا معنيين .

إذا ثبت هذا ، فاعلم أن الطريق الى معرفة هذه الصفة فى الشاهد إنما هو الضرورة ، ولا يمكن معرفتها استدلالا لأنكل دلالة تدل عليها فمبنية على العدل والحكمة (٢) ، ولا(٣) يثبت كون أحدنا عدلا حكيا ؛ ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبتت حكمته جاز أن يعرف مراده استدلالاً كا يجوز أن يعرف ضرورة ، ومن ههنا قلنا ، إن من لم يثبت كونه عدلاً حكيا ، لا يمكنه أن يعلم كونه مريداً .

قولنا : اللهمريد لا يمني كــونه كادراً .**ولا** عالماً

ونحن إذا قلنا: إنه تعالى مريد ، فلا نعنى به كونه قادراً ولا عالماً ، لأنه قد يريد مالا يقدر عليه وقديقدر على مالا يريده ، وهكذا فى العلم وإنما مرادنا أنه حاصل على مثل صفة الواحد منا إذا كان مريداً .

وقد خالفنا في ذلك شيخنا أبو القاسم الباخي والنظّام ، وقالا : إنا إذا قلنا : إنه تعالى مريد لفعل نفسه فمرادنا أنه يفعله لا على وجه السهو والغفلة ، وإذا قلنا إنه مريد لفعل غيره (١) فغرضا أنه آمر به ناه عن خلافه ، فلم يثبتا معنى هذه الصفة في القديم تعالى البتة . و نحن إذا أردنا إثباته لله تعالى فبأن نبين أولاً صحته عليه جل وعز ، لأن إثبات الصفة تترتب على صحتها . والذي يدل على أن هذه الصفة تصح على الله تعالى ،هو ماقد ثبت (٣) أن المصحح لها إيما (٤) هو كونه حياً ، بدليل أن من كان حياً صح أن يريد ، ومتى لم يكن حياً مصح أن يريد ، ومتى لم يكن حياً مصح أن يريد ، ومتى لم يكن حياً مصح أن يريد ، فيجب أن يكون المصحح لهذه الصفة إيما هو كونه حياً .

إذا ثبت هذا والقديم تعالى حيّ ، وجب(٥) صحة أن يريد ويكره .

فإن قيل: ما أنكرتم أن المصحح لهذه الصفة فى الواحد مناكونه ذا قلب؟ لأن هذه الصفة راجعة إلى الجملة ، فالمصحح لها لابد أن يكون راجعاً إلى الجملة ، والقلب فليس كذلك فكيف يصححها .

ومتى قيل: أليس أنه إذا كان ذا قلبصح أن يريد ، ومتى لم يكن كذلك لم يصح ؟ قلنا: إنه وإن كان كذلك إلا أنه ليس بجب فى القاب أن يكون مصححاً لها ، لأن ذلك إنما وجب من حيث أن الإرادة تفتقر فى وجودها إلى محل مبنى بنية مخصوصة نحو بنية القلب ، لا لأن القلب مصحح لها .

<sup>(</sup>۱) الفير ، ف س (۲) القصة من س (۲)

<sup>(</sup>٣) ناقصة ، ن س (٤) فوجب، في س

وصار ذلك كما نقول في كونه عالماً أنه لا يصح مالم يكن ذا قاب ، ثم لا يقال: إن كونه ذا قلب هو المصحح له ، لأن احتياجه إلى القاب هو من حيث أنه لا يكون عالماً إلا بعلم، والعلم في وجوده محتاج إلى محل مبني (١) بنية مخصوصة نحو (١) بنية القلب فكيف يصح ما قالوه ، وهل هذا إلا كما يقال: لما لم يصح في الواحد منا أن يكون عالماً قادراً إلا إذا كان جسماً ، وجب في كونه جسماً أن يكون هو المصحح لهاتين الصفتين ، فكما أن ذلك لا يجب لأن احتياج كونه عالماً قادراً إلى كونه جسماً هو من حيث أنه ذلك لا يجب لأن احتياج كونه والقدرة يحتاجان (٢) في وجودها إلى محل مبنى بنية مخصوصة ، والحل المبنى بنية مخصوصة ، والحل المبنى بنية مخصوصة ، والحل المبنى بنية مخصوصة لا يكون إلا جسماً ، لامن (٤) حيث أن كونه جسماً يصحح هاتين الصفتين ، كذلك في مسألتنا .

واذ قد صحت هذه الصفة لله تعالى ، فالذى يدل على ثباتها له، هو أن فى أفعاله تعالى ما وقع على وجه دون وجه إلا لخصص هو الإرادة .

بيان ذلك ، أن خَلْق القديم تعالى الحياة فينا اذا جاز أن يكون نعمة وجاز أن يكون نعمة ، وجاز أن يكون نعمة ، وجاز أن يكون نعمة ، لم يكن بد من أمر ومخصص له ولمكانه يصير نعمة ، وإلا لم يكن بأحد الوجهين أحق منه بالآخر ، وليس ذلك الأمر الالإارادة .

وإن شئت فرضت الكلام فى شهوة القبيح ونفرة الحسن فقلت: إنه إذا جاز أن يكون تكليفاً وتعريضاً للمكلف إلى درجة الثواب، وجاز أن يكون إغراء على القبيح، لم يختص بأحد الوجهين دون الاخر<sup>(٥)</sup> إلا لمخصص هو الإرادة.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (٢) كونه ، في ص

<sup>(</sup>٣) عتاجان ، ڧ س(١) لأن ، ﻕ س

<sup>(</sup>ە) الثانى ، ق س

وقد فرض مشايخنا الحكلام في الأمر والخبر ، لأن الأمر(١) لايكون أمرًا الا بالإرادة ، وكذلك الخسر.

وتحرير ذلك، أن قولنا: محمد رسول الله، يجوز أن يكون خبراً عن محمد س عبد الله ، ويجوز أن يكون خبراً عن المحمدين ، وإذا كان كذلك ، لم يكن بأن يكون خبرًا عنه أولى من أن يكون خبرًا عن غيره إلا بأمر ومخصص، وليس ذلك الأمر إلا الإرادة .

فإن قيل : ومن أين أن قولنا محمد رسول الله كما يجوز أن يكون خبراً عن محمد بن عبد الله يجوز(٢) أن يكون خبراً عن غيره من المحمدين ؟ قلنا : لأنه لولم يجز ذلك لارتفع التجوز (٣) عن الكلام وبطل ، لأن التجوز(٤) هو أن(٥) يستعمل اللفظ في غير ما وضع له في الأصل ، فمتى لم يجز استعمال. اللفظ(٦) الا على وجه واحد فقد بطل الحجاز أصلا .

فإن قيل : ولم قلتم : إن ذلك الأمر ليس إلا الإرادة ؟ قلنا : لأنه لا يخلو ؟ إِما أَن يَكُونَ رَاجِعاً الى ذات الخبر وصفاته، وذلك لايجوز ، وإلا كان لا يجوز أن يقع مرة فيكون خبراً ويقع(٧) مرة أخرى فلا يكون كذلك ، لأن هذا هو الواجب في الصفة التي تستحقها الذات لنفسها ولماهو(^) عليه في نفسه كما قلناه في السواد؛ ألا ترى أن السواد لما استحق كونه سواداً لذاته ، لم يجز أن يوجد (٩) مرة فيكون سواداً وأخرى (١) فلا يكون سواداً .

<sup>(</sup>١) الأمر والحبر ، في 🕯

<sup>(</sup>٣) التجويز ، في ص (٤) التجويز ، في من

<sup>(</sup>ە) بأن، ڧ س

<sup>(</sup>٧) ساقطة من س (٨) ١١ وما في ١

<sup>(</sup>٩) يوجده ، في س

<sup>(</sup>٢) فيجوز ، في 🕯

<sup>(</sup>٦) اللفظة ، في س

<sup>(</sup>۱۰) ومرة أخرى ، في

وبعد ، فإن ذات الخبر وماهو (١) عليه حاله مع هذا الخبر كحاله مع غيره من الخبرين ، أولا يكون خبراً عن سائر الخبرين ، أولا يكون خبراً عن سائر الخبرين ، أولا يكون خبراً عن البعض دون الثاني فلا .

وبعد ، فإن صفة الذات ترجع إلى الآحاد والأفراد دون الجل ، فكان يجب في كلحرف من هذه الحروف أن يكون خبراً ، وقد عرف خلافه .

وهذه الوجوه التي ذكر ناها كما تدل على أن الخبر لا يكون خبراً لذاته (٢) ولا لما هو عليه في ذاته ، فإنها تدل على أنه لا يجوز أن يكون خبراً لوجوده أو لعدمه أو حدوثه ، لأن حال هذه الأوصاف مع (٣) الخبر كاله (٤) مع غيره ، ولأنها ترجع إلى الآحاد والأفراد فكان يجب في كل حرف أن يكون خبراً على مامر ، ومعلوم خلافه .

وفى العدم وجه آخر ، وهو أنه يحيل الحيكم ، وما أحال الحكم لا يجوز أن أن أن يكون مؤثراً (٥) فيه ؛ ألا ترى أن الموت لما أحال كونه عالماً لم يجز أن أن يكون مؤثراً فيه ، كذلك في مسألتنا ؛ أو يكون راجعاً إلى غيره ، ثم لا يخلو إما أن يكون تأثيره على طريق الا يجاب فهو المعنى ، وذلك المعنى إما أن يكون موجوداً أو معدوماً ، وأى ذلك كان فإنه لا يجوز أن يؤثر فيه ، لأن حاله مع بعض الخبرين كحاله مع سائرها .

وبعد ، فإن المعدوم مما لا يوجب الحكم، لأن الإيجاب إنما يصدرعن الصفة المقتضاة عن صفة الذات ، وهي مشروطة في سائر الذوات بالوجود ، أو يكون

<sup>(</sup>۲) أو ، في س سر

<sup>(؛)</sup> وكاله ، في س

<sup>(</sup>١) ساقطة من س

<sup>(</sup>٣) ہم هذا ، في س

<sup>(</sup>ە) يۇثر ، نى س

تأثيره على طريق التصحيح فهو الفاعل ، وصفات الفاعل المتعلقة منها — فإن مالا يتعلق لايؤثر في الغير — محصورة معدودة كونه قادراً عالماً مريداً كارهاً مشتهياً نافراً ظاناً ، وأى ذلك كان فلا بجوز أن يؤثر فيه .

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المؤثر في كون الكلام أمراً وحبراً إنما هوكونه قادراً ؟ قلنا: لأن تأثير القادر لا يتعدى طريقة الإحداث، وكون الكلام أمراً وخبراً أمر زائد على ذلك .

وبعد (١)، فإن كونه قادراً ثابت في حال السهو ، ثم لا يصح منه الإخبار في تلك الحال .

فإن قيل: لملا يجوز أن يكون المؤثر في ذلك إنما هو كونه عالماً ؟ قيل: (٢) لأن حال كونه عالماً مع هذا المخبر كعاله مع غيره من المخبرين ، فيجب أن بكون خبراً عن سأترهم أو لا يكون خبراً عن واحد منهم ، فأما أن يكون خبراً عن (٢) واحد منهم (٣) دون ماعداه ، فلا . إلا أن هذا إنما يجب في ما يكون تأثيره على طريق الإنجاب ، فأما ما يؤثر على طريق التصحيح فإن ذلك لايجب، وكونه عالماً إنما يؤثر على طريق التصحيح ، فالأولى أن نقول : إن العلم يتبع المعلوم ويتعلق به على ماهو عليه ولا يؤثر فيه ، إذ لو أثر العلم في المعلوم لوجب في المعلومات كلها ، نحو القديم والجوهر والأعراض أن تكون متعلقة بعلومنا ، حتى إن (٤) زال العلم (٥) زال وإن ثبت ثبت ، وقد عرفنا فساده .

ولا شبهة فى أن كونه مشتهيًا ونافراً وظاناً مما لا يؤثر فى كون الكلام أمراً وخبراً ، أو كما لا يجوز أن يكون المؤثر فيه هذه الأوصاف ، وفكذلك(١)

<sup>(</sup>٢) قبل له ، في س

<sup>(</sup>٤) ولمذا ، في س

<sup>(</sup>٦) وكذاك ، في **أ** 

<sup>(</sup>١) نائسة من إ

<sup>(</sup>٢) أحدهم ، في س

<sup>(</sup>ه) ناقصة من س

لا يجوز أن يكون المؤثر فيه كونه كارها ، لأن الكراهة تمنع الفعل ، فضلاعن أن تكون مؤثرة فيه .

فهذا هو الكلام في الإرادة .

وأما الكلام في الكراهة فكثل (١) ، لأن كل ما ذكرناه في باب (٢) كونه مريداً يعود همنا ؛ وكا أن الدلالة العقلية تدل همنا (٣) على هذه الجلة التي مضت ، فالدلالة السمعية توافقها . قال الله تعالى : « ير بد الله بكم اليسر ولاير يد بكم العسر» (٤) وقال في الكراهية : «ولكن كره الله انبعاثهم فتبطهم » (٥) وقال بعد عدة المعاصى : « كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها » ، فهذه (١) جملة الكلام في ذلك .

وللمخالفين (٧) في هذا الباب شبه نستقصى القول فيها من بعد إن شاء الله عز وجل(٨).

ونذكر ههنا مالا (١) بد من ذكره (٩) ونتكلم عليه . فمن جملة ما نذكره ههنا ، هو أنهم قالوا : لوكان القديم تعالى مريداً وكارهاً لوجب أن يكون مشتهياً (١٠) و نافراً ، لأن المرجع بالإرادة والكراهة إلى الشهوة والنفار ، ونحن قد أجبنا عن ذلك وفصلنا بين هذه الأوصاف فلا نعيده .

وأحد ما يوردونه في هذا الباب ، هو أنهم قالوا : لو كان الله تعـالي مريداً

<sup>(</sup>۱) فَكُمُنُهُ ، في س (۲) ساقطة من س (۲) ساقطة من س (۶) القرة ۱۸۵ (۳) ساقطة من س (۵) القرة ۱۸۵ (۵) ساقطة من س (۲) فهذا ، في أو (۷) وللمخالف ، في س (۸) تمالى ، في س (۲) ووردت المبارة على نحو آخر هو [ تريد ذكره من بعد ] (۲) أو ، في (۱۰)

ومعلوم أنه لم يكن كذلك أبداً وإبما حصل على هذه الصفة بعد أن لم يكن عليها ، لوجب أن يكون قد تغير حاله ، والتغير لا يجوز على الله تعالى ، فليس إلا أنه تعالى لا يكون مريداً أصلا . قلنا ما تريدون بالتغير ؟ فإن أردتم به (١) أنه حصل مريداً بعد أن لم يكن (٢) فهو الذى نقوله ، وإن أردتم به أنه حصل (٣) غير ماكان فلم وجب ذلك ؟ فلا يجدون إلا ما يريدون سبيلا .

فصل ، في كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفة .

اللهمريد بإرادة محدثة لا في محل

واعلم(٤) أنه مريد عندنا بإرادة محدثة موجودة لا في محل(٥).

وقد ذهبت النجارية (٦) إلى أنه تعالى مريد لذاته ، وذهبت الأشعرية إلى أنه تعالى مريد بإرادة أنه تعالى مريد بإرادة أنه تعالى مريد بإرادة أزلية ، ونحن إذا أفسدنا هذه المذاهب كلها صح لنا ما قلناه .

فسادتول النجارية

والذى يدل على فساد ماذهب إليه النجار ، هو أنه تعالى لو كان مريداً لذاته لوجب أن يكون مريداً لجميع المرادات ، لأن المرادات غير مقصورة على بعض المريدين دون بعض ، ف من مراد يصح أن يريده زيد إلا ويصح أن يريده عمرو وغيره (٨) من المريدين ، فيجب أن يكون مريداً لسائر المرادات . كا أنه تعالى لما كان عالماً اذاته ، وكانت المعلومات غير مقصورة على بعض العالمين دون بعض ، كان عالماً بجميعها ، كذلك همنا .

<sup>(</sup>۱) ناقصة من س (۲) يكون مريداً ، في س (۳) سار ، في س (٤) اعلم ، في س

<sup>(</sup>٥) وسبب قول المعترلة بأن لمرادة الله محدة: موجودة لا في محل ، ما ظنوه من أن الفول المرادة قديمة لله سيؤدى الله تجويز التنبر عليه لأن الموجودات تتملق بالإرادة ، وهي متجددة ومتغيرة ، فلوكانت الإرادة قديم لوقع النفير في ذات الله .

<sup>(</sup>٦) النجار ، في س ﴿ (٧) محذوفة من س

<sup>(</sup>۸) من سائر ، ق س

فإن قيل: أو ليس<sup>(١)</sup> أنه تعالى<sup>(٢)</sup> قادر لذاته ثم لا يجب أن يكون قادراً على جميع المقدورات، فهلا جاز مثله في مسألتنا؟

قانا: إن بين الوضعين فرقاً ، لأن المقدورات مقصورة على بعض القادرين دون بعض ، حتى لا يجوز فى مقدور زيد أن يكون مقدوراً لعمرو ، إذ لو جاز ذلك لكان بجب إذا خلص داعى أحدها إلى الإيجاد وداعى الآخر إلى أن لا يوجد وأن لا يوجد دفعة واحدة .

وليس كذلك المرادات فإنها غير مقصورة على بعض المريدين دون بعض ، حتى مامن مراد إلا وكما يصح أن يريده زيد يصح أن يريده عمرو وغيره من المريدين ، فنظير المرادات المعلومات ، فإن المعلومات أيضاً غير مقصورة على بعض العالمين دون بعض ، حتى مامن معلوم يصح (٥) أن يعلمه زيد إلا ويصح أن يعلمه عمرو وغيره من العالمين ، فالفرق (٦) بين المرادات والمقدورات ظاهر (٧) .

فإن قيل: إنا نرتكب ذلك و نقول: إنه تعالى مريد لسائر المرادات فاالذى يلزم عليه ؟ قلنا: يلزم عليه أشياء كثيرة ووجوها من الفساد لا قبل لهم بها . من جملتها ، أنه كان يجب إذا أراد الواحد منا أن يرزقه الله تعالى الأموال والأولاد أن يكون الله تعالى مريداً له ، وإذا كان مريداً له وجب وجوده ، سيا على مذهبهم أنما يريده الله تعالى يجب (٨) حصوله سواء كان من فعله أو من فعل غيره وإلا اقتضى الضمف والعجز .

٠ (٣) يوجد ، في س

<sup>(</sup>١) أو ليس ، في س (٢) محذوفة من س

<sup>(</sup>٤) فإن الملومات ، في س

<sup>(</sup>٥) صبح ، في ص

<sup>(</sup>۷) ظاهر بین ، نی س (۸) وجب ، نی س

ومنها ، أنه كان يجب أن يوجد من (١) المرادات أكثر مما أوجد (٢) لأنه تعالى يصح أن يريد أكثر ، وإذا صح أن يريده (٣) وجب أن يريده وجب أن يريده وجب أن يريده وجب حصوله لا محالة .

فإن قيل: إرادة مالا يقع تمن ، وليس يجب إذا كان الله تعالى مريداً للمرادات أن يريد المتمنيات أيضاً .

قلنا: إن التمنى ليس من الإرادة فى شىء، وإنما هو من أقسام الكلام، ولهذا يعده أهل اللغة فى ذلك فيقولون: الكلام أمر وخبر واستخبار وعرض وتمن .

وبعد، فإن أحدنا قد يريد وجود الحلاوة واللون في محل فيحصل أحــدها ولا يحصل الآخر ، ولو<sup>(٤)</sup> جاز أن يقال إن أحدهما تمن لجاز مثله في الآخر ، إذ لا يمكن الفصل بينهما .

ومما يلزمهم على القول بأنه تعالى مريد لسائر المرادات، قدم العالم؛ لأنه تعالى إذا كان مريداً لذاته صح أن يريد وجود العالم فيما لم يزل، وإذا صح أن يريده وجب أن يريده وجب أن يريده وجب مصوله لامحالة، فيلزم قدم العالم ويقدح في حدوثه.

إلا أن الأولى أن يقال: يلزمهم أن يكون الله تعالى قد خلق العالم قبل الوقت الذى خلقه ، وقبل ذلك ، وقبله ، فيكون (٥) أحسم للأشياء ، فإن حدوث العالم فيا لم يزل مستحيل ، فلا يصح وجوده (٦) .

<sup>(</sup>۱) في ، في س

<sup>(</sup>٤) فلو ، بي س

<sup>(</sup>٦) أن يريده ، في س

<sup>(</sup>٣) أن يريده ، ساقطة من (٥) ليسكون ، في إ

ومما يلزمهم، وجودالضدين؛ لأن(١) الضدين يصح أن يكونا مرادين لمريدين بل لمريد واحد إذا اعتقد ارتفاع التضاد بينهما ، وإذا صح أن يكون مراداً لنا صح أن يكون مراداً لله تعالى لأنه مريد لذاته ، وإذا صح وجب ، وإذا وجب، وجب حصول الضدين .

فإن قيل: أليس أنه تعــالى عالم لذاته ثم لا يجب أن يكون عالماً بوجود الضدين، فهلا جاز أن يكون مريداً لذاته ولا يجب أن يكون مريداً للضدين.

والجواب عن ذلك ، أن بين الوضعين فرقًا ، لأن وجود الضدين في محل واحد يستحيل أن يكون معلومًا لعالم واحد ولعالمين، وليس كذلك في الإرادة ، لأن (٢) الضدين مما يصح أن يكونا مرادين لمريدين بل لمريد واحد (٣) إذا اعتقد ارتفاع التضاد بينهما (٣) على مامر .

فإن قيل: إرادة حدوث الشيء تتبع العلم به ، والعلم بوجود الصدين مستحيل فلا يجب أن يكون مريداً لهما .

والأصل في الجواب ، أن الضدين يصح أن يكونا مرادين لمريدين بل لمريد واحد إذا اعتقد ارتفاع التضاد بينهما ، لأن إرادة الشيء تابع لصحة حدوثه، وصحة الحدوث ثابتة في كل واحد من الضدين ، فصح أن يعلم الله تعالى ذلك من (٤) حال كل واحد منهما ، وإذا صح ذلك صح أن يريدها ، وإذا صح وجب ، لأن صفة الذات إذا (٥) صحت وجبت ، فيجب حصولها كما ألزمنا.

ومتى قلتم : إن على هذا بجب أن يكون القديم تعالى عالمًا بوجود الصدين

<sup>(</sup>١) وذلك أن ، في ص (٢) فإن ، في س

<sup>(</sup>٣) المبارة بين الرقين، ساقطة من س (٤) في ، في س

<sup>(</sup>٥) متى ، في س

وذلك محال ، قلنا: إن مذهبكم فى الإرادة يقتضىذلك ويؤدى إليه ، فاتركوه كى لا يقتضيه فلا يلزمكم(١) .

وأحد ما يلزمهم على القول بأنه تعالى مريد لذاته ، أن يكون مريداً لسائر القبائح ؛ فكان يجب أن يكون حاصلا على صفة منصفات النقص وذلك فاسد.

فإن قيل: وما تعنون بالنقص؟ قلنا: التفرقة التي يجدها الواحد منا<sup>(٢)</sup> من نفسه إذا رجع إليها بين أن يريد القبيح وبين أن لا يريده بل يريد الواجب.

فإن قيل: إن هذا إمما يجب في الشاهد لأن أحدنا يستحق هذه الصفة لمعنى هو الإرادة ، والقديم تعالى يستحقها لذاته فلا يجب ذلك فيه .

قلنا: الصفة إذا كانت من صفات النقص لم يختلف الحال بين أن تكون مستحقة للذات وبين أن تكون مستحقة لمدنى؛ ألاترى أن كونه جاهلا لما كانت من صفات النقص، لم يختلف الحال(٣) بين أن تكون مستحقة للذات أو مستحقة لمعنى ، كذلك همنا.

فإن قيل: قول كم إنه تعالى إذا كان مريداً لذاته يجب أن يكون مريداً للضدين مما لايصح؛ (٤) لأنه يعلم أن وجود (٤) الضدين في محل واحد دفعة واحدة مستحيل (٥) ، وإنما يعلم أين (٦) أحدهما دون الآخر ؛ فما المعلوم من حاله أنه لايقع فهو مُتمَـنَّى ، والقديم تعالى إذا كان مريداً لذاته لا يجب أن يكون متمنياً .

<sup>(</sup>١) يازمكم ذلك ، في س (٢) في ، في س

<sup>(</sup>٣) الحال فيه ، في ص (٣) المارة بين الرقين، لأن العلم بوجو د، في س

<sup>. (</sup>٥) يستحيل ، في ص

والأصل فى الجواب عن ذلك ، أنه لا فرق بين ما المعلوم من حاله أنه يقع وبين ما المعلوم من حاله أنه لايقع وبين ما المعلوم من حاله أنه لايقع فى صحة الإرادة ، ولهذا فإن أحدنا قد يريد الصدين إذا اعتقد ارتفاع التضاد بينهما ، مع أن المعلوم وقوعه من ذلك أحدهما دون الآخر ؛ وكذلك (١) فقد يريد الحلاوة والسواد فى محل واحد ، بحيث لايفصل بين إرادتيهما ثم يقع أحدهما دون الآخر ، ففسد ماظنوه .

وبعد ، فلوكان كذلك لوجب أن لا يكون النبى صلى الله عليه (٢)وعلى آله وسلم (٣) مريداً لإيمان أبى لهب ، وإنما يكون متمنياً لأنه (٣) قد علم بإخبار الله تعالى إياه أنه لا يؤمن ، وقد اتفقت الأمة على خلاف ذلك .

وبعد ، فإن التمنقى من أقسام الكلام ، والمرجع به إلى قول القائل ليت كان كذا أو ليت لم يكن كذا، وإن كان يعتبر فيه الإرادة أن يكون هو الإرادة نفسها ، كما فى الخبر لأنه مما يعتبر فيه الإرادة ثم لا يقال هو الإرادة نفسها ، كذلك فى مسألتنا .

وبعد ، فكان يجب على ماقالوه أنه لا يصل أحدنا إلى مُتمنّـاه البتّـه ، والمعلوم خلافه .

فإن قيل: إنا نقول: إرادة الله تعالى تتعلق بالضدين ولسكن على الوجه الذى يصح دون الوجه الذى يستحيل، فيريد أحد الضدين أن يكون، والآخر بأن لا يكون.

<sup>(</sup>٢) المباره بين الرثمين ، ناقصة من أ

<sup>(1)</sup> فكذلك ، في س(٣) ناقصة من س

قيل له: الإرادة لا يصح تعلقها بالنفى ، لأنها لو تعدت فى التعلق من وجد الحدوث إلى ما زاد عليه ولا حاصر ، لوجب تعديها فى التعلق إلى سأئر الوجوه كالاعتقاد ، فتعلق بالقديم والماضى والباقى ، وقد علم تعذر ذلك ؛ وأما إرادة أن لا يقوم زيد فهى متعلقة بصد القيام وهو القعود ، ولذلك لا يصح أن يريد من الميت أن لا يقوم ، لما لم يتأت منه القعود .

وبعد ، فلوكان القديم مريداً لذاته والمرادات غير مقصورة (١) ، فالواجب أن يريد كل واحد من الضدين على كل وجه يصح أن يراد عليه ، فيريد كل واحد منهما أن يكون وأن لا يكون ، فيلزم اجتماع الضدين لا محالة .

وبعد ، فليس بأن يريد أحد الضدين أن يكون والآخر أن لا يكون أولى منخلافه، فيجب أن يريد<sup>(٢)</sup> كلواحد منهما أن يكون وأن لا يكون لأنه مريد لذاته لا بإرادة محدثة تختص أحدها دون الآخر .

فإن قيل: يريد أحدها ، ثم كونه مريداً له يحيل كونه لصده .

وقيل له : كيف يكون بإرادة أحدها أحق من إرادة الآخر مع كونه مريداً لذاته ؟

وبعد ، فإن همنا أصداداً لم يرد الله تعالى شيئاً منها ؛ ألا ترى أنه لم يرد خلق فعل بحضرتنا إذ لو أراده يحصل فكنا ندركه ، ولا أراد ضده أيضاً وهو الفناء إذ لو أراده لفنيت الأجسام كلها ، لأن(٣) فناء بعض الأجسام فناء لسائرها ؛ وكذلك فلم يرد تحريك هذا الجسم ولو أراده لتحرك فكنا نعلمه متحركا ، ولا أراد تسكينه أيضاً وإلا كان يتعذر علينا تحريكه ، لأن مراد الله

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل ولعلها مقصودة (٢) يريد في ، في س (٣) نلأن ، في س.

تعالى بالوجود أولى ؛ وأيضاً فلم يرد الله تعالى زيادة شهوتنا<sup>(۱)</sup> للطعام ، وإلا ازدادت فكنا نجدها من <sup>(۲)</sup> أنفسنا و نتبينها ، ولا أراد ما يضادها من النفار وإلا كنا نجد أنفسنا نافرين عن الطعام <sup>(۲)</sup> ؛ فكيف يصح <sup>(٤)</sup> أن يقال في كل ضدين أن الله تعالى يريد أحدها ، ثم كونه مريداً لأحدها <sup>(٥)</sup> يحيل كونه مريداً لضده .

هذا هو الكلام على(٦) النجارية .

الكلام على الأشعرية وأما الكلام على (٧) الأشعرية حيث قالت: إنه تعالى مريد بإرادة قديمة فهو أن نقول:

لو كان القديم تعالى مريد بإرادة قديمة ، لوجب أن تكون هذه الإرادة من مثلا لله تعالى ، لأن القدم صفة من صفات النفس ، والاشتراك فيها يوجب التماثل ؛ ألا ترى أن السواد لما كان سواداً لذاته ، وجب في كل ما شاركه في كونه سواداً أن يكون مشلاله ، ولأنه كان يجب أن يكون هذا المعنى عالماً قادراً حياً مثل القديم تعالى ، لأن الاشتراك في القديم يوجب الاشتراك في سائر صفات النفس ، وقد عرف فساده .

وبعد ، فإن تلك الإرادة القديمة كالإرادة المحدثة ، فى أن لا تتعلق بأزيد من متعلق واحد مع طريق التفصيل ، فكان يجب أن لا يكون لله تعالى إلا مراد واحد .

 <sup>(</sup>۱) شہواتنا ، فی س
 (۳) الطام ، فی س
 (۵) له ، فی س
 (۵) له ، فی س
 (۷) عن ، فی †

يحقق ذلك أنه لا يخلو ؛ إما أن يكون القديم تعالى مريداً بإرادة واحدة ، أو بإرادات لا نهاية لها .

لا يصح أن يكون مريداً بإر ادات لانهاية لها، لأن وجود مالايتناهي(١) محال.

وإذا كان مريداً بإرادة واحدة أو بإرادات منحصرة لزم أن تكون مراداته منحصرة ، حتى لا يصح أن يريد أزيد من ذلك ، وقد عرف خلافه .

وعلى (٢) الجلة ، فكل ما ألزمناه (٣) النجارية على القول بأنه تعالى مريد لذاته من اجتماع الضدين وغير ذلك من الوجوه ، فهو لازم لهؤلاء أيضاً .

الم لا يكون الله مسريداً بإرادة معدومة

فإن قيل: قد علمتم (٤) أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريداً لذاته ولا لمعنى قديم، فما دليكم (٥) على أنه تعالى (٦) لايجوز أن يكون مريداً بإرادة معدومة .

قلنا: الذي يدل على ذلك هو أن العدم (٧) لا اختصاص له ببعض المرادات دون البعض ، فكان يجب أن يكون القديم تعالى مريداً لسائر المرادات لمكان ذلك المعنى المعدوم ، ومعلوم خلافه ، لأن (٨) في العدم كراهة ، كا أنفيه إرادة ، فلو جاز أن يكون الله تعالى مريداً بإرادة معدومة ، لجاز أن يكون كارها بكراهة معدومة ، وهذا يوجب أن يكون مريداً للشيء كارها له دفعة واحدة ، وهذا محال .

فإن قيل: لم لايجوز أن يكون مريداً لا لذاته ولا لمعنى ؟ قانا : لأنه لوكان كذلك لوجب أن يكون مريداً لسائر المرادات ، كما في كونه مدركا فإنه

<sup>(</sup>١) نهاية له ، في س (٢) وعلى هذه ، في س

<sup>(</sup>٣) ألزمنا ، في س (٤) بينتُم ، في س

<sup>(</sup>ه) ساقطة من ص (٦) يحذوفة من س

<sup>(</sup>٧) المدوم ، في س (٨) ولأن ، في إ

تعالى لما(١) استحق هــذه الصفة لالذاته ولا لمعنى لم يختص ببعض المدركات. دون البعض ؛ وقد بينا أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريداً لسائر المرادات عند الكلام على (٢) النجارية ، فثبت بهذه الجُلة أنه تعالى لا يجوز أن يستحق هذه الصفة لذاته ولا<sup>(٣)</sup> لما هو عليه فيذاته<sup>(٤)</sup>ولا لمعنى قديم ، فلم يبق إلاأن يستحقها لمني محدث وهو الإرادة على ما نقوله.

ثم إن تلك الإرادة لا تخلو ؛ إما أن تكون حالَّـة في ذات القديم تعالى ، أو في غيره ، أو لا في محل .

لا يجوز أن تكون حالة فى ذاته تعالى وإلاكان يجب أن يكون محلاً للحوادث ، وذلك يقتضي تحيزه وكونه محدثًا ، وقد ثبت قدمه .

وإذا كان حالاً في غيره ، فذلك الغير لا يخلو(٥) ؛ إما أن يكون حياً أو جماداً ، لا يجوز أن يكون حالاً في الحيّ وإلا كان بإيجاب الحسكم له أولى ،. ولا أن يكون حالاً في الجماد ، إذ لو صح حلولها في الجماد لصح حلولها في بدن الحيُّ -أيضًا ، لأنه ما من عرض من الأعراض يصح حلوله في الجماد إلا ويصح حلوله في الحيّ ، وإن كان فيما يوجد في الحي ما لا يصح حلوله(١) في الجماد فكان يجب محة أن توجد الإرادة في يد(٧) الواحد منا مثلا، حتى يجد في بعض الحالات. هذه الصفة كأنها من ناحية يده ، والمعلوم خلافه فليس(^) إلا أن الإرادة. موجودة لا في محل .

<sup>(</sup>٢) عن ، في أ (١) لم ، في مس

<sup>(</sup>٤) أو ، في س (٣) أو لما ، في س

<sup>(</sup>٦) وجوده ، في س (ه) ساقطة من س (۸) وليس، في س

<sup>(</sup>٧) بدن ، في س

<sup>(</sup>م ٢٩ -- الأصول الحسة)

شسبه الحتالفين

واللمخالف في هذا الباب شبه؛ وشبههم نوعان : أحدهما يشترك فيه كلا الفريقين ، والآخر يتعلق به أحد الفريقين دون الآخر .

> شبه يشترك فيها الفريقان

فالأول، نحو قولم: لوكان الله تعالى مريداً بإرادة محدثة ، لكان لا يخلو حال تلك الإرادة من أحد وجوه :

إما<sup>(٤)</sup> أن تكون حالة فى ذات القديم، وذلك لا يجوز ، لأن الحلول إمما يصح فى المتحيز ، والله تعالى ليس بمتحيز .

وإما أن تكون حالَّـة في الغير وقد أبطلتم ذلك .

وإما أن توجد لا فى محل ، وذلك لا يصح لأن وجود الأعراض لا فى محل محال .

والأصل في الجواب عن ذلك ، أنا لا نقول: إن (٥) هـذه الإرادة تحل في ذات القديم أو في غيره ، بل نقول: إنها توجد لا في محل ، فلم لا يجوز ذلك ؟ فإن قالوا: لأنه عرض، ووجود العرض لا في محل محال ، واعتبر ذلك بالألوان والأكوان وغيرها من أجناس الأعراض ، قلنا : هـذا قياس بعض الأعراض على البعض من غيرعلة تجمعها وذلك لا يصح ، على أن الفناء من جملة الأعراض ، ثم إنه يوجد لا في محل .

وربما قالوا: إن فى الاعراض ما لا يصح وجوده إلا فى محل بالاتفاق ، وإنما لا يصح ذلك فيها لكونها عرضاً ، فكل ما شاركه فى ذلك وجب أن يشاركه فى الحكم ، قلنا : إنا لا نسلم أن ما لا يصح وجوده إلافى محل

<sup>(</sup>۱) فإما ، و س

<sup>(</sup>٢) من هنا نفس في نسخة صحتي صفحة ٢٠٥

من الاعراض إنما لا يصح لأنه عرض فبينوا ذلك ، فلا يجدون إلى تصحيح ذلك سبيلا .

ثم يقال لهم: ما أنكرتم أن هذه الأعراض إنما لا يصح وجودها إلا في محل ، لأنه لو وجد شيء منها لا في محل أدى إلى انقلابه عما هو عليــه في ذاته ، أو إلى انقلاب غيره.

بيان هذه الجملة ، أن السواد والبياض لو وجدا لا في محل لكان لايخلو ؛ إما أن يتضادا أولا، فإن لم يتضادا مع أن وجود أحدها على حد وجود الآخر لم يصح لأن ذلك يقدح في تضادهما أصلاو بخرجهما عما هما عليه في أنفسهما ، وإذا تضادا كان بجب أن يكون تضادهما على مجرد الوجود ، فكان بجب استحالة أن يوجد لونان في العالم ، وقد عرف فساده . وهكذا الكلام في الحركة والسكون وغيرهما من الأعراض لو وجدت لا في محل .

يبين ذلك ، أنهما إذا وجدا لا في محل ، فأما أن يوجبا الحكم أولا ؟ لا يجوز أن لا يوجبا الحكم لأن إيجابهما الحكم لماهما عليه في ذاتهما ، فلو وجدا على حد لا يصدر عنهما الإيجاب لكان يكون قد انقلب جنسهما ، وإذا أوجبا مع أنهما وجدا لا في محل لكان لم يكونا بأن يوجبا الحكم لهذا المحل ، أولى من أن يوجبا لغيره من المحال لعدم الاختصاص ، فكان بجب أن يوجبا كون الجواهر كلها متحركة ساكنة في وجهة واحدة ، وذلك يوجب انقلابهما عما هما عليه في أن فسهما ، لأن الجوهرين لأمر يرجع إليهما لا يصح وجودها في جهة واحدة ؛ فبان بهذه الجملة صحة ما ادعيناه ، من أن هذه الأعراض إذا في جهة واحدة ؛ فبان بهذه الجملة صحة ما ادعيناه ، من أن هذه الأعراض إذا لم توجد إلا في محل ، فإنما لا يصح ذلك فيها ، لأنها إذا وجدت لا في محل أدى إما إلى انقلابها عما هي عليه في ذاتها ، أو إلى انقلاب غيرها ؛ وليس كذلك الإرادة ، فإن الذي يقتضيه ماهي عليه في ذاتها هو أن توجب الحسكم المعي ه

وتضاد ضدها عليه ، وهي مع أنها موجودة لافي محل ، توجب الحكم لله تعالى وتضاد ضدها عليه ، ولا تنقاب عما هي عليه في ذاتها .

وأحد ما يتعلقون به ، قولهم : إن الله تعــــالى لوكان مريداً بإرادة محدثة موجودة لافى محل ، لكان لاتختص تلك الإرادة بالله نعالى ، وحالها مع الله تعالى كحالها معنا ؛ فإما أن توجب الحكم لناوله جميعاً أو لاتوجب الحكم لأحد أصلا ، فأما أن توجب لأحدها دون الآخر فلا .

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن الإرادة علة ، ومن حق العلة أن تختص بالمعلول غاية الاختصاص بطريقة المحلول إذا كان ممكناً ، وطريقة المحلول فينا ممكنة ، فهتى لم تحلنا انقطع اختصاصها بنا ، وإذا انقطع اختصاصها بنا وجب أن تختص بالله سبحانه وتعالى ، سيا إذا كان وجودها على حد وجود القديم ، وإلا خرجت عن كونها علة موجبة واختصت به دوننا وصارت بإيجاب الحكم له أولى وصار الحال فيها كالحال في جنس من الأجناس المقدورات ؛ إذا ثبت كونه مقدوراً ، وثبت أنه غير مقدور لنا فإنه والحال هذه لابد من أن يكون مقدوراً لله تعالى ، وإلا خرج عن كونه مقدوراً ، كذلك في مسألتنا .

وشبهة أخرى لهم فى المسألة ، وهي أنهم قالوا: لوكان اختصاص الإرادة بالقديم من حيث أن وجودها على حد وجود القديم لوجب في الفناء أن يختص به ، لأن وجوده على حد وجود القديم تعالى فيجب أن ينفيه تعالى الله عن ذلك كما ينفى الجواهر .

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن هذا لا يصح ، لأن الفناء إنما ينفي الجواهر لا لأنه ضد له ، وهــذا غير

ثابت في القديم إذ القديم لا يضاد الفناء فلا يجب أن ينفيه وإن كان وجوده على حد وجوده ، وصار الحال في ذلك كالحال في السواد والحلاوة إذا وجدا في محل واحد وطرأ عليهما بياض ، فكما أنه لا يجب في البياض أن ينفيهما جميمًا وإن كان وجوده على حد وجودها لما لم يكن ضداً لهما وإنما يجب أن ينفي ما يضاده وهو السواد ، كذلك همنا .

شبهة أخرى لهم فى المسألة ، وهى أنهم قالوا : لو كان القديم تعالى مريداً بإرادة محدثة ، لكان لا بد لتلك الإرادة من محدث وفاعل ، فلا يخلو إما أن يكون فاعلها الواحد منا ، وذلك إما أن يفعله فى نفسه أو فى غيره ، وإذا فعله فى نفسه ، فبأن توجب الحسكم له أولى ، وإذا فعله فى غيره لم يصح ، لأن تعدية الفعل عن محل القدرة لا يمكن إلا بالاعتباد ، والاعتباد ، عا لا حظ له فى توليد الإرادة ؟ وإما أن يكون فاعلها القديم تعالى ، وذلك يوجب أن يكون مريداً لتلك الإرادة ، والكلام فى هذه فينسلسل .

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن هذا لا يصح ، لأن الإرادة جنس الفعل وجنس الفعل لا يحتاج إلى الإرادة ، فيصح من الله تعالى أن يريد ما يريد ، وإن لم يرد إرادته . يبين ذلك أن الإرادة لا تقع مقصودة ، وإنما تقع تبعاً ؛ ألا ترى أن الآكل إذا أراد الأكل فإن إرادته تابعة للأكل لا أنها مقصودة ، بل المقصود هو الأكل ثم ما يدعو إليه يدعو إلى إرادته ، فكذلك الحال في غير الأكل ، فكيف يجب أن يريد الإرادة حتى يازم عليه ما لا يتناهى .

على أن في البنداديين من أسحابنا من أحال الإرادة ، وزعم أنها كالقديم

والماضى فى أنها لا يصح إرادتها ، ونحن وإن صححنا إرادة الإرادة فلم نوجبه ، وليس يلزم على الجواز ما يلزم على الوجوب .

ثم يقال لهم : أليس أحدنا إذا اكتسب فلا بد من أن يريد الاكتساب بإرادة أخرى مكتسبة وإلا لزم وجود ما لا نهاية له من الإرادة المكتسبة ، فهلا جاز مثله في مسألتنا ، أن يقال : إن الله تعالى يريد ما يريده بإرادة محدثة ، ثم لا يريد تلك الإرادة بإرادة أخرى حتى لا ينقطع .

ومتى قالوا: انتهى ذلك فى الواحد منا إلى إرادة ضرورية ، قلنا لهم : فكان يجب أن يكون الواحد منا فى بعض الحالات مضطراً إلى الإرادة وغير مختار فيها ، وأن يجد ذلك الاضطرار من نفسه ، ومعلوم خلافه .

ومما يتعلقون به ، قولهم : لو كان الله تعالى مريداً بإرادة محدثة لكان قد حصل على هذه الصفة بعد إن لم يكن عليها ، فيجب أن يكون قد تغير

وجوابنا، ما تريدون بالتغير ؟ فإن أردتم به أنه حصل على هذه الصفة بعد إن لم يكن عليها فهو الذى نقوله ، وإن أردتم به أنه صار غير ما كان فليس يجب إذا حصل الذات على صفة من الصقات لم يكن عليها قبل ذلك أن يتغير ؟ ألا ترى أنه تعالى لم يكن فاعلا فيا لم يزل ، ثم حصل فاعلا بعد أن لم يكن ، ولم يجب أن يكون قد تغير ، كذلك في مسألتنا .

فأما قولهم فى الحل إذا ابيض بعد أن كان أسود: إنه قد تغير ، فذاك على اعتقادهم أنه صار غير ما كان ، والأسامى تتبع اعتقاداتهم .

فهذا هو الكلام على ما يتعلق به كلا الفريقين .

وأما مايتملق به أحد الفريقين دون الآخر ، فقولهم: إنه تعالى لم يكن ساهياً

به لایلتتی فیها اقدریقان .ولا غافلا فيما لم يزل ، فيجب أن يكون مريداً ؛ وهذه طريقة ابن أبى بشر الأشعرى ، فإنه أبداً يستدل بانتفاء الصفة على ثبوتضدها ، وبإثباتها على انتفاء ضدها . غير أن تلك الطريقة لا تتأتى ههنا ، لأن ضد السهو والغفلة إبما هو العلم والإرادة .

فإن قال: لم لايجوز أن تـكون مضادتهما للارادة ولا يضادان العلم؟ قلنا: لأن الإرادة تخالف العلم، والشيء لا ينغي شيئين مختلفين غير ضدين .

وعلى أن الاستدلال بانتفاء الصفة على ثبات ضدها إنما يوجب أن لو لم يجز خلو الذات عن الصفتين جميعاً ، فأما والذات اذا صح خلوها عنهما جميعاً فلا ، وفي مسألتنا يصح خلو القديم تعالى وغيره من الأحياء عن هاتين الصفتين ، ألا ترى أنه تعالى غير ساه ولا غافل عن ذاته ، ثم لا يجب أن يكون مريداً لها ، وكذلك فغير غافل عن الماضى والباقى ولا يصح أن يكون مريداً لها ، وهكذا فإن المسلمين غير ساهين ولا غافلين عن مضى اليهود والنصارى الى الكنائس والبيع ، شم أنهم غير مريدين لذلك ، فقسد ما قالوه .

وقريب من هذا، قولهم: أنه تعالى لم يكن كارهاً فيا لم يزل، فيجب أن يكون مريداً، وقد أجبنا عن هذا، وبينا بأن الاستدلال بانتفاء الصفة على بيان ضدها أو ببيانها على انتفاء ضدها، مما لا يصح الا اذا استحال خلو الذات عن الصفتين جميعاً، وبينا أن أحدنا مع كونه عالماً بتصرفات الناس في الأسواق قد لا يريدها ولا يكرهها، فلا نطول الكلام بها.

فضل ، فيما يريده الله تعالى وما لا يريده من فعل نفسه ومن فعل غيره (١).

<sup>(</sup>۱) فصل الممترلة بين ما يريده الله وما يريده العبد ، وقالوا بعدم جوازكون المقدور مقدوراً لقدرتين في آن واحد .

وقبل الشروع ، نذكر مقدمة تكون توطئة للباب فنقول :

إن العالم بما يفعله إذا كان له فيه غرض ، وكان ذلك الفعل مقصوداً بنفسه غير تابع لغيره ، فإنه لابد من أن يريده إذا لم يكن هناك منع ، ولابد من استكال هذه الشرائط ؛ لأنه لو لم يكن عالماً بما يفعله ، لصح أن يقع الفعل ولا يريده .

ولابدأن يكون له فيه غرض ، ويكون مقصوداً بنفسه غير تابع لغيره ، لأنه لو لم يكن كذلك لصحأن يقع ولاإرادة ؛ ألا ترى أن الجلاد مع علمه بأن عند الضرب ينتفض الثوب<sup>(۱)</sup> قد يجلد وينتفض الثوب<sup>(۲)</sup> ثم لا يريده لما كان نفض الثوب غير مقصود بنفسه و إنحا هو تبع للجلد ؛ وكذلك فإن القصاد قد لا يريد الألم مع علمه أن الفصد قلما ينفك من ألم لما لم يكن مقصوداً وللقصود غيره ، كذلك في مسألتنا .

ولابد من ارتفاع الموانع، لأنه لو منع والحال ماذكرناه من الإرادة ، لكان يصح منه الفعل ولا إرادة ؛ ألا ترى أن من قدم إليه طعام و به الحاجة إليه ثم منع من إرادته ، فإنه يأكله لامحاله ، فأما عند اجماع هذه الشرائط فإنه لا بد اذا فعل من أن يريد . اذا ثبتت هذه الجلة عدنا الى المسألة .

اعلمأن القديم تعالى لابد من أن يكون مريداً لسائر ما يفعله سوى الإرادة والكراهة ، لاجتماع هذه الشرائط التي اعتبرناها فيه . وانما لم يجب ذلك فيهما لان هذه الشرائط غيرثابتة فيهما ولأنه لا فائدة من ارادتهما ، فإن ما يصح حدوثهما .

<sup>(</sup>۱) و (۲) ووردت ، التراب

وأما أفعال العباد فعلى ضربين : أحدهما له صفة زائدة على حدوثه وصفة أفعـال العبـاد جنسه ، والآخر ليس له صفة زائدة على ذلك ، وما هذا سبيله فإنه تعالى لا يريده ولا يكرهه .

> وما له صفة زائدة على حدوثه وصفة جنسه فعلى ضربين: أحدها قبيح والآخر حسن(١) فما كان قبيحاً فإنه لايريده البتة بل يكرهه ويسخطه.

> وماكان حسناً فهو على ضربين : أحدها له صفة زائدة على حسنه ، والآخر ليس له صفة زائدة على حسنه .

> وهذا الثانى إنما هو المباح ، والله تعالى لايجوز أن يكون مريداً له على ماسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى .

وأما الأول ، وهو مايكون له صفة زائدة على حسنه فهو الواجب والمندوب إليه ، وكل ذلك ممايريده الله تعالى ، بدليل أن غاية مايعلم به مراد الغير إنما هو الأمر ، وقد صدر من جهة الله الأمر وما يكون أكبر من الأمر ، لأنه تعالى كا أمر بذلك فقد رغب فيه ووعد عليه بالثواب العظيم ، ونهى عن خلافه وزجر عنه و توعد عليه بالعقاب العظيم ، فيجب أن يكون تعالى مريداً له على ما نقوله .

وبعد ، فإذا كان العبد مطيعاً لله تعالى بفعل الواجبات والنوافل وجبأن يكون الله تعالى مريداً لها ، لأن المطيع هو من فعل ما أراده المطاع ، بدليل قوله تعالى : «عاللظائمين من حميم ولاشفيع يطاع» (٢) أى لا يفعل مأراده ؛ ويدلك على

<sup>(1)</sup> في الأصل ، حسناً دور باز رو

<sup>(</sup>۲) غافر ۱۸

ذلك أيضاً قول سُويد بن أبي كاهل(١):

رب من أنضحت غيظاً صدره قد تمنى لى موتاً لم يطع أى لم يفعل له ما أراده .

وكذلك قد روى ، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم ضرب بعقبه الأرض بين يدى عمد العباس فنبع الماء ، فقال له عمد العباس : ياابن أخ إن ربك ليطيعك ، فقال له النبيّ صلى الله عليه : وأنت ياعم ، لو أطعت الله لأطاعك .

فإن قيل: هلا كان المطيع هو من فعل ما أمر به الغير ؟ قلنا: إن الأمر إذا تجرد عن الإرادة لم يتميز عن النهى أو مافى معناه من التهديد ، فكان يجب أن يكون العصاة كلهم مطيعين لله تعالى بأن يفعلوا ما شاؤوا لقوله تعالى: «اعملوا ماشئتم »(٢). وكان يجب أن يكون إبليس مطيعاً لله تعالى بأن يستفرز من استطاع ، وبأن يجلب على المكلفين بخيله ورجله لقوله: «واستفزق من استطعت(٣) » الآية ، ومعلوم خلافه .

وبعد، فإن العبد إذا فعل ما أراد السيد يكون مطيعاً له وإن لم يصدر من جهته أمر، بأن يكون السيد ساكتاً بل أخرس؛ والذى يوضح هذه الجلة ماقدمناه من قوله تعالى: « ماللظالين من حميم ولا شفيع يطاع »(٤) استعمل الطاعه حيث لايتصور الأمر، وكذلك فقول سُويد يدل على ماذكرناه.

وأما المناجاة ، فإنه تعالى لا يريدها ولا يكرهها لا في الدنيا ولا في الآخرة.

<sup>(</sup>۱) هو سوید بن أبی کاهل بن حارثة بن حسل ، انظر طبقات فحول الشعراء س۱۲۸ وهو من قصیدة مطلمها :

بسطت رابعة الحبــل لنا فددنا الحبــل منها فانقطع (۲) فصلت ٤٠ (۳) الإسراء ٦٤ (٤) غافر ١٨

عند شيخنا أبى على. لأنه لا فائدة فى ذلك ، وحمل قوله تعالى لأهل الجنـــة «كلوا واشربوا هنيئا» (١) على الإباحة ولم يجعله أمراً.

وأما عند أبى هاشم فإنه تعالى يريدها فى دار الآخرة ؛ قال : لأنه يتضمن هناك فائدة ما يتضمن فى دار الدنيا ، وهو أن أهل الآخرة إذا عرفوا أن الله تعالى يريد تلك المباحات منهم كان ذلك أهنى لهم وأطيب لهم ، فصار سبيابهم سبيل الصيف إذا علم من حال المضيف أنه يريد معه تناول ماقدمه إليه ، فكما أن ذلك يزيد فى لذته كذلك فى مسألتنا ، وأجرى قوله عز وجل : « كلوا واشر بوا هنيئا» على ظاهره وقال : إنه أمر على الحقيقة .

وهذه الجملة كلها عارضة فى الكلام ، إذ المقصود بيان أنه تعالى لايريد القبائح ولا يشاؤها ، بل يكرهها ويسخطها ؛ الذى يدل على ذلك أن غاية مابه يعرف كراهة الغير إنما هو النهى ، وقد صدر من جهة الله تعالى النهى وما هو أكبر النهى ، لأنه تعالى كما نهى عن القبيح فقد زجر عنه وتوعد عليه بالعقاب الأليم وأمر بخلافه ورغب فيه ووعد عليه بالثواب العظيم ، كل ذلك منه أدلة على أنه تعالى لايريد هذه القبائح بل يكرهها .

آيات في مذاالباب

وقد استدل رحمه الله بعد هذه الجملة ، بآيات من القرآن في هذا الباب تنبيهاً على أن كتاب الله الححكم يوافق ماذكرناه من القول بالتوحيد والعدل.

وما الله يريد ظلماً للمباد فن جملتها ، قوله تعالى: « وما الله يريد ظلما للعباد » ووجه الاستدال به ، هو أن قوله ظلماً نكرة ، والنكرة فى النفى تعم ، فظاهر الآية يقتضى أنه تعالى لا يريد شيئاً مما وقع عليه اسم الظلم ، فصار ذلك بمنزلة قول القائل : ما رأيت رجلا ، فكا أن ظاهره يقتضى أنه لم ير أحداً ممن يقع عليه اسم الرجل ، كذلك فى مسألتنا .

<sup>(</sup>۱) الطور ۱۹ غافر ۳۱

فإن قيل: أكثر مافي هذا أنه تعالى لايريد أن يظلم العباد ، فمن أين أنه لايريدأن يتظالموا ، قلنا : من حيث أن الآية عامة في سائر ما يقع عليه اسم الظلم، فيجب القضاء بأنه لايريد شيئًا منه .

وما خلقت الجن

والإنس ليمدون

والله لا يحب

ومما يدل على أنه تعالى مريد للطاعات من الواجيات والنوافل قوله تعالى : « وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون » (١) وهذه اللام لام الغرض والإرادة ، فكأنه قال: ما خلقتهم وأردت منهم إلا العبادة .

وقوله تعالى : «والله لايحب الفساد» (٢) يدل على أنه لايريدالفساد ولايحبه سواء كان من جهته أومن جهة غيره ، وسواء كان متعدياً أو غيره .

وأيضاً ، لو أراد هذه المعاصي والقبائح والكفر لوجب أن يكونوا مطيعين لله تعالى بمعاصمهم ، لأنهم فعلوا ما أراده الله تعالى .

متى قالوا: إن الله تعالى لم يأمرهم بهذه المعاصى فلذلك لم يكونوا مطيعين له ، قلنا: قد أجبنا عنه فلا يلزمنا الإعادة .

واعلم أن الظلم كما يقع على الضرر الذي يتعدى فقد يقع على مالا يتعدى، وعلى هذا حمل قوله تعالى : « ان الشرك لظلم عظيم » وقوله تعــــالى: « قالا ربنا ظلمنا انفسنا » (٣) وقال « ولسكن انفسهم يظلمون » (٤) إلى غير ذلك-

وإن كان على الحقيقة اسم لضرر متعد على الشرائط المذكورة ، فالآية متناولة للقسمين المتعدى وغير المتعدى .

وأحد ما يدل عليه من جهة السمع ، قوله تعالى بعد عده الفواحش والماصي

<sup>(</sup>١) الداريات ٦٥ (٢) البقرة ٢٠٥

<sup>(</sup>٣) الأعراف ٢٣ (١) آل عمران ١١٧

كل ذلك كان سبئه عند ربك مكروها

«كل ذلك كان سيته عند ربك مكروها »(١) بـ ين أن المعاصى كلم امكروهة عنده، ولن تكون كذلك إلا وهو غير مريد لها ، ولا يكون كارها لها إلا وهو غير مريد لها ، إذلو كان مريداً لها مع الكراهة لكان حاصلا على صفتين ضدين وذلك مستحيل .

وأحد مايدل على أنه تعالى لايريد القبائح ، هو أنه تعالى لوكان مريدا القبيح لوجب أن يكون فاعلا لإرادة القبيح، وإرادة القبيح قبيحة ، والله تعالى لا يفعل القبيح لأنه عالم بقبحه ومستغن عنه .

فإن قيل: إن هذا ينبنى على أنه تعالى مريد بإرادة يفعلها ونحن لانسلم ذلك ، قلنا : إنا قد بينا أنه تعالى مريد بإرادة محدثة موجودة لافى محل وتكلمنا عليه ، فلا نعيده .

فإن قيل: ومن أين أن إرادة القبيح قبيحة ؟ قلنا ، هذا معلوم على الجلة بالاضطرار ، لأنا لانشك في أن الأمر بالقبيح قبيح ، فيجب في كل ما يؤثر فيه ويوجبه أن يكون بمثابته في القبح ، والذي يؤثر في كون الكلام أمراً وخبراً ليس إلا الإرادة .

فإن قيل: يلزم على هذا أن تكون القدرة على القبيح قبيحة ، لأنها تؤثر في ذلك . قلنا: إن بينهما فرقاً ، فإن القدرة مصححة ، وتأثيرها على طريق التصحيح ، خلاف الارادة .

فإن قيل : هلا انقسمت إرادة القبيح إلى ما يكون قبيحاً وإلى ما يكون حسناً كا تنقسم إرادة الحسن إلى ما يكون حسناً وإلى ما يكون قبيحاً ؟

<sup>(</sup>١) الإسراء ٣٨

قلنا: إن إرادة القبيح إنما تقبح لكونها إرادة للقبيح ؛ بدليل أنها متى عرف كونها على هذه الصفة عرف قبحها وإن لم يعلم أمر آخر ، ومتى لم يعرف كونها على هذه الصفة جُوز (١) أن تكون حسنة وجُوز أن تكون قيبحة ، فلم يجز انقسامها إلى قبيح وحسن ؛ وليس كذلك إرادة الحسن ، فإنها لا تحسن لكونها إرادة للحسن ، فلم تمتنع تلك القسمة التي ذكر ناها . ولهذا فإن المستحق للعقوبة ، لو أراد من الله تعالى أن يعاقبه فإن إرادته قبيحــة والعقوبة حسنة .

فإن قيل: لو وجب فى الإرادة المتعلقة بالقبيح أن تكون قبيحة كلمها ، لوجب فى الإرادة المتعلقة فى الحسن أن تكون حسنة كلمها ، لأنهما فى طرفى نقيض.

قلنا: غير ممتنع فى فعل من الأفعال إذا كان قبيحاً كله أن لا يكون نقيضه حسناً كله ، فإن الكذب قبيح كله ، ثم ليس يجب فى الصدق أن يكون حسناً كله ، فإن الكذب قبيح كله ، ثم ليس يجب فى الصدق المتضمن لدلالة على نبى قد توارى عن عدو ه يكون قبيحاً ، وكذلك فإن تكليف ما لايطاق قبيح كله ، ولا يجب فى تكليف ما يطاق أن يكون حسناً كله .

وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريداً للعاصى ، هوأنه تعالى لو كان مريداً لما لوجب أن يكون حاصلاعلى صفة من صفات النقص وذلك لا يجوز على الله تعالى ، وبهذه الطريقة نفينا الجهل عن الله تعالى .

فإن قيل: ولم قلتم إذا كان مريداً للمعاصى وجب أن يكون حاصلا على صفة من صفات النقص ؟

<sup>(</sup>۱) **و**وردت ، يجوز

قلنا: الدليل على ذلك الشاهد فإن أحدنا متى كان كذلك ، كان حاصلا على صفة من صفات النقص ، وإنما وجب ذلك لكونه مريداً للقبيح ، فيجب مثله في الله تعالى .

فإن قيل: إنما وجب ذلك في الواحد منا لأنه مريد بإرادة محدثة يستحق بفعلها الذم إذا تعلقت بالقبيح، والقديم تعالى مريد لذاته، فكيف يقاس أحدهما على الآخر؟

قلنا: إن هذا لا يصح ، لأن الصفة إذا كانت من صفات النقص فلا يفترق الحال بين أن تكون مستحقة للمعنى؛ ألاترى أن كون مستحقة للمعنى؛ ألاترى أن كونه جاهلا لما كانت من صفات النقص ، لم يفترق الحال بين أن تكون مستحقة للنفس، وبين أن تكون صادرة عن علة فى أنه فى كلا الحالين يقتضى النقص .

فإن قيل: إن الله تعالى إنما يريد القبائح والمعاصى أن تكون متناقضة فاسدة ، لا أنه يريدها على الحد الذى يريدها . قلنا : وأى مانع من أن يريدها على هذا الحد أيضاً وهو مريد لذاته أو بإرادة قديمة ، والإرادات غير مقصورة على بعض المريدين دون بعض ؛ على أن الإرادة لا تتعلق بقبح القبيح وفساد الفاسد ، ولهذا لا يختلف الحال في القبح وفساده بالإرادة وعدمها .

وأحد مايدل على أنه تعالى لايجوز أن يكون مريداً للمعاصى ، هو أنه بهى عن ذلك ، فلو كان مريدا لها لم يجز ذلك ؛ ألا ترى أن العاقل فى الشاهد لوفعل ذلك لسخر منه وهزى و به ، وإذا لم يجز ذلك فيما بيننا فلأن لا يجوز على الله تعالى وهو أحكم الحاكين وأعدل العادلين أولى وأحق .

وأيضاً ، فلو كان مريدا لها مع أنه نهى عنها لكان يجب أن يكون حاصلا على صفتين ضدين ، إذ النهى لايصير نهياً إلا بالكراهة ، وذلك محال .

وأحدما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريداً للمعاصى ، هو أنه لوكان كذلك لوجب أن يكون مختاراً لها ، لأن الاختيار والإرادة واحد .

ومتى قيل: إن الاختيار إممايستعمل في الإرادة المتعلقة بفعل نفسه فكيف يصح هذا الكلام؟ قلنا: أليس من مذهبكم أن هذه المعاصى كلمها من فعل الله تعالى، فجوزوا ما ألزمناكم .

وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يحوزأن يكون مريداً للمعاصى ، هوأنه لو كان مريداً لها لوجب أن يكون محباً لها وراضيا بها ، لأن الحجبة والرضا والإرادة من باب واحد ، بدلالة أنه لا فرق بين أن يقول القائل أحببت أورضيت ، وبين أن يقول أردت ؛ حتى لو أثبت أحدها وننى الآخر لعد متناقضاً . فهذا جملة الكلام في ذلك .

والقوم يتعلقون في هذا الباب بشبه.

شبه المخالفين

ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس

من جملتها، قوله تعالى: «ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس » (١) ووجه تعلقهم به هو أنهم يقولون: إن هذه اللام لام الغرض ولها نظائر كبيرة في اللغة فظاهر الآية يقتضى أنه تعالى خلق كثيراً من الجن والإنس ليعاقبهم في نار جهنم، ولن يكون كذلك إلا ويريد منهم ما استوجبوا به لعقوبة ، وفي ذلك ما نريده.

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن أول ما في هذا أنه لا يمكنكم الاستدلال بالسمع ، لأن صحة السمع تنبني على كونه تعالى عدلا حكيما ، وأنتم لاتقولون بذلك

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٧٩

بل سددتم على أنفسكم طريقة العلم بإثبات الصانع على ما مر فكيف يمكنكم الاحتجاج به ؟ ثم نقول: قولكم أن هذه اللام لام الغرض لا يصح، لأن لام الغرض مما لا يدخل في الأسماء الجامدة وإنما تدخل على المصادر والأفعال المضارعة، وعلى هذا لا يقال: دخلت بغداد للسماء والأرض كما يقال دخلت بغداد للعلم أو لطلب العلم ؛ وجهنم اسم جامد، فكيف تدخله لام الغرض ؟

ومتى قالوا: الغرض به المعاقبة بجهنم كان ذلك عدولا عن الظاهر ، وإذا عدلوا عن الظاهر فليسوا بالتأويل أولى منا فنتأوله على وجه يوافق دلالة المقل والسمع ، فنقول: إن هذه اللاملام العاقبة ، ولها نظائر كثيرة فى القرآن وفى الغة ، قال الله تعالى : « فالتقطه آل فرعون ليسكون لهم عدوا وحزنا » (١) ، ومعلوم أنهم لم يلتقطوه لهذا الوجه بل التقطوه ليكون لم قرة عين على ما حكى الله تعالى عنهم ذلك بقوله : « وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك لا تقتلوه » (٢) وقوله : « مبنا المفكون تيت فرعون وملاه زينقواموالافى الحياة الدنيا ربنا ليضلواعن سبيلك » (٢) وعاقبتهم وعاقبتهم يضاون عن سبيلك وقوله : « الما على لهم ليزدادوا أما » (٤) أى وعاقبتهم أن يزدادوا إما قال الشاعر :

له ملك ينادى كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب وقال آخر:

وللموت تغذوا الوالدات سخالها كما لخراب الدهر تبنى المساكن وقال آخر:

أموالفا لذوى الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها

<sup>(</sup>۱) القصين ۸ (۲) القصين ۹

<sup>(</sup>٤) آلي عمران ١٧٨

<sup>(1)</sup> يواسى 🗚

ويقال في المثل:

## 

يوضح هذه الجملة، أن الآية وردت مورد الذم ، ولايستحق أحدنا الذم على أنه تعالى خلقه للمعاقبة ، فليس إلا أن تحمل على ما قلنا لتوافق دلالة العقل ، ولا يناقض قوله تعالى « وما خلقت الجن والانس الاليعبدون »

وأحد ما يولعون بإيراده في هذا الباب ، قولهم : لووقع في العالم مالايريده الله تعالى ، أو لم يقع ما أراده ، لدل على عجزه وضعفه ، كما في الشاهد ، فإن الملك إذا أراد من جنده ورعيته أمراً من الأمور ثم لم يقع ، أو وقع مالم يرده دل على عجزه وضعفه ، كذلك يجب مثله في الغائب .

والأصل في الجواب عن ذلك من طريق العلم ، هو أن نقول: ما يريده الله تعالى لايخلو؛ إما أن يكون من فعل نفسه ، أو من فعل غيره ، فإن كان من فعل نفسه ثم لم يقع دل ذلك على عجزه وضعفه ، لأن من حق القادر على الشيء إذا خاص داعيه إليه أن يقع لا محالة حتى إن لم يقع دل على أنه غير قادر عليه وإن كان ما يريده من فعل غيره ؛ فإما أن يريده على طريق الإكراه والجمل أو على طريق الاختيار فإن أراده على طريق الإكراه ثم لم يقع دل على عجزه عن السبب الذي يوصله إلى الحمل والإكراه ، فأما إذا أراده على طريق الاختيار من دونأن يمود نفعه أو ضرره إليه ثم لم يقع لم يدل على عجزه و نقضه ، لأن المرجم بالعجز زوال القدرة ، وليس يجب إذا لم يقع أمر من الأمور من الفاعل المختار أن يدل على عجزه .

وأما الجواب على ما ذكروه فىالمُـلك فقد دخل فياتقدم ، لأنه إما أن يريد ما يريد منهم على سبيل الإكراه أو على سبيل الاختيار ، فإن أراده على سبيل

الإكراه ثم لم يقع دل على عجزه ونقصه وأنه غير قادر على السبب الذى يلجئهم إلى ذلك الفعل ، فأما إذا أراده على طريق الاختيار ، كأن يريد منهم أن يعبدوا الله تعالى ويطيعوه ليسعدوا بذلك ويفوزوا بالثواب الجزيل ثم لا يقع ، لايدل على عجزه وضعفه إذ لا يعود إليه نفع ولا ضرر .

يزيد ما ذكرناه وضوحاً ، أن النبي صلى الله عليه إذا أراد من أبي لهب الإيمان على طريق الاختيار لكى لا يستحق من الله تعالى العقوبة ، ثم إنه لشقاوته وسوء اختياره إذا لم يختر ذلك ، لم يدل على عجر الرسول عليه السلام؛ وكذلك فإن المسلمين إذا أرادوا من النصارى واليهود أن يتركوا المضى إلى الكنائس والبيع وأن يدخلوا فى الإسلام على طريق الاختيار ، فإذا لم يتركوا ذلك لم يدل على عجز المسلمين وضعفهم ، وإنما يدل على عجزهم أن لو رجع إليهم بنفع أو ضر ، فأما إذا خلاعن هذين فلا .

ثم يقال لهم: أليس الله تعالى أمز عباده بالطاعة ثم لم يقع ، لم يدل على ضعفه وعجزه ، مع أن الملك فى الشاهد لو أمر جنده بأمر من الأمور ثم لم يقع ، لكان ذلك أدخل فى عجزه وضعفه من أن لوأراد منهم ذلك الأمر ثم لم يقع، فهلا فرقتم بين الشاهد والغائب فى هذا الغاب .

فإن قالوا: فرق بين الموضعين ، لأن أحدنا لا يأمر إلا مع الإرادة فالهذا يدل على مجزه وضعفه ، وليس كذلك القديم تعالى فإنه قد يأمر بما لا يريده ، فلا يجب ما ذكر تموه، قلنا لهم : هذا لا يصحلأن الله تعالى لا يأمر بما لا يريده .

وبعد، فلو كان كذلك لكان يجب إذا أمرالملك بأمر من الأمورمن دون الإرادة ثم لا يقع بأن لا يلتفت إليه أن لا يدل على عجزه ونقصه، والمعلوم خلافه؛ على أنا قد بينا أن الأمر لا يصدر أمراً إلا بالإرادة، وأن هذه القضية تختلف شاهداً وغائباً، ففسد ما قالوه.

ثم إنا نقول لهم لو وجبت هذه الطريقة فى الإرادة لوجبت (١) أيضاً فى المحبة والرضى، فكان يجب فى الملك إذا أحب فعلا من الأفعال من الرعية ثم لا يقع دل على عجزه و نقصه، ومعلوم خلافه؛ إلا أن هذا بما يلتزمه الأشعرى فلا معنى لإلزامه إياه، وإنما يجب أن نلزمه النجارية ، فإنهم يرومون الفرق بين الارادة والحبة والرضى ولا يتأتى ذلك لهم ، فقد بينا فيما تقدم أن هذه الإرادة والمحبة والرضى كلها من باب واحد، ودللنا عليه بمالا طائل فى إعادته .

فإن قالوا: كيف يصح قولكم إن الارادة والحبة والرضى من باب واحد مع أن القائل يقول: أحب جاريتي ولا يقول أريدها ولا أرضاها ، فلوكان معنى هذه الألفاظ واحداً لكان يجب جواز استعال بعضها مكان البعض ، كما في القعود والجلوس وغير ذلك .

قلنا لاشك في أنها متفقة في المعنى حقيقة ، ولا يمتنع في اللفظتين المتفقتين في المعنى أن تستعمل أحداهما مجازاً حيث لاتستعمل الأخرى ، وعلى هذا فإن الفنائط والمكان المطمئن كان في الأصل واحداً ، ثم استعمل أحدهما في الكناية عن قضاء الحاجة ولم يستعمل الآخر ، كذلك في مسألتنا .

فهذه جملة مايقال في هذه الشبه من طريق العلم .

فأما إذا سلكنا معهم طريقة الجدل، فالأصل فيه أن نقول: ومن أين يجب إذا لم يقع ما أراده الله تعالى أن يدل على عجزه ؟ فإن قالوا: لأن في الشاهد إذا لم يقع ما أراده الملك من جنده دل على عجزه، وكذلك في الغائب، قلنا: وبأية علة جمعتم بين الشاهد والغائب؟ فلايجدون إلى تصحيح ذلك سبيلا.

ثم يقال لهم : ما أنكرتم أن هذه القضية إنما وجبت في الشاهد لأن الملك يتقوى بما يريده من جنده ويعود نفعه وضره إليه ، وليس كذلك القديم

 <sup>(</sup>١) وجب ، ف الأسل .

تعالى ، فإن المنافع والمضار مستحيلة عليه ؛ يوضح ذلك ، أن الملك لو أراد من جنده مالا يتقوى به ، كأن يريد منهم أن يصلوا بالليل ويصوموا بالنهار ليستفيدوا بذلك ويستحقوا به عند الله المنزلة ثم لم يقع لم يدل على عجزه وضعفه ، فكيف يصح ما ذكر تموه ؟

ومما يتعلقون به ، قولهم: أجمعت الأمة على أن قولهم : ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ، وهذا يدل على أن كل ما وقع فى العالم من الكفر والمعاصى فبمشيئة الله تعالى وفى ذلك ما نريده .

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن دعوى الإجماع فيها غير ممكن لأنا مخالف فيه ، وإبما هو من إطلاقات المجبرة ؛ على أن الاستدلال بالإجماع على هذه المسألة غير ممكن ، لأن كون الإجماع حجة إما أن يستند إلى الكتاب أو إلى السنة ، وكلاها إنما يثبت حجة إذا ثبت عدل الله وحكمته ، وأنه لايفعل القبيح ولا مختاره ولا يشاؤه ، فكيف يصح هذا الإجماع .

ثم بقال لهم : إن مراد الأمة بهذا القول لا يعلم ضرورة ، فهتى لم يعلم مرادهم بهذا القول ضرورة فلابد من أن يصار إلى التأويل كا فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، لأن الإجماع إن لم ينقص عن الكتاب والسنة لا يزيد عليهما وإذا اشتغاوا بالتأويل ، فليسوا به أولى منا ، فنتأوله على وجه يوافق دلالة العقل والسبع ، فنقول :

إن مرادهم بذلك ماشاء الله من فعل نفسه كان ، وما لم يشأ من فعل نفسه لم يكن ، ولا يجوز غير هذا ، لأن مراد الأمة بذلك وصف اقتدار الله تعالى وبيان امتداحه ، ولا يتم ذلك إلا على الحد الذى قلناه . يوضح ذلك ، أنه لا يمتنع ضعف المريد وقوة من أريد منه الفعل ، فكيف يدل وقوع ما وقع من العباد على اقتدار الله تعالى ؟

ثم يقال لهم : أليس الأمة قد اتفقت على قولهم لامرد لأمر الله ثم لايقدح في ذلك إصرار الكفرة على الكفر وإقدام الفسقة على الفسق ، فهلا جاز مثله في مسألتنا ؟

فإن قالوا: إنما لا يقدح ذلك في الإجماع ، لأن المراد بذلك لامرد لما يريده الله تعالى من فعل نفسه لا من فعل غيره ، قلنا: فارضوا منا بمثل هذا الجواب.

ثم نعارضهم بقول الأمة: أستغفرالله من جميع ماكره الله، فنقول: لوكان الأمر على ما ذكرتم لكان الاستغفار واقعاً عما يريده الله تعالى، وكان يجب أن يصح قولهم فيه: أستغفر الله من جميع ماأراده الله بدل قولهم من جميع ماكره الله، وقد عرف خلافه .

وأحد ما يتعلقون به فى هذا الباب، قولهم: قد ثبت أن الله تعالى فاعل للقبأ مح وخالق لها فيجب أن يكون مريداً لها ، لأن العالم بما يفعله لابد من أن يريده ، كا فى الشاهد ، فإن الواحد منا إذا كان فاعلا للقبيح عالماً به كان مريداً له ، وكذلك القديم تعالى .

قلنا وبأية علة جمعتم بين الشاهد والغائب؟ فلا يجدون إلى ذلك سبيلا.

ثم نقول لهم : أليس الواحد منا يفعل الإرادة والكراهة ثم لا يجب أن يكون مريداً لهما وإن علمهما ، فهلا جاز مثله فى القديم تعالى ؟ على أن هذه الشبهة مبنية على أن الله تعالى فاعل القبائح وخالق لها ، ودون تصحيح ذلك خرط القتاد .

شبهة أخرى لهم فى المسألة ، قالوا: إن القديم تعالى إذا كان عالماً بما فى العالم من الكفر والمعصية ثم لا يمنع من ذلك مع أن له المنع منه ، دل على أنه مريد له ؟ والذى يدل عليه الشاهد ، فإن الملك إذا علم من جنده ورعيته أمراً من الأمور ثم لا يمنعهم من ذلك مع أن له المنع منه ، دل على أنه مريد لذلك الأمر، كذلك فى مسألتنا .

وجوابنا ، أن هــــذا باطل الامام والسلمين إذا عاموا بمضى اليهود والنصارى إلى الكنائس والبيع ، لأنهم مع علمهم بذلك إذا لم يمنعوا لم بدل على أنهم أرادوا مواظبتهم على ذلك .

فإن قالوا: إنا قد احترزنا من ذلك بقولنا وله المنع، وليس للإمام أن يمنع الذمى من المضى إلى البيعة، فلا يلزم. قانا: هذا احتراز لمجرد دفع الإلزام فلا يقبل، لولا هذا وإلا كان لا يعجز أحد من المبطلين عن دفع ما ألزم، ففسد ما ظنوه بهذا الجنس من الاحترازات.

وبعد ، فإنا نعرض الكلام في الحربي فيسقط هذا الاعتراض.

ثم يقال لهم: إنا لا نسلم أن للقديم تعالى أن يمنع الكفار عن الكفر مع أنه يريد تبقية التكليف أصلا وإبطال استحقاق المدح والذم، فكيف يصح ما قالوه.

ومما بحتجون به فى هذا الباب ، قولهم إن الله تعالى لوكان مريداً للطاعات، لوجب إذا حلف الواحد منا ليأتين بعض الطاعات ، وعلقه بمشيئة الله تعالى كأن يقول : والله لا صومن غداً إن شاء الله تعالى، أن يحنث إن لم يأت بتلك الطاعة، وقد أجمعت الا مة على خلافه ، فدل على أنه تعالى إنما يريد الواقعات كفراً كان أو إيماناً لا الطاعات على ما تقولونه .

والأصل فى الجواب عن ذلك على ما ذكره شيخنا أبو على ، هو أن هذا الكلام لا يراد به حقيقة الشرط ، وإنما يورد لقطع الكلام عن النفاذ ، وليعلم أنه شاك متردد فى ذلك غير قاطع عليه كما يقتضيه العرف ، وإذا كان كذلك لم يجب أن يحنث ؛ وهذه الطريقة سلكها شيخنا أبو هاشم .

فأما شيخنا أبو عبد الله البصرى ، فقد أجاب بجواب آخر، فقال : إن هذا الكلام وإن كان يراد به حقيقة الشرط ، فإن غرض القائل بذلك: أفعل إن وفق الله تعالى لذلك وسهل إليه سبيلى ، وإذا لم يحصل ذلك دل على أنه لم يوفق إليه ، لانه لم يكن له فى المعلوم لطف يختار عنده الملطوف فيه لا محالة ، ولهذا لا يحنث .

إلا أن ما ذكره شيخنا أبو على أسلم وأصح .

وأبوعلى لماذكر في الجواب ماحكيناه ، قيل له : فلو أراد به حقيقة الشرط كيف يكون الحال؟ قال : إنه كان يحنث ، فقيل له : خرقت الإجماع، فقال: لا ، لأن الإجماع لم ينته إلى ما انتهينا إليه ، فلو انتهوا إلى هذا الموضع لما أجابوا إلا بمثل ما أجبت .

وبعد ، فإن دعوى الإجماع في ذلك غير ممكن ، لأن عامة الزيدية على خلافه ، حتى أنهم نصوا في كتبهم على أن رجلا لو قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله ، فإنه ينظر ، فإن كان بمسكا لها بالمعروف لم يقع الطلاق ، لأ سلام الإمساك على هذا الوجه مباح ، والله تعالى لا يريد المباح ؛ وإن لم يكن بمسكا بالمعروف وقع الطلاق ، وهكذا قالوا في العتق ؛ فقد نصوا على أن السيد إذا قال لعبده أنت حر إن شاء الله ، ينظر فإن كان العبد خيرا عقيفاً صالحاً بحيث يتقرب إلى الله تعالى بإعتاقه وتخليته لعبادة ربه عُتق ، وإن لم يكن كذلك لم يعتق ؛ ففسد قولم من سائر الوجوه .

وأحد مايوردونه فى هذا الباب، قولهم: قد ثبت أن الله تمالى أمرنا بمجاهدة الكفار، ولن يكون ذلك كذلك إلا وهو مريد لما لا تتم المجاهدة إلا به، وهو الكفر.

والاصل في الجواب عن ذلك ، قلم : إنه تعالى إذا أمرنا بمجاهدة الكفار لا بد أن يكون مريدا لله كفر الذي لا تتم المجاهدة إلا به ، أليس أن الرسول عليه السلام إذا أمر الزناة بالاغتسال من الجنابة والتوبة من الزنا لا يجب أن يكون مريدا لما لا يتم الاغتسال والتوبة يكون مريدا لما لا يتم الاغتسال والتوبة إلا به وهو الزنا، كذلك في مسألتنا؛ وأيضاً فإن الحال فيه كالحال فيما لو أراد إقامة الحد على الزابي والسارق وشارب الخمر ، فلا يجبأن يكون سريدا للزنا والسرقة وشرب الخمر الذي لا تجب إقامة هذه الحدود إلا عندها ، كذلك في مسألتنا ؛ فصح لك فساد ما يعتمدونه في هذا الباب .

ومما يتعاقمون به في هذا الباب، قولهم : لو لم يكن القديم تعالى مريداً للمعاصى وكان كارهاً لها ، لكان يصح أن يقال : إن هذه المعاصى وقعت شاءها القديم أم أباها رضيها أم سخطها ، ومن ارتكب هذا فليس يلتبس كفره على أحد .

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن الإباء يذكر ويراد به كراهة الشيء مع المنع منه ، كا يقال فلان أبي الظلم ، أي يمنعه ، فقد يذكر ويراد الكراهة فقط ؛ إذا ثبت هذا ، فقولهم: إن هذه المعاصي وقعت شاءها الله أم أباها لا يخلو؛ إن أردتم به أن هذه المعاصي وقعت مع كراهة القديم تعالى فهذا ليس بمستبعد وليس بكفر ، وإن أردتم به أنها وقعت وهو غير قادر على المنع من ذلك فإن ذلك ليس يجب ، فإنه تعالى قادر على أن يمنع منها ، وإنما لم يفعل ذلك لكي

لايرتفع التكليف ولكي لايبطل استحقاق الثواب والعقاب ، ففسد كالامهم ، وبطلت شبهاتهم .

شبهة أخرى لهم فى المسألة ، وهو أمهم قالوا : أو ليس أن إبليس يريدموت الأنبياء ويقبح منه والقديم تعالى يريده ولا يقبح ذلك منه ، فهلا جاز مثله فى مسألتنا : أن يريد القديم تعالى هذه المعاصى ولا يكون حاله فى النقص كحالنا إذا أردناها .

والأصل في الجواب عن ذلك أن بين الموضعين فرقاً ، لأنه تعالى إنما يريد إماتتهم لينقلهم من دار الفناء إلى دار البقاء ، ومن دار الإهانة إلى دار الكرامة ولما علم في ذلك من الصلاح واللطف ، وليس كذلك إبليس ، فإنه لا يريد هذا الذي يريده على الحد الذي ذكرناه ، ففسد ما ظننتموه ؛ وإنما يريده على وجه يقتضى ضعف الإسلام والمسلمين .

فإن قيل: إنه تعالى إذا أخبر أن فلاناً يقتل ظاماً فلابد من أن يريد قتله ظلماً ، وإلا كان مريداً لأن يكون كاذباً تعالى عن ذلك وفى ذلك ما نريده ، قيل له : ليس يجب فى أن أخبر عن أمر من الأمور أن يكون مريداً وقوع ما أخبر به لا محالة ، فمعلوم أن أحدنا قد يخبر عن أن بعض أعزته يموت أو يموت هو ، وإن كان كارها لذلك أشد الكراهة ، وقولهم إنه لو لم يرد وقوع ما أخبر عن وقوعه كان قد أراد كونه كاذباً عما لا أصل له ، بل إنما يكون قد أراد كونه كاذباً فى ذلك أن لو أراد الإخبار عن وقوع ما يعلمه أنه لايقع ، فحينذ يكون قد أراد تكذيب نفسه ، لأن الكذب خبر مخبره لا على ما هو به ، فأما إذا أخبر عن وقوع ما يعلمه أنه لا يكون مريداً أخبر عن وقوع ما يعلمه أنه لا يكون مريداً المنار يكون مريداً المنار يكون كان كادباً ، ولهذا يصح أن يكره كونه كاذباً مع إرادته للاخبار عمايعلم لأن يكون كاذباً مع إرادته للاخبار عمايعلم

وقوعه ، ولو كان الأمر على ماظننتم لكان في هذه الحالة حاصلا على صفتين ضدين.

يزيد ذلك وضوحاً أن النبى صلى الله عليه أخبر أن حسيناً يقتل ولم يردأن يقتل حسين ، وكرد أشد الكراهة حتى روى أنه بكى ولم يردكونه كاذباً ، فكيف يصح قولكم أنه إن لم يرد قتله أرادكونه كاذباً .

الاستدلال على قولهم بالقرآن وقد تعاقوا بآيات من كتاب الله تعالى فيها ذكر المشيئة ، نحو قوله تعالى : « ولو شاء الله ما اقتتلوا » (١) وقوله « ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله » (٢) وقوله « وماتشاؤون الا أن يشاء الله » (٢) وأشباه ذلك .

والأصل فى الجواب عن دلك ، أنا تمنعهم من الاستدلال بالسمع أصلا ، فنقول : إن إثبات محدث فى الغائب ينبنى على إثبات محدث فى الشاهد ، وأنتم لا تثبتون فى الشاهد محدثاً ، فكيف أثبتم فى الغائب محدثاً حتى استدللتم بكلامه واحتججتم به ؟

وأيضاً فإن صحة السمع تنبني على كون القديم تعالى عدلا حكيما لا يكذب ولا يظلم، وأنتم قد جوزتم على الله ماهو أظهر (٤) وأعظم، فكيف يمكنكم الاستدلال بالسمع على هذه المسألة ؛ ولأنا لم نعرف هذه المسألة ، لا يمكننا أن نعرف صحة السمع ، وكل مسألة هذا سبيلها فالاستدلال عليها بالسمع متعذر .

ووجه آخر فى منعهم عن الاستدلال بهذه الآيات ، أنها لا توافق مذهبهم فى هذا الباب . لأن فى الآية الأولى أن فى الواقعات مالا يريده الله تعالى ، ألا ترى إلى قوله : « ولو شاء الله ما اقتتلوا » وهذا ينبىء عما ذكرناه ، وذلك يقدح فيا أصلوه من أنه تعالى مريد لذاته .

<sup>111 -12 1 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) ووردت . أذار الا أنها سححت .

<sup>(</sup>١) القرة ٢٥٢

<sup>(</sup>٣)الإنسان ٣٠

وكذلك فني الآية الثانية لفظ: أن "، وأن إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت الاستقبال ، وذلك يوجب أن لايكون كان القديم تعالى مريداً فيا لم يزل ، فلابد من تأويل ، فنتأولها على وجه يوافق دلالة العقل ، ونقول : إن المراد بالمشيئة المذكورة في هذه الآيات مشيئة الإلجاء والإكراه ، ولها نظائر في كتاب الله عزوجل، قوله تعالى: «إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين» (١) وقال أيضاً : «ولو شاء وبك لآمن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا ، ومنين » (٢) مبيناً (٣) على أنه لو شاء أن يكرههم على الإيمان ويحملهم على ذلك أمكنه غير أنه أمهلهم ووكلهم إلى اختيارهم ، حتى إن أحسنوا الاختيار بانفسهم استحقوا من الله الكرامة ، وإن أساؤوا الاختيار استحقوا الإهانة ، فيبقي التكليف ولا يبطل الاستحقاق أصلا ورأساً .

ثم بعد هذه الجملة نعارضهم بما في كتاب الله تعالى ممايدل على فساد مذهبهم في هذا الباب، وهوقوله: « سيقول الذين اشركوا لوشاء الله » (٤) وحسبك هي دلالة في هذا الباب. قال تعالى حاكياً عنهم: « سيقول الذين اشركوا لو شاء الله مااشركنا ولا آباؤنا ولاحرمنا من شيء كذلك كلب الذين من قبلهم » (٥) الآية . حكى الله تمالى صريح مذهب هؤلاء القوم عن المشركين ، ثم كذبهم بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم ، وقال بعده « حتى ذاقوا باسنا » والبأس هو العذاب . فبين استحقاقهم من جهة الله تعالى بهذه المقالة ، وقال بعد ذلك : « هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أن يتبعون إلا الظن » منبها بذلك أنهم على الضلالة . من علم فتخرجوه لنا أن يتبعون إلا الظن » بين في ذلك أنهم سلكوا في ذلك طريقة ثم قال : « إن يتبعون إلا الظن » بين في ذلك أنهم سلكوا في ذلك طريقة التقليد والظن ، وختم الآية بقوله : « إن انتم الا تخرصون » مقرعاً لهم ودالا

<sup>(</sup>١) الشعراء ٤ (٢) التوبة ٩٩ (٣) وردت منبهاً .

<sup>(</sup>٤) الأنمام ١٤٨ (٥)

على كذبهم لأن الخرص إنما هو الكذب ، قال تعالى : «قتل الحراصون» (١) أى العن الكذابون فهذه الآية على ما ترى تدل على فساد هذه المقالة من هذه الوجوه كلم ا

وما يهذى به أبى بشر الأشعرى وغيره ، من أن القديم تعالى إنما ذم هذه المقالة لأنها وردت منهم على طريق الهزء فعدول عن الظاهر ، لأن فى الظاهر ما يمنع من ذلك ، لأنه لا يكذب المستهزىء ، ولا يقال له هل عندك من علم فيا تقوله ؟ ولا يقال له إن أنت إلا متبع الظن .

فصل في أنه تعالى لا بجوز أن يعذب أطفال المشركين بذنوب آبائهم (٢).

وقد دخل جملة هـذا الـكالم فيما تقدم ، غير أنه رحمه الله أفرده بالذكر لأن بعض المجبرة قد خالفت فى ذلك وتعلقت بشبه ركيكة سنذكرها من بعد إن شاء الله تعالى وبه الثقة .

ونحن قبل الاشتغال بالدلالة على هذه المسأله نذكر حقيقة التعذيب.

اعلم أن التعذيب إيصال العذاب إلى الغير ، والعذاب هو الضرر الخالص المستحق على طريق الاستخفاف والإهانة ؛ إذا ثبت هذا ، فالذى يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يعذب أطفال المشركين بذنوب آبائهم ، هو أن تعذيب الغير من غير ذنب ظلم والله تعالى لا يجوز أن يكون ظالماً باتفاق الأمة ، ولأنه قبيح ، والله تعالى لا يفعل القبيح لعلمه بقبحه و بغناه عنه .

<sup>(</sup>١) الذاريات ١٠

رم بدر القاضى الباقلانى ذلك بقوله « أن ذلك عدل من فعله جائز مستحسن فحكمته ، وسبب كونه منا ظلماً ومن الله عدل ، أن ذلك قبح منا وصار جوراً من فعانا لأجل نهى مالك الأعيان والأشياء لنا عن فعلم ، فلولا تقبيحه لذلك ونهيه عنها لمما قبح منا » انظر التمهيد للله في سر ٣٤١ .

وقد استدل رحمه الله بالسمع على هذه المسألة تنبيهاً على أن الدلالة السمعية من الكتاب والسنة توافق ما ذهبنا إليه واعتقدناه في ذلك .

فما يدل على ماذكرناه من كتاب الله ، قوله تعالى : « وما كنا معدبين حتى نبعث وسولا» (١) ومعلوم أن الأطفال لم تبعث إليهم الرسل، فيجب أن لا يعذبهم لله تعالى على مانقوله ، وقوله : « كل نفس بم كسبت وهيئة » والطفل لم يكتسب إثماً حتى يعذب .

ومن السنة ، ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « رفع القلم عن الصيحتى يبلغ » فبيسن أن القلم مرفوع عنه ، ولن يكون كذلك إلا ولا يحسن تعذيبه ؛ فصح أن تعذيب أطفال المشركين ظلم ، وأنه تعالى لا يختاره .

فإن قيل: إن ذلك وإن كانصورته صورة الظلم، فإنه لايقبح من الله تعالى ، قلنا: الظلم إذا قبح فإنما يقبح لوقوعه على وجه متى وقع على ذلك الوجه قبح من أى فاعل كان ، سواء وقع من الله تعالى أو من غيره .

فإن قيل: ما أنكرتم أن ذلك لا يقبح منه لأنه مالك الرقاب والمالك أن يفعل في ملكه ما شاء ، بخلاف الواحد منا .

قيل له: إناكا نعلم قبح الظلم على الجملة اصطراراً ونعلم أنه إنما قبح لكونه ظلماً ، نعلم أنه لا يختلف باختلاف الفاعلين له سواء كان مالكا أو لم يكن مالكا .

وبعد ، فإنا لا نسلم أن للمالك أن يتصرف فى ملكه كيف شاء ، فإن أحدنا لو أنفق عمره فى بناء دار ، وزخرفها وزينها وبذل الجهد فى تزويقها وتحسينها ثم أخذ فى هدمها ، فإنه يمنع من ذلك ويزجر ولا يُمكن منه ،

<sup>(</sup>١) الأسراء ١٥

وكذلك لو حمل نفسه على المشاق العظيمة حتى حصل لنفسه رزمة من البرسيم. ثم أراد أن يحرقها ، فإنه يمنع من إحراقها وإشعال النار فيها ولا يمكن من ذلك ، بل يصفع دونه .

فإن قيل: إن أحدنا إنما يمنع من هذه الأمور ولا يحسن منه ذلك لأنه ليس بمالك حقيقة ، قلنا: المالك ليس بأكثر من أن يجوز له التصرف فيه لا على طريق النيابة ، وهذه حال الواحد منا ، فكيف يمنع من كونه مالكاً ؟

فإن قيل: إن هذه الامور إيما تقبح من الواحد منا لأجل النهى وهو غير ثابت في الله تعالى. قيل له: إنا قد ذكر نا أن النهى لا تأثير له في قبح شيء من الأشياء ، لولا ذلك وإلا كان يجب فيمن لا يعرف النهى ولا الناهى أن لا يعرف قبح هذه المقبحات من الظام وغيره ، ومعلوم أن هؤلاء الملحدة يعرفون قبح الظام مع إنكارهم للأوامر والآمر والناهى ، ومتى قالوا: إنهم لا يعرفون قبح الظلم على الحقيقة وإيما يعتقدونه ، قلنا : هذا محال ، ولو أمكن أن يقال ذلك همنا ، لأمكن أن يقال مثله في التفرقة بين السواد والبياض ، فيقال : إنهم لا يعرفون ذلك وإيما يعتقدونه ، وقد عرف خلافه ؛ ووجه الجمع بينهما، هو لأن سكون النفي في أحدها ، كسكون النفي في الآخر ، فهذه جماة الكلام في ذلك .

شببه المخالفين

وللمخالف في هذا الباب شبه:

من جملتها ، قولهم : إن الكفار أذنبوا فابذا يحسن تعذيب أطفالهم .

قلنا: إن تعذيب الغير من غير ذنب ظلم ، والله يتعالى عن أن يفعل الظلم وقد نوه نفسه عن ذلك بتموله : « ولا تزر وازرة وزر آخرى »(١) وقال : « ولا يظلم ربك احدا »(٢) .

<sup>(</sup>١) الأنعام ١٦٤

وبعد ، فلوكان الأمركما ذكرتموه لكان يجب أن يعذبوا فى الدنيا بذنوب آبائهم ، وقد علم خلافه .

وربما يوردون هذا الكلام على وجه آخر فيقولون: إن الولد كالجزء من من الوالد ، فلذلك يحسن تعذيبه بذنب والده . قيل له : إن هذا خلف من الكلام وخطل من القول ، إذ لا شبهة في كونهما حيين متغايرين ، ولا يألم أحدها بألم الآخر ولا يلتذ هو به ، ولو أمكن هذا في دار الآخرة لأمكن مثله في دار الدنيا ، فكان يجب أن يجلد الولد بتصرف والده ، وأن تقطع يده بسرقته ، ومعلوم خلافه .

ومما يتعلقون به ، قولهم : إن تعذيب أولاد الكفرة كتعذيب آبائهم ، لأن الكافر إذا رأى قرة عينه يعذب بين أطباق النيران كان أشد عليه من أن يعذب نفسه ، فيحسن تعذيبهم لهذا الوجه. وجوابنا ، أنه وإن كان على ماذكرته إلا أنه لا يخرج من أن يتضمن تعذيب من لا ذنب له ، وتعذيب من لا ذنب له قبيح ، والله تعالى لا يفعل القبيح على ما مر .

وبعد ، فلو جاز ذلك فى الآخرة للعلة التى ذكرتموها لجاز فى دار الدنيا مثله ، فكان يجب إذا زنا أبوه أن يرجم هو ، وإذا سرق أن تقطع يده ، وإذا قذف أن يجلد ، وقد عرف خلاف ذلك .

وأحد ما يقولونه ، أنه تعالى إذا علم من حالتهم أسهم إذا بلغوا كفروا ويحسن تعديبهم . وجوابنا ، أن هذا ثابت في أطفال المسامين فيجب أن يحسن تعديبهم ، ومعلوم خلافه .

وبعد، فإذا جوزتم أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين لأنه علم من

حالتهم أنهم إذا بلغوا كفروا ، فهلا جوزتم أن يخلق الله تعالى كثيراً من الأحياء فى نار جهنم ويعذبهم فيها ويحسن ذلك منه ، لأنه علم من أحوالهم (١) أنهم إذا خلقوا وكلفوا كفروا ، وقد عرفنا فساده ؛ وبعد فكان يحب أن تقام عليهم هذه الحدود على وجه العقوبة ، لأن المعلوم من حالمم أنهم لو بلغوا ارتكبوا هذه الكبائر من القذف والزنا والسرقة ، ومعلوم خلافه .

ومن بله المجبرة من قال: إن الله تعالى يأمر أطفال المشركين يوم القيامة بدخول النار فلا يأتمرون ويعصون الله تعالى ، فيستوجبون العقوبة بذلك . وجوابنا ، لم خصصتم هذا بأولاد الكفرة ، وهلا قلتم ذلك فى غيرهم من الأطفال ؟ على أن هذا يوجب أن تكون دار الآخرة دار تكليف ، والدلالة قد دلت على خلافه .

وربما يتعلقون بالأخبارفيقولون: أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألته خديجة عن أطفال لها كانوا في الجاهلية: «لو شئت لأسمعتك في النار» (٢) وجوابنا أن هذا الخبر من أخبار الآحاد، ومسألتنا طريقها العلم.

وبعد، فلو صح هذا الخبر فالمراد بالأطفال: البالغون، والطفل قد يذكر ويراد به البالغ، قال الشاعر:

عرصت بعامر والخيل تردى بأطفال الحروب مشمرات

وأحد ما يتعلقون به في هذا الباب ، أن حكم أطفال المشركين حكم آبائهم في الاسم والحسكم ، فيجب أن يكون حكمهم حكم آبائهم في التعذيب .

<sup>(</sup>۱) ووردت ، حالتهم

<sup>(</sup>٢) أى مسياحهم وبكاؤهم ؟ اظر في النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ، باب الضاد مع المين ( ٣١ -- الأصول الخسة )

وجوابنا، أنا لا نسلم أن حكمهم حكم آبائهم في الاسم ، لأن المعلوم الذي لا يشكل أن ابن يومين لا يسمى مشركاً ولا يهودياً ولا نصرانياً ، وأما في الحسكم فإنهم لا يذمون على كفر آبائهم ، ولا تؤخذ منهم الجزية ، وغير ذلك من الأحكام ، وأما المنع من المناكحة والموارثة والدفن في مقابر المسلمين ، فاكى يكون تمييزاً بينهم وبين أطفال المسلمين لا غير .

قالوا: كيف يصح هذا، ومعلوم أن حكمهم حكم آبائهم في السبي والقتل؟ قلنا: أما السبي فليس هو على طريق العقوبة، وإنما يكون على طريق الابتلاء والامتحان من جهة الله تعالى، والله تعالى يعوضهم على ذلك أعواضاً عظيمة موفية على ذلك، وصار الحال فيه كالحال في الآلام النازلة بالأطفال وغير الأطفال، وأما القتل فلا نسلمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أولاد الكفرة والنساء والبهائم، ومتى تستروا بأولادهم فإنما بجوز قتلهم لأن ذلك ليس بعقوبة لهم وإنما هو تشديد على الكفرة، والله تعالى يعوضهم على ذلك أعواضاً م

فإن قيل: أليس قد روى عن النبي صلى الله عليه «كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه »(١) قلنا: هذا الخبر يدل على صحة ما نذهب إليه ولا تعلق لكم بهذا الخبر، فقيه أن كل مولود يولد على الفطرة، ومن مذهبكم أن بعض المولودين يولدون على الفطرة والبعض الآخر يولدون على الفطرة والبعض الآخر يولدون على الكفر، فكيف يصح قولكم ذلك ؟ وأيضاً، فيه أن أبويه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، ومن مذهبكم أنه تعالى المتولى كل ذلك، وأنه على الحقيقة يهوده ويمجسه وينصره. ثم نقول: إن المراد بالخبر أن أبويه يلقنانه

<sup>(</sup>١) اظر ابن الأثير ، النهاية في غريب الأثر ، باب الفاء مع الطاء

اليهودية والنصرانية والتمجس لا أنه يصير ذلك ، فعلى هذا يجرى الكلام في هذا الفصل .

## فضل في الآلام:

اعلم، أن للجهل بوجه حسن الآلام وقبحها ضل كثير من الناس .

واعتقد بعضهم أن الآلام قبيحة كلها، والملاذحسنة كلها، فأثبتوا لذلك فاعلين ، لما اعتقدوا أن الفاعل الواحد لا يجوز أن يكون فاعلا لها جميعاً ، وهم الثنوية .

فقال بعضهم: إنهم كانوا فى قالب آخر فعصوا الله تعالى فيه فنقلهم إلى هذا القالب وعاقبهم بهذه العقوبات ، وهم أصحاب التناسخ ؛ فنفوا أن بكون الحي والحساس هذه الجلة المشار إليها وأثبتوا غيرها .

وآخرون استصغروا هذه المقالة من أهل التناسخ، فدفعوا المحسوسات، وقالوا: إن الأطفال والبهائم لا يحسون شيئا من هذه الآلام البتة ، وهم البكرية وينسبون إلى ابن أخت عبد الواحد .

واعتقد الجبرية أن الآلام يعتبر حسنها وقبحها بحال فاعلها ، فإن كان فاعلها القديم جل وعز يحسن منه سواء كان ظلما أو اعتباراً ، وإن كان فاعله الواحد منا لا يحسن ؛ واعتلوا لذلك بأنه تعالى مالك ، وللمالك أن يفعل في ملكه ما يشاء (١) . ونحن نمهد قبل الشروع في المسألة أصلا يمكن

<sup>(</sup>١) انظر الباقلاني في التمهيد ٣٤٧

تخريج كلام هؤلاء المخالفين عليـــه ، فنقول :

إن الآلام كغيرهامن الأفعال في أنها تقبح مرة و تحسن أخرى، فإذا حسن فإنما يحسن لوجه ، متى وقع على ذلك الوجه حسن من أى فاعل كان ، وهكذا في القبيح ؛ وجملة ذلك أن الألم إنما يحسن إذا كان فيه نفع أو دفع ضرر أعظم منه ، واستحقاق، أو الظن لأحد الوجهين المتقدمين ، فإن ظن الاستحقاق لا يقوم مقام العلم خلافاً لما يحكى عن شيخنا أبى هاشم ، لأن من آلم غيره لظن الاستحقاق ، لا يأمن أن يكون مقدماً على ظلم قبيح ، والإقدام على مالا يأمن كو نه قبيحاً بمزلة الإقدام عليه مع القطع ، فلا يمكن إنكار ماقلناه من أن في الآلام ما يقبح وفيها ما يحسن ، لأن كل عاقل يعلم بكمال عقله قبح كثير من الآلام كالظلم الصريح وغيره ، وحسن كثير منها كذم المستحق للذم وما يجرى مجراه .

إذا ثبت ذلك ، فالذى يوضح أن الحسن منها إنما يحسن لما ذكرناه من النفع ودفع الضرر والاستحقاق ، هو أن كل عاقل يستحسن بكمال عقله تحمل السفر ومعاناة السهر طلباً للأرباح والآداب ، ولا يستحسن ذلك إلا لما يرجوه من النفع ، وهكذا فإنه يستحسن شرط الأذنين والحجامة والفصد ، وإنما يستحسن لما يعتقد فيه من ارتفاع الضرر، ويستحسن منه ذم من أساء إليه ، ولاوجه لحسنه إلا الاستحقاق ؛ فحصل من ذلك أن الألم متى حصل على وجه من هذه الوجوه التى ذكر ناها حسن لا بحالة ، ومتى خرج عن هذه الوجوه لم يحسن بل يكون قبيعاً . ولسنا نجمل الوجه في حسنه حصول النفع ودفع الضرر على كل عال ، بل إن حصل ذلك فهو الوجه في حسنه ، وإن لم يحصل فإن ظن ذلك يكون وجهاً في حسنه ؛ والديل عليه أن أحدنا يحسن منه تكلف المشاق و تحمل الأسفار طلباً للعلوم والآداب وغير ذلك مع أنها كلها مظنونة ، وكذلك فقد

يحسن منه الفصد ، وإن لم يقطع على أنه يندفع به ضرر عنه ؛ فإذن إنما يحسن منه ذلك للظن .

وإذا تقررت هذه الجملة ، فقد بطل ما قالته الثنوية من أن الآلام كامها قبيحة لنفور الطبع عنها ، وإن كنا قد أبطلنا مقالتهم هذه فى موضع آخر وأوردنا عليهم المسائل التي أوردها الشيوخ عليهم ، فلا طائل فى تطويل الـكلام .

و بطل أيضاً قول أهل التناسخ ، القائلين بتنقل الأرواح فى الهياكل ؛ فقد بيّـنا أن الألم قد يحسن للنفع ولدفع الضرر كما يحسن الاستحقاق .

و بطلأ يضاً قول البكريه .

وفسد أيضاً قول الحجرة ، حيث قالت : إن الاعتبار في حسن الآلام وقبحها لحال الفاعل فإن كان الفاعل هو الله تعالى حسن وإلا لم يحسن ، لما ذكرناه من أن الألم إيما يحسن لهذه الوجوه التي ذكرناها ويقبح لتعريه عن هذه الوجوه ، فلا يختلف الحال في ذلك بحسب اختلاف الفاعلين .

ونعود بعد هده الجملة فنقول: إنما يفعله الله تعالى من الآلام لا يخلو ؛ إما أن يوصله إلى المكلف أو إلى غير المكلف ، فإن أوصله إلى غير المكلف فلا بد من أن يكون في مقابلته من الأعواض ما يوفى عليه ، وأن يكون فيه اعتبار المكلفين ، ليخرج بالأول عن كونه ظلماً ، وبالثانى عن كونه عبثاً ؛ فإن أوصله إلى المكلف فلا بد فيه من الأمرين جميعاً : العوض والاعتبار ، إلا أن الاعتبار همنا إما أن يكون اعتباراً له فقط ، أولنيره ، أوله ولنيره جميعاً ، وإن استبعد قاضى القضاة أن يكون اعتباراً له مع أنه أخص به . وهدذا وجه له ولمكانه يحسن من الله تعالى الإيلام ، وقد يحسن أخص به . وهذا وجه له ولمكانه يحسن من الله تعالى الإيلام ، وقد يحسن

لوجه آخر وهو الاستحقاق على ما نقوله فى العقاب ؛ فأما إذا خرج عن هذين الله تعالى الله تعلق أن يدفع ذلك الضرر من دون هذا الالم ، فالإيلام والحال هذه يكون عبثاً لافائدة فيه .

إلا أن هذه الطريقة يمكن ساوكها فى النفع ، فيقال : إنه تعالى قادر على إيصال هذا القدر من النفع إليه فلا معنى للإيلام لكى يوصله إليه ، ومتى قلنا : إن مع النفع اعتباراً كان له أن يجنب بمثله ، فالاولى أن نقول : إن ذلك الضرر إما أن يكون مصلحة أو مفسدة ، فإن كان مصلحة فلا سبيل إلى دفعه بل يجب فعله ، وإن كان مفسدة فلا سبيل إلى فعله لقبحه ، فكيف يحسن من الله تعالى الإيلام لئلا يفعل قبيحاً .

هذا إذا كان كل واحد من الضررين من جهة الله تعالى .

فأما إذا كان الضرر المدفوع من جهة غير الله تعالى فلا يخلو؛ إما أن يكون من جهة المكلف أو من جهة غير المكلف ؛ فإن كان من جهة المكلف فلا يخلو إما أن يكون مصلحة أومفسدة ، فإن كان مصلحة فلاسبيل إلى دفعه ، وإن كان مفسدة فالواجبأن يدفعه الله تعالى بالنهى والوعيد ، فأما أن يؤلمه ليندفع به عنه ذلك الضرر فلا ، وهكذا إذا كان من جهة غير المكلف ، فإنه إما أن يكون مصلحة فلا سبيل إلى دفعه ، أو يكون مفسدة فالواجب أن يمنعه الله تعالى من ذلك ولا يمكنه منه ، لا أن يؤلمنا لمكانه ، فصح أنه تعالى لا يصح أن يفعل الإيلام لدفع الضرر وإن حسن منه فعله للنفع والاستحقاق على ما تقدم .

إذا ثبت هذا ، فقول من قال إن الألم لا يحسن إلا إذا كان مستحقاً لا يخلو؛

إما أن يريد به أنه لا يحسن إلا للاستحقاق سواء كان من جهة الله تعالى أو من جهة غيره ، وذلك فقد أبطلناه بما تقدم ، فاقد ذكرنا أنه يحسن للنفع ولدفع الضرركا يحسن للاستحقاق ، وإما أن يريد به أنه وإن حسن من العباد لهذه الوجوه فلا يحسن من الله تعالى إلا مستحقاً ، فالكلام عليه هوأن نقول : لوكان الأمر على ماذكرته لكان يجب ألا يحسن من الله تعالى إيلام من لايستحق لوكان الأمر على ماذكرته لكان يجب ألا يحسن من الله تعالى إيلام من لايستحق الإيلام ، ومعلوم أن الأنبياء مع أنهم لا يستحقون ذلك ربما تصيبهم الآلام العظمة .

فإن قالوا: ماأنكرتم أنهم يستحقون الألم لكبائر ارتكبوها قبل البعثة ؟ قلنا: إن الأنبياء لا تجوز عليهم الكبائر لا قبل البعثة ولا بعدها.

وأيضاً ، فلوكان كذلك لكان يجب إذا تاب المريض أن يبرأ ، لأن التوبة تزيل المقاب وتسقطه ، ومعلوم خلافه .

ومما يوضح لك فساد أصحاب النقل القائلين بأن هذه الأرواح تنبقل بهذه الهياكل وأن الإنسان متى عصى الله تعالى فى قالب نقله إلى قالب آخر وعذبه فيه ، هو أنه لوكان كذلك لكان يجب أن يتذكر أحدنا ماكان يجرى عليه من الأمور العظيمة ، نحو المصيبة بالوالدين ، والمصادرة بالرغائب والأمو ال النفيسة ، ونحو الرئاسة والقضاء والتدريس وما جرى مجراه وهو فى ذلك القالب ، لأن ما دكرناه من كال العقل ، والمعلوم أن أحداً من الناس لا يتذكر شيئاً من هذه الأحوال وهو فى هذا القالب ، ففسد ماقالوه .

ومتى قالوا: إن تخلل زوال العقل يمنع من ذلك فليس الأمر على ماظنوه، فإن قاضى بلدة أو رئيس محلة لوجُن مدة من الزمان، ثم أفاق وثاب إلى عقله ورجع إليه لبه، لتذكر أنه كان قاضى تلك البلدة أو رئيس تلك المحلة، وهذا

هُو الجُوابِ إِذَا قَالُوا إِمَا لَا يَذَكُرُ مَا يَجْرَى عَلَيْهِ لَطُولُ الْمَدَةُ ، لأَنْ طُولُ الدَّةُ عَالا يُؤْثُرُ فَى مثلُ هَذَهُ الأَمُورُ العَظَامِ. وإنّما تأثيره فيما لا خطر له . فقــد بطل قول أصحاب التناسخ .

ودخل فساد قول البكرية أيضاً تحت هذه الجملة ، على أنهم لجهلهم أخرجوا أنفسهم من حد من يكلّم ، فإن غاية ما على المرء أن ينهى الكلام بخصمه إلى مايعلمه ضرورة ؛ فمن دفع المشاهدات ، وأنكر المعلومات ، وجحد الضروريات ، فلا سبيل إلى مكالمته .

ومن أقوى مانورده على هؤلاء أن يقال: إن التكليف ابتداء ، معلوم أنه لا ينفك عن المشقة ، فكيف يحسن مع هذا ، القول بأن الأثم لا يحسن إلا مستحقاً ؟ وهذا كما يمكن إيراده على القائلين بالنقل ، يمكن إفساد كلام البكرية أيضاً به .

ثم إنه رحمه الله ، سأل نفسه عن كلامنا الأول من أنه لا يحسن منه الإيلام إلا للعوض والاعتبار والاستحقاق ، فقال إذا كان الله تعالى هو الذى خلقنا ، وخلق فينا الحياة والقدرة والشهوة والسمع والبصر ، فهلا جاز له أن يؤلم من دون العوض أو الاستحقاق على الحد الذى ذكر تموه ؟

وهذا السؤال يمكن أن يورد على وجهين :

أحدها ، أن يقال : إذا كان الله تعالى هو المنعم المتفضل الذى خلقنا وخلق فينا الحياة والقدرة والشهوة والمشتهى ، فإن له أن يسترد هذه النعم أو واحدة منها كما فى الشاهد فإن للمعير أن يسترد العارية ، فكذلك سبيل القديم تعالى مع هذه النعم التى هى الحياة والقدرة وغيرها لأنهما كالعوارى ؛ وعلى هذا قالوا :

## إنما الدنيا هبات وعوار مستردة شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة

والثانى، أن يقال: إنه تعالى إذا كان أنم علينا بهذه الضروب من النعم فله أن يمتحننا بهذا القدر من الإيلام، وصار الحال فيه كالحال فى الوالد إذا أنم على ولده بضروب من النعم، ثم قال له مرة: ناولنى الكوز، أو اسقنى الماء، فكما أن ذلك يحسن منه فلا يجب أن يكون فى مقابلته عوض ولا استحقاق، كذلك همنا.

والجواب، أماالاول فلا يصح، لأنه ليس للمنع سلب النعمة على الإطلاق، بل لابد من أن يكون مشروطاً بأن لا يتضمن ضرر المنعم عليه ضرراً يجحف محاله ويقع الاعتداد به ، وهكذا نقول في استرداد العارية من جهة العقل ؛ على أن الشرع أباح لنا استردادها وإن اغتم المستعير بردها ، وضمن له في مقابلة ما يلحقه من النعم أعواضاً موفية عليه .

وأما الثانى ، فلا يصح أيضاً ، لأنه ليس للمنع على غيره أن يؤلمه لمكان نعمته ، فعلوم أن من تصدق على غيره بدرهم ، لا يجوز له أن يكلفه من بعده التكاليف الشاقة ، كأن يأخذه مثلا بتطيين سطوحه والقيام بعارة دوره ، إلى غير ذلك ؛ بل للمنعم عليه أن ينكر عليه ذلك ويقول له : كان من سبيلك أن لا تتصدق على بذلك الدرهم ، ولا تؤذيني اليوم لمكانه ؛ وأما حديث الوالد مع ولده ، فهو يحسن منه ما يأمره بهذا القدر لأن ذلك بما لا يقع الاعتداد به ولو كان من باب ما يقع الاعتداد به فإ عا يسوغ له ذلك شرعاً ، وقد ضمن الله تعالى للولد في مقابلته ما يوفي عليه حيث أباح للوالد ذلك .

مضل ، أعلم أن من مذهب عبّاد أن الإيلام يحسن من الله تعالى دون العوض ، وتجعل الوجه في حسن ذلك الاعتبار .

والذى يدل على فساد مذهبه ، هوأن هذا الألم'؛ إما أن يوصله الله تعالى إلى المكلف ، أو إلى غير الكلف .

فإن أوصله إلى غير المكلف كان ظلماً لأنه لا يعتبر ، ومتى قال : إن في إيلامه اعتباراً للمكلفين كان لا يخرج بذلك عن أن يكون ظلماً ، لأنه مامن ظلم إلا وفيه منفعة للظالم أو لغيره . يوضح ذلك ، أن الظلم ليس بأكثر من أن لا يكون فيه للمظلوم نفع ولا دفع ضرر ولا استحقاق ولا الظن لأحد الوجهين المتقدمين ، وهذا صورة ماجوزه عباد (۱) .

وإن أوصله إلى المكلف فإنه لا يخرج أيضًا عن كونه ظلمًا ، لأنه وإن كان يجوز أن يعتبر به ، إلا أن النفع الذى يصل إليه هو فى مقابلة ما أتى به من الواجبات واجتنبه من القبحات، فيقع حسه الألم خلواً عما يقابله، فيكون ظلمًا قبيحًا تمالى الله عن ذلك .

وله في هذا الباب شبهتان اثنتان .

إحدامًا ، أن أحدنا يستحق مايستحقه ثوابًا أوعوضًا بفعل نفسه ، والإيلام من فعل الله تعالى ، فلا يجوز أن يستحق عوضًا .

والثانى ، هو أنه لوكان يحسن من الله تعالى الإيلام للعوض لـكان يحسن منا الألم للعوض ، سيا على مذهبكم أن الحسن والقبيح إنما يحسن ويقبح لوقوعه على وجه متى وقع على ذلك الوجه قبح أو حسن من أى فاعل كان .

<sup>(</sup>۱) هو عباد بن سليمان ، من الطبقة السابعة من رجال الاعتزال ، وله كتب عديدة في الاعتزال ، وكان من أصحاب همنام الفوطى ، وله كتاب يسمى الأبواب تقضه أبو هاشم -انظر طبقات المعتزلة للفاضى ، والمنية والأمل ،

والجواب: أما الأول، فلا يصح، لأن الاستحقاق ينقسم إلى: مالا يثبت لأحدنا إلا على فعل نفسه نحو المدح والتعظيم وغير ذلك ، والثواب من هذا القبيل، وإلى مالا يستحقه إلا على فعل النير، وذلك كأروش الجنايات وقيم المتلفات، فإن ذلك لا يستحق إلا على فعل النير؛ ولهذا فإن من فرق على غيره ثوبه يستحق عليه قيمته، ولو مزقه على نفسه لم يستحق العوض، نظيره في الشاهد قيم المتلفات، ففسد ماظنوه.

وأما التانى ، فإنا نعارضهم أولاً بالاعتبار ، فنقول : لو حسن من الله تعالى الإيلام للاعتبار لحسن منا أيضاً كذلك والمعلوم خلافه ؛ ثم نفصل الجواب عن ذلك فنقول :

إن ما يفعله الواحد منا من الآلام إما أن يفعله بنفسه أو بغيره ، وإذا فعله بغيره فإما أن يكون مفعولا بالمكلف أو بغير المكلف ، فإن فعله بنفسه فإنه يحسق للنفع ولدفع الضرر ، ألا ترى أنه يحسن تحمل المشاق طلباً للعلوم والآداب ، وكذلك فإنه يحسن منه الفصد والحجامة ونحو ذلك ، ولا وجه في حسنه إلا النفع أو دفع الضرر على ما ذكرناه قبل . ولسنا نعني بذلك أنه لابد من حصول النفع ودفع الضرر ، فقد بيسنا أنه لايفترق الحال في ذلك بين أن يكون معلوماً وبين أن يكون مظوماً وبين أن يكون مظوماً وبين أن يكون مظوماً الضرر .

فلا خلاف في هذا بين أبى على وأبى هاشم ، وإنما الخلاف في أن حسن ذلك هل يعلم عقلا أو شرعاً ؛ فعند أبى على أنه يعلم شرعاً ، وعند أبى هاشم أنه يعلم عقلا وهو الصحيح ؛ فإن الواحد منا يستحسن بكال عقله ركوب البهائم في تعهدها ، من سقيها وتحصيل العلف عليها وغير ذلك . وبهذا أجاب أبوهاشم من سأله عن ركوب النبي صلى الله عليه البهائم قبل البعثة وأنه لو لم يكن متعبد بشريعة من قبله لكان لا يستحسن ذلك ، فقال : إن ركوب البهائم لمصالحها

والمنافع العائدة إليها مستحسنة عقلا ، فلا وجه لما ذكرتموه ، وإن فعله بالمكلف فإنه يحسن للنفع ودفع الضرروالاستحقاق ، ولا شك في أنه يحسن من أحدنا إيلام الغير لمكان الاستحقاق ، فإن المُساء إليه يذم المسىء ويؤلمه بذمه ويحسن منه ذلك ، لا لوجه سوى الاستحقاق .

فإذن لا كلام في هذا ، وإنما السكلام في أنه هل يحسن منه إيلامه للنفع ولدفع الضرر من دون اعتبار رضاه أم لا .

فعند أبى على أن ذلك لا يحسن ، وإن بلغ النفع ودفع الضرر مبلغاً عظيما إلا برضاء .

وقال أبو هاشم: إن النفع ودفع الضرر إذا عظم (١) لم يعتبر برضاه ، بل يحسن منا إيلامه لمكانه أراد المؤلم ذلك أم كرهه ، وهو الصحيح من المذهب الذي نختاره فإن أحدنا لو قال لغيره : قم من هذا المكان ولك ألوف دنانير ، ثم لم يختر هو ذلك ، فإن له أن يجبره على القيام ويقيمه ثم يدفع إليه الدنانير الألوف .

إذا ثبت هذا وتقرر ، قلنا : إن القديم تعالى لسعة جوده وكرمه ، ولعلمه بتفاصيل ما يوصله إلينا من الآلام ، وكمية ما يستحق أحدنا من الأعواض في مقابلته ، يحسن منه أن يؤلمنا من دون اعتبار رضانا بذلك ؛ وليس كذلك حال الواحد منا ، فإن نفسة لا تطاوعه على بذل الرغائب في مقابلة إقامة الغير من مقامه من دون أن يكون له في ذلك نفع يقابله ، أو دفع ضرر أعظم منه ، ولا يعلم بتفاصيل ما يصل إليه من أجر الآلام ، ولا كمية ما يستحقه عليه من العوض ، فاذلك افترق الحال في أورده بين الشاهد والغائب ، حتى لو قدرنا أن يكون الحال في أحدنا كالحال في الغائب ، لحسن منا الإيلام للعوض كا حسن من الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) ووردت ، بلنم ·

نصل

واعلم أن من مذهب أبى على ، أن الألم يحسن من الله تعالى لمجرد العوض، لما اعتقد أن العوض بصفة لا يجوز التفضل به ولا الابتداء بمثله .

وقال أبو هاثهم: لابد فيه من غرض آخر وهو الاعتبار ، وهو الصحيح .

والذى يدل على صحته ، هوأن العوض لا يبلغ حداً إلا ويجوز أن يتغضل به ويبدأ بمثله ، وإذا كان كذلك والقديم تعالى قادر على أن يبتدىء بالعوض من دون هذا الألم ، فالإيلام لمسكانه والحال هذه يكون عبثاً قبيحاً ؛ وصار الحال فيه كالحال فيمن استأجر أجيراً ليصب الماء من نهر إلى نهر من دون أن يتعلق له بذلك غرض ثم يعطيه الأجرة ، فكما أن ذلك يقبح منه ، كذلك همنا .

فإن قال: إن للاستحقاق مزية ، قلنا : لو حسن من الله تعالى ذلك لمزية الاستحقاق ، لحسن منا الاستئجار على الحد الذى ذكر ناه لهذه العلة ، ومعلوم خلافه ؛ على أن الاستحقاق إنما يكون له مرية فى الشاهد ، لأن أحدنا ربما يستنكف من قبول نعمة الغير ويلحقه بذلك أنفة وغضاضة ، وهذا غير ثابت فيما بيننا وبين الله عز وجل فلا يمكن قياس أحدها على الآخر.

فضل : في أحكام العوض وما يتصل بذلك (١) .

وجملة ذلك أنه لما مر قطعة من الكلام فى الآلام ، أردفه رحمه الله بالكلام فى العوض .

<sup>(</sup>١) قال المعرلة لا يحسن من الله أن يؤلمنا من غير عوض أو اعتبار ، وبين القاضى هى المحيط ٣ : ٢٣ ، أن الأساس فى الإيلام أن تحصل منه ضروب الاعتبار ، أى ما يدعو المسكلف لمل فعل الواجب والاضراف عن القبيح ، والعوض يقع له .

وقبل الشروع فى المسألة نذكر حقيقة العوض ، لأن من القبيح أن نذكر حكم الشيء ولا ندرى ما هو .

اعلم،أن العوض كل منفعة مستحقة لا على طريق التعظيم والإجلال، ولا يعتبر فيه الحسن وغير ذلك لكى يضطرد وينعكس ويشمل ويعم، وصار الحال فيه كالحال فينا إذا سئلنا عن حقيقة العبادة، فقلنا: هي النهاية والغاية في التذلل والخضوع للغير، ولا يعتبر فيه الحسن لكى يشتمل على سائر العبادات: عبادة الرحمن وعبادة الشيطان جميعاً ؛ وذلك مما لا بد منه ولأن من حق الحد أن يكون جامعاً مانعاً لا يخرج منه ما هو منه، ولا يدخل فيه ما ليس منه.

إذا ثبت هذا ، فاعلم أنه لا يحسن من الله تعالى أن يؤلمنا من غير اعتبار رضانا إلا إذا كان في مقابلته القدر الذي لا تختلف أحوال المقلاء في اختيار ذلك الألم لمكانه ، لأن المعلوم أن أحدنا لا يختار أن يمزق عليه ثوبه لكي يقابل بثوب مثله ، أو مايزيد عليه زيادة متقاربة ، وإذا لم يحسن ذلك في الشاهد فكذلك في الغائب .

الموض عند أبي هاشم لايستحق على طريقالدوام

وإذا صحت هذه الجملة ، فاعلم أن العوض لا يستحق على طريق الدوام عند أبى هاشم ، وهو الصحيح ، خلاف ما يقوله أبو على وأبو الهذيل وقوم من البغدادية ، ويحكى عن الصاحب الكافى(١) أيضاً أنه قال : يستحق على طريق الدوام ؛ وحكى عن أبى على الرجوع عنه إلى ما ذكرناه .

<sup>(</sup>۱) هو لمسماعيل بن عباد ، وزير آل بويه المشهور ، استوزره مؤيد الدولة ثم غر الدولة ، وكان من أنسار المعتزلة ، وله كتب في التوحيد والعدل ، توفى سنة ه ٣٨٠ هـ وهو الذي ولى الناخى الشاء الري وما حولها ،

والذى يدل على صحته ، هو أن نظير العوض فى الشاهد قيم المتلفاف وأروش الجنايات ، ومعلوم أن ذلك لا يستحق على طريقة الدوام ، فإن من مرق على غيره ثوبه لا يلزمه أن يعطيه كل يوم ثوبًا جديدًا ، وأيضاً فلوكان كذلك لحكان يجب أن لا يحسن فى الواحد منا تحمل المشاق طلبًا للأرباح والمنافع المنقطعة ، ومعلوم خلاف ذلك .

فإن قيل: إن ذلك إنما يحسن من الواحد منا لأن القديم تعالى قد ضمن في مقابلته أعواضاً دائمة ، قلنا: لو كان كذلك لكان بجب في من لا يعلم أن القديم تعالى قد ضمن في مقابلته أعواضاً دائمة أن لا يحسن منه ذلك ، والمعلوم أن أحدنا يستحسن بكال عقله تحمل المشاق في الأسفار طلباً لمنافع منقطعة وإن لم يخطر بباله دوام العوض ، ففسد ما ظنوه .

فإن قيل: أليس الواحد منا يرد الوديمة ويقضى الدين ويترك الظلم وإن لم يخطر بباله دوام الثواب ويحسن منه ذلك ، فهلا جاز أن يتحمل المشاق ويحسن منه ذلك ، وإن لم يخطر بباله دوام العوض ؟ وجوابنا أن الفرق بين الموضمين ظاهر، فإنك قد جعلت الوجه فى حسن تحمل الواحد منا المشاق فى الأسفار دوام العوض ، فقلنا : فكان يجب فيمن لم يعلم ذلك وجوز انقطاعه أنه لا يعلم حسنه ، وليس كذلك الحال فى رد الوديمة وقضاء الدين ، فإن وجه وجوبه ليس هو دوام الثواب ، بل الوديمة إنما يجب ردها لكونها رداً للوديمة ، وكذلك الحكام فى قضاء الدين ، فكيف يقاس أحدها على الآخر ؟

وأيضاً فلو استحق العوض على طريقة الدوام ، لكان يبلغ حال اللصوص فى بعض الأوقات إلى حال المثاب بحيث لا يمكن الفصل بينهما ، وذلك يقدح فى حسن التكليف فى الثواب ، لأنه ما من قدر من العوض إلا ويجوز التفضل به والابتداء بمثله ، فكان يجب مثله فى الثواب ، وذلك يوجب قبح التكليف على ما ذكرناه . فهذه جملة ما يدل على أن العوض لا يستحق على طريقة الدوام .

وللمخالف في هذا الباب شبه .

شبه المخالفين

من جملتها ، هو أنهم قالوا : إن القول بانقطاع العوض يدخلكم في القول بدوامه على أقبح الوجوه ، لأن المعوض إذا انقطع عن العوض يلحقه بذلك ألم وغم ويستحق بذلك الألم عوضاً آخر ، والسكلام في ذلك العوض كالسكلام في هذا فيدوم ولا ينقطع على ما ذكرناه .

والجواب عن ذلك: ليس يجب إذا انقطع عنه العوض أن يلحقه بذلك ألم وغم لأنه يعلم القدر الذي يستحقه في العوض ، فإذا وصل ما يستحقه وزيادة لا يغتم إذا انقطع عنه ولايتألم به ، وصار الحال فيه كالحال في الثواب ، فإن المثاب إذا رأى ثواب من فوقه في المنزله لا يغتم ولا يلحقه بذلك حزن، لأنه يعلم قدر ما يستحقه من الثواب ولا يتمنى الزيادة عليه ويرضى بحظه ، كذلك همنا . وعلى أن هذا ينبني على (١) أنه لا يتصور انقطاع العوض إلا على حد يتألم به المعوض وليس كذلك، فإن من الجائز أن يريل الله تعالى حياة بعضهم على حد لا يتألم وليس كذلك، فإن من الجائز أن يريل الله تعالى حياة بعضهم على حد لا يتألم بأن يغافص (٢) حياته وينقله إلى صورة مستحسنة يسر أهل الجنة بالنظر إليه ، وإذا كان ذلك جائزاً فقد فسد ما تعلقوا به .

فإن قيل: كيف يجوز ذلك ومعلوم أن ما يفعله تعالى فلابد من أن يكون له فيه غرض ولا غرض فى ذلك ، وأيضاً فقد اتفقت الأمة على أن لا موت بعد الحشر ، وقد روى فى ذلك الأخبار « خلود ولا موت » ، قيل له : يجوز أن يكون غرض القديم تعالى فى ذلك زيادة سرور أهل الجنة وغم أهل النار ، فإن

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل ، وينتضيها سباق السكلام

<sup>(</sup>٢) جاء في تاج العروس : غافصة مغافصة وغفاصاً أي فاجأه وأخذه على غرة

أهل الجنة إذا رأوا انقطاع عوض بعض الحيوانات وقد علموا دوام ما هم فيه من النعم ازدادوا بذلك فرحاً وغبطة .

وهكذا الحال في أهل النار ، فإن الكافر إذا رأى أن بعض الحيوانات وقد أزيل حياته مغافصة و نقل إلى صورة يلتذ بها و بالنظر إليها ، وهو يعلم دوام ما هو فيه من العقاب ، يتمنى حاله ، ولهذا حمل بعض المفسرين قوله « يا ليتنى كنت ترابا »(١) على أن الكافر يشاهد ذلك فيتمنى تاك الحالة .

أما قولهم: لا موت بعد الحشر فكذلك ، غير أن كلامنا في التجويز، وإذا كان ما ذكرناه من باب الحجوز لم تسلم لهم الشبهة التي جعلوها دلالة في المسألة .

وبعد ، فليس يجب في العوض أن يعلم أن ما يصل إليه من المنافع أعواضاً يستحقها ؛ بل إذا علم أنه تعالى عدل حكيم لا يبخس حقه بل يوفر عليه ما يستحقه إما في الأوقات أو دفعة واحدة أو كما يرى الصلاح فيه ، كفي ؛ فإذا كان هكذا ، فليس يمتنع أن يوفر الله على المعوض ما يستحقه من الأعواض في دار الدنيا وإن لم يشعر به ولا علم أنه هو الأعواض التي يستحقها عليه تعالى ؛ وأيضاً ، فليس يجب في المعوض إذا انقطع عنه العوض أن يتألم بانقطاعه على كل حال ، سيا والقديم تعالى إيما يوفره عليه مفرقاً على الأوقات على حد ينتفع به ويقع له الاعتداد بمكانه ثم يقطعه عنه على حد لا يؤثر في حاله ولا يعتد به ، إذ ليس يمتنع في النفع إذا حصل أن يقع به الاعتداد ، وأمكن به الانتفاع ، وإذا انقطع لم يقع بذلك اعتداد ، ولا كان به مبالاة ، فإن من اعتاد أكل جملة من الأطعمة الشهية كل يوم وزيادة لقمة ، فإنه متى تناول تلك اللقمة التذ الالتذاذ اللائق

<sup>(</sup>۱) النا ٤٠

بها ، ولوأنه انقطعت عنه لم يعتد بها ولاأثرت ، كذلك الحال همنا ، على أن من الجائز أن ينقطع عنه ما يستحقه من الأعواض ويتفضل الله تعالى بمقدار ما كان يصل إليه من العوض حتى لا يتنغص عليه عيشه ، ولا تؤثر فى حاله ، وليس ذلك من دوام العوض .

ومما يذكرونه فى ذلك ، هو أنه لو لم يكن العوض دائمًا لـكان لايحوز أن يؤخره إلى الآخرة إلا لوجه ، وليس ذلك الوجه إلا لـكونه لامستحقًا على طريق الدوام كالثواب .

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن هـذا ينبني على أن العوض لا بد من أن يؤخر إلى الآخرة ، ونحن لا نسلم ذلك ؛ بل الحجوز أن يوصله الله تعالى إليه في دار الدنيا إما في وقت واحد ، أو في أوقات كثيرة ، وليس في ذلك ما يدل على دوام العوض البتة . على أن في الأعواض ما لا يمـكن فيه إلا التأخير إلى الآخرة ، وهو كالعوض المستحق بالإماتة ونحوها ، فكيف يصح القول بأن تأخير العوض لا وجه له إلا استحقاقه على الدوام ؟

ومما يقولونه فى ذلك أيضاً ، هو أن الألم لا بد من أن يثبت فيه الاعتبار والعوض جميعاً ، ثم إن النفع بالاعتبار مستحق دائماً ، وكذلك العوض ينبغى أن يكون دائماً .

والأصل في الجواب عن ذلك، أن هذا جمع بين أمرين من غير علة جامعة فلا يصح ذلك؛ ويوضحه ، أن النفع بالاعتبار إنما يستحق لأدائه الواجبات ولاجتنابه المقبحات ، فلذلك استحقه الواحد منا على طريقة التعظيم والإجلال ، ونظير ذلك في الشاهد المدح والذم ، والمدح والذم إنما يستحقان على طريقة الدوام ، وليس

كذلك العوض فإنه لا يستحق على طريقة التعظيم والاجلال، ونظيره فى الشاهدة أروش الحنايات وقيم المتلفات، وشىء من ذلك لا يستحق على طريقة الدوام بالإتفاق.

ومما يتعلقون به في هذا الباب، قولهم : إن العوض لو لم يستحق دأمًا لكان يصح توفيره على المستحق دفعة واحدة لأن كونه متناهيًا منقطعًا يقتضى ذلك وذلك يوجب أن يحسن من الله تعالى أن يمرض أحدنا سنة كاملة لمنافع يصح توفيرها عليه في وقت واحد ، والمعلوم أن عاقلا من العقلاء لا يختار مرض سنة لمنافع تصل إليه في وقت واحد ، وإن بلغ النفع ما بلغ .

وجوابنا على ذلك ، أن هذا لو قدح فى شىء فإنما يقدح فى حسن إيصال الله تعالى الأعواض إلى المعوض على هذا الحد ، ونحن لا نجوز ذلك، بل نقول: لابد من أن يفرقه على الأوقات ، ويوصل إليه على حد يقع له الاعتداد به ، فأما أن يجمعه جميعاً ويوفره عليه دفعة واحدة فإن ذلك لا يحسن ، فمن أين يقتضى ما ذكر تموه دوام العوض .

يبين ذلك ويوضحه ، أن سبيل العوض من جهة الله تعالى ليس هو سبيل قيم المتلفات حتى تعتبر المقابلة ، بل لابد من أن يبلغ فى الكثرة حداً لا تختلف أحوال العقلاء فى اختيار الألم لمكانه ، وإذا كان الأمر بهذه الصفة فما من عاقل إلا ويستحسن بكمال عقله تحمل المشاق العظيمة لتلك المنافع ، فكيف يصح ما ذكر تموه ؟

شبهة الملاحدة ف أمـلالأعواش وبعد ذلك شهة تتعلق بها الملحدة في أصل الأعواض ويشنعون بها علينا .

وجملة ذلك ، هو أنهم قالوا : لوكان الأمر على ما ذكرتموه لكان بجب

عوض كل معوض من جنس ما ألفه فى الدنيا واعتاد الانتفاع به ههنا ، وذلك يوجب أن يخلق الله تعالى لنا فى الجنة من الأطعمة الشهية ما كنا ألفنا فى دار الدنيا ، وأن يخلق للبهائم الحشائش والأتبان ، وذلك خلف من الكلام وخطل من القول ، إذ لا خطر لشىء من هذه الأشياء .

وجوابنا أن الشُّنعة بما لا وجه له ، بل الواجب على العاقل أن ينظر فيعلم أن الله تعالى إذا آلمنا فلابد من أن يضمن فى مقابلته من الأعواض ما يوفى عليه ، وأن يكون له فيه غرض آخر وهو الاعتبار ، ليخرج بالعوض عن كونه ظاماً ، وبالاعتبار عن كونه عبثاً على ما ذكرناه فى غير موضع .

أم نقول لهم : ليس يجب في عوض كل معوض أن يكون من جنس ماألفه واعتاد أكله والانتفاع به إذ لا وجه يوجب ، وفارق الحال في ذلك الحال في الثواب إنما يستحق بطريقة الترهيب والترغيب ولا يتصور إلا فيا يعتاد في دار الدنيا ، وليس كذلك العوض فليس يستحق بطريقة الترغيب ، وإن كار الأقرب أن يكون عوض المكلفين من جنس ما ألفوه وعودوا أكله على ما تقدم ، على أنه لا يمتنع أن يخلق الله تعالى للبهائم من الأتبان والحشائش ما تستحقه ، لأن قدرته تعالى أوسع من ذلك ولا إشكال في هذا ، وإن المشكل أن يقال في السباع الضارية وشهواتها متعلقة به في دار الدنيا أن يمكنها الله تعالى من افتراس بعضها لبعض ، فشهواتها مقصورة عليه ، وذلك قبيح من القول ، فالأولى أن لا نسلم ، و نقول : ليس يجب في العوض أن يكون من جنس المنافع التي كانوا ألفوها و تعودا الانتفاع بها ، فلا يمتنع أن يصرف الله تعالى شهواتها إلى منافع أخر غير ذلك . على أنه تعالى قادر على أن يخلق للسباع من اللحوم ما يغنيها عن افتراس الحيوانات وإيذائها ، فلا يصح ما قالوه بوجه ، فعلى هذا يحرى الكلام في هذا الفصل .

فضل ، لما مرجملة من المكلام في الآلام الحاصلة من جهة الله تعالى ، والأعواض المستحقة في مقابلتها ، ذكر جملة من الكلام في الآلام الحاصلة من جهتنا .

وجملة القول فى ذلك ، أن مايفعله الواحد منا من الآلام(١) لا يخلو ، إما أن يفعله بنفسه أو بغيره .

وإذا كان مفعولا بنفسه فإما أن يكون حسناً أو قبيحاً ، فإن كان قبيحاً ، غو أن يقتل نفسه أو يشج رأسه أو يقطع عضواً من أعضائه ، لم يستحق عليه العوض أصلاً لا على الله ولا على غيره ، وإن كان حسناً ، فعلى ضربين : أحدها مايستحق عليه العوض ، والآخر مالا يستحق العوض ؛ الأول: هو كأن يشرب من الأدوية الكريهة المرة المنفرة دفعاً للألم الحاصل من جهة الله تعالى ، فإنه يستحق بذلك العوض على الله تعالى لما أحوجه إليها ؛ والثانى : فهو كأن يتجرع الدواء الكريه ليزيد في شهوته وسمنه وما جر مجراه ، فإنه لا يستحق بذلك العوض أصلاً لا على الله ولا على غيره ، إذ لاحاجة به إليه ؛ هذا إذا كان مفعولا بنفسه .

وأما إذا كان مفعولا بغيره فإنه لا يخلو ؛ إما أن يكون قبيحاً أو حسناً ، وإذا كان قبيحاً فإنه يكون ظلماً ، ويستحق المظلوم من الظالم العوض لما أوصله إليه من الآلام، إما بالاغتصاب أو بقتل ولده أوشج رأسه أو غير ذلك ؛ ولاتعتبر فيه الزيادة ، لأنه لو زاد لخرج عن كونه ظلماً وللحق بكونه إحساناً ، فإن من

<sup>(</sup>۱) يقول القامى في الحيط: ٢: ٣ ب: الألم من أظهر المدركات حالاً ، وليس يحتاج لما أكثر من النظر لملى حالنا بين أن ندركه أو لا ندركه ، فما أوجب أن يكون هينا مدركاً هو اللون والصورة وما مجرى مجراها يوجب أن يكون همنا معنى هو الألم .

هزق على غيره ثوبه ليعطيه في مقابلته عشرة أثواب لم يكن بذلك ظالمًا إن لم يكن محسط . وأما إذا كان حسناً فعلى ضربين : أحدهما يستحق عليه العوض ، والآخر لا يستحق ؛ الأول ، هو كإقامة الحد على التائب ، فإن التائب يستحق بذلك العوض على الله تعالى حيث أمر الله تعالى الإمام بإقامة الحدعليه امتحاناً ، وأوجب ذلك عليه ، والثانى ، فكالحدود التي يقيمها الإمام على مستحقيها على سبيل الجزاء والنكال ، فإن ذلك إيلام حد ، ولا يستحق المؤلم في مقابلته العوض أصلاً لا على الله ولا على غيره .

فقد حصل من ذلك أن العوض قد ينتقل من فاعل الألم إلى غيره كما ذكرناه .

إن التائب إذا أقيم عليه الحد فإنما يستحق العوض على الله تعالى لاعلى الإمام مع أنه هو الذى آلمه، ولذلك أخذنا فى الوجوه الذى ينتقل بهما العوض من فاعل الألم إلى غيره .

انتقسال العوض من وجملة ذلك، أن العوض ينتقل من فاعل الألم إلى المبيح، والنادب، والموجب، فاعل الألم الله غيره والملجىء ؛ ولكل من ذلك مثال نذكره

أما مثال الإباحة ، فهو كذبح البهائم فإن البهائم، إنما تستحق العوض على الله تعالى إذا ذبحناها ، دوننا ، من حيث أنه هو المبيح لذلك .

ومثال الندب ، هو كالأضاحي فإنها تستحق العوض على الله تعالى، دوننا ، لما كان الله تعالى هو الذي ندبنا إليه .

ومثال الإيجاب ، فهو كالهدايا ، فإنه لما كان تعالى الموجب لذبحها استحقت العوض عليه تعالى ، دوننا .

ومثال الإلجاء، هوأن يلجىء أحدناصاعقة أو برد حتى يمدو على زرع غيره فيفسده ، فإن صاحب الزرع يستحق العوض، إلا أنه إنما يستحقه على الله تعالى، دون من يعدو على زرعه ، لأن الله تعالى هو الذى ألجأه إلى العدو.

ولا يختلف الحال في هـذه الوجوه بيننا وبين القديم ، فإن أحـدنا لو أباح أو أوجب أو ألجأ غيره إلى إيلام الغير، لـكان العوض ينتقل إليه على الحد الذي انتقل إلى الله حين أوجب أو ألجأ ؛ ولهذا فإن سبعاً لو ألجأ أحدنا إلى العـدو على الله حين أوجب الزرع إنما يستحق العوض على السبع إذ السبع على زرع الغير ، فإن صاحب الزرع إنما يستحق العوض على السبع إذ السبع هو الملجىء إلى ذلك ، وإن كنا نعتبر في الملجىء أن لا يكون مُلجاً ليستحق العوض على من ألجأ الأول .

فإن قيل : كيف يصح استحقاق العوض على السبع مع أنه غير كامل العقل ؟ وجوابنا ، إن كال العقل غير معتبر في ذلك لأنه جار مجرى أروش الجنايات ، وفي أروش الجنايات لا يعتبر كال العقل ؛ فإنك تعلم أن صبياً لو مزق على غيره ثوبه يجب أن يدفع إليه قيمة الثوب من ماله مع كونه غير كامل العقل ، فبطل ما أورده .

## فضل ف السنحق للعوض والسنحق عليه

وجملة ذلك هو أن المستحق للعوض لا يخلو ؛ إما أن يكون مكلفاً أو غير المستحق للعوض مكلف .

فإن كان مكلفًا فلايخلو ؛ إما أن يكون من أهل الثواب أو من أهل العقاب.

فإن كان من أهل الثواب فلا يخلو ، إما أن يكون مستحقاً على الله تمالى ، أو يكون مستحقاً على غير الله تعالى . فإن استحقه على الله تعالى . فإنه تعالى

يوصله إليه ويوفره عليه بتمامه وكماله مفرقاً على الأوقات ، بحيث يقع الاعتداد به ، على ما مر . وإن استحقه على غير الله تعالى ، فإنه تعالى يأخذ من ذلك الغير العوض مكلفاً كان أو غير مكلف ، ويوفره عليه بحيث لا يكون لأحد منهما كلام .

وإن كان من أهل العقاب فلا يخلو ؛ إما أن يستحق العوض على الله تعالى أو على غيره ، فإن استحقه على الله تعالى فإنه يوفره الله تعالى عليه إما فى دار الدنيا وإما فى دار الآخرة ، قبل دخول النار أو بعدها ، بحيث لايقع له الاعتداد به ولا يلحقه بذلك سرور ولا فرح ، خلاف ما قاله أبو على من أن بالعقاب بسقط العوض وينحبط . وإن استحقه على غير الله تعالى ، فإنه تعالى يأخذ من المستحق عليه مكلفاً كان أو غير مكلف ، ويوصله إليه على الوجه الذى ذكرناه .

هذا إذا كان الكلام في المكلف ؛ فأما إذا كان في غير المكاف فلا يخلو ؛ إما أن يستحق العوض على الله تعالى أو على غيره . فإن استحقه على الله تعالى يوفر عليه بكاله وتمامه ، وإذا انقطع عوضه نقله إلى صورة يلتذ أهل الجنة بالنظر إليها على ما مر ، وإن كان الأقرب أنه تعالى يديم الفضل عليه بعد ذلك ، فقد اتفقت الأمة على أن لا موت بعد الحشر .

هذا هو القول في المستحق للعوض .

المستحق عليه الموس وأما المستحق عليمه فلا يخلو ؛ إما أن يكون هو الله تعالى أو غيره ، فإن كان من غيره كان الله تعالى فإنه يوفر على المستحق ما يستحق من عنده ، وإن كان من غيره فإنه تعالى يأخمه العوض ويوفره على المستحق ، سالكا في ذلك طريقة

الانتصاف، فحال القديم تعالى في هذا الباب كحال ولى الأيتام، فكما أنه إذا وقعت منه جناية قابلها بالأرش، وإذا جنى بعضهم على بعض أخذ الأرش من مال الجانى وضمه إلى مال المجنى عليه، وكذلك القديم تعالى .

واعلم أنه تعالى لا يجوز أن يمكن أحداً من إيصال الألم إلى غيره ، إلا إذا كان في المعلوم عوض يستحقه ، إما على الله تعالى أو غيره .

لأنه إذا كان لابد من الانتصاف فليس يتصور إلا على الطريقة التى ذكر ناها ، وهوأن يأخذ العوض من المؤلم ويوفره على المؤلم ، فيكون قد سلك مع الحيوانات كلها طريقة الانتصاف على ما ضمنه ، فقد روى على النبي صلى الله عليه وسلم: أنه تعالى ينتصف يوم القيامة للمظاوم من الظالم ، حتى الجماء من القرناء .

ومتى قيل: هلا جاز أن يمكن أحد من الإيلام وإن لم يكن له فى المعلوم عوض يستحقه ، ثم إذا وافى عرصات يوم القيامة تفضل الله عليه بالقدر الذى يلزمه توفيره على ذلك المؤلم ، ثم يأخذه منه ويضعه فى المؤلم ، كان الجواب: إن ذلك ليس من الانتصاف فى شىء ، إذ الانتصاف هو أن تأخذ للمظلوم من الظالم حقه ، لاأن يتفضل الله على الظالم ليأخذ منه المظلوم ؛ وعلى هذا فإن قاضى بلدة إذا سارع إليه خصان فأراد القاضى الانتصاف منهما فإنه يأخذ الحق من المستحق عليه ويضعه فى المستحق ، فأما أن يوفر ذلك من كيسه على المستحق دون أن يتعرض للمستحق عليه فإنه (١) لا يكون منتصفاً .

شبهة الملحدة

فصل ، ثم إنه رحمه الله أورد شبهة متصلة بباب الآلام تتعلق بها الملحدة ، وهى أن قالوا : لوكان لهذا العالم صانع حكيم لكان لا يحسن منه خلق هذه السباع الصارية الخبيثة نحو الذئب والأسد والنمر ، والحيوانات المؤذية القتالة ،

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل ، ويقتضيها السياق .

وهذا كما تتعلق بها الماحدة فقد يتعلق بها المجبرة ، فإنهم يقولون : إن هذه الصور مع أنها قبيحة حسن من الله تعالى خلقها ، فيجب أن تحسن منه سائر القبائح .

وجوابنا عن ذلك، هو أن نقول: إن هذه الصور وإن استقبيعها بعض الناس لم يستقبحها البعض، فلو كانت قبيحة من جهة العقل والحكمة لم يختلف في استقباحها العقل، كما في الظلم والكذب؛ فأما الاستحلاء وعدم الاستحلاء فما لايؤثر في قبح شيء من الأشياء، لأنك تستحلي كثيراً من الأشياء وهو قبيح في نفسه، وتستقبح أيضاً كثيراً منها وهو حسن، على ما مر في أول الكتاب.

يبين ذلك أن هذه الصور وإن كانت قبيحة من جهة المرأى والمنظر ، فإن فيها أغراضاً (١) حكمية لا يعلمها إلا من أنصف نفسه ، وأدى الفكر حقه .

فإن قيل: وما تلك الأغراض؟ قلنا: نفع هذه الحيوانات أولا، ثم نفع العباد؛ فإن خلق هذه الحيوانات كما تضمن التفضل عليها بالإحياء والإقدار، وخلق الشهوة والمشتهى، والتمكين من الإنتفاع به، فقد تعلق بها منافع الغير الدينية والدنيوية.

فأما المنافع (١) الدنيوية فإنك تعلم أن هذه المعاجين الكبار إنما تتحذ من الحيات والعقارب، ألا ترى أن الترياق مع أنه أصل فى دفع هذه المسمومات، إنما يتخذ من بعض الحيات والعقارب؛ وهكذا الحال فى واحد واحد من هذه

<sup>(</sup>١) في الأصل ، أغراض (٢) منافع ، في الأصل

الحيوانات ، فما من شيء منها إلا وتتعلق به منفعة على حد لا تتعلق تلك المنفعة بغيرها . هذا هو السكلام في المنافع الدنيوية .

وأما المنافع (١) الدينية، فهو أنا إذا شاهدنا هذه الصور المنكرة، والحيوانات المؤذية الكريهة المنظر ، كنا إلى الاحتراز من عذاب الله تعالى المشتمل على أضر من هذه الحيوانات كلها أقرب ، وعن الوقوع فيا يوجبه علينا ويجره إلينا أبعد ؛ بل كان لايتصور من الله تعالى تخويفنا بما لديه من العقومات المعدة لمستحقيها إلا بهذه الطرق ، فإنا مالم نشاهد هذا الجنس فيا بيننا ، لا ننزجر عما توعدنا عليه كل الانزجار .

فإنقيل: ليس هذه الحيوانات إلا الضرالحمض، فإنها مضرة مؤذية ؛ فيحب أن يقبح منه تعالى خلقها .

فبوابنا على ذلك ، أن ضرر هذه الحيوانات ليس بأكثر من ضرر الناس ، فلو كان قبح من الله تعالى خلقها لهذا الوجه ، لكان بجب أن يقبح منه خلق أكثرالناس بوضح ذلك ، أن ضررأ كثرهذه الحيوانات لايني بضرر الحجاج وشبهه من الظلمة أبادهم الله تعالى ، ثم لم يحكم بقبح خلق الناس . فقد بطل ما قلتموه .

قصل : وقد أورد رحمه الله سؤالا على نفسه يوشك أن يكون شبهة المحبرة .

وهو أن قال: أتجوزون على الله تمالى أن يكلف عبده ، ثم لا يبين له صفة ما كلفه ؟

هل يجــوز أن لا يـــين الله للمــكلف سفــة ماكلفه

<sup>(</sup>١) مناقع ، في الأسل .

والأصل فى ذلك ، أنا لا نجوز على الله تعالى أن يكلف عبده ثم لايبين له صغة ما قد كلفه ، بل نقول : إنه تعالى إذا كلف عبده فلابد من أن يبين له صغة ما قد كلفه و إلا لم يمكنه الإتيان بما كلفه على الحد الذى كلفه ، حتى لو لم يبين ذلك لكان تكليفه إياه عبثاً لافائدة فيه .

والذى يدل على صحة ما نقوله ، هو أن الله تعالى إذا كلفنا أمراً من الأمور ، فإن تكليفه إيانا بذلك الفعل لا يتعلق بعينه وذاته ، وإنما المبتغى إيقاعه على وجه دون وجه، فمتى لم يبين له الوجه الذي يريد أن يوقعه عليه كان عابثاً من حيث أمره بما لا يمكنه الانتفاع به والاهتداء إليه ، ويكون ظالماً أيضاً لأن تكليفه بالفعل والحال ما ذكرناه كتكليفه به وهو لا يطيقه .

يزيد ما ذكر ناه وضوحاً ، أنه لا يحسن من أحدنا أن يقول لعبده افعل شيئاً ، ولا يبين له صفة مايفعله ، حتى لوكلفه على هذا الوجه ليسخرمنه وهزى ، وإذا ثبت هذا في الشاهد فكذلك في الغائب ؛ فمن العجب أن جل الجبرة مع تجويزهم سأئر القبائح على الله تعالى لا يجوزون هذا لظهور الحال فيه ، إلا شر ذمة قليلون فإنهم جرؤوا على القياس ، وقالوا : إن هذا ليس بأقبح من تكليف مالا يطاق ، ولقد أصابوا في خطئهم هذا ، فإن تكليف مالا يطاق إن لم يزد في القبح على هذا لا ينقص عنه ، وقد جوزوا ذلك على الله تعالى .

وشبهة هؤلاء المتأخرين فى ذلك ، هو أن ما هذا سبيله كما يجوز من الواحد منا فكذلك من القديم تعالى .

والجواب عنذلك، ماتعنون بالجواز؟ فإن أردتم به الحسن، فذلك غير مسلم؟ وإن أردتم به الوقوع، فلسنا نقول إن وقوعه مستحيل على الاطلاق، وإنما نقول إن وقوعه من الله تعالى يستحيل، وإنما يستحيل منه ذلك لأنه عدل حكيم لايختار

القبح أصلا، ولم يثبت كون الواحد منا عدلا حكيماً حتى يقاس أحدها على الآخر. وإنما يورد على كلامنا هذا، أنه تعالى إذا جاز أن يكاف العاجز والمعدوم فهلا جاز أن يكلف وإن لم يبين له صفة ما قد كلفه ، ولهذا أورد رحمه الله هذا الكلام عقب ما تقدم ؛ وهذا كما يمكن إيراده على هذا الوجه ، فقد يمكن أن يورده الجبرة ابتداء ، ويقولوا : إذا جاز أن يكلف الله تعالى العاجز والمدوم وهو قبيح ، فهلا جاز أن يفعل غيره من القبائح ؟

وجوابنا عن الجملة، هو أن نقول: إنا لا نجوز أن يكلف العاجز والمعدوم، بل المراد بذلك أن قوله تعالى «اقيموا الصلاة واتوا الزكاة» كما هوخطاب لمن كان في ذلك الزمان ، فهو خطاب للموجودين في زماننا هذا ولمن يوجد من بعد ، ولا يحتاج القديم تعالى إلى تجديد الخطاب في كل زمان ، وما هذا حالة فلاشك في جوازه وحسنه ؛ ولذلك نظائر في الشريعة ، فإنك تعلم أن أحدنا ربما يوصى لأولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا وتولدوا ، بشرط أن يكونوا من أهل السداد والصلاح وإن لم يوجدوا بعد . ويكون فائدة ما ذكرناه في القديم تعالى .

فصل:

وقد أورد رحمه الله بعد ذلك الكلام فى التكليف(١) وثمرته ، ليتهيأ إلى الكلام فى من المعلوم من حاله أنه يكفر، فإن ذلك يشبه أن يكون شبهة لهؤلاء

السكسلام في السكلف

<sup>(</sup>۱) نستطيع أن نقول: لمن معنى الانسان عند القاضى لايكتمل الابالتكليف، لذلك نجدمنه عناية كبيره بدراسة هذا الموضوع فى أكثر كتبه ، فقد أفرد له جزءاً فى المغنى ، وتناوله بشكل مفصل فى المحيط بالتكليف وعرض له سريماً فى هذا الكتاب ، ويقفتى التكليف من الله تمالى ثلاثة أمور : ١ — التمكين بالأقدار وغيره ٢ — الألطاف أى كل ما يكون مساعداً على القيام بالحسن وتجنب القبيح ٣ — الثواب ، وذلك بصرط أن يؤدى المكلف ما يجب عليه ، انظر المغنى ١١: ٢٥٢ أ

المجبرة شبيهة بما تقدم من الشبهة . وهو وإن عرض في الكلام ، إلا أنا نشير إلى نبذ منه ومختصر القول فيه ، بعدأن نبين حقيقته ؛ فمن البعيد أن نتكلم في أحكامه إما على الاختصار أو على غير هذه الطريقة ولا نعلم ما هو .

وحقيقته، إعلام الغير في أن له أن يفعل أو أن لا يفعل نفعاً أو دفع ضرر، مع مشقة تلحقه في ذلك على حد لا يبلغ الحال به حد الإلجاء، ولا بد من هذه الشرائط، حتى لو انخرم شرط منها فسد الحد.

والإعلام، إنما يكون بخلق العلم الضرورى (١)، أو بنصب الأدلة (٢)، وأى ذلك كان لم يصح إلا من الله تعالى ؛ ولهذا قلنا : إنه لا يكلف على الحقيقة غير الله تعالى ، وإذا استعمل في الواحد منا فإنما يستعمل على طريقة التوسع والحجاز .

فهذا هو حقيقة التكليف .

ممرة التـكليف

وثمرته، أنه تعالى إذاخلقنا وأحيانا وأقدرنا وأكل عقولنا وخلق فينا شهوة القبيح ونفرة الحسن فلابد من أن يكون له فيه غرض، وغرضه إما أن يكون إغراء له بالقبيح ، والتكليف لا يجوز أن يكون غرضه الإغراء بالقبيح لأن ذلك قبيح ، وقد ثبت أن الله تعالى لا يفعل القبيح ، فلم يبق إلا أن يكون غرضه بذلك التكايف ، وأن يعرضنا بالتكليف إلى درجة لا تنال إلا به .

واتصل بهذه الجلة الحكلام في أن الثواب لا يجوز الابتداء بمثله ."

<sup>(</sup>۱) والعلم الضرورى يجب أن يتقدم التسكليف ، وحو ينقسم لمل قسمين : ١\_مايكمل به المقل · ٢ ـ ما هو أصول الدلالة · ويقول الأفاضى : لمن هذين الأمرين لا ينفسلان عند العالم ، فإن أصل الأدلة على أن العبد محدث هو تعلق فعله به ووجوب وقوعه بحسب قصده ودواعيه وذلك من جملة كال العقل ، وكذلك فأصل الدلالة على لمثبات الأكوان حصول الجسم مجتمعاً مع جواز أن يبتى مفترقاً ، وذلك يعرف ضرورة ، انظر الحيط ١ : ٥ مخطوط اليتمورية .

والذى يدل على ذلك ، هو أن الثواب نفع عظيم يستحق على طريق التعظيم، وما هذا حاله لا يحسن الابتداء بمثله ، ألا ترى أنه لا يحسن من أحدنا أن يعظم أجنبياً على الحد الذى يعظم والده ، ولا أن يعظم والده على الحد الذى يعظم النبى؛ وإنما لا يحسن ذلك لعدم الاستحقاق ، وإنما يستحق على هدا الوجه لا يجوز التفصل به ولا إلابتداء بمثله .

فإن قال: لو كان الغرض بالتكليف الوصول إلى الثواب لكان يجب في من المعلوم من حاله أنه لا يصل إلى الثواب أن لا يحسن تكليفه.

تــکايف.نالملوم منحاله أنه يکامر والجواب ، إنا لم نقل إن الغرض بالتكليف إنما هو الوصول إلى الثواب، وإنما الغرض فى ذلك تعريض المكلف إلى درجة لاتنال إلا بالتكليف، وذلك ثابت فى من المعلوم من حاله أنه يصل إلى الثواب ومن المعلوم من حاله أنه لا يصل على سواء ، واتصل بهذه الجلة الكلام فى تكليف من المعلوم من حاله أنه يكفر.

والجهل بوجه حسن هذا التكليف وقبحه ضلَّ كثير من الناس ، حتى أن الملحدة تدرجوا بذلك إلى ننى الصانع ، وقالوا : لو كان همنا صانع حكيم لما صدر من جهته مثل هذا التكليف .

وجملت المجبرة هذه المسألة من أعظم شبههم فى الجبر وإضافة القبائح إلى الله تعالى ، وقالوا إن هــــــذا التكليف قبيح لامحالة ، وقد حسن من الله تعالى ؛ وكذلك الحال فى سائر القبائح .

والأصل في هذا أن نعلم أن من خالفنا إماأن يكون مقراً بالصانع أو منكراً، ولا معنى لمكالمة من أنكالم اليهود

فى المسح على الخفين مع إنكارهم النبوة ، وإذا كان من المقرين بالصانع ، فالكلام عليه إما أن يكون على الجلة ، أو على التفصيل .

وطريقة الجملة في هذا ، هي أن نقول : إن هذا التكليف صدر من جهة الله تعالى ، وقد ثبت عدله وحكمته وأنه لا يختار القبيح ولا يفعله ، فلابد أن يكون حسناً ، إذ لو كان قبيحاً لم يفعله الله تعالى ؛ وبهذا الوجه نحل شبهة العامى من أصحابنا ، ونجيبهم بهذه الطريقة ، ونقول له : إن هذا القدر كافيك ، ولست تحتاج إلى أن تعلم وجه الحسن في ذلك على طريقة التفصيل ؛ فهذه طريقة الجملة .

وطريقة التفصيل، هو أن نقول: قد ثبت حسن تكليف المؤمن، ولا وجه لحسنه إلا أنه تعالى أقدره على ما كلفه وقوى دواعيه إليه وأزاح علله فيه، وهذا كله في حق الكافر ثابت ثباته في حق المؤمن، ولا فرق بينهما إلا من حيث أن المؤمن أحسن الاختيار لنفسه واستعمل عقله فآمن، ولم يحسن الكافر الاختيار لنفسه لشقاوته فلم يؤمن، وذلك لا يخرج القديم تعالى من أن يكون متفضلا علمهما جميعاً.

وصار الحال فى ذلك كالحال فى من أدلى حبله إلى غريقين ليتشبثا به ، فتشبث أحدها به وتخاص ، ولم يتشبث به الآخر فعطب ؛ وكالحال فى من قدم الطعام إلى جائمين قد استولى عليهما الجوع وأشرفا على الهلاك لمكانه ، ثم تناول أحدها من الطعام فلم يمت ، ولم يتناول الآخر فمات وهلك . فكما أن المقدم للطعام والمدلي للحبل يكون منعا عليهما على سواء ، ولا يقال إنه إنما يكون منعاً على الذى قبل دون من لم يقبل ، كذلك ههنا .

فإن قيل: المؤمن اختار الإيمان ، وهذا غير ثابت في الكافر. قلنا: إن اختيار المؤمن الإيمان متأخر عن التكليف فكيف يصير وجهاً في حسنه ، مع أن المعلوم أن وجه الحسن لابد من أن يقارن .

وعلى أن ذلك لو مدح فى حسن التكايف لوجب مثله فى الشاهد ، حتى لا يحسن من أحدنا أن يقدم الطعام إلى من لايقبل ، ومعلوم خلافه .

فإن قيل: ما أنكرتم أنه إنما قبح تكليف الكافر لأنه تعالى عالم من حاله أنه يكفر ؟ وجوابنا على ذلك لو قبح من الله تعالى تكليف الكافر للعلم بأنه يكفر ، لوجب أن يقبح من الواحد منا تقديم الطعام إلى الغير للعلم بأنه لايتناول ولا ينتفع به ، وكذلك يجب أن يقبح إدلاء الحبل إلى الغريق للعلم بأنه لا يتشبث به .

فإن قال: وكذا أقول ، قلنا: لو قبح مع العلم لقبح مع غلبة الظن ، لأن العلم والظن سيان فيما طريقه المنافع والمضار؛ ألا ترى أن أحدنا لو غلب على ظنه أنه يربح فى سفره فإنه يحسن منه ذلك السفر كما يحسن مع العلم .

وبالعكس من هذا ، لو غلب على ظنه أنه يخسر ، فإنه لا يحسن منه أن يسافر كا لا يحسن مع العلم ، فكان يجب أن يقبح من الواحد منا إدلاء الحبل إلى الفريق إذا غلب على ظنه أنه لا يتشبث به ، وأن يقبح منه تقديم الطعام إلى الجائع إذا غلب على ظنه أنه لا ينتفع به ولا يتناوله ، ومعلوم خلافه .

وبعد ، فلو كان العلم بالقبول شرطاً في كون النعمة نعمة ، لوجب إذا قبل هذا الشرط أن تخرج النعمة عن كونها نعمة ، حتى لا يكون الواحد منا منعما على غيره وإن أوضل إليه ما ينتفع به ، بأن لا يعلم أنه هل يقبل أم لا ، وهذا يقتضى أن لا يحسن من الواحد منا تقديم الطعام إلى الجائع وإن بلغ في الجوع الغاية ، ولا إدلاء الحبل إلى الغريق ، بأن لا يكون عالماً أنه هل يتناول ذلك الطعام أو يتشبث بذلك الحبل أو لا يتشبث ، ومعلوم خلافه .

وبعد ، فإن العلم تابع للمعلوم غير مؤثر فيه ؛ لولا ذلك ، وإلا كان يجب ( ٣٣٣ – الأسول الحسة ) إذا علم أحدنا القديم ثعالى بصفاته ، أن يكون كون القديم تعالى مستنداً إلى علمه ، حتى إذا زال زال ، وذلك محال . يبين ذلك ، أن العلم إنما يتعلق بالشيء على ماهو به ، وما هذه حاله لا يجوز إلا أن يكون مؤثراً .

فإن قيل: إنه تمالى إذا علم من حال الكافر أنه لا يؤمن فقد أضر "به بالتكليف. وجوابنا ، أن الكافر إنما استضر بفعل نفسه حيث أساء الاختيار لنفسه ولم يختر الإيمان ، مع أنه كان يمكنه اختياره على الكفر .

فإن قيل: أليس لولا التكليف لكان لا يستضر به الكافر ؟ قلنا: إنه وإن كان كذلك، إلا أن القديم تعالى لا يخرج عن أن يكون منعماً عليه بتكليفه إياه، مع أن غرضه تعريضه إلى درجة لا تنال إلا به ؟ وصار الحال فيه كالحال في من تفضل على غيره بدنانيره فضيعها ذلك الغير واغم لمكانها ، فكا لايقال: إن المعطى يخرج بذلك عن كونه منعماً متفضلا عليه ، كذلك همنا ذلك ، أن المضيع للدنانير ليس هو المعطى فإنما ضيعها هو بنفسة ، كذلك همنا ليس هو الله تعالى ، بل الكافر هو المضر بنفسه حيث اختار الكفر حتى استوجب به العقوبة .

فإن قيل: إنه تمالى إذا علم من حال الكافر أنه لا يؤمن فإن تكليفه له والحال هذه يكون عبثاً ، ونحن قبل أن نجيب عن ذلك نبين حقيقة العبث.

اعلم أن المبث ، كل فعل يفعله الفاعل من دون عوض مثله ، وذلك نحو أن يركب أحدنا الأهوال والأخطار ليربح على درهم درهما ، مع أنه يقدر على تحصيل هذا القدر بسهولة ، ونحو أن يستأجر أجيراً بأجرة تامة ليصب الماء من نهر إلى نهر ، من دون أن يكون له في ذلك غرض .

حقيقة المبت

إذا ثبت هذا ، ومعلوم أن التكليف غير مفعول على هذا الوجه ، فلم يجب أن يكون عبثًا .

يبين ذلك ، أن غرض القديم تعالى بالتكليف ليس إلا تعريض المكلف للثواب ، وذلك حاصل في هذا التكليف حصوله في تكليف من المعلوم من حاله أنه يؤمن .

فإن قيل: إدلاء الحبــل إلى الفريق مع العلم أنه لا يستمسك به ، ودفع السكين إلى من المعلوم من حاله أنه يقتل به نفسه قبيح ، وهذه صورة تكليف الله تعالى من المعلوم من حاله أنه يفكر ، فيجب أن يكون قبيحاً .

قيل له: إن المدلى إليه الحبل ، والمدفوع إليه السكين ينظر في حالهما ، فإن كانا متمكنين من قتل أنفسهما قبل إدلاء الحبل ودفع السكين إليهما ولكن المعلوم من حالهما أنهما لايقتلان أنفسهما إلا عند إدلاء الحبل ودفع السكين ، فإن إدلاء الحبل ودفع السكين إليهما قبيح ، لأنه يكون مفسدة ؛ وإن كانا لا يتمكنان من الحنق والقتل إلا بهذا الحبل وهذا السكين ولا يتمكنان من التخاص إلا بهما ، فإنه يحسن إدلاء الحبل ودفع السكين إليهما لأنه يكون تمكينا ؛ وهذا الأخير هوصورة التكليف ، فلا يجب أن يكون قبيحاً . وليس يجوز أن يقال : إن هذا الممكين قبيح لأنه كما هو تمكين من الحسن فهو يمكين من القبيح ، لأنه لو قبح لهذا الوجه للزم أن يقبح كل تمكين في العالم ، إذ التمكين من الحسن لا يتصور إلا وهو تمكين من القبيح ، وهذا لأجل أن القدرة على الشيء قدرة على جنس ضده ، فما من قدرة تمكن من أن يفعل بها الخير (۱) ألا ويمكن أن يعل بها الشر .

<sup>(</sup>۱) الحير بها ، في س

فإن قيل: إذا كان يقبح من الله تعالى أن يكلف زيداً إذا علم من حالة عمرو أنه يكفر عند تكليفه إياه ، فلأن يقبح تكليفه (١) مع العلم أنه نفسه يكفر أولى وأحرى .

قيل له : ماذكرته أولاً إنما يقبح لأنه يكون مفسدة ، وليسهذا الثانى من المفسدة في شيء ، بل هو تمكين ، فلا يجب قبحه على ما ظننته .

فإن قيل: إن القديم تعالى إذا ماكلفنا ، فلابد من أن يريد منا مايتعلق به التكليف ليحسن منه تكليفه إيانا ، والإرادة لا تتعلق بما المعلوم من حاله أنه لا يقع ، فكيف يحسن من تكليف من المعلوم من حاله أنه يكفر .

قيل له: إن هذا ينبني على أن الإرادة لا تتعلق بما المعلوم أنه لا يقع ، وليس كذلك ، فإن الإرادة تتعلق بما المعلوم أنه يقع وبما المعلوم أنه لا يقع على سواء . وقولهم : إنما يتعلق بما المعلوم أنه لا يقع تمن فقد أبطاناه لما تقدم ، وذكرنا أن التمنى من أقسام الكلام وليس كذلك الإرادة. يبين ذلك ويوضحه ، أن الإرادة إذا تعلقت بالشيء ، فإنما تتعلق به لصحة حدوثه ، وما المعلوم أنه لا يقع كما المعلوم أنه يقع في صحة الحدوث ، فكيف لا تتعلق به الإرادة والحال ما قاداه ؟

فإن قيل: نحن لا نسلم أن ما المعلوم أنه يقع كما المعلوم أنه يقع في صحة الحدوث، فإن القدرة على خلاف المعلوم محال عندنا .

وجوابنا عنه ، أنه لو كانت القدرة على خلاف المعلوم محالاً ، لـكان يصح من القادر على الشيء أن يكون قادراً على الضدين ، لأن المعلوم إنما يكون أحدام الامحالة ، وفي علمنا بأن القادر قادر على الضدين دليل على فساد ما قالوه .

فإن قيل: ومن أين ثبت لسكم أن القدرة تتعلق بالضدين ، وأن القادر على

<sup>(</sup>١) ناقصة من (

الشيء لابد أن يكون قادراً عليها ؟

قلنا : إن هذه المسألة قد استقصيناها فيما تقدم عند الكلام في الاستطاعة ، ولا معنى لذكرها .

فإن قيل: إذا كان غرض القديم تعالى بالتكليف نفع العباد وأن يصلوا إلى الثواب، فهلا كلفهم ما إذا أتوا به استحقوا المدح والثواب، وإذا لم يأتوا به لم يستحقوا الذم والعقاب ؟

قيل له: إن ما ذكرته هو النوافل، ولا يحسن التكليف بها ابتداء، إذ لا وجه لحسن التكليف بها ابتداء، إذ لا وجه لحسن التكليف بها إلا كونها مسهلة للفرائض داعية إليها ؟ على أنا قد ذكرنا غير مرة، أن التكليف ليس الغرض به وصول المكلف إلى الثواب على كل حال، وإيما الغرض تعريضه إلى درجة لا تنال إلا به، وهذا حاصل سواء وصل المكلف إلى الثواب أو لم يصل.

فإن قيل: إنه تعالى إذا كلف الكافر وعلم من حاله أنه لا يؤمن فكأنه أمر بتجهيله، وذلك فاسد؛ وأيضاً فقد كلفه ما لا يطيقه، لأن القدرة على خلاف المعلوم محال. وجوابنا، أن ما قلته أولاً فلا يصح، لأن التجهيل هو ما يصير الشيء جاهلا، والإيمان لا حظ له فى ذلك؛ وأيضاً فإن القديم تعالى كما علم من حاله الكافر أنه لا يؤمن، فقد علم من حاله أنه لو اختار الإيمان لقدر عليه، وهذا هو الذى يحتاج إليه المكلف فى اختيار الإيمان، لاعلم الله تعالى به. وأما ما ذكرته ثانياً، فقد أجبنا عنه، وبينا أن المعلوم أنه يقع، كما المعلوم أنه لا يقع فى تعاقى القدرة به، ففسد ما ذكر تموه.

وقد أورد رحمه الله وجها آخر على وجه الإيناس(١) والتقريب، فقال: لو لم

<sup>(</sup>١) التأنيس ، في ا

يكلف الله تعالى إلا من المعلوم من حاله أنه يؤمن كان ذلك إغراء بالقبيح ، والإغراء بالقبيح قبيح . يبين ذلك ويوضحه ، أن المرء إذا علم أنه لا يكلفه الله تعالى إلا وقد علم من حاله أنه يؤمن لامحالة وأنه يصل إلى الثواب كان مغرى بالقبيح، وذلك فاسد ، وفى فساده دليل على أنه تعالى كما يكلف من المعلوم من حاله أنه يؤمن ، فإنه يكلف من المعلوم من حاله أنه يكفر ، ولا بد من ذلك ليعلم المكلف أن الأمن فيما ينفعه أو يضره موكول إلى اختياره ومفوض إليه ، فإن أحسن الاختيار لنفسه واختار الإيمان تخلص من العقاب وظفر بالثواب ، وإن أساء الاختيار واختار الكفر استوجب من الله العقوبة .

يحصل من هذه الجملة أن تكليف المكافر كتكليف المؤمن في الحسن ، ولا خلاف في هذا ، وإنما الخلاف في وجه حسن تكليف الله تعالى من المعلوم أنه يكفر ؟ فعندنا أنه إنما حسن تكليفه لأن الله تعالى عرضه لدرجة لاتنال لا بالتكليف وهي درجة الثواب، وعند شيخنا أني القاسم أنه إنما حسن تكليفه لأته أصلح ، وأراد بالأصلح الأنفع ، حتى قال : إنه يحسن من الله تعالى تكليف زيد إذا علم أن عند تكليفه يؤمن جماعة من الناس وإن كان المعلوم من حاله أنه لا يؤمن ، لأن الاعتبار بكثرة النفع ، وذلك فاسد عندنا ، لأن تكليف الغير لنفع الغير يكون ظلماً ، وإن بلغ ذلك النفع، ما بلغ لولا ذلك وإلا كان لا يكون في العالم ظلم ، فما من شيء إلا وفيه نفع الظالم وأهل بيته ، وفي عددهم كثرة .

الألطاف

فضل ، في وجوب الألطاف(١١) وذكر الخلاف فيه

وقبل الشروع فى المسألة لذكر حقيقة اللطف جريًا على العادة المألوفة .

<sup>(</sup>١) فى المحيط تفصيل جيد لموضوع اللطف وأنسامه وثمرته . انظر المحيط ٢ : ٣٨٦ وما يبدها ، ونظرية اللطف من أهم النظريات التي أصلها المعترلة .

اعلم ، أن اللطف هو كل ما يختار عنده المرء الواجب ويتجنب القبيح ، أو ما يكون عنده أقرب إما إلى اختيار أو إلى ترك القبيح .

والأسامى تختلف عليه فربما يسمى توفيقاً ، وربما يسمى عصمة ، إلى غير اسماء اللطف ذلك . وسنذكر حقيقة هذه الألفاظ في مواضعها اللائقة بها إن شاء الله تعالى .

ثم إن ما هذا حاله لا يخلو ؛ إما أن يكون من فعل الله تعالى ، أو من فعل ظعله علير الله .

وإذا كان من فعل غير الله جل جلاله ؛ فإما أن يكون من فعلنا ، أو من . فعل غيرنا .

فإن كان من فعلنا وكان لطفاً لنا بجب علينا فعله إذا جرى مجرى التمرز من الضرر ؛ وقولنا إذا جرى مجرى التحرز من الضرر احترازاً عن النوافل ، فإنه ليس بجب أن نغفل ماهو لطف فيها ، لأنها إذا كانت لا يستضر بتركها أصلا ، فلأن لا يستضر بترك ماهو لطف تابع لها أولى . فإذا كان من فعل غيرنا فلا يخلو ؛ إما أن يكون المعلوم من حاله أنه يفعل ذلك الفعل ؛ فإنه يحسن من الله تعالى أن يكلفنا التكليف الذي يكون ذلك الفعل لطفاً لنا فيه ، وإن كان المعلوم من حاله أنه لا يحسن بل يقبح ، فهذه جملة ما نقدمه في هذه المعلوم من حاله أنه لا يفعل فإنه لا يحسن بل يقبح ، فهذه جملة ما نقدمه في هذه المسألة . ونعود بعد ذلك إلى ذكر الخلاف فيه .

اعلم، أن الخالف في هذه المسألة، هم هؤلاء المجبرة، وبشر بن المعتمر، وأصحابه من البغداديين.

وإن كان لا يتحقق الخلاف مع الحجبرة في هذه المسألة ، لأن اللطف إذا كان اللا يرجع به إلا إلى ما يختار المرء عنده فعلا أو تركاً ، أو يكون أقرب عنده إلى

اختياره ، والقوم قد أبطاوا القول بالاختيار رأساً ، فلم يكن للكلام في ذلك معهم وجه ؛ وأيضاً ، فإن اللطف إذا كنا لانوجبه إلا لأنه زيادة في تمكين المكلف أو إزاحة علته ، والقوم يجوزون على الله تعالى تكليف ما لا يطاق ، لم يكن لمكالمتهم في هذه المسألة وجه .

المخلاف مع بشر **ابن المت**سر

فإذن لا يتحقق الخلاف معهم ، وإنما يقع الخــلاف من بشر بن المعتمر ومن تابعه .

وهم قد ذهبوا إلى أن اللطف لا يجب على الله تعالى ، وجعلوا العلة فىذلك ، أن اللطف لو وجب على الله تعالى لكان لا يوجد فى العالم عاص ، لأنه مامن. مكلف إلا وفى مقدور الله تعالى من الألطاف ما لو فعل به لا ختار الواجب وتجنب القبيح ، فلما وجدنا فى المكلفين من عصى الله تعالى ومن أطاعه ، تبيّنا أن ذلك اللطف لا يجب على الله تعالى .

فأما عندنا ، فإن الأمر بخلاف ما يقوله بشر وأصحابه ، إذ ليس يمنع أن يكون فى المكلفين من يعلم الله تعالى من حاله أنه إن فعل به بعض الأفعال كان عند ذلك يحتار الواجب ويتحنب القبيح أو يكون أقرب إلى ذلك ، وفيهم من هو خلافه ، حتى إن فعل به كل مافعل لم يختر عنده واجباً ولا اجتنب قبيحاً .

وإذ<sup>(۱)</sup> قدعامت هذا، فاعلم أن شيوخنا المتقدمين كانو ايطاقون القول بوجوب. الألطاف إطلاقاً ، ولا وجه لذلك ، بل يجب أن يقسم الكلام فيه ويفصل ، فنقول :

إن اللطف إما أن يكون متقدماً للتكليف ، أو مقارناً له ، أو متأخراً عنه ،. ولا رابع .

<sup>(</sup>١) وإذا ، في إ

فإن كان متقدماً فلاشك فى أنه لا يجب، لأنه إذا كان لا يجب إلا لتضمنه إزاحة علة المكلف، ولا تكليف هناك حتى يجب هذا اللطف لمكانه. وأيضاً فإنه إذا جرى مجرى التمكين، ومعلوم أن التمكين قبل التكليف لا يجب، فإنه إذا جرى مجرى الممكين، ومعلوم أن التمكين قبل التكليف لا يجب، فأخذلك اللطف.

وإذا كان مقارناً له فلا شبهة أيضاً فى أنه لا يجب ، لأن أصل التكليف إذا كان لا يجب ، بل القديم تعالى متفضل به مبتدأ ، فلأن لا يجب ما هو تابع له أولى ، فصح أن مراد المشايخ بذلك الاطلاق ما ذكرناه .

ثم لا يفترق الحال بين ما إذا كان لطفاً في الواجبات ، وبين ما إذا كان لطفاً في النوافل ، فإنه تعالى كما كلفنا الواجبات فقد كلفنا النوافل أيضاً ، فكان يجب عليه اللطف سواء كان لطفاً في فريضة أو في نافلة ، خلاف الواحد منا ؟ إذا ثبت هذا ، فالذي يدل على صحة ما اخترناه من المذهب، هوأنه تعالى إذا كلف المحكف وكان غرضه بذلك تعريضه إلى درجة الثواب ، وعلم أن في مقدوره ما لو فعل به لاختار عنده الواجب واجتنب القييح فلا بد من أن يفعل به ذلك الفعل، وإلا عاد بالنقض على غرضه ، وصار الحال فيه كالحال في أحدنا إذا أراد من بعض أصدقائه أن يجيبه إلى طعام قد اتخذه ، وعلم من حاله أنه لا يجيبه إلى طعام قد اتخذه ، وعلم من حاله أنه لا يجيبه إلى طعام قد اتخذه ، وعلم من ولد أو غيره ، فإنه يجب عليه أن يبعث ، حتى إذا لم يفعل عاد بالنقض على غرضه ، كذلك ههنا .

فإن قيل: إن ذلك إنما وجب في الشاهد لأنه يستضر بإنفاق ما أنفق إن لم يجهه صديقه ، وهذا غير ثابت في القديم جل وعز .

وجوابنا ، إنا نِفرض الكلام فيمن لايبالي بهذا القدر ولايقع ذلك في عينه،

و نقول: إنه أو استمر به ذلك الداعى ثم لا يفعل ما ذكر ناه ، فإنه يكون عائدًا. بالنقض على غرضه ؛ كذلك كان مثله فى مسألتنا .

فإن قيل: لوكان الأمر على ما ذكرتموه ، لكان يجب في الواحد منا إذا أراد أن يضيف غيره وعلم من حاله أنه لا يجيبه إلا إذا بعث إليه بقبالات أملاكه أن يجب ذلك عليه ، وأيضاً فكان يجب إذا قال لعبده: اسقني شربة من ماه أو ناولني هذا الكوز ، وعلم من حاله أنه لا يجيبه إلى ذلك إلا إذا مكنه نفسه أو أعتق رقبته أن يجب ذلك عليه ، ومعلوم خلافه .

وجوابنا عن الأول ، أن أحدنا إنما يفعل ذلك للنفع والذكر الجميل ، أما إذا بلغ الأمر إلى هذا الحد ، فإن داعيه يتغير لا محالة ولا يستمر على ذلك ، لأن ما يلحقه بذلك من الضرر أضعاف ما كان يرجوه منه من النفع والذكر الجميل ، ولا تسمح النفس ببذل الأموال النفيسة في ادخار هذا القدر من الذكر ؟ ولمذا، إن كان يريد ضيافة ملك وعلم أن في ضيافته نفعاً يوازى ذلك القدر ، فإنه يحسن بل يجب .

وهُكُذَا الجُوابِ عن الثانى ، لأن المولى إذا علم من حاله أنه يموت من العظش إن لم يشرب تلك الشربة ، وعلم أنه لا يسقيها إلا إذا أعتقه ، فإنه يجب عليه ذلك ، وإلا عاد بالنقض على غرضه .

فإن قيل: لوكان كذلك ، لكان يجب إذا أراد أحدنا استدعاء جماعة من الكفار إلى الإسلام ، وعلم من حالهم أنهم لا يجيبون إلا إذا شاطرهم على ماله أن يجب عليه ، وإلا كان عائداً بالنقض على غرضه على ما ذكر بمو ، في مسألتنا .

قيل أنه : إن أحدنا إذا استندعي غيره إلى الإسلام ، فإنما يفعل ذلك لإقتناء

الذكر الحسن والرئاسة ، وربما لاتسمح نفسه ببذل نصف ماله فى ذلك ، حتى لو قدرنا أن يكون هـذا الذى يدعوه إلى الإسلام له أعوان واتباع يمظم أمر داعيه إلى الإسلام ويفخم شأنه ، لكان يجب عليه أن يشاطره على ماله ، وإلا على غرضه بالنقد على ماتقدم .

يبين ما ذكرنا ويوضحه ، أنه إذا لم يقصد بدعوة الغير إلى الإسلام هذا الذى ذكرناه ، فلا وجه يذكر إلا نفع الغير ؛ وليس يلزمه تحمل المشقة لنفع الغير لأنه ليس بمكلف ، وإبما الله تعالى هو المكلف الذى لا غرض له فى تكليفه إلا يفعه ، ففارق أحدها الآخر .

ومن خالف في هذه المسألة فقد بني مذهبه على أصل فاسد، وهو أنه ما من مكلف إلا وفي مقدور الله تعالى من اللطف ما لوفعله به لاختار عنده الواجب واجتنب القبيح، فلما وجدنا في المكلفين من أطاع وفيهم من عصى ، تبيتنا أن الألطاف غير واجبة على الله تعالى . و عن قد أفسدنا هذا المذهب في أول المسألة ، ويتنا أنه لا يمنع أن يعلم الله تعالى من حال بعضهم أنه إن فعل به ما فعل فإنه لا يصير لطفاً له (١). ولذلك نظير في الشاهد ؛ فإنه لا يمنعأن يكون لأحدنا ولدان ، علم من حال أحدها أنه لو سلك معه طريقة الرفق فإنه يختلف إلى المكتب ويقبل على التعليم ويشتغل بما يريده منه ، ويعلم من حال الآخر أنه إن فعل به مافعل من الرفق والعنف فإنه لا يحتار ذلك ، كذلك في مسألتنا ؛ ولا يمتنع أن يكون حال الرفق والعنف فإنه لا يحتار ذلك ، كذلك في مسألتنا ؛ ولا يمتنع أن يكون حال المكلفين مع الله تعالى هذا الحال .

ومن أسف مايتعالمون به فى الأصل ويذكرونه فى نصرة هذا المذهب، قولهم: إنه تعالى قادرلذاته، ومن حق القادر لذاته أن يكون قادراً على سائر

<sup>(</sup>١) ناقصة من س

أجناس المقدورات ، ومن المقدورات الألطاف ، فيجب أن يكون قادرًا عليها .

وجوابنا ، أن اللطف ليس من أجناس المقدورات حتى إذا كان الله تعالى قادراً لذاته وجب قدرته عليه ، ففسد ماظنوه .

ومن ذلك قياسهم المصلحة على الفسدة ، فقالوا : إذا كان الله تعالى قادراً على أن يفعل أن يفعل من الفسدة ما يفسد به كل أحد ، وجب أن يكون قادراً على أن يفعل من المصلحة ما يصلح به كل أحد . وجوابنا ، أنا لو خلينا وقضية العقل لكنا لانعلم أنه تعالى قادر على ما لو فعله بجميع المكلفين افسدوا عنده ، غيرأن السمع ورد بذلك ، وهو قوله : « كلاان الانسمان ليطغى ان رآه استغنى» (١) وقوله : « ولو بسطالة الرزق لعباده لبغوا والارض » (٢) ، فلم يفصل بين عبد وعبد ، ومثل هذه الدلالة غير ثابت في المصلحة ، فبقي على أصل العقل ، وإذا كان هذا همذا فقد بطل القياس .

فإن قيل: ألسنا ُندبنا إلى أن سأل الله تعالى العصمة والتوفق ، وأن نقول مثلا: اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا عما تكره وتسخط ، وغير ذلك من الدعوات؟ فلو كان الأمر على ما ذكر بموه من أنه ليس فى مقدور الله تعالى من الألطاف مالو فعله بكل أحد لصلح عنده ولاختار الواجب واجتنب القبيح، لكان يجب أن لا يصح هذا القول وهذا الدعاء والسؤال.

وجوابنا، أنا إنما ندبنا إلى هذا السؤال مشروطاً بأن يكون ذلك في المقدور وإن كان الشرط غير منطوق به ، فالشرط وإن لم ينطق به فهو في حكم المنطوق به ، فهذا جملة مانذكره في هذه المسألة .

فضل

أورد رحمه الله بعد هذه الجملة ،الـكلام فيما بنا من النعم من جهة الله تعالى .

وكان ينبغى أن نذكر قبل الشروع فى المسألة حقيقة النعمة والمنعم ومايتصل بذلك ، إلا أنا لما فرغنا عنه فى أول الكتاب ، لم نعده همناكراهة التطويل ؟ والذى نذكره همنا ما يختص هذا الموضع .

النعم توعان

اعلم أن النعم على ضربين:

أحدها ، لا يقدر عليه إلا الله تعالى ، وذلك نحو الإحياء والاقدار وخلق الشهوة والمشتهى وإكال العقل ، ولا شك فى أن ماهذا حاله فإن الله تعالى هو المنفرد به ، لأن غيره جل وعز لا يقدر عليه .

والآخر ، يقدر عليه غير الله تعالى ، كما يقدر هو جل وعز عليه .

وذلك ينقسم إلى : مايصل إلينا من جهة الله تعالى على الحقيقة ، و إلى ما يكون في الحسكم كأنه من جهة تعالى .

الأول ، نحو المنافع التي تصل إلينا بطريقة الإرث ، فإنها إما تصل إلينا من جهة الله تعالى ، فلو شرعت الشريعة على هذا الوجه وإلاكنا نقول : إن المال وقد خلفه صاحبه ، لمن سبق إليه وحازه أولا (١) ، ولا يكون به الأقرباء أولى من الأجانب ، ولا بعضهم أولى من بعض .

<sup>(</sup>١) وحازه ، في ا

والثانى ، هو كالهبات والصدقات والهدايا وغيرها ، فإنها فى الحسكم كأنها من قبل الله تعالى و إن كان المتولى لها غيره تعالى ، فلولا خلقه الواهب والموهوب والموهوب له ، وجعل أحدها بحيث يرغب فى الهبة والآخر يقبل منه ذلك و يمكنهما من النفع والانتفاع ، وإلا كان لا يصح من أحد هبته ، ولا يتمكن أحد من قبولها والانتفاع بها ، وإذا كان الواحد منا يكون منعماً على الغير بالهبة وان كان لا يتعلق به إلا من وجه واحد ، فالقديم تعالى بأن يكون منعماً بها وقد تعلقت به من كل وجه أولى وأحرى (١١) .

فإن قيل: لوكان الأمر على ما ذكرتموه لكان يجب أن يكون القديم تعالى منعماً علينا بالتكليف، فعليه نستحق الثواب وبه نتوصل إليه. قلنا: هكذا نقول، لأنه لا فرق فى النعمة بين أن تكون منفعة يمكن الالتذاذ بها. وبين أن تكون مؤدية إلى المنفعة، هذا على مامر فى صدر الكتاب.

فإن قيل: يلزم على هذا أن يكون القديم تعالى منعماً علينا بالإيمان، وأن يستحق من جهتنا الشكر عليه، قانا: كذلك نقول، إلا أنا لا نطاق القول به لأنه يوهم الخطأ. يبين ذلك، أنه هو الذى خلقنا وأحيانا وأقدرنا وأكمل عقولنا وخلق فينا شهوة القبيح أو نفرة الحسن، وكلفنا وجعلنا بحيث أمكننا اختيار الإيمان بدلا من الكفر، والكفر بدلا من الإيمان، وعرضنا بذلك إلى درجة الثواب، فكأنه هو الذى خلق فينا الإيمان وأنع به علينا، إلا أنا لا نطلق القول بدلك لما ذكرناه من كونه موهماً للخطأ، حتى لو لم يوهم ذلك، وعرف من حالنا أنا لا نعنى به أنه هو الذى خلق الإيمان فينا، وأنه لا يستحق الشكر على مقدماته، ولجوزنا إطلاق القول في ذلك، عليه نفسه، وإنما يستحق الشكر على مقدماته، ولجوزنا إطلاق القول في ذلك، فهذه طريقة القول في هذا الفصل.

<sup>(</sup>۱) وأحق ، نمى س

فضل ، في القرآن<sup>(١)</sup> وذكر الخلاف فيه ,

ووجه اتصاله بباب المدل هو ، أن القرآن فعل من أفعال الله يصح أن يقع على وجه فيقبح ، وعلى وجه آخر فيحسن وباب العدل كلام فى أفعاله ، وما يجوز أن يفعله وما لا يجوز .

وأيضاً، فإنه له بما كنا فيه من قبل اتصالا شديداً ، فإنه من أحدى نعم الله بل من أعظم النعم ، فإليه يرجع الحلال والحرام ، وبه تعرف الشر ائع والأحكام؛ وقد اختلف الناس فيه اختلافاً كبيراً .

فقد ذهبت الحشوية النوابت من الحنابلة الى أن هذا القرآن المتلو في الحجاريب والمكتوب في المصاحف غير مخلوق ولا محدث ، بل قديم مع الله تعالى ٠

وذهبت الكُلا بية إلى أن كلام الله تعالى هو معنى أزلى قائم بذاته تعالى ، مع أنه شيء واحد توراة وإنجيل وزبور وفرقان ، وأن هذا الذى نسمعه ونتلوه حكاية كلام الله تعالى ، وفرقوا بين الشاهد والغائب ، وما دروا أنذلك يوجب عليهم قدم الحكاية أو حدوث الحكى ، فإن الحكاية والحكى لابدأن يكونا من جنس واحد ، ولا يجوز افتراقهما فى قدم ولا حدوث .

<sup>(</sup>۱) الحديث في القرآن وكلام الله من أهم المشاكل التي عرضت لمفكرى الإسلام ، وقد أثارت ضجه كبيرة في صفوف العلماء والعامة ، وارتبطت بهامحنة كبيرة تعرف بمحنة الإمام أحمد بن حنبل وكان شعار النظريتين المتنازعتين هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق ، فترعم المعترلة جهة المنادين . بخلق القرآن ، واستجلبوا لصفهم خليفة من أعظم الحائفاء وهو المأمون ، ووزيراً من أعظم وزراء بني العباس هو أحمد بن أبي دؤاد ، وذهب ضحية الحلاف كشيرون ، وثبت القائلون بأنه غير مخلوق على رأيهم وليس لهم من أمور الحسكم شيء ، وتراجم القائلون بخلق القرآن تحت ضغط الناس ، وحرج أحمد بن حبل من المحنة ظافراً يضرب به المثل في الثبات على العقيدة ، كا سجل المعترلة بموقعهم ومحاولتهم أخذ الناس بالعنف على القول برأيهم أسوأمثال على التدخل في الحرية الفسكرية مع أنهم روادها الأوائل .

وقالوا: إن كلامنا هو الذى نسمعه ؛ وليس هو بمعنى قائم بذات المتكلم ككلام الله تعالى، وإلى هذا المذهب ذهب الأشعرى؛ إلا أنه لى رأى أن قوله: أن الذى نتلوه فى المحاريب ونكتبه فى المصاحف حكاية كلام الله تعالى يوجب أن يكون كلامه أيضاً محدثاً وأصواتاً وحروفاً ، لأن الحكاية يجب أن تكون من جنس الحكى ، قال : إن هذا المسموع هو عبارة كلام الله تعالى ؛ ولم يدر أن العبارة يجب أن تكون من جنس المعبر عنه ، إلا أنه قد جرى على القياس فقال : الكلام معنى قائم بذات المتكلم من دون فرق بين الشاهد والغائب ، فلقد أصاب فى خطئه هذا .

وأما مذهبنا فى ذلك ، فهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه ، وهو مخلوق محدث(۱) ، أنزله الله على نبيه ليكون عاماً ودالا على نبوته ، وجعله دلالة لنا على الأحكام لنرجع إليه فى الحلال والحرام ، واستوجب منا بذلك الحمد والشكر والتحميد والتقديس. وإذن هو الذى نسمعه اليوم ونتلوه، وإن لم يكن محدثاً من جهة الله تعالى فهو مضاف إليه على الحقيقة ، كايضاف ما ننشده اليوم من قصيدة المرىء القيس على الحقيقة ، وإن لم يكن محدثاً لها من جهته الآن .

وإذ قد فرغناعن ذكر شطر الخلاف فيهذه المسألة، نعود إلى الكلام فيها، ونذكر حقيقة الكلام، وأنه الحروف المنظومة والأصوات المقطعة.

<sup>(</sup>۱) هذا الموضوع يتعلق بصفات الله عند مثبتى الصفات الأزلية ، ويتعلى بفعله عند الذين ينفونها ، وأدلك أورده القاضى فى باب المدل والأفعال كما رأينا ، وتتلخص المسكلة فى أن الذين قالوا بالصفات الأزلية لله أثبتوا كلام الله قديماً ، وأول من قال بهذا من المتكلمين عبدالله ابن كلاب الأن السلف كانوا يتحرجون من وصف القرآن بأنه قديم ، وقالوا فقط : لمنه فير مخلوق ، لحكن المسترلة زادوا بأن كلام الله مخلوق محدث ، وميز الأشعرى متابعاً لابن كلاب بين الكلام المتعلق بالأمر والنهى والحبر ، وهو حادث ،

حقيقة الكلام

إلا أن هذا لا يصح إيراده على طريق التحديد ، لأن الحروف المنظومة هى الأصوات المقطعة ، والأصوات المقطعة هى الحروف المنظومة على الصحيح من المذهب ، الذى اختاره شيخنا أبوهاشم ، فيكون فى محد تكرار لافائدة فيه .

يبين ذلك ، أن الأصوات المقطعة لوكانت أمراً زائداً على الحروف المنظومة لصنح فيها ظريقة الانفصال إذ لاعلاقة ، ولأن الحروف جمع ، وأقل الجمع ثلاثة ، وهذا يقتضى أن لا يكون الحرفان كلاماً ؛ وليس كذلك ، فإن قولنا : مر ، وسس ، وقل ، وكل ، حرفان مع أنه كلام .

فالأولى أن نقول فى حده : هو ما انتظم من حرفين فصاعداً ، أو ما له نظام من الحروف مخصوص .

فلايلزم على هذا أن لايكون قولم ق، وع، كلاماً؛ لأن ق، وع، حرفان. يبين لك ذلك ، إذا وقفت عليه ، فإنك تقول فى الوقف : قه ، وعه ويدلك على هذا هو أنهم نصوا على أنه لا يصح الابتداء إلا بالمتحرك ، ولا الوقف إلا على الساكن ، فلولا أن : ق وع حرفان ، وإلا فكيف يصح الابتداء به والوقف عليه ، فصح ما قلناه .

ولا يعاب علينا تحديدنا الكلام بما له نظام ، فإن أكثر ما في ذلك أنه تحديد بالجاز ، وذلك سائغ .

ولايجب أن يكون مفيداً، بخلاف ماذهب إليه شيخنا أبوهاشم، وإلا كانوا لا يعدون المهمل من أقسام الكلام وقد عرَّوه منه •

وأيضاً فلوكان الكلام هو مايفيد، على مايحكى عن أبى هاشم، لكان يجب في عقد الأصابع والاشارة بالرأس أنه يكوين كلاماً ، ومعلوم خلافه ٠

( ٣٤ — الأسول الحسة )

فهذا هو حقيقة الكلام ، ولا فرق بين أن يكون مهملا أو مستعملا ، أو أن لا يكون من حرفين محتلفين على ما مر لأبى هاشم فى بعض المواضع ، لأن المركب من حرفين متاثلين قد يكون كلاماً أيضاً ؛ ألا ترى أن قوله صلى الله عليه « ما أنا من دد ولا الد دمنى » (١) كيف كان كلاماً مع تركبه من دالتين؟ وهكذا فإنك تسمع الناس يقولون : كك ، لهذا الحيوان المحصوص ، وشش ، لهذا العدد المحصوص، وسس للرنة ، وكك للبعوض ، وأشباه ذلك أكثر من أن العدد والحصر . فأما ما يقوله النحويون من أن الكلام هو ما يكون يأتى عليه العدد والحصر . فأما ما يقوله النحويون من أن الكلام هو ما يكون مفيداً ، والمفيد هو ما تركب من حرف واسم أو اسم واسم كقولك زيد قائم ، أو من فعل واسم كقولك ويد قائم ، أو من فعل واسم كقولك ويد ون اللغوى.

وإذ قد عرفت حقيقة الكلام ، فاعلم أنه من نعم الله تعالى العظام ، لأنه (٢) به يتصور الافهام والاستفهام ، ولا يقوم غيره هذا المقام ، ولا شيء يتسع اتساع الكلام ، لأن الذي يشتبه الحال فيه ليس إلا عقد الأصابع والاشارة بالرأس ، ولا شك أنه لا يتسع اتساعه ، فعلوم أن الأخرس لا يمكنه أن يدل على توحيد الله تعالى وعدله ، ولا يتأتى منه ذلك على الحد الذي يتأتى من المتكلم ، وأما الكتابة فإنه وإن عظم الانتفاع بها إلا أنها لا تبلغ درجة الكلام ، وأيضاً فإن الفائدة بها تترتب على الفائدة بالكلام ، فلولا أنه تعالى بفضله وسعة جوده ألهمنا المواضعة على ذلك ، وإلا كنا لا نتمكن من شيء من هدفه الأشياء التي ذكر ناها .

وإذ قد تبين لك هذه الجملة فى كلامنا ، فكلام الله تعالى المنزل على رسوله أدخل فى باب النعمة ، لأن به يعرف الحلال والحرام ، وإليه يرجع فى الشرائع

<sup>(</sup>۱) الدد : اللهو واللمب ، والحديث في النهاية في غريب الأثير الابن الأثير ، باب الدال مع الدال ٠٠

والأحكام، ولذلك قلنا: إن كلام الله تعالى لا يجوز أن يعرى عن الفائدة، حتى لا يجوز أن يعرى عن الفائدة، حتى لا يجوز أن يخاطبنا بخطاب ثم لا يريد به شيئًا أو يريد به غير ظاهر، ولا يبينه، لأن ذلك يتنزل في القبح منزلة مخاطبة الزنجي بالعربية والعربي بالزنجية، فكا أن ذلك لا يحسن بل يعد من باب العبث، كذلك في مسألتنا.

فحصل من هذه الجملة ، أن كلام الله تعالى إنما يكون نعمة إذا كان على الحد الذى ذكر ناه ، فأما إذا كان الأمر فى ذلك على ما يقوله هؤلاء المجبرة ، فإنه مما لا يثبت فيه شيء من ذلك ، سيما إذا أثبتوه قديماً ؛ فمعلوم أنه لا يصح الانتفاع بالقديم ، (١) خاصة إذا جوزوا عليه الكذب ، وأن يأتى بخطاب لا يريد به شيئاً أصلا، وأن يؤخر بيان المجمل عن حال (٢) الخطاب ، بل عن حال (٢) الحاجة

ونعود بعد هذه الجملة إلى إبطال هذه المذاهب.

لمبطال قول من يقول ان الفرآن قديم أما الكلام على الصنف الأول، الذين قالوا: إن القرآن قديم مع الله تعالى، فهو (٤) أن نقول لهم: إنكم قد بلغتم في الجهالة إلى أقصى الغاية ، فإن القرآن يتقدم بعضه على بعض ، وما هذا سبيله لا يجوز أن يكون قديماً ، إذ القديم هو مالايتقدمه غيره . يبين ذلك أن الهمزة في قوله: الحمد لله، متقدمة على اللام، واللام على الحاء ، وذلك مما لا يثبت معه القدم ، وهكذا الحال في جميع القرآن ؛ ولأنه سور مفصلة وآيات مقطعة، له أول وآخر، ونصف، وربع، وسدس، وسبع، وما يكون بهذا الوصف كيف يجوز أن يكون قديماً .

وقد دل الله على ذلك في محكم كتابه فقال: «وما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث، (٥) والذكر هو القرآن، بدليل قوله: «إنا نحن نزلنا الذكر وانا له خافظون» (٦)

<sup>(</sup>١) وخاصة ، في ص (٢) حالة ، في ﴿

<sup>(</sup>r) حالة ، في **ا** 

<sup>(</sup>٥) الأنباء ٢ (٦) الحجر ٩

فقد وصفه بأنه محدث ، ووصفه بأنه منزل ، والمنزل لا يسكون إلا محدثًا ؛ وفيه دلاله على حدوثه من وجه آخر ، لأنه قال : « وانا لهخافظون » فلوكان قديمًا لما احتاج إلى حافظ يحفظه .

ويدل أيضاً على ذلك قوله تعالى: « الركتاب احكمت آياته ثم فصلت » (١) بسيّن كونه مركباً من هذه الحروف ، وذلك دلالة حدوثه ، ثم وصفه بأنه كتاب أى، مجتمع (٢) من كتب، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لاجماعها ، وماكان مجتمع لا يجوز أن يكون قديماً ؛ ووصفه بأنه محسكم ، والحسكم من صفات الأفعال؛ وقال بعد ذلك : ثم فصلت ، وما يكون مفصلا كيف يجوز أن يكون قديماً .

وأظهر من هـذا كله قوله تعالى « الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانى » (٢) وصفه بأنه منزل أولاً ، ثم قال : أحسن الحديث ، وصفه بالحسن ، والحسن من صفات الأفعال ؛ ووصفه بأنه حديث ، وهو والمحدث واحد ، فهذا صريح ما أدعيناه ؛ وسماه كتاباً وذلك يدل على حدوثه كا تقدم ، وقال: متشابها ، أى يشبه بعضه بعضاً فى الإعجاز والدلالة على صدق من ظهر عليه ؛ وما هذا حاله لابد من أن يكون محدثاً ، فهذا هو الكلام على الصنف الأول .

وأما الكلام على من قال إن كلام الله معنى قائم بذاته ، فهو أن نقول: إن هذا دخول منكم في كل جهالة ، لأن الكلام الذى أثبتموه مما لايعة لل ولاطريق إليه، وإثبات مالا طريق إليه يفتح باب كل جهالة ، ويوجب عليكم تجويز المحالات، نحو: أن تجوزوا أن يكون في المحل معان ولاطريق إليها ، وأن يكون في بدن الميت حياة وقدرة وشهوة إلا أنه لا طريق إلى شيء من ذلك ، ومن بلغ إلى هذا الحد فقد تناهى في الجهالة .

لمبطال أن كلام الله منى قائم بذاته

<sup>(</sup>٢) جمع ، في س

<sup>(</sup>۱) هود ۱

<sup>(</sup>٣) الزمر ٢٣

فإن قيل: لم قلتم إنه لا طريق إليه ؟ قانا: لأن المعنى إذا لم يعلم ضرورة ، فالطريق إليه إما أن يكون صفة صادرة عنه ، أو حكمًا أوجبه هو(١) ، وليس همنا صفة تصدر عن الكلام الذى أثبتموه ، ولا حكم له يتوصل به إلى إثباته ، فإثباته والحال هذه يؤدى إلى ما ذكرناه .

فإن قيل: إن أحدنا إذا أراد أن يتكام فإنه قبل الكلام يجد من نفسه شيئاً ، ذلك الشيء هو الذي أثبتناه كلاماً ، وأجلى الأمور ما يجده الإنسان من نفسه . قيل له: إن ما ذكر تموه يمكن أن يرجع به إلى شيء آخر، وهو القصد إلى الكلام أو الإرادة له أو العزم عليه أو العلم به أو التفكير في كيفية ترتيبه ، فإذا أمكن أن يرجع به إلى هذه الأمور ، لم يجز أن ينصر ف (٢) إلى ما ذكر تموه .

وحكى عن بعض متأخريهم وهو ابن فورك الأصفهابي (٣) ، أنه ذهب إلى أن المرجع بالكلام إلى الفكر ، وهذا (٤) يوجبعليه أن يكون الله تعالى موصوفاً بالتكلم ، أو أن يكون متفكراً ، تعالى الله عن ذلك . وهذا دخول منهم فى المجوسية ، فهم الذين جوزوا الفكر على البارى تعالى حيث قالوا : إنه تعالى فكر (٥) فكرة رديئة فتولد (٦) من فكر ته الشيطان ، فيكون ذلك أحد وجوه المضاهاة بينهم وبين المجوس .

فإن قيل: أو ليس أهل اللغـــة يقولون: فى نفسى كلام، فكيف يصح ما ذكر تموه؟.

قلنا: إن ما ذكرتموه عكس الواجب، فإن الأصل أن تثبت المعانى أولا ثم يعبر عنها بعبارات، وأنتم فقد جعلتم العبارات طريقاً إلى إثبات المعانى ووصلة

<sup>(</sup>۱) محذوقة من س (۲) يصرف ، ني س

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن الحسن بن فورك ، كان فقيهاً ، أسولياً ، واعظاً ، وكان فى السكلام على . مذهب الأشاعرة • توفى سنة ٤٠٦ ه • طبقات السبكي ٣ : ٢ ه .

<sup>(</sup>٤) هو، في من(٥) يفكر ، في إ

<sup>(</sup>٦) تولد ، ني س

إليها ، وذلك مما لا وجه له ، لأنه لو لم يخلق العرب أو خلقهم حرساً ، لكان لابد من أن يمكننا معرفة الكلام وماهيته ، وعلى ما قالوه لا يتصور دلك .

و بعد ، فإن العرب كما تقول: فى نفسى كلام، فقد تقول فى نفسى: بناء دار ، أو حج بيت الله تعالى ، أو زيارة قبر رسول الله ؛ فكان يجب أن تكون هذه الأفعال كلم المعانى فى النفس قائمة بذات فاعلم اللماوم خلافه .

فإن قيل (١): إن مرادهم بذلك ، فى نفسى العزم على بناء دار ، وعلى حج بيت الله تعالى ، إلى ما شاكل ذلك ، قلنا : فارض بمثل هذا الجواب .

فإن قيل: ما أنكرتم أن همنا طريقاً إلى إثبات الكلام، وهو مضادته للخرس والسكوت؟ قانا: ليس (٢) للكلام ضد لامن جنسه ولامن غير جنسه؟ وبعد، فلو كان الخرس والسكوت يضادان الكلام، لكانا لايضادان إلا هذا الذى نسمعه نحن وأنتم ولا يعدون ذلك كلاماً، ويقال لهم أيضاً: إن المرجع بالخرس إلى فساد يلحق آلة الكلام، والسكوت هو (٣) أن لا يستعمل آلة الكلام فيه حالة قدرته على استعماله، فلو كان ذلك ضد الكلام لكان لا ينبغى أن يصح من الله تعالى خلق الكلام في لسان الأخرس والساكت، وإلا فقد اجتمع الضدان، والمعلوم خلافه، فبطل كلامهم (٤) هذا من كل وجه.

وإذ قد فرغنا من الكلام فيما يتعلق بالمعنى ، فإنا نتبع مايستعملونه (\*) من العبارة ، ونحصل الكلام عليهم فيها فنقول :

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ص

<sup>(</sup>٤) كلامه ، في س

<sup>(</sup>۱) مرادهم ، فی س (۳) فهو ، فی س

<sup>(</sup>ە) ڧ، ڧ س

قول كم: إن الكلام معى قائم بذاته القديم تعالى يحتمل أموراً ، لأن القيام قد يذكر ويراد به الانتصاب ، كا يقال : فلان قائم ، أى منتصب ؛ وقد يذكر ويراد به الحفظ، كا ويراد به الدوام، كقوله: الحى القيوم أى الدائم ؛ وقد يذكر ويراد به الحفظ، كا يقال: السقف قائم بالسارية أى محفوظ به على معى أنه لولاه لسقط ؛ وقد يذكر ويراد به الحلول ، كا يقال : الكون قائم بالمحل ، وشيء من ذلك لا يتصور فى هذه المسألة ، لأن الانتصاب و الحلول وغيرها مما لا يجوز على الله تعالى .

فإن قيل: إنا لا تريد بهذه العبارة شيئًا من الأشياء ، وإنما نعني بها<sup>(١)</sup> أنه مموجود به . قانا: إن هذه العبارة أيضًا (٢) تستعمل في معنيين:

أحدهما : أنه واقع من جهته وأنه هو الذى فعله ، على مايقال فى السموات . والأرض أنها موجوده بالله .

والثانى: أنه لولاه لما وجد ، كما يقال العرض موجود بمحله ؛ فإن أردتم به الأول، فهو الذى نقوله، إلا أنه يقتضى حدوثه ؛ وان أردتم به الثانى فلا يصح ، لأنه يوجب أن يكون ذلك المعنى قأئماً بحياة القديم تعالى وبقدرته لابذاته ، وقد عرف خلافه .

وقد دل بمدهذه الجملة على أن المتكلم هو فاعل الكلام، ليفسد به ماذهبوا إليه في هذا الباب.

المتكلم هو فاعل الـكلام والذى يدل على صحة ذلك ، هو أن أهل اللغة لما اعتقد واتعلق الكلام بفاعله سموه متكلماً ، ومنى لم يعتقدوا ذلك فيه لم يسموه به . وعلى هذا فإنهم أضافوا كلام المصروع إلى الجنى، فقالوا : إن الجنى يتكلم على لسانه ، لما رأوا أن ذلك الكلام لا يتعلق به تعلق الفعل بفاعله ، فلو جاز أن يقال في المتكلم إنه

<sup>(</sup>۱) به ، ق 🜓

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ، تشتمل على ، في س

ليس هو فاعل الكلام ، لجاز مثله فى الشاتم والضارب والكاسر وغير ذلك ، فالطريقة فى الجميع واحدة ، وإن كان البعض أظهر من البعض ، وقد عرف خلافه .

ويدل على ذلك أيضاً ، هو أن المتكلم لا يخلو ؛ إما أن يكون متكاماً لأنه فعل الكلام ، أو لأن الكلام أوجب له حالة أو (١) صفة ، أو لأن الكلام حله أو (١) بعضه ، أو لأن الكلام أثر في آلته على معنى أنه نفي الخرس والسكوت عنه ، أو لأنه موجود به ،والأقسام كلها باطلة ، فلم يبق إلا أن يكون المتكلم إنما كان متكلماً لأنه (٣) فاعل الكلام على مانقوله .

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المتكلم متكلماً لأن الكلام أوجب له حالة أو صفة ؟ قلنا: إنه (٤) لا حال للمتكلم بكونه متكلماً ، إذ لا طريق إليه ، وإثبات مالا طريق إليه يفتح باب الجهالات على ما مر .

فإن قيل: إن ههنا طريقاً ؛ فإن الواحد منا يفصل بين كونه متكلماً وبين أن لا يكون متكلماً ، وأجلى الأمور ما يجده الإنسان من نفسه .

قلنا إن هذه التفرقة إذا أمكن أن ترجع بها إلى أنه يفعل فى إحدى الحالتين الكلام ولا يفعل فى الحالة الثانية ، لم يمكن أن ترجع به إلى ما ذكرتموه .

ويدل على ذلك أيضاً ، هو أنه لوكان للمتكلم بكونه متكلماً حال وصفة ، كان يجب أن يسبق العلم بتلك الحال(٥) قبل العلم بالكلام ، كما في كونه

<sup>(</sup>٢) أو حل ، في س (٤) لأنه ، في س

<sup>(</sup>۱) و ، في س

<sup>(</sup>٣) قىل ياقى س

<sup>(</sup>٠) الحالة ، في 1

عالماً ، فإن العالم لما كان (١) له بكونه عالماً حال ، يسبق علمنا بكونه عالماً على العلم بما يوجبه وهو العلم . وكذلك في المتحرك ، فإن المتحرك لما كان له بكونه متحركاً حالة وصفه، حصل العلم بكونه متحركاً قبل العلم بالحركة ، كذلك يجب مثله في مسألتنا ، فكان يجب أن نعلم كون المرء متكلماً وإن لم يخطر ببالنا الكلام ، والمعلوم خلافه ؛ فإنا مالم نعلم تعلق الكلام به تعاقى الفعل بفاعله لم نعلم كونه متكلماً .

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المتكلم متكلماً لأن الكلام حله أو حل بعضه ؟ قلنا: لأنه لو كان كذلك لكان يجب أن يكون اللسان هو المتكلم، لأن الكلام حله دون غيره، وأن يكون هو المبعوث بالرسالة، المؤدى لها، المستحق الملاح والتعظيم عليها، ولكان يجب أن يكون اللسان هو القادف المستحق الجلاء والمعلم خلافه ؛ وأيضاً، فكان يجب أن يكون اللسان هو الشاعر، لأن الشعر إنما يحله، وذلك يوجب صحة الفعل الحكم وتأتيه ممن ليس بعالم، وقد عرف خلافه.

وأيضاً ، فكان يحب أن لا يوجد فى العالم متكلم لأن أقل الكلام حرفان ، وما من حرف إلا وقد اختص بمخرج مخصوص لايمكن إخراجه من غير مخرجه فلا يجتمعان والحال ما قلناه فى محل واحد حتى يكون ذلك الحل متكلماً ، وفى ذلك ما قلناه .

انكار أن يكون متكلماً لأنه أثر ن آلته فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المتكلم متكلماً لأنه أثر في آلته (٢)، على معنى أنه ننى (٢) لخرسبه وسكوته ؟ قلنا: لما قد مر من (٤) أن الخرس والسكوت لا يضادان الكلام ، بل لاضد للكلام أصلا .

<sup>(</sup>۲) حالته،، في من(٤) قدمنا ، في من

<sup>(</sup>۱) انباء في س (۳) ينني ، بي س

لمنكار أن يكون متكلمالانالكلام يحتاج اليه

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المتكلم متكلماً لأن الكلام يحتاج إليه ؟

قلنا: إذا كان المتكلم محتاجاً إلى الكلام، والكلام محتاجاً إلى المتكلم، فقد احتاج كل واحد منهما إلى صاحبه، ووجه الحاجة واحد، وذلك فى الاستحالة بمنزلة حاجة الشيء إلى نفسه.

فإن قيل: لم لا يجوز أن تكون حاجته حاجة التضمين ؟ قانا: لا يجوز ذلك، لأن حاجة التضمين هو أن لا يحصل الذات إلا على صفة ، ولا يحصل على تلك الصفة إلا وهو حاصل على صفة أخرى ، ولا يحصل على تلك الصفة إلا بمعنى ، فيقال : إن ذلك الشيء وجوده مصمن به ، كما يقال في الجوهر أنه مضمن بالكون ، على معنى أنه لا يوجد إلا وهو متحيز ، ولا يكون متحيزاً وإلا وهو كائن ، ولا يكون كائناً إلا بكون ، وهذا مما لا يتصور في الكلام والمشكلم ، فلا يصح أن يكون بينهما حاجة التضمين .

انكارأن يكون شكامالأنالكلام موجودبه أوقدم بذاته

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المتكلم متكلماً لأن الكلام موجود به أو قديم بذاته ؟ قانما : قد أجبنا عن كلتا العبارتين ، وبينا فسادها وفساد معانيهما في غير هذا الوضع .

لمنكار أن يكون متكلماًلأنالكلام كلامه للاأذا قصد أنه فعله

قيل: لم لا يجوز أن يكون المتكلم متكلماً لأن الكلام كلامه أو كلام له ؟

قلنا: إنهذا يستعمل على وجهين: أحدهما ، بمعنى الاتصال والاختصاص ، والثانى بمعنى الملك ، وأى ذلك كان منهما(١) فإنه لايتصور فى الكلام، والمتكلم .

<sup>(</sup>١) ساقطة من س

فإن قيل : إن المراد بقولنا إن الكلام كلامه أو كلام له ، أى أنه فعله(١) ، قانا : هذا صريح مذهبنا فلا ننازعكم فيه .

إذا ثبتت هذه الجلة فاعلم ، أن الطريق الذى به يعرف أن الكلام كلام المتكلم طريقاًن : أحدها ، أن يسمع منه ويعلم وقوفه على دواعيه ، والثانى ، أن يخبر نا منبىء صادق بذلك ، هذا إذا كان الكلام في الشاهد .

فأما في القديم تعالى ، فإنا إنما نعلم أن الكلام كلامه بطريقين : أحدها أن يكون واقعاً على وجه لا يصح وقوعه على ذلك الوجه من القادرين بالقدرة ، كأن يوجد في حصاة أو شحرة أو حجر أو غير ذلك . والثانى ، كأن يخيرنا نبى صادق ، وبهذه الطريقة الأخيرة علمنا أن القرآن كلام الله تعالى (٢) ، لأنه لو لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك ، ولم يعرف من دينه ضرورة ، ولا دل عليه قوله تعالى (٣): «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» وإلا كنا نجوز أن يكون من جهته صلى الله عليه وسلم ، لأنه ليس من ضرورة وإلا كنا نجوز أن يكون من جهته الله تعليه وسلم ، لأنه ليس من ضرورة فيظهره على الله بيده أو غيره ، فيظهره على الله على الله يجب في المعجز أن يكون من جهة الله تعالى ، بل لا يمنع أن يمكن الله نبيه أو غيره ، فيظهره على المدعى النبوة إذا كان صادقاً ، وإنما الذي يجب في المعجز أن يكون ناقصاً للعادة خارقاً لها .

وقد ذكر رحمه الله بعد هذه الجلة ، أن هذا الكلام الذى أثبتوه قائماً بذات البارى إما أن يثبتوه حالا فى الله تعالى ، فالله تعالى يستحيل أن يكون علا ، لأن الحل متحيز ، والمتحيز محدث ، وقد ثبت قدمه .

<sup>(</sup>۲) ناقصة من *س* 

<sup>(</sup>٤) العجرات ، في س

<sup>(</sup>۱)يەلمە، ڧ س

<sup>(</sup>۴) ناقصة من س'

وإما أن يثبتوه موجوداً لافى محل ، وذلك أيضاً محال ، فإن حكم الكلام مقصور على محله ، منه يسمع وعليه يضاد ضده ، فلو وجد لافى محل لانقلب جنسه ، وذلك محال .

وأيضاً، فلو صح وجوده لا فى محل وقدرنا فيه النضاد ، لكان لايخلو حال الكلامين وقد وجدا لا فى الحجل من أن يتضادا أو لا يتضادا ، فإن لم يتضادا مع أن وجود أحدها على حد وجود الآخر، لم يصح ؛ لأن ذلك يقتضى قلب جنسهما ؛ وإن تضادا كان يجب أن يكون تضادها على مجرد الوجود ، وذلك يوجب أن لا يصح وجود كلامين مختلفين فى العالم ، وقد عرف خلافه . فصح لك فى هذه الجلة أن الكلام لا يصح وجوده لافى محل .

وإما أن يثبتوه موجوداً فى غيره وذلك يقتضى حدوثه ، لأن القديم لا يحل المحدث ، ومحله إذا وجد فلابد من أن يكون غير الله تعالى لاستحالة أن يكون الله تعالى محلا لشىء من الأشياء .

ثم لا يجب أن يكون مبنياً بنية محصوصة على ما يحكى عن أبى على ، وكان يذهب إليه أبو هاشم أولا ثم رجع عنه وقال: إن حكمه مقصور على محله على ما ذكرنا ، وما هذا سبيله فلا حاجة به إلى أزيد من محله ، اعتبر به بالسواد وغيره من المعانى التي يكون حكمها مقصوراً على محايها .

ولهذه الطريقة لم يجب في محله أن يكون متحركاً لامحالة (١)، على ما يحكى عن مأتى على أن به حاجة الى الحركة .

يبين ما ذكرناه ويوضحه ، أنه لو احتاج الى الحركة لكان لا وجه له الا

<sup>(</sup>١) ناقصة من س

أن الحركة سبب فيه ؛ وليس كذلك ، فإن سببه على الصحيح من المذهب إنما هو الاعتماد بشرط الصَّكة التي يرجع بها إلى تأليف بين جسمين صلبين عقيب حركات متوالية ، أو حركات تقل السكنات بينها ، وإنماكان هكذالأنه يوجد بحسب الاعتماد الذي وصفناه ، يقل بقلته ويكثر بكثرته ، فلو جاز والحال هذه أن يكون سببه غيره لكان لا يمكننا أن نثبت شيئاً من الأسباب .

وبعد، فإننا إذا ضربنا جوزة على سندانة فإنا نسمع منها صوتاً، فقدوجد الصوت ولا حركه ، ولو كان محتاجا إليها لم نجد ذلك .

ومتى قيل: إن الصوت فى السندات إنما تولد من حركة الجوزة ، قلنا: إن الحركة لاجهة لها ، فلو ولدت الصوت لولدته فى محلها ، وإلا لم تكن بالتوليد فى هذه الجهة أولى من التوليد فى غيرها ، وذلك يقتضى أن تولده فى سائر الجهات ، ومعلوم خلافه .

فإن قبل: قد علمنا أن من ضرب الطست فإن الصوت الذي يتولد فيه يقف على الحركة ويوجد بحسبها ، فلماذا وقف طنين الطست على الحركة يثبت بثباتها وينقطع بانقطاعها إن لم يحتج إليها ولم يتولد عنها ؟ قلنا: إنه إنما يتولد عن الاعتماد بشرط المصاكة ، وهي عبارة عن تأليف مخصوص واقع عقيب حركات متوالية أو حركات يقل السكون بينها على ما ذكرنا ، فلفقد الشرط ينبغي توليد الاعتماد ، لا لأن الحركة هي المولدة .

فإن قيل: كيف يكون القديم تعالى متكلماً بكلام يوجد فى غيره، قلنا: كا يكون منعماً بنعمة توجد فى غيره، ورازقاً برزق يوجد فى غيره، وهذا لأن المتكلم هو فاعل الكلام، وليس من شرط الفاعل أن عليه فعله لامحالة. ولصحة هذه (۱) الطريقة التي سلكناها في هذه المسائل من أن الكلام حكمه مقسو على محله مقسو على مخلف فلا يحتاج إلا إلى مجرد الحل ، منعنا مما يوجبه شيخنا أبو على بن خلاد ، وهو أن لا يوجد الكلام إلا في الهواء ، وقلنا : إن الهواء وغير الهواء سواء في صحة وجود الكلام فيه .

وعلى الجلة ، فإن أحدنا إذا كان لا يمكنه أن يتكلم إلا بالغم واللسان ، وإلا إذا كان متمكناً من النفس ، وإلا بسبب هو الاعتماد بشرط الصكة ، فلأنه لما كان قادراً بقدرة لم يستغن عن مثل هذه الآلات لما بين في الكتب ، لا لأن الكلام في نفسه يفتقر إلى شيء من هذه الأشياء نحو التنبه (٢) والحركة والمواء، فهذه جملة ما يحتمله هذا الموضع .

وللمخالف في قدم القرآن شبه ، من جملتها :

شبه المخالفين فى قدم القرآن

قولهم: قد ثبت أن القرآن مشتمل (٣) على أسماء الله تعالى ، والاسم والمسمى واحد ، فيجب فى القرآن أن يكون قديمًا مثل الله تعالى . قالوا : والذى يدل على أن الاسم والمسمى واحد ، هوأن أحدنا عندالحلف يقول: تالله ووالله ،وهكذا يقول باسم الله ، وكذلك فقد قال لبيد : يقول باسم الله ، وكذلك فقد قال لبيد : إلى الحول ثم اسم السلام عليكا ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر

أى السلام عليكما . وهكذا فإن أحدنا إذا قال : طلقت زينب ، كان الطلاق واقعًا عليها ، فلو لم يكن الاسم والمسمى واحداً لكان لا يكون ذلك (٤) كذلك .

وجوابنا أن هذه جهالة منكم مفرطة ، لأن الاسم والمسمى لوكان واحداً

 <sup>(</sup>۱) ساقطة من س
 (۱) البلل ، في س

<sup>(</sup>٤) محذوفة من س

<sup>(</sup>٣) يشتمل ، في مي

لكان يجب إذا سمى أحدكم بعض النجاسات أن ينجس فمه ، وإذا سمى بعض. الحلاوات أن يحترق فمه ، وإذا سمى شيئاً من المحرقات أن يحترق فمه ، وليس. الأس كذلك ؛ فما كل من قال ناراً أحرقت فمه (١) وعلى هذا قال بعضهم :

لوكان من قال ناراً أحرقت في لما تفوه باسم النسار محلوق وأيضاً ، فكيف يتصور أن يكون الاسم والمسمى واحداً ، مع أن الاسم عرض والمسمى جسم .

وأما ما ذكره من الحلف ، فإن أحدنا إذا أراد أن يظهر ذلك من نفسه لم يمكنه إلا بالعبارة عنه ، فكيف يصح ما ذكرتموه ؟ ولوكان الأمر، على ما زعمتموه لكان بجب في الله تعالى أن يكون محدثاً فإن الحلف لاشك في حدوثه .

وأما قولنا: (٢)بسم الله الرحمن الرحيم، فإنا إنما نقرؤه لما لنا فيه من اللطف ، والله فد تعبدنا به .

وقول لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ، مجاز، ونحن لا ننكر استعال. الجازات .

وقولهم : ضرب زيد عمراً وطلقت زينب ، فإنذلك إنما انصرف إلىالمسمى. لأن أحدنا أراد أن يصرفه إليه .

فإن قيل: إن كلامنا في الاسم ، وما ذكرتموه كلام في التسمية ، قلنا : لافرق بين الاسم والتسمية ، ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول القائل : سمى فلان فلانًا تسمية حسنة ، وبين أن يقول سماه (٣) اسمًا حسنًا ، ولهذا لو أثبت (٤) بأحدها و نفى بالآخر تناقض الكلام .

<sup>(1)</sup> فمه لما تفوه باسم النار ، في س (٢) قولهم ، في س

<sup>(</sup>٣) سمى فلان فلانا ، في س (٤) ثبت ، في س

حكاية أبى الهذيل وبعض الحنسابلة

تىلق الحالفين ب**آيات منال**فرآن

وههنا حكاية جرت بين بعضهم معشيخ من شيوخنا، هذا موضعها. ويحكي أن بعض الحنابلة ناظر أبا الهذيل في هذه المسألة ، فأخذ لوحاً وكتب عليه: الله ، قال : أفتنكر أن يكون هذا هو الله وتدفع المحسوس ؟ فأخذ أبو الهذيل اللوح من يده (١) وكتب بجنبه: الله آخر ، فقال للحنبلي أيهما الله إذن؟ فانقطع المدبر.

وقد تعلقوا فى ذلك بآيات من القرآن ، من جملتها ، قوله تعالى: «**الا له الخلق** والأمر » قالوا : إنه تعالى فصل بين الخلق والأمر ، وفى ذلك دلالة على أن الأمر غير مخلوق .

وجوابنا أن هذا باطل ، لأن مجرد الفصل لايدل على اختلاف الجنسين ، أو لاترى أنه تعالى فصل بين نبينا وبين غيره من الأنبياء عليهم السلام بقوله : 

« واذا اخدنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح » ، ثم لا يجب أن لا يكون نبيا من الأنبياء ، وكذلك فإنه فصل بين الفحشاء والمنكر ثم لا يجب أن تكون الفحشاء غير المنكر ، وأيضاً فإنه تعالى فصل بين الفاكهة والرمان بقوله : 

«فيها فاكهة ونخل ورمان» ثم لا يجب أن لا يكون الرمان من الفاكهة ؟ كذلك في مسألتنا .

فإن قيل: فما فائدة الفصل؟ قلنا: قد يفصل للتعظيم والتفخيم كفصله بين حبريل وميكائيل وبين غيرهما من الملائكة ، وكفصله بين نبينا وبين غيره من الأنبياء.

فإن قيل: كايفصل للتعظيم فقد يفصل لاختلاف المذكورين ، فلم حملتم هذا الفصل على أنه للتعظيم؟ قلنا : للقيام الدلالة على أن الأمر مخلوق، ولقوله : «وكان المراقة مفعولا » (٢)

<sup>(</sup>١) ساقطة من س (٢) الأحزاب ٢٧

ومن جملة ما يتعلقون به ، قوله تعالى: «**الرحمن علم القرآن خلق الانسان (۱)»** قالوا<sup>(۲)</sup>: إن هذا يدل على أن القرآن غير محلوق لأنه وصف الانسان بالخلق ولم يصف القرآن به .

وجوابنا عن ذلك ، ليس يجب إذا وصف الله تعالى الانسان بأنه مخلوق أن لا يكون ما عدا الإنسان مخلوقا ، فإن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على ما عداه . وبعد ، فلو استدللنا نحن بهذه الآية لكنا أسعد حالا منكم ، فقد قال: «علمه «علم القرآن » والتعليم لا يتصور إلا في المحدثات ، وكذلك فقد قال: «علمه البيان » والبيان فالمرجع به إلى الدلالة ، والدليل لا بد من أن يكون محدثًا (٣ أو في تقدير الحادث .

فإذا ثبثت هذه الجملة ، وصح حدوث القرآن ووقوعه مطابقاً للصلاح (٤) ، فاعلم أنه لا يمتنع وصفنا بأنه مخلوق .

وفى الناس من أنكر ذلك فجالف (٥).

وخلافه لايخاو؛ إما أن يكون من جهة المعنى، وذلك تقدم (٦) الكلام فيه ؛ إما أن يكون خلافاً من جهة العبارة ، فيسلم حدوث القرآن، ويقول : إن تسميته محلوقا يوهم جواز الموت عليه كما في سائر المخلوقات ، وذلك محال .

والجواب، أنه ليس يجب في المخلوقات أن تموت كلها، فإن الجادات مخلوقة ومع ذلك فإن الموت مستحيل عليها ، وقد ألزمهم شيخنا أبو على جواز الموت

<sup>(</sup>١) سورة الرحن (٢) ساقطة من س

<sup>(</sup>٣) حادثاً ، في س (٤) للممالح ، في **ا** 

<sup>(</sup>ه) وخالف ، في س (٦) فقدتم ، في س

<sup>(</sup> ٣٥ -- الأصول الخسة )

على الموت لأنه محلوق ، بدليل قوله تعالى : « اللي خلق الموت والحياة »(١) منالتزموا ذلك ، وتعلقوا فيه بخبر يروى عن النبي صلى الله عليه وآله (٢) وسلم أنه قال : «يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح فينادى بين أهل الجنة وأهل النار، ويقال يا أهل الجنة ويا أهل النار أتعرفون الموت؟ فيقولون لا ، فيقال : هذا هو الموت ، ثم يذبح ، وينادى يا أهل الجنه خاود ولا موت ، ويا أهل النار خلود ولا موت » ومن بلغ معه المكلام إلى هذا الحد فإن الواجب أن يضرب عنه ، ويطوى المكشح دونه .

فإن قيل: ما أنكرتم أنما لا يجوز وصف القرآن بأنه مخلوق لأن الخلق ... هو الكذب ، ولهذا يقال : قصيدة محلوقة ومختلقة إذا كانت مشتملة على أكاذيبوأباطيل، كذلك فقد قال تعالى: « ان هذا الا خلق الاولين » (٣) وقال: .. « ان هذا الا اختلاق » (٤) .

وجوابنا عن ذلك ، أن هذا لا يصح، لأن الخلق إنما هو التقدير ، والمخلوق هو الفعل المقدر بالغرص والداعى المطابق له على وجه لا يزيد عليه ولا ينقص عنه ، لهذا نراهم يقولون: خلقت الأديم هل لحى منه مطهرة أم لا، وقال الحجاج: إنى إذا وعدت وفيت ، وإذا خلقت فريت ، أى إذا قدرت قطعت ، وكذلك فقد قال (٥) زهير:

ولأنت تفـــــرى ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى

وكذلك فقد قال غيره:

<sup>(</sup>۱) الملك ٣ (٢) ساقطة من س

<sup>(</sup>۲) الشعراء ۱۳۷ (۱) سورة ص ۷

<sup>(</sup>ە) قول ، قى س

ولا ينط بأيدى الخالقين ولا أيدى الخوالق إلا جيد الأدم(١

وهذه الجملة كلها دلالة على أن الخلق إنما هو التقدير على ما نقوله ، وإذ كان هذا هكذا صح وصف القرآن بأنه مخلوق على ما ذكرناه . فأما(٢) قولهم قصيدة مخلوقه أو مختلقة (٦) ، فليس الغرض به أنها كذلك في نفسها ، بل المراد به أنها منسوبة إلى غير قائلها، وهذا كإيقال: قصيدة منحوله ومصنوعة ، أى منسوبة إلى غير قائلها ، كذلك ههنا . ولهذا فلو قدرنا أن تكون القصيدة مشتمله على الأوامر والنواهي ، لكان يصح وصفها بأنها مخلوقة ومختلقة ، كما يصح وصفه بأنها مصنوعة ومنحولة مع أنه لايتصور فيه الكذب والصدق (٣) ، لأن الكذب بأنها مصنوعة ومنحولة مع أنه لايتصور فيه الكذب والصدق الأخبار وأما قوله بأنها مصنوعة ومنحولة مع أنه لايتصور فيه الكذب والصدق الأخبار وأما قوله بأنها منكرى البعث والنشور ، الذين قالوا : هل من إلا كالأولين هو قول منكرى البعث والنشور ، الذين قالوا : هل من إلا كالأولين مضى .

وأما قوله تعالى: « ان هذا الا اختلاق ، فإنه وإن أراد به الكذب مجازاً ، فليس يجب أن لا يكون حقيقته ما قد بيناه ، وأن لا يوصف به القرآن على المعنى الذى يصح ويسلم .

فإن قيل: ما أنكرتم أن الحلق إنما هو إيقاع الفعل على وجه الاختراع على ما يقوله شيو خكم البغداديون ويحكى عن عباد بن سلمان الصيمرى ؟ قلنا: لما قد تقدم (١) من أنهم كانوا يصفون الفعل المقدر بالغرض والداعى مقدراً (٥)

<sup>(</sup>۱) قال في اللسان «مادة أطط» أطيط الرحال إذا تنزعليها الركبان، وأطت الإبل أطيطاً أنت تما أو ضعفاً ، وأطت السماء أىأن كثره ما فيها من الملائك أثنابا ، ولا يقرأ اللفظ كما قرأه مكارى في التمهيد للماقلاني س ٣٠٠ ( ينبط) لأنه لا معنى له في هذا الموضع

<sup>(</sup>۲) وأما ، في ص

<sup>(</sup>٤) فإن ، في س (٥) ناقصة من س

وأيضاً، فلوكان كاذكروه لم يصحوصف غير القديم تعالى بذلك، و كان (١) لا يصح قوله تعالى (٢) ، فتبارك الله احسن الخالفين ، وقد أنكر عباد حين سمع هذه الآية أن يكون المراد به الجمع ، وقال : إن الياء والنون زائدتان (٣) ، وذلك جهل منه باللغة و بمواضع الـكلام .

السكلام ق الحلق و المخلوق

ولو لوع الناس بالكلام في الخلق والمخلوق ، تكلم فيه شيوخنا أيضًا .

فذهب شيخنا أبو على إلى أن الحلق إنما هو التقدير ، والمحلوق هو الفعل المقدر بالغرض والداعى المطابق له على وجه لا يزيد عليه ولا ينقص عنه (٤) ، على ما اخترناة ، وهو الصحيح من المذهب .

وأما شيخنا أبو هاشم ، وأبو عبد الله البصرى ، فقد ذهبا إلى أن الحخلوق مخلوق يخلق ، ثم اختلفا :

فذهب أبو هاشم إلى أن الخلق إنما هو الإرادة .

وقال أبو عبد الله البصرى: بل هو الفكر، وقال: لولا ورود<sup>(٥)</sup> السمع والأذن بإطلاق هذه اللفظة على الله تعالى، وإلا ماكنا نجوز إطلاقها عليه تعالى<sup>(٢)</sup> عقلا.

وحجته في هذا الباب قول زهير :

ولأنت تفـــرى ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى

<sup>(</sup>۱) فسكان ، في ص

<sup>(</sup>٣) فهما زاندتان ، في ص (٤) منه ، في ص

<sup>(</sup>۵) ورد ، ف س (۲) محذوفة من س

قالا:(١) أثبت الخلق و نفى الفرى ، فدل على أن الخلق معنى على ما نقوله .

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن هذا غير جائز (٢) على مذهبهما ، لأن أبا هاشم لا يجوز أن يحصل الخلق ولا يحصل المخلوق ، وهكذا فإن (٣) أبا عبد الله لا يجوز حصول الفكر ثم لا يحصل الفعل . فإذا إن دل ما أوردوه على فساد ما اخترناه ، ليدان على فساد ما ذكروه ؛ على أنا قد بينا أن مراد زهير بذلك ، أنك (٤) تقطع (٥) ما تقدر وفي الناس من هو مخلاف ذلك ، فلا مطعن على كلامنا .

و نعود بعد هذه الجملة إلى تمام الأدلة (٦) الدالة على أن كلام الله تعالى لا يجوز أن يكون قديماً .

فنجملة مايدل على ذلك، (٧) هو أنه لوكانكلام الله تعالى(٧) قديمًا لوجب أن يكون مثلا لله تعالى لأن القدم صفة من صفات النفس، والاشتراك في صفة من صفات النفس يوجب التماثل، ولا مثل لله تعالى.

وأيضاً، فلوكان قديماً، لوجب أن يكون عالماً لذاته ، قادراً لذاته ، كالقديم تعالى(^) سواء ؛ لما قد ذكر ناه (^) فيما قبل أن الاشتراك في صفة من صفات النفس يوجب الاشتراك في سائر صفات النفس ، ومعلوم خلافه .

وأيضاً ، فإن العدم مستحيل على القديم تعالى(١٠) ، فلوكان الكلام قديماً

<sup>(</sup>١) قالوا ، في ا (٢) جار ، في س

<sup>(</sup>٣) وهكذا فإن ، في س (٤) أنه ، في س

<sup>(</sup>٥) يقطع ، في ص (٦) الدلالة ، في س

<sup>(</sup>٧) المبآرة في ص ، هو أن كلام الله لوكان

 <sup>(</sup>A) محذوفة من س
 (P) ذكرتا ، في س

<sup>(</sup>١٠) محذُّوفة من س

لما جاز أن يعدم ، ومعلوم أنه لا يمكن وقوعه على حد يعادبه ، إلا إذا وجد حرف عند عدم حرف ؛ يبين ماذكرناه ويوضحه ، أن أحدنا إذا قال : الحمد لله فإنه لا بد من أن يقوم حال وجود اللام الهمزة ، وحال وجود الحاء اللام وحال وجود الميم والدال اللام والحاء ،حتى لايلتبس الحمد بالمدح ،والمدح بالدمح، ومعلوم أن ما هذا سبيله لا يجوز أن يكون قديماً .

وأيضاً ، فإن كلامه عز وجل لا يخلو ؛ إما أن يكون مثلا لكلامنا ، أولا . فإن كان مثلا لكلامنا ، فلا (١) يجوز أن يكون قديماً ، لأن المثلين لا يجوز افتراقهما (٣) في قدم ولا حدوث . وإذا كان مخالفاً لكلامنا فلا يعقل ، لأن الكلام هو هذا الذي نسمعه ، فلو جاز أن يكون في الغائب كلام مخالف لا نسمعه فيا بيننا ، لجاز أن يكون هناك لون آخر مخالف لهذه الألوان ، ولجاز أن يكون هناك لهذه المعانى ، وذلك محال .

وأيضاً ، فإنه تعالى<sup>(٣)</sup> قد من على رسوله موسى عليه السلام<sup>(٤)</sup> بقوله : • المى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى » (٥) فالامتنان لا يقع إلا بالمحدث دون القديم .

وأيضاً، فإنا نقول لهم: ما يَقولون فيما نتلوه ونسمعه في المحاريب ونكتبه في المصاحف؟ أفتقولون: إنه كلام الله تعالى؟ فإن قالوا: لا فقد انسلخوا عن الدين وخلعوا ربقة الاسلام عن أعناقهم (٦) ، وأخرجوا كلام الله تعالى(٧) من أن يصح الرجوع إليه في الأحكام وتمييز الحلال من الحرام ، وردوا على الله

<sup>(</sup>۱) لا ، في ص

<sup>(</sup>٣) محذوفة من ( عذوقة من ( ع

<sup>(</sup>٥) الأعراف ١٤٤ (٦) عنقهم ، في [

<sup>(</sup>٧) محذوفة من ص

قوله : « وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كِلام الله ، (١) وعلى (٢)النبي صلى الله عليه وآله (٣) قوله « إنى تاركفيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي »(٤) فإن هذا هو المتروك فَمَا بِينَنَا دُونَ مَاهُو قَائِمُ بِذَاتَ البَارِي . فإن قالوا : نعم ، ولا بد لهم من ذلك، فلا شك في حدوثه.

فإن قالوا: إن تحصيل مذهبنا في ذلك هو أن هذا حكاية كلام الله تعالى . قلنا: إن (°) هذا بخلاف ما عليه الأمة ، وعلى أنه كان بجب أن يكون محدثاً ، لأن الحكاية بجب أن تكون من جنس الحكي ، والجنس الواحد لا يجوز أن(٦) يشتمل على القديم والحمدث .

فإن قالوا : إن هذا عبارة كلام الله تعالى، قلنا لهم : إن العبارة أيضاً بجب ـ تكون من جنس المعبر عنه ، خاصة إذا كانا كلامين ، وذلك يقتضي حدوثه على ما نقوله ؛ فهذه جملة الكلام في أنه تعالى لا يجوز أن يكون متكلما ﴿ بكلام قديم .

وإذ قد عرفت ذلك (٧)، فاعلم أن (٨)في الناس من ذهب إلى أنه تعالى (٩)

<sup>(</sup>١) التوبة ٦ (٢) وعن ، في س

<sup>(</sup>٣) وسلم ، في ص

<sup>(</sup>٤) في مستند ابن حنبل ﴿ إِنِّي تَارِكُ فَيَسَكُمُ التَّمْلِينِ أَحَدَهُمَا أَكْبَرِ مِنَ الْآخِرِ ، كَتَاب الله حبل مدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وأنهما أن يفرقاحتي بردا على الحوض»

<sup>(</sup>٦) ما بين النوسين محذوف من س

<sup>(</sup>٥) محذوفة من ص

<sup>(</sup>۸) من ، في س

<sup>(</sup>٧) هذا ۽ في س (٩) ناقصة من مو

متكلم لذاته، وهو محمد بن عيسى الملقب بالبرغوث (١)، والذى يدل على فساد مذهبه في هذا الباب ، أن المتكلم بما بيناه إذا كان فاعل السكلام لا أن له بكونه كذلك حالا ، فمن أثبت الله تعالى (٢) متكلماً لذاته فقد أخرجه عن كونه متكلماً أفاصلا ، وصار الحال فيه كالحال فيما إذا قلنا إنه تعالى قادر لذته عالم لذاته ، فكما أن ذلك يقتضى نفى القدرة والعلم عن الله تعالى ، وإن كان لا يفيد خروجه عن كونه عالماً قادراً ، لما كان للمالم بكونه عالماً حال ، وللقادر بكونه قادراً حال ؛

ويدل على ذلك أيضاً ، هو أنه لو كان متكلماً لذاته لوجب أن يكون متكلماً بسائر ضروب الكلام وأجناسه ، لأن ضروب الكلام وأجناسه غير مقصورة على بعض المتكلمين دون بعض ؛ كما في كونه عالماً ، فإنه لما كان عالماً لذاته ، وكانت المعلومات غير مقصورة ، وجب أن يكون عالما بسائر المعلومات ، فكان يجب أن يكون متكلماً بالحسني والرفث والكذب ، وأن يكون شاتماً لنفسه ومثنياً على نفسه سوء الثناء ، تعالى الله عن ذلك ؛ ولوجب أن يكون شاتماً لنفسه ومثنياً على نفسه سوء الأخبار عنه ، والمعلوم خلافه ، فإنه تعالى أن يكون مجبراً عن كل (١٣ ما يصح الأخبار عنه ، والمعلوم خلافه ، فإنه تعالى قال : « منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك » .

وأيضاً ، فلو كان القديم تعالى متكاماً لذاته لوجب أن يكون مكلماً لذاته ، لأن الحكم إنما يكون مكلماً بما به يكون متكلماً ، وذلك يوجب أن يكون الله تعالى قد كلم المخلوقين أجمع جهرة ، وذلك محال ، وما أدى إليه ويقتضيه يجب (٤) أن يكون محالا .

<sup>(</sup>١) وتنسب لماية البرغوثية لمحدى فرق النجارية ، وقد ورد ذكرها فيها سيق -

<sup>(</sup>٢) ناقصة من س

<sup>(</sup>٤) ولوجب أيضاً ، في س

فإن قيل: أليس أنه تعالى قادر لذاته (١) عالم، لذاته ، ثم لا بجب أن يكون معلماً لذاته مقدراً لذاته، فهلاجاز أن يكون متكاماً لذاته وجو ابنا عن ذلك ، أن هذا لا يصح ، لأناقد احترزنا عن ذلك بقولنا: إنه إيما يكون مكلماً بما به يكون متكلماً ، وليس كذلك همنا ، لأن المقدر إيما يكون مقدراً مخلق العلم ، ولم يثبت أنه مقدراً مخلق العلم ، ولم يثبت أنه خالق العلم والقدرة لذاته ، ففسد قياس أحدها على الآخر .

فإن قيل: إنما بجوز في المتكلم أن يكون كاذباً إذا لم يثبت كونه صادقاً لذاته ، وقد ثبت كون القديم تعالى صادقاً لذاته فاستحال عليه (٥) الكذب ، وصار الحال فيه كالحال فيا نقوله في كونه حياً أنه يصحح كونه جاهلا وإنما يصحح ذلك بشرط أن لا يكون عالماً لذاته ، كذلك (٦) همها . وجوابنا عن ذلك، أن الدليل قد دلنا على أنه تعالى عالم لذاته فاستحال كونه جاهلا ، ولم يثبت ذلك في كونه صادقاً ، فصح قولنا أنه تعالى لو كان متكلماً لذاته (٧) لم يكن بأن يكون صادقاً لذاته أولى من أن يكون كاذباًلذاته .

فإن قيل: إنه بأن يكون صادقاً لذاته أولى ، لأنه أخبر عن أشياء وكان كا أخبر ، قلنا: وما تلك الأشياء ؟ قالوا: (^) خلقه السموات والأرضين ، فقد قال تعالى (٩): « ولقد خلقنا السموات والارض » (١٠) وكان كا أخبر ، قلنا : أليس قد قال ذلك فيا لم يزل ولم يخلق السموات والأرضين ، فهلا حكم عليه بالكذب

<sup>(</sup>١) وعالم ، في ض (٢) ولا يجوز ، في س (٣) خلق : في أ (٤) القدر ، في أ

<sup>(</sup>ه) فيه ، في **ا** (٦) فيكذلك ، في س

<sup>(</sup>٧) محذوفة من ( (٨) قال ، في (

 <sup>(</sup>٩) عذوفة من ص (١٠) سورة ق ٢٨

وأيضاً فما أنكرتم أن يكون غرضه بقوله: «ولقدخلقنا السموات والأرض» سموات وأرضين لم يخلقها بعد ، فيكون كاذبًا على ماقلناه ، تعالى الله عن ذلك . علواً كبيراً.

وبعد ، فلو كان الله تعالى متكلماً لذاته ، لكان يجب أن يكون قائلا فما لم يزل: « انا ارسلنا نوخا الى قومه» (١) وان (٢) لم يكن (٢) قد أرسل، وأهلك عاداً وثموداً وان لم يكن قد أهلك .

فإن قيل : ما أنكرتم أن المواد بقوله تعالى: « انا ارسلنا نوحا الى قومه » أى سنرسل، وأنه «اهلك عادا» (٣) أي سنهلك عاداً ، جرياً على طريقة أهل اللغة ، فإنهم يذكرون لفظ الماضي ويريدون به الاستقبال نحو قوله تعالى «ونادي اصحاب الجنه اصعاب النار »(٤). وجو ابناعن ذلك ، أن الإرادة والكراهة إنمايؤ ثران في صفات الأفعال ، فأما في صفات (°) الذات فلا ، وعندكم (٦) أن كونه متكلماً من صفات الذات ، فكيف يصير كونه مخبراً عما مضي كونه مخبراً عما يستقبل بالإرادة ؟ وبعد ، فلوكان المراد بقوله تعالى « انا ارسلنا توحا » أى سنرسل ، لكان بجب أن لا تتغير فائدته الآن ، حتى يكون غرضه ، وأنه أرسل نوحاً وأهلك عاداً، أنه سيرسله ويهالكهم ، وذلك يقتضي كونه كاذباً تعالى الله عن ذلك .

فإن قيل : ألستم تقولون : إن العلم بأن الشيء سيوجد علم بوجوده متى وجد ، فهلا جاز أن يكون الإخبار (٧) بأن الشيء سيكوني ، خبراً عن كونه إذا كان . وجوابنا أنه لا يصح قياس أحدها على الآخر ، لأن الدلالة قد دلت على

<sup>(</sup>۱) نوح ۱ (٢) ما بين الرقمين ناقص من ص (٣) النجم ٠ م

<sup>(</sup>٤) الأعراف ٤٤ (٥) صفة ، في س

<sup>(</sup>٦) وعقده ، في ص (٧) من ، في س

أن العلم بأن الشيء سيوجد ، علم بوجوده متى وجد ، وأن المعلوم يتغير لا العلم ، ولم يقم مثل تلك الدلالة على الماضى غير الخبر الموضوع للدلالة على الاستقبال ، كما أن صيغة الخبرفي الجلة ، مخالفة (١) لصيغة الأمر ، فافترقا .

ومن (٢) خالف فى هذا الباب فقد تعلق بأن قال: لو لم يكن القديم تمالى متكلماً فيا لم يزل، لكان يجب أن يكون أخرس أو ساكتاً، كا فى الشاهد فإن (٣) أحدنا إذا لم يكن متكلماً يجب أن يكون على أحد هذين الوجهين.

وربما يوردون هذا (٤) على وجه آخر ، فيقولون : قد ثبت أنه تعالى حى ، فيجب أن لا يخرج عن كونه متكلماً إلا إلى ضد هذه الصفة ، وضد الكلام هو الخرس والسكوت ، فيجب أن يكون أخرس أو ساكتاً ، وفي علمنا باستحالة أن يكون الله تعالى موصوفاً بالخرس والسكوت دليل على أنه لا بد من أن يكون متكلماً لذاته على ما قلناه . يبين ذلك أن الحي لا يخلو عن الصفة . وضدها لأن خلوه عن الصفتين كحصوله عليهما ، فيكا لا يجوز أن يحصل على حالتين ضدين ، كذلك لا يجوز أن يحل على حالتين ضدين ، كذلك لا يجوز أن يخلو عنهما جميعاً . و إنما جمعنا بين الخلو والاجماع ، لأن بعد أحدها في العقل كبعد الآخر .

وربما أكدوا ذلك (٥)بالحل واستحالة(٥) خلوه من الأكوان.

وجوابنا عن ذلك ، ما تريدون بقولكم أنه تعالى لو لم يكن متكلماً فما لم يزل لوجب أن يكون أخرس أو ساكتاً ؟ أتريدون به أنه لو لم يكن متكلماً ،

<sup>(</sup>٣) إن ، في س (٤) محذوفة من س

<sup>(</sup>٥) ما بين الرقين ، أن الحيل وأشاهه ، في س

مع صحة أن يكون متكلماً أو مع استحالة (١) أن يكون (١) ذلك فيه ؟ فإن أردتم به مع الاستحالة فلا يصح ، وإلا كان يجب أن تكون الجمادات كلما ساكين خرسا ، والمعلوم خلافه.

وإن أردتم به مع الصحة ، فمن أين ثبت لسكم صحة هذه الصفة على الله تعالى فيا لم يزل ، مع أن المتكم ليس إلا فيا لم يزل ، مع أن المتكم ليس إلا فاعل السكلام؛ فإن قالوا: لأنه حاصل على هذه الصفة فيا لا يزال ، ولولا صحتها فيا لم يزل ، وإلا كان لا يحصل عليها الآن ، كا في كونه عالمًا، فإنه لما كان عالمًا الآن وجب صحه أن يكون عالمًا فيا لم يزل .

قلنا لهم : ولم جمعتم بينهما ، ولم صار صاركونه متكلماً (٢) بأن يكون (٢) مردوداً إلى كونه عالماً ، أولى من أن يرد إلى كونه فاعلا ؟

فإن قالواً : لأن كل واحدة من الصفتين مستحقة للذات .

قلنا: وفي هذا خولفتم ، وفيه وقع النزاع ، فكيف يصحهذا الاستدالال ؟ ثم بقال لهم : إن أحدنا إذا لم يكن متكلماً ، فإنما يجب أن يكون أخرس أو ساكتاً لأنه متكلم بآلة، ومتى (٣) لم يستعمل تلك الآلة في الكلام كان ساكتاً ومتى لحقته ، آفة من رطوبة مفرطة أو جفاف مفرط كان أخرس ، والقديم تعالى متكلم لا بآله ، فلا يصح قياس أحدها على الآخر ، هذا هو الجواب عن الأول .

وأما الجواب عن الثاني ، فإنا نقول لم : قولكم إن الحي لا يخلو عن

 <sup>(</sup>۱) محدوف من س
 (۲) متى ، في س

الشيء وعن ضده ليس<sup>(1)</sup> يصح ، لأنا قد ذكر نا أن الواحد منا مع<sup>(۲)</sup> صحة كونه عالماً (<sup>۲)</sup> بتصرفات الناس فى الأسواق قد لا يريدها ولا يكرهها ، فقد خلا عن الصفة وضدها ، وأما ما قالوه من أن خلوه عن الصفتين كحصوله عليهما ، فإن ذلك جمع بين أمرين من غير علة جامعة ، وأما قياسهم ذلك على الجوهر والكون عندنا ، لأن ذلك إنما وجب فى الجوهر والكون عندنا ، لأن وجود أحدها (<sup>۳)</sup> مضمن بوجود (<sup>۳)</sup> الآخر ، وليس كذلك فى مسألتنا .

على أن هذه الجملة تنبنى على أن الخرس والسكوت صدان للسكلام؛ وليس كذلك ، فإن السكلام لا ضد له من جنسه ولا من غير جنسه ؛ أما من جنسه فلأن الذى يشتبه الحال فيه ليس إلا أن يقال : إن الراء مضاد للزاى لاستحالة اجماعهماو يمكن أن يجعل (٤) الوجه في (٤) استحالة اجماعهماشيء آخرسوى تضادها، وهو أن كل حرف من الحروف لا يخرج إلا من مخرج مخصوص ، فإذا أمكن أن يرجع باستحالة اجماعهما إلى ما ذكرناه ، لم يمكن الدلالة بهذه الطريقة على تضادهما .

يبين ذلك، أن استحالة اجتماع الشيئين إنما يدل على تضادها إذا كان لا يكون لتلك الاستحالة وجه سوى التضاد ، فأما إذا كان هناك وجه آخر (٥) فلا ؟ وعلى هذا فإنك تعلم استحالة حصول الجوهرين في جهة واحدة على بماثلهما ، وأما من غير جنسه ، فلا شك أن الذي يشتبه فيه الحال ليس الا الخرس والسكوت ، وذلك لا يجوز أن يكون ضداً للكلام ، لأن المرجع بالخرس إلى

<sup>(</sup>١) فليس ، في س (٢) ما بين الرقين ، علمه في س

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ، يتضمن وجود ، في س

<sup>(</sup>٤) ما بين الرقين ساقط من ( ٥ ) ساقطة من (

فساد يلحق آلة الكلام من رطوبة مفرطة أو جفاف مفرط ، والرطوبة واليبس مما لا يضادان الكلام ، ولهذا يصح في الكلام أن يجامع الرطوبة مرة واليبس أخرى ؛ والمرجع بالسكوت إلى تسكين آلة الـكلام حال القـدرة(١) عليـه، والسكون ضدالحركة والحركة مخالفة للكلام، فلايجوزأن يكون ضداً للسكلام، لأن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون ضداً لشيئين مختلفين ليسا بضدين ؛ وأيضاً ، فلو كان الخرس والسكوت يضادان الكلام ، لكان يجب(١) استحالة أن يوجد الله الكلام في لسان الأخرس والساكت، وقد عرف خلافه.

وربما قال هؤلاء الأشعرية الذين أثبتوا كلام الله تعالى معنى قديمًا قائمًا بذاته : لو لم يكن متكلماً بكلام قديم لكان لابد من أن يكون متكاماً بكلام محدث، وذلك الكلام المحدث لايخلو إما أن يكون حالافيه أو في غيره، أولا في محل ؛ والأقسام كلها باطلة ، فلم يبق إلا أن يكون متكلماً بكلام قديم على مانقوله .

وجوابنا، أن من حق القسمة أن تكون مشتملة على مذهب الخصم ، وليست هذه القسمة كذلك ، فإن همنا قسمة قد أخللت بها ، وهو أنه لا يجوز أن يكون متكلماً لذاته فلا يصح .

فإن قالوا: تلك القسمة لا إشكال في فسادها ، فلوكان متكلماً لذاته لكان يجب أن يكون متكلمًا بسائر ضروب الـكلام وأجناسه ، وذلك محال . قلنا : ولم وجب ذلك ؟ أو لست قد أثبته متكلمًا بكلام قديم ، ولم يكن يلزمك (٣) أن يكون متكلمًا بسائر ضروب الكلام وأجناسه ، فهلاجاز أن يكون متكلمًا

<sup>(</sup>١) قدرته ، في س (۲) يوجب ، في س

<sup>(</sup>٣) بلزمكم ، في س

لذاته وإن لم يجب ذلك فيه ؛ وأيضاً، فلم لايجوز أن يكون متكلماً بسائر ضروب الكلام وأجناسه ، وأكثر ما فيه أن يكون كاذباً شاتما لنفسه مثنياً عليه بسو، الثناء، تعالى الله عن ذلك ، وهذا كله مما يجوزونه .

ثم يقال لهم : لم لا يجوز أن يكون متكلماً بكلام محدث حال فيه ؟

فإن قالوا: لأنه لو صح حلول الكلام المحدث فيه لصح حلول غيره من المعانى فيه ، وذلك مستحيل . قلنا لهم: أو ليس أنه بجوز عندكم أن تحله القدرة والعلم والحياة وليس يوجب ذلك صحة أن تحلة سائر المعانى ، فهل جاز مثله في مسألتنا ؟

ومتى قالوا: إنا لا نقول بحلول القدرة القديمة والعلم فيه وإنما نجعله قائمًا به ، قلنا: فجوزوا في الـكلام الححدث مثله .

ويقال لهم: لملايجوز أن يكون متكلماً بكلام موجود لافى محل؟ فإن قالوا: لأن الحدث لا يصح حلوله إلا فى محل، قلنا: إن هذا باطل بالجواهر. فقدوجدت لافى محل مع(٢) حدوثها.

فإن قالوا : كلامه من صفته ، والصفة لا تقوم إلا بموصوف<sup>(٣)</sup> قلنا : لم قلتم ذلك؟ ولا يجدون إلى تصحيح ذلك سبيلا .

ويقال لهم: لم لا يجوز أن يكون متكلماً بكلام محدث موجود في غيره؟ فإن قالوا: لأن ذلك يوجب أن يكون ذلك الغير المتكلم به دونه، قيل له: ولم

<sup>(</sup>۱) و شنیاً ، ف س (۳) لوسوف ، ف س

يجب (١) ذلك ؟ فإن قالوا : لأن المعنى إذا حصل فى محل فلابد من أن يشتق لحله منه اسم ، قلنا : هذا (٢) باطل بالرأئحة والصوت ؛ وعلى أن المتكلم ليس باسم مشتق لمحل الكلام ، وإنما هواسم لفاعل الكلام ، بحلاف الأسود والأبيض ، فهلا جوزتم ما ذكرناه ، ولابد لكم من تجويزه .

ثم نقلب عليهم هذه القصة في الكلام القديم فيقال لهم (٣): ماهو قولكم فيه ؟ أتقولون إنه حال فيه تعالى ، أو في غــــيره ، أو لا في محل ؟ وأى ذلك اختاروه (٤) فهو اختيارنا في الكلام المحدث ، وهذا من طريق الجدل، وإن كان المذهب في هذا الباب ماقد أو ضحناه فها تقدم .

ومما يذكرونه في هذا البابقوله تعالى: «انما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له عن فيكون» (٥)، ويقولون: لولم يكن هذا «الكن»قديماً وجبأن يكون محدثاً، فكان لا يحدث إلا بكن آخر، والكلام في ذلك الكن كالكلام فيه فيتسلسل إلى مالا نهاية (٦) له.

وجوابنا ، ماهذا الذى توجبون قدمه ؟ أهو هذا المركب من الكاف والنون ، أوغيره ؛ فإن قالوا : هو الذى يركب من هذين الحرفين ، فقد أحالوا ، ولا شك فى حدوثه ، فكيف يلتبس الحال فى ذلك وأحدها يتقدم على الآخر ويمدم عند وجوده ، ويمكننا الإتيان بمثله ، وكل هذه الوجوه مما يقدح فى قدمه وبدل على حدوثه .

<sup>(</sup>۱) وجب، ف س (۲) لمن هذا ، ف س

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ص (٤) اختاره ، في ص

 <sup>(</sup>۵) سورة يس
 (٦) بما ، في س
 (١) لذ لا ، في من

فإن قالوا: لابل الذى أوجبنا فيه القدم هو المعنى القائم بذاته. قلنا(١): ليس فى الآية مايدل على ذلك المعنى فضلا عن أيدل على حـــدوثه أو قدمه ، فسقط تعلقهم به .

ثم يقال لهم: (٢) إن «كن» لا يؤثر في كينو نةشيء أصلا ، إذ لو أثر لكان مؤثراً سواء كان (٣) من جهتنا أو من جهة الله تعالى ، فإن المؤثرات لا تختلف بحسب اختلاف الفاعلين . ألا ترى أن الحركة لما كانت مؤثرة في كون الجسم متحركاً لم تختلف بحسب اختلاف الفاعلين ، كذلك كان يجب ههنا ، ومعلوم أنا وإن أكثرنا من قول «كن » لم نحصل به شيئاً .

وبعد ، فلو استدللنا بهذه الآية لكنا أسعد حالا منكم ، لأن في الآية سه « أن » ، وهذه اللفظة إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت الاستقبال ، وذلك يقتضى حدوثه ؛ وكما أن في الآية دليل على حدوث «كن» ، ففيها دليل (٥) على حدوث الإرادة ، لأن لفظة « إذا » ، إذا دخلت على الفعل في الماضي أفادته (٦) الاستقبال . وبعد ، فإنه تعالى عقب «كن» بالمكون ، وما يعقبه المحدث لا يجوز أن يكون قديماً ، لأن من حق القديم أن يتقدم على ما ليس بقديم بما لو قدر تقدير الأوقات لكانت بلا حصر ، ففسد تعلقهم بهذه الآية من سائر الوجود .

ثم الغرض بهذه الآية وما يجرى مجراها إنما هو الدلالة على سرعة استجابة الأشياء له من غير امتناع ، ونظيرها من كتاب الله تعالى قوله تعالى : « فقال لها وللرض اتينا طوعا أو كرها » ومن كلامهم ، قول الشاعر :

<sup>(</sup>۱) فانه، و ص (۲) يقال، ق (

<sup>(</sup>٣) أكان ، في س (١) يختلف ذلك ، في س

<sup>(</sup>ه) دلالة ، في ص

<sup>(</sup>٦) أفادت فيه ، في س . انظر ما أورده الباقلاني حول هذه الحجة في التمهد س ٢٤١ . الأصول الحسه )

وقالت(١) له العينان سمعًا وطاعة وحمدرتا كالدر لما 'يثقب

فإن الغرض ليس إلا سرعة استجابة الدمع له .

واعلم أن من مذهب شيخنا أبى الهذيل (٢) أنه تعالى إذا أراد الإحداث ، فإنه إلما يحدثه بقوله كن ، وهذه طريقته في الإعادة والإفناء ، لكنه ليس يلزمه ما يقوله هؤلاء المجبرة بأنه (٣) كان يجب أن لا يمكنه إحداث كن إلا بكن آخر ثم كذلك فلا ينقطع ، لأن غرضه بذلك أنه تعالى (٤) إذا أراد فعلا من الأفعال فإنما يفعله بأن يقول له (٥) هذا القول لا أنه لا يقدر على إحداثه إلا بهذه الطريقة ؛ وصار الحال فيه كالحال في أحدنا إذا قال : عطيتي لمن زارى درهم ، فكما أنه لا يقتضى أنه إن أعطى فإنما يعطى هذا القدر ، كذلك في مسألتنا . وكذلك (١) فلو قال : تعظيمي لمن دخل عليه ، وإنما يقتضى أنه إن ذلك لا يقتضى أن يقوم لكل من دخل عليه ، وإنما يقتضى أنه أن ذلك لا يقتضى أن يقوم لكل من دخل عليه ، وإنما يقتضى أنه إن عظم بهذه القدر ، كذلك (٧) في مسألتنا .

ماقاله(^) رحمه الله فهذا هو العذر فيما(٩) ذكره ، غير أن طريقته هذه غير مرضية ، فلو كان لكُن أثر في الأحسدات ، لكان لا يتغير محسب اختلاف الفاعلين له، بلكان يجبأن يؤثر ، سواء فعلناه أوفعله الله تعالى، ومعلوم خلافه ؛

<sup>(</sup>١) فقالت ، في ص

<sup>(</sup>٢) قال أبو الهذيل: لمن كلة كن هي التعبير النهائي عن الإرادة الإلهية ، وأنكر قدم كن المتصلة بالموجودات ، وفصل بين لمرادة قديمة هي الذات ، ولمرادة حادثة متعلقة بالحجدثات ويبدعها بكلمة كن .

<sup>(</sup>٣) من أنه ، في س (٤) ساقطة من أ (٥) ناقصة من س

<sup>(</sup>٦) وهكذا ، في س (٧) ما بين الرقين محذوف من س

<sup>(</sup>٨) فيما ، في س (٩) عما ، في س

فصح لك أن هذه الطريقة غيرمستقيمة ، وأن الصحيح في هذا الباب هوأنه تعالى إنما يحدث مايحدثه بكونه قادراً على مانقوله ؛ فهذه جملة (١) مايجب أن (١) يحصل في هذا الباب .

## السكلام في النبوات

ووجه اتصاله بباب العدل ، هو أنه كلام فى أنه تعالى إذا علم أن صلاحنا يتعلق بهذه الشرعيات ، فلابد من أن يعرفناها لكى لا يكون مخلاً بمـا هو واجب عليه .

وقدبدأ رحمه الله ، بالدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه (٣) وعلى آله وسلم (٣) لما كان هو المقصود بالباب . وقبل الشروع فى ذلك (٤) لذكر الخلاف فيه ، وغهد قاعدة تكون توطئة للباب ، وجواباً للمخالف .

واعلم ، أن المخالف في هذا الباب جماعة من البراهمة الذين يثبتون الصانع البراهم بتوحيده وعدله وينكرون النبوات ، ويقولون : إن مأأتى به الأنبياء؛ نحوأفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود ، وأعمال الحج نحو التلبية والهرولة ورمى الجمار والطواف ، كلها مستقبحة من جهة (٥) العقل منكرة ، لأن كل عاقل يستقبح بكمال عقله ذلك وينكره ، فيجب أن ترد ولا تقبل .

وربما قالوا: إن ما أنى به الأنبياء لا يخلو ؛ إما أن يكون موافقاً للعقل فنى العقل غنى العقل غنى عنيه وكفاية ، أو مخالفاً له ، وذلك ما يوجب أن يرد عليهم وأن<sup>(٦)</sup> لا يقبل منهم .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ص (٢) أنه ، في ص

<sup>(</sup>٣) محذوفة من ا (٤) السألة ، في س

<sup>(</sup>ه) طريق ، في ص (٦) ناقصة من س

وربما قالوا: إنه تعالى إذا بعث إلينا رسولا فلابد من أن يظهر عليه علماً معجزاً دالا على نبوته ليكون فرقاً بينه وبين المتنبى ، ولا يمكننا أن نميز بين المعجز والحيلة بوجه ، لأنه مامن معجز إلا ويجوز أن يكون من باب الشموذة وخفة اليد وماجرى مجراها ، فيجب أن لا يقبل قولهم و يعتمد على العقول .

والأصل في هذا الباب أن نقول: إنه قد تقرر في عقل كل عاقل وجوب دفع الضرر عن النفس، وثبت أيضاً أن ما يدعو إلى الواجب ويصرف عن القبيح فإنه واجب لا محالة، وما يصرف عن الواجب ويدعو إلى القبيح فهو قبيح لا محالة؛ إذا صح هذا، وكنا نجوز أن يكون في الأفعال ما إذا فعلناه كنا عند ذلك أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب المقبحات، وفيها ما إذا فعلناه كنا بالمكس من ذلك، ولم يكن في قوة العقل ما يعرف به ذلك ويفصل بين ما هو مصلحة ولطف وبين مالا يكون كذلك، فلا بد من أن يعرفنا الله تعالى حال هذه الأفعال كي لا يكون عائداً بالنقص على غرضه بالتكيف. وإذا كان لا يمكن تعريفنا ذلك إلا بأن يبعث إلينا رسولا مؤيداً بعلم معجز (٢) دال على صدقه فلا بد من أن يفعل ذلك، ولا يجوز له الإخلال به، ولهذه الجلة قال مشايخنا: إن فلا بد من أن يفعل ذلك، ولا يجوز له الإخلال به، ولهذه الجلة قال مشايخنا: إن البعثة متى حسنت وجبت، على معنى أنها متى لم تجب قبحت لا محالة، وأنها البعثة متى حسنت وجبت، على معنى أنها متى لم تجب قبحت لا محالة، وأنها كالثواب في هذا الباب، فهو أيضاً مما لا ينفصل حسنه عن الوجوب؛ فهذا فصل.

## فضل آخر (۲)

وهو (٤) أن تعلم أن الأفعال ما من شيء منها إلا ويجوز أن يقع على وجه فيحسن ، وعلى خلاف ذلك الوجه فيقبح ، وأما أن تحكم على فعل من الأفعال بالقبح والحسن بمجرده ، فلا . إذا اثبت هذان الأصلان بطل قول من قال: إن

<sup>(</sup>٢) المعجر ، في س

<sup>(</sup>١) ساقطة من س

<sup>(</sup>٤) هو ، ق ١٠

<sup>(</sup>٣) وقصل ، في ا

هؤلاء الرسل إن أتوا بما في العقل فني العقل كفاية عنهم ، وإن أتوا بخلافه (١) فيجب أن يكون قولهم مردوداً عليهم غير مقبول منهم ، لأن ما تأتى به الرسل والحال ما قاناه ، لا يكون إلا تفصيل ما تقرر جماته في العقل ؛ فقد ذكر نا أن وجوب المصلحة وقبح المفسدة متقرران في العقل ؛ إلا أنا لما لم يمكنا أن نعلم عقلا أن هذا الفعل مصلحة وذلك مفسدة ، بعث الله تعالى إلينا الرسل ليعرفونا ذلك من حال هذه الأفعال ، فيكونوا قد جاؤوا بتقرير ما قد ركبه الله تعالى في عقولنا ، وتفصيل ما قد تقرر (٢) فيها ، وصار الحال في ذلك كالحال في الأطباء إذا قالوا إن هذا البقل ينفع وذلك يضر (٣) وكنا قد علمنا قبل ذلك أن دفع الضرر عن النفس واجب ، وجرالنفع الى النفس حسن ، فكما لا يكون والحال. ما قلاأ توا بشيء مخالف للعقل ، فكذلك حال هؤلاء الرسل .

يبين ما ذكرناه ، أن اختلاف الطريق لا ٤٠) يقدح فى حصول ما يكون طريقاً إليه ، فسواء علمنا عقلا أن هذا الفعل مصلحة وذلك مفسدة ، أو علمناه سمعاً ، فإنا فى الحالين جميعاً نعلم وجوب هذا وقبح ذلك (٥٠).

يزيد ما ذكرناه وضوحاً ، أنه إذا كان (٦) تقرر في عقولنا وجوب دفع الضرر عن النفس معلوماً كان أو مظلوماً ، ثم أخبرنا مخبر بأن (٧) في الطريق مبعاً ، فإنا نعلم وجوب الاجتناب من سلوك ذلك الطريق ، ثم لايقال أنه إذ أتى

<sup>(</sup>۱) يما يحالفه ، في ص (۲) قرراه ، « «

<sup>(</sup>۲) يضر به ، « « (۱) ثما لا ، « « (۲)

<sup>(</sup>٥) هذا ، في أن ، في س

<sup>(</sup>٧) ناقصة من س

بما فى العقل فنى العقل كفاية عنه ، وإن أتى بخلافه فيجب الرد عليه، فكذلك الحال فى ما أتى به الرسل ، فبطل ما قالوه أولا .

وأما ما ذكروه ثانياً ، من أن هذه الأفاعيل كلها قبيحة (١) في العقل فأبعد، لأنا قد ذكرنا أن مجرد الفعل لا يمكن أن يحكم عليه بالقبح وَّالحسن ، حتى لوَّ سألنا سائل عن القيام هل يقبح أم لا ، فإنه مما لا يمكننا إطلاق القول في الجواب عن ذلك ، والواجب(٢) أن نقيد فنقول : إن حصل فيه غرض وتعرى عن سائر وجوه القبح حسن ، وإلا كان قبيحاً هذا وإذا كان ؛ هكذا وكنا قد(٣) علمنا بقول الرسول المصدق بالمعجز (٤) أن لنا في هذه الأفعال مصالح وألطافاً فكيف(٥) يجوز أن يحكم فيها بالقبح ، يبين ذلك ويوضحه ، أنا نستحسن القيام في كثير من الحالات محوأن يكون تعظيمًا لصديق أو يتضمن غرضًا من الأغراض، وكذلك القعود إذا تضمن انتظار الرفيق ، وكذلك الركوع والسجود والمشي والكلام والطواف وغير ذلك ، فما من شيء من هذه الأفاعيل إلا ولها وجه في الحسن إذا تعلق به أدنى غرض ، فإذا كان يحسن منا الطواف(٦) حول البيت لننظر هل اشترم أم لا ، وهذا غرض حقير ، فكيف لا يحسن الطواف حول بيت الله تعالى وقد تضمن من المصلحة واللطف ما قد قامت به الدلالة ، وهكذا فإذا كنا رمى صيداً مع أن النفع فيه يسير ، ثم تستحسن الهرولة إليه كيلا ينفلت فكيف لاتستحسن في أعمال الحج؟ وقد علم (٧) الله فيها(٧) من المصالح ماقد أظهره على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم(^) .

<sup>(</sup>۱) مستقبعة ، في ص (۲) بل الجواب ، في ص .

<sup>(</sup>۲) أذا ، « « (٤) المجزأت ، « «

<sup>(</sup>٧) في ص ، لمن سبحانه لنا فبه (٨) محذوفة من ص

فدل على أن ماقالوه في هذا الباب مما لا وجه له . وايس لأحد أن يقول : كان يجب أن لا يتغير الحال في هذه الأعمال ، أن لو كانت ألطافاً ومصالح ، وأن تحكون مستحسنة أبداً غير مستقبحة في شيء من الحالات ، كما في رد الوديعة وشكر النعمة ، وقضاء الدين ، وكما في الظلم والكذب ، وما جرى مجراهما ؛ وفي علمنا بخلاف (١) ذلك دلالة على فساد ما ظننتموه ، لأن قياس هذه الأفعال على رد الوديعة وغير ذلك بما لا وجه له ، لأن هذه الأفعال لاتفارقها وجوه الحسن والقبح مخلاف ما نحن فيه ، ففارق الحال في أحدها الحال في الآخر .

ثم إنه رحمه الله بيــّن حقيقة الرسول والنبي ، ولابد من ذلك .

اعلم أن الرسول، من الألفاظ المتعدية أى لابد من أن يكون هناك<sup>(٢)</sup> مرسل ومرسل إليه ، وإذا أطلق فلا ينصرف إلا إلى المبعوث من جهة الله تعالى دون غيره ، حتى إذا أردت غير ذلك فلابد من أن تقيد .

وأبا النبى، فقد يكون (٣) مهموزاً ومشدداً ، وإذا (٤) كان مهموزاً فهو من الإبناء ، وهو الإخبار؛ وإذا وصف به الرسول ، فالمراد به أنه المبعوث من جهة الله تعالى ؛ وإذا كان مشدداً فإنه يكون من النباوة وهو الرفعة والجللة ، وإذا وصف به المبعوث فالمراد به أنه (٥) المعظم الذي رفعه الله تعالى وعظمه ، وفي الحبر أن بعضهم قال للرسول عليه السلام يانبيء الله مهموزاً ، فقال له الرسول : لست نبيء الله وإنما أنا نبي الله .

وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أنه لافرق في الاصطلاح بين الرسول والدي، وقد

<sup>(</sup>۱) بفساد ، في س (۲) هنا لك ، في س

 <sup>(</sup>۲) یذکر نی س
 (۲) اذا ، فی ا

<sup>(</sup>ه) ناقصة من س

خالف فى ذلك بعضهم، واستدل بقوله تعالى : « وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى » قالوا : فصل القديم تعالى بين الرسول والنبى ، فيجب أن يكون أحدها غير الآخر ، والذى يدل على اتفاق الكلمتين فى المعنى هوأ نهما يثبتان معاويز ولان معافى الاستعال ، حتى لوأثبت أحدها (۱) و نفى الآخر (۲) لتناقض الكلام، وهذا هو أمارة إثبات كلتى اللفظين المتفقتين فى الفائدة ، وأما قوله تعالى (۳) : «وما ارسلنامن قبلك من رسول ولا نبى » فإنه لايدل على ماذكروه (٤٠) ، لأن مجرد الفعل لا يدل على اختلاف الجنسين ؛ ألا ترى أنه تعالى فصل بين نبينا وغيره (٥) من الأنبياء على اختلاف الجنسين ؛ ألا ترى أنه تعالى فصل بين نبينا وغيره (١٥) من الأنبياء ثم لا يدل النخل والرمان ليسا من الأنبياء ، وكذلك فإنه تعالى فصل بين الفاكهة ، وكذلك فإنه تعالى فصل بين الفاكهة ، وكذلك هينا النخل والرمان اليسا من الأنبياء ، وكذلك هينا .

وقد ذكر رحمه الله بعد هذه الجملة ، أنه تعالى إذا بعث إلينا رسولا ليعرفنا المصالح ، فلابد من أن يدعى النبوة ، ويظهر (٧) عليه العلم المعجز الدال على صدقه عقيب دعواه للنبوة (٨) ، وذلك يقتضى أن نبين حقيقة المعجز أولا (٨) .

اعلم أنالمجزهومن يعجزالغير، كما أن المقدرهومن يقدرالغير، هذا في اللغة ..

وأما فى المصطلح عليه ، فهوالفعل الذى يدل على صدق المدعى للنبوة ؛ وشبهه بأصل اللغة ،هو أن البشر يعجزون عن الإتيان بماهذا سبيله فصار كأنه أعجزهم .

<sup>(</sup>١) بأحدها ، في ص (٢) بالآخر ، « «

<sup>(</sup>٣) القصة من أ (٤) ذكر تبده ، في ص

<sup>(</sup>ه) وبين غيره ، في من (٦) لم ، في من ...

<sup>(</sup>٧) وأن إغلهر ، في س

<sup>(</sup>۸) أنكر أغلب المترلة السحر وكرامات الأنبياء وذلك حتى لا تختبط بالمعجزات فتفقد دلالتها على نبرة الرسول ، ولذلك أنكروا أن يجرى خوارق العندات الاعلى أيدى لأنبياء ، وللقاضى تفصيل هذا الموضوع في الجزء الرابع من المغنى / تحت الطبع

شرائط المعجب

إذا ثبت هذا ، فا فعل لايدل على صدق المدعى للنبوة ، إلا إذا كان على أوصاف وشرائط :

أحدها: أن يكون من جهة الله تعالى أو في الحكم كأنه من جهته جل وعز، وإنما قلنا هذا هكذا، لأن المعجز ينقسم إلى مالا(١) يدخل جنسه تحت مقدور القدر (٢) ؛ كإحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، وقلب العصاحية، وما شاكل ؛ وإلى ما يدخل جنسه تحت مقدور القدر وذلك نحو قلب المدن ونقل الجبال إلى أشباهه وحنين الجسدنع وما جرى مجراه، والقرآن من هذاالقبيل، فإن جنسه وهو الصوت داخل تحت مقدور القدر، ولهذا فإنا ٢٠ لو خلينا وقضيه العقل كنا نجوز أن يكون من جهة الرسول عليه السلام، أعطاه الله تعالى زيادة علم أمكنه معه الإتيان به، فصح أن المعجز ليس من شأنه كونه من جهة الله تعالى كفى، كونه من جهة الله تعالى كنى، بل إذا جرى في الحكم كأنه من جهة تعالى كنى، وعلى حال، فلابد من أن يكون جاريًا في الحكم مجرى فعل الله ليصح وعلى كل حال، فلابد من أن يكون جاريًا في الحكم مجرى فعل الله ليصح كونه دلالة دالة على صدق من ظهر عليه، وإلا، فلولم يجره هذا الجرى لم يكن نسبته إلى صدق من ظهر عليه، إلا كنسبته إلى كذبه.

والثانى: أن يكون واقعاً عقيب دعوى المدعى للنبوة ، لأنه لوتقدم الدعوى لم تتعاقى به ، فلا يكون بالدلالة على صدقه أحق منه بالدلالة على صدق غيره ، وبهذه الطريقة منعنا من تقديم المعجز على ماجوزه شيخنا أبو القاسم ؛ وكذلك فلو تراخى عنه لم يتعلق به ، فلا(٢) يكون بالدلالة على صدقه أحق منه بالدلالة على صدق غيره ، إلا أنه إذا ثبت صدق المدعى للنبوة بمعجز وتراخى عن

<sup>(</sup>۲) النديم ، في س

<sup>(</sup>٣) فلم ، في ص

<sup>(</sup>١) ساقطة من ص

<sup>(</sup>٣**)** ساقطة من س

<sup>(</sup>٤) فتراخى ، فى س

دعواه معجز آخر جاز ، وعلى هذا ، فإن إخبار الذي عن الغيوب ، بحو إخباره علياً عليه السلام « إنك تقابل النا كثين والمارقين والقاسطين » ، وقوله لعار : «ستقتلك الفئة الباغية ، وآخرزادكم (۱) ضياج من ابن » كامها أعلام معجزة دالة على صدقه مع تأخرها عن دعواه ، جاز ذلك لثبوت صدقه بدلالة أخرى غير هذه الدلالة ، فهذه الطريقة التي أوجبناها ، من أن يكون المعجز واقعاً عقيب دعوى المدعى للنبوة ، وإنما (۲) أوجبناها إذا لم يكن المعجز نفس المدعى (۳) للدعوى فأما (٤) المدعى للنبوة ، وإنما (۲) أوجبناها إذا لم يكن المعجز نفس المدعى (۱ النبوة ، إذا كان كذلك ، يحو كلام عيسى (۵ عليه السلام (۵) في المهد، فادعاؤه (۱ النبوة ، فلا . وإن كان من (۷ الناس من ذهب إلى أنذلك معجزاً لزكريا عليه السلام . والثالث أن : يكون مطابقاً لدعواه فأنه لو لم يكن كذلك وكان بالعكس ، لم يكن يتعاق (۱ بدعواه (۲) فلا يدل على صدقه .

يبين ذلك ، أن قائلا لو قال محضرة جماعة : إنى رسول فلان إليكم، وعلامته أن يحرك رأسه إذا بلغه كلامى هذا ، فإنه إذا بلغه ولم يحرك ، وسكن رأسه ، لم يدل على كذبه .

وفى أصحابنا من ذهب إلى أن المعجز إذا لم يكن مطابقاً وكان بالعكس فإنه يدل على التكذيب ، وحكى أن مسيلمة لما أدعى بحضرة الناس: إنى رسول الله إليكم ، ومعجزتى أنى إذا بزقت فى هذه البئر فارماؤها ، والله تعالى أمر حتى غاض ماء ذلك البئر وصار تكذيباً له ، وذلك مما لا أصل له عندنا ، وما هذا حاله فأنه لا يجوز على الله تعالى، لأنه إذا أراد تكذيب شخص عندنا ، وما هذا حاله فأنه لا يجوز على الله تعالى، لأنه إذا أراد تكذيب شخص

<sup>(</sup>۱) زادك ، في س

<sup>(</sup>٣) محذوفة من س

<sup>(</sup>٥) ناقصة من س

<sup>(</sup>۷)فن،نی س

<sup>(</sup>٩) دعوة ۽ في س

 <sup>(</sup>۲) و إن ، في س
 (٤) و أما ، في س
 (٦) و ادعاؤه ، في س
 (٨) مىلق ، في ا

كان يمكنه ذلك بأن لايظهر عليه المعجز عقب<sup>(۱)</sup> دعواه ، فإحداث شيء آخر والحال ما قلناه يكون عبثاً لا فائدة فيه .

والرابع: أن يكون ناقضاً لعادة (٣) من بين ظهرانيه ، لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن (م)ليدل على صدق من ظهر عليه أصلا؛ ألا ترى أن أحدنا إذا (٣) ادعى النبوة ، وجعل معجزته طلوع الشمس من مشرقها وغروبها في (٥) مغربها لم تصحله دعواه . ولم يدل ذلك على صدقه ؛ وبالعكس من ذلك فلو ادعى النبوة وجعل معجزته طلوع الشمس من المعرب وغروبها في (٦) المشرق ، فإنه يدل على صدقه لما انتقض في أحدهما ولم ينتقض في الآخر .

أن يكون المعجز مز حكم وكما لابد من اعتبار هذه الشرائط في المعجز حتى يدل على صدق من ظهر عليه ، فلابد من اعتبار أن يكون من جهة فاعل عدل حكيم أو في الحكم كأنه من جهته على ماسبق ، فإنه لو لم يكن كذلك لم يكن في المعجز دلالة على صدق أحد . وإنما قلنا ذلك لأن دلالة المعجز على مايدل عليه بطريقة التصديق ؛ ألا ترى أن من ادعى بحضرة ملك أنه رسوله إلى الرعية ، وجعل الدلالة على صدقه أنه متى أراد وضع التاج على رأسه (٧) فعل ، فإنه متى فعل ذلك كان بمنزلة أن يقول له صدقت في دعواك ، وإذا كان هذا هكذا ، فلو جوزنا أن يكون هذا المعجز من جهة من يصدق الكاذب لا يمكنها أن نعلم صدق من ظهر عليه . ولهذا (٧) قانا : إن هؤلاء المجبرة لا يمكنهم أن يعرفوا النبوات لتجويزهم القبائع على الله تعالى .

 <sup>(</sup>١) عقيب ، في س
 (٣) عقيب ، في س
 (٥) من ، في س
 (٥) من ، في س
 (٧) ركته ، \* \*

فمتى حصل المعجز على هــذه الأوصاف والشرائط التي راعيناها كان دالا على صدق المدعى للنبوة ، وإذ قد عرفت ذلك من حال المعجز ، فقد ظهر لك الفرق بينه وبين الشعوذة ومايتوصل إليه بالحيلة ، لما(١) ؛ قد ذكر نا من أن المعجز لابدأن يكون من جهة الله تعالى أو في الحكم كأنه من جهته جل وعلا ١٢)، وليس كذلك الحيلة . وكذلك فإن(٣) المعجز (٤) لابد(٤) أن يكون ناقضاً للعادة خارقًا لها، وليس هكذا سبيل ما ٥٠ يتوصل إليه بالحيلة ٢٠) وخفة اليد. وكذلك فإن الحيلة مما يمكن أن تتعلم ونعلم ، وهذا غير ثابت في المعجز . وكذلك فأن الحيليما يقع فيها الاشتراك ، وليس كذلك المعجز . وكذلك فان الحيلة تفتقر إلى آلات وأدوات لو فقدت واحدة منها لم تنفذ ، وليس كذلك المعجز .

وأقوى مايذ كرههنا ، أن المشعوذ والمحتال إنما ينفذ حيلته على من (٧) لم يكن (٧) منأهل صناعتِه ولا يكون له بها دراية ومعرفة ؛ وليسهذا(^) حال المعجزة ،فقد جعل الله سبحانه وتعالى (٩)معجزة كل نبي مما يتعاطاه أهل زمانه، حتى جعل معجزة موسى عليه السلام قاب العصاحية ، لما كان الغالب على أهل ذلك الزمان السحر؛ وجعل معجزة عيسي (١٠)عليه السلام (١١) إبراء الأكمه والأبرص، لماكان الغالب على أهل زمانه الطب، وجعل معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وجعله في أعلى طبقات الفصاحة ، لما كانت الغابة للفصاحة والفصحاء في ذلك الزمان ، وبها كان(١١) يفاخر أهله ويتباهى . فقد وضح لك بهذه الوجوه الفرق بين المعجز والحيلة .

<sup>(</sup>۱) يما . في ص (٢) وعز ، في س

<sup>(</sup>١) يجب، في س

<sup>(</sup>٦) بطريق الشموذه ، في من

<sup>(</sup>٨) كىذاك ، في س

<sup>(</sup>۱۰) نافصة من ص

<sup>(</sup>٣) ناقصة من ص

<sup>(</sup>ہ) من ، فی ص

<sup>(</sup>٧) لا يكمون ، في س

<sup>(</sup>٩) ناقصة من ص

<sup>(</sup>۱۱) نافصة من س

البعثــة لصف للمــكمفين ثم إنه رحمه الله . ذكر أن البعثة لابد من أن تكون لطفاً للمكلفين ، وأن يكون مفعولا على أبلغ الوجوه (١)وذكر الصفات التي(١) يكون المبعوث عليها .

صفات انرسول

وجملة ذلك، أن الرسول لابد من أن يكون منزها عن المنفرات جملة كبيرة أو صغيرة ، لأن الغرض بالبعثة ليس إلا لطف العباد ومصالحهم ، وما هذا سبيله فلا بد من أن يكون مفعولا بالمكلف على أبلغ الوجوه ، ومن ذلك ما ذكر نا من أنه تعالى لا بد من أن يجنب رسوله عليه السلام ما ينفر عن القبول منه (٢) لأنه لو (٣) لم يجنبه عما هذه (١) حاله لم يقع القبول منه ، ولأن المكلف لا يكون أقرب إلى ذلك إلا على ما قاناه ، فيجب أن يجنبهم الله تعالى عن سأتر ماله حظ في التنفير .

ولدلك جنب الله تعالى رسوله عايـه السلام عن الغلطة والفظاظة ، وذكر علته فقال: « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » .

وإذاً قد صح لك ما قاناه ، فقد ثبت أنه لا يجوز على الأنبياء الكبيرة لا قبل البعثة ولا بعدها ، خلافاً لما يقوله أهل الحشو و يجرى في كلام أبى على في مواضع، فإن كلامه في مواضع<sup>(٦)</sup> يقتضى أنه يجوز على الأنبياء الكبيرة قبل البعثة ، وإن كان لا يجوز بعدها .

فأما الحشوية ، فقد جوزوا ذلك عليهم فى الحالين ، ويتمسكون فى ذلك بأباطيل لا أصل لها ، نحو قولهم : إن داود هم بامرأة أوريا وعشقها ، ويوسف

<sup>(</sup>١) وذكر الكلام في الصفات التي يجب أن ، في س

<sup>(</sup>ع) هذا ، ه « (ه) مواضم ما ، في ص

هم بامرأة العزيز كما همت (۱) هي به (۱) إلى غير ذلك. وفساد ذلك ، قد دخل أثناء (۲) الكلام الذي قدمناه ؛ فقد ذكرنا أن الرسول لابد من أن يكون منزها عما ينفر عن القبول عنه ، والكبائر كلها منفرة ،فيحب أن يجنب الله تعالى رسوله عنها . يبين ذلك أن النفوس مطبوعة على القبول ممن لم يتدنس بالمعاصي ولا ارتكب شيئاً من كبائرها ، كما هي مطبوعة على أن لا تقبل ، ممن يتعاطاها . فعلوم أن الناس إلى قبول قول الحسن (۳) ولم يتدنس عندهم بمعصية قط ، أقرب منهم إلى قبول قول الحيجاج وكان يرتكب من الفواحش ماكان يرتكبه .

فإن قيل (٤): إن هذا يوجب عليكم تجويز الكبائر على الأنبياء قبل البعثة ، فالمعلوم أن الناس إلى قبول قول الحجاج وقد تاب وأناب ورجع (٥) وأقلع يكونون أقرب منهم إلى قبول قول الحسن ولم يرقط إلاعلى الصلاح . وجوابنا، أنا لا نسلم ذلك ، فإن الطباع على ما ذكرناه قبل ؛ وكيف يمكن ذلك ، ولو ادعى ضرورة أن الناس يكونون إلى القبول ممن صفته ما ذكرنا أقرب من القبول ممن كان يتعاطى الكبائر ويرتكبها، أمكن أن الناس ريما يسمعون كلام الحجاج لكن لا على حد استماعهم كلام غيره ، فقد جعلت الطباع على الإصغاء إلى كلام الرئيس دون المرؤوس ، فإنك تعلم أن محفلا من الحافل لو اشتمل على الرأس والذنب ، وتكلم كل (١) منهم بكلام، فإن إصغاء أهل المحفل إلى كلام الرئيس (٧) فالم الرئيس (١) فالما المعلول فلا ، ففسد ماظنوه .

<sup>(</sup>٢) في أثناء ، في ص

<sup>(</sup>٤) قال ، في ص

<sup>(</sup>٦) كل واحد، في س

<sup>(</sup>٧) الرأس ، في س

١١) ناقصة من ص

<sup>(</sup>٣) يتصدالحسراالصرى

<sup>(</sup>٥) وترجم ، في [

<sup>(</sup>٧) ناقصة من ص

<sup>(</sup>٨) ناقصة من س

قالوا: جوزوا الكبيرة على الرسول سراً وبحيث (١) لا يطلع عليه أحد، فإنه والحال هذه مما لا ينفر عنه (٦). قيل (٦): إن الرسول لا بدمن أن يرسل الله تعالى إليه رسولا آخر، فهتى جوز عليه الكبيرة قياسا على نفسه، لم يكن أقرب إلى القبول منه. وعلى أنا إذا جوزنا الكبيرة على الأنبياء (١) نفرنا ذلك عن القبول منهم كالوقطعنا(٥) على ذلك (٦) فصح أن الكبيرة غير جائزة على الأنبياء لا قبل البعثة ولا بعدها، وكما لا يصح عليهم الكبيرة فكذلك لا يصح عليهم الكبيرة في للنفرات على ماسبق، نحو النكذب والسرقة و نحو دمامة الحاقة وقبح المنظر، نحيث ينفر، وايس يمتنع فيا ينفر في زمان ألا ينفر في زمان آخر، فإن الأزمنه والعادات تأثير في ذلك.

فأما الصغائر التى لاحظ لها إلا فى تقليل الثواب دون التنفير ، فإنها مجوزة. على الأنبياء ، ولا مانع يمنع منه ، لأن قلة الثواب بما لا يقدح فى صدق الرسل ولا فى القبول منهم .

وقد ذكر بعد هذا ، أن البعثة لابد من أن تكون لطفا لنا ، وكما تكون. لطفا فلا بد أن تكون لطفا فلا بد أن تكون لطفا الهبعوث ، لأنه لا يجوز من الحكيم تعالى(٦) أن. يحمل المكلف مشقة لنفع مكلف آخر فقط ؛ وذلك صحيح على ما تقدم . وذكر أنه تعالى إذا علم أن صلاحنا فى بعثة شخص واحد بعينه وجب أن يبعثه بعينه ولا يعدل عنه إلى الغير ، وإذا علم أن صلاحنا فى بعثة شخصين وجب بعثتهما لا محالة ، ولا يجوز له (٧) الاخلال بها ، وكذلك إذا علم أن صلاحنا فى

<sup>(</sup>۱) بحیث ، فی س (۲) نافصة من س

<sup>(</sup>١) قبل له ، في ص

<sup>(</sup>٥) ناقصة من س

<sup>(</sup>٧) نانصة من ص

بعثة جماعة وجب أن يبعث الكل ؛ فأما إذا علم أن الصلاح معلق (١) ببعثة كل واحد من الجماعة على انفراد (٢) ، فإنه يكون بالخيار ، إن شاء احتار هذا ، وإن شاء اختار (٣ غيره ؛ وليس يلزمه بعثة الأفضل إذا كان هو والمفضول سواء في المصاحه ؛ هذا قبل البعثة ، فأما بعدها فإن المبعوث يصير أفضل لا محالة بتحمله الرسالة . وقد اتفقت الأمة على أن المبعوث يكون أفضل من غير المبعوث لا محالة .

وقد أورد رحمه الله(٤) بعد هذ الجله(٤) ، الـكلام في نسخ الشرائع.

فنسخ الشرائم

والسبب الداعي إليه ، هو أن اليهود لما أنكروا نبوة المسيح والمصطفى عليها السلام افترقوا :

فهم من قال: إنما أنكرنا نبوتها لأنها أتيا بنسخ شريعة موسى ، وذلك يقتضى أن يصير الحق باطلا والباطل حقاً ، وذلك محال.

وربما قالوا: إن النسخ يقتضى البدء، وهو أن يكون قد ظهر الله تعالى من حال تلك الشريعة ماكان خافيا، وذلك يخرجه (٥) عن كونه عالما لذاته.

ومنهم من قال: إن نسخ الشريعة جأئز من جهة العقل إلا أن السمع<sup>(1)</sup> منع من ذلك ، وقد قال موسى عليه السلام: شريعتى لن تنسخ أبداً ؛ فالهذا الوجه أنكرنا نبوة من جاء بعده .

ومهم من قال إن نسخ الشرائع جائز من جهة العقل والشرع جميعاً ، إلا أنا إنما أنكرنا نبوتهما لأمهماعدما المعجز الدال على صدقيما .

<sup>(</sup>۱) يتعلق ، في ص

 <sup>(</sup>۲) الانفراد ، فی ص
 (٤) ناقصة من ص

<sup>(</sup>٣) ناقصة من ص

<sup>(</sup>٧) الشرع، في ص

<sup>(</sup>ه) يخرج ۽ في س

وفى اليهود من ذهب إلى أن محمداً (١) عليه السلام (١) كان مبعوثاً ؛ إلا أنه إلى العرب دون غيرهم .

ونحن نذكر جملة تدلك على جواز النسخ، ثم نتتبع كلام هؤلاء الفرق الثلاثة بعون الله تعالى وحسن توفيقه ، فنقول : إن الشرائع ألطاف ومصالح ، وما هذا سبيله فإنه يختلف بحسب اختلاف الأزمان والأعيان ، فلا يمتنع أن يعلم القديم تعالى أن صلاح المكلفين في زمان في شريعة ، وفي زمان آخر في شريعة أخرى، وهذا ظاهر فيما يينا ،فإن من يدبر أمرولده ربما يعلم أن صلاحه في الرفق مرة وفي العنف أخرى ، وذلك في الأولاد الكثيرة أظهر ، وصار الحال في ذلك كالحال في المرض والشفاء و الحياة و الموت، فكما أنه تعالى يمرضنا مرة و بشفينا أخرى لما تعالى يمرضنا مرة و بشفينا أخرى لما تعالى عمرضنا مرة و بالشفاء أخرى ، كذلك همنا لا يمتنع أن أخرى المرض في أن يتعبدنا بشر يعة مرة ، وفي إلا يحبدنا بها بل يتعبدنا بغيرها أخرى ، فصح بذلك ما قاناه في جواز نسخ الشرائع .

الـكالام على من. منم نسخ الشرائع و نعود بعد ذلك إلى الكلام على هؤلاء الفرق ، فنقول للفرق الذين قالوا إن نسخ الشرائع يقتضى أن يصير الحق باطلا والباطل حقاً : إن النسخ لم يتناول عين ماكان حقاً حتى (٢) يجب انقلاب الحق باطلا والباطل حقاً ، وإنما يتناول مثل ماكان حقاً ، ولا يمتنع في المثلين أن يكون أحدها حقاً والآخر باطلا، فإن دخول الدار قد يكون حسناً بأن يكون عن إذن صاحب الدار، وقد يكون باطلا قبيحاً (٣) بأن يكون لا عن (٣) إذن ، مع أن الدخولين مثلان .

<sup>(</sup>٢)کی ، فی س

<sup>(</sup>١) ناقصة من ص

<sup>(</sup>٣) بألا يكون مع ، في س

بل يمكن ذلك فى الفعل ،فإن الدخلة الواحدة يجوز أن تقع فتكون حسنة . بأن تكون عن إذن ، وتقع فتكون قبيحة بأن لا تكون عن إذن .

وكذلك فإن السجدتين مع أنهما مثلان ،ربما تكون إحداها حسنة بأن تكون سجدة للرحمن ، والأخرى بأن تكون سجدة للشيطان .

بل يمكن تصوير ما قلناه فىالسجدة الواحدة، فإنها إذا قصد بها عبادة الرحمن كانت حسنة ، وإن قصد بها عبادة الشيطان كانت قبيحة .

ثم يقال لهم: أليس كان لايلزمنا اعتقاد نبوة موسى عليه السلام قبل أن يبعث، ثم لزمنا ذلك بعد البعثة ، ولم يقتض أن يكون الحق قد صار باطلا والباطل (١)قد صار (١) حقاً ، فهلا جاز مثله في مسألتنا .

فإن قالوا: إن أحد الاعتقادين غير الآخر ، وأكثر ما فيه أمهما مثلان ، والمثلان لايمتنع أن يكون أحدهما حسناً والآخر قبيحاً . قلنا : فهلا قنعتم بمثله في مسألتنا .

وإن قالوا: إن هذا ليس من النسخ في شيء فلا تصح لكم هذه المعارضة . قلنا: إنه وإن كان لا يسمى نسخاً ، إلا أن معناه معنى النسخ ، فقد لزمنا اعتقاد لدلالة ماكان يلزمنا ذلك الاعتقاد لولا تلك الدلالة ، وهذه صورة النسخ . من طريق المعنى والمعتبر إنما هو بالمعنى لا بالتسمية .

وعلى نحو هذه الطريقة يجرى الكلام مع الذين أنكروا النسخ لاقتضائه البدء .

<sup>(</sup>١) ناقصة من ص

غير أنا نورد فصلاً نبين فيه الفصل بين النسخ والبدء وما يختص به كل واحد من الشروط والأوصاف ، إن شاء الله وبه الثقة .

ويقال لهم أيضاً: ما قول كم في شريعة موسى ، هل نسخت ما قبام ا من الشرائع أم لا ? فإن قالوا: لا ، بل لم يأت موسى إلا بما كان قدأتى به الأنبياء قبله \_ وهو (١) مذهب بعضهم \_ قلنا (٢) : كيف يمكنكم ذلك وقد علمتم أن آدم عليه السلام زوج بناته من بنيه وقد حظره موسى ، وكذلك بعدها (٣) اختتن إبراهيم عليه السلام في الكبر وأوجبه موسى في الصغر ، وجاز الجمع بين أختين في شرع يعقوب ولم يجز في شرع موسى . وعلى أن فيا ذكر تموه ما يقتضى ألا تضيفوا هذه الشريعة إلى موسى ولا تنسبوها إليه ، وفي ذلك خروج عن اليهودية ، والمعلوم من حالكم أنكم تضيفون (٤) هذا الشرع (١) إلى موسى عليه السلام ، وتقولون : لا يجوز أن تكون نسبته إلى موسى كنسبته إلى يوشع .

فإن (° أو الوا: نعم ، قد أتى موسى بنسخ شرائع من قبله من الأنبياء ، ولابد لهم من ذلك وهومذهب جماعة منهم \_ قلنا (٦) : فهلا اقتضى انقلاب الحق باطلا والباطل حقاً ، وهلا اقتضى أن يكون قد بدا لله وظهر له من حال تلك الشرائع ماكان خافياً عليه تعالى الله عن ذلك .

وأما الكلام على الفرقة الثانية ، الذين قالوا إن نسخ الشريعة جائز من جهة العقل غير أن السمع منع منه ، وهو قول موسى « شريعتى لا تنسخ أبداً »

<sup>(</sup>۱) وهذا ، في س (۲) قلنا لهم ، في س

<sup>(</sup>٣) قد ، في ص (٤) هذه الشرائع ، في ص

<sup>(</sup>٠) وان ، في س (٦) قلنا لهم ، في س

فهو أن نطالبهم بتصحيح هذا الخبرعن موسى عليه السلام ، ولا يجدون إلى ذلك سبيلا. ومتى قالوا: إن هذا من الأخبار المتواترة فلا معنى لإنكاره ، قلنا: لو كان كذلك لعرفناه بحن على طوال اختلاطنا بكم ومناظرتنا إياكم ، وبحن لانعرفه، فكيف يمكنكم إدعاء التواتر فيها .

وقدأ نكره العنانية من أصحابكم ، وقالوا: إن نسخ الشريعة جائز من جهتى (١) العقل والشرع ، وأن من جاء بعد موسى من الأنبياء فإنما أنكرنا نبوتهم لما عدموا الأعلام المعجزة لا غير ، ولوكان متواتراً العلموه .

ثم يقال لهم: لا يخلو حال هذا الخبر من أحد وجهين ، فإما إن يكون المراد به أن شريعتي لاتنسخ على يدى من معه معجز ، أوعلى يدى من لا معجز معه . فإن أردتم به (٢)أن شريعتي لا تنسخ على يدى من لا معجز معه فإنا نوافقكم (٣)، وإن أردتم به أنها لا تنسخ على يدى من معه معجز ، فإن ذلك ممالا يجوز أن يكون قد أراده موسى عليه السلام ، لأن ذلك يقدح في نبوته ، ويكون لأمته أن يقولوا: فلم وجب اعتقاد نبوتك والانقياد لك ، وقد جوزنا أن يكون همنا صاحب معجزة ، لا يلزمنا متابعته والاعتقاد لنبوته والانقياد له .

وإذا كان الأمر بهذه الصفة فلا وجه للأخــذ بظاهر الخبر لو ثبت صحته ، سيا وقد ثبتت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم (٤) بالأدلة القاطعة فيجب أن يتأول، لأن كلام الأنبياء لا يجوز أن يتناقض .

<sup>(</sup>۱) جهة ، في س (۲) ناقصة من س

٣ نوافقكم فيه، فيس

<sup>(</sup>٤) صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم ، في س .

وتأويله ، هو أن شريعتى لا تنسخ على يدى من لا معجز معه ؛ وعلى أن يوشع كان نبياً فى زمن موسى عليه (١) السلام و بقى بعده ، وقد نسخ شريعته بشريعة موسى ؛ ولا يمكن ادعاء أنه لم يكن معه شريعة أصلا ، و إلا كان لا يثبت فى بعثته و الحال هذه (٢) فائدة ، فقد ذكر نا أن البعثة إنما تجب إذا علم الله أن صلاحنا تتعلق بشريعة لا نعرفها نحن (٣)، فيبعث الرسول ليعرفنا ، فأما إذا عريت عن هذه الفائدة ، فإنها تكون عبئاً .

وبعد ، فإن هذا الخبر ليس هو من كلام موسى ، فإن المعلوم (٤) أنه كان لا يتكلم بلغة العرب وإنما كان يشكلم باللغة (٥) العبر انية ، فلا يمكن الاحتجاج بظاهره ؛ سيا ومن المجوز أن يكون المترجم قد أخل بقرينة كانت معه ، فلم يفسرها .

ومتى قالوا: إن المترجم والناقل ما يألو جهداً فى ترجمة كلام الأنبياء ، قلنا : إن حسن الظن به يمنعنا من تجويز ما جوزناه ، فلا يستقيم لكم الاحتجاج بلفظ الخبر بوجه من الوجوه .

فإن قالوا: لو أمكن أن يقال في كلام موسى عليه السلام شريعتي لا تنسخ ما ذكر بموه ، ليمكن (٦) أيضاً مثله في قول نبيكم . محمد «لانبي بعدى فما الفصل بيننا وبينكم في ذلك ؟ قانا : أول مافي هذا أنه لا يمكن إنكار أن هذا (٧) من كلام محمد صلى الله عليه وسلم (٨) مخلاف ما أوردتموه . على أنا لم ندع أنه

<sup>(</sup>۱) علیهما ، فی س (۲) ذائ ، فی س

<sup>(</sup>٢) ناقصة من ص (٤) فالماوم ، في س

<sup>(</sup>٥) بلغته ، فى س (٦) لأمكن ، نى س

<sup>(</sup>٧) هذا هو ، في ا ( A ) عليه وعلى آله ، في س

خاتم الأنبياء لمكان هذا الخبر ، فإنا نعلم من دينه ضرورة أنه آخر الرسل وخاتم الأنبياء ، ولهذا شاركتمونا فى العلم بذلك مع إنكاركم نبوته(١) ، وشككم فى صدقه .

ومتى قالوا: وكذلك نحن نعلم من دين موسى ضرورة أنه خاتم الأنبياء ، قانا: إن هذا مما لاسبيل لكم إليه ، فلو كان كذلك لشاركناكم فى العلم به على طول مخالطتنا لكم ومناظرتنا إياكم ، ونحن لا نعلم ذلك من دين موسى ضرورة ، فكيف يصح لكم ذلك ، ومعلوم أن يوشع كان نبياً بعده كاكان نبياً فى زمانه ؛ وأيضاً فقد بشر عليه السلام بمجىء كثير من الأنبياء بعده ، فكيف يقال : إن المعلوم من دينه ضرورة أنه لانبى بعده .

فإن قالوا: هب أنكم علمتم من دين نبيكم ضرورة أنه آخر الرسل فبأى طريق علم ذلك نبيكم ، فلابد لكم أن ترجعوا إلى مثل ما احتججنا به عليكم . قانا : إنما علم ذلك نبينا عليه السلام بالاضطرار إلى قصد جبريل ومتى سألوا عن ذلك في جبريل عليه السلام ، قلنا : إنه إنما علم ذلك من جهة الله تعالى بأن يبين له (٢) أن صلاح أمة محمد لا يتغير عما هو عليه ، ولا يمكنكم ادعاء هذه الطريقة في كلام موسى عليه السلام ؛ فبان الفصل بين الموضعين .

فإن قالوا: إن شريعة موسى تشتمل على الأوام، والنواهى ، والأمر، بمطلقه يقتضى التكرار، وماهذا سبيله لا يصح ورود النسخ عليه . قلنا: أول مافى ذلك أن الأمر، يقتضى التكرار بمطلقه عندنا ، وإنما يفيد الفعل مرة واحدة ، لأنه يتمزل منزلة قول القائل: أريد منك أن تفعل كذا ؛ ومعلوم أن ذلك مما لا يقتضى الفعل إلا مرة واحدة ، فكذلك الأمر، فإنه في مثل حاله .

<sup>(</sup>١) لنبوته ، في س

وبعد ، فلو ثبت أن الأمر بمطاقه يقتضى التكرار والدوام ، فإنه لا يمنع (۱) من ورود النسخ عليه ، بل يصح أن ينسخ كما يصح أن ينسخ عليه ، لأجل أن دلالة الأمر على مايدل عليه ، كما هو مشروط بزوال العجز والمرض وما جانس ذلك، فلابد أن يكون مشروطاً بألا يتغير الصلاح، فأما إذا تغير فلا ، وفي ذلك صحة ما قلناه من أن ما هذا سبيله يصح ورود النسخ علية . وتفصيل الكلام في ذلك موضوعه أصول الفقه .

فصح لك بهذه الجملة فساد قول هؤلاء اليهود، الذين قالوا: إن نسخ الشرائع جأئز من جهة العقل ، غير أن الشرع منع من ذلك .

وأما الكلام على الفرقة الذين قالوا: إن نسخ الشريعة جاء من جهتى الشرع والعقل، إلا أنا أنكرنا نبوة محمد نبيكم حيث عدم المعجز، فهو أن نبين لهم في فصل عقيب هذا الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدم العلم المعجز الدال على صدقه، وأن الله تعالى أيده بالأعلام (٢) الباهرة.

وأما الذين قالوا: إن محمداً كان مبعوثاً إلى العرب من دون سواهم، فإن الحكالام عليهم هو أن نقول لهم: إنه صلى الله عليه إذا أدعى أنه مبعوث إلى الكافة ثم صدقه الله تعالى بالاعلام المعجزة، فإنه لابد من أن يكون مبعوثاً إلى الأحر والأسود.

الفرق بينالنسخ والبداءوحفيقتها فضل ، إن قال قائل : ما الفصل بين النسخ والبداء وما حقيقتهما ، فإن أكثر كلامكم المتقدم مبنى (٣) عليه ويتعلق به . قيل له :

<sup>(</sup>۲) بالمجرات ، فی س

<sup>(</sup>١) يىتنى ، فى س

<sup>(</sup>٣) يبني ، في من

أما ، النسخ فهو في الأصل الإزالة أو النقل ، على ما اختلف فيه أصحابنا ؟ فأما في الشرع ، فهو إزالة مثل الحسكم الثابت بدلالة شرعية بدليل آخر شرعي، على وجه لولاه لثبت ولم يزل مع تراخيه عنه ، فاعتبر نا أن يكون إزالة مثل الحكم الثابت ، لأنه لو زال عين ما كان ثابتاً من قبل ، لم يكن نسخاً بل كان نقضاً . واعتبر نا أن تكون الدلالتان شرعيتين ، لأنهما لو كانا عقليتين أو إحداها عقلية والأخرى شرعية لم يعدنسخاً ؛ ألاترى أن من لزمه ردالوديعة مثلا ، ثم لم يلزمه بعد ذلك لعجز طرأعليه أولمرض اعتراه ، لم نقل: إنه قد نسخ عنه رد الوديعة .

وكذلك فإن من لزمه الصلاة والصيام ثم عرض ما يمنعه من ذلك من جنون أو غيره حتى لا يلزمه ، لا يقال: إنهما قد نسخا عنه ، فلا بد إذن بما اعتبرناه ؛ واعتبرنا أن يكون ذلك على وجه لولاه لم يزل وكان ثابتاً ، لينفصل (۱) حال النسخ عن حال تعليق الحركم بغاية لحركات في اللفظ ، نحو قوله تعالى (۲) : «ثم اتعوا الصيام الى الليل » (۳) وماجرى مجراه ، فإن ذلك لا يكون من النسخ في شيء ، وأن لا ينفضل عنه إلا بماذكر ناه ؛ واعتبرنا أن يكون مترا خياعنه ضرباً من التراخي لأنه لو لم يعتبر ذلك لا لتبس الناسخ بالحصص ، والمنسوخ بالعام ، من التراخي لأنه لو لم يعتبر ذلك لا لتبس الناسخ بالحصص ، والمنسوخ بالعام ، من التراخي لأنه لو لم يعتبر ذلك لا لتبس الناسخ بالحصص ، والمنسوخ بالعام ، من التراخي لأنه لو لم يعتبر ذلك لا لتبس الناسخ بالحصم ، والمنسوخ بالعام ، من التراخي لأنه لو لم يعتبر ذلك لا يكون في اعتبار هذه الشرائط ، حتى لو انخر م شرط منها لكان لا يكون فسخاً ، فهذه جملة ما يجب اعتباره في النسخ حتى يكون نسخاً .

وأما البداء، فإنه لايكون بداء إلاعنداعتبارأمور؛ نحو أن يكون المكلف واحداً والفعل واحداً والوقت واحداً والوجه واحداً ، ثم يرد الأمر بعد النعى أوالنعى بعد الأمر؛ ومثاله أن يقول أحدنا لغلامه: إذا زالت الشمس ودخلت

السوق فاشتر اللحم ، ثم يقول له : إذا زالت الشمس ودخات السوق فلا تشتر اللحم ، وإنما يسمى بداء لأنه يقتضى أنه قد ظهر له(١) من حال اشتراء اللحم ماكان خافيًا عليه من قبل .

والبداء ، هو الظهور فى اللغة ، ولابد من اعتبار هذه الأمور الأربعة التى البداء ذكر ناها ، حتى لو تغاير (٢) واحد من هذه الأمور الأربعة خرج البداء عن أن يكون بداء ، ألا ترى أنه لو تغاير المكلف فقال لأحد الفلامين مثل ما قاناه أولا ، وللغلام الثانى مثل ما قاناه ثانيًا ، لم يكن من البداء فى شيء ؛ وهكذا لو تغاير الفعل أو الوقت أو الوجه ، فمعلوم أنه لو قال له: إذا زالت الشمس فاشتر اللحم ، ثم قال بعده : ولا تشتر السمن والإقط ، أو قال : إذا زالت الشمس فافعل الفعل الفلانى ، ثم قال بعده : إذا أصبحت فلا تفعل الفعل ، فإنه لا يكون بداء البتة لتغاير أحد هذه الوجوه الأربعة .

وإذ<sup>(7)</sup> قد تقرر هذا لديك وأحطت به عاماً ، فقد استبان لك الفرق بين النسخ والبداء ، وعامت أن النسخ لا يتناول عين ما كان ثابتاً ، ولا المكلف الذي كان مكلفاً بذلك الفعل في أغلب الأحوال ، فهذه جملة الكلام في هذا الفصل .

فضل

ممجزات الرسول

فإن قيل: ما دليلكم على نبوة محمد (١) صلى الله عليه وسلم (٥) وهذا كان مقصودكم بكل ماقدمتموه ؟ قيل له: الدليل على نبوته أنه قد أدعى النبوة وظهر

<sup>(</sup>۲) تغیر . فی ص . . . . . . . . . . . . . . . . .

<sup>(</sup>٤) ناقصة من س

ناقصة من أ.

<sup>(</sup>٣) وإذا ، في س

عليه المعجز عقيب دعواه ، وقد بينا أن المعجز يدل على صدق ما ظهر عليه إذا كان الحال ما ذكرناه .

فإن قيل: وما المعجز الذى ظهر على محمد ؟ قلنا: معجزات كثيرة ، من جملتها القرآن .

> وجه الاعجاز في الفرآن

فإن قيل: وما وجه الإعجاز فى القرآن ؟ قلنا :هو أنه تحدى بمعارضة العرب مع أنهم كانوا هم الغاية فى الفصاحة ، والمشار إليهم فى الطلاقه والذلاقة ، وقرعهم بالعجز عن الإتيان بمثله فلم يعارضوه وعدلوا عنه ، لا لوجه سوى عجزهم(١) عن الإتيان بمثله .

ولا(٢) يمكنك أن تعرف صحة هذه الجملة إلا(٣) إذ عرفت وجود محمد صلى الله عليه ، وأنه قد ادعى النبوة ، وظهر عليه القرآن ، وسمع منه ولم يسمع من غيره ، وأنه تحدى العرب بمعارضته وقرعهم بالعجز عن الإتيان بمثله فلم يأتوا(١) به ، لا لوجه سوى عجزهم وقصورهم عن الإتيان بمثله ، فمتى عرفت هذه الوجوه كلها كنت عارفاً بنبوة محمد صلى الله عايه .

أماوجوده ، وادعاء النبوة ، وأن القرآن معجر (٥) ظهر عليه وسمع منه و لم يسمع من غيره فمعلوم ضرورة ، ولامانع يمنع من حصول العلم بهذه الأشياء وماجانسها اضطراراً، فإن العلم بالملوك والبلدان و بكون المصنفات منسوبة إلى مصنفها ضرورة.

وأما تحديه العرب بمعارضته القرآن ، وتقريعه إياهم بالعجز عن ذلك ، ففي

<sup>(</sup>١) لمجزهم ، في س

<sup>(</sup>۲) ولمانیا ، نی س (٤) یأتوا بشیء منه ، نی س

<sup>(</sup>٣) ناقصة من س

<sup>(</sup>د) اقصة من س

أصحابنا من جعل العلم به ضرورياً ، ومن جعله مكتسباً . ومن جعله مكتسباً قال : ليس المرجع بالتحدى إلا أن يعتقد (١) أن له مزية على غيره بسبب مامعه ، وهذا كان حال النبى عليه السلام مع القوم ، فكان يعتقد أنه خير الناس لمكان ما جاء به من القرآن ، فكيف يمكن إنكار أنه لم يتحداهم بمعارضته ولم يقرعهم بالعجز عن الإتيان مثله ؟

تحــــدى العرب بالقرآن وأيضاً ، فكتاب الله تعالى مشحون بآيات التحدى ، نحو قوله عز وجل : « قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن » الآية . وقوله « فأتوا بعشر سور مثله مفتريات » (<sup>7)</sup> وقوله « فأتوا بسورة من مثله » (<sup>1)</sup> إلى غير ذلك من الآيات التي معناها معنى هذه الآيات .

فإن قيل: ما أنكرتم أن هذه الآيات التي هي آيات التحدى زيدت في القرآن. وجوابنا ، لو أمكن أن يقال في هذه الآيات إنها مزيدة لأمكن أن يقال (٥) في قوله ( اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وقوله ( اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى الرافق » وغيرها من الآيات ، حتى يجوز ذلك في أبر القرآن ، ومعلوم فساده .

وأيضاً ، فإن هذه الآيات مسموعة الآن والتحدى قائم على وجه الدهر ، وفي الفصحاء كثرة في هــــــذه الأزمان فيجب أن يأتوا بمثله ، ومتى قالوا : إن الفصاحة تناقصت الآن كالشعر ، قلنا : إن أمكن أن يقال ذلك (٥) في الشعر فلا يمكن في الفصاحة ، ففي خطباء هذه الأزمنة من لا يداني كلامه كلام أفصح

<sup>(</sup>۲) الإسراء ۸۸

<sup>(؛)</sup> يونس ٣٨

<sup>(</sup>٦) محذوفة من ص

<sup>(</sup>١) يعقل ۽ في ص

<sup>(</sup>٣) هود ۱۴

<sup>(</sup>a) محذوفة من س

فصيح فى ذلك الزمان . فهذا (١)واصل بن عطاء(٢) ربما تنى خطبة من خطبه بكثير من كلام (٣) فصحاء أولائك العرب ، وهذا أبو عثمان عمروبن عبيد ، ففصل فلام من كلامه ربما يزيد على كلام أبينهم كلاماً وأجزلهم لفظاً وأفصحهم كلاماً (٥) ، فكيف يصح ما ذكرتموه .

ترك العــــرب معارضة القرآن

وأما ترك العرب معارضة القرآن ، وعدولهم عنه إلى المقاتلة فظاهر أيضاً ؛ فإنهم حين أحسوا من أنفسهم العجز عن الإنيان بمثل القرآن ، تركوه إلى المقاتلة ، وذلك يؤذن بعجزهم عن ذلك، وإلا فالعاقل إذا أمكنه دفع خصمه بأيسر الأمرين لا يعدل عنه إلى أصعبهما .

فإن قيل : ومن أين أنهم تركوا المعارضة ولم يعارضوه البتة ؟ قيل له : إنهم لو عارضوه لكان يجب أن ينقل إلينا معارضتهم ، فإنه لا يجوز في حادثتين عظيمتين تحدثان معا ، وكان الداعي إلى نقل أحدها كالداعي إلى نقل الأخرى أن تخص إحداها بالنقل ، بل الواجب أن ينقلا جميعاً أو لا ينقلا ، فأما أن ينقل أحدها دون الأخرى ، فلا .

يبين ذلك ، أن من البعيد أن يسقط الخطيب من المنبرويقع على بعض الحاضرين فيقتله ، ثم ينقل إلينا سقوط الخطيب ولا ينقل (٦) قتله ، ولا وجه لذلك إلا أن الجادثين وقعا معا ، وكان الداعى إلى نقل أحدهما هو (٧) كالداعى إلى نقل الآخر ، وكذلك كان يجب مثله في المعارضة لوكانت أن تنقل إليناكا نقل القرآن ، فلما لم تنقل دل على أنها لم تكن أصلا .

<sup>(</sup>٢) نافصة من س

<sup>(</sup>٤) فصل ، في س

<sup>( &#</sup>x27; ) ينقل لملينا ، في س

<sup>(</sup>۱) هذا ، في س

<sup>(</sup>٣) ناقصة من (

<sup>(</sup>٥) لساناً ، في ص

<sup>(</sup>٧) ناقصة من س

ولا يمكن إنكاراً ما قلناه من أن الداعى إلى نقل أحدها كالداعى إلى نقل الآخر ؛ بل لوقيل: إن الداعى إلى نقل المعارضة أقوى لكان أولى ، إذ المعارضة مما ينقلها المخالف والموافق ، المخالف ينقله ليرى الناس أن فيه إبطال حجة محمد صلى الله عليه ، والموافق ينقله ليتكلم عليه ويبين أن ذلك ليس من المعارضة في شيء .

يزيد ما ذكرناه وضوحاً ، هو أن المعلوم أنهم قد نقلوا من المعارضات الركيكة كمعارضة مسيلمة وغيره (١) عليه لعنة الله (١) ، فلولا أن دواعيهم كانت متوفرة إلى ذلك وإلا كان لا ينقل إلينا هذه المعارضة على ركتها ، كا لم ينقل ما هو أقوى منها .

و بعد ، فإن المعارضة لوكانت لكانت هى الحجة ولكان القرآن هو الشبهة ، والله تعالى لا يجوز أن يسلط علينا الشبهة على وجه لاسبيل لنا إلى حامها ، ويمكن من إخفاء الحجة على حد لا يمكن الظفر بها ، بلكان يجب أن يقوى الدواعى (٢) إلى نقل المعارضة إن لو وقعت ، فلما لم يفعل ، دلنا ذلك على أنها لم تقع البتة ، وأن ذلك تمن ".

فإن قيل: إنما ذكرتموه فينبني على أن العرب كانوا (٣) أهل حرص (٣) على إبطال أمره وتوهين شأنه ، ولم يمكنهم ذلك (٤) إلا بالمعارضة ، ونحن لانسلم ذلك . قيل له: إن ذلك معلوم بالاضطرار ، فعلوم أن النبي صلى الله عليه ادعى ممنزلة رفيعة عليهم وهم كانوا في غاية الأنفة والحمية والإباء ، فكيف لم يحرصوا . والحال ما ذكرناه على إيطال أمره ورفع حجته إن لو قدروا .

<sup>(</sup>٢) الداعي ۽ في س

<sup>(</sup>١) عليهم اللعنة ، في س

<sup>(</sup>٤) ناقصة من س

<sup>(</sup>٣) حريصي*ن ، في س* 

فإن قيل ، لم يقع النزاع فى ذلك ، فمعلوم أنهم كانوا فى غاية الحرص على دفعه بما أمكن (١١) ، وإنما الكلام فى أن ذلك لم يمكنهم إلا بالمعارضة وذلك بمــــ لا وجه ، فإن القوم لم يعلموا طريقة المعارضة والحجاج ، ولو عاموا ذلك تقديراً، فلم يعلموا أن أمره يبطل بالمعارضة .

قيل له: أما الأول، فلا يصح، لأن المعارضة كانت عادتهم، ولهذا لم يأت شاعر بقصيدة فيا بينهم إلا وشاعر آخر يعارضه أو رام معارضته، وهذا معلوم من حال شعرائهم، نحو امرى القيس وعلقمة وأشباههما ؛ و أما الثاني، فباطل أيضاً ، لأن كل أحد يعلم أن خصمه إذا أناه (٢) بأمر وادعى لمكانه منزلة عظيمة عليه ، وتحداه بمعارضته ، فإنه متى عارضه فقد أبطل دعواه ، وهذا بما لا يخنى على الصبيان فكيف على دهاة العرب ؛ فإن صبياً لو تحدى صبياً آخر ، وقال : إنى الصبيان فكيف على دهاة العرب ؛ فإن صبياً لو تحدى صبياً آخر ، وقال : إنى أطفر هذا الجدول أو أشيل هذا الحجر وأنت لا تقدر عليه ، فإن الصبى الآخر يعلم أن دعواه تبطل بطفره ذلك الجدول أو بإشالته ذلك الحجر، فكيف يصح ما ذكره .

فإن قيل: إنهم إرادوا استئصاله فلهذا عدلوا عن المعارضة إلى المقاتلة ، لا(٣) لأنهم عجرواعن ذلك ولم يقدروا عليه، قلنا: لولاعجزهم عن الإتيان بمعارضة القرآن ، وإلا كانوا لا يريدون استئصاله ، فلما أرادوا ذلك واشتغلوا به ، دلنا على عجزهم عن المعارضة على ما ذكرناه .

يبين ذلك ويوضحه ،أن هؤلاء الذين طولبوا بالمعارضة ، لوقدرواعليهالكان تكون المعارضة عليهم أسهل من استئصال محمد عليه السلام ومكانه في العرب المكان الذي كان ، ولا يليق بالعاقل البالغ الكامل العقل العدول عن الأمر السهل إلى الأمر الصعب إلا إذا لم يرتفع غرضه بالأمر السهل ، فحينئذ يعذر

<sup>(</sup>۱) يمكن ، في س (۲) أتى ، في س (م) ناقصة من س

فى العدول عنه إلى ماهو أصعب منه ، إلا فكيف اختاروا المقاتلة وهو صعب جداً ، على المعارضة التى كانت أسهل عليهم من كل شى، ؟ فلما اشتغلوا بالمقاتلة وأبوا إلا الحاربة التى كانت من الحجوز أن لا يرتفع غرضهم بها بأن تكون الدائرة عليهم وتركوا المعارضة التى كانت عندهم بزعهم بمنزلة الأكل والشرب والقيام والةعود ، تبيسنا عجزهم وقصورهم عن المعارضة على ما ذكرنا .

فإن قيل: الغرض بالمقاتلة (١) إنماكان إبطال دعواه وحسم مادته ، والقوم فقد علموا أن مادته لا تنقطع بالمعارضة وأمره لاينتهى بها (٢)، وأن الخلاف يبقى ولا يرول ، والناس يكونون بعد المعارضة بين رجاين : رجل له، ورجل عايه، فهذا يقول : المعارضة أفصح ، وذا يقول : القرآن أفصح ، فتطول المنازعة ولا تنقطع ، فالهذا لم يشتغلوا بالمعارضة ، وعدلوا عنها إلى المحاربة .

قيل لهم: إن هذه الطريقة ، إن صرفت عن معارضة القرآن ، فاتتصرفن عن سائر المعارضات لشمو لها أجمع ، وذلك يوجب أن لا يوجد في كلامهم معارضة ، والمعلوم من عاداتهم خلافه ؛ فلم يقل علقمة : إذا (٢) اشتغات بمعارضة أمرى القيس كان الناس بين متعصب لي (٤) ومتعصب على " ، فيكون حالى وقد عارضت كلامه كعالى ولم أعارض كلامه ، وهكذا الحال في غيرها من الشعراء الذين قد اشتغاوا بهذه الطريقة .

فإن قيل: لا يخلو حال المعارضة ، إما أن تكون مثل القرآن ، أو فوقه ، أودو نه؛ وإذا كانت مثله كان للخصم أن يقول: هذه حكاية القرآن وليس من المعارضة بسبيل ، وإن(°) كانت فوقه أو دونه كان للخصم أن يشغب فيها

<sup>(</sup>۲) به ، ق س

<sup>(</sup>١) بالمارضة، في من

<sup>(</sup>٤) له ۽ في ص

<sup>(</sup>٢) إلى إذا ، في س

<sup>(</sup>ه) وإذا ۽ في س<sub>ي</sub>

ويقول: لا بل الفوقية ثابتة للقرآن لالها، فسكيف تجعل ذلك معارضة، فلا ينقطع التشاجر والمنازعة، ولابد في آخرالأمر من الرجوع إلى مابدأ به من المحاربة والإضراب عن المعارضة.

قيل: ليس يجب فى المعارضة أن تكون مثل ما تحصل المعارضة معارضة له ، ولا أن تكون فوقه ، بل إذا قاربه وداناه بحيث يلتبس الحال فيه كفى ، وبعد معارضته اعتبر ذلك بسائر المعارضات ، فكيف يصح ما ذكر بموه ؟ وعلى أن هذه الطريقة تسدباب المعارضات أصلا ، وذلك كما لا وجه له .

فإن قيل: فإذا تركوا المعارضة مع إمكانها أوعداوا إلى المحاربة ، فليس إلا أن يحسكم بأنهم أخطئوا في العدول عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الأصنام ، فلا يكون فيما ذكرتموه دلالة على أنهم إنما تركوا معارضة القرآن للعجز لاغير

قيل له: ليس هذامن الباب الذي قستم عليه بسبيل ، فإن ذلك أمريستدرك بطريقة الاستدلال والاستنباط ، وليس كذلك حال المعارضة فإنه ضروري لا يتصور فيه الخطأ ، ففسد ما ظننتموه .

فإن قيل: إنما تركوا معارضة القرآن لأنه كان مشتملا على أقاصيص لم يعرفوها ولا عرفوا أمثالها حتى يجعلوها معارضة للقرآن على السبيل الذى ذكرتموه، فلذلك امتنعوا عن المعارضة ؛ لا لأجل العجز.

قيل له: إن القرآن لا(١) يختص بذكر القصص دون ما سواها (٢ بل كان مشتملا على كثير من أنواع الكلام(٣)، فلوكانت المعارضة ممكنة لهم

<sup>(</sup>۲) سواها ، فی س

<sup>(</sup>١) لم ، فی ص

<sup>(</sup>٣) العاوم ، فى س

لأتو ا بسائر أنواع الكلام وجعلوها معارضة للقرآن (١)؛ ولم يأخذهم فى الأول. باعتقاد تلك الأقاصيص وأنها كانت كا ذكر ، بل ورضى من جهتهم بأن بأن يضعوا من عندهم قصصاً ويكسونها (١) من العبارات الجيدة العظيمة الجزلة ما يقارب القرآن فى الفصاحة ويدانيه، وليلتبس (٢) الحال فيه ، فلامعنى لماذكر تموه .

وأيضاً ، فلا إشكال أن النبي عليه الصلة والسلام كان يتحدى اليهود بذلك ، وفيهم العلماء بالأخبار والعارفون بالأقاصيص ،حتى أن كل قصة مجهولة تقص في عالم الله تعالى تنسب إليهم وتؤخذ مهم .

وبعد ، فإن العرب قد بعثوا إلى الفرس يطابون منهم القصص ، نحو قصة رستم واسفنديل ، وجمعوا من ذلك شيئاً كثيراً ، ثم عجزوا فى الآخرة أن يجعلوه معارضة القرآن ، فصح سقوط ما أوردوه .

فإن قيل: أكبر ما في هذه الجلة التي أورد بموها ، أن القرآن قد بلغ في الفصاحة حداً لا يتمكن العرب من معارضته ، وذلك لا يوجب كونه معجزاً دالا على نبوته ، فإن من الجائز والحال ما ذكر بموه أن يكون القرآن من جهته صلى الله عليه وسلم لتقدم له في معرفة الفصاحة ، ولهذا قال : «أنا أفصح العرب» . وما الحال فيما أنى به صلى الله عليه وسلم ، كالحال فيما يأتى به بعض من تميز في صناعة من الصناعات ، فكما أنه لا يستحق بهذا القدر النبوة ولا يدل على أنه مبعوث من جهة الله وعز ، فكذلك (٥) الحال فيما نحن فيه .

قيله: ليس الأمرعلي ماظننته، فإنه يستحيل فيمن نشأ بين جماعة يتعاطون

<sup>(</sup>۲) ککسوها ، فی س

<sup>(</sup>۱) محذوفة من س

<sup>(</sup>٣) يالتبس ، في س

<sup>(</sup>٤) كذلك ، ق س

البلاغة ويتباهون بالفصاحة أن يتعلمها ويأخذها منهم ، ثم يباغ فيها حداً لا يوجد في كلام واحد منهم بل في كلام جماعتهم فصل يساوى كلامه في الفصاحه، أو يدانيه أو يقرب منه أو يشتبه الحال فيه ؛ وهذا الحال حال القرآن مع سائر كلامهم ، فلا بد من أن تكون قد انتقضت فيه عاداتهم ، ولن يكون كذالك الا ويتضمن الدلالة على صدق من ظهر عليه ، سواء كان من جهة الله تعالى أو من جهته على ما مضى . وقد ذكرنا أنه ليس من قضية المعجزات أن تكون من جهة الله تعالى على كل حال ، وهكذا الحال في سائر الصناعات عندنا ؛ فلو نشأ غلام فيا بين جماعة من الصناع وتعلم منهم الصناعة ، ثم بلغ في العلم بالصناعة مبلغ ألا يوجد في أعمالهم عمل يساوى عمله ولا يقار به ولا يدانيه ، ثم ادعى هو بلغ النبوة ، فإنه لا بد من أن يصدق ، لمكان ما آتاه الله تعالى من العسلم بتاك الصناعة .

فإن قيل : هب أن القرآن معجزة ، وأن العرب علموا إعجازه لعلمهم بأنه قد تناهى في الفصاحة حداً ، وأنتم فبأى طريق علمتم معنا فيه يامعشر العجم .

قانا(۱): إن العلم بذلك على وجهين: أحدها علم تفصيل، والآخرعلم جملة، والعرب علموا ذلك على سبيل الجلة.

وطريقته، هوأن محمداً صلى الله عايه وسلم (٢) تحدى العرب بمعارضته فلم (٣) يمكنهم الإتيان بمثله ، فلولا كونه معجزاً دالاً على نبوته ، وإلا لما كان ذلك كذلك .

وإذقد ثبت إعجاز القرآن ، فاعلم أن للمصطفى عليه السلام معجزات آخر سواه ، غير أنا بدأنا بالقرآن الذى لا يبلى على وجه الدهر ولا يندرس على مرور كيف بملم غير المرب اعجاز الفرآن

<sup>(</sup>٢) اقصة من س

<sup>(</sup>١) قلبًا له ، في ص

<sup>(</sup>٣) ولِم ، في س

الأيام ، لماكان أظهر من سائر ما نورده فى هذا الباب ، ولا يمكن المخالف إنكاره بوجه .

بقيـــة سعجزات الرسول وجملة ماله من المعجزات سوى القرآن ينقسم إلى: ما يعلم (١) ضرورة ؛ وإلى ما يكون الطريق إليه الاستدلال .

ولا يمكن أن يقال: لو كان في معجراته ما يعلم ضرورة لاشترك فيه (٢) المخالف والموافق (٣) ولعلمه كل عاقل ، فإن هذا هو الواجب في الضروريات ، لأن العلوم الضرورية تنقسم إلى : ما يكون من بداية العقول فيجب اشتراك العقل (٤) فيه ، وإلى ما يكون مستنداً إلى طريقة نحو العلم بمخبر الأخبار ، ونحو العلم بالمدركات وغيرها ، فإن ماهذا سبيله إنما يجب الاشتراك فيها عند الاشتراك في طريقه ؛ ولهذا الذي ذكرناه جاز في أسحاب الحديث أن يعلموا تقدم بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم على البعض ضرورة ، وإن كان لا يجب أن يعلمه كل واحد ، وهذا (٥) ظاهر لا إشكال فيه . إذا ثبت هذا ، فن معجزاته التي تعد من الضرب الأول : إشباعه العدد الكبير والجم الغفير من الطعام اليسير ، وإشباع جماعة من الطعام لا يمكن إلا بزيادة أجزاء الطعام ، وذلك نما لا يمكن من القادرين بالقدرة (١) ، فلا بد من أن يكون من جهة الله تعالى ، أظهره عليه ليدل على صدقه عليه السلام .

فإن قيل: ما أنكرتم أن الهواء استحال طعاماً ، لا أنه كثرت أجزاؤه. وجوابنا ، أول ما في هذا ، أن الهواء لو إستحال طعاماً على يديه(٧) لكان لابد من أن يكون معجزاً له فلا يقدح ذلك فما قلناه .

<sup>(</sup>٢) ناقصة من ص

<sup>(</sup>٤) المقلاء ، في س

<sup>(</sup>٦) بالقدرة ، في س

<sup>(</sup>۱) نىلىد، قى س

<sup>(</sup>٣) المؤالف ، س (٥) وذلك ، في س

<sup>(</sup>٧) يده ، في س

وبعد فإن الهواء شيء لطيف ، فكيف يستحيل إلى ما يشبع منه العدد الكبير .

وأيضاً ، فلو استحال الهواء هناك حطاماً لكان يجب أن يستحيل طعاماً في سأئر المواضع ، ومعلوم خلافه .

فإن قالوا: ما أنكرتم أنه كان معه جاذب ؟

قلنا: فبأى طريق عادت إلى مكانها ؟

فإن قالوا : وكان معه دافع أيضاً ؟

قلنا : لو كان كذلك ، لكان يجب أن يرى الناس ذلك مع شدة حرصهم. على التفحيص عن حاله .

وبعد، فإن الجاذب والدافع إذا اجتمعا كان يجب أن تقف الشجرة ولا تتحرك من مكانها .

ومن الضرب الأول أيضاً ، حنين الجذع ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع قبل أن ينصب له المنبر ، فلما أن نصب له المنبر ، فلما أن نصب له المنبر ، فلما أن نصب له المنبر تحول إلى المنبر ، فلما أن نصب له المنبر على الله عليه فن الجذع حنين الناقة إلى ولدها ، ولم يسكن حتى احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم(١) فسكن .

<sup>(</sup>١) ناقصة من إ

فإن قالوا : ما أنكرتم أنه كان فى الجذع خروق تتخرق الريح فيه ، فيسمع منه ذلك الصوت شبيهاً بالحنين ؟

قلنا : لو كان كذلك لكان يجب أن يسمع قبل ذلك أو بعــده ، ومعلوم أن ذلك لم يكن يسمع إلا في الحال الذي قلناه .

ومن الضرب الأول ، تسبيح الحصى فى يده ، فإن ذلك غيرمقدور للقادرين بالقدرة . وفى معجزاته عليه السلام كثرة لو تكلمنا على جميعها لطال الكلام(١)

وقد ذكر رحمه الله بعد هذه الجملة ، أنه تعالى كما جعل القرآن معجزاً دالاً على نبوة محمد صلى الله عليه ، فقد جعله دليلا لنا على الأحكام ، وأوجب علينا الرجوع إليه في الحلال والحرام ، فيجب الرجوع إليه والأخذ بما يوجبه ويقتضيه والإيمان به كله: مجمله ومفصله، ومحكمه ومتشابههه ، ووعده ووعيده، وأمره ونهيه .

وذلك كاذكر، (٢) لأن القرآن أما أن يكون من باب الأقاصيص، أو الأوام، والنواهى، أو الوعد والوعيد، وأى ذلك كله وجب الإيمان به على ما ذكرناه.

أما الأقاصيص، فلابد من أن يعتقد صدقه فيها، سيا وقد عامنا بدلالة العدل أنه لا يجوز عليه الكذب بوجه من الوجوه.

وأما الأوامروالنواهي، فكذلك إذا عامنا عدله تعالى ، علمنا أنه لا يأمرنا إلا بما هو مصلحة ، ولا ينهانا إلا عما هو مفسدة ، فلزمنا الامتثال بأوامره والانتهاء عن نواهيه .

وكذلك الوعد والوعيد ، فإنا إذا كناكا نعلم أنه تعالى عدل حكيم لا يلغز

<sup>(</sup>٢) ذكرنا ، في س

ولا بعمتى ، ولا يخلف فى وعده ووعيده ، فلابد من أن نعتقد أن ما وعد به المؤمنين من الثواب واصل إليهم لا محالة ، وما توعد به العصاة نازل بهم ، وأنه لا شرط ههنا ولا استثناء ، إذ لو كان لبينه ، فلا(١) يجوز وهو حكيم ، أن يخاطب بخطاب يفيد ظاهره من الأمور ولا يريده به(٢) ثم لا يدل عليه ؛ فهذه جملة ما ذكره فى هذا الموضع ولاستقصاء الكلام فيه موضع يخصه .

فضل

وإذا قد عرفت إمجاز القرآن وما يتصل به ،فاعلمأن الملحدة يوردون وجوهاً من المطاعن فيه .

شبه الملحمة

ومن جملتها ، قدحهم فى إعجازه ، وقولهم : إن كل من عرف شيئًا من اللغة لا يعجز عن الإتيان بسورة من مثله أو بعشر سور مثله (٣) .

وقد تقدم الكلام فى ذلك ، فقد بينّا أن العرب مع معرفتهم بالفصاحة ، وحرصهم على إبطال أمره ، مجزوا عن الإتيان بمثله ، فلولا كو نه معجزاً ، وإلا لما وجب ذلك .

ومنها<sup>(٤)</sup>، ادعاؤهم أن القرآن يناقض بعضه بعضاً ويدافعه ، وقولهم: إن المناقضة اليست بأكثر من أن يثبت بأول الكلام ما ينفي بآخره ، وهذا حال القرآن ، فإن قوله « قل هو الله احد » يناقض قوله « قيس كمثله شيء » ( °) وهذا يوجب ننى الصانع الحكيم .

ونحن فقد(٥) ذكر ناغير مرة أنا لانكالم الماحدة في مسائل الدل ومايتصل به،

| (۲) ناقصة بن س | (١) ولا ، في إ   |
|----------------|------------------|
| (٤) ومن ، في أ | ا (٣) منه ۽ في س |
| · i ( ) (1)    | (م) المنزير ١١   |

بل ننقل الكلام معهم إلى إثبات الصانع . وعلى أن المناقضة لا تثبت في العبارة المجردة ، وإنما تثبت في العبارة والمعنى جميعاً ؛ ألا ترى أن قائلاً لو قال : زيد في الدار وليس زيد في الدار ، فإنه لا يتناقض كلامه ، إذا أراد بأحد الزيدين زيد ابن عبد الله ، وبالزيد الآخر زيد بن خالد ، وهكذا إذا أردنا(۱) بأحد الدارين غير ما أراده أولا ، وهكذا لو أراد كونه (۲) فيها في وقت وأن لا يكون فها في وقت آخر .

ثم يقال لهم : لو كان في القرآن التناقض الذي ذكرتموه لكان لابد من أن تعرفه العرب، والقوم كانوا أعرف بوجوه المناقضات منكم ، وأن يجعلوا ذلك حجة على النبي صلى الله عليه ودفعاً لما أتى به ، سيا وكان يتكرر (٣) عليهم قوله تعالى : • ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ، قالوا : المناقضة في القرآن ظاهرة ، لأنقوله : «قل هو الله احد » يناقض قوله « ليس كمثله شيء القرآن ظاهرة ، لأنقوله : «قل هو الله احد » يناقض قوله « ليس كمثله شيء» قيل له ليس الأمر (٤) على ما(٤) ظننتموه ، فالآيتان تشتركان في الدلالة على تبرئة الله تعالى عن المثل والند ، غير أن الكاف في أحدها مزيدة ، وكثير ما يوجد ذلك في كلامهم كقول الشاعر : وصاليات كما يؤثفين .

الحسكممنالمنشابه

ومنها ، سؤالهم عن وجه الحكمة فى أن جعلالله القرآن بعضه محكمًا ، وبعضه متشابهًا .

وجوابنا عن ذلك، أنا نقول لهم : إنا إذا علمنا عدل الله تعالى وحكمته بالدلالة القاطمة التي لا تحتمل ، نعلم أنه لا يفعل ما يفعله إلا وله وجه من الحكمة في أفعاله تعالى (٥) ، وقد ذكر أصحابنا في وجه ذلك وجوها لامريد عليها .

<sup>(</sup>۲) بکونه ، فی س (٤)کما ، فی س

<sup>(1)</sup> أردوا ، في س (٣) تكرر ، في س

<sup>(</sup>۵) ناقصة من ص

أحد الوجوه ، أنه تعالى لما أن كلفنا النظر وحثنا عليه ، ونهانا عن التقليد ومنعنا منه ، جعل القرآن بعضه محكماً وبعضه متشابهاً ، ليكون ذلك هاهياً لنا إلى البحث والنظر ، وصارفاً عن الجهل والتقليد •

والثانى ، أنه جمل القرآن على هذا الوجه ، ليكون تكليفنا به أشق ، ويكون في باب الثواب أدخل ، وذلك شائع ؛ فإن القديم تعالى إذا كان غرضه بالتكليف أن يمرضنا به إلى درجة لاتنال إلا بالتكليف ، فكل ماكان أدخل في معناه كان أحسن لامحالة .

والثالث ، أنه تعالى أراد أن يكون القرآن فى أعلى طبقات الفصاحة ليكون علماً دالا على صدق النبي عليه السلام (١) ، وعلم أن ذلك لايتم بالحقائق الحجردة ، وأنه لابد من سلوك طريقة التجوز والاستعارة ، فسلك تلك العلريقة ليكون أشبه بطريقة العرب ، وأدخل فى الامجاز .

وهذه الوجوه كلمها فى غاية الحسن ، ويكفيك الجواب الأول فى دفع سؤال الملحدة ، فإن الأصل أن لا نكالمه فى مسائل العدل وفى أفعال الله المحتملة ، وهو ينارعك فى حدوث الأجسام وإثبات الصانع .

حديثة الجكم والغدابه

ونذكر بعد ذلك حقيقة المحكم والمتشابه ، فالمحكم ما أحكم المراد بغاهره ، والمتشابه ما لم يحكم المراد بظاهره بل محتاج فى ذلك إلى قرينة، والقرينة إما عقلية أو سمية ، والسمعية إما أن تكون فى هذه الآية ، إما فى أولها أو آخرها ، أو فى آية أخرى من هذه السورة أو من سورة أخرى ، أو فى سنة رسول الله صلى الله عليه (٢) وعلى آله وسلم (٢) من قول أو فعل ، أو فى إجماع من الأمة .

<sup>(</sup>١) صلى الله عليه وسلم ، في ص (٢) الفسة من ص

فهذه حال القرينة التي نعرف بها المراد<sup>(١)</sup> بالمتشابه و محمله على المحكم · ومشايخنا رحمهم الله ، قد بذلوا الجهد في إحكام هذه الأصول بما يضيق عنه هذا الوضع ، فلهذا اقتصرنا على هذا المقدار والله ولى التوفيق ·

ونتبع هذه الجلة بخلاف من خالفنا في القرآن ، فنيه أنواع من الخلاف •

الرد علىالإدامية فيما خالفوا فيه حول الفرآن

منها خلاق جماعة من الإمامية الروافض ، الذين جوزوا في القرآن الزيادة والنقصان وقالوا : إنه كان على عهد رسول الله (٢) صلى الله عليه وسلم (٢) أضعاف ماهوموجود فيا بيننا ، وحتى قالوا : إن سورة الأحزاب كانت بحمل جمل ، وأنه قد زيد فيه ونقص وغير وحرف ، وما أتوا في ذلك إلا من جهة الملحدة الذين أخرجوهم من الدين من حيث لا يعلمون ،

والذى يدل على فساد مقالتهم هذه ، أن القرآن لو كان يجوز عليه الزيادة والنقصان على هذا الحد الذى جوزوه ، لكان لا يكون معجزاً دالا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ، ولكان لا يقع لنا الثقة بشىء بتضمنه من الشرائع والأحكام ، لتجويز أن يكون قد تعبدنا بصلاة سادسة ، وبصوم شهر آخر ، ومحج بيت بخراسان ، وكان ما يدل عليها هو الذى لم ينقل إلينا من القرآن ، بل كان يجب أن لا نئق بشىء من الأحكام ، لتجويز أن تكون هذه الأحكام بل كان يجب أن لا نئق بشىء من الأحكام ، لتجويز أن تكون هذه الأحكام فكنا منسوخة ، وقد نقل إلينا المنسوخ ، وهكذا الكلام إذا جوزنا الزيادة فيه ، فكنا (٣) نجوز أن لا يكون غسل الأيدى من واجبات الوضوء ، لتجويز أن يكون قوله « وايديكم الى المرافق » مزيدة ، وفي ذلك من الفساد مالاخفاء به .

وبعد فلم يخل زمان من الأزمان من لدن الرسول إلى يومنا هذا من جماعة

 <sup>(</sup>۱) حال المراد ، في س
 (۳) فكان ، في س

يحفظون القرآن ويدرسونه ويعلمونه الناس ، فكيف يصح مع ذلك الزيادة فيه والنقصان بحيث لا يشعر به الحفظة (١) ومعلوم أنه لو زيد فى هذه الكتب التي يتداولها الناس فصل أو نقص منها فصل ، لعرفه من كان من أهلها لامحالة وأنكره فى الحال .

ومتى (٢) قالوا: كيف يصح ما ذكرتموه ، ومعاوم أن عثمان هو الذى تاقف القرآن من الصحابة آية أنه تولى جمعه ، وأنه كان متفرقاً في الصحابة لايدرى عدد سوره ولا (٣) آياته .

قلنا: لم يكن الأمر (٤) على ما(١) ذكرتموه فقد كان فى الصحابة جماعة يحفظون القرآن ، نحو أمير المؤمنين عليه السلام ، وأبى تن كعب ، ولهذا يروى أن النبى صلى الله عليه وسلم (٥) قرأ على أبى القرآن ، وكذلك فقد روى أن النبى صلى الله عليه قال لأبى : أى سورة تقرأ فى الصلاة ؟ فقال : فاتحة الكتاب ، فقال : هو السبع المنانى . ولو كان الأمر على ما ظنوه لكان لا تصح هذه الجلة . وأيضاً، (٢) فروى (٧) أن الصحابة كانوا يختمون القرآن فى التراويح على عهد عمر ، فلولا أنه كان فيهم من يحفظه وإلا كان لا يتهيأ لهم ختمه ، وكذلك فقد روى أنه لم نزلت سورة التوبة قال النبى : أثبتوها آخر سورة الأنفال ، فكيف يصح والحال هذه أن يدعى أن المتولى لجمع القرآن إنما هو عمان ، وأنه قد تاقفه آية من هذا وآية من ذاك ؟ وهل هذا إلا دعوى لا تقوم بصحته حجة .

ومن الخلاف فى القرآن، خلاف من يقول إنه مما لا يمكن معرفة المراد بظاهره البتة ، وإنما تعبدنا بتلاوته لما لنا فى ذلك من النفع .

<sup>(</sup>۱) الحفظة له ، في س (۲) فتى ، في س

<sup>(</sup>٣) وعدد ، في س

<sup>(</sup>ه) محذوفة من **ا** في س

<sup>(</sup>٧) فروى ، في س

الرد على من يدعــــى أنه لا يعرف المراد بظاهر الفرآن وذلك مما لا إشكال فى فساده ، فالغرض بالكلام إنما هو الإفهام ، وما عداه من الأغراض يتبعه ، فإذا لم يتعلق به هذا الغرض كان معدوداً فى العبث. على أن المعلوم من دين الأمة ضرورة خلافه ، وأنهم كانوا يرجعون إلى ظواهر القرآن فى معرفة الأحكام من الحلال والحرام ، فلولا أنه مما يمكنهم معرفة المراد بظاهره وإلا كان لا يكون فى رجوعهم إليه معنى .

وأيضاً ، فمعلوم من دين النبي صلى الله عليه أنا متعبدون بمعرفة الأحكام ، وأن كتاب الله هو الأصل المرجوع إليه في معرفتها . فلو لم يمكن معرفة المراد به البتة ، لكان يكون التكليف بذلك تكليفاً لما لايطاق ، وذلك قبيه لا بليق بالقديم جل وعز .

وبعد ، فلابد في الرسول من أن يكون قد عرف المراد به ، فلا يخلو ؛ إما أن يكون قد عرف المراد به ، فلا يخلو ؛ إما أن يكون قد عرفة تعملي مع أن ذاته معلوم بالاستدلال محال ، فليس إلا أن يكون قد عرفه بظاهره ، لعلمه باللغة وما يحتاج إليه (١) ، وهذا يوجب في غيره أن يشاركه في العلم بما يراد في القرآن ، إذا شاركه في العلم بالعربية وما يجوز على الله تعالى ومالا يجوز ، فلا وجه لتطويل الكلام في هذا الفصل فقد بلغ في الوضوح النهاية .

ولعل شبهة هؤلاء الذين أنكروا أن يعرف بظاهر القرآن شيء قوله تعالى: « وما يعلم تأويله الا الله » وظهم أن قوله تعالى (٢): « والراسخون في العلم يقولون آمنا به » مبتدأ غير معطوف على الأول ، وذلك مما لاوجه له ، لأن قوله تعالى : والراسخون في العلم ، معطوف على الله تعالى ، فتكون الآية بأن تكون دلالة لنا أولى .

<sup>(</sup>٢) محذوفة من

<sup>(</sup>۱) فیه ، فی *س* سه

<sup>(</sup>٣) آلعمران ٧

وفرفة أخرى قالت: إن القرآن مما لا يمكن معرفة المراد به ، فإن الألفاظ محتملة ، فمامن لفظ من الألفاظ إلا ويجوز أن يراد به الخصوص كما (١) يجوزأن (١) يراد به العموم ، وإذا كان هذا هكذا فلابد من أن نتوقف ، وننتظر القرينة المميزة للعام من الخاص ، والخاص من العام ، وهؤلاء يسمون أصحاب الوقف .

والذى يدل على فساد مقالتهم ، ما ذكر ناه من أن الصحابة كانوا يرجعون إلى ظواهرالكتاب ولاينتظرون إلى ما ذكروه. وأيضاً، فإن هذا القول يخرج القرآن من أن يكون موصوفاً بشى عما وصفه الله تعالى ، نحوكونه هدى وبيانا وشفاء ونوراً . وكذلك فنى قولم هذا تكذيب لله تعالى ، لأن الله تعالى يقول: «مافرطنا في الكتاب من شي (٢)» ولا تفريط أعظم من الإتيان بما لا يمكن معرفة المراد به البتة ، بل لابد من انتظار القرينة . ويقال لهم أيضاً : إن القرينة لابد من أن تكون من قبيل الكلام ، فبأى شيء يعرف المراد به ؟ فلابد من أن يقولوا : بظاهرة أو بقرينة أخرى، فإن جوزوا أن يعرف المراد بظاهره فهلا قالوا بقران حتى لا يحتاجوا إلى القرينة ، وإن قالوا بقرينة أخرى أعدنا عليهم السؤال في تلك القرينة .

خلاف الموجئة

ومما يذكرهمنا أيضاً، خلاف المرجئة الذين، أنكروا أن يكون للعموم لفظة موضوعة له . وقالوا : ليس يجوز في عمومات الوعيد أن تحمل على الشمول والاستغراق ، فلا لفظة (٣) موضوعة (٤) لهذا المعنى .

والسكلام فى ذلك يختص باب الوعد والوعيد ، غير أنا نشير همنا إليه ، فنقول : إن القائل إذا قال من دخل دارى أكرمته صح له (٥)أن يستثنى (٥)

<sup>(</sup>٢) الأنام ٣٨

<sup>(</sup>١) ناقصة من س

<sup>(</sup>٤) موضوع ، في س

<sup>(</sup>٣)لفظ ، في ص

<sup>(</sup>٤) استثناء ، في س

أى رجل شاء ، حتى إن شاء استثنى منه زيداً ، وإن شاء عمراً ، وإن شاء بكراً ، أو خالداً ، فلولا أن هذه اللفظة موضوعة للعموم والاكان فيه الاستثناء على الحد الذى ذكرناه ، لأن من حق الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته .

والقوم ، فقد أنكروا ألفاظ العموم وقالوا : لوكانت هذه الألفاظ موضوعة للعموم لم يصح استمالها في الخصوص الذي هو نقيضه ، فلما جاز ذلك دل على أنها غيرموضوعة له البتة .

وجوابنا ، إن قدح هذا فى أن يكون هذا اللفظ موضوعاً للمموم ليقدحن أيضاً فى أن تكون العشرة موضوعة لهذا العدد المخصوص، فإن لك أن تقول: على لفلان عشرة إلا درهماً ، فتكون قد أردت التسعة دون العشرة .

ومتى قيل: فما وجه التأكيد فيه أن لوكان موضوعاً للعموم ؟ قلنا: إن التأكيد لا يقدح في عمومه، إذ لو قدح فيه ليقدحن أيضاً في الخصوص، ومعلوم أنالقائل كما يقول لقيت القوم أجمعين ؟ فقد يقول أيضاً: جاء ني زيد نفسه، فايس إلا أن يعتمد ما قلناه.

ومما يذكر فى هذه الجملة أيضاً، خلاف المرجئة إذا قالوا: ليس يجب أن تحمل عمومات الوعيدعلى عمومها ، فمن الجائز أن يكون ههنا شرط أو<sup>(١)</sup> استثناء لم يبينه الله تعمالي .

وذلك مما لا وجه لهأيضاً عندنا ، فإنه تعالى لا يجوز أن يخاطبنا بخطاب يريد به غير ما يقتضيه ظاهره ثم لا يدل عليه ، لأن ذلك يقدح فى حكمته ويصير ملغزاً معمياً .

<sup>(</sup>۱) و ، ني أ

ويقال لهم أيضاً: لو جاز أن يكون في عمومات الوعيد شرط أو استثناء لم يبينه الله تعالى ، لجاز مثله في عمومات الوعد ، بل كان يجوز مثله في الأواس والنواهي ، والمعلوم خلافه .

فإن قالوا(۱): لا تكليف علينا في عمومات الوعيد ، وليس كذلك الحال في الأواس والنواهي ، قلنا : ليس الحال<sup>(۲)</sup> على ما ظننته في عمومات الوعيد تكليفاً ، وهو أن نعتقد أنه تعالى لا يخلف في وعده ولا في وعيده ولا يغير قوله ولا يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد».

فضل

وقد أورد رحمه الله بعد هذه الجلة فصلا ،وجملة مايجب أن يحصل فيه الكلام في الصفة التي يجب أن يكون عليها المفسر لكتاب الله(٣) عز وجل (٣).

شروط المفسر لكتاب الله

اعلم أنه لا يكنى في المفسر أن يكون عالماً باللغة العربية ، ما لم يعلم معها النحو والرواية ، والفقه الذي هو العلم بأحكام الشرع وأسبابها ، ولن يكون المرء فقيها عالماً بأحكام الشرع وأسبابها إلا وهو عالم بأصول الفقه ، التي هي أدلة الفقه والكتاب والسنة والإجماع والقياس والأخبار وما يتصل بذلك . ولن يكون عالماً بهذه الأحوال إلا وهوعالم بتوحيد الله تعالى وعدله ، وما يجب له من الصفات وما يصحوما يستحيل ، وما يحسن منه فعله وما لا يحسن بل يقبح ؛ فمن اجتمع فيه هذه الأوصاف وكان عالماً بتوحيد الله وعدله وبأدلة الفقه وأحكام الشرع ، وكان محيث يمكنه حمل المتشابه على الحميم والقصل بينهما ، جاز له (٤) أن يشتغل بتفسير كتاب الله (٥) تعالى ، ومن عدم شيئاً من هذه العلوم أن يشتغل بتفسير كتاب الله (٥) تعالى ، ومن عدم شيئاً من هذه العلوم

<sup>(</sup>٢) الأمر ، في ص

<sup>(</sup>٤) ناقصة من س

<sup>(</sup>١) قال ، في س

<sup>(</sup>٣) تعالى ، فى س

<sup>(</sup>ه) کتابه ، في س

فان يحل له التمرض لـكتاب الله جل وعز ، اعتماداً على اللغة الحجردة ، أو النحو المجرد ، أو النحو المجرد ، أو الرواية فقط .

يبين ما ذكرناه ويوضحه ، أن الفسر لابد من أن يكون بحيث يمكنه حمل قوله تمالى « ليس كمثله شى، » على قوله : «قل هو الله احد » وقوله : « ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس» إلى قوله : «وماخلقت الجن والانس الاليعبدون» وهكذا الحال في غيرها من الآيات المتشابهة والحكمة .

فهذا هو(١) الذي يجب أن يكون عليه المفسر من الأوصاف .

وأما منعداه من المكلفين، فالذى يلزمه فىالقرآن أن يمتقد أنه كلام رب العزة على ما قاله جل وعز: «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » وأن محكمه يوافق متشابهه ، وأنه لا تناقص فيه ولا كذب ، وأنه محروس عن المطاعن ، لا زيادة فيه ولا نقصان ، وأن يؤمن به على الجملة .

إن سأل سائل فقال: أليس من مذهبكم أن القرآن مما يعرف المراد بظاهره، فكيف احتاج والحال ماقلتموه إلى التفسير وهلا داكم ذلك على ما قاله أصحاب الوقف (٢) والروافض، الذين يقولون: إنه مما لا يعلم تأويله ولا المراد بظاهره.

قيل له: إن احتياج القرآن إلى مفسر بلفظ أوضح منه مما لا يخرجه عن إمكان أن يعرف المراد بظاهره ، لولا ذلك والاكان لا يمكن المفسر أن يفسره وكان لا يكون التفسير تفسيراً له ، فما ذكرتموه غير قادح فيا قلناه . وإنما احتيج

<sup>(</sup>۱) ناقصة من س (۲) التوقيف ، في س (۲) النساء ۸۲

إلى تفسير القرآن ، لأن دعوة النبى عليه السلام انتشرت فى عالم الله تعالى وبلغت العالم ولم تقتصر على العرب ، فلم يكن (١) بد من أن نفسر لهم ذلك حتى يمكنهم معرفته ، كما أنا إذا أردنا أن نفهم العرب ما نقوله بلسانفا فلا (٢) يمكننا ذلك إلا بأن نفسره لهم ، كذلك همنا .

فهذه جملة السكلام في الأصل الثاني .

الاصل الثالث *الوعدوالوعيث* 

## الأصل الثالث من الأصول الخمس وهو السكلام في الوعد والوعيسد(١)

كان مجب أن نذكر حقيقة الوعد والوعيد على العادة ، غير أنا قد ذكرناه فيما تقدم فلا نعيده ، ونشتغل بما يختص هذا الموضع .

وجملة الكلام في هذا الباب يقع في ثلاثة مواضع :

أحدها : الحكارم في المستحق بالأفعال .

والثانى : الـكلام في الشروط التي معها تستحق .

والثالث: الكلام في كيفية الاستحقاق ، أهو على طريق الدوام ، أم على طريق الانقطاع .

أما المستحق بالأفعال ، فهو المدح والذم ، وما يتبعهما في الثواب والعقاب ، المستحق بالأفعال ولكل واحد في هذه الألفاظ معني .

أما الذم ، فهو قول ينبيء عن اتضاع حال الغير ، وهو على ضربين :

ضرب يتبعه العقاب من جهة الله تعالى ، وذلك لا يستحق إلا على العصية ، وحقيقة المعصية فعل ما يكرهه الغير مع نوع من الرتبة . وهو أن يكون العاصى دون المعمى ، ولهذا لا يقال عمى الأمير فلانًا كما يقال عمى فلان الأمير ، ولايفهم من إطلاق هذه الكلمة غيرمعصية الله تعالى ، حتى أنك لوأردت غيرها لقيدت فقلت : عصى فلان أباه أو جده أو الأمير ، إلى غير ذلك .

الذم وضرباه

<sup>(</sup>١) سبق أن أشرنا لملى هذا الموضوع وكيف أن المترلة أوجبوا عناب الماصي على الله، يبنها قال الأشاعرة بترك دلك لله .

وضرب لا يتبعه العقاب من جهة الله تعالى .

المدح

وأما المدح فمعناه ، قول : ينبىء عن عظم حال الغير ، وينقسم أيضاً إلى : ما يتبعه الثواب من جهة الله تعالى ، وما لا يتبعه الثواب<sup>(١)</sup> .

وما يتبعه الثواب من جهة الله تعالى فإنه لا يستحق إلا على الطاعة ، وحقيقة الطاعة قد مر في غير هذا الموضع .

وأما ما لا يتبعه الثواب ، فهو المدح المقابل للنعمة ، المستحق ؛ فهذا هو حقيقة هذه الألفاظ.

الشــروط التي تستحق بهــــا الأحـــكام

وأما الكلام في الشروط التي معها تستحق هذه الأحكام ، فاعلم : أنا قد ذكر نا أن الذم ينقسم إلى مايتبعه العقاب من جهة الله، وإلى مالايتبعه العقاب (٢).

ما يتبعه العقاب فالشرط في استحقاقه شرطان: أحدهما يرجع إلى الفعل، والآخر يرجع إلى الفاعل. ما يرجع إلى الفعل فهو أن يكون قبيحاً، وما يرجع إلى الفاعل فهوأن يعلم قبحه أو يتمكن من العلم بذلك، ولهذا قلنا: إن الصبى لا يستحق على فعل القبيح الذم لما لم يكن عالماً بقبحه، ولا متمكناً من العلم بذلك. ولقنا: إن الخارجي يستحق الذم على قتل المسلم وإن كان قد اعتقد أنه حسن، لما كان متمكناً من العلم بقبحه ؛ هذا في الذم الذي يتبعه العقوبة في جهة الله تعالى.

وما(٣) لايتبعه العقوبة من جهة الله تعالى(٤) فإن الشرط فى استحقاقه أيضاً شرطان : أحدها يرجع إلى الفعل ، وهو أن يكون إساءة ، والآخر يرجع إلى الفاعل وهو أن يكون قد قصد بفعلها الإساءة إليه .

<sup>(</sup>۱) ناقعة من س

<sup>(</sup>۲) ناقسة من س(٤) محذوفة من إ

<sup>(</sup>٣) أما ما ، في س

وكاذكرنا: إن الذم قسمان على ما ذكرنا(١)؛ فقسم منه يتبعه العقاب، وقسم منه لا يتبعه ذلك . فكذلك المدح أيضاً قسمان على ما ذكرنا(٢)؛ فقسم (٣) يتبعه الثواب من جهة الله تعالى ، والشرط في استحقاقه شرطان: أحدها ، يرجع إلى الفعل وهو أن تكون له منفعة زائدة على حسنه ، والآخر يرجع إلى الفاعل وهو أن يكون عالماً بأن له صفة زائدة على حسنه ، فلابد (١) من اعتبارها معاً كا في الذم ، ولهذا قلنا: إن الصبيان لا يستحقون على أفعالهم المدح ، لما لم يعلموا أن لها صفة زائدة على الحسن .

وأما مالا يتبعه الثواب من جهة الله تعالى ، فالشرط فيه أيضاً شرطان : أحدها ، يرجع إلى الفعل ، والآخر يرجع إلى الفاعل. والراجع إلى الفعل فهو (\*) أن يكون إحساناً ، والراجع إلى الفاعل هو أن يكون (1)قاصداً يه (١) وجه الإحسان إليه .

وهذه هي الشروط(٧) التي معها يستحق المدح والذم على الأفعال .

شروط استحقاق الثواب والعقاب وأما الشروط (^) في استحقاق الثواب والعقاب على الأفعال فكا لشروط في استحقاق المدح والذم عليهما ، غير أنه لابد في اعتبار شرط آخر فيهما ، وهو أن يكون الفاعل ممن يصح أن يثاب ويعاقب ، وإن شئت قلت الشرط : هوأن يكون الفاعل ممن يفعل ما يفعله لشهوة أوشبهة ، ولذلك قلنا : إن الهذود يستحقون على إحراقهم أنفسهم العقوبة من جهة الله تعالى وإن كانوا لا يفعلون ما يفعلونه (١) لشهوة بل لشبهة اعترضتهم ، وهو أنهم يتخلصون بذلك من عالم الظامة إلى عالم

| (۲) ذکر ناه ، فی مر، | (۱) ذكرناه ، في 1  |
|----------------------|--------------------|
| (t) ولا ، في س       | (٣) قسم منه ، في ص |
| (٦) ناقصة من س       | (ه) هو ٰ، ق ص      |
| (٨) الشرائط ، ق س    | (٧) الشرائط ، في س |
|                      | (۹) يفعلون ، في س  |

النور ؛ وإنما لم يكن بدمن اعتبار هـذا الشرط ، لأنه لو لم يعتبر للزم استحقاق القديم تعالى العقوبة ، ومعلوم أنه لو قدر وقوع (١) القبيح من جهته لم يستحق العقوبة ، وإن استحق الذم ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

فهذه جملة الشروط التي يجب اعتبارها في ذلك .

فإن قيل: هذه (٢) الشروط المعتبرة في استحقاق المدح والذم والثواب والعقاب، فما المؤثر في ذلك ؟ قيل له: فعله القبيح هو المؤثر، وما عداه شرط.

وإنما قانا: إن هذا هكذا ، لأنه لا يجوز فى علمه بقبح القبيح أو تمكينه من ذلك أن يكون مؤثراً فى استحقاق العقاب ، فإن ذلك مما يكون من قبل الله تعالى، وفعل الله تعالى لا يجوز أن يستحق عليه العقوبة ، وإنما يستحق العقاب على ما يفعله لا غير ، هذا فى الذم والعقاب .

وأما المؤثر فى استحقاق المدح والثواب، فهو فعله للواجب (٣) واجتنابه للقبيح وما يجرى هذا الجرى ، وما عداه شرط فيه .

المؤثرفى استحاق المدح والثواب

وإذ قد عرفت هذه الجلة ، فأعلم أنه تعالى إذا كلفنا الأفعال الشاقة فلابد من أن يكون فى مقابلها من الثواب ما يقابله ، بل لا (٤) يكنى هذا القدر (٤) حتى يبلغ فى الكثرة حداً لا يجوز الابتداء بمثله ولا التفضل به ، وإلا كان لا يحسن التكليف لأجله .

وإنما قلنا(٥): إن هذا هكذا ، لأنه لو لم يكن في مقابلة هذه الأفعال الشاقة

<sup>(</sup>۲) هذه می ، فی س

<sup>(1)</sup> بل لا يكون هذا القدر كاف ، في س

<sup>(</sup>١) على قبل ، في ص

<sup>(</sup>٢) الواجب ، في س

<sup>(</sup>٥) محذوفة من س

ما ذكرناه ، كان يكون القديم تعالى ظالمًا عابثًا على ما تقدم عند الكلام في الآلام والأعواض .

فإن قيل : هلا كنى أن يستحق المكاف فى مقابله هذه الأفعال الشاقة المدح؟ قيل له : لا ، لأن المدح لا يقع به الاعتداد متى (١) تجرد عن نفع يتبعه .

وأيضاً ، فإن المدح (٢) لا يستحق من الله تعالى على الخصوص ، بل القديم وغير القديم سواء فى استحقاق المدح من جهته ، وما يستحق فى مقابلة التكليف فلابد من أن يكون من فعل الله تعالى .

ومتىقالوا : هلاّ كنى المدح منجهة الله تعالى؟ قلنا : لايقع الاعتداد بهأيضاً على ما ذكرناه .

فإن قيل: كيف يصح قولكم هذا ومعلوم أن أحدنا ببذل جهده حتى يحمد السلطان أمره ويمدحه ولايبالى بما يتحمله من المشاق فى ذلك ؟ قيل له: إيما يرغب فى ذلك لما يرجو فى الجاه والحشمة حتى لو تجرد المدح فإنه لا يرضى به ولا يختاره .

فإن قيل: أو ليس العرب بذلوا مهجهم وأموالهم طاباً للمدح والذكر، حتى عدوا الذكر عمراً ثانياً ؟ قلنا لهم: إن ذلك أحدجها لاتهمالتي يوصفون بها، وعلى كل حال فلابد أن يكونوا اعتقدوا في ذلك نفعاً يزيد على ما يلحقهم من المشاق، وصار ذلك كإيصائهم بعقر بعير وحبس فرس أو جمل على قبورهم ، وبنصب الرماح ووضع السيوف عليها ، كل ذلك لما يعتقدون فيه في النفع العظيم .

<sup>(</sup>٢) فالمدح ، في ص

وبعد ، فلو لم يكن في هذه الأفعال مشقة ، وكنا نأتى بالواجبات ونتجنب القبائح لاستحققنا المدح ، وإذا اعتراك في (١) الواحد مناشك فلاشبهة في أنه تعالى يستحق المدح على فعل (٢) الواجب وترك القبيح ، وإن كان لا تلحقه مشقة ؛ فلابد إذاً من أن يكون بإزاء هذه المشقة مايقابلها وهو الثواب على مانقوله .

وبعد ، فإن المدح بما يمكن إيصاله إلى مستحقه من دون الإعادة ، فكان لا يثبت للإحياء بعد الإماتة وجه ، وفى علمنا بأنه تعالى يعيد الإحياء بعد الإماتة قطعاً دليل على أنه لابد من استحقاق الثواب ، الذى لا يمكن إيصاله إليهم إلا بالإعادة ، وهذا أيضاً وجه .

وعلى هذا يجرى الجواب على قولهم: هلا جاز فى المستحق على هذه الأفعال الشاقة أن يكون من جنس السرور ، لأن السرور متى (٢) تجرد عن نفع ، لايعتد به على ما ذكرناه .

فإن قيل: كيف يصح قولكم: إن الثواب إنما يستحق على الأفعال الشاقة ، ومعلوم أن أحدنا يستحق الثواب على مالا مشقة فيه ، نحو معرفة الله تعالى وغير ذلك(٤)، وكذلك(٥) فإن التقى الصالح ربما لا تلحقه بهذه الطاعات(٦) كثير مشقة ، لما قد تعوده وألفه ، ثم لم(٧) يخرج بذلك عن استحقاق الثواب عندكم ٠

قيل له: إنا لم نوجب أن يكون فى نفس الفعل مشقة ، بل يجوز أن يكون فيه أو فى سببه ، أو فى مقدمته ، أو فيا يتبعه ويتصل به ، ولا شبهة فى أن معرفة الله تعالى بهذه المنزلة ، فإنها (^) وإن لم يثبت فيها مشقة فنى سببها وهو الفكر من المشقة مالا(٩) يخفى، وأيضاً فإن المحافظة عليها وتوطين النفس على حل الشبهة

 <sup>(</sup>۱) محذوفة من أ
 (۲) محذوفة من أ
 (۳) إذا ، ق ص
 (۵) ناقصة من أ
 (٧) والماعة ، ق أ
 (٧) والمها ، ق أ
 (٩) ما لا ، ق أ

ودفع الخصوم مشاق عظيمة ، بل لو قيل: بأن ماتتضمنه معرفة الله تعالى من المشقة ، لا يتضمنه غيرها في الأفعال لكان ممكناً ، فكيف يصح ما ذكروه .

وقولهم: إن البر التق ربما لا يلحقه مشقة في أداء هذه الطاعات واجتناب المعاصى فكيف استحق عليه الثواب بمالا معنى له ، فإن هذه الأفعال معالا تعرى عن مشقة فيها أو فيما يتصل بها على ما ذكرنا ، غير أنه من حيث راض نفسه على ذلك بأن وضع بين عينيه ما يستحقه على الاشتغال مخلافها من العقاب ، وما يستحقه على الإتيان بها من الثواب ، سهل ذلك عليه ، وصار كالتاجر الذي جعل ما يناله من الربح في تلك التجارة نصب عينيه ، فإنه والحال هذه يسهل عليه ما يناله من الربح في تلك التجارة نصب عينيه ، فإنه والحال هذه يسهل عليه ما يناله (١) من مشاق السفر وغيره ، كذلك ههنا ؛ وعلى هذا المعنى قال الله تعالى « وانها لكبيرة الا على الخاشعين » .

وعلى هذه الطريقة يجرى الجواب عن قولهم (٢): ألستم قد رويتم عن النبى صلى الله عليه وسلم ، أن أحدنا يؤجر على قضاء وطره من الحلال ، ومعلوم أنه لا مشقة فى ذلك ، فإنا نقول: ليس يجب أن تكون المشقة فى ذلك نفسه ، بل يكفى أن تتعلق بتوطين النفس على الاقتصار عليها وأن لا يتجاوزها (٣) إلى من هى أشهى إليه منها ، فعلى هذا يجرى الكلام عندنا فى استحقاق الثواب من جهة الله تعالى .

مخالفة أبى القاسم

وأما شيخنا أبو القاسم ، فقد خالف فى هذه الجملة ، وقال : إن القديم تعالى إنما كلفنا هذه الأفعال الشاقة لما له علينا من النعم العظيمة فإن (١) ذلك (٥)

<sup>(</sup>۲) قوله ، فی س (۱) ولن ، فی س

<sup>(</sup>۱) يصيبه ، في س

<sup>(</sup>٣) يجاوزها ، في س

<sup>(</sup>٥) وڈاك ، في س

غير ممتنع ، فمعلوم أن من أخذ غيره من قارعة الطريق فرباه وأحسن تربيته وخوله وموله وأنعم عليه بضروب من النعم ، جاز له أن يكلفه فعلا يلحقه بذلك مشقة ، نحوأن يقول: ناولني هذا الكوز، أو تمم لي هذا السطر، ولا يجبأن يغرم في مقابل (١) ذلك شيئاً آخر ، كذلك في (٢) القديم تعالى فنعمه عندنا لا تحصى وأياديه لدينا لا تحصر ولما ذهب في ذلك إلى ما ذكرناه قال: إنه (٣) إنما يثبت المطيعين لا لأنهم استحقوا ذلك ، بل للجود .

والأصل في الجواب (٤) عليه أن يقال (٥): إن القديم تعالى إذا جعل هذه الأفعال الشاقة علينا وكان يمكنه ألا يجعلها كذلك ، فلابد من أن يكون في ذلك من الثواب ماذكرناه . واستشهاده بالواحد منا ، وأنه إذا أنعم على الغير بضروب من النعم فإنه يحسن منه أن يكلفه مايلحق به مشقة نحو أن يقول له ناولني هذا الكوز أو مايجرى هذا الجرى فلايصح، لأنه إنما يحسن منه ذلك (٦) في الموضع الذي لا يتبين للانسان فيه كبير مشقة ، وليس كذلك سبيل ما كلفنا الله تعالى ، فني ذلك ما يتضمن الجود بالنفس والمخاطرة بالروح فلايقاس بما أورده ، ولمذا فلو كلف المنعم الذي وصفه المنعم عليه بما (٧) يتضمن المشقة العظيمة ، نحو المواظبة على خدمته والقيام بين يديه آناء الليل والنهار وماشا كل ذلك ، لم يحسن الملواظبة على خدمته والقيام بين يديه آناء الليل والنهار وماشا كل ذلك ، لم يحسن بلا ول حتى لا تأخذني بهذه التكاليف من بعد .

أما قوله في الثواب، وأنه إنما يجب إيصاله إلى المطيعين من حيث الجود،

<sup>(</sup>١) مقابلة ، في س (٢) ناقصة من س

 <sup>(</sup>٣) بأنه ، ف ا

<sup>(</sup>٥) ناقصة من ص

<sup>(</sup>٧) ما ، في ص

فظاهر التناقض ، لأن الجود هو التفضل ، والتفضل هو ما يجوز لفاعله أن يفعله وأن لا يفعله ، والواجب هو مالا يجوز له أن لا يفعله ، فكيف يقال: إن هذا يجب من حيث الجود ، وهل هذا إلا بمنزلة أن يقال : يجب أن يفعل ولا يجب أن يفعل ، وذلك محال .

وإذ<sup>(1)</sup> قد بينت هذه الجملة ، فالذى نعلمه من حال الثواب المستحق من جهة الله تعالى ، أنه لابد من أن يكون من جنس الملاذ ، فأما أن<sup>(۲)</sup> يكون بالمآكل والمشارب والمناكح ، فإن طريقه <sup>(۳)</sup> السمع ، ويمكن أن نعلمه أيضاً بترغيب الله تعالى فيه ، فيقال: لو لم يكن من قبيل ماقد اشتهيناه فى الدنيا لكان لا يصح فيه الترغيب ، فهذا هو<sup>(1)</sup> الذى نقوله <sup>(1)</sup> فى استحقاق الثواب .

وأما استحقاق العقاب ، فالذي يدل عليه العقل والسمع أيضاً <sup>(ه)</sup> . . .

أما الدلالة العقلية في ذلك ، فدلالتان :

إحداها: أن<sup>(1)</sup>القديم تعالى أوجب علينا الواجبات والاجتناب عن المقبحات، وعرفنا وجوب ما يجب وقبح ما يقبح، فلابد من أن يكون لهذا التعريف والإيجاب وجه، ولا وجه له<sup>(۷)</sup> إلا أنا إذا أخللنا به أو<sup>(۸)</sup> أقدمنا على خلافه من قبيح و نحوه استحققنا من جهته ضرراً عظما.

فإن قيل: ولم لا بجور أن يكون الوجه فى ذلك ، أنا إذا أخللنا به وأقدمنا على خلافه استحققنا الذممن الله تعالى ومنجهة العقلاء.

قيل له : إن الذم إذا تعرى عن ضرر يتبعه لم يحتفل به ، ولهذا لا نبالى بذم هؤلاء المخالفين لنا لما لم يتبعه مضرة .

استجفاق أأمقاد

 <sup>(</sup>۱) وإذا ، في س
 (۳) طريقته ، في س
 (۵) ناقصة من س
 (۷) ناقصة من الم

فإن قيل : هلا<sup>(١)</sup> جاز أن يكون الوجه فى الإيجاب هو لكى يستحق من جهته الثواب .

قيل له: لا ، لأن الثواب نفع وطلب النفع لا يجب، فالايجاب لأجله لايحسن، لولا ذلك وإلاكان يحسن منه إيجاب النوافل ، فإن بها أيضاً يستحق الثواب، ومعاوم خلافه .

فإن قيل: هلاحسن منه هذا (٢) الإيجاب لوجوب هذه الواجبات؟ قيل له: إن وجوب الشيء في نفسه لا يكفى في حسن الإيجاب، ولهذا فإن من خوفه السلطان بقطع عضو من أعضائه إن لم يشاطره على ماله، فإنه يجب عليه أن يشاطره على ما له وإن كان لا يحسن من السلطان ذلك الإيجاب.

فإن قيل: يلزم على هذا تجويز أن يوجب الله تعالى القبائح، ويقبح الواجبات، ومتى امتنعتم (٣) من ذلك فلا ذلك: إلا لأن الإيجاب إنما يجوزو يحسن لوجوب الشيء في نفسه. قيل له: إن ما ذكرته مما (٤) لا يلزمنا، لأنا قلنا، لا يكفى وجوب الشيء في حسن الإيجاب، بل لا بد من اعتبار أمر آخر وهو استحقاق الضرر إن أخلانا به، وإنما كان يلزم ذلك، أن لو قلنا: لا يجب فيا أوجبه الله تعالى أن يكون واجبا أصلا، وذلك مما لم نقله، فهذه دلالة.

والدلالة الثانية: ما قاله الشيح أبوهاشم؛ وتحريرها، أن القديم تعالى خلق فينا شهوة القبيحو نفرة الحسن، فلا بد من (٥) أن يكون في مقابلته (٦) من العقوبة ما يزجرنا عن الإقدام على المقبحات، ويرغبنا في الإتيان بالواجبات، وإلاكان يكون المكلف مغرى بالقبح والإغراء بالقبيح لا يجوز على الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) منه ناقصه من أ

<sup>(</sup>٤) ناقصة من س

<sup>(</sup>٦) مقابلتها ، في س

<sup>(</sup>١) وهلا ، في س

<sup>(</sup>٣) امتنع ، في س

<sup>(</sup>٥) محذوفة من س

فإن قيل: إن بالذم يزول الإغراء ويثبت الخوف ، قيل له : قد مضى ما هو جواب عن ذلك ، فقد ذكرنا أن الذم الحجرد مما لا يقع به الاعتداد .

فإن قيل: إن ظن (١) العقاب والخوف منه يزيل الإغراء ، فن أين قطعم على استحقاق العقوبة من جهة الله تعالى (٢) ؟ قيل إن ظن العقاب الما يوثر فى زوال الإغراء متى كان استحقاق العقاب معلوماً ثم ظن (٣) أنه يفعل بهمايستحقه ، فيئذ يؤثر فى زوال الإغراء ، فأما على خلاف هذه الطريقة فلا . وعلى هذا فإن أحدنا لو أخبر بأن فى الطريق سبعاً ، فإنه يخاف سلوك ذلك الطريق متى علم مضرة السبع قطعاً ، وأنه من الأجناس المؤذية ، ثم يظن أنه إن سلك تلك الطريق ربما يناله ضرر ، فحينئذ يصرفه ذلك عن سلوك تلك الطريق ، فأما ذلك إذا لم يكن الحيوان من الأجناس المضرة المؤذية ، ولا يكون هناك مضرة معلومة ، فإنه الحيوان من الأجناس المضرة المؤذية ، ولا يكون هناك مضرة معلومة ، فإنه الحيوان من الأجناس المضرة المؤذية ، ولا يكون هناك مضرة العقلى .

أما الدلالة السمعية في ذلك ، فهو أنه تعالى وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب ، فلو لم يجب لكان لا يحسن الوعد والوعيد بهما ، وقد اعتمد هذه الطريقة أبو القاسم الموسوى ، وقال : لا يصح الاعتماد على غيرها في ذلك ، ونحن قد ذكرنا أن الدلالة العقلية في هذا الباب كالدلالة السمعية في إمكان الاعتماد عليها .

شسبه الماحده

وقد تعلقت الملحدة فى ذلك بشبه (٤) وهى أن قالوا: إن غرض القديم بالتكليف نفع المكلف، فإذا لم ينتفع المكلف بتكليف الله تعالى إياه، فليس يجوز أن يعاقب، وأكثر ما فيه أنه فوت على نفسه النفع، فكيف يحسن من

<sup>(</sup>۲) سبحانه ، فی س

<sup>(</sup>۱) يظن ، في س (۲) سبعاً (۳) يظن ، في س (٤) بديهة

<sup>(</sup>٤) بشبهة ، في س

الله تمالى أن يعاقبه لذلك ؛ وصار الحال فيه كالحال فى الأجير إذا فوت الأجرة على نفسه بأن ترك (١) العمل ، فكما أنه لا يحسن من المستأجر أن يجرده للسياط لتفويته الأجرة على نفسه ، كذلك ههنا .

وجوابنا ، أن الله تعالى لا بعاقب المكلف لأجل أنه فوت على نفسه النفع بالتكليف ، وإنما يعاقبه لإقدامه على القبيح وإخلاله بالواجب ، ذلك وجه استحقاق العقاب كافى الذم؛ ألا ترى أن العقلاء لا يذمون المخل بالواجب والفاعل للقبيح على تفويت (٢) النفع بالواجب على نفسه ، وإنما يذمونه لإخلاله بالواجب وإقدامه على القبيح ، فكذلك في العقاب ؛ وقياسهم ذلك على الشاهد لا يصح، لأن العباد لا يستحق بعضهم من بعض العقاب .

ومما يتعلقون به فى ذلك، أن العقاب ضررمن جهة الله تعالى، و إيصال الضرر إلى الغير إنما يحسن لتشفى الغيظ ، أو لنفع المعاقب أوالمعاقب، وأى هذه الوجوم كان فهى مفقودة فى مسألتنا هذه ، فيجب القضاء بقبح العقاب من جهسة الله تعالى .

والجواب، أن هذه القسمة محتملة (٣) المزيادة غير مترددة بين النفى والإثبات، فلا يصح الاحتجاج بها ؛ على أن هذه الوجوه التى ذكرتها مما لا تأثير لها في حسن الإضرار بالغير، وهكذا نفع العقاب فإن تشفى الغيظ مما لا يتضمن وجها في حسن الإضرار بالغير، وهكذا نفع المعاقب ؛ وبعد ، فقد خلت هذه القسمة عن مذهب الخصم ، فإن من مذهب من

<sup>(</sup>۱) يترك ، في س (۲) تفويته ، في س

<sup>(</sup>٣) محملة ، في س

خالف (١) في هذه المسألة أنه إنما يحسن من الله تعالى معاقبة المحلف لاستحقاقه له بإقدامه على القبائح وإخلاله بالواجبات ، ولم يُدخل هو هذا القسم في القسمة ، التي أوردها ففسد كلامه . ثم تقلب عليهم هذه القسمة في الذم . فيقال : إن الذم أيضاً ضرر فيجب أن لا يحسن إلا لتشفي الغيظ أو للنفع (٢) على ما ذكرتموه ، ومعلوم خلافه . فإن قالوا(٣) : بل للاستحقاق، قلنا : فارضوا منا بمثله في العقاب ، فثبت بهذه الجلة استحقاق الثواب والعقاب ؛ وإذا صح ذلك ، فاعلم أن الثواب فثبت بهذه الجلة استحقاق الثواب والعقاب ؛ وإذا صح ذلك ، فاعلم أن الثواب

فإن قيل: يجب على هذا أنه لو جمع المسكلف بين الطاعات والمعاصى أن يكون مثاباً معاقباً فى حالة واحدة ، وذلك محال . وجوابنا ، أن هذا إنما يلزمه لو لم يسقط واحد (1) مهما الآخر ، فأما إذا سقط الأقل الأكثر فإن ذلك مما لا يجب .

فإن قيل: فما قول كم فيمن استويا (°) في حقه (°) أكان بجب أن يثاب ويعاقب دفعة واحدة ؟ قيل له إنهما لايستويان ، ولاخلاف في ذلك بين أبي على وبين (٦) أبي هاشم، وإنما الخلاف في أن ذلك يعلم عقلاً و (٧) سمماً أو لا يعلم (٨) إلا سمماً .

فعند أبى على ، أن ذلك يعلم عقلا وسمعاً ، وقال أبو هاشم : لا يعلم إلا سمعاً ، فإن الأمة أجمعت على أن لادار غير ، الجنة والنار (٩) ؛ فلو تساوت طاعات المكلف ومعاصيه لكان لا يخلو حاله من أحد الأمرين : فإما أن يدخل النار وذلك ظلم ،

| (٢) المنافع ، في ص | (۱) خالفه ، في س        |
|--------------------|-------------------------|
| (٤) أحدها ، في مر  | (٣) <b>و</b> متى ، فى س |
| (٦) ناقصة من س     | (ه) نقصة من س           |
| (۸) يىلمان ، قى مر | (٧) أو ، في س           |
|                    | (۹) الاعقاب             |

وإما أن يدخل الجنة ثم لا يخلو حاله (١) وقد دخل الجنة (٢) ، إما أن يثاب وذلك لا يجوز ، لأن إثابة من لا يستحق الثواب قبيح ، والله تعالى لا يفعل القبيح ، وإما أن يتفضل الله عليه كاتفضل على الأطفال والمجانين وذلك بما لا يصحأيضاً وقد اتفقت الأمة على أن المكلف إذا دخل الجنة فلا بد من أن يميز (٢) حاله من حال الولدان المخلدين ، وعن حال الأطفال والمجانين ، فايس إلا أن نقطع أنه (١) لا تتساوى طاعات المكلف ومعاصيه وقد خالف في (٥) هذه الجملة (٥) الصوفية وبعض السادات وقالوا: إن بين الجنة والنارمواضع يقال لها الأعراف، وعلى هذا قال تعالى : « ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيهاهم » وذلك مما لا وجه له لأنه خرق الإجماع . وأما الأعراف المذكورة في القرآن وذلك مما لا وجه له لأنه خرق الإجماع . وأما الأعراف كا في عرف الديك والدابة وغيرها .

الإحباط والتكفير

وإذ قد تقررت هذه الجملة ، فاعلم أن المكلف لا يخلو ؛ إما تخلص طاعاته ومعاصيه ، أويكون قد جمع بينهما ؛ وإذا كان قد جمع بينهما فلا يخلو ؛ إما أن تتساوى طاعاته ومعاصيه ، أو يزيد أحدهما على الآخر فإنه لابد من أن يسقط الأقل بالأكثر ؛ وإن شئت أوردت ذلك على وجه آخر ، فقلت : إن المكلف لا يخلو ؛ إما أن يستحق الثواب أو أن يستحق المقاب من كل واحد منهما قدراً واحداً ، أو يستحق من أجدها أكثر مما يستحق من الآخر . لا يجوز أن يستحق من أو يستحق من أحدها أكثر من الآخر فإذا استحق من أحدها أكثر من الآخر فإن الأقل لا بد من أن يسقط بالأكثر ويزول ، وهذا هو القول بالإحباط والتكفير على ما قاله المشايخ .

<sup>(</sup>۲) فإماً ، في س

<sup>(</sup>٤) على أنه ، في ص

<sup>(</sup>٦) شبهت ، في ص

<sup>(</sup>١) ناقصة من ص

<sup>(</sup>۲) يتميز ، في ص

<sup>(</sup>٥) ذلك ، ف س

المخـــــالفون و. الإحباطوالتكفير وقد خالفنا فى ذلك كثير من المرجئة ، وعباد بن سليمان الصيمرى ، فإن مذهبه أن العقوبة لاتزول إلا بالتوبة ، فأما كثرة الطاعات فمما لاتأثير لها فىذلك، غير أنه يثبت مزية لمن خلط الطاعات بالمعاصى لا يثبتها لمن خلصت معاصيه ، وتلك المزية والتفرقة إذا لم يرجع بهما إلى ما ذكرناه من الإحباط والتكفير لا يعقل ولا يثبت لهما معنى .

وجملة القول فى ذلك ، هو أناقد ذكرنا أن المكلف إما أن تخلص طاعاته أو معاصيه ، أو يجمع بيمهمما ويخلطه ، فإذا جمع بينهما فلا سبيل إلى النساوى على ما تقدم ، فليس إلا أن يكون أحدهما أكثر من الآخر والآخر أقل منه ، فيسقط الأقل بالأكثر ، وهذا هو الذى نعنيه بالإحباط والتكفير .

فإن قيل: هذا الذى ذكر تموه بيان المذهب ومعنى القول بالإحباط والتكفير، هذا الدلالة على ذلك ؟ قيل له: الدليل عليه، هو ما تمد ثبت أن الثواب والعقاب يستحقان على طريق الدوام، فلا يخلو المكلف إما أن يستحق الثواب فيثاب، أو يستحق العقاب فيعاقب، أولا يستحق الثواب ولا العقاب فلايثاب ولا يعاقب، أو يستحق الثواب والعقاب فيثاب ويعاقب دفعة واحدة، أو يؤثر الأكثر في الأقل على ما نقوله لا يجوز أن لايستحق الثواب ولا العقاب فإن ذلك خلاف ما اتفقت عليه الأمة، وأيضاً فقد أدللنا على استحقاق المكلف الثواب والعقاب فلا وجه لذلك، ولا يصح أيضاً أن يستحق الثواب والعقاب معاقبكون مثابا معاقباً دفعة واحدة لأن ذلك مستحيل، والمستحيل مما لا يستحق، لأن الاستحقاق يترتب على صحته أن يفعل وإمكانه، إذ المرجع به إلى حسن فعل أو وجوبه يترتب على صحة أن يفعل وإمكانه، إذ المرجع به إلى حسن فعل أو وجوبه لأمر متقدم على وجه لولاه لما حسن أو لما وجب، وهذا كا ترى مبنى (١) على الصحة، فلا يصح إلا ما ذكرناه من أن الأقل يسقط بالأكثر،

<sup>(</sup>۱) ينبي، في س

وهذا هو الذى يقوله الشيخان أبو على وأبو هاشم ولا يختلفان فيه ، وإمما الخلاف بينهما في كيفية ذلك على ما سيجيء من بعد إن شاء الله وحده .

فإن قيل هلا كان الحال في الثواب والعقاب عندكم في أن لا يقع بينهما الإحباط والتكفير كالحال في الموض مع (١) العقاب ؟ قيل له : إن كان المذهب ما اختارة أبوعلى فلاسؤال ، لأنه سوى بينهما أو (٢) يجرى على القياس ؛ وإن كان المذهب ما يقوله أبوهاشم ، فالفرق ظاهر ، لأن الذي له ولأجله قال بأن الثواب يحبط بالعقاب ، هو أنهما يستحقان على طريق الدوام ، وأن أحدها يستحق على سبيل التعظيم والإجلال ، والآخر على سبيل الاستحقاق والنكال ، ولا يمكن الجمع بينهما ، وهذا غير ثابت في العوض مع العقاب ، فلا معنى لقياس أحدهما على الآخر .

يبين ذلك ، أن العوض لا يستحق دائماً ، ولا هومستحق على سبيل التعظيم والإجلال حتى يثبت بينه و بين العقاب منافاة ، وإذا كان هذا هكذا سقط ماقالوه ، وصحأن من يستحق العوض على الله والعقاب منه، فإنه إن شاء وفر عليه ما يستحق من العوض في الدنيا ، وإن شاء في عرصات القيامة ، وإن شاء جعله تخفيفاً إمن عقابه ، لا لأن العوض يستحق على هذا الوجه ، لـكن لأن إيصاله إليه على الوجه المستحق لا يمكن .

وأول هذه الوجوه أوضح، والثالث جيد، فأما الثانى ففيه كلام، لأن الأمة انفقت على أن من فارق الدنيا مستحقاً للعقوبة، لم ينله بعد ذلك . روح ولا راحة ، ومتى قيل على الوجه الغالب أن هـذا يقتضى الفرار إلى

ما فررتم منه ، وهو القول بوقوع الإحباط فى الموض والعقاب ، كان الجواب أن يقال : ولا كذلك ، فإنه لو استحق مثلا عشرة أجزاء من العوض لا يسقط بهذا القدر من العقاب إلا وقتاً واحداً ، خلاف(١) ما لوكان الكلام فى الثواب والعقاب فلا يصح ما توهمه .

فهذا هو الجواب عما أورده من السؤال على أبي هاشم .

وأما أبوعلى، فقد حكينا عنه التسوية بين العوض والثواب في هذا الباب، ولعله إنما يسوى بينهما من حيث كان يقول: إن العوض يستحق على طريقة الدوام كالثواب، فأما بعد رجوعه عن ذلك فلا يبقى للشبهة في هذه المسألة موقع .

اختلاف أبى على **وأب**ى هاشم فإن قيل: إذا كان الشيخان لا يختفان في وقوع الإحباط والتكفير، فني أى موضع اختفا في هذه المسألة ؟ قانا في موضعين: أحدها، أن الإحباط والتكفير إذا وقعاً في الطاعة والمعصية أم في الثواب والعقاب، فقال أبو على: إبهما يقمان في الطاعة والمعصية لأبهما اللذان يصح أن يؤثر أحدهما في الآخر، دون الثواب والعقاب اللذين لايوجدان معاً حتى يصح تأثير أحدهما في الآخر. وقال أبوهاشم: لابل يقعان في الثواب والعقاب، قال: وذلك لأن الذي أوجب القول في الإحباط والتحقير هو امتناع الجمع (٢) ييمهما المنافاة، والذي امتنع الجمع بيمهما إنماهو الثواب والعقاب، حيث كان أحدهما مستحقاً على سبيل التعظيم والإجلال، والآخر على والعقاب، حيث كان أحدهما مستحقاً على سبيل التعظيم والإجلال، والآخر على سبيل الاستحقاق والنكال دون الطاعة والمعصية، فعلوم أن الجمع بينهما ممكن غير متعذر، فيجب أن لايقع الإحباط والتفكير إلا في المستحقين على ماذكر ته.

وقال أيضاً: إن الطاعة والمعصية متى حرجتا عن أن يستحق عليهما الثواب والعقاب ، كأن تقعا من صبى أو مجنون لم يقع فيهما الإحباط والتفكير ، فتى (١) وقعا على الحد الذى يستحق عليه الثواب والعقاب وقع فيهما الإحباط والتفكير فيجب أن لا يجب إلا في المستحقين ، وذلك ظاهر .

وقال أيضاً: إنا لانعنى بالإحباط والتكفير إلا أنه لايحسن (٢) من الله تعالى فعل ماكان قبيحاً منه أو يقبح منه فعل ماكان حسناً ، فلابد منأن يقعا فيا يتغير حاله من حسن إلى قبح ومن قبح إلى حسن ، دون الطاعة والمعصية فإنهما إذا وقعا لم يتغير حالهما بعد ذلك .

وبهذه الطريقة نجيب عن قول أبى على ، أى كيف يقع الإحباط والتفكير بين المستحقين ، وهما معدومان لا يصح أن يؤثر أحدهما في الآخر ؟ فنقول : إنا إذا قلنا إن الأقل يسقط بالأكثر ، فإن الأكثر يؤثر فيه ، فلسنا نعنى به إلا أنه لا يحسن (٤) من الله تعالى فعله بالمكلفين (٥) بعد ماكان حسنا ، لاأن هناك تأثير مثل تأثير العلة في المعلول ، أو السبب في المسبب ، فيسقط ما تعلق به ، ويسلم ما اختاره أبو هاشم .

الخــــلاف بين الشــــيخين فى الموازنة

وهنا موضع آخر وقع فيه الخلاف بينهما ، وهو الكلام في الموازنة ، فإن أبا على ينكره ، وأبا هاشم يثبته ويقول به ؛ وصورته أن يأتى المكلف بطاعة (٦) استحق (٧) عليها عشرة أجراء من الثواب ، وبمعصية استحق عليها عشرين جرءاً

<sup>(</sup>۱) ومتى ، في س (۲) يحسن ، في س

<sup>(</sup>٣) ناقصة من ص (٤) يحسن ، في س

<sup>(</sup>٥) بالمكلف، في ص (٦) بالطاعة، في س

<sup>(</sup>٧) يستحق ، في س

من العقاب، فمن مذهب أبى على أنه يحسن من الله تعالىأن يفعل به فى كل وقت عشرين جزءاً من العقاب، ولا يثبت لما كان (۱) قد استحقه (۲ على الطاعة (۳) التي أتى بها تأثير، بعد ما ازداد عقابه عايه. وقال أبو هاشم: لا، بل يقبح من الله تعالى ذلك ولا يحسن منه أن يفعل به من العقاب إلا عشرة أجزاء، فأما العشرة الأخرى فإنها تسقيل بالثواب الذى قداستحقه على ما أتى به من الطاعة، وهذا هو الصحيح من المذهب، ولعمرى إنه القول اللائق بالله تعالى (١) دون ما يقوله أبو على والذى يدل على صحته هو أن المكاف أتى بالطاعات على الحد الذى أمر به، وعلى الحد الذى لو أتى بها منفرداً عن المعصية لكان يستحق عليها الثواب، فيجب أن يستحق عليها الثواب وإن دنسها بالعصية، إلا أنه لا يمكن والحالة (٥) هذه أن يوفر عليه على الحد الذى يستحقه لاستحالته، فلابد من أن يزول من العقاب بمقداره، لأن دفع المضرة كالنفع في أنه مما يعد في المنافع، وعلى هذا يصح قوله تعالى (١): « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وهن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وهن يعمل مثقال ذرة شرايه».

فأما على مذهب أبى على، يلزم أن لايكون قد رأى صاحب الـكبيرة شيئًا مما أتى به من الطاعات ، وقد نص الله تعالى على خلافه . ومتى قيل (٧): فكيف لم يثبه أن لوكان الأمر على ما يظنونه ، قانا : لما قد ذكر نا(٨) من أن إثابته غير ممكن ولا متصور .

وأما شيخنا أبوعلي، فقد تعاق في ذلك بوجوه : أحدها ، هو (٩) أن الفاسق

| (٢) كان استحقه ، في ص | (۱) ناقصة من ص    |
|-----------------------|-------------------|
| (٤) ناقصة من ا        | (۲) طاعته ، فی س  |
| (٦) ناقصة ،ن ﴿        | (٥) والحال ، في ص |
| (۸) بینا ، فی س       | (٧) قال ، في س    |
|                       | (٩) ناقصة من ص    |

بإقدامه على المعاصى وارتكابه الكبائر قد جنى على نفسه ، وأخرجها من أن تستحق الثواب البتة ، وعلى هذا المعنى قال تعالى (١): « ان تحبط اعمالـكم وانتم لا تشعرون » وصار حاله كحال من خاط لغيره ثوباً ثم فتقه قبل أن يسلمه إلى صاحبه ، فإنه لايستحق على الخياطة الأجرة لما قدأفسدها (٢) على نفسه بالفتق، كذلك همنا . وربما استدل (٣) على ذلك بقوله تعالى : « وقد منا الى ما عملوا منعمل » الآية . ويقول : لولا أن الأمر في ذلك على ماذكرته و إلا كان لا يصخ ما ذكره الله تعالى في أعمال الكفار والمرتكبين للكبائر (٤)، وربما يقول: إن ما ذكره الله تعالى في أعمال الكفار والمرتكبين للكبائر (٤)، وربما يقول: إن الثواب إذا سقط فإنما يسقط (٥) إما بالندم على ما أتى به من الطاعة ، أو بعقاب أعظم منه ، ثم سقط بالندم الكل ، فكذلك إذا سقط بالعقاب الذي هو أعظم منه وجب أن يسقط الكل ، فلا فرق بينهما في قضية العقل .

## والأصل في الجواب عن ذلك .

أما ما ذكره أولا ، وهو أن الفاسق لإقسدامه على المعاصى وارتكابه الكبائر (٦) أخرج نفسه من أن يستحق الثواب فلا يصح ، لأن الفاسق أتى بالطاعة على الوجه الذي كلف وأمر به ، وعلى حد لو تفرد (٧) عن الكبيرة لكان يستحق عليها الثواب ، وارتكابه الكبيرة بعد ذلك لا يخرجه من أن يكون مستحقاً للثواب ، ففسد ماظنه .

<sup>(</sup>٢) أفسد ، في س

<sup>(</sup>٤) الكار، في ا

<sup>(1)</sup> للكائر، في س

<sup>(</sup>١) ناقصة من س

<sup>(</sup>۲) يستدل ، في س

<sup>(</sup>٥) ساقطة ، من س

<sup>(</sup>٧) انفرد ، في س

وأما ما أورده في مثال ذلك فلا يصح أيضاً ، لأن الخياط لم يستحق الأجرة من حيث أنه إنما يستحق الأجرة على تسليم العمل ، ولم يسلم الما أنه فقة قبل التسليم ، حتى لو قدرنا أن فنق ١٢ بعد التسليم لكان يسلك في ذلك ١٣) طريقة الموازنة على ما نقوله ، وقوله تعالى : « ان تعبط اعمالهم » فإنا لا ننكره ، فهو كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله ، إلا أنه لا يقتضى إلا الإحباط على الحد الذي نقوله دون ما ذهب إليه ، فذلك محض الظلم والله تعالى منزه عنه ، وأماقوله تعالى « وقدمنا الى ما عملوا » الآية : فإنه لا تعلق له بظاهره (١٠) لأن الهباء أما يستعمل في أجسام رقيقة ، وأفعال العباد أعراض ، فكيف تجعل أجساماً ، وهل ذلك (١) إلا قلب الأجناس ؟ ومتى عدل عن الظاهر واشتغل (١) بالتأويل لم يكن هو (٧) به أحق منا فنتأوله على وجه يو افق دلالة العقل والشرع ، فنقول: إن المراد أن الفاسق لا يستحق بأعماله الثواب على الحد الذي كان يستحقه لو لم يدنسه بالمعصية الكبيرة ، فلا ينفع به كا لا ينفغ بالهباء المنثور .

وأما ما ذكره من أن الثواب إنما يسقط بالندم أو بعقاب أعظم منه ، ثم إذا سقط بالندم سقط كله ، وكذلك إذا سقط بالعقاب وجب أن يسقط كله ، فخمع بين أمرين من غير علة جامعة فلا يصح ؛ ثم يقال (^) : إن الندم إنما أثر في في سقوط الثواب بأجمعه ، لأنه بذل المجهود في تلافي ما وقع منه حتى يصير في الحكم كأنه لم يفعل ما قد فعل ، وهذا غير ثابت في العقاب ، وتأثيره في الثواب

 <sup>(</sup>۲) بفتق ، فی س
 (٤) بشاهرها ، فی س
 (٦) استعمل ، فی س
 (٨) نفول ، فی س

<sup>(</sup>۱) يىلم ، فى س (۲) فيه ، فى س

<sup>(</sup>ه) فی ذلك ، فی س

<sup>(</sup>٧) محذوفة من س

فإنه إنما يؤثر فى إزالته بطريقة المقابلة على الحد الذى كشفناه (١) ، فهذه جملة ماذكروه (٢) في هذه المسألة .

فضل: واتصل بهذه الجملة ،الكلام فى الصغيرة والكبيرة وما يتعلق بهما لأننا إذا قانا: إن ما يستحقه المرء على الكبيرة من العقاب يحبط ثواب طاءاته، وما يستحقه على الصغيرة مكفر فى جنب ماله من الثواب لم يكن بد من بيان معنى الكبيرة والصغيرة.

وجملة ذلك ، أن الكبيرة فى عرف الشرع هو ما يكون عقاب فاعله أكثر من ثوابه إما محققاً وإما مقدراً . وقد يستعمل ذلك على وجهين آخرين لا نذكرها ههنا ، فايس المقصود ههنا إلا ما ذكرناه .

وأما الصغيرة ، فهو ما يكون ثو اب فاعله أكثر من عقابه إما محققاً وإما مقدراً ، واحترزنا في الموضعين بقولنا : إما محققاً وإما مقدراً عن الكافر ومن لم يطع البتة ، فإنه قد وقع (٣) في أفعاله الصغيرة والكبيرة ، على معنى أنه لوكان له ثو اب لكان يكون محبطاً عما ارتكبه من المعصية ، أو يكون عقاب ما أتى به من الصغيرة مكفراً في جنب ما يستحقه من الثواب .

وقد أنكرت الخوارج أن يكون في المعاصي صغيرة ، وحكمت بأن الكل كبيرة (٤) .

ولا خلاف في ذلك بين شيخنا أبي على وأبي هاشم ، وإنما الخلاف بينهما في هل يعلم عقلا اشتمال المعاصي على صغير (٥) وكبير (٢) أولا يعلم ذلك إلاشرعاً .

الحلاف بين أبى على وأبى هاشم حول العلم باشمال المعاصى على صغير وكبير

| (۲) نذکره ، فی مر | ٥١ كشفنا ، في س  |
|-------------------|------------------|
| (٤) كار ، في س    | (٣) يتمع ، في ص  |
| (٦) وكبيرة ، في م | (u) صفيرة ، في ص |

فذهب أبو على إلى أن ذلك لا يعلم إلا شرعاً ، وقال : لوخلينا وقصية العقل لكنا يحكم بأن المعاصى كالها كبائر ، فمعلوم أن أقل قليل المعاصى يستحق عليها جزءان من العقاب ، وأقل قليل الطاعات يستحق (١) عليها جزءاً من الثواب وذلك لما للقديم تعالى (٣) علينا من النعم ، ويجعل ذلك أحد الوجوه التى تعظم المعصية لأجلها ، ويشبه ذلك بإساءة الولد إلى الوالد الشفيق البار ، قال : فكا أن ذلك أعظم من الإساءة إلى الأجنبى ، كذلك الحال ههنا .

فإن قيل: وما تلك الدلالة الشرعية التي دلتكم على أن في المعاصى ما هو كبير وفيها ما هو صغير ، أفى كتاب الله تعالى ذلك ، أم في سنة رسوله عليه السلام ، أم في اتفاق الأمة؟

قيل له: أما اتفاق الأمة فظاهر على أن أفعال العباد تشتمل على الصغير والكبير وما في والكبير غير أنا نتبرك به ونتلو آيات فيها ذكر الصيغير والكبير وما في معناه ، قال الله سبحانه وتعالى (٤) « ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احضاها »(٥) وقال تعالى (٦) « وكل صغير وكبير مستطر »(٧) وقال: « وكره اليكم المكفر والفسوق والعصيان » (٨) فرتب المعاصى هذا الترتيب ؛ بدأ بالكفر الذي هو أعظم المعاصى وثناه بالفسق وختم بالعصيان ، فلابد من أن يكون قد أراد به الصغائر ، وقد صرح بذكر الكفر والفسق قبله . وقال أيضاً: « الدين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم » (٩) فلابد من أن

 <sup>(</sup>۱) لا يستحق ، في ص
 (۲) ناقصة من أ
 (۵) الكمف ٩٤
 (٦) ناقصة من أ
 (٧) الفمر ٣٥
 (٨) الحجرات .٧

يكون المراد باللم الصغائر، وإلا كان لا يكون للاستثناء معنى وفائدة ، إذ المستثنى لابد من أن يكون غير المستثنى منه . وقال أيضاً : « ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ان يشماء » (۱) وأراد به الصغيرة على ماشرحه المفسرون لكتاب الله تعالى فى تفاسيرهم . فبهذه الوجوه التى ذكر ناها (۲) علم أن فى المعاصى صغيراً كا أن فيها كبيراً ، وإلا فلو خلينا وقضية العقل لكنا نقطع على أن الكل كبير على ما ذكر ناه ، وأبو هاشم كان يقول : كنا نعلم عقلا أن سرقة درهم لا تكون كسرقة عشرة دراهم ، وأن أحدها كبير والآخر خلافه ، وذلك المات مما لا يصح لما قد تقدم .

خلاف جعفر این حرب

وممايذكر همهنا، خلاف جعفر بن حرب: أن كل عمدكبير؛ وأظن أن ذلك مذهباً لبعض السلف من أصحابنا. والذى يدل على أن ذلك مما<sup>(٣)</sup> لا يصح، هو أن الكبير الصغيركا بينا إذا كان كلاما فى مقادير الثواب والعقاب فلابد من أن يكون الطريق إليه دلالة شرعية، ولا دلالة تدلنا على أن كلها عمد كبير فيحب التوقف فيه، ويجوز أن يكون كبيراً، ويجوز (٤) أن يكون صغيراً.

وبعد، فإن الكفر يكون (٥) كفراً وإن لم يكن هناك عد، وكذلك الكبير لا يمتنع أن يكون كبيراً وإن لم يكن هنا عمد ، فلا يثبت والحال هذه للعمد تأثير ، فكان يجب متى وقع الفعل الذى لا يمكن القطع بكونه (٦) كبيراً ولا عمد هناك إلا يقطع بكونه كبيراً وإن كان هناك عمد ، لأن العمد مما لا تأثير له في كون الفعل كبيراً أو صغيراً .

<sup>(</sup>١) النساء ٤٨

 <sup>(</sup>۲) ذكرنا، ني س
 (٤) أو، ني س

<sup>(</sup>٢) ناۋصة من من

<sup>(</sup>٦) على كونه ، في س

<sup>(</sup>٥) قد يقم ، في س

لا يجــوزا أن يعرفنا الله بأعيان الصغائر

ومما يدخل فى (١) هذه الجملة (١) ، أن الله تعالى لا يجوز أن يعرفنا الصغائر بأعيانها ، والذى يدل على ذلك أن(٢) الصغائر إغراء بالقبيح ما لا يجوز على الله تعالى .

فإن قيل: ولم قلتم أن تعريف الصغائر من الله تعالى إغراء بالقبيح ؟ قلنا : إن المكلف إذا علمها صغيرة وأنها ممالا بجوز أن يستحق بفعلها العقاب بل يكون عقابها مكفراً فى جنب ما له من الثواب ، كان فى الحكم كالبعوث عليها، ومغرى بها . يبين ذلك ، أنه إذا علم أن له فيه نفعاً فى الحال ، ولا مضرة لا فى الحال ولا فى المآل ، كان فى الحكم كمن قيل له : لم لا تفعله ولا تبعة عليك فهذ إغراء على ماقانا ، وليس لأحد أن يقول : إن مع العلم بقبحه لا يثبت الإغراء لأنه إذا انتفع به فى الحال ولا مضرة له فى الحال ولا فى المستقبل كان مغرى بفعله

فإن قيل: إنه إذا علم أنما يستحق على الصغيرة من العقاب يسقط جملة من ثوابه على قولكم بالموازنة ، لا يكو نمغرى بفعله ولا مبعوثاً عليه .

قيل له: أما على مذهب أبى على فالاكلام فإنه لا يقول بالموازنة ، وأما على مذهب أبى هاشم، فالجواب ، إن المكلف إذا علم انتفاعه بالصغيرة في الحال ، وعلم أنه لا يشتهى شيئاً في الآخرة إلا وصل (٣) إليه ما يشتهيه، فإنه لا يبالى بسقوط ما سقط من ثوابه .

فإن قيل: فيجب على هذا أن لا يحسن من الله تعالى التكليف بالنوافل والترغيب وفيما يستحق عليها من الثــواب، فإن المكلف إذا عــلم أنه يصل

 <sup>(</sup>۲) هو أن تمريف ، في س
 (٤) وفيها ، في س

<sup>(</sup>١) هذا الـكلام ، ف س

<sup>(</sup>۴) ویصل ، فی س

إلى ما يشتهيه في الآخرة متى فعل (١) الواجبات واجتنب المقيحات لم يعتد (٢) بما يستحق على النوافل من الثواب. يزيد ذلك وضوحاً ،أنه (٣) كما يمكن أن يقال: إنه لا يعتد بما يسقطمن ثوابه بالصغيرة إذاعلم أنه لا يشتهى شيئاً إلا وصل إليه (٤) مع أنه كالحاصل له بالاستحقاق ، فبأن (٥) لا يعتد بما يستحقه على النوافل من الثواب أولى وأحق ، لأنه لم يحصل بعد.

قيل له: فرق بينهما؛ فإن القديم إنما كلفنا النوافل وحسن منه ذلك لما كانت مسهلة للفرائض داعية إليها. لا لمجرد الثواب، حتى إن لميقع به اعتداد وجب أن لا يحسن، وليس ذلك الحال في الصغيرة على ما ذكرنا (٦).

فإن قيل: أليس أنه الله تعالى عرف الأنبياء الصغائر بأعيانها ، فكيف منعتم من ذلك ؟ قيل له: إنهم إنما يعلمون ذلك بعد الوقوع ، ونحن لا ننكر أن يعلموا ذلك بعد الوقوع .

فإن قيل: إذا علم بعد الوقوع أنها صغيرة قاس عليها مثلها فيكون مغرى على فعلها ، قانا: إن ذلك لا يمكن، لأن مثل الصغيرة (٧) يجوز أن يكون كبيراً، على أن النبي إذا علم أن بعض ما قد استحقه من الثواب سقط (٨) وسيسقط بصغيرة أخرى بقدرها ، كان ذلك أقوى الصوارف له إلى أن لا يختار أمثاله ، فصح لك بهذه الجملة أن تعريف الصغائر مما لا يجوز على الله تعالى .

فإن قيل: لم جوزتم على الله تعالى ما هو شر من هذا ، وهو تعريف بعض

| (٢) يعمل ، في أ   | (۱) أدى ، في ص     |
|-------------------|--------------------|
| (٤) ويصل ، في س   | (٣) ساقطة من ص     |
| (٦) ذكرناه ، في س | (٠) فَأَنْ ، فِي ص |
| (٨) يسقط، في س    | (٧) الصغير، في من  |

المكلفين أنه يبقى مدة من الدهر ، وبشارة للبعض بالجنة ،وذلك نحو إخبار الله تعالى علياً عليه السلام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه يبقى إلى أن يقابل الناكثين والقاسطين وللارقين ، ونحو بشارته بالخير .

قيله: إن الفرق بين المسألتين ظاهر، فإن تعريف الصغائر موضوع للإغراء على ما وصفناه أ)، وليس هكذا الحال في تعريف البقاء والبشارة بالجنة لأبهما ليس بموضوعين للاغراء، بل الحال فيه يختلف بحسب اختلاف الأشخاص؛ ففي الناس من يكون ذلك داعياً له إلى التكثير في العبادات وصارفاً عن ارتكاب الفواحش، ومنهم من يكون حاله (٢) بخلافه، والله تعالى إنما يعرف ذلك من المعلوم من حاله أنه لا يدعو إلى قبيح بل يصرفه عنه إلى ما ذكرناه.

فإن قيل : كيف يمكن ادعاء أن ذلك ليس بموضوع للإغراء مع أنه ما من مكلف إلا ومتى ()علم أنه يبقى مائة سنة كانذلك داعياً له إلى (٤)أن لا يتجنب الحارم (٤) رجاء أن يتوب في آخر عمره ويدخل الجنة .

قيل له: علمه (°) بأنه يبقى إنما يدعوه إلى الاشتغال بالمناكير منى قطع على أنه لا يستفد بها البتة بل يثوب فى آخر عمره (٦) لا محلة ، فأما ومن المجوز أن لا يتوب بأن يعرض عارض فيمنعه من التوبة ويحول بينه وبينها ، لم يكن ، بدعوة الداعى إلى شىء مما يستضر به فى المستقبل على ما ظننتموه .

وأما البشارة بالجنة ، فإنه لا بد من أن يقطع على أنه إنما يكون من أهل الجنة متى اجتنب الفواحش ، وأدى الفرائض ، فكيف يدعوه الداعى والحال ما قلنا (٧) إلى الفساد

<sup>(</sup>۱) وصفنا ، في ص

<sup>(</sup>٣) أعلم ، في ص (٤) المحارم ، في ص

<sup>(</sup>ه) ان علمه ، في س

<sup>(</sup>٧) قلن<sup>ا</sup>ه ، في س

وضل : قد ذكرنا أن المدح والذم والثواب والعقاب يستحقان على الطاعة والمعصية، والذي نذكره همنا أن المدح والثواب كما يستحقان (١) على الطاعة فقد يستحقان (٢) على أنه لا يفعل القبيح ، وأن الذم والعقاب كما يستحق على فعل المعصية فقد يستحق على الإخلال بالواجبات ، وهذه مسألة خلاف بين شيخنا أبي على وأبي هاشم .

هـــل يستحق الثواب والعقاب على الفعلوعدمه

فمند أبى على ،أن الثواب والعقاب لا يستحق إلا على الفعل ، فأما على أنه لا يفعل فلاً ننا على قوله إن القادر بالقدرة لا يخلو من (٣) الأخذ والترك .

وأما عند أبى هاشم ، فإن لا يفعل كالفعل فى أنه جهـــة الاستحقاق وهو الصحيح من المذهب .

والذي يدل على (١) صحة هذا(١) أنا متى علمنا إخلاله بالواجبات (٥) علمنا استحقاقه للذم وإن لم نعلم أمراً آخر ، كما أنا متى عرفنا كونه عارفا فاعلا للقبيح علمنا أنه يستحق الذم وإن لم نعلم شيئًا آخر ، فيجب أن يكون كل واحد من الأمرين مؤثراً في استحقاق الذم على ما نقوله .

يبين ذلك ويوضعه، أن من كان عنده وديعة وطولب بالرد فاستلقى على قفاه وتثاقل ولم يرد استحق الذم ، كما لو ظلمه وغصب قطعة من ماله ، وليس ههنا ما يصرف إليه استحقاقه (٦) الذم (٧) سوى إخلاله بما هو واجب عليه ، فيجب أن يكون الإخلال بالواجب كفعل القبيح في استحقاق الذم عليه .

<sup>(</sup>۱) يستحق ، في 1

<sup>(</sup>٣) عن ، في س (٤) سخته هو ،

<sup>(</sup>٥) بالواجب ، في ص (٦) استحقاقه ، في س

<sup>(</sup>٧) لاذم ، في س

 <sup>(</sup>۲) یستعق ، فی ا
 (٤) سخته هو ، فی ص

وأيضاً ، فإنه تعالى لو لم يشب من استحق الثواب أو لم يلطف (۱) مع أن (۱۱) له فى المعلوم لطفاً (۲) بعد التكايف لا ستحق الذم تعالى عن ذلك ، وإنما استحق لإخلاله بالواجب . وليس (۳) همنا ما ياتبس الحال فيه فيقال : إنما الذم عليه لا على الإخلال بالواجب ، ولكن استحق الذم لهذا الوجه ، ولئن أمكن الشيخ أبا على أن يقول فى الواحد منا أنه لا يخلو عن الأخذ والترك ، فلا يمكن ذلك فى الله تعالى ، فايس هو من القادرين بالقدرة .

يزيد هذه الجملة وضوحاً ،أن العقلاء يستحسنون ذم من لم يرد الوديعة مع الإمكان وزوال الأعذار ، إذا علموا ذلك من حاله ، وإن لم يخطر ببالهم شيء آخر ، فلولا أن الإخلال بالواجب جهة في استحقاق الذم ، وإلا كان لا يجوز ذلك ، لأن العلم بحسن ذمه يتفرع على العلم بما يستحق عليه الذم وهم لا يعلمون شيئاً آخر سوى إخلاله بما وجب عليه مع إزاحة العلة والتمكين ، فصح ما اخترناه (٤) من المذهب .

وأما أبو على فقد بينا مذهبه ذلك على أصل قد حكيناه عنه غير مرة ، وهو استحالة خلو القادربالقدرة عن الأخذ والترك، وذلك أصل قد ثبت عندنا فساده ، وأشر نا إلى طريقة القول في إفساده .

حيث بينا أن أحدنا مع علمه بتصرفات الناس فى الأسواق قد لا يريدها ولا يكرهها ، فقد خلا من لأمرين جميعاً ، ففسد أصله هذا ، وفساد الأصل أن يؤذن بفساد الفرع لامحالة .

وكذلك فقد ذكرنا أن القديم تعالى إن لم يثب من استحق الثواب ، كيف يكون الحال .

<sup>(</sup>۱) من ، في س (۲) اطلف ، في س

<sup>(</sup>٤) هذا الأصل ، في س

<sup>(</sup>٢) إذ ايس ، في س

ومن خالف في ذلك فقد تعلق بوجوه :

منها ، هو أن مذهبكم هذا يضارع مذهب جهم ، حيث جو رز أن يعاقب العبد على مالا يتعلق به أصلا ، بل حالكم أسوأ من حاله لأن أكثر ما جو رزه أن يعاقب العبد على مالا يتعلق به ، فأما(١) أن لا يكون هناك (٢) فعل ينصرف إليه استحقاق الذم والعقاب فلا ، وأنتم (٣) قد جوزتم أن يذم ويعاقب وإن لم يكن هناك فعل ولا كف ولا أخذ ولا ترك ولا صغيرة ولا كبيرة ، وذلك أدخل في الجهالة من قول جهم .

وجوابنا ، أنك إن أردت بما أوردته أنا نجوز ذم من يستحق الذم أصلا فليس كذلك ، فإن إخلاله بالواجب جهة استحقاق الذم معقولة على مابيناه ، وإن أردت به أنا جوزنا أن يذم المرء ويعاقب لا على فعل فذلك مجاب إليه وهو الذى اتخذناه مذهباً فما الذى يبطله ، وهل هذه الطريقه إلا طريقة التشنيع الذى لا يعجز عنه عاجز ؟

ثم الفرق بيننا وبينه ، هو (٤) أنه جوز أن يعاقب المرء على ما لا يتعلق به ، ولا بدواعيه البتة ، بل على مالا يقدر عليه ولا يطيقه أصلا، وليس كذلك حالنا ، فإنا إنما جوزنا دمه ومعاقبته على إخلاله بما وجب عليه بعد ما أعطى القدرة على ذلك ، وخلى بين فعله وأن لا يفعل (٥) ، وأزيحت علته ، فكيف يشبه أحد للذهبين الآخر ، وهل هذا إلا من قلة التمييز والتحصيل .

ومن ذلك قولهم : إنكم إذا جوزتم أن يعاقب المكلف على أن لا يفعل

<sup>(</sup>۱) وأما ، في ص (۲) ناقصة من ص

<sup>(</sup>٣) فقد ، في س (٤) القصة من ص

<sup>(</sup>ە) يفىلە ، فى س

ما وجب عليه ، فكأنكم جوزتم أن يعاقب على العدم وذلك محال ، لأن هذا الفعل كان معدوماً ولم يستحق عليه ذماً ولا عقاباً ، وأيضاً ، فإن العدم لايقع فيه اختصاص ، فكان يجب إذا أخل أحد بالواجب أن يستحق جميع من في العالم الذم ومعلوم خلافه .

والجواب عنه كالجواب عما سبق ، وهو أنه لم يستحق الذم والعقاب على العدم (١١) حتى يلزم ماظنوه (٢) ، وإنما استحق ذلك على إخلاله بالواجب مع التمكن وإزاحة العلة .

ومنها: ما يقولونه في ذلك: أن المكلف لو استحق الذم والعقداب على الإخلال بما وجب (٣) عليه ، لوجب أن يستحق المدح والثواب على أن لا يفعل ما هو قبيح منه ، وهذا يوجب في المكلف إذا جمع بين هذين الأمرين أن يكون مستحقاً للثواب والعقاب وذلك محال ، ما أدى إليه ويقتضيه وجب أن يكون محالا ، وليس ذلك إلا القول بأن أن لا يفعل ليس حجة في استحقاق المدح والذم والثواب والعقاب .

وجوابنا ، إيما كان (٤) يلزم ما ذكرتموه إن لو لم يقل بالإحباط والتكفير فأما ومن قولنا أنه إذا جمع بين هذين الأمرين كان الحميم للأغاب مهما ، على ما تقوله فيا لو جمع بين الفعاين استحق (٥) على أحدها الثواب وعلى الآخر المقاب . فإن هذا الكلام ساقط . ومتى قالوا : أن لا يفعل نفى ، والنفى لا يقع فيه التزايد فكيف يكون أحدهما أغاب من الآخر ، وكيف يثبت لأحدهما حكم لا يثبث مثله فى الآخر ؟

<sup>(</sup>۲) ظنتموه ، في ص

<sup>(</sup>٤) محذوذة من ص

<sup>(</sup>م ١١ - الأصول الخسة >

<sup>(</sup>١) المعدوم ، في ص

<sup>(</sup>٣) أوجب ، في 🜓

<sup>(</sup>٥) يستنعق ، في ص

كان الجواب، إن الترايد والحال ما ذكر تموه (١) إنما يقع في الثواب المستحق على أن لا يفعل القبيح والعقاب المستحق على الإخلال بالواجب، على مذهبنا أن الإحباط والتكفير إنما يقعان بين المستحقين، لاعلى ما يقوله أبو على أنهما إنما يقعان بين الفعلين أو بين الفعل وأحد المستحقين، ففسد هذا السؤال أصلا.

ومما يورده أصحاب أبو على في هذا الباب ، عبارات لامتعلق لهم بها ، محو قولهم : إن من لم يرد الوديعة أو أخل بغيره من الواجبات ، يسمى ظالمًا وغاصبًا ومتعديًا إلى غير ذلك من الألفاظ ، وهذه الألفاظ والأساى إنما تشتق عن الأفعال ، فلولا أن هناك أفعالا أخذت منها هذه الأشياء واشتقت منها (٢)، وإلا كان لا يصح هذه التسمية .

والجواب، أن هذا توصل منكم بالعبارات إلى إفساد ما قد ركبهالله تعالى في العقول، وذلك مما لا سبل إليه؛ يبين ذلك ويوضحه أنهم يسمون من لم يرد الوديعة ظالمًا وإن لم يعلموا هناك فعل البته، فكيف يصح ما ذكر تموه؟ فهذه جملة ما نذكره محن في هذه المسألة، ولاستقصاء الكلام فيها واستيعاب الأسئلة والأجوبة مكان آخر هو أخص به من هذا المكان.

فضل

قد ذكرنا أن المدح والثواب والذم والعقاب ، كما يستحقه الواحد منا على فعل الطاعة والمعصية فقد يستحقه على أن لا يفعل ، وذكرنا الوجه فى ذلك حسب ما يتحمله الموضع ؛ والذى نذكره همنا ما يؤثر فى إسقاط الثواب والعقاب .

سقوط الثواب والعقاب اعلم أن الثواب يسقط بوجهين : أحدهما ، بالندم(١) على ما أنى به من الطاعات ، والثانى بمعصية هي أعظم منه .

و إنما قلنا: إن الثواب يسقط بالندم على الطاعة ، لأن الحال فى ذلك كالحال في ذلك فيمن أحسن إلى غيره ثم ندم على مافعله من الإحسان ، فإن ندمه على ذلك يسقط ما كان يستحقه ، كذلك همنا .

وأما سقوطه بمعصية هي أعظم من ذلك ، فظاهر أيضاً ، لأن ذلك بمنزلة أن يحسن إلى غيره قدراً من الإحسان ثم يسى، إليه إساءة هي أعظم من ذلك بكثير ، ومعلوم أنه والحال هذه لا يستحقه مدحاً ولا شكراً كما كان يستحق من قبل الإساءة ، كذلك الحال في مسألتنا .

هذا هو الكلام فيما يسقط به الثواب المستحق ولا ثالث لهذين الوجهين ، إذ لا يسقط الثواب باسقاط الله تعالى البته .

وأما العقاب المستحق من جهة الله تعالى فإنه يسقط بالندم على ما فعله من المعصية ، أو بطاعة هي أعظم منه .

والوجه فيه كالوجه في الثواب ، لأن نظير الندم في الشاهد الاعتذار .

ومعلوم أن أحدنا إذا أساء إلى غيره ثم (٢) اعتذر إليه اعتذاراً صحيحاً ، فإنه يسقط ما كان يستحقه من الذم حتى لا يحسن من المساء إليه أن يذمه بعد ذلك ، فكذلك الحال في التوبة مع العقاب ، هذا في الندم .

وأما الطاعة التي هي أعظم منه ، فأنما تؤثر في إسقاط العقربة المستحقة ،

لأن الحال في ذلك كالحال في من أساء إلى غيره بأن كسر له رأس قلم ، ثم أعطاه في مقابلته من الأموال السنية مالا تسمح نفسها ، ولا ترخص في بذلها ، فإنه (١) والحال هذه لا يستحق من قبله الذم على تلك الإساءة الكبيرة لمكان هذه العطية الجزيلة فكذلك في مسألتنا هذه . فهذان وجهان يؤثران (٢) في إسقاط العقاب كا في الثواب ، غير أن كثرة الطاعة إنما تؤثر في سقوط ما يستحن من العقوبة إذا كان الكلام في الصغائر ، فأما الكبائر فإن عقابها لا يزول بكثرة الطاعات المفعولة في مثل هذه الأعمار على ما سيجيء (٢) من بعد إن شاء الله تعالى .

وهمنا وجه آخر يؤثر في سقوط العقاب المستحق من جهة الله تعالى ، وهو إسقاط الله تعالى وعفوه عن المعاصى وهذا الوجه لايثبت في الثواب على مامر .

فإن قيل: أو يحسن من الله تعالى أن يسقط ما يستحقه الكافر والفاسق من العقوبة ، أم كيف القول فيه .، قانا: قد اختلف العلماء في ذلك .

فمن مذهبنا<sup>(٤)</sup>، أنه بحسن من الله تعالى أن يعفو عن العصاة وأن لايعاقبهم، غير أنه أخبرنا أنه يفعل بهم ما يستحقونه، وقال البغداديون: إن ذلك لا يحسن من الله تعالى إسقاطه، بل يجب عليه أن يعاقب المستحق للعقوبة لامحالة على ماسنذ كره إن شأء الله تعالى.

فضل

اعلم أن البغدادية من أصحابنا ، أوجبت على الله تعالى أن يفعـل بالعصاة

 <sup>(</sup>۲) مؤثران ، فی س
 (٤) فذهبنا ، فی س

<sup>(</sup>١) فسكما أنه ، في س

<sup>(</sup>٢) يجبي ، في س

ما يستحقونه لامحالة ، وقالت : لا يجوز أن يعفو عنهم، فصار العقاب عندهم أعلى حالاً في الوجوب من الثواب ، فإن الثواب عندهم لا يجب إلا من حيث الجود ، وليس هذا قولم في العقاب ، فإنه يجب فعله بكل حال .

والذى يدل على فساد مذهبهم هذا وصحة ما أخذناه ، هو أن العقاب حق الله تعالى على الخصوص ، وليس فى إسقاطه إسقاط حق ليس من توابعه وإليه استبقاؤه، فله إسقاطه، كالدين، فإنه لماكان حقاً لصاحب الدين خالصاً، ولم يتضمن إسقاط حق ليس من توابعه ، وكان (١) إليه استبقاؤه ، كان له (٢) أن يسقطه كأ أن له أن يستوفيه ، كذلك فى مسألتنا .

وقولنا: ليس فى إسقاطه إسقاط حق ليس من توابعه احتراز عن الذم ، فإنهمن (٣) حيث يسقط (٤) بسقوط العقاب سقط، لأنه كان (٥) من توابعه، كالأجل مع الدين .

فإن قيل: الحق هو مالصاحبه أن ينتفع به ، والنفع يستحيل على الله تعالى ،. فكيف يصح قولكم إن العقاب حق الله تعالى ؟ قيل له: إن غرضنا بذلك أن. الدلالة تدل على أن لله تعالى أن يعفو عن العصاة كما أن له أن يعاقبهم ، خلافاً لما يقوله البغداديون .

فإن قيل: أليس أن الذم حق المساء إليه ثم لا يكون له إسقاطه ، فهلا جاز في المقاب أن يكون حقاً لله تعالى ، وإن لم يكن له إسقاطه ؟ قيل له : إن فيها

<sup>(</sup>١) فيكان ، في س (٢) لليه ، في س

<sup>(</sup>٣) محذوفة من ص (٤) سقط، في ص

<sup>(</sup>ه) محذونة من س

ذكرناه مايسقط هذا السؤال، فقد قلنا: إن العقاب حق الله تعالى على الخصوص، وليس هكذا سبيل الذم، فإنه كما هو حق المساء إليه فهو حق المسىء أيضاً ولجميع العقلاء، فإنهم متى تيقنوا أنهم يذمون على الإساءة لايقدمون عليها، أو يكونون أقرب أن لايقدموا عليها.

وهكذا الجواب إذا قالوا: إن الشكرحق للمنعم ثم ليس له إسقاطه ، وكذلك العقاب ؛ لأن الشكركا أنه حق المنعم فهو حق للمنعم عليه ، ولهذا يستحق به ثواب الله تعالى والمدح من العقلاء ، فكيف يدعى أنه حق المنعم .

فإن قيل: أليس أن الثواب حق للعبد ، كما أن العقاب حق الله تعالى ، ثم لا يكون للعبد إسقاط ما يستحقه من الثواب ، فهلا جاز مثله فى العقاب ؟ قيل له : إن الحق إنما كان يصح من استحقه إسقاطه متى كان استيفاؤه إليه ولم يكن فى الحكم كالمحجور عليه ، فالهذا فإن الصبى لا يقدر على إسقاط حقه وإن كان الحق له ، لما لم يكن من أهل الاستيفاء ؛ إذا ثبت هذا ، فحال الواحد منا مع الثواب كال الطفل مع ماله من الحقوق ، فكما أنه ليس له إسقاط شيء من حقوقه ، لما لم يكن إليه استيفاؤها وكان محجوراً عليه ، كذلك همنا . يزيد ذلك وضوحاً لما العبد بكون فى حكم الملجأ إلى أن لا يسقط ما يستحقه من الثواب ، فسقط هذا السؤ ال أصلا .

وأما شبه البغداديين (١) في هذا الباب فهو (٢) أن قالوا: إن العقاب لطف من جهة الله تعالى ، واللطف يجب أن يكون مفعولا بالمكلف على أبلغ الوجوه ، ولن يكون كذلك إلا والعقاب واجب على الله تعالى ، فمعلوم أن المكلف متى

شبه البنداديين

علم أنه يفعل به ما يستحقه من العقوبة على كل وجه ، كان أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب الكبائر .

وربما يؤكدون ذلك بقولهم : إن العقاب إذا كان لطفاً للمكلف فلابد من أن يعرفه الله تعالى أنه يفعله به ، وإلا كان مخلا بما وجب عليه .

والأصل في الجواب عن ذلك ، هو أن يقال لهم: إن اللطف بجب أن يفعل بالمكلف على أبلغ الوجوه على ما ذكرتموه ، ولكن إذا كان ممكننا ، وهمنا لا يمكن ، لأنه لا حالة إلا والفاسق يجوز أن يتوب إلى الله تعالى ، ويندم على ماأتى به (۱) ويقام عنه ، فكيف يمكن تعريفه أنه يفعل به العقوبة لامحالة . لولا صحة هذه الجلة ، وإلا كان يجب أن يعرف أن تو بته لا تقبل إذا أقدم على الكبيرة وإن بالغ في الإنابة و بذل الجهد في تلافي ما وقع منه ، فعلوم أن هذا في باب اللطف أقوى ، ومتى قيل : إن (۲) ذلك غير ممكن فلا يجوز ، قلنا : فهلا رضيتم منا بمثله .

وبعد، فإن اللطف هو ما ثبت له حظ الدعاء والصرف ، ولاحظ للمقاب فى ذلك ، وإنما الذى يثبت له هذا الحظ هو العلم باستحقاق العقاب ، فكيف يصح ما ادعوه .

فضل

وقد ذكر رحمة الله بعد هذه الجملة أن الفاسق يفعل به مايستحقه من العقوبة، وعطف على ذلك القول في أنه يستحق العقوبة .

استحقاق الفاسق المفو بة

> والترتيب الصحيح في ذلك ، هو أن نذكر أولا أنه يستحق العقوبة ، ثم ترتب عليه الكلام في أنه يفعل به ما يستحقه .

والذى يدل على أن الفاسق يستحق العقوبة قوله تعالى: «والسمارق والسمارقة (١) فاقطموا ايديهما(١)» (٢) الآية ، ووجه الاستدلال به، هو أنه تعالى أمر بقطع يد السارق عند حصول الشرائط المعتبرة في هذا الباب عن طريق الجزاء والنكال، فيجب أن يكون مستحقاً للعقوبة ، وكذلك فقد قال تعالى: « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله »(٣) وهذا يدل على أن الزانى مستحق للعقوبة ، وكذلك فقد قال تعالى « إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات» الآية ، واللعن هو الطرد والتبعيد من الرحمة والثواب ، بدليل قول الشاعر :

دعوت به القطا ونفيت عنه مكان(٤) الذئب كالرجل اللمين

ولن يكون ذلك كذلك ، إلاوهومستحق للعقوبة منجهة الله اه عزل جل (٥) وهذا فقد قال تمالى « وليشهد عدا بهما طائفة من المؤمنين » وهذا يدل على ما ذكرناه أيضاً .

فإن قيل : كيف يمكن الاستدلال بإقامه الحد على كون المحدود مستحقاً للعقاب ، مع أن الحدود كما تقام على الفاسق فقد تقام على التاثب ، وعلى هذا يروى أن ما عزاً رجم بعد التوبة ، وكذلك فالعاصرية مع أنها تابت توبة نصوحاً رجمت .

قيل له : أول مافى ذلك ، أن هذه مسألة خلاف :

فن مذهب بعض الفقهاء أن التائب لايقام عليه الحد ، اللهم إلا إذا كان

<sup>(</sup>١) ما بين الرقين محذوف من س (٢) المائدة ٣٨

<sup>(</sup>٣) النور ٢ (٤) منام ، في س، وانظر البيت في اللسان: مادة لمن

<sup>(</sup>٥) تعالى ، فى س

من حقوق الآدميين نحو القصاص وماجري (١) مجراه ، هذا أحد (٢) قولى الشافعي ، فعلى هذا لا كلام .

وإذا قلنا بأنه يقام عليه الحدكما يقام على الفاسق ، كان الجواب عنه: إنا لم نستدل بمجرد الحد على استحقاقه للعقوبة (٣) ، بل قلنا: إنه يحد على طريق الجزاء والنكال، ولن يكون كذلك إلا وهو مستحق للعقوبة، وليس هذا حال التائب ، فعلوم أنه لا يحد بالآية جزاء ونكالا ، وإنما يقام عليه الحد تطهيراً على طريق الابتلاء والامتحان ، فيكون سبيل هذه الآلام النازلة به سبيل الأمراض التي ينزلها الله تعالى بالصالحين من عباده ابتلاء وامتحاناً .

وأما حديث ماعز والعاصمية ، فإن من خالف في إقامة الحد على التائبقال: إن ماعز لم يتب على الحقيقة ، وله ذا لما أخده حر الحجارة قال : غرنى قومى وفرحتى قتله بعضهم بعظم رماه به ، وليس هذا من كلام التائب في شيء ، ويذكر شيئاً شبيهاً بهذا في توبة العامرية ، فالأولى أن نسلك في الجواب على ذلك ما ذكرناه ، وهو أنهما إنما حدا تطهيراً على طريق الابتلاء والامتحان ، لاعلى سبيل الجزاء والنكال ، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق العامرية : أنها تابت توبة لو تابها من بين الأخشبين لقبل منهم .

فهذا هو الكلام في أن الفاسق يستحق العقوبة من الله تعالى وأنه لا ينفعه ثواب إيمانه بالله تعالى و برسوله بعد ارتكابه الكبيرة إلا إذا تاب.

الفاسق يفعل به ما ينتحقه وأما الكلام في أنه يفعل به مايستحقه ، فالخلاف فيه مع مقاتل بين سليمان وجماعة من الخراسانية والكرامية ، فإنهم يذهبون إلى أن الفاسق لايماقب بل

<sup>(</sup>٢) وهو ، في س

<sup>(</sup>۱) یجری ، فی س

<sup>(</sup>٣) للمقاب ، في س

لايماقب أيضاً المشرك، ويقولون: إن الشرك ممالا معنى له، غير أنهم لايظهرون هذا المذهب لـكل أحد بل يسرونه.

والذى يدل على فساد مذهبهم هذا ، العقل والشرع .

أما العقل ، فهو أن الفاسق إذا علم أنه لا يعاقب وإن ارتكب الكبيرة كان يكون مغرى على القبيح ، ويكون فى الحكم كأن قيل له : افعل فلا بأس عليك .

وأما الشرع ، فهو أن الأمة اتفقت على أن المشرك يعدب بين أطباق النيران ، ويعاقب أبد الأبدين ودهر الداهرين ، فكيف يصح إطلاق القول بأنه لايعاقب ؟

وكما يقع الخلاف فى هذه المسألة معهؤلاء فقد يقع مع طائفة أخرى يقولون : إن الله تعالى يجوز أن يعفو عن الفاسق، ويجوز أن يعاقب ،ولا ، يعلم حقيقة ذلك وهو الذى تقوله المرجئة الأول .

والذى يدل على فساد هذا المذهب ، طريقان اثنان : أحدها طريقة مركبة من العقل والسمع ، والأخرى طريقة سمعية .

أما المركبة ، فهى أن الفاسق لا يخلو ؛ إما أن يدخل الجنة أوالنار ، إذ لادار بينهما . فإن دخل النار فهوالذى نقوله ، وإن دخل الجنة فلا يخلو ؛ إما أن يكون مثاباً أو متفصلا عليه ، لا يجوز أن يكون مثاباً لأن إثابة من لا يستحق الثواب يقبح ، ولا يجوز أن يدخل الجنسة متفضلا عليه لأن الأمة قد اتفقت على أن للكلف إذا دخل الجنة ، يجب أن يكون حاله متميزاً عن حال الولدان المخلدين، فيجب أن يكون ما نقوله .

وأما السمعية في هذا الباب، فهو أن يستدل بعمومات الوعيد على ذلك . وإذا أردت الاستدلال بها فلابد أن تبنى ذلك على أصلين: أحدهما ، هو أنه تعالى لا يجوز أن يخاطبنا بخطاب لايريد به ظاهره ثم لايدل عليه ولا يبين المراد به ، لأن ذلك يكون إلغازاً وتعمينة وتورية ، والألغاز والتعمية والتورية مما لا يجوز على الله تعالى ، وذلك ظاهر لا إشكال فيه .

والثاني ، أن في اللغة لفظة موضوعة للعموم ، وذلك فقد اختلف الناس فيه اختلافاً شديداً (١) ليسهذا موضع ذكره ، وإنما الذي نذكره همنا، الدلالة على ما اخترناه من المذهب، وهو أن فيه لفظة موضوعة له .

وتحرير الدلالة على ذلك، هوأن «ما» و«من» إذا وقعتانكرتين في المجازات أفادتا العموم والاستغراق ، لأن أهل اللغة أطبقوا على أن قول القائل من دخل داری أكرمته ، بمنزلة قوله : إن دخل (۲)داری زید<sup>(۲)</sup> أكرمته وإن دخل عمر دارى أكرمته، حتى يأتى على جميع العقلاء ، ولن يكون كذلك إلا وهو موضوع للعموم والاستغراق على ما نقوله .

وأيضاً ، فإن له أن يستثني من هذا الكلام من شاء من العقلاء ، فيقول : من دخل دارى أكرمتِه إلا فلانا وإلا فلانا ، ولولا شمول هذه اللفظة للعقلاء واستغراقها لهم ، وإلا كان لا يجوز ذلك ، لأن من حق الاستثناء أن يخرج مالولاه لوحب دخوله تحته .

وهذا منا استدلال ببعض كلامهم على البعض .

و نظيره، استدلالنا باستعالم لفظه أجسم من الجسم ، على أنه الطويل العريض العميق .

<sup>(</sup>١) كبراً ، في س

مناقشـــه حول الاستثناءوالسوم والخصوص

فإن قيل: إن ما ذكرتموه ينبنى على أن من حد الاستثناء أن يخرج من الكلام مالولاه لاحتمله ولصلح (١) له ، لا ما ذكرتموه .

قيل لهم (٢): الذي يدل على صحة ما ادعيناه في الاستثناء ، هو أنه إذا دخل على أسماء الأعداد وأخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته . ألا ترى أن القائل إذا قال : لفلان على عشرة إلا درهما ، فإنه يكون قد أخرج باستثنائه هذا مالولاه لشمله ودخل تحته لامحالة ، حتى لولا هذا الاستثناء لكان يكون مقراً بالعشرة كُمّلا ، والآن لم يلزمه بإقراره إلا التسعة ، إذا صح ذلك في الاستثناء وقد دخل على أسماء الأعداد، فكذلك (٣) إذا دخل على غيره، لأن حقيقة اللفظ وفائدته لا تتغير بحسب دخوله في المواضع التي تدخل عليه .

وبعد، فاوكان الاستثناء لايخرج من الكلام إلا مالولاه لصاح دخولة تحته وكان الكلام محتملا له ، لم يمتنع استثناء الأعلام من النكرات ، فكان يصح أن (٤) يقول قائل: (٤) رأيت رجلا إلا زيداً ، لأن قولنا رجل يحمتل زيداً ويصلح له كا يحتمل غيره ويصلح له ، وفي علمنا بفساد ذلك دليل على أن من حق الاستثناء ما ادعيناة .

وبعد ، فقد نص أهل اللغة على أن الاستثناء هو إخراج بعض من جملة ، والبعض عندهم هو ماشمله وغيره اسم واحد ، فلو أن هذه القضية التي ذكر ناها واجبة في الاستثناء وإلاكان لا يصح ذلك .

فإن قيل: كيف يصح أن يقال: إن قول القائل من دخل دارى أكرمته يصح أن يستثنى منه أى عاقل، ومعاوم أنه لا يصح أن يستثنى منه الملائكة

<sup>(</sup>۱) سح، في ا

<sup>(</sup>٣) فكيف ، في س

والجن ، فيقول : من دخل دارى أكرمته إلا الملائكة والجن ، ولا أن يستثنى . منه اللصوص فيقول : إلا اللصوص .

قيل له: أما الملائكة والجن فلا قدرة له على إكرامهم ولا على إهانتهم ، ولهذا لا (١) يحسن منه أن يستثنيهم ، ولهذا فإن القديم تعالى لما قدر (٢) على إكرامهم وإهانتهم كا قدر على إكرام غيرهم وإهانتهم ، صبح له (٣) أن يقول: من أطاعني أكرمته عاجلا وأثبته آجلا ، إلا الملائكة فإني أؤخر إكرامهم وإثابتهم إلى دار السلام ، وكذلك يصح مثله في الشياطين (٤) فيقول: من عصاني أهنته عاجلا وعاقبته آجلا إلا الشياطين (٤) فإني أؤخر (٥) عقوبتهم إلى الآخرة ؛ وأما اللصوص فإنما لم يحسن منه استثناؤهم لأن المعلوم من حاله أنه. لا يكرمهم ولا يبرهم ، فهو في غنية عن التلفظ به ، ولهذا فلو كان بمن يرى اللصوص ويكرمهم، لكان يصح منه هذا الكلام ويحسن ، ولا (٢) يقدح هذا الكلام (٧) فيا قلناه (٨).

فإن قيل: إن استدلالكم بجواز الاستثناء من قول القائل: من دخل ذارى أكرمته وما جرى مجراه على أنه موضوع للعموم ، يوجب عليكم القول بأن اسم الجمع والجنسموضوع للعموم المعلوم الذى لايشكل أنه يصح فيه الاستثناء، فيقول القائل: رأيت الناس إلا زيداً وعمراً .

قيل له: فلا جرم نقول بأن ما يصح منه الاستثناء من أسماء الجمع موضوع العموم والاستغراق ، غير أن الذي يصح ذلك فيه إنما هــو اسم الجمع المعرف بالألف واللام ، إذا لم تكن اللام فيه لتعريف العهد دون قوله : رأيت رجالا ،

<sup>(</sup>۱) لم ، في ص (۲) قدر عليهم ، في س (۴) منه ، في ص (٤) ما بين الرقين ناقص من أ

<sup>(\*)</sup> مئه ء فی ص (٤) ما پيٽ الرقع دک آثات ہائا ہا

<sup>(</sup>ه) أَخْرَت ، في ص (٦) فلا ، في س (٧) السؤال ، في ص (٨) ذكر ناه ، في ص

فمعلوم أنه لا يصح فيه الاستثناء ، فلا يقول القائل رأيت رجالا إلا زيداً ، لما لم يجب أن يكون قوله رجالا شاملاله لا محالة ، اللهم إلا إذا أراد(١) استثناف العقبة ، فيكون استثناؤه من تقدير ، لكن لا يكون حينئذ استثناء حقيقياً .

دليل آخر، وأحد مايدل على أن فى اللغة لفظة موضوعة للعموم و الاستغراق، هو أن «من» إذا وقعت نكرة فى الاستفهام أفادت العموم، ولهذا نص أهل اللغة على أن قول القائل من عندك، بمنزلة قولهم أزيد عندك، أبكر، أخالد، حتى يأتى على جميع العقلاء؛ فلولا كونه موضوعاً للعموم والاستغراق، وإلا كان لا يقوم هذا المقام على ما ذكرناه. فصح قول أبى هاشم. إن أهل العربية لما استطاعوا الاستفهام باسم الجميع ، أقاموا قولهم من عندك مقامه حتى لا يحتاجوا إلى تعداد الأسماء.

فهذا وجـــه يدلك على أن «من» إذا وقعت نكرة في الاستفهام أفادت العموم والاستعراق .

ويدل (٢) على ذلك أيضاً ، أن (٣) للمجيب أن يجيب بذكر جماعة العقلاء ، كم أن له أن يجيب بذكر آحادهم، فلولا أن (٤) السؤال مشتملا عليهم بأجمعهم ، والاكان لا يكون الجواب مطابقاً للسؤال إلا إذا أجاب بذكر الجماعة ؛ ويجرى ذلك مجرى أن يجيب بالحمار والفرس في أنه لا يصح ، لما لم يكن السؤال متناولا له ، وفي علمنا بخلافه دليل على صحة ماقلناه .

<sup>(</sup>۱) أردنا، في س (۲) ويداك، في س

<sup>(</sup>٤) كون ، في س

<sup>(</sup>۲) الذي ۽ في س

فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه دليل لنا ، ولولا أن هذه اللفظة من الألفاظ المشتركة التي يحتمل أن يراد بها العموم ، المشتركة التي يحتمل أن يراد بها العموم ، وإلا لم يكن للمجيب أن يجيب إلا بذكر الجماعة ، فلما كان له أن يجيب بذكر الجماعة مرة وبذكر فريق دون فريق أخرى ، دل ذلك على أنه محتمل للخصوص الحماله للعموم . قالوا: ومما يؤكد هذه الجملة ، أن قول القائل: أكل الناس عندك الماكان مستغرقا عاماً لم يجز أن يذكر في جوابه الآحاد ، بل وجب أن يجاب إما بذكر الكل أو بنفي الكل ، كذا كان يجب مثله في هذا المكان .

قيل له: إنا لم نستدل إلا بالسؤال ، وقلنا لولا شموله للكل واشماله على الجميع وإلا كان لا يصبح أن يجيب مرة بذكر الآحاد ومرة بذكر الجماعة ، كا أنه لما لم يتناول الحمار والفرس تناوله العقلاء لم يصح البتة أن يجاب بذكره، وذلك واضح .

ومما يوضح هذه الجملة ، أن السائل لما لم يدر من عنده ، وجوز أن يكون واحداً أو جماعة ، احتاج إلى أن يورد لفظة شاملة للآحاد والجموع ، فقال : من عندك ؛ ثم الجميب يجيب بذكر الحاضرين عنده ، فإن كان الحاضر عنده واحداً أجاب بذكره ، وإن كان في الحاضرين كثرة أجاب بذكره ، ففسدما ظنوه ، أجاب بذكره ، ففسدما ظنوه ، (١) وهو (١) قولم : كان ينبغي أن لايصح الجواب إلابذكر الجماعة ، كافي قوله : أكل الناس عندك ، فلا ذلك إلا أن قوله أكل الناس عندك لم يتناول إلا الكل فقط دون كل واحد منهم ، فلذلك لم يجز أن يجيب بذكر واحد منهم ، بل وجب أن يجيب إما بذكر الحكل فيقول : نعم كل الناس عندى ، أو لا يجيب بذكر واحد منهم ، ويقول : ليس كل الناس عندى ؛ فأما أن يجيب بذكر بعضهم واحد منهم ، ويقول : ليس كل الناس عندى ؛ فأما أن يجيب بذكر بعضهم واحد منهم ، ويقول : ليس كل الناس عندى ؛ فأما أن يجيب بذكر بعضهم

<sup>(</sup>۱) و ، ی س

دون الباقين فلا. وليس كذلك همهنا، فإن قولنا: من عندك، شمل الكل وكل والحد منهم ، فصلح بالجواب أن يذكر الآحادكا يصلح أن يذكر الجميع ، فهذا هو الفرق بينهما والله أعلم .

فإن قيل: وأى فائدة فىالتطويل ولا صورة لما ذكرتموه فى كلام الله تعالى بل لا يجوز ذلك عليه لأنه استفهام، والاستفهام هو الاستعلام، والاستعلام على العالم لذاته محال.

قلنا: هبأن الأمر في ذلك على ما ذكرته (١) ، أليس يوجد ذلك في كلام الرسول عليه السلام وفي كلام الأمة ، على (٢) أن غرضنا لم يكن بإيراد ما أوردناه إلا بيان أن في اللغة صيغة موضوعة للعموم والاستغراق ، وذلك قد سلم وصح . وأيضاً فإن العموم معنى قد عقلوه ومست حاجتهم إلى العبارة عنه ، كا مست الحاجة (٣) إلى العبارة عن المعانى التي عقلوها ، من نحو الأسد والسيف والخمر ؛ فيجب كا وضعوا لحكل واحد من هذه الأشياء اسماً مع اكتفائهم (٤) بالاسم الواحد أن يضعوا للعموم أيضاً لفظاً ، وفي ذلك ما يدلنا على أن في اللغة لفظه موضوعة للعموم ، وهذه طريقة ذكرها شيخنا أبو عبد الله رحمه الله تعالى (٥) ،

وإذ مضى طرف من الكلام فى أن فى اللفظ لفظة موضوعة للعموم ، فإنا نعود إلى الاستدلال بعمومات الوعد على أن الفاسق يفعل به ما يستحقه من العقوبة لامحالة، بتوفيق الله تعالى .

<sup>(</sup>١) ذكرتم ، في س (٢) وعلى ، في 1

<sup>(</sup>٣) حاجتهم، في ص (٤) اكتفائهم فيها، في ص

<sup>(</sup>٥) محذوفة من [

فمن حملة ما يمكن الاستدلال به على ذلك، قوله تعالى (١) « ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها » (٢) فالله تعالى أخبر (٣) أن العصاة يعذبون بالنار ويخلدون فيها ، والعاصى اسم يتناول الفاسق والكافر جميعاً فيجب حمله عليهما ، لأنه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر لبينه ، فلما لم يبينه دل على ما ذكرناه .

فإن قيل: إنما أراد الله تعالى بالآية الكافر دون الفاسق ، ألا ترى إلى قوله تعالى « ويتعد حدوده » وذلك لا يتصور إلا فى الكفرة وإلا فالفاسق لا يتعدى حدود الله تعالى أجمع .

قيل له : الخطاب شامل لهما جميماً على ما ذكرناه ، فمن حصر فعليه الدليل.

ثم نقول: هذا(٤) الذى ذكرتموه باطل لأنه(٥) تعالى قال: « يا اليها النبي الذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن »(٦) إلى قوله: « ومن بتعد حدود الله فقسه ظلم نفسه » ومن طاق امرأته لغير العدة وأخرجها من بيتها لا يكون متعديا جميع الحدود ، وعلى أن الآية بالاتفاق في وعيد الفساق من أهل الصلاة ، فقد وردت في قصة المواريث ، ولئن اشتبه الحال في هل يجب قصر الخطاب على سببه أم لا يجب ذلك ، فلا شبهة في أن حمله على سببه واجب لا محالة ، وأما قوله تعالى « ومن يتعد حدوده » فذلك اسم جمع مضاف ، وقد ذهب أبو هاشم إلى أنه يحمل على الثلاثة ، فعلى هذا لا كلام في أن الفاسق كالكافر في أنه ربما يتعدى ثلاثة بل أربعة من حدود الله تعالى .

(م ٢٤ - الأسول الحسة)

<sup>(</sup>۱) محذوقة من ص (۲) النساء ۱٤

<sup>(</sup>٣) الــكفار ، الفساق ، في ص ﴿ ﴿ } إِنْ هَذَا ، في ص

<sup>(</sup>۵) فإنه ، في ص

وأما أبو على، فإنه وإن كان يحمل ما هذا سبيله على العموم والاستغراق الله أن في هذا الموضع يقول: لو حملته على الاستغراق خرج السكلام عن الفائدة البتة ، لأنه لا يوجه في السكفار من تعدى على حدود الله أجمع ، فلا يمكن حمله والحال هذه لا على السكفار ولا على الفساق فحملته على الثلاثة للعرف الحاصل فيه ، فالمتعارف من حال الأمة أنهم يجرون هذا الاسم على الفاسق فيقولون: قد تعدى من حدود الله تعالى (۱) وجاز الرسم، فيسقط هذا السؤال أصلا؛ وعلى أن (۲) قوله تعالى ۳) في سورة الجن : « ومن يعص الله ورسوله فان أملا؛ وعلى أن (۲) قوله تعالى ۳) في سورة الجن : « ومن يعص الله ورسوله فان أله فار جهنم خالدين فيها ابدا » (٤) ليس فيه ذكر التعدى لحدود الله ، فهلا دل على ما قلناه ؟

فإن قيل: الآية لا تدل على ذلك، لأنه ورد فى شأن الكفار، ولهذا (٥) قال بعده: «حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا» (٦) ولا هذا يكون إلا مع الكفار.

قيا ابدا »: إن قوله « ومن يعص الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدين فيها ابدا »: كلام مستقل بنفسه غير محتاج إلى ما بعده ، فتخصيص ما بعده لا يمنع من عمومه ، والمحكلام في أن تخصيص آخر الآية لا يمنع من أن عموم أولها موضوعه أصول الفقه ، غيراً نا نذكرله مثالا وهوقوله : « المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروم » (٧) وأورد (٨) ذلك على وجه شمل البوائن والرجعيات منهن دون البوائن بقوله: « وبعولتهن احق بردهن في مخص آخر الآية بالرجعيات منهن دون البوائن بقوله: « وبعولتهن احق بردهن في ذلك » ، ولا يمنع منه مانع فكذلك الحال في ما قلناه .

| (۲) وعلی هذا ، فی س | (۱) محذوفة من س              |
|---------------------|------------------------------|
| (٤) الجن ٣٣         | (٣) محذوفة من س              |
| (٦) مريم ٧٠         | (• <sup>،</sup> فلهذا ، فی س |
| (۸) وردره في س      | (٧) القرة ٢٢                 |

ومن ذلك، قوله تعالى: «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها »(١) الآية . ووجه الاستدالال، هوأنه تعالى بيّن أن من قتل مؤمناً عمداً جازاه وعاقبه وغضب عليه ولعنه ، وفي ذلك ما قلناه .

فإن قيل: ليس فى الآية إلا الجزاء وهو الاستحقاق، لأن تقدير الآية: فجزآؤه إن جازاه جهنم ، ونحن لا ننكر الاستحاق ولا نأباه ، وإيما كلامنا في هل يفعل به ما يستحقه أم لا، فما دليلكم على محل النزاع ؟

قيل له: قولكم (٢) إن تقدير الآية فجزاؤه إن جازاه تقدير شرط لم ينب عن الظاهر ولادل عليه دليل ، فكيف يجوز في هذا الشرط أن يكون معتبراً ، ومعلوم أنه لوكان له اعتبار لبينه الله تعالى واعتبره ، فلما لم يعتبره ولادل عليه علم أنه لا عبرة به .

وبعد، فإن الجزاء مصدر جزى أو جازى والمصدر لابد من (٣) أن يكون أمراً حادثاً أو فعلا قد وقع، وليس هذه حال الاستحقاق، فكيف يحمل على قوله: وغضب الله عليه، فحمل الجزاء على الاستحقاق يقتضى أن يكون الفعل معطوفاً على الاسم، والفعسل لا يعطف على الاسم وإنما يعطف على الفعسل، (١٤) أو ما يجرى مجرى الفعل، ولذلك لا يقال: زيد وفعل، وعمرو ويفعل. فيحب أن يكون تقدير الآية: ومن يقتل مؤمناً متعمداً ، جوزى به، وغضب الله عليه، ولعنه، وفي ذلك صحة ما ادعيناه.

فإن قيل: لا يمكنكم حمل الآية على حقيقتها ولا التعلق بظاهرها ، وإلا كان يجب أن تكون الجازاة عقيب القتل ، فإن الفاء للتعقيب ، وإذا لم يمكن حملة على حقيقته ولا التعلق بظاهره فلسم بأن تحملوه على بعض المجازات أولى من أن نحمله على البعض ، فحملناه على الاستحقاق .

 <sup>(</sup>۲) إن قولكم ، في س
 (٤) أو على ، في س

<sup>(</sup>۱) الساء ۹۴

<sup>(</sup>٣) محذوفة من [

قيل له: إن الكلام متى لم يمكن حمد له على ظاهره وحقيقته ، وهناك مجازان أحدها أقرب والآخر أبعد ، فإن الواجب حمله على الحجاز الأقرب دون الأبعد (١) لأن الحجاز الأبعد من الأقرب كالمجاز مع الحقيقة ، وكا (٢) لا يحوز فى خطاب الله تعالى أن يحمل على الحجاز مع إمكان حمله على الحقيقة ، فكذلك لا يحمل على الحجاز الأبعد وهناك ما هو أقرب منه ، وعلى هذا فلو قال الله تعالى ، أو قال رسوله عليه السلام : فلان يصلى (٣) ، فلا يمكن حمله على الصلاة الشرعية فى الحال ، ولكن يحمل على أنه يصلى غداً أو بعد غد ، فإنه يحمل على أنه يصلى غداً أو بعد غد ، فإنه يحمل على الأبعد مع على الدعاء ، لما كان في حمله على الدعاء حملا للكلام على المجاز الأبعد مع إمكان حمله على الحجاز الأبعد مع إمكان حمله على الحجاز الأورب، وذلك في الفساد بمنزلة حمل الخطاب على المجاز مع إمكان حمله على الحقيقة .

إذا ثبت هذا ، وأمكن أن يحمل قوله : «فجزاؤه جهنم» على أنه سيجازى في الآخرة ، لا وجه لحمله على الاستحقاق ، وإلا اقتضىأن يكون قد عدل بكلام الله تعالى عن الحقيقة إلى الحجاز ، وذلك مما لا يسوغ أصلا .

ومن جملة ما يمكن الاستدلال به أيضا، قوله ، «ان المجرمين في عداب جهنم خالدون » ووجه الاستدلال به ، هو أن المجرم اسم يتناول الكافر والفاسق جميماً ، فيجب أن يكونا مرادين بالآية ، معنييتن بالنار ، لأنه تعالى لو أراد. أحدها دون الآخر لبينه ، فلما لم يبينه دل على أنه أرادهما جميماً .

والـكلام فى أن اسم الحجرم يتناول الكافر والفاسق جميعاً ظاهر لا شك فيه من جهة اللغة والشرع جميعاً .

<sup>(</sup>۱) الحجاز الأبعد، في ص (۲) فسكما، في ص (۳) (۲) فسكما، في ص (۳) لا ، في ١

أما من جهة اللغة ، فلأنهم لا يفرقون بين قولهم مذنب وبين قولهم مجرم ، فكما أن المذنب شامل لهما جميعاً فكذلك المجرم .

وأما من جهة الشرع ، فلأن أهل الشرع لا يفرقون بين قولهم مجسرم لزناه ، وبين قولهم فاسق لزناه .

فإن قالوا: الآية وردت في شأن الكفار ، وعلى هذا قال تعالى في آخرها: « لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون »(١)وقال بعد ذلك: « أم يحسبون انا لا نسمم سرهم و نجواهم »(٢) وهذا لا يتأتى إلا في الكفرة .

قيل لهم (٣) إن قوله تعالى « ان المجرمين في عداب جهنم خالدون » (٤) كلام عام مستقل بنفسه ، فدخول التخصيص (٥) في آخره لا يمنع من عموم أو له ، وأوردنا في مشاله قوله : « والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرو » وقوله : « وبعولتهن احق بردهن »، وله نظائر أخر في القرآن ومنه (٢) قوله : « وللمطلقات متاع بالمعروف حقاعلى المتقين » بعد قوله : « وان طلقتموهن من قبل ان تعسوهن » فإحدى الجلتين عامة شاملة للمالكات البالغات وغيرهن ، والأخرى خاصة بالبالغات المالكات البالغات وغيرهن ، والأخرى خاصة بالبالغات المالكات الأمر أنفسهن ، إذ العفو لا يصح إلا منهن ، ولم (٧) يمنع عموم إحداها من خصوص الأخرى ، فكذلك الحال همنا .

فإن قيل: لاظاهر لهذه الآية ، لأن فى الآية لفظة (٨) إن، وهى (٩) لتحقيق الحال ، ولذلك يدخل فى خبره اللام فيقتضى أن يكون المرء معاقبًا فى الحال ،

| (۲) الزخرف ۸۰ | (١) الزخرف ٧٥     |
|---------------|-------------------|
| (٤) الزخرف٤٧  | (٣) له ، في س     |
| (٦) و، في س   | (٥) الخصوص ، في ص |
| (٨)الفظ، في س | (٧) ولأ ، في س    |
|               | •                 |

وخلافه معلوم ، فليس إلا أن يعدل عن الظاهر ، فإذا عدلتم عن الظاهر وأخذتم في التأويل فلستم بأولى(١) منا فنحما، على الاستحقاق .

وجوابنا عنذلك ، ليس الأمر على ماظننتموه ، لأن «إن» كا أنه يرد لتحقيق الحال فقد يرد لتحقيق الحبر في المستقبل إلى التحقيق أحوج إليه منه (۲) في الحال ، وعلى هذا قوله تعالى: «وان ربعم ليحكم بينهم يوم القيامة» أورد في الكلام لفظة «إن» وأدخل اللام في خبره ، ولم يقصد به إلا تحقيق الحكم في المستقبل .

وبعد ، فإن فى الآية لفظة (٢) الخلود ، والحلود لا يتأتى إلا فى المستقبل ، فكيف يقال إن ظاهر الآية يوجب أن يكون المجرم معذبًا فى الحال ؟

وبعد ، فإن أكبر مافيه أن حمله على ظاهره لا يمكن ، أو ليس لابد من أن يحمل على المجاز الأقرب دون الأبعد ، فقد بينا أنه لا يجوز حمل (٤) خطاب الله تعالى على المجاز الأبعد مع إمكان حمله على المجاز الأقرب ، وأن حال المجاز الأبعد مع المجاز الأقرب كحال المجاز مع الحقيقة ، فكما أنه لا يحمل كلام الله تعالى على المجاز مع إمكان حمله على الحقيقة ، كذلك هنا . وإذا كان هذاهكذا ، ومعلوم أن حمله على أن يعذب في مستقبل الأوقات حمل له على المجاز الأقرب ، وليس كذلك الحال في ما إذا حمل على الاستحقاق .

ومما يمكن الاستدلال به من عمومات الوعيد في كتاب الله تعالى كثير ، فإنه يمكن أن يستدل بقوله تعالى « ومن يعمل سو. يجزبه » الآية ، ويمكن

<sup>(</sup>۱) أُولِي ، في س (۲) منه الله ، في س (۳) أَن يُحمَّل ، في س (٣) أَن يُحمَّل ، في س

 <sup>(</sup>٣) لفظ ، ف س
 (٥) النسا١٢٢٠

لاستدلال بقوله: « ومن يعمل سوء يجز به » ويمكن أن يستدل بقوله تعالى . « ان الفجار لفي جعيم » الآية ، وفي ذلك كثرة على ما ذكرناه .

وطريقة الاستدلال بالكل والاعتراض عليها<sup>(١)</sup> ما نبهنا عليه ، فلا نطول به الكلام .

فإن قيل: ألستم أخرجتم التائب وصاحب الصغيرة عن هذه ، وقلتم: إن الشرط ألا يكون مع العاصى توبة أو طاعة أعظم من معصية ، حتى يدخل تحت هذه العمومات ، فهلا جاز لنا أن نقول: إن الشرط فى ذلك أيضاً أن لا يسقط الله تعالى عنه العقوبة ولا يغفر ذنبه ، فأما إذا أسقط عنه العقوبة وغفر له ذنبه فإنه لا يدخل تحت هذه العمومات ؛ ومتى أجبتم إلى ذلك ، ومعلوم أن القديم تعالى يحسن منه التفصل بالعفو والإسقاط ، لم يمكنكم القطع على أن العصاة ، وأصحاب الكبائر يدخلون تحت هذه العمومات ، وأسم يعاقبون لامحالة .

قيل له: إن ما اعتبرناه من الشروط شروطاً ، اقتضته الدلالة وقامت عليها الحجة ، وليس كذلك الحال فيما ذكرتموه ، فإن ذلك لاينبىء عنـــه الظاهر ولا تقتضيه دلالة ، فلا يجوز إثباته بوجه .

و بعد ، فإن فيما ذكرتموه إخلاء كلام الله تعالى عن الفائدة ، وحملا له على ما يقتضيه مجرد العقل ، ومهما أمكن حمله على فائدة مستجدة معلومة بالشرع فذلك هو الواجب .

وبعد، فإن القديم تعالى إذا توعد العصاة فإنما يتوعدهم بالعقاب الحسن ،

<sup>(</sup>١) عليه ، في س

ولا يحسن معاقبة التائب وصاحب الصغيرة ، فلهذا أخرجا من عمومات الوعيد ، وليس كذلك الحال في صاحب الكبيرة، فإن عقابه يحسن ، وجواز أن يتفضل بالإسقاط لا يخرج العقاب من أن يكون حسناً ، بخلاف التوبة ، وبخلاف ماإذا كانت طاعاته أعظم من معاصيه ، ففارق أحدهما الآخر .

وأيضاً فإن ماذكرته يقتضى أن يكون الشيء مشروطاً بنفسه ، لأنك إذا جعلت الشرط فى أن يفعل الله العقوبة بالفاسق أن لا يعفو عنه ولا يغفرلذنبه ، ومعلوم أن المرجع بأن لا يعفو عنه إلى فعل العقوبة ، فقد شرطت (١) الشيء بنفسه ، والشيء لا يجوز أن يجعل شرطاً فى نفسه .

وبعد ، فإن هذا إن أوجب التوقف في وعيد الفساق ، فليوجبن التوقف في وعيد الكفار ، لأن حسن التفضل بالعفو والإسقاط ثابت في حق الكافر ثباته في حق الفاسق ، فيلزمهم أن يتوقفوا في وعيد الكفار ، ومن توقف في ذلك فقد انساخ عن الدين .

فإن قيل: إنما قطعنا على وعيد الكفار ولم نتوقف فيه لأن ذلك معلوم من دين النبي صلى الله عليه ، وليس هكذا (٢) وعيد الفساق ، ولهذا كفرتم المتوقف في وعيد الفساق .

قيل له: إن ذلك مما لايقدح فيما أوردناه ، بليزيد الإلزام تأكيداً، فالواجب أن يتركوا المذهب الذي يقتضيه .

ثم يقال لهم : هب أن هذا معلوم من دين النبي عليه السلام ضرورة ، فمن أين علمه النبي عليه السلام حتى يتدين به .

<sup>(</sup>١) اخترطت ۽ في س

فإن قالوا: اضطراراً (١) من (٢) قصد جبريل نقلنا معهم الكلام إليه ، وإن قالوا: اضطر هو إلى قصد الله قلنا: إن هذا لايصح ، والدار دار تكليف .

ومتى قالوا: إن جبريل علم ذلك من حيث زاد<sup>(٢)</sup> الله تأكيداً حتى قطع ، لماكان ذلك التأكيد على المراد به<sup>(٤)</sup> .

قلنًا: مامن تأكيد إلا وهو معرض<sup>(٥)</sup> للاحتمال، فكيف يمكن ذلك؛ ولا محيص للمرجثة عن هذا الكلام؟

فإن قيل: إنه (٦) تعالى كما توعد العصاة بالعقاب فقد وعد المطيعين بالثواب والفاسق يستحق الأمرين جميماً ، فلم يكن بالدخول في عمومات الوعيد أولى من الدخول في عمومات الوعد ، فيتوقف فيه ، إن لم يقطع على أنه بفضله وسعة جوده وكرمه يدخله الجنة .

قيل له: (٧) فكيف (٩) يصح القول بأن الفاسق مستحق للثواب ، ولوكان كذلك لكان لا يستحق معه العقاب ، وقد دللنا على استحقاقه للعقوبة ، وبينا (٩) أن السارق إذا سرق عشرة دراهم من حرز على الشروط المعتبرة في هذاالباب ، وظفر به الإمام وهو مصر على ذلك ،قطع بده بالآية على سبيل الجزاء والنكال ، ولن يكون ذلك كذلك إلا وماكان يستحقه من الثواب بطاعاته قد (١٠) سقط بار تكابه الكبيرة ، فهذه جهلة ما نقوله في هذا الفصل .

 <sup>(</sup>۱) اضطر ، فی س
 (۳) قد زاد ، فی س
 (۵) عدوفة من س
 (٥) متعرض ، فی س
 (٧) قلنا ، فی س
 (٨) کیف ، فی س
 (٨) کیف ، فی س
 (٨) کیف ، فی س

تغليد الفاسق والتسار

وقد أورد رحمه الله (۱) بعد هذه الجملة الكلام فى أن الفاسق يخلد فى النار ويعذب فيها أبداً الآبدين ودهر الداهرين، وعطف عليه الكلام فى أنه يستحق العقاب على طريق الدوام، وكان الترتيب الصحيح فى ذلك هو أن يذكر أولا أن الفاسق يستحق العقوبة على طريقة الدوام ثم يرتب على ذلك ،الكلام فى أنه يعذب بالنار أبدا، غير أنا نساك طريقته ونجرى على منهاجه، فنبداً (۲) بما بدأ به .

والذى يدل على أن الفاسق يخلد فى النار ويعذب فيها أبداً (٣) ما ذكرناه من عمومات الوعيد، فإنهاكا تدل على أن الفاسق يفعل به ما يستحقه من العقوبة، تدل على أنه يخلد، إذ ما من آية من هذه الآيات التى مرت، إلا وفيها ذكر الخلود والتأبيد أو ما يجرى مجراهما •

وهنا طريقة أخرى مركبة من السمع ، وتحريرها هو أن العاصى لا يخلو حاله من أجد أمرين: إما أن يعنى عنه ، أو لا يعنى عنه ، فإن لم يعف عنه فقد بقى في النار خالداً ، وهو الذى نقوله ، وإن عنى عنه فلا يخلو إما أن يدخل الجنه أولا ، فإن أ لم يدخل الجنة أولا ، فإن ألم يدخل الجنة لم يصح لأنه لادار بين الجنة والنار ، فإذا لم يكن في النار وجب أن يكون في الجنة لا محالة ، وإذا دخل الجنة فلا يخلو ؟ إما أن يدخلها مثاباً أو متفضلا عليه ، لا يجوز أن يدخل الجنة متفضلا عليه لأن الأمة اتفقت على أن المكلف إذا دخل الجنة فلا بد من أن يكون حاله متميزاً عن حال

<sup>(</sup>۱) محذوفة من س (۲) محرماً على من (٤) إن على س

الولدان المخلدين وعن حال الأطفال والمجانين ، ولا يجوز أن يدخل الجنة مثاباً لأنه غير مستحق ، وإثابة من لا يستحق الثواب قبيح ، والله تعالى لا يفعل القبيح .

فإن قيل: ومن أين أن إثابة من لا يستحق الثواب قبيح؟

قلنا: لأن (١) الثواب إنما يستحق على طربقة التعظيم والإجلال، وما هذا سبيله لا يحسن دون الاستحقاق؛ ولهذا فإنه لا يحسن من الواحد منا أن يعظم أجنبياً على الحد الذي يعظم والده، وأن يعظم والده على الحد الذي يعظم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم النبي على الحد الذي يعظم ربّ العزة.

فهذا هو الكلام في أن الفاسق يعذب بالنار أبد الآبدين .

وأما الكلام فى أن العقاب يستحق على طريقة الدوام ، فهو أنه لولم يستحق على طريقة الدوام لكان لا يحسن من الله تعالى أن يعذب الفساق بالنار (٢) ويخلدهم فيها ، وقد دللنا على أن الفاسق يمذبه الله تعالى أبد الآبدين ، فدل على أن استحقاق العقاب على (٣) طريقة الدوام (٣) .

ودلالة على أخرى (٤) وهو المعتمد فى هذا الباب ، وتحريره أن العقاب كالذم يثبتان فى الاستحقاق مماً ويزولان مماً ، حتى لا يجوز أن يثبت أحدهما مع سقوط الآخر ، ومعلوم أن الذم يستحق على طريقة الدوام فكذلك كان يجب مثلة فى العقاب

فإن قيل: ولم قلتم إن الذم والعقاب يثبتان مماً ويزولان مماً ، حتى لا (•)يجوز أن(•) يثبت أحدهما ويسقط(٦) الآخر .

<sup>(</sup>۲) بالنار أبدأ ، في س

<sup>(</sup>٤) على ذاك ، في س

<sup>(</sup>٦) مع سقوط ، في س

<sup>(</sup>۱) لمن ، في ص

<sup>(</sup>٣) هذه الطريقة ، في س

<sup>(</sup>٥) محذوفة من من

قيل له: لأن المثبت لأحدهما هو المثبت للآخر ، والمسقط لأحدهما هو المسقط الآخر ؛ ألا ترى أن المثبت للذم والمؤثر في استحقاقه إنما(١) هو الإقدام على المعاصى والإخلال بالواجبات ، وهذا بعينه هو المثبت للعقاب ؛ وهكذا فإن المسقط للذم إنما هوالتوبة أو طاعة هي أعظم من المعصية ، (٢) وهذا (٢) هو المسقط للعقاب ، فصح أن المؤثر في استحقاقهما واحد ؛ وإذا كان كذلك وجب إذا استحق أحدها على طريق الدوام ، وجب أن يستحق الآخر أيضاً على سبيل الدوام ، لأنه لا يجوز في شيئين استحقا على وجه واحد ، وكان المؤثر في إثبات أحدها وإسقاطه هو المؤثر في الآخر وإسقاطه أنه يستحق أحدها دائماً والآخر منقطعاً ، بل لابد أن يستحقاً منقطعين أو دائمين . فأما أن يستحق أحدها دائماً فكذلك والآخر منقطعاً فيحال ؛ إذا ثبت هذا ، ومعلوم أن الذم يستحق دائماً فكذلك

فإن قيل: ومن أين أن الذم يستحق دائماً ؟ قيل له: إن ذلك مما لا يقع في إشكال ، فمعلوم أن من لطم والده وكان مصراً عليه يحسن منه ومن غيره أن يذمه على ذلك الصنيع دائماً ، حتى لو قدر أن يميته الله تعالى ثم أحياه لـكان يحسن من الوالد ذمه على صنيعه به ، وكذلك يحسن من العقلاء أن يذموه به .

فإن قيل: كيف يصبح قولكم إن العقاب يتبع الذم ، وأنهما يثبتان معاً و يرولان معاً ، ومعلوم أن القديم لو أقدم على قبيح لا يستحق الذم تعالى عن ذلك ، ولا يستحق العقوبة . وجوابنا عن ذلك ، أنا لم ندع أنهما يثبتان معاً و يرولان معاً على كل وجه ، وأن أحدها لا ينفصل عن الآخر بحال ، وإنما قلنا: إنهما إن ثبتا واستحقا جميعاً ثبتا معاً وزالا معاً ، فإن الذي يؤثر في استحقاق

أحدهما هو المؤثر في استحقاق الآخر ، وما أثر في إسقاط أحدهما هو المؤثر في إسقاط الآخر ، وما هذا حاله فلا بد من أن يكون مستحقاً على وجه واحد ، فأما أن يستحقا منقطمين أو دائمين ، وأما أن يكون أحدها على سبيل الدوام والآخر على سبيل الانقطاع فلا .

فإن قيل : كيف يصح قولكم : إن الذم يستحق على طريق الدوام ، وقياسكم العقاب عليه ، ومعلوم أن المسى والمساء إليه لو ماتا لسقط الذم ، قيل له : إن سقط (١) بموتهما شيء فإنما يسقط فعل الذم لا الاستحقاق ، وكلامنا فى الاستحقاق، ولا حال ينتهى إليه المسى وكلامنا فى الاستحقاق، ولا حال ينتهى إليه المسى وإلا ويحسن من المساء إليه ذمه وإن أماتهما الله تعالى مراراً وأحياهم مراراً . وبعد ، فلو لم يستحق العقاب على طريقة الدوام ، لكان لا يفترق الحال فى ذلك بين الكافر والفاسق ، فكان لا يحسن من الله تعالى معاقبة الكفار على التأبيد ، وفى علمنا يحسن ذلك منه ، دليل على أن المقاب يستحق منه على طريقة الدوام سواء أكان الكلام فى دليل على أو الفاسق .

فإن قيل: إن ينهما فرقاً ، لأنطاعة (٢) الفاسق ترد عقاب معاصيه من الدوام إلى الانقطاع ، وهذا غير ثابت في حق الكافر . قيل له : هذا لا يصح لأنه لا تأثير لطاعات الفاسق في ردالعقوبة من الدوام إلى الانقطاع، ولولا ذلك وإلا كان يجب أن تنقطع عقوبة الكافر أيضاً ، لأن في أفعاله أيضاً ما هو طاعة فإن قيل : إن هذا ينبني على أن المكافر طاعة ، ونحم لا نسلم ذلك .

قلنا (٣): إن الطاعة ليست (٣) أكثر من أن يفعل ما أراده الله تعالى ، وفي

<sup>(</sup>٢) طاعات ، في س

<sup>(</sup>١) يسقط ، في س

<sup>(</sup>٣) ليست الطاعة ، في س

أفعاله ماقد يريده الله تعالى ،نحو رد الوديعة وشكر النعمة وبر الوالدين إلى غير ذلك ، فكان يجب أن يرد عقاب معاصيه من الدوام إلى الإنقطاع ، كما فى طاعات الفاسق ، وقد عرف خلافه .

فإن قيل: إن الشرط في الطاعة أن يعلم المطيع المطاع وليس كذلك حال الكافر.

قلنا: إن فى الكفرة من يعرف الله تعالى ويقر به، نحو اليهود والنصارى. فكان يجب أن ينقطع عقابهم ، ومعلوم خلاف ذلك .

وبعد ، فقد يقال فى الملحد أنه مطيع للشيطان بارتكابه الكبيرة (١) وإقدامه على الفواحش وإن لم يعلمه ولا اعترف به .

وبعد ، فلورد ت طاعات الفاسق عقاب معاصيه من الدوام إلى الانقطاع لوجب أن ترد ذمه من الدوام إلى الانقطاع ، وفي علمنا بأنه يستحق الذم دائماً وأنه لا تأثير لطاعاته في الذم البتة ، دليل على أن مقارنة الطاعة للمعصية بما لايرد عقابها من الدوام إلى الانقطاع على ماقاله الخالدي .

وأما الذى يقوله الخالدى(٢) فى هـذا الباب: فهو أن للطاعة مزية على المعصية من حيث أن ما يستحق على الطاعة يجب فعـله ولا يجوز الاخلال به، وليس كذلك مايستحق على المعصية، فإنه يجوز التفضل بإسقاطه وعفوه،

<sup>(</sup>۱) الكبائر، في س

<sup>(</sup>٢) ذكره صاحب المنية في الطبقة الماشرة من الممثرلة ، وقال : ومنهم الحالدي في البصرة وكان يميل إلى الإرجاء ويتشدد فيه ، وكذلك قال الحاكم أبوالسعد مرقبل، لملا أن ابن المرتضى يقول : هو محد بن ابراهيم بن شهاب ، ويضيف : وكان فقيها متسكلها ، أما الحاكم أبو السعد فإن ابن شهاب عنده الحالدي ، وهذا هو الأصوب فيما نظن .

فلهذا صح أن ترد طاعات الفاسق عقاب مماصيه من الدوام إلى الإنقطاع.

قيل له: إن هذه المزية التي ذكرتها ثابتة لسائر الطاعات على سائر المعاصي، ولا فرق بين طاعات الفاسق وطاعات المكافر ، فهلا رد عقاب معاصيه من الدوام إلى الانقطاع ؟

ويقال له أيضاً: إن الطاعة إذا كانت لا تؤثر بنفسها ، فالمعلوم أنه لو لم يستحق عليها الثواب لكان لا يكون لها تأثير البتة ، وكذلك الثواب ، فإن الثواب إنما يثبت له تأثير بطريقة الكثرة ، حتى لوكان العقاب أكبر لحبط(١) به الثواب ، ولو تساويا سقطا جميعاً ، حتى (٢) لا يبقي ههنا إلا المزية التي أثبتها للطاعة على المعصية ، وهي (٣) وجوب أن يفعل به ما يستحق على الطاعة ، وحسن التفضل بإسقاط مايستحق على المعصية، وحال هذه المزية مع الطاعة كالها مع معصية أخرى ، فكان يجب إذا قارنت معصية بمعصية (١٤ أخرى أن ترد عقابها(٥) من الدوام إلى الانقطاع ، بل كان يجب أن ترد طاعات الغير عقاب معاصيه من الدوام إلى الانقطاع ، بل كان يجب أن ترد طاعات الغير عقاب معاصيه من الدوام إلى الانقطاع ، بل كان يجب أن ترد طاعات الغير عقاب معاصيه من الدوام إلى الانقطاع ، بل كان يجب أن ترد طاعات الغير عقاب معاصيه من الدوام إلى الانقطاع ، بل كان يجب أن ترد طاعات الغير عقاب معاصيه من الدوام إلى الانقطاع ، بل كان يجب أن ترد طاعات الغير عقاب معاصيه من الدوام إلى الانقطاع ، بل كان يجب أن ترد طاعات الغير عقاب معاصيه من الدوام إلى الانقطاع ، بل كان يجب أن ترد طاعات الغير عقاب معاصيه من الدوام إلى الانقطاع ، بل كان يجب أن ترد طاعات الغير عقاب معاصيه من الدوام إلى الانقطاع ، بل ذكر نا أن هذه المزية حالها مع طاعاته كحالها مع طاعة الغير ، وقد عرف خلافه .

فإن قيل : أو ليسمن مذهبكم أن ثواب طاعاته (٦) يؤثر في عقاب معصيته ولا يؤثر ثواب الغير في ذلك ، فهلا جازمثله في مسألتنا ؟ قلنا : أن بينهما فرقا ظاهراً ، لأنه إنما وجب في ثوابه أنه يؤثر في عقابه لا محالة من حيث لا يمكن

<sup>(</sup>۱) أحبط ، في س

<sup>(</sup>٣) وهو ، في س

<sup>(</sup>ه) عقابه ، في س (٦) طاعته ، في س

أن يستجقهما ، مما لأن الاستحقاق يترتب على صحة الجمع بينهما ، وصحة (١) الجمع بينهما لا يمكن ، لأن أحدها يستحق على طريق الجزاء والنكال ، والآخر على طريق التعظيم والإجلال وهما متنافيان ، وليس كذلك فيما ذكرته ، فنير ممتنع أن يستحق أحد الشخصين الثواب ، والآخر العقاب ، فسقط(٢) ما أورده .

وقد تمسكت المرجئة في ذلك بوجوه ، من جماتها :

ما روى عن النبي صلى الله عليه (٣)وعلى آله (٢) أنه قال « فحرج من النار قوم بعد ما امتحشوا وصاروا فحمًا وحما ه (٤) وهو يدل على ما اخترناه من المذهب.

أدلة المرجئة

فإن قيل: كيف يمكن ادعاء أن هذا الخبر منقول بطريق الآحاد، ومعلوم أن المرجئة على كثرتهم ينقلونه، ويستدلون به على أن الفاسق لا يخلد في الدار أبدأ، ويخرج منها.

قيل له: إن كثرة نقلة الخبر في الطريق الأخير مما لا اعتبار يه ، بل لايد من أن يستوى طرفاه ووسطه ، ففسد هذا الكلام .

<sup>(</sup>۱) محذوفة من س (۲) فيسقط ، في س

<sup>(</sup>٣) وسلم ، في س

<sup>(1)</sup> في اللسان مادة بحش « مجرج ناس من النار قد امتحشوا و بروى امتحسوا و ساروا . ٨/٣٣٦

ثم إنا نعارضهم بأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، من جملتها قوله صلى الله عليه: « لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا نمام ولا عاق » وهذا يدفع (۱) ما احتجوا به في المسألة ، ومن ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه أنه قال : « من تردى من جبل فهو يتردى من جبل في نارجهم خالدا محلدا » ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأبها بطنه في نار جهنم خالدا أبدا » (۲) أو قوله أيضاً : « من يحتسى سما في نار جهنم خالدا أبدا » (۲) إلى غير ذلك من الأخبار المروية في هذا الباب .

ولئن أمكن ادعاء التواتر في الخبر الذي أورده ليمتمكن بد<sup>(1)</sup> في هــذه. الأخبار فإن الحال فيها أظهر ، ونقالها أكثر .

إنا نتأول هذا الخبرالذي أورده على وجه يوافق الأدلة، فنقول: إن الراد: يحرج من النار ، أى يخرج من عمل أهل النار قوم ، ونظير ذلك موجود فى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم .

أما من كتاب الله تعالى ، فقوله تعالى : « وكنتم على شدفا حفرة من النار . فانقد كم منها » ( ° ) يعنى على عمل من استحق ذلك .

وأما من كلام الرسول عليه السلام ، فهو أنه مر بمؤذن يؤذن ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، فقال : على الفطرة ، فقال المؤذن : أشهد أن محمداً

<sup>(</sup>١) يدافع ، في س

<sup>(</sup>۲) البخاري طب ٥٦ ، والرمذي طب ٧ ، والندائي جنائر ٦٨

<sup>(</sup>۳) و و و و و وغرهم

<sup>(</sup>٤) محذوفة من ص (٥) آل عمران ١٠٣

<sup>(</sup>م ٣٤ — الأصول الخسة )

رسول الله ، فقال : صلى الله عليمه : خرج من النار ؛ أى من عمل أهل النار ، كذلك الحال همنا ، ولا يجوز غير ما ذكرناه .

ونما يتعلق به المرجئة قوله « فاما الله ين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض الا ما شاه ربك» (١) وتعلقهم بهذه الآية على بعدها من وجهين : أحدها هو أنه علق دوام عقاب الأشقياء بدوام السموات والأرض وهما منقطعتان لا محالة ، فيجب في العقاب المعلق دوامه بدوامهما أن يكون منقطعاً أيضاً؛ والثاني هو أنه تعالى قال : «الا ماشاء ربك، فاستنى وعلى بالمشيئة ، وهذا يدل على أن العقوبات مما لا يدوم وينقطع على الحد الذي نقوله ونذهب إليه .

ومتى قاتم: إنهذا إن<sup>(٢)</sup>أوجب انقطاع عقاب الفساق ، فليوجبن انقطاع<sup>(٣)</sup> عقاب الكفار أيضاً فالشقاء يتناولهما جميعاً .

قيل لكم : إنا نعلم ضرورة من دين النبى صلى الله عليه وسلم أن عقابهم لا ينقطع بل يدوم ، ولهذا لا يخالفنا فيه الملحد والموحد ، فيجب أن يكون المراد بالآية الفساد دون من عداهم .

وجوابنا عن ذلك ، أن تعليق عقاب الأشقياء بدوام السموات والأرض لو دل على انقطاع عقاب أهل الجنة أيضاً ، دل على انقطاع عقاب أهل البنار ليدلن (٤) على انقطاع ثواب السعداء يدوام السموات والأرض ، حيث قال (٥) : « وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والارض» (٦)

<sup>(</sup>۲) إذا ، في س

٤(٤) وليدمن ، في س

<sup>(</sup>٦) هو د ۱۰۸

<sup>(</sup>۱) هود ۱۰۹

<sup>(</sup>٣). محذوقة من س

<sup>(</sup>ہ) ثم حیث ، فی س

ثم قال من بعده (۱) «الاها شاه ربك» فاستثنى منه وعاق بالمشيئة ، كا (۲) في الآية التي قباما ، ومعلوم أن ذلك لا يقتصى انقطاع (۱) ثواب السعداء ، وكذلك ما قيل ، فيجب أن لا يدل على انقطاع عقاب الأشقياء ، ثم يقال لهم : إن هذا جهال منكم باللغة و بموضوعها ، لأن المراد بقوله « ها داهت السموات والارض » التبعيد لا التوقيت (٤) ، يدلك على ذلك من كتاب الله تعالى قوله تعالى: «حتى يلج الجمل في سم الخياط » فالمعلوم (١) أنه تعالى لم يرد بهذا الكلام إلا التبعيد فقط ، ومن كلام أهل اللسان قولهم : لا أفعل ذلك ما در شارق وما لاح كوكب وما ناح قمرى وما هتفت حمامة وما لاح عارض وما لبي الله ملب وما دعا الله داع وما بل البحر صوفة (٧) ، إلى غير (٧) ذلك .

ومن شعر الشعراء قول بشر بن أبي حازم :

وأقسم المجد حقا لا يحالفهم حتى يحالف بطن الراحة الشعر وقال آخر: (٩٠)

إذا شاب الغراب أتيت أهلى وصار القار كاللبن الحليب وقال أيضاً:

إلىأن يؤوب الفارطان (١٠) كلاها وينشر في القتلي كليب بن وائل

<sup>(</sup>۲) محذوفة من س

<sup>(</sup>٤) النوقيف ، ق ص

<sup>(</sup>٦) فإن المعلوم ، في ص

<sup>(</sup>۸) قول ، في س

<sup>(</sup>١٠) الما بقان المتقدمان مادة فرط في اللسان

<sup>(</sup>١) بعد ذاك ، في س

<sup>(</sup>٢) محذوفة من س

<sup>(</sup>ه) الأعراف ٤٠

<sup>(</sup>٧) ونحو ۽ في س

<sup>(</sup>٩) قول ، في س

وقد قال شيخنا أبو على : إن المراد بالسماوات والأرض المذكورة سموات الآخرة وأرضها وذلك مما يدوم ولا ينقطع ، ولا معنى لاستبعاد هذا الكلام ، فليست (١) السماء بأكثر مما علاك فأظلك ، ولا الأرض إلا ما هو تحتسك فأقلك ففسد تعلقهم بالآية والحال ما قلناه .

ومتى سألوا عن الاستثناء وما وجهه وكيف على بالمشيئة قيل فى الجواب: المراد به القدر الذى يحاسبون فيه ، ويقفون للحساب ، فهذا ظاهر ، فهذه جملة الكلام فى الجواب عن هذه الآية .

ومن قوى ما يعتمده المرجئه :

قوله تمالى : « أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشماء » (٢) وتعلقهم بهذه الآية من وجوه :

أحدها ، أنه لا بد من أن يكون التفضل مضمراً في قوله : « أن الله لا يغفر أن يشرك به » وإلا فمتى تاب الكافر وأسلم و نقدم على ماكان عليه الكفر فإنه يجب غفرانه لا محالة ، وإذا ثبت أن التفضل مضمر في هذه الجلة فكذلك في (٣) الجلة الثانية (٣) أيضاً ، لتطابق النفي الاثبات ، وليوافق آخر الكلام أوله ؛ فيقضى ظاهر الآية أنه تعالى لا يغفر الشرك ويغفر مادونه تفضلا . والله يصح غفرانه تفضلا ما دون الشرك ليس إلا الكبيرة ، فإن الصغيرة تقع مغفورة لا محالة وفي ذلك ما أور دناه ؛ فهذا وجه .

والثانى ، هو أنه تعالى علق غفران ما دون الشرك بالمشيئة ، فقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والمشيئة لا تدخل فى غفران الصغائر فإنها مكفرة فى (٤)

<sup>(</sup>٢) النساء ٨٤

<sup>(</sup>۱) وليس، ق **أ** 

<sup>(</sup>٤) من ، في س

<sup>(</sup>٣) هذه الجُملة ، في س

جنب ما لصاحبها من الثواب ، فلا بد من أن يكون المراد به الكبائر دون ماعداها من الصغائر؛ يزيد ذلك وضوحاً ، أنه لا يقال يثيب الله تعالى (١) الملائكة والأنبياء إن شاء ، كما يقال يرزق فلاناً ملا وولداً إن شاء ، لا ذلك إلا لأن ما يجب فإنه لا مجال للمشيئة فيه ، إذا ثبت هذا ومعلوم أن الصغيرة واجب غفر انها فالكبيرة تدخل تحت هذه الآية ؛ وكذلك التائب لا يجوز أن يكون مراداً بالآية فإن (٢) غفر انه أيضاً مما يجب ، فايس إلا أن يحمل على الكبيرة على الحد الذي نقوله .

والثالث ، أنه تعالى أضاف في الآية الغفران إلى نفسه فقال: « ويغفر مادون ذلك الن يشماء » والذي يتعلق به من المغفرة ليس إلا مغفرة أصحاب الكبائر دون التائب وأصحاب الصغائر ، فإن التائب بتوبته قد أزال ما استحق من العقاب، وكذلك صاحب الصغيرة باجتنابه الكبائر قد أزال عن نفسه ما استحق من العقوبة ، ولا حاجة بهما إلى من يزبل عنهما العقوبة ، والمغفرة إيما هو إزالة مايستحق المرء من العقوبة ، ولا يتصور والحال ما قلناه إلا في صاحب الكبيرة دون (٣) من سواه .

والرابع ، هو أن قوله يغفر ما دون ذلك عام ، يتناول الصغائر والكبائر جميعاً، ألا ترى أن القائل إذا قال : مافى كيسى فهو لفلان عم جميع مافيه وشمل، حتى أن له أن يستثنى أى قدر شاء ، فيجب القضاء بأنه تعالى يغفر ما دون الشرك صغيراً كان أو كبيراً .

والخامس ، هو (٤) أن لفظة دون لا تستعمل إلا فيما قرب من الشيء دون ما بعدعنه، ألا ترى أن القائل إذا قال : الألف فمادو نه ليس بجوز أن يريد به الألف والشعيرة ، وإن كان يجوز أن يريد به الألف وتسع مائة أوما يجرى هذا الحجرى .

<sup>(</sup>٢) وردت ، لأن

<sup>(</sup>١) محذوفة من [

<sup>(</sup>٤) محذوفة من س

<sup>(</sup>٣) ما ۽ في س

فهذه هى الوجوه التى أوردوها فى هذا الباب ، ونحن نجيب عن فصل فصل من ذلك ، بعد أن نجيب عن الكل بجواب مقنع إن شاء الله تعالى .

اعلم أن مشايخنا رحمهم الله قالوا: إن الآية مجملة مفتقرة إلى البيان ، لأنه قال : « ويغفر ما دون ذلك لمن يشماء ولم يبين من الذى يغفر له ، فاحتمل أن يكون المراد به أصحاب الصغائر ، واحتمل أن يكون المراد به أصحاب الكبائر ، فسقط (۱) احتجاجهم بالآية .

وإذا سئلنا عن بيانه في قوله تعالى : « ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيآتكم » (٢) وعلى هذا قال الحسن البصرى لماسئل (٣) عن هذه الآية : يالكع، أما سمعت بيانه في قوله تعالى (٤) « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » الآية ، فهذا أحد ما تمنعهم به من الاستدلال بهذه الآية .

ووجه آخر، هو أن أكثر ما فى الآية تجويز أن يغفر الله تعالى ما دون الشرك على ما هو مقرر فى العقل ، فلو خلينا وقضية العقل لكنا نجوز أن يغفر الله تعالى ما دون الشرك لمن يشاء إذا سمعنا هذه الآية ، غير أن عمومات الوعيد تنقلنا من التجويز إلى القطع على أن أصحاب الكبائر يفعل بهم ما يستحقونه ، وأنه تعالى لا يغفر لهم إلا بالتوبة وإلا نابة .

ومتى قيل: فما تلك العمومات ؟قلنا: قد احتججنا بها فى المسألة ، نحوقوله : « ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا » ونحو قوله : «ومن يعمل سوما يجز به» ونحوقوله: «بلى من كسمب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون » ونحو قوله : «ان الأبرار لفى نعيم» الآية ، إلى غير ذلك مما يكثر عدة ه .

<sup>(</sup>۱) فيسقط ، ، في ص (۲) النساء ۲۱

<sup>(</sup>٤) محذوفة من أ

<sup>(</sup>۲) ح*ين* ، في س

إن ماذكرتموه أولا، أن التفضل إذاكان مضمراً في الجملة الأولى يجب أن يكمون مضمراً في الجملة الثانية دعوى، فما دليلكم عليها ؟

فإن قالوا: لا إشكال فى ذلك ، فمعلوم أن القائل إذا قال لا آكل الفاكهة على الشبع و كذلك (١) على الشبع و كذلك (١) همهنا .

قانا: إن هذا ليس بوزان مسألتنا، فإن الشبع مذكور في الجلة الأولى مظهر فيها، فلا يمتنع أن يكون مضمراً في الجلة الثانية، وليس كذلك ما(٢) يحن فيه، فإن التفضل غير مذكور في الجلة الأولى ولا مظهر فيها حتى يجب أن يكون مضمراً في الجلة الثانية، بل إنما أثبتناه في الجلة الأولى لدلالة دلت عليه، وحجة قامت به، ووجه اقتضاه، ولم يثبت مثل تلك الأدلة فيا دون الشرك، فبطل احتجاجهم من هذا الوجه. وبعد، فليس يجب إذا كان الشيء مظهراً في الجلة الأولى من الـكلام أن يكون مضمراً في الجلة الثانية لا محالة، فإن قائلا لو قال: لا أعطى أهل الرسي شيئاً وأعطى العلماء، لم يقتض قوله هذا كون العلماء من الرسي، بل يجوز أن يكونوا من (٣) البصرة أو غيرها من كون العلماء من الرسي، بل يجوز أن يكونوا من (٣) البصرة أو غيرها من البلدان، كذلك همنا. وبهذه الجلة (٤ أجبنا الحنفية عن قولهم: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم «ألا لا يقتل مؤمن بكافر» يجب أن يكون محمولا على الحربي لأنه قال بعد ذلك: «ولا ذو عهد في عهده»، فيكون المراد به ولا ذو عهد في عهده.

<sup>(</sup>٢) فيها ۽ في س

<sup>(</sup>١) كذلك ، في س

<sup>(</sup>٤) الطريقة ، في ص

<sup>(</sup>٣) من أهل ، في س

عهده بكافر ، لأن الكافر إذا كان مذكوراً فى الجملة الأولى فلا بد من أن يكون مضوراً فى الجملة الثانية لا محالة ، ولن يكون كذلك إلا والمراد بالكافر المذكور فى الخبر الحربى ، فالمعلوم أن الذمى يقتل بالذمى وإنما الذى لا يقتل بالذمى هو الحربى .

وقانا: إن قوله ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، كلام مستقل بنفسه ، وليس يجب. إذا كان فيه ذكر الكافر أن يكون ذلك مضمراً في الجملة (١) التي تليه (١) لا محالة .

وبعد ، فلو كان التفضل مضمراً في الجملتين جميعاً على ماظنوه ، لوجب إذا أظهر في الجملة الثانية مايخالفه ، فيقول : ويغفر مادون ذلك لمجتبني الكبائر أن يتناقض كلامه كا في قوله تعالى : « فلا تقل لهما اف » (٢) فإنه لما اقتضى بظاهره نفى التأفيف و بفحواه نفى الشتم والضرب، لم يجز أن ينضم (٢) إلى (٤) ما يخالف فحواه فيقول : فلا تقل لهما أف واضربهما ، لأنه يعد كلامه في المناقضة ، كذلك كان (٥) يجب مثله همنا ، ولهذا الوجه منعنا من القول بدليل الخطاب ، وقلنا : إن قوله عليه السلام « في سائمة الغنم الزكاة » (٦) لو دل على مالا (٧) زكاة فيه ، لكان يجب إذا قال : في سائمة الغنم زكاة وفي المعلوفة أيضاً زكاة أن يتناقض كلامه ، لأن المناقضة هي (٨) أن يثبت بآخر الكلام ما نفى (٩) بأوله أو ينفى بآخره ما أثبته بأوله ؛ وعلى زعمهم هذا ، لو قال : في سائمة الغنم زكاة ، كان قد أثبت

<sup>(</sup>١) الثانية ، في ص (٢) الإسراء ٢٣

<sup>(</sup>٣) نضم ، في س (١) لماليه ، في س

<sup>(</sup>ه) محذوفة من س (٦) الدارمي ، باب زكاة الغنم

<sup>(</sup>٧) ألا ، في ص (٨) هو ، في ص

<sup>(</sup>٩) نفاه ، في س

الزكاة فى السوائم بالظاهر ، ونفاه عن المعلوفات بدليل الخطاب ، ومتى قال بعده: فى المعلوفة أيضاً زكاة ، كان(١) قد(٢) أثبت بآخر الكلام ما نفاه بأوله، وهذا صريح المناقضة على ما ذكرناه . كذلك فى هذه المسألة التى نحن بصددها.

وبعد ، فلو كان الأمر على ما ذكر بموه ، لكان يجب أن لا يغفسر الله تعالى ما دون الشرك بالتوبة ، لأنه وعد أن يغفره تفضلا ، والمعلوم خلافه ؛ فهذا هو الـكلام على الوجه الأول .

وأما ما ذكروه ثانياً ، من أن الواجب لا يعلق بالمشيئة ، فلا يصح ؛ لأنه كا يراد التفضل ويعلق بالمشيئة ، فقد يراد الواجب ويعلق بالمشيئة ، وعلى هذا بقوله تعالى : « ويعدب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم » فعلق قوله : «او يتوب عليهم » بالمشيئة ، مع أنه إما أن يراد به قبول التوبة أو اللطف للتوبة ، وأى ذلك كان فهو واجب عليه ، فصح أن تعليق الشيء بالمشيئة لا يقدح فى وجوبه ،والغرض بهذا الجنس من الكلام الإبهام على السامع ، وذلك مما لا مانع يمنع منه إذا تعلق به الصلاح ، و نظيره قوله تعالى : (٣) « وارسلناه الى مائة الف أو يزيدون » (٤) أبهم على السامع لما كان الصلاح تعلق بأبهم (٥) لا يعلموا (١)

وأما ما قالوه ثالثاً ، من أنه أضاف الغفران إلى نفسه ، فالذى له ولأجله جاز تلك (٧) الإضافة ، هو أنه تعالى لما كان هو المعاقب ، وكان هو الذى لا يخترا أن يعاقب المكلف العقوبة التى كان يستحقها من قبل ،

<sup>(</sup>٢) ۋىدىنى س

<sup>(</sup>٤) السافات ١٤٧

<sup>(</sup>٦) يعلموا أنهم ، في س

<sup>(</sup>١) محذوفة من س

<sup>(</sup>٣) محذوفة من 1

<sup>(</sup>٥) بأن ، ف س

٧٠) ذلك ، ف س

لم يمتنع أن يضيفه إلى نفسه سواء كان واجباً أو من باب التفضل ، وعلى هـذا صح قوله تعـالى : « وانى لغفار لن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » فاضاف الغفران إلى نفسه ، مع أنه واحب عليه فكيف يصح ما قالوه ؟

ومتى قيل : إن استعال الغفران فى هذا الموضع مجاز ، قلنا : إن ذلك مما لاوجه يقتضيه ، وكيف يقال إنه مجاز فى هذا الموضع ، مع أنه يطرد على هذا اطراده فى غير هذا الموضع .

وأما ما قالوه رابعاً: من أن « ما » عام (٢)، فإنه وإن كان كذلك ، إلا أنه لا يجوز أن يعم همهنا لأنه قال في آخره: « لمن يشماء » فيجب أن يكون المراد به ويغفر لبعض مرتكبي ما دون الشرك ، وجرى في ذلك مجرى قول القائل: لا أعطى الزيدين شيئاً ، وأعطى العمرين من أشاء ، فكما أنه يريد به التبعيض دون العموم ، فكذلك (٣) همنا .

وأما ما قالوه خامساً ، من أن لفظ دون ، إنما تستعمل في ما قرب من الشيء دون ما بعد عنه ، فلا يصح ؛ لأنه يجوز استعاله في الموضعين جميعاً حقيقة ، ولهذا فإن أحدنا إذا قال : السلطان فمن دونه في بلد كذا لما شملهم من القحط (٤) في شدة وبلية لم يجب (٥) أن يريد به السلطان ووزيره ، بل يريد به من عداه من الأكابر والأصاغم ، وإذا كان هذا هكذا فقد سقط تعلقهم بالآية من هذه الوجوه ، وثبت أن المراد بها التائب وصاحب الصغيرة على ما ذكرناه .

وأحد ما يتعلقون به ، قوله تعالى : «ان الله يغفر الذنوب جميعا »، وجوابنا

<sup>(</sup>١) محذوفة من أ

<sup>(</sup>٢) كذلك ، في ص (٤) من ، في ص

<sup>(</sup>ە) يېز، ڧ س

أنه لا تعلق الم بظاهر الآية ،لأن ظاهرها يقتضى أن يغفر الله تعالى<sup>(١)</sup> الذنوب كلم اسواء كان ذنباً للكفرة أو الفسقة .

ومتى قالوا : إن السكافر مستثنى منه بقوله : « ان الله لايغفر ان يشرك به » قلنا: فكذلك الفاسق المرتكب الكبيرة المصر على ذلك مستثنى منه بقوله: « ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » الآية (٢). وعلى أن ما قالوه إغراء للمكلف بالقبيح، وذلك لا يحسن من الله تعالى، فيجب أن يكون المراد به أنه يغفر الذنوب جميعاً بالتوية. وعلى هذا قال عقيبه « وأنيبوا الى ربكم » وأكده بقوله: « من قبل أن ياتيكم العداب ثم لا تنصرون ؛ فلولا أن المراد به (٤) ما ذكرناه ، و إلا كان لا يكون لقوله جل وعز: « **من قبل ان يأتيكم العذاب** » معنى ، ومتى قالوا: إن المراد بقوله « وانيبوا» الإنابة إلى الإسلام لا الإنابة التي هي التوبة ، بدليل الآيات التي ذكرها الله تعالى بعده ، محوقوله « واسلموا لهمن قبل ان ياتيكم العداب، إلى قوله « اليس في جهنم مثوى للمتسكبرين » قيل لهم: إنَّ الإنابة تحتمل أن تكون إنابة إلى الإسلام، وتحتمل أن تكون الرجوع عن (٢) المعصية، فمن خصصه بالرجوع إلى أحد الوجهين دون الثاني، فقد خصصه بغير دلالة. ومتى قيل: ليس هذا من ألفاظ في العموم، حتى يقال: إنكم قد خصصتم (٥)من دون دلالة، وإنما هومن باب مايقال: إن العبارة الواحدة أريد بهامعنيان مُختلفان، فكيف يصح لكم ذلك ؟ قيل له : الإنابة إذا كان يراد بها الرجوع ، وذلك يحتمل أن يراد به <sup>(١)</sup> الرجوع إلى الإسلام ، وأن يراد به <sup>(٧)</sup> الرجوع عن

 <sup>(</sup>۱) محذوفة من أ
 (۲) من ، في أ

 (۳) محذوفة من س
 (۱) من ، في أ

<sup>(</sup>ه) خصصتموه ، في ص

۷۱) بها ، ف ۱ `

المعصية ، فإن كل واحد منهما رجوع إلى الله تعالى ، لم يكن لتخصيص أحد الوجهين دون الثاني وجه .

وأحدما يتعلقون به، قوله تعالى: «وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » (١) قالوا: بـــ أن أنه يغفر للظامة في حال ظامهم ، وفي ذلك ما نريده .

وجوابنا عن ذلك ، أن الأخذ بظاهر الآية مما لايجوز بالاتفاق، لأنه يقتضى الاغراء على الظلم، وذلك مما لايجوزعلى الله تعالىفلا بد من أن يؤوّل ، وتأويله هو أنه يغفر للظالم على ظلمه إذا تاب .

فإن قيل: إن هذا الذي ذكرتموه ينبني على أن لفظة « الناس » المذكورة في الآية تقتضي العموم ، ونحن لانسلم ذلك .

قيل له: قد بينا أن اللام إذا دخل على اسم جنس ولم يكن هناك معهود ينصرف إليه ،فلابد من أن يفيد استغراق الجنس فيقتضى الإغراء على ماذكر ناه، فليس إلا أن يقال في تأويله ما بيناه (١).

ومتى قالوا<sup>(٢)</sup> : ليس يجوز أن يسمى التائب ظالمًا، والآية تقتضى جواز ذلك ففسد تأويلكم .

قلنا: ليس يمتنع أن يسمى النائب ظالماً ، فإن من رمى مسلماً وتاب قبل الإصابة يسمى ظالماً على توبته ، فكيف يصحما ذكر تموه؟ يزيد ذلك وضوحاً، أن الظالم اسم مشتق غير منقول من اللغة إلى الشرع ، فيجوز أن يسمى به التائب وغير التائب ، وعلى هذا قال آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا الآية ؛ فسمى

<sup>(</sup>۱) الرعد ٦ (٢) ذكرناه ، في س (٣) قيل ، في س

نفسه ظالمًا وإن كان قد تاب . وقال موسى عليه السلام : «رب انى ظلمت نفسى . فاغفر لى »(١) فغفر له على توبته .

غير أنا لانطاق هذا اللفظ على التائب لأنه يوهم الخطأ ، ويقتضى استحقاقه للذم وهو غيرمستحق للذم ، وإذا كان الذى له ولأجله لم يجز للواحد أن يصف التائب بأنه ظالم هو ما ذكرنا من إيهامه الخطأ ، وذلك مرفوع عن كلام الله جل ذكره ، لما قد ثبت عدله وحكمته ، لم يمتنع أن يصفه الله تعالى به إذ لا رمد به إلا المعنى الصحيح ، وجرى ذلك مجرى قوله تعالى: «وعصى آدم ربه هغوى» (٢) فك أنه جازله إجراء لفظ العاصى على آدم لثبوت حكمته جل وعن ، لأنه لم يرد به (٣) إلا المعنى الصحيح دون الفاسد ، ولم يجز لنا ذلك لما لم تثبت حكمتنا، كذلك همنا ، فهذا تمام القول في هذه الآية .

وأجد ما يتعلقون به قوله تعالى: « فأندر تكم نارا تلظى لا يصلاها الا الأشقى الذى كذب و تولى » والفاسق لم يكذب ولم يتول ، فيجب أن لا يعذب على الحد الذى نقول. وجوابنا عن ذلك ، لا تعلق لسكم بظاهر هذه الآية ، لأن ظاهر الآية يقتضى أن لا يعذب بالنار قطعاً وأنتم لا تقطعون بذلك، وعلى أن فى الكفر ما لا يكون تسكذيباً نحو الزنا بين يدى رسول الله صلى الله عليه ، ونحو الاستخفاف (٤) به بالشتم (٥) أو الضرب أوغير ذلك، فيجب فى الكافر الذى هذا سبيله أن لا يصلى النار ، وقد عرف خلافه .

وأيضاً، فإن قوله تعالى «فاندرتكم ذارا تلظى (٦)» نكرة، فأكثرما فيه أن (٧) لا يصلى تلك النار إلا الأشقياء الذين يكذبون ، فمن أين أنه لا يجوز أن

<sup>(</sup>۲) سورة طه ۱۲۱

<sup>(</sup>٤) بحذوفة من س

<sup>(</sup>٦) محذوفة من س

<sup>(</sup>۱) القصص ۱٦

<sup>(</sup>٣) لا يريد، في ص

<sup>(</sup>ه) والشتم ، في ص

<sup>(</sup>٧) أنه ، في س

يصلى الفاسق بغيرها من النيران ، فبطل ما ذكرتموه ؛ وعلى أن ظاهر الآية يقتضى الإغراء ، لأن الفاسق متى أعتقد وعلم أنه وإن أتى بكل فاحشة وبلغ في الفسق كل مبلغ لا يصلى بالنار ، كان مغرى على القبيح ومحرضاً عليه ، وذلك لا يجوز على الله تعالى .

فإن قيل: إن الإغراء يزول بالخوف من أن يعاقبه في الموقف بالتعطيش (١) وغيره من أنواع العقوبات، قلنا: إن هذا خرق الإجماع، لأن الأمة اتفقت على أن من استحق العقوبة إذا لم يعاقبه الله تعالى بالنار في دار الآخرة، لا يعاقبه خارج النار.

وعلى أن شيخنا أبا الهذيل، ذكر أن الآية تتناول الكافر والفاسق جميعاً، لأن قوله : « تولى » بجوز أن يكون المراد به (۲) الفاسق، غير أن هذا الكلام يضعف من طريق العربية .

ومما يتمسكون به قوله تعالى : « ولا تياسوا من روح الله انه لايياس من روح الله اللهوم السكافرون » قالوا : إن الآية تدل على أن الذي يجب أن يكون آيساً من روح الله إنما هو السكافر دون الفاسق.

وجوابنا ، إن اليأس<sup>(٣)</sup> المذكور فى الآية ، إنما هو إنكار الجنة والنار ، فأكثر ما تتضمنه الآية أن الفاسق لا ينكره (٤)، ومحن لا نقول إنه ينكره ، فلا يصح التعلق به .

فإنه قيل: إن هذا تخصيص من دون دلالة ، قيل له: إنا خصصناه بدلك للأدلة(٥) الدالة عليه ، وهي عمومات الوعيد .

<sup>(</sup>٢) أراد ، في 🕽

<sup>(</sup>٤) ينكرها ، في ا

<sup>(</sup>١) بالمعاش ، في س

<sup>(</sup>٣) الإياس ، ف 🕽

<sup>(</sup>٥) للدلالة ، في س

فإن قيل: إن هذه الآية ايس بأن يحمل على عمومات الوعيد أولى من أن يحمل عمومات الوعيد أولى من أن يحمل عمومات الوعيد على هـذه الآية ، فيجب أن يتوقف فيهما ، فقـد وقف القولان موقفاً واحداً . قيل لهم : إن الدلالة قد دلت على أن الفاسق بيأس من رحمة الله يوم القيامة لامحالة ، فلم يكن بدمن أن يحمل اليأس (١) المذكور في الآية على إنكار الجنة والنار ، ففسد ما قالوه .

وقد قالت المرجئة: لو أمكن الاستدلال بعمومات الوعيد والآخذ بظاهرها لأمكن مثله في قوله تعالى « وهن لم يحكم بما انزل الله فاولئك السكافرون » فاو أخذتم بذلك ، وأجبتم إلى هذا الكلام لزمكم القول بأن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ، وذلك دخول في مذهب الخوارج ، وأنتم لا تقولونه ولا ترضونه مذهبا . قيل له : إنما(٢) خصصنا هذه الآية لدلالة دلت عليه وحجة قامت به ، ولم تقم مثل الدلالة في عمومات الوعيد ، وليس يجب إذا خصصنا عاماً لدلالة اقتضته ووجه أوجبه ، أن نخص كل عام في كتاب الله تعالى ، وإن لم تقتضيه دلالة .

وبعد ، فإن قوله بما أنزل الله عام ، كما أن قوله ومن لم يحكم عام ، فيقتضى ظاهر الآية أن كل من لم يحكم بجميع (٣) ما أنزل الله فهو كافر ، ونحن هكذا (٤) نقول ، فعلى هذه الطريقة بجرى الكلام (٥) في هذا الباب .

## نصل في الشفاعة

ووجه اتصاله بباب الوعيد ، هو أن هذا أحد شبه المرجئة الذين يوردون علينا طعناً في القول بدوام عقاب الفساق . وجملة القول في ذلك، هو أنه لاخلاف

<sup>(</sup>٢) إنا إنما ، في ص

<sup>(</sup>٤) بهذا ، في س

<sup>(</sup>١) الآياس ، في 🕽

<sup>(</sup>٣) ما ، ق 🕽

<sup>(</sup>٥) القول ، في س

بين الأمة فى أن شفاعة النبى صلى الله عليه ثابتة للأمة ، وإنما الخلاف فى أنها ثبتت لمن ؟

فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين ، وعند المرجئة أنها للفساق مرف أهل الصلاة .

ونحن قبل الاشتغال بالدلالة على صحة ما اخترناه من المذهب، نذكر الشفاعة.

اعلم أن الشفاعة فى أصل اللغة مأخوذة من الشفع الذى هو نقيض الوتر ، فكأن صاحب الحاجة بالشفيع صار شفعاً .

وأما فى الإصطلاح، فهو مسألة الغير أن ينفع غيره أو أن يدفع عنه مضرة ، ولابد من شافع ومشفوع له (١) ومشفوع فيه ومشفوع إليه . وقد سأل رحمه الله نفسه ، إن المشفوع إليه إذا أجاب الشفيع هل يكون مكرما له أم لا ؟ والأصل فيه ، أنه (٢) يكون مكرما له، لأنه لابد منأن يكون قد قصد بالإجابة إكرامه ، وإلا لم يكن إيصاله تلك المنفعة إلى الغير ودفعه ذلك الضرر بشفاعته .

إذا ثبت هذا ، فالذى يدل على ما ذكرناه ، هو أن شفاعة الفساق الذين ماتوا(٣) على الفسوق ولم يتوبوا(٤) يتنزل(٥) منزلة الشفاعة لمن قتل ولد الفير وترصد للآخرحتى يقتله ، فكا أنذلك يقبح فكذلك همنا هذا ؛ الذى ذكره قاضى القضاة .

<sup>(</sup>۱) محذونة من ص (۲) أن ، ف س

<sup>(</sup>٣) يموتون ، في س (٤) وليترل ، في ا

<sup>(</sup>٥) ڤبيح ، في س

والذي يذهب إليه أبو هاشم ، هو أنه تحسن الشفاعة مع إصرار المذنب على الذنب كما في العفو<sup>(١)</sup> ، ولعل الصحيح في هــذا الباب<sup>(٢)</sup> ما اختاره قاضي

وأحد مايدل على ذلك أيضاً ، أن (٣) الرسول إذا شفع لصاحب الكبيرة فلا يخلو ؛ إما أن يشفع ، أولا ؛ فإن لم يشفع لم يجز لأنه يقدح بإكرامه ، وإنشفع فيه لم يجز أيضاً لأنا قد دللنا على أن إثابة من لا يستحق الثواب قبيح ، وأن المكلف لايدخل الجنة تفضلا .

وأيضاً ، فقد دلت الدلالة على أن العقوبة تستحق على طريق الدوام ، فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة النبي عليه السلام والحال ما تقدم ، ومما يدل على ذلك قوله تعالى «واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئًا» (٤) الآية ، وقوله تعالى (٠) «ما للظالين من حميم ولا شفيع يطاع» (٦) فالله تمالي نفي أن يكون للظالمين شفيم البتة ، فلوكان النبي شفيعاً للظلمة لكان لا أجل وأعظم منه .

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : « أفانت تنقد من في النار » وقوله : « ولا يشمفعون الا أن ارتضى».

فأندة الشفاعة وموضوعها وقد أورد رحمه الله بعد هذه الجُلة الكلام في فائدة الشفاعة وموضوعها •

وجملة ذلك أن فائدة الشفاعة رفع مرتبة الشفيع ، والدلالة على منزلته من المشفوع •

وأما موضوعها فقد اختلف الناس فيه ، فعنــدنا أن موضوع الشفاعة هو

(١) محذرفة من [ (٣) هو أن ، في **س** 

(م ٤٤ - الأصول الخسة)

<sup>(</sup>٢) هو ما ، في س (١) العقوبة ، في س

لكى يصل المشفوع له إلى حاجته ، ثم أن حاجته إما أن تكون نفعاً يناله من مال وحشمة وتمييز وخلعة ، أو ضرر يدفع عنه .

وقد خالف(١) فى ذلك المرجئة ، وقالت : إن موضوعها إنما هو لدفع الضرر عن المشفوع له لاغير، وذلك ظاهر الفساد ؛ فإن الوزير مثلاكما يشفع إلى السلطان ليزيل عن حاجب من حجابه الضرر ، فقد يشفع ليخلع عليه و يميزه من الحجاب ، ففسد ماظنوه .

ومتى قيل: إن الشفاعة التى هذه سبيلها ترجع إلى ما ذكرناه ، فإن الحاجب لو لم يستضر بانحطاط رتبته لكان لا يكون للشفاعة فى رفع مرتبته وتميزه عن غيره معنى .

قلنا: إن هذا تعسف ولا وجه له ، بل لو جعل الأصل فى هذا الباب النفع، ويرجع بدفع الضرر إليه ، لكان أولى وأوجب .

فحصل لك بهذه الجملة العلم بأن الشفاعة ثابتة للمؤمنين دون الفساق من أهل الصلاة ، خلاف ماتقوله للرجئة .

وقد تعلقوا فىذلك بما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» وقالوا: إن النبى صلى الله عليه وسلم قد نص على صريح ماذهبنا إليه.

والجواب، أن هذا الخبرلم تثبت صحته أولاً، ولو صح فإنه (٢) منقول بطريق الآحاد عن النبي ، ومسألتنا طريقها العلم ، فلا يصح الاحتجاج به .

<sup>(</sup>١) خالفت ، في س

<sup>(</sup>۲) داود سنة ۲۱ ، الترمذي قيامه ۱۱ ، ابن حنبل ۳ : ۲۱۳ ، ابن ماجة زهد ۳۷

<sup>(</sup>٣) فلأنه، في ص

ثم إنه معارض بأخبار رويت عن النبي (١) صلى الله عليه وسلم (١) في باب الوعيد ، نحو قوله : « لا يدخل الجنة بمام ولا مدمن خرولا عاق » (٢) وقوله : « من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده بجأبها بطنه يوم القيامة في نارجهم خالداً مخلداً» إلى غير ذلك ، فليس بأن يوجد بما أوردوه أولى من أن يوجد بما رويناه ، فيجب اطراحهما جميعاً ، أو حمل أحدها على الآخر ، فنحمله على ما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله (٣) ، و نقول : المراد به شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي إذا تابوا . ومتى قالوا : إن التائب في غني عن الشفاعة ولا فائدة فيها ، قلنا ليس كذلك ، فإن ما استحق التائب من الثواب قد انحبط بارتكابه الكبيرة ، ولا ثواب له إلا مقدار ما قد استحقه بالتوبة ، فبه حاجة إلى (٤) نفع التفضل عليه (٤) . فإن قالوا : إن ذلك شيء قد وعده (٥) الله به حيث يقول « ويزيدهم عليه فلا يثبت للشفاعة والحال ما ذكر تموه (٢) تأثير .

قلنا: إنه تعالى لم يذكر أنه يزيدهم من فضله دون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يمتنع تجويز أن يكون التفضل هو هذا الذى قد وعد به ، بل لايمنع أن يتفضل عليهم نوعاً آخر من التفضل ، ففضله أوسع مما يظنونه . وقد قال أبو الهذيل : إن الشفاعة انما ثبتت لأصحاب الصغائر وذلك لا يصح ، لأن الصغائر تقع مكفرة في جنب الطاعات .

<sup>(</sup>١) ما بين الرقين محدوف من [

\_ (ە) وعد⊲ئىق س

<sup>(</sup>٤) أن يعفى له فيتفصل عليه

<sup>(</sup>١) ذكرناه ، في س

فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ليماد ما قد أنحبط بصنهرته من الثواب.

قيل له: إن ذلك قد انحبط وبطل وخرج من أن يستحق ، فكيف يصح عوده بالشفاعة ؟ ثم يقال لهؤلاء المرجئة : أليس أن الأمة اتفقت على قولهم : اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة ، فلو كان الأمر على ماذكر تموه لكان يجب أن يكون هذا الدعاء (١) دعاء لأن يجعلهم الله تعالى (٢) من الفساق (٢) وذلك خلف .

فإن قالوا: أليس أن (٣) الأمة قد اتفقت على هذا فقد اتفقت على قولهم: اللهم اجعانا من التوابين ومن أهل التوبة ، ثم لم يلزم أن يكون هذا الدعاء لأن يجعلهم فساقًا ملعونين ، فهلا جاز مثله همنا ؟

قلنا: إن بين الموضعين فرقاً لأن عندكم أن الشفاعة لاتصح ولا يثبت لها معنى إلا للفساق ، فسؤال الله تعالى ودعاؤه حتى يجعله من أهل الشفاعة دعاء له حتى يجعله من أهل الفسوق ، وليس كذلك الحال فى قولنا اللهم اجعلنا من التوابين ومن أهل التوبة ، لأن هذا القول يحسن من أصحاب الصغائر والكبائر جميعاً ، حتى يحسن من الأنبياء .

وأيضاً ، فما من شيء نفعله من المباحات إلا ويجوز أن يقع فيها ما هو معصية ، وإذا كان ذلك مجوزاً ، حسن منا الدعاء بهذه الدعوة ، ولم يتضمن الدعاء بأن يجعلنا الله تعالى من المتعاطين للأفعال القبيحة والمخلين بالواجبات ؟ فقد ذكرنا أن التوبة قد تحسن عما لا يقبح أصلاً ، وليس هكذا حال الشفاعة

<sup>(</sup>۱) الداعي ، في ا

<sup>(</sup>٣) محذوفة من س

عندكم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لابد من أن يعلم أنه إن<sup>(١)</sup> لم يشفع له ، عاقبه الله تعالى<sup>(٢)</sup> بما ارتكبه من الكبائر .

على أن غرض الأمة بهذه الدعوة لو ثبت اتفاقهم عليها ، أن يسهل الله لهم السبيل إلى التوبة بالألطاف أو ما يجرى مجراها لما هو غرضهم بتلك الدعوة ، ولا يمكنهم أن يكيلوا علينا بهذا الكيل ، فالمرء مالم يكن من أهل الكبيرة لا تحسن شفاعته على موضوع مقالتهم ، ويقال لهم أيضاً : ماقول مح فيمن حلف بطلاق امرأته ، أنه (٣) ليفعل (٤) مايستحق به الشفاعة ؟ أليس يلزمه أن يرتكب الكبيرة ، ويصير من أهل الفسوق والعصيان ولابد من بلاء ، وحسبك (٥) من مذهب (٥) هذه حاله فساداً . فعلى هذه الطريقة يجرى الكلام في هذا الباب .

<sup>(</sup>۲) محذونة من أ(٤) لا يفعل ، في س

<sup>(</sup>١) لو ، في س

<sup>(</sup>٣) أن ، في س

<sup>(</sup>ه) بىذھب ، ق س

الأصل الرابع المنزلين المنزلين

## الأصل الرابع وهو السكلام في المنزلة بين المنزلتين<sup>(١)</sup>

مضل

لرسمی بالأسمأ والأحكام اعلم أن هـذا الفصل كلام فى الأسماء والأحـكام ويلقب بالمنزلة بين المنزلتين .

ومعنى قولنا: إنه كلام فى الأسماء والأحكام ، هو أنه كلام فى أن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين (٢) وحكم بين الحكمين (٣) لا يكون اسمه اسم الحافر ، ولا اسمه اسم المؤمن ، وإنما يسمى فاسقاً . وكذلك فلا يكون حكمه حكم الحافر ، ولا حكم المؤمن ، بل يفرد له حكم ثالث ، وهذا الحكم الذى ذكر ناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلةيين، فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبهاهاتان المنزلتان، فليست منزلته منزلة (٤) الكافر ولامنزلة المؤمن، بل له منزلة بينهما .

إذا ثبت هذا ، فاعلم ، أن المكلف لا يخلو حاله من أحد أمرين : فإما أن يكون مستحقاً للشواب ، أو يكون مستحقاً للمقاب ؛ فإن كان مستحقاً للثواب فهو من أولياء الله ، وإن كان مستحقاً للعقاب فهو من أعداء الله تعالى .

ثم إنه إن كان مستحقاً للثواب فلا يخلو: إما أن يستحق الثواب العظيم ، أو يستحق ثواباً دون ذلك ؛ فإن استحق الثواب العظيم فلا يخلو: إما أن يكون

<sup>(</sup>١) سبق أن أشرنا لملى هذا الأصل وما أناره بين المسلمين من خلاف.

<sup>(</sup>۲) اسمین ، فی س (۲) حکمین ، فی س

<sup>(</sup>٤) بمنزلة ، في س

من بنی آدم ،أو لا یکون<sup>(۱)</sup> . فإن لم یکن من بنی آدم فإنه یسمی ملکاً ومقر باً. وما یجری هـذا المجری ، وإن <sup>(۲)</sup> کان من بنی آدم ، سمی<sup>(۳)</sup> نبیاً ومصطفی و مختاراً ، <sup>(۱)</sup> إلى غير ذلك .

وإذا استحق ثواباً دون ذلك ، فإنه يسمى مؤمناً براً تقياً صالحًا ، سواء كان من الجن أو من الإنس .

وإن كان من أعداء الله تعالى ، فلا يخلو : إما أن يكون مستحقاً للمقاب العظيم ، أو لعقاب دون ذلك .

فإن كان مستحقاً للعقاب العظيم ، فإنه يسمى كافراً ، والكفر أنواع: من ذلك النفاق ، وهو أن يسر صاحبه خلاف ما يظهره ؛ ومنه الارتداد ، وهو أن يكون كان مؤمناً (٥) ثم خرج عنه إلى الكفر، ومنه التهود والتنصر والتمجس ، وتعداد ذلك وشرحه يطول .

وإن استحق عقابًا دون ذلك سمى<sup>(٦)</sup> فاسقًا .

ولما اقتضت هذه الجملة التي تقدمت أن يذكر حقيقة المدح والذم ، والتعظيم والتبجيل ، والاستخفاف والإهانة ، والثواب والعقاب ، والموالاة والمعاداة ، أخذرحمه الله يتكلم عليها وأكثرها قد تقدم ، غير أنا نجمعها(٧)همنا ،فنقول :

إن(٨) المدح هو كل قول ينبيء عن عظم حال الغير ، فهو إذن قول وقع(٩)

المح

| (٢) وإذا ، في س         | (۱) محذوفة من س   |
|-------------------------|-------------------|
| (1) ما شاكل ، في مر     | (٣) يسمي ، في ص   |
| (٦) يسمى ، في ص         | (٥) مسلماً ، في س |
| (۸) مح <i>ذوفة من س</i> | (٧) نجمة ، في س   |
|                         | (٩) محذوفة من س   |

على وجه دون وجه ، وكل وجه وقع على وجه دون وجه فلا بد أن(١) يقصد كا فى كون الكلام خبراً ، فإنه لما جازأن يقع خبراً وجازأن يقع ولا يكون(٢) خبراً ، لم يكن بد من قصد له ولمكانه صار خبراً .

ثم إن المدح على ضربين : أحدها ، ضرب مدح يستحق بالطريق الذى يستحق به (۳) الثواب ، وذلك نحو المدح المستحق على أداء الواجبات واجتناب المقبحات ، والثانى ، مدح لا يستحق بهذه الطريقة وعلى هذا الوجه ، وذلك كالمدح على (٤) استواء الأعضاء وحسن الوجه والقد والقامة وغير ذلك .

وأما الذم ، فهو قول ينيء عن اتضاع حال الغير ، ويعتبر فيــه القصد الذم كا في المدح .

وهو أيضاً على وجهين: أحسدها ، يستحق على الطريقة التي يستحق بها العقاب ، وذلك كالذم المستحق على الإخلال بالواجبات والإقدام على المقبحات، والثانى ، لا يستحق على هذه الطريقة ، وذلك نحو الذم على دمامة الخلقة والشكل والعرج وما شاكل ذلك .

وأما التعظيم والاستخفاف فهما كالمدح والذم سواء ، غير أنهما إنما<sup>(ه)</sup> يستعملان في القول، والفعل جميعًا، والمدحوالذم لا يستعملان إلا في الأقوال .

وأما التبحيل ،فهو رفع منزلة الغير ، فهو إذن يخالف المدح والتعظيم ، ولهذا لا يقال فلان يبجل الله تعالى كا يقال يعظمه ويمدحه ، لمما كان المرجع به

<sup>(</sup>١) فيه أن يقصد، في س (٢) لا يقم، في س

<sup>(</sup>٣) يها، ق س (٤) ق، ق ا

<sup>(</sup>٥) محذوفة من س

إل رفع منزلة الغير وذلك في الله غير متصور ؛ وليس كذلك المدح والتعظيم ، فإنه ليس بأكثر من قول أو فعل ينيء عن عظم حال الغيير ، فيتأتى في الله تعالى وفي غيره .

الثسواب

وأما الثواب ، فهو كل نفع مستحق على طريق التعظيم والإجلال ، ولابد من اعتبار هذه الشرائط ، ولو لم يكن منفعة وكان مضرة لم يكن ثواباً ، ولو لم يكن مستحقاً لم ينفصل عن التفضل ، وكذلك فلو لم يكن مستحقاً على سبيل التعظيم والإجلال لم ينفصل عن العوض ، وإذا حصل هذه الشرائط كلما فهو ثواب .

ناب

وأما العقباب ، فهو كل ضرر محض يستحق على طريق (١) الاستخفاف والدكال . فبلابد (٢) من أن يكون ضرراً ، لأنه لوكان منفعة لم يكن عقاباً ، وكذلك فلو لم يكن مستحقاً لم ينفصل عن الظلم ، وهكذا فلو لم يستحق على سبيل الاستخفاف والنكال (٣) لم ينفصل عن الحدود التي تقام على التائب وعن هذه الآلام والمصائب النازلة من جهة الله تعالى .

الموالاة

وأما الموالاة فهى (٤) مفاعلة من الولاية ، والولاية قد تذكر ويراد بها النصرة ، كما قال الله (٥) تعالى: « لا مولى لهم » (٦) أى لاناصر لهم ؛ وقد تذكر ويراد بها الأولى، قال الله تعالى: « الما وليكم الله ورسوله » (٧) الآية ،أى الأولى بكم إنما هو الله ورسوله والمؤمنون بهذا الوصف ؛ وقد تذكر ويراد بها الحبة ،

<sup>(</sup>۱) سبيل ، في ص (۲) و لا ، في ص

<sup>(</sup>٣) الإهانة ، في ص (٤) فهو ، في ص

<sup>(</sup>۱) معذوفة من ص (٦) محمد ١١

<sup>(</sup>V) المائدة ه م

وهو إرادة نفع الغير، يقال: فلان ولى فلان، أى يريد خيره، ولذلك لاتستعمل في القديم تعالى لأن النفع والضرر مستحيلان عليه، وإذا استعمل فقيل: فلان من أولياء الله، فذلك (١) على طريق التوسع، والمراد به أنه يريد نصرة أولياء الله (٢)أو يريد خيرهم، وإذا قيل: إن (٢) الله ولى عبده، فالمراد به أنه يريد إثابته والتفضل عليه.

وأما المعاداة فمفاعلة من العداوة أيضاً ، ومعناه إرادة نزول الضرر بالغير ، الماداة وإذا قيل : فلان يعادى الله تعالى ، فالمراد به أنه يريد نزول الضرر بأوليائه ، وإذا قيل فى الله تعالى أنه عدوه ، فالمراد به أنه (٤) يريد معاقبته .

فضل

وإذ قد فرغنا عن حقيقة هذه الألفاظ وما يتصل بها ، عــدنا إلى للقصود في المفصود من الباب .

وجملة القول فى ذلك أن الغرض بهذا الباب هو (٥) أن صاحب الكبيرة لايسمى مؤمناً ولا كافراً ، وإنما يسمى فاسقاً .

وقد جعل رحمه الله الكلام فى ذلك فى فصلين : أحدها ، فى (٦) أنه لايسمى مؤمناً خلاف مايقوله المرجئة . والثانى ، فى أنه لا يسمى كافراً على ما يقوله الخوارج .

والذى يدل على الفصل الأول ، وهو الكلام فى أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمناً ، هو ماقد ثبت أنه يستحق بارتكاب الكبيرة الذم واللعن

فصلان : ۱ \_ الفاسق لا يسمى مؤمناً خلافا للمرجئة ۲ \_ ولا يسمى كافراً خلافا للخوارج

<sup>(</sup>۲) يديد، في س

<sup>(</sup>٤) محذوفة من ص

<sup>(</sup>٦) محذوفه من س

<sup>(</sup>١) محذوفة من ا

<sup>(</sup>٣) محذوفة من 1

<sup>(</sup>٠) الــكلام في ، في س

والاستخفاف والإهانة ، وثبت أن اسم المؤمن صار بالشرع اسماً لمن يستحق المدح والتعظيم والموالاة ، فإذا قد ثبت هذان الأصلان ، فلا إشكال في أن صاحب الكبيرة لا يجوز أن يسمى مؤمناً .

ونحن وإن منعنا من إطلاق هذا الاسم على صاحب السكبيرة ، فلا بمنع من إطلاقه (١) عليه مقيداً ، فيجوز وصفه بأنه مؤمن بالله ورسوله لأنه لا يمنع أن يفيد هذا الاسم بإطلاقه مالا يفيده إذا قيد ، فإنك تعلم أن الرب إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى القديم تعالى ، وإذا قيد يجوز أن يراد به غير الله تعالى ، فيقال : رب الدار ورب البيت .

وقد خالفنا بذلك (٢) أبو القاسم ، وقال : إن هذا الاسم يفيد مقيده ما يفيد مطلقه ، واستدل على ذلك بقوله (٣) « وجنة عرضها كعرض السموات والأرض اعدت للدين آمنوا بالله ورسله » ، وذلك بما (٤) لا وجه له ؛ فإن المعلوم أن المراد بالآية ، أن الجنة التي ذكرها الله تعالى إنما أعدها للذين آمنوا بالله ورسله بشرط أداء الواجبات واجتناب الحرمات (٥) ، وإنما اقتصر على هذا القدر في الآية لما قد بينه في آية أخرى ، وركب أصله في العقل .

وهذه الجلة تنبنى على أن المؤمن صار بالشرع اسماً لمن يستحق المدح والتعظيم، وأنه غير مبقى على موضوع اللغة ، وأما الذى يدل على أنه صار بالشرع اسماً لمن

<sup>(</sup>۱) لمجرائه ، في من (۲) في ذلك ، في من

<sup>(</sup>٣) بقول الله تعالى ، في س (٤) محذوفة من س

<sup>(</sup>٥) المقبحات ، في س

يستحق المدح والتعظيم ، هو أنه تعالى لم يذكر اسم المؤمن إلا وقد قرن إليه المدح والتعظيم ، ألا ترى إلى قوله تعالى : « قد افلح المؤمنون » وقوله : « انها المؤمنون الدين المنوا بالله المؤمنون الدين المنوا بالله ورسوله واذا كانوا معمعلى امرجامع لم يلهوا حتى يستاذنوه » إلى غير ذلك من الآيات ، وأما الذي يدل أنه غير مبقى على (١) الأصل ، هو أنه لو كان مبقى على ما كان عليه في اللغة ، لكان يجب إذا صدق المرء غيره أوأمنه من الخوف أن يسمى مؤمناً وإن كان كافراً ، ولكان يجب أن لا يسمى الأخرس مؤمناً ، لأنه لم يصدر من جهة التصديق ، ولكان يجب أن لا يسمى الأخرس مؤمناً ، به ، لأن الأسماء المشتقة هذه سبيلها ، ألا ترى أن الضارب الماكان اسماً مشتقاً من الضرب ، ووقع من أحدنا الضرب لم يزل عنه هذا الاسم بالندم وغيره ؟ من الضرب ، ووقع من أحدنا الضرب لم يزل عنه هذا الاسم بالندم وغيره ؟

ومتى قيل: أليس أن (٣) الظالم مع أنه اسم مشتق من الظلم لم يجز إجراؤه على التائب وزال بالتوبة والندم ، فقد أجبنا عن ذلك ، وبينا أنه إنما لم يجز إجراؤه على التائب لا لأمر يرجع إلى موضوع اللغة ، بل لأنه يوهم الخطأ، ولهذا يجوز من الله تعالى أن يسمى التائب ظالماً لما لم يثبت فى حقه هذا المعنى .

وأيضاً ، فكان يجب ألا يسمى المرء مؤمناً إلا حال اشتغاله بالإيمان ، فإن هذا هو الواجب في الأسماء المشتقة من الأفعال ، ألا ترى أنه لا يسمى الضارب ضارباً وإلا وهو مشتغل بالضرب ، والمصلى مصلياً إلا وهو في الصلاة ، فأما الضرب . المتقدم والصلاة التي قد أتى الفراغ عليها ، فإنه لا يشتق له منها اسم ، فكان .

<sup>(</sup>۱) ق ۽ ق س (۲) يقم ۽ ق س

<sup>(</sup>٣) محذوفة من س

يجب فيمن آمن بالأمس أن لايسمى اليوم مؤمناً ، بل يقال كان مؤمناً ، وقريب من هـذا الكلام ما يحكى أن (١) بعض مشايخنا ألزم ابن فورك (٢) في كلام جرى بينهما ، أن يؤذن المؤذن ويقول:أشهد أن محمداً كان رسول الله ، فارتكب المدبر ذلك وافتضح ، فأمر به محمود (٣) حتى نكل وجر برحله .

وأحدما يدل على ذلك أيضاً ، هو أنه لو كان مبقى على الأصل ، لـكان يجب أن لا يقع الفصل بين مطلق هذا الاسم ومقيده ، ومعلوم خلاف ذلك .

واعلم أن همنا أسماء آخر غير الإيمان ، نقلت من الاسم إلى الشرع ، والكلام فى ذلك إنما يتضح إذا بينا جواز نقل الأسماء من اللغة إلى الشرع ، وأن ماهو جائز فهو ثابت .

أما الذي يدل على أن نقل الأسماء جائز ، هو ماقد ثبت أن أهل الشرع عقاوا معان لم يعقلها أهل اللغة ولا وضعوا لها أسماء ، فلا يمتنع أن ينتزع أهل الشرع من اللغة أسامي لما قد عرفوه بالشرع ، بل الحكمة تقتضي ذلك ، وصار الحال فيه كالحال فيمن استحدث صناعة من الصناعات ولها آلات مختلفة ليس لها في اللغة أسماء تعرف بها ويقع التمييز بينها وبين غيرها ، فكا أن له أن يضع لكل واحد منها اسماً ، بل الحكمة تقتضي ذلك ، كذلك همنا ،

وأما الذي يدل على أن ماهو جائز فهو موجود ثابت فظاهر ، لأن الصلاة

<sup>(</sup>١) عن ، في س

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك المتوفى سنة ٠٠١ ، قامت له مناظرات مع الممتزلة ، ثم اشتد به الأمر نفرج لمل الأمير ناصر الدولة محمد بن ابراهيم ، ويقال لم نه مات مسموماً بأيدى شيعة ابن كرام المجسمة . اظر طبقات السبكي ٢:٢٠ .

<sup>(</sup>٣) هو السلطان محود بن شبكتكينالفرنوى المتوفى سنة ٤٢١ .

كان في الأصل عبارة عن الدعاء ، والآن صارت (١) بالشرع اسماً لهذه العبادة مشتملا على هذه الأركان المخصوصة ، وكذلك الصوم فقد كان في الأصل عبارة عن الإمساك ، والآن صار بالشرع اسماً لإمساك مخصوص في وقت مخصوص ، وكذلك الزكاة كان في الأصل عبارة عن الزيادة والنماء والآن صار بالشرع اسماً لإخراج قطعة من المال مخصوصة .

إذا ثبت هذا ، فإنقولنا مؤمن ، من الأسماء التي نقلت من اللغة إلى الشرع وصار بالشرع اسماً لمن يستحق المدح والتعظيم .

وكما أن قولنا مؤمن ، جعل بالشرع اسماً لمن يستحق التعظيم والإجلال ، فكذلك قولنا مسلم ، جعل بالشرع اسماً لمن يستحق المدح والتعظيم حتى لافرق بينهما إلا من جهة اللفظ .

والكلام فى ذلك يقع فى موضعين : أحدهما ، أن قولنا مسلم غير مبقى على ماكان عليه فى الأصل، والثانى ، أن الشرع جعله اسماً لمن يستحق المدح والتعظيم.

أما الذي يدل على أنه غير مبقى على الأصل(٢) ، هو أنه لو كان مبتى على الأصل لكان يجوز إجراؤه على الكافرإذا انقاد للنير، ومعلوم خلافه ؛ ولكان يجب أن لايجرى على النائم والساهى لأن الانقياد غير مقصود منهما ، ولكان يجب أن لا يسمى الآن بهذا الاسم إلا المشتغل به دون من سبق منه الإسلام .

ومتى قيل كذا ، نقول : قانا : يلزم على هذا أن لانسمى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (٣) الآن مسلمين حقيقة وقد عرف (٤) خلاف ذلك (١٤) ، ولكان

<sup>(</sup>۱) صار ، فی أ (۲) أصله ، نی س (۳) عليه السلام ، نی س ( م ه ٤ — الأصول الخسة )

يجب أيضاً أن لايزول هذا الاسم بالندم وغيره وقد عرف خلافه .

وبما يدل على ذلك قوله تعالى: « وما امروا الا ليعبدو الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة » الآية ، سمى هذه (١) الجمل ديناً ، ثم بين في آية أخرى أن الدين عند الله الإسلام ، ولو كان مبقى على أصل اللغة لم يصح ذلك لأنه في الأصل غير مستعمل في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، وهذا كما يدل على أنه غير مبقى على الأصل فإنه يدل على أنه لا يجوز إجراؤه إلا على من يستحق المدح والتعظيم كالمؤمن سواء .

ومما يدل على أن الدين والإسلام واحد ، قوله تعالى: « ومن يبتغ غير الاسلام هينا فلن يقبل منه » ، والمعلوم أنه لو اتخذ الإيمان ديناً لقبل منه .

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : « فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فلو لم يكن أحدهما هو الآخر ، لكان لايصح الاستثناء على هذا الوجه .

ومما يدل على ذلك ، أخبار رويت عن (٣) النبي صلى الله عليه وسلم (٢) ، من جملتها قوله : « بني الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم (٣) رمضان وحج بيت الله » وفي بعض الروايات ، والعمرة . ومن ذلك قوله « الإسلام بضع وسبعون باباً أعلاه شهادة أن لا إله إلا الله ، وأدناه إماطة الأذي عن الطريق » والذي (٤)

۱۱)۱ هذا ، في س

<sup>(</sup>٢) رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ف س

<sup>(</sup>٣) وصوم شهر في 1

<sup>﴿</sup>٤) وأما الذي ، ف س

يدل على أن اسم المسلم صار بالشرع اسماً لمن يستحق المدح والتعظيم كالمؤمن ، هو أنه لم يذكره (۱) إلا وقد قرن إليه ما يدل على أنه مستحق المدح ؛ قال الله تعالى : « إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات » وقال تعالى : « عسى ربه إن طلق كن أن يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات » الآية (۲).

وقد خالفنا فى ذلك بعض الناس ، وفرق بين المؤمن والمسلم ، واستدل على ذلك بقوله تعالى : « قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولـكن قولوا اسلمنا » فالله تعالى فصل بين الإيمان والإسلام ، فاو كانا(٣) جميعاً بمعنى واحد لم يكن للفصل بينهما وجه .

وجوابنا عن ذلك ، أكثر ما فيه أنه تعالى استعمل الاسلام في هذا الموضع على الحدالذي يستعمله أهل اللغة مجازاً ، ونحن لا نمنع من وجود الحجاز في كتاب الله تعالى، فصار الحال فيه كالحال في المؤمن فقداستعمله الله كثيراً في كتابه وأراد به ما وضع له في الأصل ، نحوقوله : «ياايها الدين آمنوا آمنوا بالله ورسوله» إلى غير ذلك من الآيات .

وقد اتصل بهذه الجلة الكلام في حقيقة الإيمان .

وجملة ذلك ، أن الإيمان عند أبى على وأبى هاشم عبارة عن أداء الطاعات الفرائض دون النوافل واجتناب المقبحات ، وعند أبى الهذيل عبارة عن أداء الطاعات الفرائض منها والنوافل واجتناب المقبحات ، وهو الصحيح من المذهب الذي (٤) اختاره قاضى القضاة .

<sup>(</sup>۲) لمل غیر ذاہ من اگریات ، فی س

 <sup>(</sup>۱) يذكر لفظ المملم ، في س
 (۳) كان ، في س

<sup>(£)</sup> والذي ، في س

والذى يدل على صحته هو أن الأمة اتفقت على أن ركعتى الفجر من الدين ، وإذا ثبت أنه من الدين ثبت أنه من الإيمان ، الأن الدين والإيمان واحد . وقد احتج أبو على وأبو هاشم لما ذهبا إليه بأن قالا : لوكانت النوافل من الإيمان لكان يجب إذا ترك المرء نافلة وأخل بها أن يكون تاركا لبعض الإيمان ، (١) و يصير بذلك (٢) ناقص الإيمان غير كامله ، وقد عرف خلافه ،

وجوابنا عن ذلك أن هذا لا يصح ، لأنه إبما لم يجب أن يجرى عليه هذا الاسم ويقال تارك للايمان أو أنه غير كامل الإيمان ، لأنه يوهم الخطأ ويقتضى أن يكون مستحقاً للذم ، حتى أنه لو لم يقتض ذلك جاز أن يوصف به تارك النوافل ، فسقط ما قالاه . يبتين ذلك ويوضحه ، أن البر والتقوى يقعان على الطاعات جملة الفرائض منها والنوافل ، ثم ليس يجب إذا أخل المرء بالنافلة أو تركها أن يقال إنه غير كامل التقوى وأنه ناقص البر ، لا لوجه سوى ما أشرنا إليه من أن ذلك يوهم استحقاقه للذم واللعن ، كذلك ههنا ؛ فهذا هو حقيقة الإيمان عندنا .

أقوال الرجئة وغيرهم

وقد ذكر (٣) رحمه الله بعد ذلك ما يقوله المرجئة<sup>(٤)</sup> وغيرهم في حقيقة الإيمــــان .

وجملة ذلك ، أن كلام المخالفين في حقيقة الإيمان محتلف(٥) :

فعندالنجارية وجهم، أن الإيمان هو (٦) المعرفة بالقلب وذلك مما لا يصح،

<sup>(</sup>١) الإيمان ، في أ

<sup>(</sup>۲) ذلك ، في س (٤) الجي<sup>ن</sup>م ، في م

<sup>(</sup>٣) تقديم وتأخير في س

<sup>(</sup>٤) الج<sup>ي</sup>ه ، في س

<sup>(</sup>٠) يختلف ، في س

<sup>(</sup>٦) لمانما هو ، في س

لأنه لوكان كذلك (١) لـكان يجب (١) فى من علمالله تعالى وجعده أولم يجعده ولم يأت بشىء من الفرائض ، وتعدى حدود الله تعالى أن يكون مؤمناً ، وقد عرف خلاف ذلك .

وعند الكرامية (٢) أن الإيمان إيماهو الإقرار باللسان، وهذا يوجب عليهم أن يكون المنافق الذي يظهر الاسلام بلسانه ويقر به مؤمناً ، ومعلوم من دين النبي صلى الله عليه وسلم (٣) ودين الأمة خلافه ضرورة (٤) .

وقد ذهبت الأشعرية إلى أن الإيمان هو التصديق بالقاب ، وهذا كما أنه فاسد من حيث الاعتقاد فهو خطأ من طريق العربية لأن (٥) التصديق هو قول القائل لغيره صدقت ، وهذا (٦) إنما يتصور باللسان دون القلب . و بعد ، فلو كان كذلك لوجب (٧) فيمن لا يقر بالله تعالى (٨) و برسوله ولا عمل بالجوارح أن يكون مؤمناً بأن يكون قد صدق بقلبه ، وذلك خاف من القول . وإنما بنى القوم كلامهم (٩) هذا على مذهبهم فى الكلام أنه معنى قائم بذات المتكلم ، وأنه ليس يرجع به إلى ما نعقله من الحروف المنظومة والأصوات المقطعة ، وقد ليس يرجع به إلى ما نعقله من الحروف المنظومة والأصوات المقطعة ، وقد فلا نعيده ههنا .

أقسام الأسماء

وقد تكلم رحمه الله بعد هذه الجملة في تقسيم الأسماء .

وجملة ذلك ، أن الأسماء تنقسم إلى شرعى وإلى عرفى وإلى لغوى .

<sup>(</sup>١) لوجب ، في س

<sup>(</sup>٢) أصحاب أبى عبد الله محمد بن كرام ، عده الشهرستاني من الصفاتية لأنه كان ممن يثبت الصفات لملا أنه ينتهى فيها لملى التجسيم والتشبيه [ الملل والنحل ١٠٨ ].

<sup>(</sup>٣) محذوة، من ا

<sup>(</sup>ه) لذ، في س (٦) وهذا خطأ، في س

<sup>(</sup>۷) وجب ، في ص (۸) محذوفة من ا

<sup>(</sup>٩) مذهبهم ، في س

فاللغوى نحـو تسميتهم هـــذه الجارحة المخصوصة بدأ ، والجارحة الأخرى رجلا.

والعرفي نحو تسميتهم هذه الحيوان المخصوصة دابة ، مع أن هذا الاسم في الأصل كان اسماً لكلما يدبعلي وجه الأرض؛ وتسميتهم هذه الآنية المخصوصة قارورة ، مع أنها كانت في الأصل عبارة عما (١) يستقر فيه الشيء .

والشرعى ينقسم إلى ما يكون من الأساء الدينية ، وذلك بحو الأسماء التي تجرى على الفاعلين، محوقولنا مؤمن وفاسق وكافر ، وإلى ما لايكون كذلك(٢) نحو الصلاة ، وقد كانت في الأصل عبارة عن الدعاء ثم صارت(٣) في الشرع(٤) الما لهذه(٥) العبادة المخصوصة ، والزكاة فقد كانت في الأصل عبارة عن الماء والطهارة ، ثم صارت بالشرع اسما لإخراج طائفة من المال ، إلى غيرهمامن الأسماء نحو الصوم والحج وما شاكلهما .

وتنقسم الأسماء قسمة أخرى : إلى ما يفيد المدح والتعظيم ، وإلى ما يفيد الذم والاستخفاف ، وإلى ما لا يفيد واحداً منهما .

فالأول، ينقسم إلى مالا يفيد المدح بمحرده ،وذلك بحو قولنا مؤمن بر تقى، وإلى ما يفيده بواسطه وقرينة ، وذلك بحو قولنا مصلى ومطيع، فإن دلالته على استحقاق صاحبه المدح والتعظيم مشروطة باجتنابه الكبائر وما يجرى مجراها .

قسمة أخرى للإسما،

<sup>(</sup>۱) عن کل ما ، فی س (۲) وذلك نمو ، فی س

<sup>(</sup>٣) مار ، في ص (٤) بالشرع ، في ص

<sup>(</sup>٥) عبارة عن هذه ، في س

والثانى ينقسم ، إلى ما يفيد الذم بمجرده ، وذلك نحو قولنا فاسق ومتهتك وملعون وما يجرى هذا المجرى ، وإلى ما يفيد ، بواسطة وقرينة ، وذلك نحو قولنا ظالم وعاصى ، فإن دلالته على استحقاق الذم مشروطة بأن لا يكون معه طاعة أعظم من تلك المعصية ، ولذلك صح من الأنبياء أن يصفوا أنفسهم بالظلم على علم منهم بأنهم لا يرتكبون الكبائر ولا يستحقون ذما ولا لعناً . فإن قالوا : إذا لم يفد هذا الاسم الذم بمجرده فهلا أطلقوه على التائب وغيره من المؤمنين ؟ قانا : إنه لو لم يوهم الخطأ جاز ، غير أنه موهم له على ما ذكرناه فى مواضع .

وأما ما لا يفيد واحداً منهما ، فنحو قولك آكل وشارب وماش وساع وداخل وخارج وقائم وقاعد ، فإن هذه الأسماء بما لاحظ لهما فى إفادة المدح والذم ، ويجوز إجراؤه على المؤمن والفاسق جميعاً .

وإذ قد عرفت من حال الأسماء هذه الجملة التي عرفنا اسمها ، فاعلم أن ما يقيد المدح بمجرده لا يجوز إجراؤه إلا على من يستحق المدح والتعظيم ، وكذا ما يفيد الذم بمجرده لا يجوز إجراؤه إلا على من يستحق الذم ؛ فأما(١) ما لا يقيد المدح والذم بمجرده و إنما يقتضيه بقرينة . (١)فإنه يصح (١) إجراؤه على (١) القبيلين إلا إذا منع منه مانع .

وإذا قد فرغنا من الكلام فى أن صاحب الكبيرة لا يجوز (٤) أن يسمى مؤمناً وما يتصل به ، فإنا نذكر بعده الكلام فى أنه لا يسمى (٥) كافراً على ما سبق الوعد به إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) وأما ، في ص

 <sup>(</sup>۳) على كل ، في ص
 (۱) على كل ، في ص

<sup>(</sup>ه) یکون ، نی س

وخصل

والغرض به الكلام في أن صاحب الكبيرة لا يسمى كافراً .

والخلاف فيه مع الخوارج على ما تقدم ، ونحن نذكر أولا حقيقة الكفر .

ماحب الكبيرة لا يسمى كافراً حقيقة الكتر :

اعلم أن الكفر فى أصل اللغة إنمــا هو الستر والتغطية ، ومنه سمى الليل كافراً لما ستر ضوء الشمس عنا وقال الشاعر :

فى اللغة والشرع

حتى إذا ألقت ذكاء يمينها فى كافر

وقال آخر :

حتى إذا ألقت يداً في كافر وأجن عورات الثنور ظلامها ومنه سمى الزراع كافراً لستره البذر في الأرض، قال الله تعالى «ليغيظ بهم

العفار » (۱۱أى الزراع ، هذا في اللغة .

وأما فى الشرع فإنه حمل الكافر اسماً لمن يستحق العقاب العظيم، ويختص بأحكام محصوصة نحو المنع من المناكحة والموارثة والدفن فى مقابر المسلمين ، وله شبه بالأصل ، فإن من هذه حالة صار كأنه جحد نعم الله تعالى عليه وأنكرها ورام سترها .

إذا ثبت هذا ، ومعلوم أن صاحب الكبيرة بمن لايستحق العقاب العظيم، ولاتجرى عليه هذه الأحكام ، فلم يجز أن يسمى كافراً .

والأصل فى الكلام على الخوارج أن محقق عايهم الخلاف ، فنقول : إن هذا الخلاف إما أن يكون خلافًا من جهة (٢) اللفظ ، أو من طريق المعنى .

الـكلام عــــلى الحوارج

<sup>(</sup>۱) التوبة ۱۲۰

<sup>(</sup>٢) حيث ، في س

فإن خالفتمونا من حيث اللفظ ، وقلتم : إن صاحب الـكمبيرة يسمى كافراً فلا يصح ، لأنا قد ذكرنا أن الـكافر اسم لمن يستحق العقاب العظيم ويستحق أن تجرى عليه هذه الأحكام المخصوصة ، وليس كذلك الفاسق .

وإن خالفتمونا من جهة المعنى ، وقلتم : إنه يستحق العقاب العظيم ويستحق إجراء هذه الأحكام عليه كالكافر سواء ،قلنا:إن هذا خلاف ماعليه الصحابة والتابعون ، فإنهم اتفقوا على أن صاحب الكبيرة لايحرم الميراث ولا يمنع من المناكحة والدفن في مقار المسلمين .

هذا على الجملة ، وإذا أردت تفصيل ذلك فعليك بسيرة أمير المؤمنين عليه السلام فى أهل البغى ، ومعلوم أنه لم يبدأ بقتالهم ولم يتبع مدبريهم (١) ، وكذلك فلم يسمهم كفرة ، ولهذا فإنه لما سئل عليه السلام عنهم أكفار هم ؟ قال : من الكفرفر وا . فقالوا : أمسلمين هم ؟ قال : لوكانوا مسلمين ماقاتلناهم ، كانوا إخواننا بالأمس بغوا علينا ؛ فلم يسمهم كفاراً ولا مسلمين ، وإيما (٢) سماهم بغاة ، وقوله عليه السلام حجة ، غير أن الاحتجاج به على الخوارج غير ممكن ، فإنهم ربما يكفرونه ، وربما يتوقفون فى إسلامه .

وأحد ما يدل على أن صاحب الكبيرة لا يجوز أن يسمى (٣) كافراً آية اللمان ، فإن اللمان إنما ثبتت بين الزوجين ، فلو كان القذف كفراً ، لكان لابد من أن يخرج أحد الزوجين بفسقه (٤) عن الإسلام فتنقطع بينهما عصمة الزوجية ، فلا يحتاج إلى اللمان ، فإنه لم يشرع بين الأجنبيّة بن ، وإنما يجرى بين

<sup>(</sup>۲) ولذا ، في س

<sup>(</sup>۱) مدبرهم ، في س س

<sup>(</sup>٤) محذوفة من ص

<sup>(</sup>٣) یکون ، فی س

الزوجين ، فصح بهذه الجُسلة أن صاحب الكبيرة لا يجوز أن يسمى كافراً ، ولا يجوز أن يسمى كافراً ، ولا يجوز (١) أن يجرى عليه أحكام الكفرة (٢) .

وكما لا يجوز أن يسمى بذلك ، فإنه لا يجوز أن يجرى عليه ما يفيــد كفراً مخصوصاً ، فلا يسمى يهودياً ولا نصرانياً ولا متمجساً لأن هذه الأسماء تقتضى اختصاصه بأحكام مخصوصة ، وليس يستحق الفاسق شيئاً من تلك الإحكام .

وكما لا تجرى عليه هذه الأسماء فكذلك لا يجوز أن يسمى كافراً نعم الله تعالى ، خلاف ما يحكى عن الناصر وجماعة من الخوارج ، لأن هذا اللفظ فى نقيض قولنا: شاكر نعم الله ، ومعنى قولنا شاكر نعم (٣) الله تعالى أنه ، معترف بنعم الله (٤) ومعظم له ، فنقيضه هوأنه لايعترف بنعم الله تعالى ولا يعظمه عليها ، ولا شك فى كفر من هذا حاله ، فكيف يطلق هذا الاسم على الفاسق ، فكا لا يجوز أن يجرى عليه شىء من هذه الأسماء والأحكام التى تتبعها ، فكذلك لا يجوز أن يسمى منافقاً ، خلافاً لما يذهب إليه الحسن والبكرية .

منساظرة بين الحسن وابنعبيد

والذى تيدل على فساد هذا المذهب ،المناظرة التى جرت (\*) بين عمرو بن عبيد والحسن ، فإنه قال الحسن : أفتقول إن كل نفاق كفر ، قال: نعم ، قال : أفتقول أن كل فسق نفاق ، قال : نعم . قال : فيجب فى كل فسق أن يكون كفراً وذلك بما لم يقل به أحد .

وتَحَقيق هذه الجملة ، أن المنافق صار بالشرع اسماً لمن يستحق العقاب العظيم

<sup>(</sup>۱) محذوفة من ص

<sup>(</sup>۲) الكفر ، في س(٤) محذوفة من س

<sup>(</sup>٣) مجوسياً ، في ص

<sup>(</sup>٠) جرت ، في س

لأنه أبطن الكفر وأظهر الإسلام،وصاحب الكبيرة ليس هذه حاله فلا يستحق هذا الاسم .

فإن قيل: إن النفاق ليس بأكثر من أن يظهر خلاف ما أسره وأبطنه، وهذا حال من يرائى ويظهر للناس أنه دين، وإذا هو بخلافه.

قلنا: إن هذا الذي تقوله إنمايصح من طريق اللغة ، و نحن قديدً نا أن المنافق صار بالشرع اسماً لهذا الكافر المخصوص. يبين ذلك أن أهل اللغة لم تفصل بين (١) ما هو أبطنه من (٢) الاسلام أو الكفر ، فكان يجب إذا أبطن بعض الناس الإسلام وأظهر الكفر لضرورة ، أن يسمى منافقاً ، والمعلوم خلافه.

وقد احتج الحسن لمذهبه بوجهين لا يصح واحد منهما:

الأول ،هو أن الفاسق يستحق الذم واللعن كالمنافق سواء ،فلا يمتنع إجراء هذا الاسم عليه .

وجوابنا ، ليس يجب إذا شارك الفاسق المنافق في استحقاق الذم ، أزيشاركه في الاسم ، فعلوم أنه يشارك الكافر في ذلك ثم لا يسمى كافراً . وبعد ، فإنه لا يستحق الذم والعقاب (٣) على الحد الذي يستحقه المنافق ، وأيضاً فإن المنافق يستحق إجراء أحكام الكفرة عليه إذا علم نفاقه وليس كذلك صاحب الكبيرة ، فأنى يتساويان (٤) والحال ما قلناه (٥) .

والثانى بما يعتمده الحسن فى المسألة قوله: إلى بارتكاب الفاسق الكبيرة، علمت أن فى اعتقاده خللا، وأنه إذا أظهر الإسلام فذلك عن ظهر قلبه لا أنه

<sup>(</sup>٢) محذوقة من ص

<sup>(</sup>٤) يستويان ، في س

<sup>(</sup>۱) بین أن يكون ، فی س

<sup>(</sup>۴) واللمن ، في س

<sup>(</sup>٥) ما ذكر ناه ، في س

قد انطوى عليه ، قال : يبين ذلك أنه لو كان معتقداً لله تعالى والنواب والعقاب لكان يكون في حكم المنوع من ارتكابه الكبيرة ، فمعلوم أن أحدنا إذا قال (۱) له غيره (۱) : إن فعلت هذا أو تركته عاقبتك (۲) بهذه النيران المؤججة في هذا البيت ، وهو عالم بقدرته عليه وأنه لا يخلف في (۳) وعده ولا وعيده (٤) ، فإنه يكون كالمدفوع إلى أن لا يفعل ما يهدده (٥) بفعله ولا وتيده (١) يترك ماتعلق الوعيد به ، وكذلك همنا ؛ وهذاالوجه ظاهر الفساد (٧) لأنه ليس يجب فيمن اعتقد الله تعالى بصفاته وعدله وحكمته واعتقد صدقه في وعده ووعيده أن يكون ممنوعاً من ارتكاب الكبيرة ، كيف ولو كان خرج عن كونه مكلفاً ، بل لم يستحق المدح والذم والثواب والعقاب ، وكيف يصح المنع من أن يرتكب المقر بالله تعالى وعدله وحكمته وصدقه في قوله الكبيرة مع أنه يجوز أن يتوب الله تعالى عليه ويلطف له حتى يقلع عن ذلك ويندم عليه . وأما ما ذكره في الشاهد ، فإيما (٨) ذلك لأنه يصير به ممنوعاً ملحاً ، حتى لو لم يصر ملجاً لكان الحال فيه كالحال فيا نحن بصده .

وربما يحتج بوجه ثالث ، وهو قوله تعالى : « ان المنافقينهم الفاسقون » (٩) وهذا لا يدل على موضع الخلاف ، فإن أكثر ما فيه أن المنافق فاسق ، فمن أين أن الفاسق منافق وفيه وقع النزاع ؟ ومن ههنا قال بعض أصحابنا: إن ما اخترناه من المذهب مجمع عليه متفق ، فإن الناس على اختلافهم في صاحب الكبيرة وقول بعضهم إنه كافر ، وقول البعض إنه مؤمن ، وقول آخر إنه منافق ،

<sup>(</sup>۱) لغيره ، في س (۲) عذبتك ، في س

<sup>(</sup>٣) محذوفة من س (٤) في وعيده ، في ص

<sup>(</sup>۵) هدده ، في س (٦) أو ، في س

<sup>(</sup>٩) التوبة ٦٧

لم يختلفوا فى أنه فاسق ، فأخذنا(١) نحن بالإجماع وتركنا لهم الخــلاف ، وإلى هذا أشار الصاحب بقوله :

فالكل في تفسيقه موافق قولي إجماع وخصمي خارق

وقد أعاد رحمه الله الكلام في الأسهاء الدينية فأعدناها نحن ، ولانخليها من فائدة جديدة إن شاء الله تعالى .

واعلم (۲) أن المكلف إما أن يستحق الثواب أو يستحق العقاب ، فإن استحق الثواب، فإما أن يستحق الثواب العظيم أو يستحق ثواباً دون ذلك ، فإن استحق الثواب العظيمي فلا يخلو ؛ إما أن يكون من بنى آدم ، أولا . فإن لم يكن من بنى آدم سمى ملكا ، ويتبعه قولنا مقرب وما شابهه ، وإن كان من بنى آدم سمى نبياً ويتبعه قولنا مختار ومصطفى ومجتبى وما يجرى هذا المجرى ، فإن استحق ثواباً دون ذلك فإنه يسمى مؤمناً ، وبتبعه من الأسماء ما يقار به محوقولنا بر " تقى صالح إلى غير ذلك ؛ هذا في المستحق للثواب .

فأما المستحق للعقاب فلا يخلو ؛ إما أن يستحق العقاب العظيم ، أو يستحق عقاباً دون ذلك . فإن استحق العقاب العظيم سمى كافراً ، ويتبعه من الأسماء نظائره ، نحو قولنا مشرك زنديق ملحد إلى غير ذلك . وإن استحق عقاباً دون ذلك سمى فاسقاً ، ويتبعه قولنا متهتك ملمون فاجر ، إلى غير ذلك . والغرض بتحقيق الكلام في هذه الأسماء وتكريرها ، هو أن يعلم أنه لا يجوز إجراؤها إلا على مستحقيها ، فلا يسمى صاحب الكبيرة مؤمناً ولا كافراً . وإذ قد عرفت ذلك

<sup>(</sup>١) وأخذنا ۽ في س

من حال هذه الأسماء ، فقد وضح لك (١) أنه لا يجوز إجراؤها إلا على المكلفين الذين يستحقون المدح والذم والثواب والعقاب دون من لا تكليف عليه البتة . وفارق الحال فيها الحال في الأسماء المشتقة ، يحوقولنا ضارب وشاتم وكاسر ، فإنه يجوز إجراؤها على المكلف وغير المكلف، وعلى المستحق الثواب وعلى من لا يستحقه اللهم إلا إذا منع منه مانع ، نحو قولنا ظالم وعاص وزان وسارق ، فإنه لا يجوز أن يجرى على المؤمنين المستحقين الثواب وإن كان مبقى على الأصل غير منقول إلى الشرع لمنع ، هو (٢) أنه جار بالعرف اسماً لمن يستحق الذم ، فكأنه موضوع لهذا المعنى .

ولهذه الجملة التي ذكرناها من أن هذه الأسماء تتضمن استحقاق المدح والذم والثواب والعقاب لم يجز إجراؤها على الله تعالى لأنها من أسماء المكلفين إذا كانوا على أوصاف مخصوصة ، وليس هذا حال الله تعالى .

فإن قالوا: اعتراضاً على كلامنا هذا أو ليس أن (٣) المؤمن اسم من أسماء الله تعالى ، قلنا: إن هذا اللفظ إذا أطلق على الله تعالى فالمراد به أنه يصدق مصدقيه ورسله (٤) ، أو أنه يؤمن عباده من ظلمه وعذابه ، فأما على غير هذين المعنيين ، فلا يستعمل فيه تعالى .

ومما أورده رحمه الله بعد هذه الجملة ، وهو من لواحق هذا الباب، الكلام في الدعاء .

الكلام في الدعاء

اعلم، أن الدعاء هوطلب المراد من الغير،شرط أن يكون المطلوب منه فوق

 <sup>(</sup>۱) الك به ، في س
 (۲) وهو ، في س
 (٤) أورسله ، في س ، وتقرأ في † قراءة أخرى : في رسله

الطالب في الرتبة ، ولابد من اعتبار الرتبة لينميز عن السؤال ، وإلا فالســؤال أيضاً طلب المراد من الغير .

أقسام الدعام

وينقسم إلى ما يكون دعاء للغير ، وإلى ما يكون دعاء عليه .

والدعاء للغير إما أن يكون دعاء له لمنافع دينية ، أو دعاء له لمنافع دينوية ؛ فإن كان دعاء بمنافع دينية من المدح والثواب فإنه لا يخلو ؛ إما أن يكون الداعى قاطماً على استحقاق المدعو له لتلك المنافع ، كأن يكون علم ذلك من حاله بدلالة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله(١) عليه السلام(١) على مثل ما نقوله في على عليه السلام وغيره أولا ، فإن قطع على كون المدعو له مستحقاً ، جاز له الدعاء من ١٦٠ غير اعتبار شرط ، وإن لم يقطع ولكن غلب على ظنه استحقاقه لذلك حسن منه الدعاء له أيضاً ، ويكون مشروطاً بالاستحقاق وإن لم ينطق به فهوفى حكم المنطوق به ، هذا في الدعاء بالمنافع الدينية .

أما الدعاء فى المنافع الدنيوية فلا يجب اعتبار شىء من هذه الأشياء التى اعتبرناها، بل يجوز ذلك للمؤمن والفاسق والكافر جميعًا؛ فهذا الدعاء للغير.

وأما الدعاء على الغير ، فإنه تعول فيه القسمة التي ذكرناها في الدعاء للغير ، فإن الداعي إما أن يقطع على استحقاقه لما يدعوعليه ، فيحسن منه الدعاء عليه (٣) فلا يحتاج ههنا إلى دلالة يقطع لمكانها على أنه مستحق له ، فإن ذلك مما يمكن معرفته بالمشاهدة ، وذلك كأن (٤) يشاهده يشرب الحمر أو يزنى أو يقذف أو يسرق إلى غير ذلك ، مخلاف الأول ؛ فإن كون الغير مستحقًا للثواب والرحمة

 <sup>(</sup>۱) صلى الله عليه وسلم ، في س
 (۲) محدوفة من س
 (٤) أن ، في س

لا يعرف بمثل هــذه الطريقة ، فمن الحجوز أن يكون المرء مع تمسكه بمكارم الأخلاق ، واشتغاله بهذه العبادات غير نقى الجيب ، ولا مأمون العيب، وإما أن لا يقطع على ذلك بل بجوز استحقاقه للعقاب ويجوز خلافه ، وذلك بأن يكون قد شاهده مرة يشرب الخمر أو يسرق أو يزنى أو يقذف إنساناً ، ثم غاب عنه أو لم يدرهل تاب أم لم يتب، فيحسن أيضاً والحال ما ذكر ناه لعنه والدعاء عليه، ويكون مشروطاً بالاستحقاق ، ولا يجب النطق بهذه الشريطة ، فهى فى الحكم كأنه منطوق بها .

وقد أردف رحمه الله هذه الجملة بذكر اللعنة وكان الأليق(١) بهذه الكلمة أن تذكر مع أخواتها من الذم والاستحقاق وما جرى هذا المجرى، و نحن فقد ذكر نا(٢) حقيقة الطرد واستشهدنا له بيتاً ، وهو

ذعرت به القطا ونفيت عنه مكان الذئب كالرجل اللعين

وفى الجلة، إنه لايستعمل فى الطردعن (٣) كل خير بل عن خير مخصوص وهو الثواب، ولهذا لايقال فيمن ُحرم مالاً وولداً (٤) أولم يرزق أحداً منها أنه ملمون، فهو إذن أخص من الذم والذم أعم منه وأوسع، فإنه يستعمل فى كل ضرر سواء كان من مضار الدين أو الدنيا، فعلى هذا يجرى الكلام فى ذلك.

وللخوارج في هذا الباب شبه ، منها ، قولهم : إن الكافر إنما سمى كافراً لأنه ترك الواجبات وأقدم على المقبحات وهـذه حال الفاسق ، فيجب أن يسمى كافراً

شبه الحوارج

<sup>(</sup>۲) د کرنا أن ، فی س(٤) أو ولداً ، فی س

<sup>(</sup>١) اللائق ۽ في س

<sup>(</sup>٣) من ، في س

وجوابنا ، أنا لا نسلم أن الكافر إنما سمى (١) كافراً لإخلاله بالواجبات. وإقدامه على المقبحات (٢) ، بل الشرع جمله اسماً لمن يستحق العقاب العظيم ويجرى عليه أحكام مخصوصة على ما تقدم ، وليس كذلك حال الفاسق فإنه لايستحق العقاب على هذا الحد ولا يجرى عليه هذه الأحكام ، ففارق أحدها الآخر ، فهذه شبهة عقلية .

ولهم شبه من جهة السمع كثيرة ، ويجرى الجواب عنها أو عن أكثرها على مط واحد . من جملتها : قوله تعالى « ان الله لايغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك، وقد ذلك من يشماء » قالوا : بين الله تعالى أنه لايغفر الشرك ويغفر مادون ذلك، وقد اتفقنا على أن الكبائر غير مغفورة فيجب أن تكون معدودة فى الشرك ، وفى ذلك ما نقوله .

ومتى قاتم: إن الآية مجملة مفتقرة إلى البيان ، فإننا لا ننازعكم فى ذلك بل نقول: إنا قد اتفقنا على أن التى تقع مغفورة إنما هى الصغائر دون الكبيرة ، فيجب أن تكون الكبائر ملحقة (٣) بالقبيل (١٤) الذى لا يغفره الله تعالى وهو الشرك .

قيل لهم: إن هذا الذى ذكرتموه إنماوجب إن لوثبت أنّ الشرك إنما بكون شركاً لأنه غير مغفور ، حتى يصح القياس عليه فيقال : والكبيرة أيضاً غير مغفورة فيجب أن تكون شركاً ؛ وليس كذلك ، فلا يصح هذا الاستدلال.

وبعد ، فليس تميز الكبيرة عن الصغيرة بكونه غير مغفور ، فإن صغيرة. الكفار غير مغفورة ثم لم تكن كبيرة ، فكيف يصح هذا الكلام ؟

<sup>(</sup>۲) المحرمات ، في س

<sup>(</sup>۱) سبی ، فی س ۱۳۰۰ - تا ۱

<sup>(</sup>٤) بالكبير، في س (برجد الأسول الخسة)

<sup>(</sup>٣) سحفاً ، في س

ومن لم محـكم بما أنرل الله

ومنجملها،قوله تعالى: «ومن لم يعكم بعا انزل الله فاولئك هم السكافرون» (۱) قالوا : وهذا نص صريح في موضع (۲) النزاع .

وجوابنا ، لا تعلق لسكم بظاهر هذه الآية لأنه يقتضى أن لا يكمون في العالم كافر لأن «ما» موضوع أيضاً للعموم والاستغراق ، كما أن «من» موضوع أيضاً للعموم ، فكأنه قال : ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ، فلابد أن (٣) يعدل عن الظاهر ، وإذا عدلتم عن الظاهر ، فاستم بالتأويل أولى فنتأوله على وجه يوافق الأدلة ، فنقول : إن (١) المراد به ، ومن لم يحكم بما أنزل الله على وجه الاستحلال فهو كافر ، ولا خلاف فيه .

وبعد، فإن الآيه وردت في شأن اليهود، ولاشك في كفر اليهود.

ولله على النـــاس حج البيت

وأحد ما يتلقون به قوله تعالى « وته على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاومن كفر فان الله غنى عن العالمين» (٥) قالو ابر ين الله تعالى أن تارك الحج كافر وفى ذلك ما ريده . قلنا : لا تعلق ل كم به فإنه لم يقل ولله على الناس حج البيت (١) ومن ترك فهو كافر ، وإذا أخذتم فى تفسيره و حمله على ما تذهبون إليه فسرناه على الحد الذى يوافق الأدلة ، فنقول : إن المراد به (٧) ومن ترك ذلك على وجه الاستحلال فهو كافر ، ولا شك فى كفر من هذا سبيله .

يوم تبيض وجو. و تسود وجو.

ومن جملتها ، قوله تعالى : « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما اللاين اسودت وجوههم اكارتم بعد ايمانكم فلوقوا العداب بما كنتم تسكفرون »(٨)

| (٢) محلّ ، في س           | (١) المسائدة ٧٤  |
|---------------------------|------------------|
| (1) محذوفة من ص           | (٣) من أن ، في س |
| (٦) من استطاع إليه ، في س | (٥) آلعمران ٧ ٩  |
| (۸) آ لعمران ۱۰۹          | (٧) محذوف من من  |

قالوا: بيّــنأنمسودىالوجوه إنماهم الكفرة، ولا إشكال في(١)كونالفساق(١) من مسودى الوجوه فيجب أن يكونوا كفرة .

وجوابنا ، إن الآية لا تعمسائر الكفرة ، لأنه تعالى قال : أكفرتم بعد إيمانكم، فما قولكم في الكافر الأصلى ؟ وكل ما هو اعتذاركم عن ذلك فهو عذرنا ههنا ، ثم نقول لهم: ليس<sup>(۲)</sup> في تخصيص الله تعالى بعض مسودى الوجوه بالذكر ما يدل على ننى على أن لامسودى الوجوه غيره ، فإن تخصيص الشيء بالذكر لايدل على ننى ما عداه على ما نسمى مثاله فما بعد إن شاء الله تعالى .

فاً ندر تسكمهانار ا تلظى ومن جملتها ، قوله تعالى : فاندرتسكم نارا تلظى لا يصلاها الا الانسقى الدى كذب و تولى » قالوا : بين الله تعالى أن النار لا يدخلها إلا كافر ، وبالاتفاق إن صاحب السكبيرة من أهل النار فيجب أن يسمى كافراً .

وجوابنا ، لا تعلق : لكم بظاهر الآية لأنه قال « لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى » وليس هذا حال الفاسق ، فإذاً لو كنا مستدلين بهاعليكم لكان (٣) أولى. وبعد، فأ كثرما فيه أن جهم (٤) ناراً لا يصلاها إلا الأشقياء الذين ذكرهم الله تعالى، فمن أين أنه ليس هناك نيران أخريصلاها غير الموصوفين مهذه الصفة ، فقد ذكرنا أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه .

فأصحاب الميمنة ما أصحاب ومن جملتها قوله تعالى « فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشامة ما اصحاب المسامة » (٥) قالوا: قسم الله تعالى المكلفين إلى هذين القسمين ، ومعلوم أن صاحب الكبيرة ليس هو من القسم الأول ، فيجب أن يكون من القسم الثانى ، وفي ذلك ما نقوله . وجوابنا ، إن أكثرما في الآية أن صاحب

<sup>(</sup>۲) لیس مجب ، فی س(٤) الجمع ، فی س

<sup>(</sup>١) أن الفاسق ، في أ

<sup>(</sup>۲) لکنا ، فی س

<sup>(</sup>۵) الواقمة ۸و ۹

الكبيرة من أصحاب المشأمة، فمن أين أنه يجب أن يسمى كافراً وفيه وقع الخلاف، فإن جعلوا الدلالة على ذلك قوله تعالى: « والدين كفروا بايا تناهم اصحاب المشأمة » فذلك لا يد لهم على أن غير الكفرة لا يجوز أن يكونوا من أصحاب المشأمة، وفيه تنازعنا.

وهـــل نجازی لالا الــکفور

ومنجملة ذلك، قوله تعالى: « وهل نجازى الا السكفور »(١) قالوا: لاشك. أن صاحب الكبيرة مجازى(١) فيجب أن يكون من الكفرة.

وجوابنا أن هذه الآية لا تدل على ما يريدونه ، فإن الأنبياء عليهم السلام من المجازين أيضاً ، ومتى قلتم إن المراد<sup>(٣)</sup> وهل يجازى بالنار إلا الكفور<sup>(٤)</sup> ، كان فى ذلك عدول عن الظاهر وترك له ، فلم يكونوا والحال هذه بالتأويل أولى منا ، فنقول: إن المراد وهل يجازى بعذاب الإستئصال إلا الكفور .

فأما من أوتى كتابه بيمينه

ومن جملة ما يتعلقون به قوله تعالى: « واما من اوتى كتابه بيمينه فسوف يعاسب حسابا بسيرا واما من اوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا » الآية ولا متعلق لهم بهذه الآية أصلا ، فلسنا نمنع من دخول صاحب الكبيرة النار ولا تقتضى الآية أكثر من ذلك .

وبما يتعلقون به ، قوله تعالى « فأما من اوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه » وقوله «انه كان لايؤمن بالله العظيم » قالوا : إنه تعالى قسم المكلفين قسمين ، ولقد اتفقنا على أن الفاسق ليسهو من القسم الأول ، فيجب أن يكون من القسم الثانى فى ذلك ما قلناه .

<sup>(</sup>۱) سبأ ۱۷ یجازی ، فی س

<sup>(</sup>٣) المراد بالنأوبل ، في ص ﴿ ٤) محذوفة من ﴿

وجوابنا ، أناكما اتفقدا على أن الفاسق ليس من القسم الأول ، فكذلك اتفقنا على أنه ليس من الذين لا يؤمنون بالله العظيم ، فكيف يصحهذا الاحتجاج؟ ثم نقول : إن أكثر ما في ذلك هو أنه قسم الكلام قسمين فمن أين أنه لا ثالث لهما ، وقد ذكر نا أن إثبات صنفين لا يدل على نفى ثالث .

بيانه، قال الله تعالى في قسمة الحيوانات: « فهنهم من يهشي على بطنه ومنهم من يهشي على رجلين ومنهم من يهشي على أربع » (١) ثم لا يدل على أن المشاة لا يخرجون عن هذه الأقسام ، كذلك فما أورده .

وان جهم لمحيطة بالـكافرين ومن جملتها قوله تعالى: «وان جهنم الحيطة بالكافرين »(٢) بين القديم تعالى أن الذين تحيط بهم النار إنما هم الكفرة ، ولاشك أن الفاسق ممن تحيق به النار فيجب أن يكون كافراً .

والجواب، أن الآية تدل على أن النار محيطة (٢) بالكفرة، فمن أين أنها لا تحيط بالفسقة مع الكفرة وفيه وقع الحلاف . يبين ذلك ، أن القائل إذا قال :الدار محيطة بالعلماء ليس يجب أن لا يكون في الدار إلا العلماء ، بل يجوز ألا يكون فيها العلماء وغير العلماء ، كذلك (٤) همنا .

فن ثقلت موازينه

وأحدما يتعلقون به قوله تعالى: «قمن ثقلت موازينه »، «ومن خفت موازينه » (ه) الآية إلى قوله : « الم تسكن آياتي تتل عليكم فكنتم بها تكدبون » (٦) قالوا : بين الله تعالى أن من خفت موازينه فهو كافر ، والمعلوم أن موازين أهل الكبائر قد خفت فيجب أن يكونوا كفرة .

<sup>(</sup>٤) فَكَذَلِكَ ، في من ﴿ (٥) سوره الأعراف ٨ و ٩ ﴿ (٦) المؤمنون ١٠٥

وجوابنا، أن الذي يقتضيه ظاهر الآية ، ليس إلاأن من خفت موازينه فهو خاسر ، ونحن نقول : إن صاحب الكبيرة خاسر ، ومتى قالوا : إن الآية وردت في شأن الكفار، فقد (٢) قال تعالى بعدها : ١ الم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكدبون ٥ كان الجواب ، أن هذه الآية مستقلة بنفسها منفصلة عما قبلها فكيف يصح ما ذكر تموه ؟

وبعد ، فلا خلاف بيننا وبينكم أن صاحب الكبيرة ليس من المكذبين بآيات الله تعالى . فكيف يمكن هذا الاستدلال .

ومن جملة ما يذكرونه ، قوله تعالى : « ولاتياسوا منروح الله فانهلا يياس من من روح الله القوم السكافرون » (٣) قالوا : يبين الله تعالى أنه لا ييأس من رحمة الله تعالى ، وحمة الله تعالى ، فيجب أن يكون كافراً .

وجوابنا أنا لا نسلم أنه آيس من روح (٣ الله ، فكيف (٤) يكمون كذلك مع أنه على رجاء أن يتوب الله تعالى ويلطف له فيه فينجو (١) من عذابه ، ويستحق (٦) ثوابه .

وأحد ما يستدلون به ، قوله تعالى : « هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » قالوا : إن الله تعالى صنف المكلفين هذين الصنفين ، وصاحب الكبيرة لا بد أن يكون من أحد الصنفين ، وقد ثبت أنه ليس بمؤمن ، فيجب أن يكون كافراً .

هو الذي خلفكم فنكم كافر

<sup>(</sup>۱) محذوفة من ص (۲) وقد ٤ في مي

<sup>(</sup>٣) رجمة ، في س (٣) يوسف ٨٧ (٤) وكيف ، في س

<sup>(</sup>٠) فينجو به ، في س (٦) يستحق به ، في س

وجوابنا، أنا قد ذكرنا غير مرة ، أن إثبات صنفين لايدل على نفي ثالث ؟ وبعد ، فإن لفظة «من» في قوله : « فهنكم كافر ومنكم مؤمن » للتبعيض، فكأنه قال : هو الذي خلقكم فبعضكم كفر وبعضكم آمن ، وليس فيه أنه لا ثالث لهذين القسمين .

فهذه جملة ما يتعلق به الخوارج .

وأما المرجئة فقد تعلقت في أن صاحب الكبيرة مؤمن بشبه:

شــبه المرجــُــه

من جملتها(۱) ، لو كانت<sup>(۲)</sup> الصلاة من الإيمان ، لوجب فيمن ترك صلاة واحدة أن يوصف بأنه تارك للايمان ، وقد عرف خلافه .

وجوابنا: أن هذا إنما يلزم أن لو قانا : إن الإيمان هو الصلاة فقط ، وأن الصلاة بمجردها هي (٣) الإيمان ، فأما إذا قانا إن الصلاة من الإيمان وجزء من أجزاء به فإن الذي يجب في تاركه أن يكون تاركاً لجزء من أجزاء الإيمان ، وحصلة من خصال الإيمان ، ومتى امتنعنا من (٤) إطلاق هذا اللفظ على من أدى الواجبات واجتنب المقبحات ، فلأن ذلك يوهم الخطأ ويقتضي استحقاقه للذم وإن كان إذا أريد به هذا المعنى كان صحيحاً ، وغير ممتنع في الكلمة إذا كان لها معنيان يصح أحدها ولا يصح الآخر ، أن لا يجوز من الواحد منا استمالها(٥) ، كقولنا عاص ، فإن العصيان في الحقيقة يتناول الصغيرة والكبيرة جميماً ، غير أنه لا يجوز لنا أن نطاقه على الأنبياء عليهم السلام ، وإن أردنا به المعنى الصحيح لإيهامه الخطأ ، والقديم تعالى لما ثبتت حكمته ولم يثبت في حقه هذا المانع ، جاز منه إطلاق ما هذا سبيله ولهمذا قال : « وعصى آدم وبه فغوى » .

 <sup>(</sup>۱) جملتها قولهم ، في س (۲) كان ، في الأصل (۳) هو ، في الأصل
 (٤) عن ، في س (٥) الستعماله ، في س

ویزید ما ذکرناه وضوحاً ، أن الخشبة والزجاجة حجتان من حجج الله تعالى ، ثم لیس بجب إذا انکسرتا أو انکسرت إحداها أن يقال قد انکسرت حجة من حجج الله تعالى ، كذلك همنا . ثم إنا نقلب عليهم هذا في البر والتقوى ، فنقول : ألیس أن الصلاة من البر والتقوى ، ثم لیس بجب فيمن ترك الصلاة أن یکون تاركا للبر والتقوى ، فهلا كان كذلك همنا ؟

وأحد ما يتعلقون به ، قولهم : لو كانت (١) الصلاة من الإيمان لوجب فى من فسدت صلاته أن يكون قد فسد إيمانه ، ومعلوم خلاف ذلك . والجواب عن هذا مثل الجواب عما تقدم .

وأحد مايذكرونه في هذا الباب ، قولم : لوكان المرجع بالإيمان إلى الإيمان بالواجبات والاجتناب عن المقبحات ، لكان يجب إذا أتى القديم تعالى بهذه الأشياء التى تعدونها إيماناً أن يسمى مؤمناً ، وقد عرف خلاف ذلك .

قلنا: قد ذكر نا أن المؤمن اسم لمن يستحق المدح والثواب لإتيانه بالواجبات واجتنابه عن المقبحات، والقديم (٢) تعالى ليس هو من هذا القبيل فلا يلزم، قالوا: لو كان الإيمان هوأداء الواجبات وترك المحرمات، لوجب أن لا يجوز من الواحد منا أن يقول أنا مؤمن على الإطلاق، لأنه لا يعلم هل (٣) أدى ما يجب أملا، فكان يجب أن يقيد فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله، وذلك يوجب الشك، والمرء لابد أن يقطع على أنه ليس من الكفرة، وجوابنا، أن هذا مجاب إليه فإنا نقول: لا يجوز (٤) أن يقول أحدنا (٤) لغسه أنا مؤمن قطعاً، إذ لا يعلم ذلك

<sup>(</sup>٢) فالقديم ، في س

<sup>(</sup>٤) لأحدُنا أن يقول ، في س

<sup>(</sup>١) كان ، في الأصل

<sup>(</sup>٣) أنه هل ، ف س

من حاله ، فأما<sup>(١)</sup> تقييده بإن شاء الله ، فليس يقتضى الشك ، لأن هــذه اللفظة موضوعة فى العرف لقطع الكلام عن النفاذ ؛ فهــذه جملة ما يتعلقون به من جهة العقل ·

إن الذينآمنوا وعملوا الصالحات وأحدما يتعلقون به من جهة السمع، قوله تعالى: دان الذي آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا: فلو (٢) كان الإيمان منقولا من اللغة إلى الشرع على الحد الذي يدعونه، لكان لا يثبت لهذا العطف معنى، وليتنزل منزلة قوله: إن الذين آمنوا وآمنوا، وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات، وذلك مما لاوجه له، فليس إلا أن الإيمان مبقى على أصل الوضع.

وجوابنا، أنا لم ندع أن كل لفظة اشتقت من الإيمان فإنها لاتستعمل إلا في المعنى الذى قلناه وأنه لا يجوز استعالها في ما وضعت له في الأصل، وإنما قلنا: إن قولنا مؤمن صار بالشرع اسماً لمن يستحق المدح والتعظيم والثواب من جهة الله تعالى، وإذا كان كذلك، فلا مانع يمنع من أن تكون هذه اللفظة التى ذكرها في هذه الآيات مبقاة على أصل الوضع، فلا يقدح في كلامنا؛ وعلى أنه ليس ببعيدأن يكون الغرض بذكر ذلك وعطف ما عطف عليه، وإن كان معناه أو طريقه التفخيم، وصار ذلك كعطفه تعالى جبريل وميكال، وكعطفه الصلاة الملائكة، حيث قال: و وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وكعطفه الصلاة الوسطى على الصاوات، في قوله: وحافظو على الصلوات والصلاة الوسطى من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، (٤) فهذه جملة الكلام عذا الفصل.

 <sup>(</sup>۱) وأما ، في ص
 (۲) وأما ، في ص
 (۳) البدره ۲۳۸

فضل في عذاب القبر(١)

في عذاب القبر

وجملة ذلك أنه لاخلاف فيه بين الأمة ، إلا شى، يحكى عن ضرار بن عمرو وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق بالمجبرة ، ولهذا ترى ابن الراوندى يشنع علينا ، ويقول : إن المعتزلة ينكرون عذاب القبر ولا يقرون به

والكلام فيه يقع في أربعة مواضع :

أحدهما فى ثبوته

والثانى فى كيفية ثبوته

والثالث في الوقت الذي يقع فيه

والرابع فى فائدته

أما ثبوته ، فالذى يدلعايه قوله تعالى : « مما خطيئاتهم انمرقوا فادخلوه نارا (۲ فلم يجدوا (۲)) فالفاء للتعقيب (۳)من غير مهلة (۳) ، وإدخال النار لاوجه له إلا التعذيب ، ويدلعليه أيضاً قوله تعالى: «النار يعرضون عليها غدوا وعشيا » الآية ، ووجه (٤) دلالته على عذاب القبر ظاهر غير أنه يختص بآل فرعون ولا يعم جميع المكلفين .

ثبوت العسذاب

والدلالة التي تعم ، قوله تعالى : « ربنا الهتنا اثنتين واحييتنا اثنتين »

<sup>(</sup>١) المنسوب الى الممرلة أنهم أجم ينكرون عذاب القبر ، بينها يؤكد الفاضى إجماع الأمة على الاعتراف بعذاب القبر [ انظر المحيط ؛ : ٧٧ ] .

<sup>(</sup>٢) محذوفة من ص (٣) محذوفة من ص

<sup>(</sup>t) ووجوه ، في س

ولا تكون الإماتة والإحياء مرتين إلا وفى إحدى المرتين إما التعذيب فى القبر أو التبشير على ما نقوله .

ومتى قالوا: إن إحدى الإماتتين إما هو خلق الله تعالى الخلق من نطفة هى موات ، قلنا : إن الإماتة فى الحقيقة إما هو إبطال الحياة وإزالتها وتفريق البنية التى تحتاج هى فى الوجود إليها ، وذلك لا يتصور فى النطفة التى لم تكن حية أصلا . و بعد فقد أثبت الله تعالى الإماتة مرتين ، وعلى هذا الذى ذكرتموه يقتضى أن يكون ذلك مراراً ، ولقد قال الله تعالى : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين » (١) الآية ، ولم يصر حياً بعد ذلك بل صار علقة ، على ماقال تعالى : « ثم خلقنا النطفة علقة فخلفنا العلقة مضغة فخلفنا المضافة عظاما فكسو نا العظام لحما الآية .

ونما يدل على ذلك ماروى أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : « إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير (٢) كان أحدها (٢) يمشى بالنميمة والآخر كان لا يستنزه من البول » وروى لا يستنز .

فإن قالوا: كيف يصح الاستدلال بهذا الخبر مع أنه يقتضى تعذيب (٣) عبده على الصغائر التي من شأنها أن تقع مغفورة ؟ قلنا: المراد (٤) بقوله وما يعذبان من كبير عندهما ، لأن المعصية في نفسها غير كبيرة ؛ فهذا هو الكلام في ثبوت عذاب القبر .

وأما الكلام في كيفية ثبوته ، فاعلم أنه تعالى إذا أراد تعذيبهم ، فإنه لابد كيفية ثبوته

<sup>(</sup>۱) المؤمنون ۱۲ (۲) أحدهما كان ، في س

<sup>(</sup>٣) تعذيب الله ، في س (٤) إن المراد ، في س

من أن يحييهم لأن تعذيب الجماد محال لايتصور ، ولا يعترض ذلك ما (١) روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الميت أنه يسمع خفق النعال ، وأنه ليعذب على بكاء أهله عليه ، لأن الإدراك يترتب على الحياة ، وتعذيب القبر بذنب الغير ظلم ، والله تعالى لا يفعل ذلك ، وتفسير قوله صلى الله عليه: أن الميت ليعذب على بكاء أهله ، أى على الوصية بذلك ، فكان من عادة القوم الوصية بالبكاء والنوح عليهم .

وكا لابد من الإحياء ليصح التعذيب ، فلابد من أن يخلق الله فيهم العقل ليحسن التعذيب ، وإلا اعتقد المعاقب المعذب أنه مظلوم ، ولهذا المعنى قلنا : إن أهل النار لابد من أن يكونوا عقلاء ؛ هذا هو الذي نعلمه من جهة العقل .

فأما الكلام فى أن ذلك كيف يكون ، وأنه تعالى يبعث إليه ملكين يقال لأحدهمامنكر وللآخر نكير<sup>(۲)</sup> فيسألانه ثم يعذبانه أو يبشرانه حسبماوردت به الأحبار ، فإن ذلك مما لا يهتدى إليه من جهة العقل ، وإنما الطريق إليه السمع .

وأما الوقت الذى يثبت فيه التعذيب ، وتعيين ذلك ، فمالا طريق إليه (٣) ، ومن الجائز أن يكون بين النفختين على ماقال الله تعالى : ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئد ولا يتساء لون » والبرزخ في الله إنما هو الأمر الهائل العظيم ، ولا معنى له إلا العذاب .

وأما فائدة عذاب القبر وكونه مصلحة للمكلفين ، فإنهم متى علموا أنهم إن أقدموا على المقبحات وأخلوا بالواجبات عذبوا في القبر ثم بعد ذلك في نار

<sup>(</sup>۱) بما ، في س (۲) محذوفة من س

<sup>(</sup>٣) لماليه أيضاً ، في س

جهنم ، كان ذلك صارفًا لهم عن القبائح داعيًا (١) إلى الواجبات ، وما هذا سبيله وكان في مقدور الله تعالى فلا بد من أن يفعله، وكما يكون العلم باستحقاق ذلك داعيًا ولطفًا للمعذب ، فإن تعذيبه يكون لطفًا للملك الموكل إليه ذلك ، فهذه فأئدته .

وأما القوم الذين دفعوا عـذاب القبر وأنكروه ، فقالوا: لو كان له أصل لكان يجب في النباش أن يرى العقوبة أو المثوبة للمعاقب والمثاب ، فكان يشاهد عليه أثر الضرب وغيره (٢) ، وفي علمنا بخلافه دليل على أن ذلك ممالا أصل له . قالوا : ومما يؤكد هذا الكلام أنه لوكان كذلك لكان يجب في المصلوب والميت الذي لم يدفن أن يسمع أنينه وأن يشاهد اضطرابه كل واحد، والمعلوم أنه لا يرى مضطرباً اضطراب المعاقب ، ولا يسمع له أنين البتة ، فكيف يكون معذباً والحال ماقلناه ؟

والجواب، أن أكثرماني هذا أن النباش وغيره لا يرون أثر العقوبة على الميت، ومن المجوز أن لا يعذبه الله تعالى في هذه الحالات التي يطلع عليها النباش أو غيره، أو يعذبه على وجه يستتر عنهم لوجه من المصلحة يرى في ذلك، وعلى أنا(٣) قد ذكرنا أن القوى في هـذا الباب أنه تعالى يؤخر ذلك إلى ما بين النفختين على مادل عليه كلامه تعالى .

ومما(٤) يذكرونه في هذا الباب ، أن فيماتدعونه من أنه تعالى يبعث ملكين أحدها منكر والآخير نكير حتى يسألا صاحب القبر ثم يعذبانه أو يبشرانه

<sup>(</sup>۲) أو غيره ، أي س(٤) وما ، في س

<sup>(</sup>۱) داعیاً لهم ، فی س(۳) آنه ، فی س

تسمية (١) ملائكة الله تعالى بما(٢) لايليق بهم وبما يقتضي استحقاق الذم ، وذلك مما لاوجه له .

وجوابنا، أن ماقدمناه من الدلالة يدل على العــذاب ولابد له من معذب ، ثم إن المعذب يجوز أن يكون هو الله تعالى ويجوز أن يكون غيره ، هذا في العقل.

غير أن السمع ورد بأنه (٣) يكل ذلك إلى ملكين: يسمى أحدها منكرا والآخر نكيراً ، ولا شيء في ذلك مما يدعونه علينا ، لأن هذا بمنزلة غيره من الألقاب التي لاحظ لها في إفادة المدح والذم والثواب والعقاب، وهو جار على طريقة العرب وتسميتهم أبنائهم وأعزتهم بالصخر والكلب والذئب وغير ذلك من غير(٤) أن يفيــدوا به مدحا ولا ذما ، بل لكي يقوم مقام الإشارة على ما هو موضوع التلقيب . وعلى أنا لو جعانا هذا الاسم من الأسماء المفيدة ، فإنه ليس يفيد قولنا منكر أكثر من أن الغير لايعرفه ، وبأن لايعرف شخص من الأشخاص ملكا من الملائكة لم يدخل الملك في استحقاق الذم ، وهكذا في قولنانكير، فإنه فعيل بمعنى مفعل، وفعيل بمعنى مفعل شائع، قال الشاعر:

وقصيدة تأتى الملوك حكيمة

أى محكمة ، فهذه طريقة القول في هذا الفصل .

أحسوال القيامة

وقد اتصل بهذه الجملة الحكلام في أحوال القيمة ؛ وما يجرى هناكمن وضع الموازين والمسألة والمحاسبة وإنطاق الجوارح ونشر الصحف، وما جرى هــذا الحجرى .

<sup>(</sup>١) لمنه تسمية ، في أ

<sup>(</sup>٢) بما ، في س

<sup>(</sup>٣) بأنه تمالى ، في س

<sup>(</sup>٤) دون ، ، في س

<sup>(</sup>٥) أو ، في س

وجملة ذلك أن كل هذه الأمور حق يجب اعتقاده والإقرار به .

أما وضع الموازين، فقد صرح الله تعالى في محكم كتابه، قال الله تعالى: « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » (١) وقوله: « فمن ثقلت موازينه فاولئك، (١) الآية، إلى غير ذلك من الآيات الى تتضمن هذا المهنى ، ولم يرد الله تعالى بالميزان إلا المعقول منه المتعارف فيا بيننا دون العدل وغيره على ما يقوله بعض الناس ، لأن الميزان و إن ورد بمعنى العدل في قوله: « و انزلنا معهم السكتاب والميزان » ، فذلك على طريق التوسع والمجاز ، وكلام الله تعالى مهما أمكن حمله على الحقيقة لا يجوز أن يعدل به عنه إلى الحجاز .

يبين ذلك ويوضحه، أنه لوكان الميزان إنما هو العدل ، لـكان لا يثبت للثقل والخفة فيه معنى ، فدل على أن المراد به الميزان المعروف الذى يشتمل على ما تشمل عليه الموازين فيما بيننا .

فإن قالوا: وأى فائدة فى وضع الموازين (٣) التى أثبتموها (٣) ، ومعلوم أنه إنما يوضع ليوزن به الشيء، ولا شيء هناك يدخله الوزن ويتأتى فيه ، فإن أعمال العباد طاعاتهم ومعاصبهم أعراض لا يتصور فيها الوزن .

قيل له: ليس يمتنع أن يجعل الله تعالى النورعاماً للطاعة والظلم أمارة للمعصية ، ثم يجعل النورفي إحدى الكفتين والظلم في الكفة الأخرى، فإن ترجحت كفة النور حكم له بالأخرى ، وكما لا يمتنع حكم لصاحبه بالثواب ، وإن ترجحت الأخرى حكم له بالأخرى ، وكما لا يمتنع ذلك فكذلك لا يمتنع أن يجعل الطاعات في الصحائف ثم توضع صحائف الطاعات في . كفة وصحائف المعاصى في كفة ، فأيهما ترجحت حكم لصاحبه به ، هذا هو كيفية ذلك .

<sup>(</sup>١) الأنبياء ٧٤ 💎 (٢) المؤمنون ١٠٢

<sup>(</sup>٣) الذي أثبتموه ، في ص

فائدةعذاب القبر

وأما فائدته ، فهو تعجيل مسرة المؤمن وغم الكافر ، هذا في القيامة . وفيه فائدة أخرى تتعلق بالتكليف ، وهي أن المرء مع علمه أن أعماله تورن على الملأكان عند ذلك أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب المقبحات ، وهذه فائدة عظيمة .

وأما الحساب فما لا يجوز إنكاره فقد قال تعالى: «فامامن او تى كتابه بيمينه فسوف يجاسب حسابا يسيرا، وينقلب الى اهله مسرورا » غير أن محاسب به الله تعالى إيانا لا تجرى على حد ما تجرى المحاسبة بين الشريكين و المتعاملين (۱) فإن ذلك فيا بيننا إيما يكون بعقد الأصابع أو ما يجرى مجراه ، وليس هكذا محاسبة الله تعالى عباده ، فإن ذلك يكون بخلق العلم الضرورى فى قلبه أنه يستحق من الثواب كذا ومن العقوبة كذا ، فيسقط الأقل بالأكثر ، وعلى هذا صح ذلك بسرعة على ما دل عليه قوله تعالى : «ان ربك سريع الحساب» ومن ههنا استدل بعض مشا يخنابهذه الآية على أنه تعالى لا يجوز أن يكون جسماً ، وإلا كان لا يتأتى منه محاسبة الخلائق بسرعة ولا يمكنه خلق العلم فيهم ، فكان يتعتر عليه ولا يمكنه إلا بمدة مديدة وزمان طويل ، وفي علمنا بأنه تعالى سريع الحساب دليل على أنه تعالى سريع الحساب دليل على أنه تعالى (۲) ليس من قبيل هذه الأجسام ، والفائدة في المحاسبة نحو الفائدة و وضع الموازين .

وأما المسألة ، فما يجباعتقاده أيضاً ، فقد قال تعالى: • فور بك لنسال نهم اجمعين ، وقال : « وقفوهم انهم مسؤولون » وقال : « ليسال الصادقين عن صدقهم » (٣) إلى غير ذلك .

والفائدة في ذلك كالفائدة في نظائره ، مما تقدم .

وأمانشر الصحف، فقد نطق به القرآن قال الله تعالى: «واذا الصحف نشرت» (٤)

<sup>(</sup>۱) أو المتماملين ، ف س

<sup>(</sup>٤) التكوير ١٠

<sup>(</sup>٣) الأحزاب ٨

نطق الجوارح

وأما نطق الجوارح فقد دل عليه قوله تعالى : « يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم باكانوا يعملون» (١) وقوله: «انطقنا الله الذي انطق كل شيء» (٢) وذلك يكون على وجهين : إما أن يتولى الله تعالى خلق الكلام في جوارحه فتشهد عليه ، وإما أن يجعل كل عضو من أعضائه حيًّا بانفراده فيشهد عليه ، وإن كان شيخنا أبو هاشم قد استبعد هذا الوجه ومال إلى الوجه الأول، وقال: إن الذي تقتضيه هذه الآية ليس إلا شهادة جوارحه عليه ، ولو صار(٣) كل عضو من أعضائه حياً بانفراده لم يكن سمعه ولا بصره ، اللهم إلا أن يقال أراد بقوله يشهد عليهم سمعهم ، أيما كان سمعاً لهم من قبل، وذلك على الأحوال كلها عدول عن ظاهر كلام الله تعالى ، فلا وجه له مع إمكان أن يجرى على ظاهره .

ومن جملة ما بجب الإقرار به واعتقاده ، الصراط؛ وهو طريق بين الجنة والنار يتسع على أهل الجنة ويضيق على أهل النار إذا راموا المرور عليه(٤)، وقد دل عليه القرآن ، قال الله تعالى :(٥) « اهدنا الصراط المستقيم الصراط صراط الذين انعمت عليهم »(٦). فلسنا نقول في الصراط مايقوله الحشوية، من أن ذلك(٧) أدق من الشعر وأحد من السيف ، وأن المكلفين يكلفون اجتيازه والمرور به ، فمن اجتازه فهو من أهل الجنة ، ومن لم يمكنه ذلك فهو من أهل النار ؛ فإن تلك الدار ليست هي بدار تكليف، حتى يصح إيلام المؤمن وتكليفه المرور على ما هذا سبيله في الدقة والحدة؛ وأيضاً فقد ذكرنا.

<sup>(</sup>٢) فصلت ٢٢

<sup>(</sup>١) النور ٧٤

<sup>(</sup>٤) به ، في س

<sup>(</sup>٣) فلوصار ، في ص

<sup>(</sup>٦) محذوذة من س

<sup>(</sup>ه) في السبع المثانى ، في س

<sup>(</sup>م ٧٤ - الأسول الخية)

<sup>(</sup>٧) ذلك يكون ، في س

أن الصراط هو الطريق ، وما وصفوه ليس من الطريق بسبيل ، ففسد كلامهم فيه .

وقد حكى فى الكتاب عن كثير من مشايخنا أن الصراط إنما هو الأدلة الدالة على هذه الطاعات التي من تمسك بها نجا وأفضى إلى الجنة (١) ، والأدلة الدالة على المعاصى التي من ركبها هلك واستحق من الله تعالى النار .

وذلك مما لا وجه له ، لأن فيه حملا لكلام الله تعالى على ما ليس يقتضيه ظاهره ، وقد كررنا القول فيأن كلام الله تعالى مهما أمكن حمله على حقيقته، فذلك هو الواجب دون أن يصرف عنه إلى الحجاز .

وعلى أنا لا نعرف من الأصحاب من ذكر ذلك إلا شيئًا يحكى عن عباد، أن الصراط إنما هو الأدلة الدالة على وجوب هذه الواجبات والتمسك بها، وقبح هذه القبحات والاجتناب منها، والفائدة في أن جعل الله تعالى إلى دار الجنة ظريقاً حاله (٢) ما ذكرنا، هو لسكى يتعجل به للمؤمن مسرة وللسكافر غمًا، وليضمنه اللطف في المصلحة على ما سبق في نظائره.

وأحوال القيامة وكيفية الإعادة ، أكبر من أن يحتمله هذا الموضع،فنقتصر منها على هـذا اللقدار ، ونسأل الله السلامة عن عذابه والفوز بثوابه إن سائله لا يخيب ، وهو قريب(٣) مجيب .

<sup>(</sup>۱) وافقی بها لمل دار الجنة ، فی س (۲) من حاله ، فی س (۳) سمیم ، فی س

الأصل الخامس الأمرًا كمعرُوف ولهى عَلَاكر

# الأصل الخامس

### وهو السكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وكان من حقنا أن نذكر حقيقة الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر ، غير أنا قد (١) قدمناها في أول الكتاب فلا نعيدها ههنا .

وجملة ما نقوله في هذا الموضع ، أنه لاخلاف بين الأمة في وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، إلا ما يحكى عن شرذمة من الإمامية لا يقع بهم وبكلامهم (٢) اعتداد. والذي يدل على ذلك بعد الإجماع قوله تعالى : « كنتم خير المة اخرجت للناس » (٣) الآية (٤) وقوله تعالى حاكياً عن لقان « يا بنى اقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر » (٥) ومما يدل على ذلك مما روى عن النبي صلى الله عليه أنه قال « ليس لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل » (١).

والغرض بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن (٧) لا يضيع المعروف ولا يقع المنكر ، فهتى حصل هذا الغرض بالأمر السهل لا يجوز العدول عنه إلى الأمر الصعب ، وهذا مقرر فى العقول ، وإلى هذا (٨) أشار تعالى بقوله : وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى » ، (٩) حتى تنى و إلى أمرالله (٩) الآية ، فبدأ أولا (١٠) بإصلاح ذات البين ، ثم بالمقاتلة إن لم يرتفع الغرض إلا بها حسب ماذكرناه .

| •                    |                   |
|----------------------|-------------------|
| (٢) كادمهم ، في أ    | (۱) محذوفة من س   |
| (٤) مجذوفة من ص      | (۴) آل عمران ۱۸۰  |
| (٦) لقان ١٧          | (ه) محذوفة من ص   |
| (۸) ذلك ، في ص       | (٧) محذونة من مر، |
| (١٠) أمر الله ، في ص | (٩) محذوفة من س   |

ولا خلاف فى هذه الجلة بين شيخنا أبى على وأبى هاشم ، وإنما الخلاف بينهما فى أن وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يعلم عقلا أو شرعاً .

فذهب أبو على إلى أن ذلك يعلم عقلا .

وقال أبو هاشم: بل لايعلم عقلا إلا في موضع واحد، وهو أن يرى أحدنا غيره يظلم أحداً فيلحقه بذلك غم ، فإنه بجبعليه النهى ودفعه دفعاً لذلك الضرر الذي لحقه من الغم عن نفسه، فأما فياعدا هذا الموضع فلا يجب إلا شرعاً ، وهو الصحيح من المذهب .

والذى يدل على أن ذلك مما لا سبيل إلى وجوبه من جهة العقل إلافى الموضع الذى ذكرنا ، هو أنه إن وجب عقل فإما أن يجب للنفع أو لدفع الضرر ، ولا يجوز أن يجب للنفع لأن طلب النفع لا يجب فلأن لا يجب الإيجاب لأجله أولى ، فايس إلا أن يكون وجوبه لدفع الضرر على مانقوله .

فإن قيل: هـلا جاز أن يكون الوجه فى وجوبه هو أن لا يقع المنكر ولا يضيع المعروف فيكون وجوبه معلوماً عقلا فإن ذلك أمر معقول؟ قيل له: لأنه لو كان كذلك لكان يجب أن يمنعنا الله تعالى عن المنكر ويلجئنا إلى المعروف، ومعلوم خلافه.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الوجه (١) في وجوبه (١) كونه لطفًا لنا ومصلحة ؟

قلنا: إن هذا وإن كان هو الوجه في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن

<sup>(</sup>۱) فيه ، في س

لمنكر ، غير أنا لانعلم ذلك من حاله إلا بالشرع ، لأنه ليس في قوة العقل أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يدعونا إلى الواجب ويصرفنا عن القبيح .

فإن قيل: أولستم قد عرفتم بالعقول (١) أن معرفة الله تعالى لطف ، وأن نعته من هو كافر فى الحال أو كان كافراً من قبل مفسدة ، فهلا جاز مثله فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . قلنا : إن هذا اقتراح على العقل وذلك مما لا وجه له ، فليس يجب إذا علمنا أمراً من الأمور عقلا ، بأن قرر الله تعالى فى عقولنا ، أن نعلم أيضاً بالعقل مالم يقرره فيه ، ففسد هذا الكلام .

يبين ذلك، أن ماقالوه جمع بين أمرين من غير علة جامعة بينهما، فيقال لهم: ما أنكرتم أنا إنما علمنا كون المعرفة لطفاً لنا بالعقل، لأنه قرر تعالى كونه لطفاً فى عقولنا، وهذا غير ثابت فيما نحن فيه، فلا يجب أن نعلمه أيضاً بالعقل.

وأما ما يقوله أبو على في هذا الباب ، فهو أنه لو لم يكن الطريق إلى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر العقل ، لـكان يجب أن يكون المكلف مغرى بالقبيح ، ويكون في الحكم كمن أبيح له ذلك ، فليس يصح ، لأن ذلك يقتضى أن لا يجب واجب ولا يقبح قبيح إلا والطريق إلى وجوبه أو قبحه العقل ، والإلزام أن يكون المكلف مغرى على القبيح (٢) وعلى الإخلال بما هو واجب عليه ، ويكون كأنه أبيح له ذلك ، ومعلوم خلاف ذلك .

يبين ذلك ويوضحه ، أن وجوب الصلاة وقبح الزنا إنما نعلمه شرعاً ، ثم لم يقتض أن يكون المرء من قبل كان مغرى على القبيح أو الإخلال بالواجب ، أو يكون في الحكم كمن أبيح له شيء من ذلك . وبعد ، فكيف تصح هذه العبارة ، مع أن الإباحة ليس المرجع بها إلا إلى تعريف المكلف حسن الفعل وأنه لا صفة له (١) زائدة على حسنه ، إما بخلق العلم الضرورى أو بنصب الأدلة ، فكيف (٢) يصح إباحة ما ليس بمباح .

ومما يقوله(٣) أيضاً: هو أنه قد ثبت أن الامتناع عن المنكر واجب، فيجب أن يكون المنع منه أيضاً واجباً، لأنه لا فرق فى قضية العقل بينهما.

وجوابنا ، لوكان الأمر على ما ذكرتموه (٤) ، لكان يجبكا يمتنع القديم تعالى عن هذه القبأمح أن يمنعنا عن ذلك ويضطرنا إلى خلافه ، ومعلوم خلاف ذلك . فثبت بهذه الجلة أن الطريق إلى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إنما هو السمع إلا في الموضوع الذي ذكرناه ، على ما يقوله أبو هاشم .

والشرائط المعتبرة في هذا الباب قد ذكرناها فيأول الكتاب ، فمن استكمل تلك الشرائط لزمه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ومن لم يستكملها لم يلزمه .

واعلم أن بين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرقاً من حيث أن فى الأمر بالمعروف يكفى مجرد الأمر به، ولا يلزمنا حمل من ضيمه عليه ، حتى ليس بجب علينا أن نحمل تارك الصلاة على الصلاة حملا، وليس كذلك النهى عن المنكر فإنه لا يكفى فيه مجرد النهى عند استكال الشرائط ، حتى تمنعه (٥) منعاً ، ولهذا فلو ظفرنا فيه مجرد النهى عند استكال الشرائط المعتبرة في ذلك ، فإن الواجب علينا أن نهاه (١) بشارب خمر وحصلت الشرائط المعتبرة في ذلك ، فإن الواجب علينا أن نهاه (١)

<sup>(</sup>۲) وکیف ، فی س

<sup>(</sup>٤) ذكرته ، في س

<sup>(</sup>٦) ننهي عنه ۽ في س

<sup>(</sup>١) صفة ، في أ

<sup>(</sup>٣) يقولونه ، في 🕇

<sup>(</sup>٥) حتى نمنعه عن المنسكر

بالقول اللين ، فإن لم ينته خشّـنا له القول ، فإن (١) لم ينته ضربناه، فإن (٢) لم ينته قاتلناه إلى أن يترك ذلك .

واعلم أن مشايخنا أطلقوا القول<sup>(٣)</sup> في وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والواجب أن يفصل القول فيه<sup>(٤)</sup> فيقال :

المعروف ينقسم إلى ما يجب ، وإلى ماهو مندوب إليه ، فإن الأمر بالواجب أنسام المروف واجب ، وبالمندوب إليه مندوب غير واجب ، لأن حال الأمر لا يزيد على حال الفعل المأمور به في الوجوب .

النها الناكير ضرب واحد ولكتها تنسوع حسب المكلف

وأما المناكير فهي كلها من باب واحد في وجوب النهى عنها ، فإن النهى إنما يجب لقبحها ، والقبح ثابت في الجميع .

غير أنها تنقسم إلى ما يختص الكلف ، وإلى ما يتعداه .

وما يختصه(٥) فينقسم إلى ما يقع به الاعتداد ، وإلى مالا يقع به الإعتداد .

فأما ما يقع به (٦) الاعتداد ، فإن النهى عنه واجب من جهتى العقل والشرع جميعاً ، أما من جهة العقل فلأ نه (٧) يدفع عن نفسه بالنهى عنه الضرر ، ودفع الضرر عن النفس واجب ، وأما من جهة الشرع فلأن قوله تعسالى :

« كنتم خير امة اخرجت للناس (٨) تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر (٨) المفروف بين أن يكون هذا الضرر (١) مما يختصه (١٠) و بين أن يكون هذا الضرر (١) مما يختصه (١٠) و بين أن يكون عما يتعداه.

 <sup>(</sup>۱) و (۲) و إن ، في س
 (٤) محذوفة من س
 (٤) محذوفة من س
 (٢) عددوفة من س
 (٨) الآية ، في س
 (٩) يخصه ، في س

وأما مالا يقع به الاعتداد ، فدلك كأن يحاول أحدنا اغتصاب دانق من ماله وهو بمنزلة قارون في اليسار ، فإنه لا يجب النهبي عنه إلا سمماً ، فأما من جهة العقل وهو غير مستضر به فلا يجب ، هذا فيما يختصه (١) .

وأما مايتعداه، فإنه ينقسم إلى مايقع به الإعتداد فيجب النهبي عنه (٢) شرعاً وعقلا إن لحق قابه به مضص ، وإلى مالا يقع به الاعتداد فلا يجب النهبي عنه إلا شرعاً ، وهذه بقية القول في هذا الفصل.

فضل

وقد أورد رحمه الله بعد هذه الجلة ، الكلام في أن (٣) المنكر إذا كان من باب الاعتقادات وكيفية النهي عنه ، ثم عطف عليه الكلام فيمن أراد التوبة عنه كيف يتوب. وهذا الفصل الأخير بباب التوبة أليق وبذلك الموضع أخص غير أنا لا نخالفه في ذلك بل نوافقه عليه

وجملة القول في ذلك ، أنه لافرق في باب (٤) المناكير بين أن تكون من أفعال القلوب ، وبين أن تكون من أفعال الجوارح في أنه يجب النهبي عنها. إذ النهي عنها إنما وجب لقبحها ، والقبح يعمها .

ومتى فصل بينها بأن أفعال القلوب مما لا يمكن الاطلاع عليها ، فذلكأمور مغيبة عنا ، وما هذا سبيله لا يجب النهي عنه .

قلنا: إن في أفعال القلوب ما يمكن الاطلاع عليه ، فقد علمنا من حال العلوية بغضهم لبني أمية واعتقادهم فيهم، وكذلك فإنما نعلم ضرورة من حال من

<sup>(</sup>۲) محذوفة من س

<sup>(</sup>۱) يخصه ، في س

<sup>(</sup>٤) محذوفة من س

<sup>(</sup>٣) محدوقة من س

يدرس طول عمره مذهباً من المذاهب وينصره ويدعو الناس إليه ويبذل جهده فيه وفى الدعاء إليه أنه معتقد لذلك المذهب ؛ وإذ قد تقرر أن الاطلاع على الاعتقاد ممكن ، وصح لدينا خطأ بعض الاعتقادات وفسادها ، وكونها من باب المناكير ، فإنه يلزمنا النهى عنها على حد لزوم النهى عن غيرها من المناكير ، فهذا (١) جملة ما يلزم (٢) تحصيله في الفصل الأول .

### اما الفصل الثاني :

كيفية النسوبة

فالأصل فيه ، أنه من اعتقد اعتقاداً ثم ظهر له فساده وكونه خطأ باطلا ، فإن الواجب عليه أن بتوب عنه ويندم عليه لامحالة ، إلا أنه لا يخلو ؛ إما أن يكون قد أظهره من نفسه فظهر وانتشر واطلع عليه الناس ، أو لم يظهره لأحد ولم يطلع عليه أحد كفاه التوبة بينه وبين الله تعالى ، وإن أظهره حتى أطلع عليه غيره ، فلا يخلو ؛ إما أن يكون قد دعا إليه أو لم تكن منه الدعوة ، فإن لم يدع غيره إليه غير أنه ظهر منه ذلك وعرف هوبه ، فإن الواجب عليه أن يتوب من ذلك سراً وبين يدى الذين قد عرفوه بذلك المذهب والاعتقاد الفاسد كيلا يتهموه به بعد ذلك ، وإن كان منه إلى ذلك المذهب والاعتقاد الفاسد دعوة فلا يخلو ، إما أن يكون قد قبل منه غيره أولا ، فإن الواجب عليه أن يتوب فلا يخلو ، إما أن يكون قد قبل منه غيره أولا ، فإن الواجب عليه أن يتوب عن ذلك ويعرف ذلك الغير الذي قبل منه توبته عنه ، وأنه قد تبين له فساد عن ذلك ويعرف ذلك الغير الذي قبل منه توبته عنه ، وأنه قد تبين له فساد ذلك الاعتقاد . ثم هل (٤) يجب عليه (٤) إفساد ذلك المذهب ، وحل تلك الشبهة التي ألقاها إليه ؟ ينظر (٥) ، فإن كان في الناس من يقوم مقامه في حل تاك

<sup>(</sup>١) فيذا هو ، في س

<sup>(</sup>٣) فإن كان ، في س (٤) يلزمه ، في س

<sup>(</sup>ە)نظر، ڧىس

الشبهة عليه لم يلزمه إلا القدر الذى ذكرناه ، ويكون حل تلك الشبهة عليه من فروض الكفايات ، وإن لم يكن فى العلماء من يقوم مقامه فى حل(١) تلك الشبهة ، أو كان فى العلماء الذين يقومون مقامه فى الحل كثرة ، غير أن لبيانه مزية على بيانهم ، فإن الواجب أن يظهر من ذلك الاعتقاد التوبة ، ثم يبين وجه الخطأ فيه و يحل له الشبهة التى ألقاها إليه ، فهذه (٢) طريقة القول فى ذلك .

ومما يشبه هذه الجلة ، المكلام في المفتى إذا أخطأ ، ما الذي بلزمه إذا أراد التوبة عنه ؟ وجملة القول فيه :أن من أفتى ، فإما أن تكون فتواه فيهما الحق فيه واحد وأخطأ فيلزمه التوبة عنه وأن يذكر المستفتى خطأه في ذلك ، وإما أن تكون فتواه فيا لا يتعين الحق فيه واحد بل يكون طريقه الاجتهاد ، ثم إنه في ذلك بين أن يكون قد وفي الاجتهاد حقه غير أنه ترجح الديه وجه على الوجه الذي أفتى به فلا يلزمه والحال هذه شيء، إذ لم يكن عليه غير تأدية الاجتهاد حقه بل أفتى فيا الاجتهاد حقه وقد فعل ، وبين أن لا يكون قد وفي الاجتهاد حقه بل أفتى فيا بدا له ، فيلزمه والحال هذه أن يتوب عن ذلك ، ويبين المستفتى أني قد قصرت في الجوانب ولم أؤد الاجتهاد حقه .

وقريب من هذا ، السكلام في الحاكم إذا أخطأ في الحسكومة ، لأنه (٣) إما أن يكون قد حكم بما الحق فيه واحد ، أو بما طريقه الاجتهاد . فإن كان قد (٤) حكم بما الحق فيه واحد وأخطأ لزمه أن يتوب عن ذلك ويظهر للمحكوم له والحكوم عليه خطأه في الحسكم ، وإن حكم بما في طريقه الاجتهاد ، فإما أن يكون قد وفي الاجتهاد حقه وحكم بما أدى إليه الاجتهاد ثم تغير حاله في الاجتهاد يكون قد وفي الاجتهاد حقه وحكم بما أدى إليه الاجتهاد ثم تغير حاله في الاجتهاد

<sup>(</sup>۱) محذوفة من س (۲) هذه ، في ص

 <sup>(</sup>٣) لأنه لا يخاو ، في س

ورأى القوة فى خلاف ما حكم به ، وإما<sup>(۱)</sup> أن لا يكون قد وفى الاجتهاد حقه بل حكم بما بدا له ؛ فإن كان الأول فلا شىء عليه البتة ، إذ الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ، اللهم إلا أن يكون قد ظهر له أن القوة فى أحد الوجهين قبل الحكم إلا أنه حكم بالأضعف عنده، فحيننذ يلزمه الحكم بالأقوى والرجوع إلى الحكوم عليه (۲) و بيان أن الحكم كيت كيت ، وإن كان الثانى فإن الواجب أن يتوب عن ذلك و يبين للمحكوم له والحكوم عليه أن الحكم كذا وكذا وأنى لم أحكم يوم حكمت عن اجتهاد ، فهذه طريقة القول فى ذلك .

## فضل فى الأمامة<sup>(٣)</sup>

وقد اتصل بباب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر السكلام في الإمامة ؛ ووجه اتصاله بهذا الباب أن أكثر ما يدخل في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يقوم بها إلا الأثمة .

وجملة ذلك أن معرفة الإمام واجب، ولسنا نعني به أنه يجب معرفته سواء

<sup>(</sup>١) فأما ، في الأصل (٢) عليه ، في ص

<sup>(</sup>٣) عنى الفاضى بموضوع الإمامة واختلاف الأمة فيه عناية كبيرة ، فقد وقف عليه الجزء المشرين من كتاب المغنى ، وتناوله بإفاضة فى الحيط ، وكان لكتابته أثرها الكثير فى الفيكر الإسلامى ، فأما المؤيدون لرأيه فقد نحوا نحوه فى تبويب الموضوع وتقسيمه ، فيكانت أغلب الدراسات التي كتبت بمده مطبوعة بطابعه ، وأما المخالفون فقد ألفوا كتبا بذاتها فى تقض رأيه أوأشاروا إلى ما كنب فى مؤلفاتهم ، ومن الذين ألفوا ضده الشريف المرتضى الإمامى الذى وضم كتاباً باسم الشافى فى نقض الامامة كا وردت فى المغنى ، أما القاضى جعفر بن عبد السلام الزيدى فقد كتب فى الرد على القاضى لماضمنه فى المحيط بالتكليف حول موضوع الامامة ، وألف أبو الحسين البصرى كتاباً فى قض الشافى وتأييد القاضى ويجب أن نلاحظ هنا أن معلق شرح الأصول مانكديم زيدى ولذلك فإنه كتب هذا الموضوع عيالفاً للقاضى عبد الجبار .

كان أو لم يكن ، وإنما(١) المراد إذا كان ظاهراً يدعو إلى نفسه ، ولا خلاف في هذا إلا شيء بحكى عن قاضي القضاة أبي الحسن على بن عبد العزيز الجرجاني ، ومن البعيد أن يكون قد أنكر ما قلناه ، وإنما الذى يقوله أن ذلك لا يجب على الكافة والعوام ، وإنما هو من تكليف العاماء .

فقد حصل لك أنما أدعيناه من وجوب معرفة الإمام على الحد الذي نقوله مجمع عليه .

واعـــلم أن الـــكلام في الإمامة يقع في خمسة مواصع : أحدها في حقيقة الإمام ، والثاني فما له ولأجله يحتاج إلى الإمام ، والثالث في صفات الامام ، والرابع في طرق الامامة ، والخامس في تعيين الامام .

أما الفصل الأول

وهو أن الامام في أصل اللغة هو المقــدم ، سواء كان مستحقاً للتقديم أو لم يكنمستحقاً. وأمافي الشرع فقد جعله اسمالمنله الولاية على الأمة والتصرف في أمورهم على وجه لا يكون فوق يده يد ، احترازاً عن القياضي والمتولى . فإنهما يتصرفان في أمر (٢) الأمة ولكن يد الامام فوق أيديهم . هذا (٣) هو الفصل الأول .

واما الفصل الثاني

وهو الكلام فيما له ولأجله يحتاج إلى الامام . اعلم(٤) أن الامام إنما يحتاج إليه لتنفيذ هذه الأحكام الشرعية ، نحو إقامة الحد وحفظ بيضة البلد(\*) وسد الثنور وتجييش الجيوش والغزو وتعديل الشهود وما يجرى هذا المجرى . حقيقة الامام

الحاجة للى الامام

خمة فصول

<sup>(</sup>١) بل ، في س

<sup>(</sup>٢) محذوفة من س (٤) فأعلم ، في س

<sup>ُ(</sup>٣) فهذا ۽ في س

<sup>(</sup>ه) الإسلام، في س

ولا خلاف فى أن هـذه الأمور لا يقوم بها إلا الأئمة ، إلا فى إقامة الحد والغزو ، فمندنا أن إقامة الحدود والغزو كغيرها من هذه الأشياء التى عددناها فى أنه لا يقوم بها إلا الأئمة ، والدليل عليه إجماع أهل البيت عليهم السلام، وإجماعهم حجة على ما سيجىء من بعد إن شاء الله تعالى .

وقد ذهبت الامامية إلى أن الامام إنما يحتاج إليه لتعرف من جهته الشرائع، والذي يدل على فساد مقالتهم هذه، هو أن الشرائع معروفة (۱) أدلتها من (۲) كتاب الله تعالى وسنة الرسول (۲) عليه السلام وإجاع أهل البيت وإجاع الأمة ؟ فأى حاجة بالأمة إلى الامام ؟ وفيهم من قال بأن الحاجة إلى الإمام هو لأنه لطف في الدين وذلك مما لا دلالة عليه . وبعد ، فكيف يجوز أن يغيب الامام عن الأمة طوال هذه المدة ، مع كونه لطفاً في الدين، ومع أن الحاجة إليه بهذه الشدة .

فإن قيل: (٣) إن هذا الذي ذكرتموه إنما يدل على فساد ما يقوله هؤلاء، فما دليل على صحة ما اخترتموه مذهباً.

قلنا: الاجماع ، فقد اتفقت الأمة على (١) اختلافها في أعيان الأئمة أنه لابد من إمام يقوم بهذه الأحكام وينفذها ، وإجاع الأمة حجة لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواد الأعظم ، وقوله: لا تجتمع أمتى على الضلالة .

وبما يدل عليه أيضاً آية المشاقة والاستدلال بها مشروح في مجموع العمد .

### واما الفصل الثالث

في صفات الإمام ؛ اعلم أن الإمام يجب أن يكون من منصب مخصوص صفات الامام

<sup>(</sup>۱) معلومة ، في ص (۲) من الكتابية لرسول الله ، في ص (۲) قال ، في ص

خلاف ما يحكي عن طائفة من الخوارج، ولايكفي هذا القدرحتي يكون فاطمياً، ثم لا يجب أن (١) يكون حسنياً أو حسينياً بل الذي لابد منه هو أن يكون من أحد البطنين ، ويجب أن يكون مبرزاً في العلم مجتهداً ولا خلاف فيه وإنما اختلفوا في القاضي. وقد حكى(٢) عن أبي حنيفه ، أنه لايجب في القاضي أن يكون مجتهداً ، وإن كان قاضي القضاة استبعد عنه هذه الحكاية وقال: إنما أراد به أنه ليس يجبأن يكون حافظًا لكتب الفقهاء وترتيب أبواها ، وهكذا غرضنا إذا اعتبرنا كون الإمام مجتهداً ، فليس من ضرورته أن يكون حافظاً لكتب الفقهاء وحكاياتهم وترتيب أبواب الفقه بل إذا كان محيث يمكنه المراجعة إلى العلماء وترجيح بعضأقوال بعضهم على البعض كفي، (٢) غير أنه لأيكون على هذا الوصف حتى يعلم شيئًا من اللغة، لم كنه النظر في كتاب الله تعالى (٦) ومعرفة ما أراده بخطابه وما لم يرده ، وإن كان في معرفة مراد الله بخطابه وغير ذلك يحتــاج إلى أمور أخر غير العلم بالعربية المجردة ، وهو أن يكون عالمًا بنوحيد الله تعالى وعدله ، وما يجوز على الله تعالى من الصفات وما لايجوز ، وما يجب له من الصفات وما لا يجب ، ويكمون عالمًا بنبوة محمد صلى الله عليه ؛ فإذن قولنا ينبغي أن يكون مجتهداً يجمع هذه الأموركلها .

ولا بدمع هذه الشرائط أن يكون ورعاً شديداً ، يوثق بقوله ويؤمن منه ويعتمد عليه ، وأن يكون ذا بأس وشدة وقوة قلب وثبات في الأمور .

فهذه جملة ما يعتبر من الأوصاف في الشخص حتى يصلح للامامة .

<sup>(</sup>۲) محذوفة من س

<sup>(</sup>۱) حتى ، فى س

<sup>(</sup>٣) محذونة من 🛊

فأما الأول، وهو أنه يكون من منصب محصوص فلا بد من اعتباره لدلالة الإجماع ، فإن أبا بكر لما (١) ادعى بحضرة الجماعة أن الأئمة من قريش لم ينكر عليه أحد .

وأما كونه عالماً بحيث يصح معه مراجعة العلماء والفرق بين ضعيف الأقوال وقويها ، فإنه لو لم يكن عالماً لم يمكنه القيام بشيء من هذه الأحكام التي احتيج إليه لمكانها ، فما من شيء منها إلا ومن لاعلم له بهذه الجمله التي عددناها لا يتأتى منه تنفيذها .

وأما العفاف والورع ، فلأنه لو كان متهتكا لم يجزله توليدة القضاة ولاتعديل (٢) الشهود واقامة الحدود وسد الثغور بالاجماع . يبين ذلكويوضحه ، أن بالاتفاق (٣) منع من جواز التولية من قبل قطاع الطريق ، فلا وجه لذلك إلا تهتكهم وتظاهرهم بالفسق ، فاذا كان الإمام بهذه الصفة لم يكن إماما ولا جاز التولى من قبله .

وأما الشجاعه وقوة القلب ، فلأنه لو لم يكن كذلك لم يمكنه تجييش الجيوش وسد الثغور والغزو إلى ديار الكفرة ، وقد ذكرنا أن هذه الأحكام هى التى أحوجت إلى الإمام .

#### وأما الفصل الرابع

وهو الكلام في طرق الإمامة . فقد اختلف فيه ؛ فعندنا أنه النص طرق الامامة في الأئمة الثلاثة والدعوة والخروج في الباقى ، وعند المعتزلة أنه العقد

<sup>(</sup>۱) حين ، في ص (۳) الاتفاق ، في ص (م ٤٨ – الأصول الحسة )

والاختيار وإليه ذهبت الجبرة ، ويحكى عن الجاحظ أن الطريق إلى الإمامة إلما هو كثرة الأعمال ، وإلى قريب من هذا ذهب عباد فى طريق النبوة ، فقسد قال إن طريقها الجزاء على الأعمال ، وقالت الخوارج إن طريقها الغلبة ، وقالت العباسية بل (١) طريقها الإرث ، وقالت الإمامية والبكرية إن طريقها النصر .

ونحن إذا أردنا تصحيح ما اخترناه من المذهب فلنا طريقان : أحدها هو أن نبدأ بالدلالة عليه ، والثانى، (٢) أن نبين فساد هذه المقالات كلم حتى لا يبقى إلا ما نقوله .

أما الذي يدل على ما ذهبنا إليه ابتداء: الاجماع؛ فلا خلاف بين الأمة أن من انتدب لنصرة الاسلام ونابذ الظلمة وكان مستكملا لهذه الشرائط التي اعتبرناها، (٣) فإنه يجب على الناس مبايعته والانقيادله، وكذلك فقد اتفق أهل النبي صلى الله عليه وعلى آله على أن طريق الإمامة إنما هو الدعوة والخروج على الحد الذي ذكرناه، هذا إذا أردت ابتداء الدلالة على ذلك.

فأما إذا أردت هذه المقالات ، فان الذى يشتبه الحال فيه ليس إلا مقالة المعتزلة ، وما عداها فظاهر السقوط .

وإذا أردت إفساد مفالتهم فلك فيه طريقان :

أحدهما ،هو أن تطالبهم بتصحيح ذلك وتفسد عليهم ما يحتجون به ،

والثانى هو أن تبدأ بالدلالة على فساد مقالتهم

<sup>(</sup>٢) الآخر ، في س

<sup>(</sup>۱) لمان ۽ في س

<sup>(</sup>٣) نعتبرها ، في س

أما الطريق الأول ، فهو أن نقول (١): ما دليلكم على أن العقد والاختيار طريق الامامة ؟ فإن قالوا : إن الإمامة عقد من العقود ، بل هى من أقلها رتبة وأعظمها منزلة فلا بد من عاقد يعقدها للمعقود له ، قلنا : هب أن الأمر على ما ذكر تموه فمن أين أن الأمامة عقد ، وأن العقد لا بدله عن عاقد يعقده، فمن أين أن يكون العاقد نفس الامام حتى يعقد لنفسه على الحد الذي نقوله ، وصار الحال فيه كالحال في النذور . وهكذا نتبع (٢) كلامهم ونفسدعليهم الوجوه التي يذكرونها في هذا الباب ، فهذه طريقة القول في ذلك .

وإذا أرت ابتداء الدلالة على فساد مذهبهم ، فالأصل فيه أن تقول:

لو كان الأصل في الإمامة إنما هو العقد والاختيار لكان لا بد من أن يكون إليه طريق ، والطريق إليه إما<sup>(۱)</sup> العقل أو الشرع ، والعقل مما لا يجوز أن يكون طريقاً إليه لأن الإمامة حكم شرعى فيجب أن يكون الطريق إليه الأمامة أيضاً شرعياً ، وإذا كان الطريق إليه الشرع ، فإما أن يكون الكتاب أوالسنة أو الإجماع ، وشيء من ذلك غير ثابت هناك .

قالوا: إن الاجماع حاصل على ذلك ، فمعلوم أن نفراً من الصحابة حضروا السقيفة وعقدوا لأبى بكر الإمامة ولم ينكر عليهم أحد ، ولم يقل أن العقد ليس بطريق إلى الإمامة ، وفي ذلك ما نقوله ؛ يبين ذلك ( ) ويوضحه ( ) ،أن الصحابة يومئذ كانوا بين مبايع عاقد ، وبين متابع ، وبين ساكت سكوتاً يدل على الرضى ، وهذه ( ) صورة الاجماع .

<sup>(</sup>۲) وردت ، فقد

 <sup>(</sup>٤) اليها ۽ في س

<sup>(</sup>١) وهذا ، ق س

<sup>(</sup>۱) تقول لهم ، في ص

<sup>(</sup>٢) لما يكون ، ف س

<sup>(</sup>ه) محذوفة من س

وربما يؤكدون ذلك ، بأن عمر جعل الأمر شورى بين ستة ولم ينكرعليه أحد ، ولو كان طريق الإمامة غير العقد والاختيار لأنكروا عليه ، بل كان لايدخل على بن أبى طالب تحت الشورى ، ويقول : إن الله قد نص على في محكم كتابه وكذا (١) الرسول ، فلم أدخل معكم في الشورى ، وهذا الأمر لاحق لغيرى فيه ؟ .

وجوابنا ، أن هذا إنما يصح لو ثبت أن الصحابة كانوا بين مبايع ومتابع وساكت سكوتاً يدل على الرضى ، وهذه صورة الإجماع ، ونحن لانسلم ذلك، فعلوم أن علياً عليه السلام لما امتنع عن البيعة هجموا على دار فاطمة ، وكذلك ؛ فإن عماراً ضرب وأن زبيراً كسر سيفه ، وسلمان استخف به ، فكيف (٢) يدعى الاجماع مع هذا كله ، وكيف يجعل سكوت من سكت دليلا على الرضى ؟ وأما دخوله عليه السلام في الشورى ، فلا نه كان صاحب الحق ، ولصاحب الحق أن يطلب حقه بما يمكنه ، فلا يصح ما ذكر تموه .

وقد اعترضت الممتزلة على الذى اخترناه من وجوه تقدم بعضها ولم يتقدم البعض.

فما لم يتقدم قولهم : إنما قد (٣) فسر تم به الدعوة والخروج من حكم الإمامة ، في لم يتقدم توليم الإمامة عن الآخر.

ومن ذلك قولم: إن الدعوة والخروج لوكان طريقاً للامامة ، لـكان مجب إذا اتفق الدعوة من شخصين يصلح كل واحد منهما لذلك ، أن ينعقد أمرها

<sup>(</sup>۲) کیف ۽ في ص

<sup>(</sup>١) وحكدًا ، في س

<sup>(</sup>٣) محذوفة من س

ويصيرا إمامين لحصول الدعوة والخروج ، وذلك لم يذكره أحدسوى ناصر كم (١) وأنتم فقد تأولتم (٢) كلامه كيلا يلحقه خرق الاجماع . وجوابنا ، إن ذلك قلما يتفق في وقت واحد ، ولو اتفق فالواجب أن ينظر فيمن سبقت دعوته ، فأيهما سبقت دعوته فهو الإمام . وإن اتفق منهما الدعوة في وقت واحد ، فإنه لاتنعقد إمامة واحد منهما ، وصار الحال في ذلك كالحال في ولى النكاح ، فكما أنه لاينعقد النكاح ما لم يسبق أحد العقدين على الآخر ، كذلك همنا .

وعلى أن هذا لازم لهم فى العقد والاختيار ، فيقال لهم : ما تقولون لو اتفق العقد والاختيار على شخصين يصلحان للإمامة ، وكلما ذكروه(٣) من عذر<sup>(٤)</sup> هناك فهو عذر لنا ههنا .

واعلم أن أبا على وأبا هاشم لم يختلفا فى أن الشخصين إذا عقد لهما فإن الإمام هو من عقد له أولا ، وإنما الخلاف فيا<sup>(٥)</sup> إذا اتفق العقد لهما دفعة واحدة .فعند أبي هاشم أنه لاينعقد إمامة واحد منهما كما فى ولى النكاح فلا بد أن يعقد ثانياً لأحدها ، وقد قال أبو على :إنه لو اتفق العقد لهما جميعاً فى حالة واحدة فإن الواجب أن يقرع بينهما ، وعلى الأحوال كلها فما أمكنهم ذكره فى العقد يمكنا أن نذكره فى الدعوة إذ لا فصل .

## وأما الفصل الخامس .

فى تعيين الامام ؛ اعلم أن مذهبنا، أن الإمام بعد النبى صلى الله عليه ، على تسين الإمام ابن أبى طالب ، ثم الحسن ثم الحسين ، ثم زيد ابن على ، ثم من سار بسيرتهم

الصر لکم ، فی س
 الولیم ، فی س
 یذکر ، فی س
 یدکر ، فی س
 اله ، فی س
 اله ، فی س

وعند المعتزلة، أن الامام بعد رسول الله صلى الله عليه ، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على عليه السلام ، ثم من اختارته الأمة وعقدت له ، ممن تخلق بأخلاقهم وسار بسيرتهم ، ولهذا تراهم يعتقدون إمامة عمر بن عبد العزيز ، لما سلك طريقهم .

وعند الإمامية أن الإمام بمد الرسول صلى الله عليه ، على ثم الحسن ثم الحسين إلى تمام اثنى عشر ، فهذه طريقة القول في تعيين الإماموذكر الخلاف.

فضل

هل يمبوز خلو الزمان عن لمام

اعلم أن من مذهبنا أن الزمان لايخلو<sup>(۱)</sup> عن إمام ، ولسنا نعنى به أنه لابد من إمام متصرف فالمعلوم أنه ليس ، وإنما المراد به ليس يجوز خلو الزمان ممن يصلح للإمامة .

ثم إن العام بالحاجة إلى الإمام لا يجوز أن يكون عقلياً ، بل إنما (٢) نعامه شرعاً. وقد خالفنا فى ذلك أبو القاسم ، وقال : إنا نعلم وجوب الحاجة إلى الإمام عقلا ، وإليه ذهبت الإمامية .

ويقولون: إن الإمام لابد من أن ينص الله تعالى عليه لحاجة الناس إليه.

وأبو القاسم يقول: يجب على الناس أن ينصبوه إن لم ينص الله تعالى عليه، لأن مصلحتهم فى ذلك ؛ وهذا يحتمل أن يريد به المصلحة الدينية على ما تقوله الإمامية إن الامام لطف فى الدين ، ويحتمل أن يريد به المصلحة الدينوية على ما يقوله بعض أصحابه . فإن أراد به الأول، فالفرق بينه و بين الإمامية هو (٣) من

<sup>(</sup>۱) لا يجوز أن يخلو، في س (۲) محذوفة من س

<sup>(</sup>٣) محذوفة من س

الوجه الذى ذكرته ، ولأجل ذلك لا يجب في الإمام أن يكون معصوماً وأوجبت الإمامية ذلك ، وإن أراد الثانى، فالفرق بينه وبين الإمامة ظاهر، لأنهم يقولون إن الإمام لطف في الدين كمعرفة الله بتوحيده وعدله وغير ذلك من الألطاف، وهو لا يقول به .

والذى يدل على فساد مقالتهم ، هو أنه لوكان العلم بوجوب وجود الامام عقلياً ، لكان لابد من أن تكون الحاجة إلى الإمام أيضاً فى العقليات ، ومعلوم أن الإمام إنما يحتاج إليه لتنفيذ الأحكام الشرعية ، فكيف يصح أن تعلم الحاجة إليه عقلا .

فإن قيل: هلا جاز أن يحتاج إلى الإمام في العقليات؟ قلنا: إنه لو احتيج إليه عن ذلك لكان لاتخلو الحاجة إليه من أن تكون لمنافع دينية أو دنياوية .

ولم يجز أن تكون الحاجة إليه للمنافع (١) الدنياوية ، كأن يقال يحتاج إليه لتعرف من جهته الأغذية من السمومات ومايضر مماينفع، فإن ذلك مما يمكن معرفته بالسير والأخبار ، ولذلك يشترك في معرفته العقلاء وغير العقلاء من البهائم ونحوها ، ولأن ذلك يمكن أن يعرف من (٢) واحد فلا يحتاج إلى غيره فيقدح في حاجة الناس إلى الامام في سائر الأزمان .

وإذا قيل بالحاجة إليه للمنافع الدينية فلايخلو: إما أن يحتاج إليه في التكاليف المعقلة أو السمعية ، فإن احتيج إليه في التكاليف العقلية لم يجز وإلا احتاج الإمام إلى إمام آخر ، والكلام في ذلك الإمام كالكلام فيه فيتسلسل ، ولأنه لا يحتاج في شيء من التكاليف العقلية إلا إلى الاقدار والتمكين وإزاحة

 <sup>(</sup>۱) من أن تسكون المنافع ، في س ، وفي أصل أ ، لمنافع .

<sup>(</sup>٢) من أنه ، في س

العلة بالألطاف، ولا تأثير للإمام فى شىء من ذلك بل حاله وحال غيره فى هذه. الأمور على سواء:

فإن قيل: ما أنكرتم أن له مزية على غيره من حيث يتعلق بوجوده لطف للمكلفين (٢) وصلاحهم (٣) ، فإنه المراد للمكلفين (٢) وصلاحهم ، فإنه المراد أن يؤدى عليهم عن الله تعالى ما فيه صلاحهم أو يقوم بمصالحهم ، وأى ذلك من هذين الأمرين فلاحظ للإمام فيه .

فإن قيل: إن وجود الامام لطف من وجه آخر ، وهو أن الناس يطيعون. الله تعالى ويتجنبون المعاصى انقياداً لأمره واتباعاً له وانخراطاً فى سلك طاعته ، قلنا: إن ذلك مما لا نعلمه من حال جميع الناس ، بل فى الآدميين من إذا ولى. عليه غيره كان ذلك داعياً إلى الفساد ، وعلى هذا فإن أبا جهل لما بعث إليه النبي صلاة الله عليه ، كان قد بلغ فى العناد و ترك الاستسلام و الانقياد كل مبلغ ولم يطع كغيره وكذا الحال فى غيره من الكفرة .

وبعد، فهذا الكلام يوجب على قائله وجود الأئمة الكثيرة، فإن هذا الغرض لا يندفع بإمام واحد والناس فى العالم مفترقون، بل الواجب أن ينصب فى كل محلة إمام، ليكون أهل تلك الحلة إلى الطاعة أقرب، انقياداً له وطاعة لرضاه، وفى ذلك الفساد ما لا يخفى على أحد.

<sup>(</sup>٢) المكلفين ، في س

<sup>(</sup>١) للهـــکلفین ، فی س

<sup>(</sup>٣) فإنه يراد ، في س

فضل

اعلم أنا قد قدمنا الـكلام في طريق الإمامة واختلاف الأقوال فيها ، غير أنا نعيده ههنا على نوع من الاختصار ، ونضم إليه ما يشذ(١) ويسقط ، فنقول :

إن الزيدية اتفقوا على أن الطريق إلى إمامة على بن أبى طالب والحسن والحسين عليهم السلام النص الحلى ، وأن الطريق إلى إمامة الباقين الدعوة والخروج . ثم اختلفوا في أنه هل (٢) يجب تفسيق من أنكر النص على هؤلاء الثلاثة؟ فقال بعضهم : يجب تفسيقه وهم الجارودية ، وقال آخرون لا يجب (٣) وهم الصالحية .

وأما الإمامية فقد ذهبت إلى أن الطريق إلى إمامة الاثنى عشر النص الحلى الذى يكفر من أنكره ، وبجب تكفيره ، فكفروا لذلك صحابة (٤) الذى عليه السلام .

وقد وافقتهم البكرية والكرامية فى أن طريق الإمامة إنما هو النص ، غير أنهم ذهبوا إلى أن المنصوص عليه بعد النبي عليه السلام أبر بكر ، وإليه ذهب الحسن البصرى .

واستداوا على ذلك بقوله تعالى : « قل للمخلفين من الأعراب ستدعون الى قوم أولى باس شديد تقاتلوهم اويسلمون » (٥) فيقولون : إنه ورد فى أبى بكر ، فهو أول من دعا إلى أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه إلى قتال علم أن المراد به أبو بكر ، بل الصحيح أنه فى على عليه السلام ودعائه إلى قتال من قاتلهم من القاسطين والمارقين والنا كثين .

 <sup>(</sup>۲) ناقصه من (۱) الفتح ۱۹
 (٤) أسحاب ، في س (۱۹) الفتح ۱۹

<sup>(</sup>۱) شذ منه ، في س

<sup>،(</sup>٣) بعضهم ، في س

ومتى قيل: إن الآية تقتضى إمامة من دعا إلى قتال الكفرة وعلى لم يدع إلا إلى قتال أهل القبلة من أهل البغى، قلنا: ايس فى قوله تعالى :أويسلمون ما ظننتموه .

وربما يستدلون بتقديم النبى صلى الله عليه وسلم إياه فى الصلاة ، وذلك أيضا فن البعيد، لأن النبى صلى الله عليه قدم كثيراً من الصحابة للصلاة ولم يدل على إمامتهم . وبعد ، فإن الإمامة فى الصلاة بمعزل عن القيام (١) بالإمامة الكبرى والقيام بأمر الأمة ، ولهذا يصلح لأحدهما العبد دون الآخر ، فكيف قاسوا أحد الأمرين على الآخر ، وما وجه الشبه بينهما .

وأما المعتزلة ، فقد ذهبت إلى أن طريق الإمامة العقد<sup>(٢)</sup> والاختيــار ، ورامت تصحيح ذلك بوجوء تقدم بعضها وهذا باقيها :

قالوا : طريق الإمامة بالاتفاق إما العقد والاختيار ، أو النص ، وقد بطل النص فلم يبق إلا العقد والاختيار .

قالوا: والذي يدل على أنه لا نص، هو أنه لو كان كذلك لـكان (٣) لا يخلو: إما أن يكون نصاً جلياً ، لأنه لا يخلو: إما أن يكون نصاً جلياً أو خفياً . لا يجوز أن يكون نصاً جلياً ، لأنه لوكان كذلك لـكان يجب أن يكون الراد كافراً لرده ما هو معلوم ضرورة من دين النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي ذلك تكفير الصحابة على فحش القول به ، ولحكان لا يجوز أن يخفى الحال فيه لأن هذا هو الواجب فيا علم (١) ضرورة ، لولا ذلك وإلاكان يجوز أن يكون الله تعالى قد تعبدنا بصلاة سادسة و بحج لولا ذلك وإلاكان يجوز أن يكون الله تعالى قد تعبدنا بصلاة سادسة و بحج الى غير بيته الحرام إلا أنه خفى على الناس أمره ولم يظهر، وذلك شنع بمرة . فبطل النص الجلى (٥) .

<sup>(</sup>۱) محدوفة من س

<sup>(</sup>۲) لمانا هو العقد ، في س(٤) يعلم ، في س

<sup>(</sup>٣) محذوفة من س

<sup>(</sup>٠) بالجلى ، في س

وأما النص الخفى (١) فإنه كان يجب أن لا يذهب الصحابة بأسرهم عن الغرض به ، فقد كانوا في غاية المعرفة بالقاصد وما يجرى هذا الجرى ، وفي علمنا بأنهم لم يعرفوا هناك نصا ولا أقروا به دليل على أنه لم يكن له أصل ؛ وبعد ، فلو كان هناك نص لأورده المنصوص عليه واستدل به على إمامته ، والمعلوم أنه لم يورده ولم (٢) يحتج به وفي ذلك دلالة على أن ذلك لم يكن . والجواب أنكم ألزمتم الإمامية ما يلتزموه فلا معنى له .

وأما النص الخفى على ما نقوله فإنه ليس يجب أن يرفه كل أحـد ؛ فإن ذلك إنما يجب فيما العلم به ضرورى ، ولسناندعى أن الصحابة اضطرت إلى قصد النبى بذلك .

فإن قالوا: فلم ذهبوا عن الغرض به ولم يعرفه أحد؟ قلنا: لأنهم لم ينظروا فيه أو حملوه على وجه آخر (٣) غير الإمامة ، وعلى أنا لا نسلم أن الصحابة بأسرهم ذهبوا عن الغرض به ، فمعملوم أن أصحاب على عليه السلام كانوا يعرفون ذلك ، وكذلك فكان على يدعيه ويعتقده ، فكيف صح لهم ما قالوه ؟

وقد دخل فى الجواب عن قولهم: لو كان هناك نص لاحتج به المنصوص عليه تحت هذه الجملة. وقد سأل قاضى القضاة نفسه حين دل على أنه لا نص، بأنه لو كان لأظهره المنصوص عليه واستدل على إمامته وفى علمنا بأنه لم يفعل دليل على أنه لم يكن ، وقال: ما أنكرتم أنه لم يورده ولم يتمسك به فى تثبيت إمامته ثعلمه أو لغلبة ظنه أنهم لا يصغون إليه ولا ينظرون فيه ؟ وأجاب (٤) عن ذلك: بأن هذا مما لا يمكن ، مع أن حال الصحابة فى الاستسلام للحق والانتياد

<sup>(</sup>٢) ولا ، في أ

<sup>(</sup>۱) بالحطى ، فى س

<sup>(</sup>٤) وأجاب ، في س

<sup>(</sup>٢) محذوفة من س

له والرجوع إليه بحيث لا يخفى على أحد، وعلى هذا فالمعلوم أن علياً لما أنكر على عمر إقامة الحد على الحامل، فقال: هب أن لك عليها سلطاناً فما سلطانك على ما فى بطنها، أصغى إليه فرجع إلى قوله، وقال: لو لا على لهلك عمر، وكذا (١) فقد دروى أنه رجع فى بعض الحوادث إلى قول معاذ لما بين له أن الحق فى قوله، وقال: لولا معاذ لهلك عمر. وهكذا فقد روى أنه على محله فى (٢) القلوب ومكانه فيها ومنزلته فى العلم، ترك (٣) قوله لقول امرأة أنكرت عليه بعض الحوادث، وقال: كلكم أفقه من عمر حتى المخدرات فى البيوت؛ إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا يلتبس الحال فيها. فلو كان مع المنصوص عليه نص، لكان من سبيله أن يورده عليهم ويحتج به عندهم، سيا وقد عرف من حالهم أنهم يرجعون إلى قول كل أحد إذا تبين لهم الحق فى جنبته، فلما لم يظهره ولا احتج علم أنه لم يكن أصلا.

وقد جرى فى كلامنا ما هو جواب عن هذا ، فقد ذكرنا أن علياً أورد النصوص وأظهر الاستدلال بها ، فكيف يمكن ادعاء أنه لم يظهر ذلك ، وحديث الشورى يشتمل<sup>(٤)</sup> على نيف وسبعين دلالة وفضيلة أوردها على بن أبى طالب مستدلا ببعضها على إمامته ، وببعضها على فضله على الصحابة ، وهذا واضح عند من أنصف .

وربما قالوا: إن الصحابة وإن اختلفوا فى المختار لم يختلفوا فى الاختيار ، وهــذا دعوى منهم ، فمن خالف فى إمامة أبى بكر لم يعتقد الاختيــار طريقاً للإمامة .

<sup>(</sup>۱) وهكذا ، في من (۲) من ، في س

<sup>(</sup>٣) يترك ، في س (١) اشتمل ، في س

وربما يؤكدون كلامهم المتقدم بقول العباس بن عبد المطلب لعلى بن أبى طالب عليه السلام: أمدد يدك أبايعك ، وقول على : لو كان عمى حمزة وأخى جعفر حيين لفعلت ، وباحتجاج على على طلحة والزبير بالبيعة وقوله لهما : بايعما في ثم نكشاني (۱) ؛ ويقولون : إن هذا كله ينافي النصويؤذن أصحابهم بأن طريق الإمامة عند على وغيره العقد والاختيار على الحد الذي نقوله وقريب من هذا احتجاجهم بدخول على على عليه السلام تحت الشورى ، فقد ذكر نا أن الوجه فيه أنه كان لا يصل إلى حقه إلا بالدخول فيه وهذا (۲) سائغ ، وعلى أنه وإن دخل فيه أنه كان لا يصل إلى حقه الإ بالدخول فيه وهذا (۲) سائغ ، وعلى أنه وإن دخل في الشورى فلم يجعل الأمر موقوفاً على اختيارهم إياه وعقدهم للإمامة ، وأما احتجاجه على طلحة والربير بالبيعة فلكي يبين لهم أنهم لا يثبتون على الحق أصلا . فهذه جملة ما يحتمله هذا الجمل .

فإن قيل: فما ذلك النص الذى دلكم على إمامة على عليه السلام؟ قيل له: نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى محو قوله: «انها وليكم الله ورسوله »(٣) الآية. بين الله تعالى أن الولاية له عز وجل ثم لرسوله ثم الموصوف بإيتاء الزكاة في حال الركوع ، ولا خلاف في أن الموصوف بذلك على عليه السلام دون سواه. فإن قال قوله تعالى: «الله ين يقيمون الصلاة» الجماعة ، فكيف يصح عله على الواحد؟ قيل له : لابد من أن يحمل على واحد وإلا لزم أن يكون المولى والمولى عليه واحداً وذلك مما لا سبيل إليه ، وبعد فإن في آخر يكون المولى والمولى عليه واحداً وذلك مما لا سبيل إليه ، وبعد فإن في آخر الكية ما يمنع من حمله على الجماعة لأن الواو في قوله : وهم را كمون ، واو الحال ، فيجب أن يكون المراد به من أدى الزكاة في حال الركوع ، ومتى الحال ، فيجب أن يكون المراد به من أدى الزكاة في حال الركوع ، ومتى

<sup>(</sup>۲) وذلك ، في س

<sup>(</sup>۱) نکتبها نی ، نی س

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥٠

قيل: إن الآية محمولة على الحجبة والنصرة ، قلنا : لا تنافى بين بعض هـذه الأمور وبين البعض ، فنحمله على الجميع .

ومن ذلك قـول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى » أثبتت لعلى عليه السلام جميع المنازل التي كانت ثابتة لهارون من موسى عليهما السلام واستثنى النبوة . ومن المنازل التي كانت ثابتة لهارون من موسى الإمامة ، فوجب ثبوتها لعلى عليه السلام . وفي (۱) ساداتنا من ادعى بأن الخبر متواتر ، وفيهم من قال أنه متلقى بالقبول وهو الصحيح .

ومن ذلك حديث غديرخم بطوله ، وموضع الدلالة منه قوله: « من كنت مولاه » (۲) ، والمولى والأولى فى اللغة وعرف الشرع واحد ، قال الله تعالى : « فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين » (۳) وقال لبيد :

مولى المخافة حلفها وإمامها

ولتطويل الإمامة<sup>(4)</sup> واستيفاء<sup>(٥)</sup> القول فيها<sup>(٦)</sup> موضع آخر .

## فضل في التغضيل

اعلم أن الأفضل فى الشرع ، هو الأكثر ثواباً ،ولذلك قال مشايخنا : إن طريق معرفته الشرع ، لأنه لا مجال للمقل فى مقادير الثواب والمقاب .

إذا ثبت هذا ، فاعلم أن المتقدمين من المعتزلة ذهبوا إلى أن أفضل الناس

<sup>(</sup>۱) ومن ، في س

 <sup>(</sup>۲) الحديث في النهاية في غريب الأثر ، لابن الأثير ، باب الواو مع االام · والخلر الأحاديث التي وردت في فضائل الصحابة كتب الحديث وخاصة البخارى .

<sup>(</sup>٣) النحر م ٤

<sup>(</sup>٤) ولتطويل السكلام ، في س (٠) استيفائها ، في س

<sup>(</sup>١) محذوفة من ص

بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر شم عمر شم عثمان ثم على عليه السلام ، إلا واصل بن عطاء فإنه يفضل أمير المؤمنين على عثمان فلذلك سموه شيعيًا .

وأما أبو على وأبو هاشم فقد توقفا فى ذلك ، وقالا : ما من خصلة ومنقبة ذكرت فى أحد هؤلاء الأربعة إلا ومثله مذكور لصاحبه .

وأما شيخنا أبوعبدالله البصرى فقد (١) قال: إن أفضل الناس بعدرسول الله صلى الله عليه على بن أبى طالب ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ، ولهذا كان ياقب بالقضل ، وله كتاب في التفضيل طويل.

وقد كان قاضى القضاة يتوقف فى الأفضل من هؤلاء الأربعة كالشيخين ، إلى أن شرح هذا الكتاب فقطع (٢) على أن أفضل الصحابة (٢) أمير المؤمنين (٣) على عليه السلام .

فأما عندنا: إن أفضل الصحابة أمير المؤمنين على ثم الحسن، ثم الحسين على عليهم السلام .

والذي يدل على ذلك الآيات والأخبار المروية في على عليه السلام ، نحو خبر الطير وخبر المنزلة وغيرها ، وأيضاً فما منقبة من المناقب كانت متفرقة في الصحابة إلا وقد كانت مجتمعة في أمير المؤمنين من العلم والورع الشجاعة والسخاء (٤) وغير ذلك ، ومما يدل على ذلك إجماع أهل البيت ، وهذا كا يدل على أن أفضل الصحابة ، فإنه يدل على أن الحسن كان أفضل الصحابة بعده ، ثم الحسين عليهم السلام . فهذه جملة ما هوله في هذا الموضع .(٥)

<sup>(</sup>۱) محذوفة من ص (۲) وقطع ، في ص

<sup>(</sup>٣) محذوفة ن س (٤) والسَّغاوه ، في س

<sup>(</sup>ه) اثبتنا موضوع الإقامه كما عرضه معلق شرح الأصول ، ولم ندخل في مناقشه هذا الموضوع لأنه كتب علم السكلام تناولته بالتفصيل والتوضيح بما لا يبتى فيه بخية لمستزيد، ويمكن... \* . دة ألمل كتب السكلامين لمن يريد الاطلاع على المناقشات .

المصل

الحكلام في الأخبار

فى الكلام فى الأخبار ؛ ووجه اتصاله بما تقدم ، هو أن الإمامة لا تثبت الابالأخبار لأنه لا طريق لهما سواها .

وجملة القول فى ذلك ،أن الأخبار لا تخلو؛ إما أن يعلم صدقها، أو يعلم كذبها ، أولا يعلم صدقها ولا يعلم كذبها .

والقسم الأول ينقسم إلى ما يعلم صدقه اضطراراً ، وإلى ما يعلم اكتساباً .

ما يعلم صدقه اضطراراً فكالأخبار المتواترة ، نحو الخبر عن البلدان والملوك وما يجرى هذا المجرى، ونحو خبر من يخبرنا أن النبى صلى الله عليه كان يتدين (١) بالصلوات الخمس وإيتاء الزكاة والحج إلى بيت الله الحرام وغير ذلك ، فإن (٢) ما هذا سبيله يعلم اضطراراً . وأقل العدد الذين يحصل العلم بخبرهم خمسة ، حتى لا يجوز حصوله بخبر الأربعة . ولا يكفى خبر الخمسة على أى وجه أخبروا ، بل لابد من أن يكون خبرهم مما (٣) عرفوه اضطراراً ، ولهذا لا يجوز أن يحصل لنا العلم الضرورى بتوحيد الله وعدله بخبر من يخبرنا عن ذلك ، لما لم يعرفوه اضطراراً .

وما يعلم صدقه استدلالا<sup>(٤)</sup> فهو كالخبر بتوحيد<sup>(٠)</sup> الله تعالى وعدله و نبوة نبيه عليه السلام وما يجرىهذا المجرى ، وكالخبر عما يتملق بالديانات إذا أقر النبي

 <sup>(</sup>۱) يدين ۽ في س

<sup>(</sup>٣) عما ۽ قي ض (٤) استدلاله ۽ في ص

<sup>(</sup>٥) هن توحيد ، في س .

صلى الله عليه المخبر عليه ولم يزجره عنه ولا أنكر عليه ، فإنا نعلم صدق ماهذا حاله من الأخبار استدلالا ،وطريقة الاستدلال عليه ، هو أنه لو كان كذباً لأنكره النبى صلى الله عليه ، فلما لم ينكره دل على صدقه فيه ، وهذا هو القسم الأول .

وأما القسم الثانى ، فهو مايعلم كذبه من الأخبار ، وذلك ينقسم إلى : ما يعلم كذبه اضطراراً ، وإلى مايعلم اكتساباً .

مايملم كذبه اضطراراً ، فكخبر من أخبرنا أن الساء تحتنا والأرض فوقنا وما جرى هذا الجحرى .

وما يعلم كذبه استدلالا ، فكأخبار الجبرة والمشبهةعن مذاهبهم الفاسدة المتضمنة للجبر والتشبيه والتجسيم إلى غير ذلك من الضلالات .

وأما مالا يعلم كونه صدقاً ولاكذباً ، فهو كأخبار الآحاد وما هذه سبيله يجوز العمل به إذا ورد بشرائطه فأما قبوله فيما طريقه الاعتقادات فلا ؛ وفى هذه الجلة أيضاً خلاف ، فإن فى الناسمن يجوز ورود التعبد بخبر الواحد ، وفيهم من ينكر ثبوت التعبد به .

أما الذى يدل على جواز ورود التعبد بخبر الواحد ، فهو أنه لا مانع يمنع أن يتعلق الصلاح بأن يتعبدنا الله تعالى به ، وأكثر مافيه أنه تعبد على طريقة الظن وذلك ثابت جائز : بل لو قيل : بأن أكثر العبادات الشرعية تنبنى على الظن كان ممكناً . و بعد ، فعلوم أن القاضى قد تعبد بالحكم عند شهادة الشاهدين(١) ، وإن لم يقتض ذلك العلم وإنما يقتضى غالب الظن .

<sup>(</sup>۱) شاهدین ، فی س

وأما الذى يدل على ثبوت التعبد به : الإجماع ، وهمنا أصل آخر ، وهو أن ماهذا سبيله من الأخبار فإنه يجب أن ينظر فيه ، فإن كان بما طريقه العمل عمل به إذا أورد بشرائطه ، وإن كان بما طريقه الاعتقادات ينظر ، فإن كان موافقاً لحجج العقول قبل واعتقد موجبه ، لا لمكانه بل للحجة العقلية وإن لم يكن موافقاً لما ، فإن الواجب أن يرد ويحكم بأن النبي لم يقله ؛ وإن قاله فإنما قاله على طريق الحكاية عن غيره، هذا إذا لم يحتمل التأويل إلا بتعسف ، فأما إذا احتمله فالواجب أن يتأول ، وتفصيل هذه الجلة موضعه أصول الفقه .

فضل

في القضاء والقدر

فى القضاء والقدر (١) وجملة القول فى ذلك أن القضاءقديذ كرويراد به الفراغ عن الشيء و إتمامه قال الله تعالى : « فقضاهن سبع سموات فى يومين » (٢) وقال : « فلما قضى موسى الأجل » (٣) الآية ، وقال أبو ذؤيب :

وعليهما مسرودتان قضاها داود أو صنع التوابع تبع وقد يذكر ويراد به الإيجاب . قال الله تعالى « وقضى ربك الاتعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا » (٤) وقد يذكرويراد به الإعلام والإخبار كقوله: «وقضينا الى بنى اسرائيل فى الدكتاب لتفسدن فى الارض مر تينولتعلن علوا كبيرا » (٥) واستعاله فى هذه الوجوه لا يمنع من أن يكون حقيقة فى بعضها متعارفاً بهافى الباق، كالإثبات فإنه حقيقة فى الا يجاب ثم قد يذكر بمعنى الخبر عن وجود الشىء ، وقد يذكر بمعنى العلم .

وأما القدر فقد يذكر ويراد به البيان ، قال الله تعالى : « الا امراته قدر ناها من الغا برين »(١٦) ، وقال الشاعر :

 <sup>(</sup>١) أغلب التكامين يفردون للقضاء والقدر يحثآ مستقلا عن باب العدل •

<sup>(</sup>٢) فصلت ١٢ (٣) القصم ٢٩ (٤) الإسراء ٢٣

<sup>(</sup>ه) الإسراء ٤ (٦) النمل ٥٧

## واعلم أبأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان سطر أمرك هذا فاجتنب منه التبر

وإذ قد عرفت ذلك ، وسألك سائل عن أفعال العباد أهى بقضاء الله تعالى وقدره أم لا ؟ كان الواجب فى الجواب عنه أن تقول، إن أردت بالقضاء والقدر الخلق فمعاذ الله من ذلك ، وكيف تكون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وهى موقوفة على قصور هم ودواعيهم ، إن شاؤا فعلوها وإن كرهوا تركوها ؟ فلو (۱) جاز والحال هذه أن لا تكون أفعال العباد من جهتهم لجاز فى أفعال الله تعالى ذلك ، فإن بهذه الطريقة يعرف أن الفعل فعل لفاعله .

وبعد ، فلو كانت مخلوقة لله تعالى لما استحق العباد عليها المدح والذم والثواب والعقاب .

وأيضاً ، فلو كانت أفعال العباد كلها بقضاء الله تعالى وقدره للزم الرضا بها أجمع وفيها الكفر والإلحاد ، والرضى بالكفر كفر .

فإن قيل: إنا ترضى بالكفر من حيث خلقه الله تعالى ولا ترضى به من حيث أنه قبيح فاسد مناقص .

قلنا : دعنا من هذه الترهات ، أو ليس أن الكفر على سائر أوصافه وجهاته وقع بالله تعالى و بقضائه وقدره فكيف رضيتم به من وجه دون وجه ؟

فإن قيل : الرضا بقضاء الله تعالى واجب ، وإنما يجب على الجملة لا على التفصيل فلا يلزم ، قلنا إذا كان لا فعل من أفعال العباد حقاً كان أو باطلا

<sup>(</sup>١) ولو ، ڧس

إيمانًا كان أوكفراً إلا وهو بقضاء الله وقدره ، فقو لكم: نرضى (١) بجملته ولا نرضى بتفصيله مناقضة كمناقضة الملحدة ، الذين يقولون إن لكل واحدة من حركات الفلك أولاً وليس لجملتها أول ، فسكما أن ذلك خاف كذلك هنا ، هذا إذا أريد بالقضاء والقدر الخلق .

فإذا أريد به الإيجاب وقيل هل تقولون بأن أفعال العباد بقضاء الله تعالى وقدره ، كان كالجواب أن فى الأفعال مالا يجب بل لا يحسن ، فكيف(٢) أوجبه الله تعالى وقضاه وقدره ؟

وإذا(٣) أريد به الإعلام والإخبار، فإن ذلك يصحعلى بعض الوجوه ، غير أنه لا يجوز لنا إطلاق هذه العبارة لما قد بينا(٤) أن العبارة متى كانت مستعملة في معينين أحدها صحيح والآخر فاسد فإنه لا يجوز إطلاقه إلا لمن ثبتت حكمته وصح عدله ، فأما الواحد منا ولم يثبت ذلك فيه فلا . فهذه جملة الحكلام في هذا الفصل .

فضل

وقد اتصل بهذه الجملة الكلام في من القدرية(٥) من الأمة: .

اعلم أن القدرية عندنا إنماهم الجبرة والمشبهة، وعندهم المعتزلة ؛ فنحن نرميهم بهذا اللقب ، وهم يرموننا به . وقد حكى عن بعضهم أنه قال : إن المعتزلة كأنت تلقبنا بالقدرية ، فقلبناها عليهم ، وقد أعاننا السلطان على ذلك .

<sup>(</sup>۱) لمنا نرضي ، في س

<sup>(</sup>٣) وان ، في ص

<sup>(</sup>ه) لقداتهم المتزلة من خصومهم بأنهم قدرية ، واتهم المتزلة خصومهم بأنهم هم الفدرية وكل منهم يدعى انطباق الحديث « القدرية مجوس هذه الأمة » على خصمه .

وسبب تلقيبهم الممترلة بالقدرية الهم ينكرون فعل الصر لله وهذا في رأيهم يشبه قول الننوية من المجوس الذين يزعمون أن الإله فاعل الخير والنور غير الإله فاعل الظلمة والشر ٠

والذى يدل على أنهم هم القدرية ، ما ذكره قاضى القضاة فى مجلس بعضهم وقد سئل عن هذه المسألة ؛ وتحريره أن الاسم اسم ذم ، فيجب أن يجرى على من له مذهب مذموم فى القدر ، وايس ذلك إلا مذهب الحجبرة .

وممايدل على ذلك أيضاً ، قول النبي صلى الله عليه :القدرية مجوس هذه الأمة (١) فشبه القدرية بالمجوس على وجه لا يشاركهم فيه غيرهم ، فبناء نظر (٢) أى المذاهب يشبه المجوس على هذا الحد ، فايس ذلك إلا مذهب هؤلاء المجبرة فإنه يضاهى مذهب المجوس من وجوه :

شـــه المجبرة س المجوس

أحدها ، هو أن المجوس يقولون فى نكاح البنات والأمهات : بقضاء الله وقدره ، ولا يشاركهم فى القول بذلك إلا هؤلاء المجبرة ، إذ لا أحد سواهم يقول فما يجرى هذا المجرى أنه بقضاء الله تعالى وقدره

وأحدها ، هو أن المجوس يقولون إن مراج العالم وهو شيء واحد حسن من النور قبيح من الظلمة ، ولا يشاركهم في القول بذلك إلا المجبرة لأنهم هم الذين يقولون إن الكفروهو شيء واحد يحسن من الله تعالى ويقبح من الواحد منا ، يحسن من حيث خاقه الله تعالى ويقبح من حيث كسبه (٣) .

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني وأبو داود وغيرهما عن ابن عمر مرفوعاً .كشف الحفاء للمجلوبي س٦١ (٢) أن ننظر ، في س (٣) الكسب ، في س

لأنهم (١) يقولون إن الله تعالى كلف الكافر الإيمان مع أنه لا يمكنه فعله ولا الإتيان به ، ونهاه عن الكفر مع أنه لا يتصور الانفكاك منه .

وأحدها، هو أن الحجوس قالوا: إن(٢) القادر على الخير لا يقدر على خلافه بل يكون مطبوعاً عليه، وكذلك القادر على الإيمان لا يقدر على الكفربل يكون محمولا عليه، والقادر (٣)على الكفر لايقدر على الإيمان بل يكون مطبوعاً عليه لا يمكنه مفارقته ولا الانفكاك منه .

ومما يدل على أن القوم هم القدرية وهم مجوس الأمة ، قول الرسول عليه السلام في آخر الخبر: «وهم خصاء الرحمن وشهود الزور وجنود إبليس » وهذه الأوصاف لا توجد إلا فيهم ، لأنهم هم الذين يخاصمون الله تعالى إذا عاقبهم على المعاصى وسألهم عنها ، ويقولون : إنك أنت الذي خلقت فينا المعصية وأردتها منا فالك تعذبنا وتعاقبنا . وكذلك فإنهم هم الذين يشهدون الزور لإبليس وغيره من الشياطين اذا سألمم الله (٤) عن الإضلال والإغراء والإفساد ، وقال لهم : أضلتم عبادى وأغو يتموهم ، فيجيبون بأنا لم يكن لنا في شيء من ذلك ذنب ، بل كنت أنت المتولى لجميع ذلك ، فيطالبهم الله تعالى بإفامة الحجة (٥) فلا يجدون إلا شهادة هؤلاء القوم سبيلا وهم الذين يتعصبون الشياطين (٦) في الدارين جيماً ، ألا ترى أنا اذا أردنا ذمهم ولعنهم يمنعو ننا عن (٧) ذلك ويقولون ما بالكم تلعنون من لا يتعلق (٨) به ذمهم ولعنهم يمنعو ننا عن (٧) ذلك ويقولون ما بالكم تلعنون من لا يتعلق (٨) به

<sup>(</sup>۲) محذوفة من س

<sup>(</sup>٤) محذوفة من س

<sup>(</sup>٦) للشياطين ، ف ا

<sup>(</sup>۸) تىلق ، ڧ س

<sup>(</sup>١) فإنهم ، في س

<sup>(</sup>٣) ولا القادر ، ق س

<sup>(</sup>٥) الحجة على ذلك ، في ص

<sup>(</sup>۷) می یقی س

من الإخلال أو لاغراء إلا مجرد هـذه الإضافة دون المعنى ، وأما فى الدار (١) الآخرة فإنه تعالى إذا رام عقابهم على ذاك ومعا تبتهم عليه ، قالوا : إنك أنت الذى خلقت فيهم الضلال ، وأقدرتهم على الاضلال ، فما بالك تعذبهم به .

ويدل على ذلك أيضاً ،ماروى عن النبى صلى الله عليه أنه قال: لعن الله القدرية على لسان سبعين نبياً ، قيل من القدرية يارسول الله ، قال: الذين يعصون الله تعالى ويقولون: كان ذلك بقضاء الله وقدره

ومما يدل على ذلك أيضاً هو أن القدرى اسم نسبة ، والنسبة قد تكون نسبة قرابة كنسبة الرجل إلى أبيه أو جده أو أحد أقربائه المعروفين كقولم: هاشمى وعربي وعلوى ، وقد تكون نسبة الرجل إلى حرفته وصناعته المعروف هو بها ، نحو باقلاني وقلانسي وصيدلاني وما يجرى هذا المجرى ، وقد تكون نسبته إلى بلده الذي يسكنه هو أو كان قد سكنه أبوه أو جده نحو بغدادى وبصرى ورازى وما يجرى مجراه ، وقد تكون نسبته إلى لهجه بكلمة وحرصه (٢) على تكريرها وذلك نحوما نقوله : الخارجي حكمي لو لوعه وشدة حرصه على قول لا حكم إلا لله . إذا ثبت هذا، و وجوه النسبة كلها مفقودة في هذا الاسم إلا هذا الوجه الأخير ، فالواجب أن ينظر أن لهج أى القوم بالقضاء والقدر أكبر ، وحرص أيهم أشد ، ومعلوم أن القوم هم الذين يولمون بالإكثار من قولم: لا تسقط ورقة ولا تنبت شجرة ولا تحدث حادثه إلا بقضاء الله وقدره ، فيجب أن يكونوا هم القدرية .

ومما يدل على أنهم هم المستحقون لهذا الإسم، هو أنه إسم إثبات فلايستحقه إلا المثبت للقدر، والذين يثبتون القدر هم الحجبرة، فأما نحن فإنا ننفيه وننزه الله

<sup>(</sup>۲) وجریه ، ق س

تعالى عن أن تكون الأفعال بقضائه وقدره ، فيجب أن يكونوا هم الموسومون بهذا الاسم .

وبهذا أبطلنا قولهم لنا: إنكم المستحقون لهذا الاسم فقد نفيتم القدر وقلتم لاقدر، فقلنا: القدرى السم إثبات، ولايجرى إلا على من أثبت القدرعلى الوجه المذموم دون من نفاه تنزيها لربه عن الأفعال القبيحة.

قالوا: أنتم بهذا الاسم أحق منا فقد أثبتم القدر لأنفسكم ، قانا: إن القدر معزل عن القدرة، فما هذه الجهالة ؟ وعلى أنه لا يخلو حالنا وقد أثبتنا القدر لأنفسنا من أحد أمرين: إما أن نكون صادقين ، أو كاذبين . فإن صدقنا لم نستحق به اسم ذم وصار سبيلنا سبيل من أثبت القدرة لله تعالى ، وحكم بكونه تعالى قادراً ، فكما أنه لايستحق بذلك أن يسمى قدرياً ويجرى عليه اسم من أسماء الذم ، كذلك إذا أثبتنا القدرة لأنفسنا وإن كذبنا لم يجز إجراء هذا الاسم علينا ، وصار الحال فيمه كالحال فيمن أثبت الصناعة لنفسه ولا علم له بها(٢) البتة ، فكما أنه لا يستحق بذلك أن يسمى صانعاً ، كذلك في مسألتنا .

قالوا: فهلا رضيتم منا بمثل هذا الكلام؟ قانا: ولا سواء، لأنا إنما سميناكم القدرية لقوله صلى الله عليه: « القدرية مجوس هذه الأمة » ولأن الاسم اسم نسبة ووجوه النسبة كلها مفقودة سوى اللهج بذكر القضاء والقدر ، والذين يلهجون بذات ليس إلا أنتم ،فاستحققتم هذ الاسم لا محالة.

قالوا: أنتم القدرية من الأمة ، فمذهبكم (٣) الذى يضاهى مذهب المجوس حيث أثبتم فاعلين صانعين ، كما أنهم أثبتوا فاعلين أحدهما النور والآخر الظلمة.

<sup>(</sup>٢) بها ولا معرفة ، في ص

<sup>(</sup>۱) أن القدري ، ف س

<sup>(</sup>٣) فإن مذهبكم ، في س

قانا: إن مذهبنا هذا لا يضاهى مذهب المجوس، فلسنا نثبت صانعين على الحد الذى أثبتوه، لأن القوم جعلوا النور فاعلا للخير بطبعه على حد لا يمكنه مفارقته، والظلمة فاعلة للشر بطبعها على حد لا يصح منها الا نفكاك منه، فايس هذا حالنا :فإنا إنما أثبتنا فاعلين يفعلان ما يفعلانه على طريقة (۱) الاختيار والإيثار. وعلى أن مذهبنا إن كان يشبه مذهب المجوس من هذا الوجه فهو مشبه لمذهب اليهود والنصارى، فالكل يوافقوننا على أن هذه الأفعال تتعلق بنا ونحن الموجودن (۲) لها ؛ وقد شبه النبي صلى الله عليه (۳) القدرية بالمجوس على حد لا يشارك مذهبهم مذهب غيرهم، وذلك ثابت في المجبرة الذين جعلوا القديم عبولا على فعل الخير محيث لا يقدر على قبيح حتى أنه (٤) لا يصح أن ينفرد الله تعالى بالظلم، والشيطان مجبول على الشر محيث لا يمكنه مفارقت

ولجعفر بن حرب(٥) كلام في هؤلاء المجبرة هذا موضعه ؛ فقد ذكر أن حالهم أسوأ من حال سائر أرباب الملل ، وذلك ظاهر ، فإن كل فرقة من الفرق لا يضيفون إلى معبودهم إلا ما اعتقدوا فيه الحسن<sup>(١)</sup> سواهم .

ألا ترى أن الملحدة لما اعتقدت قبح هـذه الصور قالوا: لو كان ههنا صانع حكيم لما جاز أن يخلق مثل هذه الصور القبيحة لأنه يقدح في حكمته ، فنفوا(٧) الصانع كيلا يلزمهم إضافة القبيح إليه .

وكذلك فإن اليهود لما اعتقدوا حسن القول بنبوة موسى عليه السلام

<sup>(</sup>١) وجه ، في ص (٢) المحدثون ، في س

 <sup>(</sup>٣) ناقمة من (٤) حتى غالوا ، في س

<sup>(</sup>٥) هوجمفر بن حرب ، أبوالفضل ، ذكره الفاضي في الطبقة السابعة من رجال الاعترال

<sup>(</sup>٦) الحبير ، في س

والعمل بما في التوراة ، وقبح الصيد في السبت ، وتحريم المكاسب فيه ، أضافوا إليه الأول ونفوا عنه الثاني .

وكذلك ،فإن النصارى لما اعتقدوا حسن القول بالتثايث وقبح (١) ما عدام أضافوا الأول إليه ونزهوه عن الثانى .

وهؤلاء المجبرة مع علمهم بقبح هذه المقبحات أضافوها إلى الله تعالى من غير حشمة ولا مراقبة ، حتى أنك تراهم يفتخرون (٢) بذلك ، ولا يأنفون منه فقد صار حالم أسوأ من حال سائر الكفرة .

ومما يوضح لك سوء حالهم في الاسلام ، أنهم بإضافتهم الأفعال كلها حسنها وقبيحها إلى الله تعالى ، سدوا على أنفسهم طريق معرفته أصلا ، فإن الطريق إلى إثبات المحدث في الشاهد على ما مضى في غير موضع .

وكذلك، فبنسبتهم القبائح إليه أخرجوا أنفسهم من صحة العلم بنبوة الأنبياء فإن صحة العلم بذلك يترتب على عدل اللهو حكمته ، وأنه لا يختار القبح ولايفعله. ولا يصدق الكذابين ولا يظهر عليهم الأعلام المعجزة ، فصار حالهم لهذه الوجوه شراً (٣) من حال سائر المبطلين من الملحدة والمجسمة وغيرهم .

أفعال العباد لا توصف أنها من الله

وقريب من هذه الجملة الكلام فىأن أفعال العباد لا يجوز أن توصف بأنها من الله تعالى ومن عنده ومن قبله ، وذلك واضح ؛ فإن أفعالهم حدثت من جهتهم وحصلت بدواعيهم وقصودهم ، واستحقوا عليها المدح والذم والثواب. والعقاب ، فلو(٤) كانت من جهته تعالى أو من عنده أو من قبله لما جاز ذلك ،

<sup>(</sup>۱) وقبح الفول بدنا ، في س (۲) يتبجعون ، في س

<sup>(</sup>٣) أَسُوأَ ، في س (٤) ولو ، في س

فإذن لا يجوز إضافتها إلى الله تعالى إلا على ضرب من التوسع والمجاز ، وذلك بأن تقيد بالطاعات فيقال إنها من جهة الله تعالى ومن قبله ، على معنى أنه أعاننا على ذلك ، ولطف لنا ، ووفقنا ، وعصمنا عن خلافه .

حقيقة الألفاظ: \_ الموتة \_ اللطف

فصل ، واتصل بهذه الجلة، الكلام في حقيقة هذه الألفاظ التي هي المعونة واللطف والصلحة والتوفيق والعصمة .

\_ الملحة \_ التوفيق

\_ العصمة

الإرادة ، فإن من دفع إلى غيره سكينًا ليذبح بها بقرة أو شاة وأراد منه ذلك ، يقال إنه أعانه على ذبح البقرة والشاة لما أراد منه ذلك ، وهـذا يقوى كلامنـا المتقدم ، فإنا قد ذكرنا أنه لا يجـوز إطلاق القول بأن أفعالنا كلما من جهة الله تعالى على معنى أنه أعاننا عليها ، لأنه لا يصح أن يقال إنه أعاننا على المعاصى لأنه لم يردها ، وإنما يتصور ذلك في الطاعات ، فلا جـرم أجزنا استعال هــذه

اعلم أن المعونة هي تمكين الغير من الفعل مع الإرادة له ، ولا بد من اعتبار

وأما اللطف والمصلحة فواحد ، ومعناها ما يختار المرءعنده واجباً أو يجتنب عنده قبيحاً على وجه لولاه لما اختارولما اجتنب، أو يكون أقرب إلى أداء الواجب واجتناب القبيح . ثم إن ما هذا حاله ينقسم إلى ما يكون من فعلنا فيلازمنا فعله سواء كان عقلياً أو شرعياً لأنه يجرى مجرى دفع الضرر ، وإلى ما يكون من فعل القديم(١) جل وعز(١) ولابد من أن يفعله الله تعالى ليكون مزيحًا لعلمة المكلف ولكي لا ينتقض غرضه بمقدمات التكليف .

والمفسدة في(٢) نقيضة ، فإن معناها هو ما يختار المرء عنده قبيحاً أو يجتِنب

الألفاظ إذا أربد مها ذلك العي .

<sup>(</sup>٢) هي ، في س

واجباً أو يكون أقرب إلى ذلك ، وما هذا حاله فلا شك فى أنه يجب على الله تعالى الامتناع منه ، وفى هل يجب المنع منه ينظر، فإن كان من جهة غير المكلف وجب على الله تعالى المنع منه بلا خلاف (١) بين شيخينا أبى على وأبى هاشم، وإن كان من جهة المكلف اختلفا فيه ،فعند أبى على أنه يجب المنع منه كما لوكان من جهة غير المكلف ، وعند أبى هاشم لا يجب ، وكان الحال فيه كالحال فى غيره من القبائح فى أنه ليس يجب على الله تعالى المنع منها ، وهو الصحيح من المذهب .

وأما التوفيق ، فهو اللطف الذى يوافق الملطوف فيه فى الوقوع ، ومنه سمى توفيقاً . وهــذا الاسم قــد يقع على من ظاهره السداد ، وليس بجب أن يكون مأمون الغيب حتى يجرى عليه ذلك .

فصل في الآجال ؛ ووجه اتصاله بما تقدم ، هو أنه ربما يسأل عن الآجال هل هي بقصاء الله وقدره.

الآجال

<sup>(</sup>۱) خلاف فیه ، فی ص (۳) من منم ، فی ص (۳) من منم ، فی ص

وقبل الدخول فى المسألة نبين حقيقة الأجل .

اعلم أن الأجل إنما هو الوقت ، وأما في العرف فإنما يستعمل في أوقات الأجل مخصوصة ، نحو أجل الحياة وأجل الموت وأجل الدين ، ولا يكادون يستعملونه في غير ذلك وذلك مما<sup>(1)</sup> لا مانع منه ، فإن الدابة كان في الأصل عبارة عن كل ما يدب على وجه الأرض ، والآن فقد خص ببعض ما يدب دون بعض ؟ وكذا(٢) المالك كان مستعملا في كل رسول ، والآن فقد خص به بعض الرسل، وهكذا الجن والقارورة .

وإذ قد فسرنا الأجل بالوقت فإنا نفسر الوقت أيضاً .

اعلم أن الوقت هو كل حادث يعرف به المخاطب حدوث الغسير عنده أو ما يجرى (٣) مجرى الحادث، وإنما أوجبنا في الوقت أن يكون حادثاً، لأنه لو كان باقيها لم يصح التوقيت به ، ألا ترى أنه لا يصح أن يقه ال أجيئك إذا السماء أو الأرض لما كانا باقيين ، ثم لا يجب أن يكون حادثاً على كل حال بل إذا جرى مجراه كني ، ولهذا لا فرق بين قولهم بين قولهم أجيئك إذا طلعت الشمس أو صحت السماء، وبين قولهم آتيك إذا أمسك المطر ، وبهذه الطريقة التي ذكر ناها أبطلنا قول ابن زكريا المتطبب في الوقت : إن الشيء لا يتقدم على غيره إلا بوقت ومدة ، وقلنا له : إذا كان لا يجوز التوقيت بالباق حتى على غيره إلا بوقت ومدة ، وقلنا له : إذا كان لا يجوز التوقيت بالباق حتى لا يسمع (١) قول القائل أجيئك إذا السماء ، فكيف يصح أن يوقت بالقديم وهل هذا الا الجهل المحض. ويقال له: وإن كان الكلام عليه همنا كالعارض وهل هذا الا الجهل المحض. ويقال له: وإن كان الكلام عليه همنا كالعارض لا يخلو الوقت عندك من أن يكون شيئاً واحداً أو أشياء ، وإذا كان أشياء

<sup>(</sup>۱) ما ، في ص (۳) مقدر ، في ا (۳) مقدر ، في ا

لا يتقدم البعض منها على البعض كانت الحوادث كلها واقعة فى وقت واحد، وأما ما يجرى مجرى الوقت الواحد، فلا(١) يثبت فيها التقدم(٢) والتأخر، وإن كان أشياء يتقدم بعضها على البعض، كان يجب أن لا يتقدم بعضها بعضاً الا بوقت، والكلام فى ذلك الوقت كالكلام فيه فيتسلسل بما لا نهاية له، وذلك محال.

واعلمأن الموقت كالوقت في أنه ينبغي أن يكون حادثًا أو ما يجرى مجرى الحادث، ولهذا يصح أن بجعل الوقت وقتًا مرة ومؤقتًا أخرى. بيان ذلك، أن الانسان ربما يقول : دخول زيد الدار حين طلوع الشمس ، وربما يقول: طلوع الشمس حين دخول زيد الدار ، فيوقت (٢) الأول بالثاني مرة ويوقت (٤) الثاني بالأول أخرى ، فيكون طلوع الشمس في إحدى الحالتين وقتًا وفي الأخرى مؤقتًا ، وذلك مما لا مانع يمنع منه .

الميت والمقتول ماتا بأجلها

وإذ قد عرفت هذه الجملة من حقيقة الأجل والوقت ، فاعلم أن من مات حتف أنفه مات بأجله ، وكذا من قتل فقد مات بأجله أيضاً ، ولاخلاف في هذا .

والدليل عليه، أن الأجل ليس المرادبه ههنا إلا وقت الموت ، وهما قد ماتا جميعاً في وقت موتهما . وإنما الخلاف في المقتول لو لم يقتل كيف كان يكون حاله في الحياة والموت ؟ فعند شيخنا أبي الهذيل أنه كان يموت قطعاً لولاه وإلا يكون القاتل قاطعاً لأجله وذلك غير ممكن ، وعند البغدادية أنه كان (ه) يميش قطعاً ، والذي عندنا أنه كان يجوز أن يحيا ويجوز أن يموت ، ولا يقطع على واحد من الأمرين فايس إلا التجونر .

<sup>(</sup>۱) و ، ق س

<sup>(</sup>۲) القدم ، في س(٤) محذوفة من س

<sup>(</sup>٣) فيعرف ، في س

<sup>(</sup>٥) محذوفة من س

وأما ما قاله أبو الهذيل فليس يصح ، لأن ذلك الأجل الذي لو لم يقتل. فيه لبقي إليه أجل مقدر غير محقق ، فكيف يلزم أن يكون قاطعاً لأجله والحال ما ذكرناه ؟ ولوجاز أن يقال إنه قد أفنى ولده ، بأن يكون المعلوم من حاله أنه لو لم يقتل ، لرزق ولداً ،وأنه يكون قد اغتصب ماله بأن يكون المعلوم من حاله أنه كان يرزق مالا لو لم يمت ، ومعلوم خلافه .

وبعد ، فكان يجب في الواحد منا إذا دخل حظيرة غيره وأتى على أغنامه أن يكون منعماً عليه بذبحها أجمع ، لأنه قد جعلها مركاة بعد أن كانت بفرض الموت ، والمعلوم خلافه .

وأما البغداديون فقد قالوا: إنه يميش قطعاً ، لأنه لو لم يعش لحكان لا يكون القاتل ظالمًا له (١) ، وفي علمنا لخلافه دليل على أنه كان يعيش لا محالة، وربما يقولون: إنا نعلمن حيث العادة أن الجماعة الكبيرة لاتموت دفعة واحدة، وإن كنا نجوز أن يقتلوا دفعة واحدة، فكيف يصح ما ذكر تموه ؟ والجواب:

أما الأول فدعوى منكم فمن أين؟فلا(٢) يجدون إلى تصعيحه سبيلا، يقال لمم: كيف لا يكون ظالمـــا له وقد أوصل إليه ضرراً لا نفع (٣) فيه ولا دفع ضرر ولا استحقاق ولا الظن لأحد الوجهين المتقدمين ؟ وهذه صورة الظلم . وبعد ، فإنه فوت عليه الأعواض التي كان يستحقها بالإمانة من جهة الله تعالى ، فهلا صار له ظالمًا ،وعلى أنا نجوز أن يعيش بعد ذلك مدة فينتفع بحياته ، فهلا جعلوه (٤) ظالمًا والحال ما نقوله .

وأما الثاني فهو بيّـن، لأن الجماعة كما يقتلون دفعة واحدة فقد يموتون دفعة

<sup>(</sup>٢) ولا ، في س

<sup>(</sup>١) محذوفة من س

<sup>(</sup>٤) جعلتموه ، في ص

<sup>(</sup>٣) نفر له، ق س

واحدة أيضاً ، والعادة قد جرت بذلك فكيف ينكرها من يعرف أحوال البلدان وعرف طواعين الشام ووباء (١) المواضع الوبيئة نعوذ بالله منها .

وإذ قد تحقق لك هذه الجلة ، وقال لكقائل : هل الآجال بقضاء الله وقدره ؟ فمن الواجب عليك أن تفصل عليه الكلام فتقول : إن أردت بالقضاء الخلق فنعم ، لأن الأجل بما قد تقدم عبارة عن حركات الفلك وهي من فضل الله تعالى ، وإن أردت به الإيجاب فلا ، وإن أردت به الإعلام فمن المجوز أن يرى الله تعالى الصلاح في أن يعلم بعض الملائكة حالنا في الحياة والموت وأنا نعيش إلى مدة و نموت بعدها ، فعلى هذه الجلة يجرى الكلام في هذا الفصل .

فضل

الـــکلام فی الأرزاق

وقد عطف على ما تقدم الكلام فى الأرزاق (٢) ، ووجه اتصاله به هو أن يجرى فى كلام النساس ، أن الآجال والأرزاق والأسعار كلها بقضاء الله تعالى وقدره ، فآراد أن يتكلم عليه .

وقبل الشروع في المسألة نذكر حقيقه الرزق .

اعلم أن الرزق هو ما ينتفع به وليس للغير المنع منه ، ولذلك لم يفترق الحال بين أن يكون المرزوق بهيمة أو آدمياً.

وهو ينقسم إلى ما يكون رزقًا على الإطلاق وذلك نحو الكلاء والماء وما يجرى مجراهما ، وإلى ما يكون رزقًا على التعيين وذلك نحو الأشياء االمملوكة .

<sup>(</sup>١) محذوفة من س

<sup>(</sup>٣) أنسكر الممتزلة أن المسال الحرام يعد رزقاً وقالوا لمن الله لا يرزق الحرام ، وتأول الأشاعرة الرزق الحرام بأنه يجمله غذاء للأبدان لا على معنى التمليك والإباحة .

ثم إن سبب الملك ربما<sup>(١)</sup> يكون الحيازة ،وربمايكونالارث ، وربمايكون المبايعة وربما يكون الهبة ؛ هذا في الآدميين .

وأما فى البهائم فإنه ينقسم أيضاً إلى ما يكون رزقاً على الاطلاق وذلك نحو الكلا والماء وغير ذلك ، وإلى ما يكون رزقاً على التعيين وذلك ما حواه فمه وحازه بهذ الطريقه .

فإن قيل: إنكم فسرتم الرزق بما ينتفع به، فما معنى الانتفاع ؟ قلنا : الا لتذاذ. فإن قيل: ما حقيقة الا لتذاذ؟ قلنا: إدراك الشيء مع الشهوة.

ثم إن ما يدرك مع الشهوة ينقسم إلى ما يكون حادثاً وإلى ما يكون باقياً ، ما يكون حادثاً ، فهو المعنى الحاصل عند حك الجرب وما يجرى هذا المجرى ، وهو الذى يسمى لذة مرة والما أخرى ، يسمى لذة إذا أدرك مع الشهوة وألما إذا أدرك مع النفار . أماما يكون باقياً فهو كالطعوم والأرايح ، فإن الالتذاذ إما الله يتع بإدراكها مع الشهوة ولا يحدث هناك معنى ياتذبه . هذا هو الذى ذهب إليه أبو هاشم .

وقد خالفه فيه أبو على وقال: بل يحدث عند إدراك هذه الباقيات معانى يقع بها الالتذاذ، والصحيح ما اختاره أبو هاشم .

والذى يدل على صحته ، هو أنه لوكان على ما ذكره أبوعلى ، لكان يجوز اختلاف الحال فيه ، فكان يجب أن يتناول فى بعض الحالات بعض الأطعمة الشهية ثم لا يقع بها الالتذاذ بأن يحدث ذلك المنى ، وقد عرف خلافه ، فليس الالتذاذ إنما يقع بإدراك هذه الباقيات نفسها(٣) لا غير .

 <sup>(</sup>۱) إما أن ، في س
 (۲) بما ، في س
 (۲) ببينها ، في س
 (۲) ببينها ، في س

وإذ قد عرفت هذه الجملة فاعلم أن الأرزاق كلما كأمها من جهة الله تعالى ، فهو الذى خلقها وجعامها بحيث يمكن الانتفاع بها ، فهو الرزاق حقيقة وإذاوصف به (۱) الواحد منها فيقال (۲) : رزق الأمير جنده والسلطان رعيته ، كان على نوع من التوسع والججاز .

غير أنه ينقسم إلى ما يحصل من جهة الله تعالى ابتداء ، وإلى ما يحصل بالطلب .

فالأول ، نحو ما يصل إلينا من المنافع بطريقة الإرث ونحوه مما وصل إليه بغير علاج . والثانى فكما يحصل بالتجارات والزراعات وغير ذلك .

ثم إن الطلب ينقسم إلى ما يلحقه بتركه ضرر وإلى ما لا يلحقه يتركه ضرر ، فإنه يجب عليه الاشتغال به دفعاً للضرر عن نفسه ، وما لا يلحقه بتركه ضرر فإنه وإن اشتغل به جاز وحسن وان لم يشتغل به جاز أيضا وحسن .

واعلم أن جماعة من المتآكلة الذين سموا أنفسهم المتوكلة ، خالفوا في هذه الجلة ، وذهبوا إلى أن الطلب قبيح. واحتجوا لذلك بوجهين : أحدها ، هو أن الطلب يضاد التوكل وينافيه ويمنع منه فيجب القضاء بقبحه ، والثانى ، هو أن الطالب لا يأمن فيا مجمعه ويتعب فيه نفسه أن تفصبه الظلمة فيكون في الحكم كأنه أعانهم على الظلم وذلك قبيح ، وهذا الذي ذكروه بخلاف ما في العقول .

أما قولهم إن الطلب ينافى التوكل ويضاده فمحال ، بل التوكل هو طلب القوت من وجهه ، وعلى هذا قال رسول الله صلى الله عليه : لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً (١) ، جعل التوكل هو أن تغدوا وتروح في طلب المعيشة من حله .

النسوكل طلب النموت من وجهه

<sup>(</sup>۲) فقال ۽ في س

<sup>(</sup>۱) محذوفة من س

<sup>(</sup>٣) محذ**ونة** من س

وأما قولهم: إن ذلك في الحسكم كأنه أعان الظامة على ظامهم فيجب قبحه فيما تدفعه العقول، وقد (١) تقرر في عقل كل عاقل حسن التجارات والفلاحات طلباً الأرباح، يؤكد ذلك ويوضحه أن التاجر إنما يتجر ليربح على درهم درهما أو أقل منذلك أو أكثر ، لا ليغصبه السلطان ، وكذلك الزراع فإنه إنما يزرع ليرزقه الله تعالى بدل حبة أضعافها لا ليحوزها الجورة والظامة ، فكيف يصح والحال ما قلناه أن يقال: إن التجارة والفلاحة وغيرها من أنواع الطلب إعانة الظامة على ظامهم . على (٢) أنا قد ذكر نافي غير موضع أن الإعانة لا تثبت إلا مع (٢) الإرادة ، وبينا في مثاله أن من رفع سكيناً إلى غيره ليذبح بها شاة فذبح به مسلماً لم يقل إنه أعانه على قتل المسلم وذبحه ، وإن كان هو الذي رفع إليه السكين لهذا الغرض وإنما دفعه إليه لوجه آخر ، ففسد هذا الكلام من كل وجه .

فهذا هو الرزق وما يتعلق به من الأقسام حسب ما يحتمالي هذا المكان .

وقد خالفنا فى ذلك بعضهم وقالوا : أن الرزق هو ما يتغذى به ويؤكل، وذلك مما لا وجه له ، فإن الأولاد والأملاك أرزاق من جهة الله تعالى ، ثم لايقع به الاغتذاء.

وبعد ، فإن الحرام مما يقع به الاغتذاء ، ثم لا يجوز أن يكون رزقًا .

فإن قيل: من أين أن الحرام لا يجوز أن يكون رزقاً ؟ قانا: لأن الله تعالى منعنا من إنفاقه و اكتسابه ، فلو (٤) كان رزقاً لم يجز ذلك .

وبعد ، فإن الله تعالى قال : « قل ارايتم ما انزل الله لـكم من رزق فجعلتم

<sup>(</sup>۱) فقد ، في س (۲) مم ، في س

<sup>(</sup>٣) تبح ، في مس (٤) وَلُو ، في ص

منه حراما وحلالا » وأيضاً، فإنه (۱) تعالى مدحنا بإنفاق ما رزقناه ، حيث قال : « ومها رزقناهم ينفقون » ومعلوم أنه لا يجوز أن يمدح على الانفاق من الحرام ، فصح (۲) لنا ما ذكرناه ، فهذه طريقة القول فيه .

فَصَلَ فِي الأسعارِ وقد ذكرنا وجه اتصاله بما تقدم .

الأسمار

والذي نذكره ههنا هو أن السعر شيء والثمن شيء آخر غيره ، فالسعر هو ما تقع عليه المبايعة بين الناس ، والثمن هو الشيء الذي يستحق في مقابله (٣) المبيع . ثم إن السعر يوصف بالغلاء مرة وبالرخص أخرى ، فالرخص هو بيع الشيء بأقل مما اعتيد بيعه في ذلك الوقت وفي ذلك البلد ، والغلاء بالعكس من ذلك . ولا بد من اعتبار البلد والوقت فتأثيرهما مما لا يخفي .

ثم إن الغلاء والرخص ربما يكون من قبل الله تعالى ، وربما يكون من قبل الله تعالى ، وربما يكون من قبل الله تعالى هو أن يقل<sup>(٤)</sup> ذلك الشيء وتكثر حاجة المحتاجين إليه ، أو يكثر ذلك الشيء وتقل<sup>(٥)</sup> حاجة المجتاجين إليه ، وأما ما يكون من قبل السلطان فهو أن يسوم رعيته أن لا يبيعوا إلا بقدر معلوم.

وإذ قد عرفت ذلك وسئلت عن الأسعار أهى بقضاء الله وقدره أم لا ؟ قلت : نعم ولم تحتج فيه إلى التقييد الذي مر في نظائره .

فإن قال : إذا قاتم إن الآجال والأرزاق والأسعار كلما بقضاء الله وقدره

(۱) هو أنه ، في س

(٣) مقا بلته ، في س (٤) يفعل ، في س

(٥) تقال ۽ في س

فهالا سميتم أنفسكم قدرية ودخلتم (١) تحت قول النبى عليه السلام:القدرية مجوس هذه الأمة ؟ قلنا: لا (٢) لأن ذلك الاسم اسم ذم فلا يستحق إلا على مذهب مذموم ، ونحن براء من ذلك على ما سبق القول فيه .

فُصُل ف التوبة ، وهو آخر فصول الـكتاب .

و إنمـا أخر هذا الفصل وختم به الكتاب رغبة فى أن تــكون عاقبة أمره التـــوبة وخاتمة أعماله التوبة ، وترغيباً لنــا أيضاً فى ذلك .

وجملة القول فىذلك أن، المكلف لاتخلوحاله من أمور ثلاثة : إما أن تكون طاعاته أكثر من معاصيه ، أو معاصيه أكثر من طاعاته ، أو يكونا متساويين .

لا يجوز أن يكونا متساويين وإن اختلف في عاته على ما تقدم .

و إذا كانت طاعاته أكثر من معاصيه كانت معصيته صغيرة فلا يجب التوبة عن (٣) عنها عقلا و إنما يجب سمعاً ، خلافاً لما يقوله أبو على فإن من مذهبه أن التوبة عن (٣) الصغائر تجب عقلا وسمعاً ، وقال أبو هاشم: بأن لا تجب إلا سمعاً ،وهو الصحيح من المذهب . والذي يدل على صحته أن التوبة إنما تجب لدفع الضرر عن النفس ، ولا ضرر في الصغيرة فلا تجب التوبة عنها . يبين ذلك، أنه لا تأثير لها إلا في تقليل الثواب ، ولا ضرر في ذلك .

وإذا كانت معاصيه أكثر من طاعاته فهو صاحب كبيرة وتلزمه التوبة لكي يسقط عنه ما يستحقه من العقوبة .

وصورتها، أن يندم على القبيح لقبحه ويعزم على أن لا يعود إلى أمثاله في القبح.

<sup>(</sup>۱) وهلا دخلتم ، في ص 💮 (۲) محذوفة من س

<sup>(</sup>٣) من ، في س

## وفى هل التوبة تسقط العقوبة كالام:

فالذى عليه البغداديون من أصحابنا أنها لا تأثير لها فى إسقاط العقاب وإنما الله يتفضل بإسقاطه عند التوبة .

وأما عندنا فإنها هي التي تسقط العقوبة لا غير ؛ والذي يدل على ذلك هو أن نظير التوبة في الشاهد الاعتذار، ومعلوم أن الجانى إذا اعتذر إلى المجنى عليه اعتذاراً صحيحاً فإنه ليس له أن يذمه بعد ذلك ، لا لوجه سوى أنه اعتذر إليه ، وهذا يدل على أن الاعتذار هو المسقط للذم الذي استحقه على الجناية ، وإذا ثبت ذلك في الاعتذار فكذلك في التوبة .

يبين ما ذكرناه ويوضحه ، أنه إذا تاب لابد من أن يسقط عنه المقوبة على حد لولاها(١) لما أسقطت ، ولن يكون كذلك إلا والمسقط لها إنما هي التوبة، فإن بهذه الطريقة ينكشف تأثير المؤثرات، وهو أن يقف الحكم عليه حتى يثبت بثباته و نزول بزواله .

وأحد ما يدل على ذلك ، هو أنها لو لم تكن مسقطة للمقاب ، لكان يجب أن يحسن من الله تعالى أن لا يتفضل بل يعاقب عند التوبة ، لأن التفضل إنما يبين عما ليس بتفضل بهذه الطريقة : وهو أن لفاعله أن يفعل وأن لا يفعل ، والمعلوم خلافه .

فإن قيل: إنه تعالى يتفضل (٢) ولا يعاقب لأن الأصلح أن لا يعاقب ، قلما إن الأصلح مما لا يجب عندنا فكان يجب حسن المعاقبة بعد التوبة ، وذلك مما قد عرف خلافه .

وإذقد تقررت هذه الجملة، فاعلم أنه لافرق في هذه القضية التي ذكر ناهابين معصية ومعصية ، إذ التوبة إذا أسقطت عقاب بعض المعاصى فإنما تسقطها لأنها بذل المجهود في تلافي ما وقع منه ، وهذا لا يختص ببعض المعاصى دون بعض ، ولا خلاف في ذلك إلا شيء يحكى عن بعضهم أن التوبة لا تسقط عقاب القتل، ونسب هذا المذهب إلى ابن عباس ، فقيل إنه قال : لا توبة لمن قتل نفساً بغير حق ، وذلك على بعده منه لا يصح ، لأن التوبة بما ذكر ناه من أنها بذل الجهد في تلافي ما فرط منه لا بد من أن تسقط عقوبة سائر المعاصى ، ولهذا تسقط عقوبة الكفر مع أنه أعظم حالا من القتل ، لا لوجه سوى ما قلناه .

واعلم أن التوبة إن كانت توبة عن القبيح فإن صورته أن يندم على القبح لقبحه ويعزم على أن لا يعود إلى أمثاله فى القبح، وإن كانت توبة عن الإخلال بالواجب فإن صورته أن يندم على الاخلال به لسكونه إخلالا بالواجب ويعزم على أن لا يعود إلى أمثاله فى ذلك .

ولابد من اعتبار الندم والعزم جميعاً حتى تكون التوبة توبة صحيحة ؛ شروط التوبة فإنه إن ندم ولم يعزم أو عزم ولم يندم لم يكن تائباً توبة نصوحاً ·

وكما لابد من اعتبارها جميعاً فلابد من أن يكون الندم ندماً على القبيح لقبحه ، وكذلك العزم عزماً على أن لا يعود إلى أمثاله فى القبح ، إذ لو ندم على القبيح لا لقبحه بل لوجه آخر ، أو عزم على أن لا يعود إلى أمثاله لا لقبحه ، لم يكن تائباً فحصل لك أن المرء لا يكون تائباً توبة نصوحاً إلا إذا ندم على القبيح لقبحه وعزم على أن لا يعود إلى مثله (١) فى القبح .

<sup>(</sup>١) أمثاله ، في س

اقتران النـــدم بالعزم

ولسنا نعى به أن يندم على القبيح اليوم ويعزم على ترك أمثاله غداً، بل لابد من اقتران الأمرين أحدهما بالآخر ، فلو انفصلا لم تصح توبته ، وهذا كله لأن من حق التائب أن يجعل نفسه في الحسم كأنه لم يفعل من القبيح ما فعله ، ولن يتأتى ذلك إلا على الطريقة التى ذكر ناها من قبل . فإن قيل: وما الأصل في التوبة من هذين الأمرين: الندم أو العزم ، أو كل واحد منهما أصل برأسه ؟ قيل له : بل الأصل بينهما إيما هو الندم والعزم شرط .

العرّمأصلوالندم شرط

فإن قيل: فمن أين ذلك ولا تتم التوبة إلا بمجموع الأمرين ؟ قلنا: لأن التوبة إنما تجب على ما مضى فلابد من أن يكون الأصل فيهما أمراً يتعلق بالماضى ، والذي يتعلق بالماضى من هذين الأمرين ليس إلا الندم فإن العزم لا يتعلق بالماضى البتة ، إذ المرجع به إلى إرادة مخصوصة وحالها ما ذكرناه .

فإن قيل : وما<sup>(۱)</sup> الندم ومن أى جنس هو قانا : إنه أمر معقول يجده كل أحد من نفسه .

فإن قيل : كيف يوجد من النفس مع أن الناس مختلفون فيه وفى جنسه ، وقال وقال بعضهم : هو من قبيل الاعتقاداتوهو الذى قال شيخكم أبو هاشم ، وقال الآخرون : بل هو جنس برأسه وهو الذى اختاره شيخكم أبو على .

قيل له: إن الأمر فى اختلاف الناس فى الندم على ما ذكرته، غير أن ذلك لا يمنع من أن يكون معلوماً بالاضطرار موجوداً من النفس ، فعلوم أن العلم قد (٢) يوجد من النفس فى بعض الحالات ، مع أن العقلاء اختافوا فى جنسه ، حتى ظن أبو الهذيل أنه جنس برأسه غير الاعتقاد ، وكذلك فاللون مع أنه

مدرك لحاسة العين قد اختلف فيه ، فقسال (١) بعضهم : إنه جسم رقيق ، وظن آخرون أنه صفة الجسم، وهكذا فالظن يعلم ضرورة ثم إن الناس اختلفوا فيه : فمنهم من ظنسه (٢) من قبيل الاعتقاد ، ومنهم من أثبت جنساً برأسه . وعلى الأحو ال كلها فإن اختلاف الناس في الندم مما لا يقدح في كونه معلوماً بالاضطرار على الجملة .

فإن قيل : فما قولكم في الندم أهو جنس برأسه على ما قاله أبو على أم الصحيح ماقاله أبوهاشم من أنه من قبيل الاعتقادات ؟ قلنا(٣) : بل الصحيح ما قاله أبو هاشم ، والذي يدل على صحته هو أنهلو كان أمراً آخر سوى الاعتقاد لكان لا يمتنع انفصال أحدها عن الآخر ، فكان يصح أن يعتقد الواحد منا استضراره بالفعل المتقدم مع التأسف على ذلك ثم لا يكون نادماً ، أو يكون نادماً ولا يكون معتقداً هذا الاعتقاد ، فإن هذه الطريقة هي الواجبة في كل أمرين لا علاقة بينهما في وجه معقول ، ومعلوم خلافه .

فإن قيل: كيف يصح قولكم إن الشرط في صحة التوبة أن يعزم على أن لا يعود إلى أمثال ما أتى به من القبيح ، مع أن العزم لا يتعلق بأن لا يعود إلى أمثاله في القبح ، فإنه نفى والعزم إرادة والإرادة لا تتعلق بالنفى ؟ قيل له: إن المراد بذلك أن يعزم على ترك أمثاله في القبح ، والترك فعل يصح تعلق العزم به .

فإن قيل : هلا كفى فى صحة التوبة أن يندم على القبيح لقبحه ويعزم على أن لا يعود إلى أمثاله فى الصورة لا فى القبح ؟ قيل له : لأنه لوكان كذلك

<sup>(</sup>٢) ظنه أنه ، في س

<sup>(</sup>۱) فظن ، في ص

<sup>(</sup>۴) قيل ، في س

لكان لا يصح توبة المحجوب عن الزنا ، فإن صورة الزنا مما لا تتصور منه ، فكان يجب أن تستحيل التوبة عنه ، وفي علمنا بصحه توبته عن الزنا وغيره دليل على أن ذلك ممالايصح ، وعلى أن في الواجبات ماهو بصورة القبيح، فكيف يصح هذا الذي ذكرتموه .

واعلم أن من أراد التوبة فإما أن تتميز له الصغائر من الكبائر أو لاتتميز ، فإن تميز له الصغيرة من الكبيرة لم يلزمه التوبة عنها إلا سمعاً على ما سبق القول فيه ، وهؤلاء الذين تتميز لهم الصغائر من الكبائر إنما هم الأنبياء دون سواهم ، وإن لم تتميز له الصغيرة من الكبيرة تلزمه التوبة من كل معصية أتى بها لتجويز أن يكون كبيراً .

واعلم أن من اعتقد فى بعض الكبائر أنها حسنة وتاب عن غيرها فإن تو بته عنها تصح ، غير أنها تقع محبطة فى جنب هذا الاعتقاد، وذلك كتو بة الخارجي عن الزنا وشرب الخمر مع اغتقاده حسن القتل .

وقريب من هذه الجملة السكلام في ، هل تصح التوبة عن بعض السكبائر مع الإصرار على البعض أولا تصح ، والذي عليه شيخنا أبو على أنه تصح ما لم يصر على شيء من ذلك الجنس ، فلو أنه تاب من شرب الخمر وأصر على الزناكان توبته عن الأول توبة نصوحاً صحيحة ، فأما إذا أصر على شيء من ذلك الجنس لم تصح توبته، وذلك لأنه لو تاب عن شرب هذا القدح من الخمر مع إصراره على شرب قدح آخر فلا إشكال في أن لا تصح توبته هذه .

وأما شيخنا أبو هاشم ، فقد ذهب إلى أنه لا تصح التوبة عن بعض القبائح مع الإصرار على البعض وهو الصحيح من المذهب . والذى يدل على صحته أن التوبة عن القبيح يجب أن تكون ندماً عليه لقبحه وعزماً على أن لا يعود إلى

أمثاله فى القبح على ما تقدم ، وإذا كان هذا هكذا فايس تصح توبته عن بعض القبائح مع الاصر ارعلى البعض ، إذ لا يصح أن يترك أحدنا بعض الأفعال لوجه ، ثم لا يترك ماسواه فى ذلك اله جه ؛ ألا ترى أنه لا يصح أن يتجنب سلوك طريق (١) لأن فيها سبعاً ، ثم لا يتجنب سلوك طريقة أخرى فيها سبع ، وكذلك لا يصح أن لا يتناول طعاماً لأن فيه سماً ، ثم يتناول طعاماً آخر مع أن فيه سماً .

فإن قيل : أليس أن (٢) أحدنا يفعل فعلا لوجه ثم لا يجب أن يفعل كل ما ساواه في ذلك الوجه ، فهلا جاز مثله في الترك ؟

قلنا: إن لكل واحد منهما حكمًا مقرراً في العقل وموضعاً يخصه فيجب أن يفرد كل واحد منهما بحكمه ويقر في موضعه ،فلا يقاس أحدهما على الآخر.

يبين ذلك ويوضعه ، أنه قد تقرر في عقل كل عاقل أن من تجنب سلوك طريق لأنها مسبعة لابد من أن يترك سلوك كل طريق هذه سبيلها و إلا علم أنه (٣) لم يترك هذه الطريق لهذه العسلة ، وكذلك من لم يتناول بعض الأطعمة لأنه مسموم لابد من أن يترك كل طعام فيه سم ، و إلا آذن بأنه لم يترك تناول الطعام الأول لهذا الوجه .

وكما أن هذا مقرر فى المقول (٤) فكذلك فقد تقرر فى عقل كل عاقل أن من تفضل على غيره بدرهم لأنه حسن لم يجب أن يتفضل عليه بجميع دراهمه لثبات هذا الوجه وهذه الطريقة نيه ، ولا إشكال فى ذلك وإنما السكلام فى عاته .

 <sup>(</sup>۱) طریقه ، فی ا
 (۲) محذوفه من س
 (۲) لا ، فی س

فالذى يذكره أبو هاشم فى علة ذلك، أن الفعل مشقه، فليس يجب إذا فعل فعلا لوجه أن يفعل كل ما شاركه فى ذلك الوجه للمشقه، وليس كذلك الترك فلا مشقه فيه ، لذلك افترق الحال فى الفعل والترك ؛ وذلك مما لا يصح ، فإن المشقه غير حاصلة فى حق القديم تعالى ، ثم إنه ليس يجب إذا تفضل نو عاً من التفضل لجنسه ولكونه إحساناً يتفضل بسائر أنواع التفضل

فإن قيل: فيا(١) المدلة الصحيحة في ذلك إذن ، فقد (٢) أفسدتم كلام أبي هاشم ؟ قلنا: الحبكم معلوم ، فإن أمكن أن يطلب له علة صحيحة فذاك ، وإلا لم يقدح في صحة الحبكم ، ويكون من الأحكام التي لا يمكن أن تعلل لأنه بأى شيء علل فسد .

وأما أبوعلى فقد احتج لمذهبه بوجوه ، من جملتها : أن الذى نقوله يقتضى أن لا تصح تو بة أحدنا عن القبيح إلا إذا تاب عن الواجب أو الحسن أيضاً ، وذلك (٣) خلف . قال : وبيان ذلك ،أن من ارتكب كبيرة وأراد أن يتوب عنها وعنده أن اعتقاد نبوة نبينا مثلا قبيح ، فإنه لا تصح تو بته عن تلك الكبيرة إلا إذا تاب عن هذا الاعتقاد الذى هو واجب ، وذلك فاحش من الكلام . والجواب أن هذا الالزام إما أن يكون من جهة الداعى ، أو من حيث التكليف فإن كان من حيث التكليف فإن كان من حيث التكليف التسكليف ، فليس يلزم لأنه يصح تو بة هذا الذى ذكر ته (٤) على وجه لا يكون تائباً عن هذا الاعتقاد ، وذلك بأن يتوب عن القبائح جملة فلا يدخل هذا الاعتقاد تحتة ، أو يتوب عن الكبيرة ولا يتعرض لهذا الاعتقاد أصلا ،

<sup>(</sup>٢) وقد ، في س

<sup>(</sup>٤) ذكرناه ، في س

<sup>(</sup>۱) وما ، في س

<sup>(</sup>۲) وهذا ، في س

أو يتوب عما يملم قبحه وقطع عليه ولايتمرض لما لايمكنه القطع على قبحه ، وإذا أمكنه أن يتوب عن الكبيرة على هذه الوجوه ، كيف يصح ما ادعاه أبو على علينا؟

وممايقوله أبوعلى في هذا الباب أن الذي يذهبون إليه خرق الإجماع ، وذلك فهنه دعوى مجردة ، وكيف يمكن ادعاه الإجماع على ما يقوله مع أن أمير المؤمنين عليه السلام يخالف فيه ، والقاسم بن إبراهيم وعلى موسى الرضى وواصل بن عطاء وجعفر بن مبشر وبشر بن المعتمر ، وهؤلاء كلهم من أجل الصحابة والتابمين وتابعي التابمين فكيف (١) ينعقد الإجماع بدونهم ؟ وعلى أن الأمة لا تجوز إجماعهم على ما تقرر خلافه في العقل ، وقد (٢) تقرر في العقل أنه ليس يصح أن يترك أحدنا بعض القبائع لقبحه ثم لا يترك البعض مع مساواتها في القبح .

ومن جملة ما يتعلق به أبو على ، هو أن ماذكرتموه من النوبة عن بعض القبائح لا يصح مع الإصرار على البعض ، فوجب أن لا تصح توبة اليهودى مع إصراره على غصب دانق ، فكان يجب أن يبقى يهودياً وأن تجرى عليه أحكام اليهود ، ومعلوم خلاف ذلك .

وجوابنا ما تعنى بهذا الـكلام؟ فإن أردت به أن عقابه لا بد أن يكون عقاب اليهود ولم يسقط من عقوبته شيء فإن ذلك مجاب إليه ، لأنه لم يأت بما(٣) يسقط المقوبة عامة فبقيت عقوبته كاكانت ، وإن أردت به أنه كان يجب أن تجرى عليه أحكام اليهود ولما كانت تجرى عليه من قبل ، فإن ذلك بما لا بجب .

فإن قيل : كيف لا تجرى عليه أحكام اليهودومملوم أنه يستحق من المقوبة

<sup>(</sup>٢) فقد ، في س

<sup>(</sup>۱) وكيف ، في س

<sup>(</sup>٣) بما لم ، في س

مايستحقه اليهود، قلنا: إنه وإن استحق المقوبة على هذا الحد إلا أنه ليس بجب أن تجرى عليه أحكام اليهود فإن أحدهما بمعزل عن الآخر وعلى هذا فإن المنافق يستحق من العقوية ما يستحقه اليهودى ثم لا يجب أن تجرى عليه أحكام اليهود، ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه: أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى وهذا يدل على ما قلناه من أن استحقاقه للعقو بة مما لا تماق له بإقامة الحدود عليها أو أن لا تقام، فهذه جملة ما يتعلق به أبو على .

واعلم أن التوبة إذا حصلت بشرائطها (١) كائن تكون ندماً على القبيح (٢) وعزماً على أن لا يعود إلى أمثاله فى القبح ، لا يعتبر فيه الموافاه ، خلاف ما يقوله بشر ابن المعتمر وأصحابه ، لأن التوبة بذل (٣) الجهد فى تلافى ما فرط منه حتى يصير به المرء فى الحركم كائنه لم يفعل ما قد فعل ، وما هذا سبيله لا يعتبر فى إسقاط العقوبة أن يوافى بها الآخرة (٤) . يبين ذلك ويوضحه ، أن نظير التوبه فى الشاهد الاعتذار ، ومعلوم أن المسىء إذا اعتذر إلى المساء اليه اعتذاراً صحيحاً سقط الذم الذى كان يستحقه من دون اعتبار الموافاة ، وكذلك (٥) التوبة (١) .

### وأعلم أن من لزمته التوبة لا يخلو حاله من أحد أمرين :

إما أن يكون ذلك لأمر بينه وبين الله تمالى ، أو لأمر يتملق بالآدميين ، فإن كان ذلك الشيء بينه وبين الله تمالى ، فإما أن يكون من باب الاعتقادات أو من باب الأفعال ، وأى ذلك كان فإن (٧) الذى يجب عليه (٧) أن يندم عليه

<sup>(</sup>١) شرائطها ، في ص (٢) القبيح لفبيحه ، في ص

<sup>(</sup>٣) هي بذل ، في ص (٤) في الآخره ، في ص

<sup>(</sup>٥) كذلك ، في س

<sup>(</sup>۷) يلزمه ، في س

لقبحه أو لـكونه إخلالا بالواجب ، ويمزم على أن لا يمود إلى أمثاله فى القبح أوفى كونه إخلالا بالواجب . وعلى الجملة فان المأخوذ عليه أن (١) يبذل مجموده فى الحركم كأن لم يأت بشىء مما أتى به ، ولا أقدم على (٢) ما أقدم عليه .

وإن كانت التوبة تلزمه لأمر بينه وبين الآدميين فإن الواجب عليه الندم والدرم أن يتلافى ما وقع بجهده ، ثم إن تلافى ما وقع منه يختلف ، فإن كان الواقع منه القتل فتلافيه هو أن يسلم نفسه إلى ولى الدم إن طالبه بها ولم يعف عنه ، وإن كان الواقع منه الفصب فتلافيه هو أن يرد المفصوب بعينه (٣) إلى صاحبه إن كان العين باقياً ، وإن لم يكن فمثله إن كان من ذوات الأمثال ، وإلا فقيمته إن كان من ذوات القيم ، هذا إن كان صاحبه حياً، فإن لم يكن فإلى ورثته ، فإن لم يكونوا فإلى الإمام ، فإن لم يكن فإلى الفقراء ، وصار سبيله سبيل العشور والزكوات

وإن كان الذى وقع منه كلام يوحش الغير، فلا يخلو ؛ إما أن يكون قد بلغ الذى قصده بذلك الحكام أولم يبلغ، فإن بلغه لزمه الاعتذار الصحيح بعد الندم والعزم، وإن لم يبلغه كفاه الندم عليه والعزم ولا يجب أن يبلغه ذلك ويعلمه فإن (٤) ذلك ابتداء وحشة وهو في إزالتها ؛ ولتفصيل الحكام في ذلك مكان (٥) آخر أبسط منه وأطول.

<sup>(</sup>۲) شیء تما، فی س

<sup>(</sup>٤) لأن ، في س

<sup>(</sup>۱) هو أن ، في ص

<sup>(</sup>۳) بنمسه ، في ص

<sup>(</sup>ه) کتاب ، في س

بسائل متعلقة بالتوبة وغيرها

نصل

وقد وصل بهذه الجملة مسائل تتعلق بعضها بالتوبة وبعضها بالوعيد وغيره .
من جملتها ، الصغائر هل تصير كبيرة بانضام بعضها إلى بعض ؟ والأصل
فيه أنه لا يمتنع أن تصير كبيرة لأنه لافرق بين أن يسرق عشرة دراهم من حرز
دفعة واحدة ، وبين أن يسرق في دفعات إلى أن يتممه عشرة ، في أنه إذا
ظفر به الإمام وعلم ذلك من حاله قطع يده على سبيل الجزاء والنكال .

ومن ذلك ، الكلام في أن الكبائر هل(١) يجوز أن تصير كفراً بانضام البعض إلى البعض ، ولعل الأقرب أنها لا تصير كفراً وإن انضم بعضها إلى بعض في مثل هذه الأعمار ، فعلوم أن صاحب الكبيرة وإن بلغ في أرتكابه الكبائر كل مبلغ لم يجز اجراء(٢) أحكام الكفار عليه ، فلولا أن الكبائر لا تصير كفراً بانضام البعض منها إلى البعض وإلا كان يجب ما ذكرناه .

ومن ذلك الكلام ، في هل يبلغ ثوات طاعات أحدنا حداً يصير عقاب الكبيرة مكفراً في جنبها والأعمار هذه ؟ والأصل فيه أنه لا يبلغ ، لأن أحدنا وإن بلغ في الطاعة كل مبلغ وسرق بعده عشرة دراهم من حرز على الشرائط الممتبرة فإن الإمام يقطع بده على سبيل الجزاء والنكال ، فلولا أن ماكان قلد استحقه من الثواب لم يبلغ (٣) حداً يصير عقاب السرقة مكفراً في جنبه ، وإلا كان لا يجوز ذلك .

<sup>(</sup>۲) أن يجرى ، في ص

<sup>(</sup>۱) محذوفة من س

<sup>(</sup>٣) يبلغه ، في س

ومن ذلك ، السكلام في هل يجوزأن يبلغ ثوابأحدنا ثواب بعض الأنبياء ؟ والأصل فيه أنه لا يجوز ، والدليل عليه الاجماع .

ومن ذلك ، السكلام في هل يصح أن يعلم (١) أحدنا الصغيرة من السكبيرة ، وقد تسكلمنا على ذلك وبينا أنه لا يجوز ، وإلا كان يكون المسكلف مغرى بقعلها لأنه لا ضرر فيها ، فكأن من عرفها بعينها (٢) قال له : افعلها ولا ضرر عليك فيها ، وذلك مما لا يجوز . فعلى هذا مامن معصية إلا و يجوز أن يكون كبيراً أو يجوز أن يكون كبيراً أو يجوز أن يكون كبيراً .

ومن ذلك ، الكلام في هل يصح أن يعلم أحدنا حال الغير في استحقاق الثواب والعقاب ؟ ولاخلاف في أنه يصح أن يعلم كون الغير مستحقاً للعقاب ، فإنه إذا رآه يزني ويشرب الخمر ويسرق لابد من أن يقطع على أنه مستحق للعقاب ، وانما الكلام في أنه هل يصح أن يعلم استحقاقه للثواب ، والأصل في أنه لا طريق إلى ذلك من جهة العقل وانما يعلم سمعاً ، فإن وجد في حق بعض الأشخاص دلالة سمعيه على أنه من أهل الجنة علم استحقاقه للثواب وإلا فلا، وعلى هذا نعلم استحقاق الملائكة والأنبياء الثواب ، وبهذه الطريقة علمنا أن علياً وفاطمة والحسن والحسين عايهم السلام من أهل الجنة .

والـكلام في هل يصح أن نمل كون أنفسنا من أهل الثواب والعقاب كالحال فيما ذكر ناه ، فإن من المكن أن نقطع على استحقاقنا للعقوبة ولا يمكننا القطع على استحقاقنا للعقوبة ولا يمكننا القطع على استحقاقنا للثواب وكوننا من أهل الجنة إلا سمماً . ولا خلاف في هذا و إنما الخلاف في علته ، فالذي قاله الشيخ أبو على في علة ذلك : أن الطربق إلى ذلك ليس إلا علمه بأنه أدى ما وجب عليه ، ولا يعلم أنه أدى ما وجب عليه الآن

<sup>(</sup>۱) يمرف ، في س (۲) نفسها ، في ا

إلا في الحالة الثانية ، وفي الحالة الثالثة لا يعلم أنه هل أدى ما وجب عليه في تلك الحالة إلا بعدها فلا ينتهي إلى حالة يعلم ذلك من نفسه ، فلهذا تعذر عليه العلم باستحقاقه للثواب وكونه من أهل الجنة . وأبو هاشم يقول : إن كانت هذه العلة علة صحيحة فذلك ، و إلا فالحكم معلوم ولا أعلله، ولا مانع يمنع من ذلك وسنرى هذا الكلام في غير هذا الموضع إن شاء الله .

ومن ذلك، المكلام في أن الإيمان هل يزيد زينقص؟ وجملة ذلك أن المرجع بالإيمان إذا كان إلى أداء الطاعات الفرائض منها والنوافل (١) وإلى اجتناب المقبحات فإن ذلك مما يدخله الزيادة والنقصان بلا (٢) إشكال، والذي يدل على أن الإيمان يزيد وينقص قوله تعالى: «انها المؤمنون الدين اذا ذكر الله وجملت قلو بهم» الآية، وقوله تعالى: « وإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فأما الذين آمنوا » الآية، وأيضاً فوله تعالى (٣): « قد افلح المؤمنون » الى قوله: «هم فيها خالدون » ووجه دلالته على ما ذكرناه واضح.

ويدل عليه أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم : « الإيمان بضع وسبعون خصله (٤) أعلاها (٥) كلة (٦) أن لا إله إلا الله وأدناها (٧) إماطة الأذى عن الطريق ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « بنى الإسلام على خس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان وحمج بيت الله » (٨) ومما يدل على ذلك (٦) قوله صلى الله عليه : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه »

<sup>(</sup>۲) فلا ۽ في س

<sup>(</sup>٤) بابا ، في س

<sup>(</sup>٦) محذوفة من ق

<sup>(</sup>٨) ببت الله الحرام ، في س

<sup>(</sup>١) والسنن ، في س

<sup>(</sup>٣) محذوفة من ص

<sup>(</sup>٥) أعلام، في س

<sup>(</sup>۷) وأدناه ، فى س (۹) ذلك أيضاً ، فى س

وقوله « المؤمن من أمن جاره بوائفه » وقوله : « لا إيمان لمن لا أمانة له » . هذه كلم اكما ترى تدلك على أن الإيمان ما ادعيناه ، وكما تدل على ذلك فإنها تدل على أنه يزيد وينقص .

ومن ذلك ، السكلام في أن أحدنا هل يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تمالى ؟ والأصل فيه أنه يجوز ، بل لا يجوز خلافه ؛ وقد خالفنا في ذلك جماعة من السكر امية ، ونحن فقد ذكر نا ما في هذه اللفظ في باب الإرادة ، وبينا أن معناه قطع السكلام عن النفاذ ، وقد يرد و يراد به الشرط وذلك في نحو قول أحدنا : أنا أحج بيت الله إن شاء الله تعالى (١) ، وأزور قبر الرسول إن شاء الله ، فإنه والحال هذه يمنى به الشرط ويكون المراد به إن سهل الله تعالى لى ذلك ولطف في فيه . فهذه جملة ما يجب أن يحصل في هذا الباب . وإذ قد أنينا على ذلك وفرغنا منه فإنا نقطع عنده السكلام و يختم به (٢) الكتاب .

وأسأل الله تعالى أن يختم أمورنا بالحسنى ، ويوفقنا لخير الدارين ، ويرزقنا نعم الدنيا والآخرة (٣) وصلى الله على محمد وآله(٤) الطيبين الأخبار الأبرار ، الذين قضوا بالحق وبه يعدلون ، ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل(٥) .

كل نساخة وقراءة وتصحيحاً محمد الله تعالى ومنه ، فالحمد لمن أعان على عمامه إذ كل من فضله وإنعامه يوم الثارثاء من شهر جمادى الأولى من شهور

<sup>(</sup>٢) ونسأل ، في ص

<sup>(</sup>١) محذوفة من ص

<sup>(</sup>٤) وعلى آله وسلم ، فى س

<sup>(</sup>٢) والحد لله وحده ، في س

<sup>(</sup>۵) محذوفة من س

سنة ست وخسين وسبعائة ، بخط مالكه أضعف عبيد الله وأحوجهم إلى رضاه ليستر الذنوب ، الراجى رحمة علام الغيوب قاسم بن محمد بن أحمد بن على ابن يحيى بن الحسين .

كان تمامه بالمشهد المقدس المنصورى على ساكنه السلام . وصلى على محمد وآله وسلم (۱) .

<sup>(</sup>۱) وفى آخر نسخة ص ، اللهم اغفر اـكاتبه ولمـالـكه وللقارى، فيه ولوالديهم ولمن دعا لهم بالعزة ولجميح المــامين وصلى الله عليه وسلم ·

الفهارس

١ — فهرس الأعلام

٢ — فهرس المذاهب والفرق

٣ — فهرس الأماكن

٤ — فهرس مصادر حياة القاضي

ه — فهرس الموضوعات

## فهرس الأعلام

ابراهيم بن سلمة الفطان ابراهيم بن عياش ( أبو لمسحق ) عمد بن عبد الله ( الأسكافي ) T. Y \_ YA . \_ YIE \_ YO \_ IY ابراهيم بن القاسم ( سارم الدين ) ٢٦. اسماعيل البستي اسماعيل بن عباد ( الصاحب بن عباد ) أبی بن کب 291 - 10 - 18 ا في الأثير اسماعیل بن علی الفرزاذی ( أبو محمد ) 79 - 71 - 77 - 71 أحمد أمين الأسسنوي الأسوارى ( أبو على ) الإمام المؤيد بالله ( أحد بن الحسين الآملي) أحمد بن أبي الحسبن الكني الأشمرى (أبو الحسن ابن أبي بشر ) 144 - 148 - 144 - 44 - 44 أحمد بن أبي دؤاد 44. \_ 416 \_ 44. \_ 444 \_ 444 أبو الأعور الـــلمي أحمد بن حميد المحلى **Y** 7 أحمد بن حنبل الاهواني ( أحمد قؤاد ) 711 أحمد بن محمد النجار ( أبو حامد ) 47 الأودني 1 4 الأخشيدى ( أبو بكر ) ۲. الإعي الأخط\_ل الانلاني (أبو بكر) YYA 071 - 01V - 1AT - 1YV

البخارى الجبائيان ( أبو على وأبو هاشم ) الشيخان 111 - 176 - 171 - 76 - 11 البرقوق 490 جبريل (عليه السلام) 7 A 7 V77 \_ AAT \_ TV7 الجرجانى بشر بن المعتمر جرير بن عبد الله البجلي V9. X - V9. - 07. - 178 - 70 البغدادي ( الخطيب ) جعفر بن أبى طالب ۲ .. البندادي ( أبو منصور عبد القاهر ) جعفر بن أحمد بن عبد السلام أبو بكر ( رضى لله عنه ﴿) YTY \_ YTL \_ YTL \_ Y . A \_ 1 . جيفر بن حرب (أبر القاسم) البلخي السكعبي YYY \_ 748 \_ YY \_ Y0 7. \_ 04 \_ 00 \_ 07 \_ 70 \_ 70 جعفر بن المبشر V4 V \_ Y0 371 \_ 117 \_ 373 \_ VIF \_ 17V الجنداري Y 0 A 17 \_ 77 \_ 77 \_ 77 \_ 71 الترمذي 14 · \_ 17" \_ Y1A جهم بن صفوان 71 - 771 - 777 - 717 - 737 التنوخي ( أبو القاسم ) الجــويني ١٨. 778 - 77 - F4 التوحيدي ان حابس الصعدى 1 4 ثمامة بن الأشرس 441 الحجاج . VE \_ . EA \_ TA . جابر بن عبد الله این حجر 44 .. Y - 11 الجاحظ حدان بن ثابت 11 \_ 07 \_ 77 \_ 70 \_ 30 \_ 00 7 4 8

دوبور

الحسن البصرى

1 - £ | - Y1 £ - 9 Y & - 1 T X - 1 T Y - T الذمي Y71 \_ V1 . 11 - 17 - 18 الحسن بن على ( رضى الله عنه ) الرازي ( الفخر ) Y7Y \_ Y71 \_ Y4Y الحسن بن على العسمرى 177 ائ الر**او**ندى ١٨ 77 \_ 30 \_ 711 \_ 117. الحسين بن على ( رضى الله عنه ) ابن أبي الرجال V7V \_ V71 \_ V0V الحسين بن على البصرى ( أبوعبدالله) المرشد 11 - 11 رشاد عبد المطلب (191-191 - 140-40-18, 1A 77 · • £ A \_ £ VY\_T · A \_ T · 7 \_ YE7 ان رشد Y1Y - #11 34 حمزة ن عبد المطلب الزبير بن عبد الواحد الأسد أبادى. أبو حنيفة الزبير بن الموام 181 Y7 - \_ Y07 الخيالدي زهير بن أبي سلمي 14 - \_ YA 134 \_ . 14 \_ . 15 . \_ 71 . \_ 71 . ان خـلدون زيد بن علي ابن خلاد ( أبو على ) YOV السيكي TA\_ TY \_ T7 \_ TE \_ T-خليل نامي سلیان بن جربر 115 الخياط ( أبو الحسين ) الحاكم ( أبو السعد الجشمي البيهيق ) · 174 \_ 117 \_ 08 \_ 77 \_ 70 · 17 - 11-1. - 14 - 14-14 79 E 448 \_ 144 \_ 08 \_ 44 \_ 40 \_ 44 الدارى ٦٨. سمید البدابوری ( أبو رشید ) داود ( عليه السلام ) YE - Y1 - 1A . ٧٣ سليهان بن مقاتل د'ود 717

| الشياني                                                               | السبعاني                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ٣٨٠                                                                   | 1 4.                                    |
| شيخ زادة                                                              | ابن سهلویه ( أبو القاسم )               |
| <b>44.1</b>                                                           | 176                                     |
| ضرار بن عمرو                                                          | سوزانا فلزر                             |
| #1F                                                                   | • ٤ 19                                  |
| ابن طفيل                                                              | سوید بن عمیر                            |
| ۱ <i>بن هم</i> ین<br>۴۲                                               | 717                                     |
|                                                                       | سوید بن کاهل                            |
| طلحة (رضى الله عنه )                                                  | £ • A                                   |
| عائشة( رضى الله عنها )                                                | ابن سينا                                |
| Y7 <b>Y</b>                                                           | . 74                                    |
| عامر بن طفیل                                                          |                                         |
| 71 7                                                                  | السيوطى<br>٢٠ ــ ٢٠                     |
| العامرية                                                              |                                         |
| 719                                                                   | الشافعي<br>١٦ ـــ ٦٤٩ ـــ               |
| عباد بن سلیمان ( العمری )                                             | ابن شاكر الكتبى                         |
| **************************************                                | ابن سا تر التحليي                       |
| العپاس بن عبد المطلب                                                  | أبو شجاع                                |
| Y 7 0 £ • A                                                           | ۱۹۰                                     |
| القاضي عبد الجبار                                                     | الشحام أبو يعقوب                        |
| 10-18-17-11-1-7-0                                                     | ₹7 _ Y• _ Y£                            |
| 17-11-11-11-11                                                        | الشريف المرنفي (أبو الفاسم على الموسوي) |
| 37_67_77_77_77                                                        | Y£1 — 1A                                |
| 17 _ 77 _ 67 _ 77 _ 73 _ 30                                           | أاملت مناحال                            |
| 17 _ 37 _ Y7 _ 17 _ 37 _ AF                                           | الشماخ بن ضرار<br>۲۲۹                   |
| 144-148-144-141-114                                                   | الثهاوى                                 |
| VAL _ 1 • 1 _ • • 1 _ 1 V I _ 1 V I _ 1 V I                           | ۱۴                                      |
| *** - *** - *** - *** - ***                                           |                                         |
| 777 _ 774 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 777 _ 778 _ 778 _ 778 | ابن شهیه<br>۲۰ ــ ۲۰                    |
| " " P P = ( 1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -                   | ۱۳ ــ ۲۰<br>الشهرستاني                  |
| YYY _ Y\Y _ Y\4                                                       |                                         |
| *****************                                                     | £ • Y Y£                                |

أبو على (الحالي) عبد الرحمن بن حدان الجلاب - 187 - 179 - 84 - 70 - 78 - 77 . 17 - 18 عبد السكرم عثمان 1440 \_ TEV \_ TOO \_ TYO \_ 199 \_ 1AY 073 \_ 103 \_ 1V3 \_ . P3 \_ 1P3 \_ 1P3 777 \_ 777 \_ 778 \_ 0EA \_ 0E. \_ EAE عبد الله بن جعفر بن فارس 72. - 779 - 777 - 777 - 777 - 777 V-V \_ V0V \_ V8T \_ V8T \_ V.V \_ V.V عبد الله بن حمزة ( الإمام المنصور ) - A-1 \_ YAY \_ YAT \_ YAE \_ YAO \_ YA. على من عبد العزيز الجرجاني عبد الله بن عباس على موسى الرضى عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) - V1V · V7V - V0A ابن الماد عثمان الطويل عمار بن ياسر عروة بن حزام · V07 عمر بن أبي ربيمة ابن العربى . YV. عمر بن الحطاب ( رضى الله عنه )٠ - VIV - VIE - VOA - I-Y - I-المطوي عمر بن عبد العزيز . ٧٠٨ أبو الملاعفيني عمرو بن الماس . 12. عمرو بن عبيد الملاف (أبو المذيل) - V1E \_ OAA \_ 1TA \_ 1TV \_ TE \_ 7 - 171 - 1A1 - 1AT - T. - 177 - YE الغزالي V.V \_ 077 \_ 383 \_ 130 \_ Y.V \_ YA - 110 - AT غيلان الدمشق . 1. على بن أبي طالب (أمير المؤمنين) قاطمة

. VOT

فخر الدولة

· 12

- YYA

. . Y.

· "11

. 14

· YAT

- YEI - IEI - IE. - YE - IV - V

NT - PFY - 7.F - YY - 717 - YTF

NOV \_ 177 \_ 37 V \_ 177 \_ V71

بن منویه ( الحسین بن أحمد ): أبو الفداء 15 الفرزدق المثقب العبدى T 1.V ٤٤ محسن الأدبن الفقعسي ٤٤ فؤاد سيد محمد عليه الصلاة والسلام ( المصطفى ) 77 \_ 74 \_ 14 \_ . - 140-187-40 -77-78 -14-V ابن فورك (أبو بكر محمد بن الحسن) ~ £ 4 ~ £ 7 7 ~ 7 7 1 ~ 7 7 3 ~ X 8 3 ~ X 0 Y 7 \_ 0 Y 7 \_ 0 T Y ... E X Y \_ E T Y القاسم بن ابراهيم الرسى ~AT\_ ~A - - A · \_ • V V \_ £ V 7 01" - 01 · - 01V - 417 - 010 قاسم بن عمد بن أحمد 7 . . \_ • 4 ٧ \_ • 4 7 \_ • 4 0 \_ • 4 8 754 - 714 - 7.5 - 7.5 - 7.1 ٨٠٤ قيس بن أبي حازم TT1 \_ V.7 \_ V.0 \_ 707 \_ 77A \*\*\*\* \_ VIV \_ VIV \_ VOV 777 كافور الإخشيدى WVV \_ VV7 \_ VV0 \_ VVE \_ VV . A . £ \_ A . T \_ A . Y 244 ابن کثیر عمد ابن ابراهيم ( ناصر الدولةِ ) 1 40 ابن کلاب ( عبد الله ) محمد بن أبراهيم بن شهاب **718 \_ 11** ٦٧. عمد بن أحمد الفرزاذي. . 24 7 & ابن ماجة عمد بن الحنفية 741 - 74 . 71 \_ 17 \_ Y ماءز محمد رضا كالة 729 18 أبو مجالد (أحد بن الحين البغدادي ) ( عجد بن على البصرى ) أبو الحسين. - YE1 \_ E7 \_ YF \_ 1A \_ 17 مانى بن فانك عمد بن منصور الرازى مانكديم ( أحد بن الحسين الحسين 11 عمد بن بزید الوا۔ملی ششديو) T1 \_ T1 \_ TA \_ TY \_ T0 14

| ابن المقن                              | عمو د سکشسکین                 |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| ۲٠                                     | V• £                          |
| الممزق ( شأس بن نهار بن أسود)          | محمود شاکر                    |
| <b>£</b> £                             | Łŧ                            |
| موسی ( علیه السلام )                   | امرأة أوربا                   |
| *** - *** - *** - *** - ***            | • ٧٣                          |
| ٧٦٦ ــ ٥٨٠ ــ ٥٨١ ــ ٥٢٩               | امرأة العزيز                  |
| <b>Y Y Y</b>                           | • V£.                         |
| أبو موسى الأشعرى                       | ابن المرتضى ( أحمد بن يحيى )  |
| 121                                    | 718 _ 18V _ 70 _ 17 _ 70 _ 18 |
| أبو موسى المردار                       | 74-                           |
| Y•                                     | محد بن مزدك                   |
| مؤيد الدولة                            | 7£                            |
| £42                                    | Ia                            |
| النجار ( الحسين بن عمد )               | مسلم<br>۲۹۹                   |
| ££·_ £·1 _ 711                         |                               |
| النائي                                 | المسيح ( عليه السلام )        |
| 791_74                                 | 147 - 447 - 447 - 444         |
| نسطور                                  | مسيلمة ( الكذاب )             |
| · ۲۹۲                                  | • V •                         |
| النشار ( على سامى )                    | معاوية بن أبي سفيان           |
| - 121                                  | <b>\ £</b> <del>-</del>       |
| نظام الملك                             | المقريزى                      |
| - 14                                   | ۴۰۲<br>مکارثی                 |
| النظام ( الراهيم بن سيار )             | -                             |
| 171 - 1 · · - 171 - 71 - 11            | • £ ¥                         |
|                                        | ابن الملاحمي ( معتمد )        |
| النوبحتى                               | YAE                           |
| - ۲۹1                                  | مىسر بن عباد السامى           |
| نيمرج                                  | γε                            |
| 117_77                                 |                               |
| النیسابوری ( الحاکم أبو عبد الله محد ) | مفاتل بن سلیان                |
| * £ 19 !                               | YIV                           |

مارون د عليه الملام »

أبو هاشم ﴿ الجِيانِي ﴾

V£\_ £7 \_ Y0 \_ Y£ \_ Y7 \_ Y. 117 - 1A7 - 1E7 - 171 - YV

790\_ 777 \_ T.O\_ Y18\_ 199

£11 \_ £1 . \_ £VY \_£01 \_ £Y0

064 \_ 06A\_074 \_ 646 \_647

774 - 777 - 777 - 777 - 777

V·V \_ 7FA \_ 3FF \_ 7FF \_ 7F9

VA - \_ V7V \_ V 0 Y \_ V EY \_ V · A

A - Y - Y - Y - Y - Y A - Y A -

أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية

174 - YE - Y

هشام بن الحكم

ه أبو عيسى ٢ الوراق

واصل بن مطاء

يمتوب بن السكيت

يمقوب بن محمد النيسابوري

يوسف ( عليه السلام )

#### فهرس المذاهب والفرق

الأشاعرة «الأشعرية» جاعة من الملحدة 114-17 177 - 171 - 171 - 177 - 17 144 \_ 174 \_ 774 \_ 774 الحشوبة V33 \_ 770 \_ 100 \_ 115 \_ 1.V الحناطة أصحاب الحديث 0 £ £ \_ 0 Y Y \_ A الخراسانية أصحاب الطبائع 444 714 أصحاب الكمون والظهور الخوارج VIY\_ V.1 \_ 7FF \_ 1Y2 \_ 1 أصيداب المعارف Vot \_ Vot \_ VTV \_ VT. الدمرية أصحاب النجوم 171 - 71 111 - 11. أصحاب الهيولى الديسانة 144 \_ 147 \_ 7A7 \_ 7A7 أهل التناسخ (أصحاب النقل) الرافشة (الإمامية الروافش) EAV \_ EAT 37 \_ 1.5 \_ 10V \_ 17A البراحية الزيدية Y11 - 11 الشافسة 441 NF1 \_ 717 الشيمة البغداديون اليغدادية ٧ الصفاتية 171 \_ 171 \_ 171 \_ 7.3 115 V4· ... VAT ... 717 ... 711 ... • 1V عبدة الأوثان البكرية 177 V11 \_ LAA علم الـكلام (علم التوحيد) التوية 7A1 \_ 7A4 \_ 7A6 \_ 7A6 \_ 78 المانية الجارودية 771

القائلون بالنفس والمقل المرقبونية 17. YAV \_ YA7 القدرية المستدركة . ٤٠٢ YYY المشبهة السكرامية 171 - 777 - 174 V71 \_ V.4 \_ 781 \_ YTY المشركون الكلامة 1 V V \_ 1 V 7 077 - 41 - 144 - 1AT المتزلة ( الاعزال ) الماتريدية YE - 10 - 11 - 1 - - Y - 7 144 11x -11r - ro-re - rr - 11 171-171 - 171-171 المانوية 747 \_ 741 \_ 1AT \_ 1AT TAA \_ TAO \_ TAE \_ TVA £91\_197 \_ 19 . \_ 100\_ 11 . المةوكلة NI - - 111 - 074 - 077 - 014 7 1 7 \* AVE \_ VOX \_ VOT \_ VOT المجبرة (الجبرية) المدلة T11 \_ T1 - \_ TAA \_ TAY \_ 178 175 £11 \_ £ . . \_ TEN \_ TYE\_TIT اللحدة 014\_011 \_ 0·7 \_ £AT\_£79 371\_01A \_ 0.7 \_ £11 \_ 17E YVV \_ VVY \_ V 0 £ \_ VT . YYY \_ YYY المحسمة النجارية V - £ - £ - Y - TTT -117 \_ . 177 \_ VV7 \_ Y . 3 - 3 s -الجوس V·A \_ & & A \_ & & V النسطور بة VVV \_ VV7 \_ VV£ \_ VV٣ 147 - 140 - 14T مذهب الكسب النصارى ( النصرانية \_عقيدة التثليث) 77- - 777 \_ 737 \_ FOT\_ - FYE 797 - 790 - 798 - 791 - TE "" - "" - "" - """ - """ VVA - 7V - 74. \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* المقوسة TY7\_TYE \_ TYF \_ TYF \_ TYI 197 \_ 190 \_ 19Y TY1 \_ TYY اليهود المرجئة \Y1V\_YYY \_ 3V+\_ aYY \_ ayq 171\_7YF ... 18 . ... 18Y ... 17E ATA ·YYY\_Y·A\_Y·1 \_ 797 \_ 79.

# - ۸۱٦ -فهرس الأماكن -----

| صملة           | }       | أذربيجان                        |
|----------------|---------|---------------------------------|
|                | . 44    | ۱۸ .<br>أسدأباد                 |
| منعاء          | . 44    | ٠ ١٣ .                          |
| ذو ظفار        |         | آمل م                           |
|                | . 14    | ۱۸ ــ ۲۹ .<br>البصرة            |
| قر میسین       | - 14    | . 174                           |
| قر <b>و</b> ین | . **    | بغداد ۲۲۳ - ۱۸                  |
| المدائن        | - 11    | الجوف                           |
|                | - ۱۸    | ۰ ۲۹<br>الری                    |
| ممذان          | · 19 14 | 11 _ 17 _ 111 _ 117 _ 737 _ 7.3 |
|                |         | · 7V9 89£                       |

### مصادر حياة القاضي

احمد بن يحيى الصعدى : طبقات الزيدية . مصور دار الكتب ب ٢٩١٣٧

ابراهيم بن القاسم اليماني: طبقات الزيدية · مصور دار الكتب ب ٣٩٠٩٩

ابن الأثر : الكامل في التاريخ

الاسنوى : طبقات الشافعية . مخطوط دارالكتب طلعت . تاريخ

4.75

الاودنى : طبقات الفسرين. مخطوط دار الكتب طلعت. تاريخ

1409

البغدادي . الخطيب » : تاريخ بغداد . مخطوط دار الكتب ب ٢٤٢٣٦

• • اسماعيل » : هدية العارفين . استانبول ١٩٥٥

التوحيدي : مثالب الوزيرين دمشق ١٩٦١

1407

التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون . المند

المناوي : تراجم الرجال المذكورة في شرح الأزهـــاد ·

ATTY man

حسن ابرآهيم حسن تاري

: الحداثق الدرية في مناقب الأئمة الزيدية. مخطوط دار

حميد بن احمد الحل

الكتب المصرية . تاريخ ٨٦٧

.

(م ٢٥ - الأصول الحسة)

: كشف الظنــون . استانبول ١٣٦٠ – ١٩٤١ -حاجي خليفة : محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية . الطبعة التاسعة الخضري « محمد » 1909 : روضات الجنات في أحـوال العلماء والسادات طبع الخوانساري 111 - 1117 حجر طهران : طبقات المفسرين: مخطوط دار الكتب. تاريخ الداودي 1177 : تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام . مخطوط الذهبى دار الكتب. تاريخ ٤٢. الجلدان ١٥،١٦٠. سير أعلام النبلاء . مصور دار الكتب ١٢١٩٥ ج الذهبي المجلد ١١. العبر في خبر من عبر: طبعة الكويت الجزء الثالث. الذهبي ميزان الاعتدال في نقدالرجال.القاهرة ١٣٢٥ -١٩٠٧ الاهبى الرافعي القزويني : التدوين في فكر أخبار قزوين . دار الكتب ج ۷۱۰۰ . : مطلع البدور ومجمم البحور . مصور دار الكتب تاريخ ابو الرجال . 2444 

. 1408

الزركلي : الأعلام . الطبعة الثانية .

السبكي : طبقات الشافعية الكبرى. المطبعة الحسينية عوالطبقات

الوسطى مخطوط دار الكتب تاريخ ٦٠ ، والطبقات

الصغرى مخطوط دار الكتب تاريخ ٥٥٤ .

السمعاني : الأنساب.

السيوطى : طبقات المفسرين . طبع الهند .

: تاريخ الخلفاء القاهرة ١٣٥٨ – ١٩٥٩.

ابن شاكر الكنبى : عيون التواريخ : مصور معهد مخطوطات الجامعة .

ابو شجاع : ذيل تجارب الأمم . طبعة القاهرة ١٣٣٢ - ١٩١٤.

الشهاوي : طبقات الزيدية . مصور دار الكتب .

ابن شهبة : طبقات الشافعية . مخطوط دار الكتب تاريخ

No1 .

الصابى : تحفية الأمراء في تاريخ الوزراء طبعية بيروت . « حلال بن محسن »

ابن عباد « الماحب » : رسائل الصاحب . تحقيق عبد الوهاب عزام وشوقى ضيف .

ابن العربي : العـــواصم من القواسم . مخطوط دار الكتب

ب ۲۲۰۳۱ .

ابن العماد : شذرات الذهب طبعة مكتبة القدس ١٣٥١ .

الغزنوى « زَكريا بن محود » أثار البلاد وأخبار العباد . بيروت ١٣٨٠ —١٩٦٠ . ابو اللهداء : المختصر في أخبار البشر . القسطنطينية ١٢٨٦ ه

كعالة • عمر رضا ، : معجم المؤلفين. مطبعة الترقى بدمشق١٣٨٠ - ١٩٦٠ .

عسن العامل : أعيان الشيعة دمشق ١٣٥٧ -- ١٩٣٨ -

ابن المرتفى : المنية والأمل. بيروت ١٩٦١.

ابن المطهر الخلي : خلاصة الأقوال في معرفة الرجال . طبيع طهران

ومخطوط دار الكتب. تاريخ ١٦٧٠ ·

المحسن بن كرامة : شرح عيون المسائل. مصور دار الكتب ب ٢٧٦٢٣

ابن العلقن : طبقات الشافعية . مخطوط دار الكتب . تاريخ ٧٩٥

النووى : طبقات الشافعية : مخطوط دار الكتب.

اليافعي اليماني : مرآة الجنان حيدر أباد ١٣٣٧ — ١٩١٨ -

ياقوت الحموى : معجم الأدباء ، ومعجم البلدان ليبزيغ ١٨٦٦ .

#### \* \* \*

بالإضافة لملى فهارس مكتبات العالم المختلفة ، ومقال للأستاذ سعيد زايد عن افتاضىفى مجلة تراث الإنسانية . المجلد واحد عدد ١٢ . وتاريخ الأدب العربى لبروكلمان الملحق ١ : ٣٤٣ ، ودائرة المعارف الإسلامية باللغة الإنجليزية الطبعة الأخيرة .

# فهرس الموضوعات

| Đ  |   |   |    | Ç | هوابي | . الأ | فؤاه  | أحمد          | ور آ | لدكة   | 1                |         |              | :     | تصدير  |
|----|---|---|----|---|-------|-------|-------|---------------|------|--------|------------------|---------|--------------|-------|--------|
| 14 |   |   |    | ن | عثماز | ریم   | ال    | عبد           | نور  | الدك   |                  |         | :            | ــة   | مقدم   |
| ٣٧ | • | • | •  |   | •     |       |       | •             |      | •      | لخمسة            | ول ا    | ع ا لأص      | شره   | كتاب   |
| ٣٩ |   |   |    |   |       |       |       |               |      | نظر ا. |                  |         |              |       | أول ال |
| ٣٩ | • | • | •  | • | •     | •     | •     | •             |      |        | •                | حقيقته  | عده و.       | ب و-  | الواجـ |
| ٤١ |   | • | ٠. |   | . ,   | •     | ٠.    |               |      |        |                  | •       | ح .          | القبي | حقيقة  |
| ٤١ | • |   | •  | ٠ |       | •     | •     |               |      | •      |                  | •       | . ب          | الواج | أنواع  |
| ٤٣ | • | • | •  |   | ٠.    |       | •     | •             | •    | •      | •                | اعه .   | ِ وأنوا      | النظر | حقيقة  |
|    |   |   |    |   |       |       |       |               |      |        |                  |         | ار ، وا      |       |        |
|    |   |   |    |   |       |       |       |               |      |        |                  |         | لاعتقاد      |       |        |
|    |   |   |    |   |       |       |       |               |      |        |                  |         | ورة وا       |       |        |
|    |   |   |    |   |       |       |       |               |      |        |                  |         | الضرو        | •     |        |
|    |   |   |    |   |       |       |       |               |      |        |                  |         | الأدلة ء     |       |        |
| 00 | • | • | •  | • | •     | ٠,    | لباخح | اسم اا<br>اسم | الق  | .وأبر  | ار <b>ف</b><br>ا | اب المه | ل أصح        | لامعل | الكا   |
|    |   |   |    |   |       |       |       |               |      |        |                  |         | ن يقول       |       |        |
|    |   |   |    |   |       |       |       |               |      |        |                  |         | قول ب        |       |        |
|    |   |   |    |   |       |       |       |               |      |        |                  |         | قول <u>ب</u> |       |        |
|    |   |   |    |   |       |       |       |               |      |        |                  |         | واجبة        |       |        |
|    |   |   |    |   |       |       |       |               |      |        |                  |         | ن يعرف       |       |        |
|    |   |   |    |   |       |       |       |               |      |        |                  |         | لمريق م      |       |        |
| ٦٧ | • | • |    |   | •     | •     |       | الطبع         | ، وا | إلمام  | والإ             | ارف ،   | اب المم      | ة أصح | مخالفا |

|   | ٦٨        | ٠   | ٠   | •      | •    | •    | •     | •     | •.    | •     | ٠     | •                | لنظر   | م باا | يندف           | ذی      | رر ال      | الفر          |  |
|---|-----------|-----|-----|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|--------|-------|----------------|---------|------------|---------------|--|
|   | 79        |     | غار | ، النا | بوب  | و د  | و بيز | ات ,  | واجب  | ل الر | ار أو | , النظ           | ل أن   | دم ف  | JK.            | ن الـ   | لم بير     | الرب          |  |
|   | ٧٠        |     |     |        |      |      |       |       |       |       |       | من               |        |       |                |         |            |               |  |
|   | ٧١        |     | •   | •      |      |      |       |       |       |       |       | فی و             |        |       |                |         |            |               |  |
|   | ٧٢        | •   | •   | •      | •    |      |       | •     | •     |       |       | ات               |        |       |                |         |            |               |  |
|   | ٧٣        | •   | •   | •      | •    | ن    | جباد  | الوا. | أول   | ظر أ  |       | بترل             |        |       |                |         |            |               |  |
|   | ٧٤        | •   | -   | •      | •    | •    | •     | •     | •     |       |       | ر الو            |        |       | -              |         |            |               |  |
|   | ٧٠        | •   | ٠   | •      | •    | •    | •     |       | •     |       |       | امها             |        |       |                |         |            |               |  |
| - | ٧٦        |     | ية  | ئىرىم  | ، ال | ببات | لواج  | الغ   | جوب   | الو   |       | بنفك             |        |       |                |         |            |               |  |
|   | <b>YY</b> | •   | •   | •      | •    | •    | :     | لنعمة | منی ا | ، وما | سان . | الإنـ            | على    | الله  | نعم            | أول     | ۔<br>ل :   | فم            |  |
|   | ۸٠        | •   | •   | •      | •    | •    | •     | •     | •     | •     | •     | •                | •      | •     | •              | نفعة    | ي الما     | 3*A           |  |
|   | ۸٠        | •   | •   | •      | •    | •    | ٠     | •     | •     | •     | •     | •                | •      | •     | •              | نعم     |            |               |  |
|   | ۸۱        | •   | •   | •      | •    | •    | ٠     | •     | •     | •     | •     | •                | •      | •     | کر             | الث     | يقة        | ä>            |  |
|   | ٨٦        | •   | ٠   | •      | •    | •    | •     | •     | •     | •     | 4     | م الله           | ل نع   | 16    | مرفا           | فی م    | .ل         | فص            |  |
|   | ٨٦        | •   | •   | •      | •    | •    | •     | •     | •     | •     | الله  | نعم ا            | ئكر    | ب څ   | جوا            | فی و    | .ل         | فعر           |  |
|   | ۸٧        | •   | •   | •      | •    | •    | . •   | بالله | العلم | إلى   | , فيه | وصل              | ں بتر  | الذو  | ِیق            | الطر    | .ل:        | فص            |  |
|   | <b>^</b>  | •   | •   | •      | •    | نل   |       |       |       |       |       | فة الله          |        |       |                |         |            |               |  |
|   | ۸٩        | • . | •   | •      |      | •    | •     | ال    | الأفد | سام   | وأق   | د طاا            | ، أفعا | ۔ الح | النظر          | الله با | ے<br>رفة ا | , <b>e.</b> A |  |
|   | 94        | •   | •   | •      | •    |      |       | •     | •     | •     | ٠     | لى<br>لى الله    | ں ء    | ار اض | بالأء          | لال     | ستد        | וצ            |  |
|   | 44        | •   | •   | •      | •    |      |       | •     | •     | •     | •     | •                | •      | t.    | , ا <b>ض</b> ر | الأعر   | ات         | إثب           |  |
|   | ۹۳        |     | •   |        |      |      |       |       |       |       |       |                  |        |       |                |         |            | -             |  |
|   | ٩٤        |     |     |        |      |      |       |       |       |       |       | عر امٰ<br>عر امٰ |        |       |                |         |            |               |  |
| • |           |     |     |        |      |      |       |       |       |       |       |                  |        |       |                |         |            |               |  |

| 44    | •    | •     | •    | •     | •     | •     | •     | Ĺ          | كواز   | بات الأ     | في إثر        | كالام         | , ال     | ، في   | فصر      |   |  |
|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|-------------|---------------|---------------|----------|--------|----------|---|--|
| ۱۰٤   | •    | •     | •    |       | ٠     | كواز  | الأ   | ، أو       | ر اض   | وث الأعر    | ے حدو         | الام في       | إل       | ، في   | فصل      |   |  |
| 111   | •    | ٠     | •    | •     | ن     | كوا   | الأ   | من         | ئىخلو  | أجسام لا    | أن الأ        | م فی آ        | )K_      | ى : ال | فصا      |   |  |
| 115   | ثلها | ىڭ ما | ومحد | ئة فع | حادثا | وهي.  | ان ر  | أسكو       | ن الأ  | ، ينفك عر   | إذا لم        | لجسم          | , أن ا   | ى : ڧ  | فصل      |   |  |
| : 110 | •    | •     | •    | •     |       | •     | •     | ۲          | م العا | ِد فی قد    | <b>، تو</b> ر | التح          | الشب     | ى : ڧ  | فصا      |   |  |
| 114   | •    | •     | •    | •     | ۰     | محد ر | ج إلح | تحتا.<br>- | نعی    | م محدثة ف   | أجسا          | ت الأ         | ذاكان    | ر: إ   | فص       |   |  |
| 14.   | •    | •     | •    | جوم   | ، الد | عحاب  | ة وأ  | العل       | قل و   | نمس والعذ   | ن بالن        | لقائليز       | مول ا    | ٠: ر   | فصا      |   |  |
| 177   | •    | •     | •    | ٠     | •     | ین    | الد   | سول        | ن أو   | معرفته م    | كلف           | م الم         | يما يلز. | ل : ف  | فصا      |   |  |
| 170   | •    | •     | •    | •     | •     | :     | •     | •          | ب      | مذا البا    | ف فو          | المخاا        | ر حک     | ل : فو | فص       |   |  |
| 177   |      | رع    | الشر | نقه و | فة ال | معر   | لزمه  | ول         | الأص   | ذا عرف      | ف إذ          | الكا          | ل أن     | ل : فو | فص       |   |  |
| 177   | •    | •     | •    | •     | •     | •     | ٦     | وحي        | : بالت | مذه الجملة  | ىن ھ          | لبدء .        | فی ا     | ل : ،  | فعد      |   |  |
| 171   | •    | •     |      | •     | •     | ٠     | •     | •          | •      | ٠ ل         | , العد        | ټه من         | ر الجما  | ل : فِ | فص       |   |  |
| 148   | v    | •     | •    |       | •     | •     |       | •          | ٠,     | د والوعيد   | الوعد         | ا <b>ڌ</b> من | لى الجما | ل : فِ | فص       |   |  |
| 147   |      | •     | •    |       | •     | •     | ď     | ı          | زلتين  | ة بين المنز | المنزلة       | لة من         | ني الجما | ل : ؤ  | فعد      |   |  |
| 181   | •    | •     | •    | و     | ς.    | ن ال  | ی ع   | النه       | ت و    | ر بالمعروف  | الأمر         | لة من         | ني الجم  | ل : إ  | فص       |   |  |
| 181   | •    | •     |      |       |       | •     | •,    | •          |        |             | ئومير         | ن: ال         | الأول    | مدل    | سِنْ الأ | , |  |
| 101   | •    | •     | •    | •     | •     |       |       |            | •      |             | ي ٠           | صفات          | ، في ال  | كلام   | _ ال     |   |  |
| 101   | •    | •     | •    |       | •     | •     |       | .•         | •      | الله قادر   |               |               |          | 1      |          |   |  |
| 101   | ٠    | •     | •    | •     |       |       | •     | •          | •      | الله عالم   | ل أن          | کلام ف        | ال       | : ل    | فد       |   |  |
|       |      |       |      |       |       |       |       |            |        | الله حي     |               | •             |          |        |          |   |  |
|       |      |       |      |       |       |       |       |            |        | م بصير م    |               |               |          |        |          |   |  |
|       |      |       |      |       |       |       |       |            |        |             |               |               |          |        |          |   |  |

|      |   |       |          |      |        |        |           |       |         |       |         | ، موجو   |         |           |       |
|------|---|-------|----------|------|--------|--------|-----------|-------|---------|-------|---------|----------|---------|-----------|-------|
| ۱۸۱  | • | •     | •        | •    | •      | •      | •         | •     | •       | •     | •       | ، قديم   | ه تعالى | : في أن   | صل    |
| ١٨٢  |   |       |          |      |        |        |           |       |         |       |         | ستحقاقه  |         |           |       |
| ۲    |   |       | •        |      | •      | •      | ر<br>ماله | ت ا   | مفا     | : من  | صفة     | ل كل     | یث ع    | الحد      | نفصيا |
| 714  | • | ٠     | •        | •    | •      | •      | •         | •     | •       | الله  | عن ا    | ن ينغى ع | بجب أ   | : فيما :  | فصل   |
| 714  |   |       | ٠        |      |        |        |           |       |         |       |         | جة ٠     |         |           |       |
| 717  | • | •     | •        | •    | •      |        |           |       |         |       |         | تعالى لا |         |           |       |
| ۲۳.  | • | •     | •        | •    | •      |        |           |       |         |       |         | : كون    |         |           |       |
| 777  | • | •     | •        | •    | •      | •      | ٠         |       | •       | •     | •       | زية ٠    | في الرو | : في ن    | فصل   |
| 177  | • | •     | •        | •    | •      | •      | •         | •     | •       |       | •       | اميله ع  | ن والر  | المخالفير | شبه ا |
| **   | • | •     | •        | •    |        | •      | •         | •     | •       | •     |         | انی ۰    |         |           |       |
| 475  |   |       | اته      | ر صف | ، ؛ في | كه معة | ئارك      | ن يىث | لله ثار | مع ا  |         | أن يكو   |         |           |       |
| 441  | • | •     | ₹'       | •    | •      | •      | •         | •     |         |       |         | ام على   |         |           |       |
| 799  | • | •     | •        | •    | •      | •      | •         |       |         | •     |         | عدل      | ابی: اا | ــل 11    | الأم  |
| ۳۰۱, | • | •     | •        | •    | •      | • .    |           |       | العدل   | يقة ا | ر<br>حق | العدل ،  | نی فی   | ل الثا    | الفص  |
| ۳۱۳  |   |       | آء<br>دا | قبيء |        |        |           |       |         |       |         | ه مو صو  |         |           |       |
|      | ( | نعالي |          |      |        |        |           |       |         | -     | _       | ن الإلزا |         |           |       |
| ۳۱٦  | • | •     | •        | •    | •      | •      |           |       | •       | •     | •       |          | القبي   |           |       |
| ٣٢٣  | • | •     | •        |      | •      | •      |           | •     | •       |       |         | _        |         |           |       |
| 377  |   | ٠     | •        | •    | •      | •      | •         | •     | •       | •     | •       | الحبرة   | به مع   | (ف فی     | 此     |
| 445  | • | •     | •        | •    | •      | •      | •         | •     | •       | •     | •       |          | <br>مل  | لم الم    | حقي   |
| ۳۲٦  |   |       |          |      |        |        |           |       |         |       |         |          |         |           |       |

.

| ٣٤0           |   |    | ٠   |      |    | •      | •    | •             | •      | •      | •     | •     | •    | •       | •       | العللم       | حقيقه   |
|---------------|---|----|-----|------|----|--------|------|---------------|--------|--------|-------|-------|------|---------|---------|--------------|---------|
| , <b>۳</b> %۳ |   |    |     | •    |    |        |      |               |        |        | •     | •     | Ļ    | کسہ     | ، الـَ  | اِم فی       | الكاه   |
| ٣٦٤           |   | •  |     | ,    |    |        |      |               | •      | •      |       |       |      | •       | ب       | ال           | حقيقة   |
| ۲۷۱           |   |    |     |      |    |        | •    |               | •      |        |       | •     | Į    | حايم    | والرد   | قوم و        | شبه ال  |
| ٣٨٧           |   | •  | •   | •    |    |        | •    | •             |        | •      | •     | ت     | ولدا | ے المتو | حوا     | ز <b>ن</b>   | الاختا  |
| ٠ ٢٠٠٩        |   | •  | •   | •    |    | •      |      | •             | •      |        | •     | •     | ä    | تطاع    | الار    | : في         | فصل     |
| 441           |   | •  | •   | •    | •  |        | •    | •             | •      | •      | •     |       | •    | لرة     | ل الق   | إثبات        | طرق     |
| ٥١٤           |   | •  | •   | •    | •  | •      | •    | •             |        | ضاد    | والمت | نتلف  | والح | ىا ثال  | ة بالـ  | القدر        | تعاق    |
| ٤١٧           |   | •  | •   | •    | •  | •      | ٠    | •             | •      | •      |       |       |      |         |         |              | فصل     |
| ٤٢٢           | • | •  | •   | •    |    | •      | •    | . •           | •      | •      | •     | • 1   | اريا | الرد ء  | ن وا    | بمفالغ       | شبه ا   |
| 221           | • | 1  | •   | •    | •  | •      | اىي  | أالمه         | ر يداً | ِن م   | يكو   | ز أن  | يجو  | يُّه لا | أن ا    | : في         | فصل     |
| ٤٤٠           | • |    | •   | •    |    | •      | •    | •             | ٠      |        |       |       |      |         |         | رید ب        |         |
| ٤٤٠           |   |    |     | •    | •  | •      | •    | •             | •      |        | •     | •     |      | ارية    | النج    | قول          | فساد    |
| £ £ Y         | • |    | •   | •    | •  |        | . •  | •             | •      | •      |       | •     | رية  | لأشعر   | على ا   | الام =       | <u></u> |
| ξο+.          | • |    | •   | •    | ٠  | •      | •    | •             | •      | •      | •     |       |      |         |         | المخالف      |         |
| ٤٥٧           | • |    | •   | •    | •  | ده     | ایری | وما لا        | نها و  | الله م | یده ا | ما ير | ما و | نو اء.  | د وأ    | , العبا      | الأفعال |
| ٤٦٤           | • |    | •   | •    | •  |        |      | •             | •      | •      | •     |       |      |         |         | المخالف      | •-      |
| ٤٧٧           | • |    | •   | •    |    | •      | بائه | ِب آ          | بذنو   | بون    | يعذ   | ن لا  | ر ک  | شلا ر   | طفال    | ١: أ         | ⁄⁄ فصل  |
| ٤٧٩           |   |    | •   | • '  | •  | •      | •    |               |        | •      |       | . (   | علب  | الد     | 4 /° 14 | المخالف      | شبه     |
| <b>የ</b> ለም   | • |    |     | •    | •  | •      | •    | .•            | ٠      | •      | ٠     | •     | •    | ?لام    | ني الَا | <b>.</b> : ( | ⁄ فصل   |
| 294           |   | نی | موط | د ال | لج | ، الله | ، من | <u> ب</u> حسر | ذُلم . | أن ا   | ى فى  | ، على | اً إ | د علم   | في الر  | ; ;          | فصل     |
| 894           |   | •  | •   | •    | •  | •      |      |               |        |        |       |       |      |         |         | : (          |         |
| ٤٩٦           | • |    | •   | •    |    |        |      |               |        |        |       | د عا  |      |         |         |              |         |

|            |      |     |    |      |      |       | - rya -                                 |
|------------|------|-----|----|------|------|-------|-----------------------------------------|
| ٤٩٩        |      | •   | •  |      | •    |       | شـــــبه الملاحدة في أصل الأعراض .      |
| ۰۰۱        |      |     |    |      | •    |       | فصل: في الآلام الحاصلة من جهتنا         |
| ۰۰۳        | •    | •   | •  | •    |      |       | فصل : فى المستحق للعوض والمستحق عليه    |
| 0 • 0      | •    | ٠   | •  | •    | •    | •     | فعمل: شبهة الملحدة                      |
| ۰۰۷        | •    |     |    |      | •    |       | فصل: سؤال يشبه أن يكون شبهة للمجبره     |
| ००९        | . •  | •   |    | •    |      |       | فصل: في التكليف وثمرته                  |
| 011        | •    |     |    | •    | •    |       | تـكليف من المعلوم من حاله أنه يكفر      |
| ٥١٨        | •    |     |    |      |      | ، فیه | فصل : فى وجوب الألطاف وذكر الخلاف       |
| 070        |      | •   | •  | •    | •    | •     | فصل: فيما بنا من النعم من الله          |
| ٥٢٧        | •    | •   |    | ٠    |      | •     | فصل: في القرآن وذكر الحلاف فيه.         |
| 079        |      | •   | •  | •    | •    | •     | حقيقــة الكلام                          |
| ١٣٥        | •    | •   | •  | ٠    | •    | •     | إبطال قول من يقول إن القرآن قديم .      |
| ٥٣٥        | •    |     | •  | •    | •    | •     | المتكلم هو فاعل الكلام                  |
| ٤٣٥        | •    | •   |    | •    | •    |       | شـــــــبه المخالفين والرد عليها · · ·  |
| ٥٤٨        | •    | •   |    | •    | •    | •     | الـكالام فى الخاق والمخلوق              |
| ٥٦٣        | •    | •   | •  |      | •    | •     | الـكلام فى النبوات                      |
| Ų          | يكوز | İki | وإ | زه ) | تجرد | ن :   | فصل : لا يحـكم على الفعل بالقبح والحسـ  |
| ۵٦٤        | •    | •   | •  | •    | •    | ٠     | كذلك لوجه                               |
| <b>0</b> \ | •    |     | •  | •    | ٠    | •     | حقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۳۷۴        | •    | •   | •  | ٠.   | •    | •     | صفيات الرسيول                           |

| 7.Ye        |     | •      |         | نسخ الشرائع                                      |
|-------------|-----|--------|---------|--------------------------------------------------|
| <i>•</i> ለኛ | •   |        |         | الفرق بين النسخ والبداء                          |
| ٥٨٥         | •   |        |         | فصل: معجزات الرسول                               |
| <b>°</b> ۸٦ |     |        |         | وجه الإعجاز في القرآن                            |
| 040         |     | •      |         | بقية معجزات الرسول                               |
| <b>○4</b> ∧ | •   | •      |         | شــــبه الملحدة                                  |
| ०९९         | •   |        |         | الحكمة من المتشابه                               |
| ٦           | •   | •      |         | حقيقة الحجكم والمتشابه                           |
| 4.4         |     |        |         | الرد على من يدعى أنه لا يعرف المراد بظاهر القرآن |
| ٦ <b>٠٦</b> | •   | •      |         | فصل: في شروط المفسر لكتاب الله                   |
| 7.9         | •   | ٠      |         | الأصل الثالث: الوعد والوعير                      |
| 711         | عيد | . والو | , الوعد | الأصل الثالث من الأصول الخمس ، وهو الـكلام في    |
| ٦١١         | •   | •      | • •     | المستحق بالأفعـــال                              |
| 711         | •   |        | • .     | شروط استحقاق الثواب والعقاب                      |
| 318         | •   | •      | • •     | المؤثر في استحقاق المدح والثواب                  |
| 177         | •   |        | •       | شــــبه اللحدة                                   |
|             |     |        |         | الإحبـــاط والتكفير                              |
|             |     |        |         | اختلاف أبى على وأبى هاشم مسمد                    |
|             |     |        |         | الخلاف بين الشيخين في الموازنة                   |
| 777         | •   | ٠.     | •       | فيل : السكلام فى الصغيرة والكبيرة .   .   .      |
|             |     |        |         |                                                  |
|             |     |        |         |                                                  |

| لا يجوز أن يعرفنا الله بأعيــان الصغائر . • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| هل يستحق الثواب والعقاب على العقل وعدمه · · · · ٢٣٨                           |
| فصل: ما يؤثر في إسقاط الثواب والعقاب                                          |
| فصل: حول إيجاب البغدادية على الله أن يفعل بالعصاة ما يستحقونه على الله        |
| فصل: في استحقاق الفاسق للعقوبة وأنه يفعل به ما يستحق ٣٤٧                      |
| فصل: في تخليد الفاسق في النار                                                 |
| شبه المرجئة والردعليها                                                        |
| فصل: في الشفاعة فصل                                                           |
| فائدة الشفاعة وموضوعها                                                        |
| الأصل الرابع: المنزك بين المنزلتين ٢٩٥٠٠٠٠٠                                   |
| فصل: لم سمى بالأحكام والأسماء                                                 |
| فصل: المقصود من الباب                                                         |
| أقسام الأسماء                                                                 |
| فصل: صاحب الكبيرة ليس كافرأ ٧١٢                                               |
| الكلام في الدعاء ٧١٨                                                          |
| شبه الخوارج والردعايها                                                        |
| شبه المرجئة والردعايها ٧٢٧                                                    |
| فصل: في عذاب القبر ٧٣٠                                                        |
| فصل: في أهوال القيامة ٧٣٤                                                     |
| الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهى عن المنسكر ٢٣٩٠٠٠٠                        |
| الأصل الخامس وهو الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٧٤١                |

| أقسام المعروف ٧٤٥                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فصل: المنكرمن الاعتقادات وكيفية النهىعنه ٧٤٦                                                   |
| فصل: كيفية  التو بة  عن الاعتقادات الفاسدة .   .   .   .   .   .   .   .   . ٧٤٧               |
| فصل: في الإمامية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                     |
| حقيقة الإمام                                                                                   |
| الحاجة إلى الإمام                                                                              |
| صفات الإمام                                                                                    |
| طرق الإمامة                                                                                    |
| تعيين الإمام                                                                                   |
| فصل : هل يجوز خلوالزمان عن إمام ٧٥٨                                                            |
| فصل: ملحق                                                                                      |
| فصل: في التفضيل ٧٦٦                                                                            |
| فصل: في الأخبار                                                                                |
| فصل:في القضاء والقدر ٧٧٠                                                                       |
| أفعال العباد لا توصف أنها من الله ٧٧٨                                                          |
| فصل: في حقيقة المعونة واللطف والمملحة والتوفيق والعصمة .   .   . • • • • • • • • • • • • • • • |
| فصل: في الآجال ٧٨٠                                                                             |
| فصل: في الكلام على الأرزاق ، ، ، ، ٧٨٤                                                         |
| فصل: في الأسعار                                                                                |
| فصل: في التوبة                                                                                 |
| فصل: مسائل تتعلق بالتوبة وغيرها                                                                |
| القهارس                                                                                        |

تصــوبيات

رجاء الى القارىء الكريم أن يصحح بعض الاخطاء المطبعية التي وردت في الكناب

| الصواب    | الخطأ    | الدطر | الصفحة      | الصواب                             | الخطأ            | السطر | المقحة      |
|-----------|----------|-------|-------------|------------------------------------|------------------|-------|-------------|
| تفاتلونهم | تفاتلوهم | 17    | V71         | لى_لە                              | لىل              | ۱۸    | ٨           |
| نتأوله    | نتناوله  | ١.    | ۲۷۰ ۱       | الحسين                             | الحسن            | 71    | 17          |
| عــاوأ    | عملوا    | •     | <b>YV</b> V | هاشم بن عبداله                     | هاشم محمد        | ۲۱    | 7£          |
| أبو لسعق  | لمحق     | 17    | ۲۸۰         | بن عمد<br>آبــو هـــلى<br>الإسوارى | على الأسواري     | 44    | <b>Y</b> £  |
| الأقنومين | الأقنوين | ۱۳    | 444         | اسماءيل بن على                     | ابن اسماء يل على | ١     | 77          |
| النجارية  | النحارية | ۴     | ۳۱۹         | أبى الحسين                         | أبي الحسن        | 10    | <i>[</i> 3  |
| الفعل     | المقل    | ٨     | 45.         | قال                                | قال القضاة       | ١٧    | ٦٤          |
| ليستفيدوا | ليستعدوا | ۲     | ٤٦٩         | الكمون                             | الكون            | ٤     | 1.1         |
| يثيب      | يثبت     | •     | 714         | نيرج                               | لينبرج           | ۲۱    | 114         |
| الإصطلاح  | الإملاح  | •     | 1M          | ابعامه                             | بملم             | , ,   | <b>T1</b> Y |

رقم الايداع بدار الكتب ٢٠٥٨ - ٨٨ الترقيم الدولي ١١ - ١٧٤ - ٣٠٧ - ١٧٧

# Sharh al-Ossoul al-Khamsah

Ву

< QUADI EL-QUDAT >

ABDEL-GABBAR EL-HAMADANY

«WHO DIED IN 415 H.»

EDITED BY

Dr. ABD-EL-KARIM OUSMAN

Publisher

Wahba LIBRARY

14, Gomhoureya Street, Cairo.